

المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع الم

### مر كتاب المتق №

العتق قربة مندوب اليه لماروى أبوهر يرة رضى الله عنه أن النبى بتلغ في المن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النارحتى فرجه بفرجه ولا يصح الامن مطلق النصرف في الماللاً نه تصرف في المال كالبيع والحبة فان أعتق الموقوف عليه العب الموقوف لم يصح عتقه لأنه لا يملك في أحد القولين و يملكه في الثاني الاانه يبطل به حق البطن الثاني فلم يصح وان أعتق المرضوفية فلم يصحم الدين وان أعتق العب دالجاني فعلى ماذ كرناه في العبد المرهون

المناقة والكناية كقوله ويصح بالصريح والكناية وصريحه العتقوالحرية لأنه ثبت لهاعرف الشرع وعرف اللغة والكناية كقوله سيبتك وخليتك وحبلك على غاربك ولاسبيل لى عليك ولاسلطان لى عليك وأنت الله وأنت طالق وماأشبهها لأنها تحتمل العتق فوقع بها العتق مع النية و فى قوله فك ترقبت وجهان أحدهما انه صريح لأنه ورديه القرآن قال الله سسبحانه فك رقبة والثانى انه كناية لأنه يستعمل فى العتق وغيره وان قال لأمته أنت على كظهر أمى ونوى العتق ففيه وجهان أحدهما تعتق لأنه لفظ يوجب تحريم الزوجة ف كان كناية فى العتق كسائر الطلاق والثانى لا تعتق لأنه لا يزيل الملك فلم يكن كناية فى العتق على العتق على الطلاق والثانى المتعق المناق الطلاق العتق الطلاق العلى المناق العتق المناق العتق العلى المناق العتق العلى العتق العلى العتم الع

﴿ ومن كتاب العتنى ﴾

العتق مأخوذمن السبق بقال عتقت منى عين أى سبقت. وعتقت الفرس اذا سبقت وعتق فرخ الطائر اذا طار واستقل وكائن المعتق خلى فندهب حيث شاءذكر هالقتبي . يقال عتق العبد يعتق عنا قاوعتا قة وعتقافه و معتق وعتيق ولا يقال معتوق . وخص الرقبة بالعتق والملك دون سائر الأعضاء لأن ملك العبد كالخبل فى الرقبة وكالغل يحبس به كاتحبس الدابة بالحبل فى عنقها و لهذا كنوا بالحبل فى العتق فقالوا حبلك على غار بك ، جعله عنزلة البعير يطرح حبله على غار به فيذهب حيث يشاء ولا يوثق . والغارب ما بين السنام والعنق قال الشاعر

فاساعصيت العاذلين فلأطع ، مقالنهم ألقوا علىغار بي حبلي

(قوله بالصريح) هو الخالص من كل شيء وصر بح العنق صد الكناية التي ليست بلفظ خالص (قولة الحرية) هي أيضا بمعنى الخالص يقال طبن حرأى خالص لاحجرفيه وحرار مل الذي لاتراب فيه يقال حريحر بفتح الحاء في المستقبل ومصدره الحرار والحرورية أيضا بالفتح قال

فا ردرو يم عليه شهادة ، ولاردمن بعدالحرارعتيق

فكائه غالص من رق العبودية

﴿ فصل ﴾ وان كان بين نفسين عبد فأعنق أحدهما نصيبه فان كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه وعنق لما روى ابن عمر رضى الله عنه ان النبي علي قالمن أعتق شركاله في عبد فان كان معه ما يبلغ نمن العبدقوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم والافقمد عتق منه ماعتق ورق منه مارق وان كان بين مسلموكا فرعبدمسلم فأعتق الكافر حصتموهو موصرفالمنصوص انه يقوم عليه فن أصحابنا من قال اذاقلنا ان الكافر لا يملك العبد المسلم لم يقوم عليه لان التقويم بوجب التمليك ومنهممن قال يقوم عليه قولاواحدا لأنه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافركتقو بمالمتلفات ويخالف البيع لأن القصدمنه التمليكوفي ذلك صغارعلي الاسلام والقصدمن التقو يم العتق ولاصغارفيه فان كان نصف العبدوقفا ونصفه طلقافأ عتقصاحب الطلق نصيبه لم يقوم عليه الوقف لان النقو يم يقتضي التمليك والوقف لايملك ولان الوقف لا يعتق بالمباشرة فلا ن لا يعتق بالنقو بمأولى

﴿ فَصَلَ ﴾ ونجب قيمة النصيب عند العتق لانه وقت الاتلاف ومني يعتق فيه ثلاثة أقو ال أحدها يعتق في الحال فان كانت جارية فولدت كان الوالدحرا لمار ويأبو المليح عن أبيه ان رجلا أعتق شقصاله من غالم فذكر ذلك للنبي عليه فقال ليس لله شريك وفي بعضها فأجازعتقه والثاني انه يقع بدفع القيمة فان كانجارية فولدت كان نصف الولدحرا ونصفه مملوكالمار وىسالمعنأبيه يبلغ به النبي للماتي والأواكان العبديين اثنين فأعنق أحدهما نصيبه فان كان موسرا يقوم عليه ولا وكسولا شطط ثم يعتق ولانه عتق بعوض فلا يتقدم على العوض كعتق المكانب والثالث انه مراعي فان دفع العوض حكمنا بأنه عتق في الحال وان لم يدفع حكمنا بأنه لم يعتق لانا اذا أعتقناه في الحال أضر رنا بالشر يك في انلاف ماله قبل أن يسلم له العوض وانلم نعتقه أضر رنابالعبدفي ابقاء أحكام الرق عليه فاذاقلنا انهم اعيلم يكن علىكل واحدمنهما ضرر فان دفع القيمة كانحكمه حكم القولالاولوان لم يدفع كانحكمه حكم القول الثاني فان بذل المعتق القيمة أجبرنا الشريك على قبضها وانطلبالشر يكأجبرنا المعتقءلى دفعها فانأمسك الشريك عن الطلب والمعتق عن الدفع وقلنا ان العتق يقف على الدفع فالعبدأن يطالب المعتق بالدفع والشريك بالقبض ليصل الىحقه فان أمسك الجيع فللحاكم أن يطالب بالدفع والفيض لمافي العتق من حق الله تعالى فان أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة ففيه وجهان أحدهما وهو قول أي على من أتي هربرة انهيعتق لانه عتق صادف ملكه والثاني وهو المذهب انه لايعتق لان العتق مستحق من جهة المعتق والولاء مستحق له فلا بجوز ابطاله عليه

﴿ فصل ﴾ وان كان بين اثنين جارية فأحبلها أحدهما تبت حرمة الاستيلاد في نصيبه وفي نصيب الشريك الاقوال التي ذكرناهافى العتق لان الاستيلاد كالعتق في ايجاب الحرية فكان كالاعتاق في التقويم والسراية

﴿ فصل ﴾ وان اختلف المعتق والشريك في قيمة العبد والبينة متعذرة فان قلنا انه يسرى في الحال فالقول قول المعتق لانه غارملا استهلكه فكان الفول قوله كالواختلفافي قيمة ماأ تلفه بالجناية وان قلنالا يعتق الابدفع القيمة فالقول قول الشريك لان نصيبه باق على ملكه فلا ينزع منه الابحا يقر به كالمشترى في الشفعة وان ادعى الشر يك أنه كان يحسن صنعة تزيد بها الفيمة فأنكر المعتق ففيه طريقان من أصحابنامن قال هوكالاختلاف في القيمة وفيه قولان ومنهم من قال القول قول المعتق قولاواحدا لان الظاهرمعه والشريك يدعى صنعة الاصلعدمها وان ادعى المعتقعيبا في العبدينقص به القيمة وأنكر الشريك ففيه طريقان أيضامن أصحابنا من قال هوكالاختسلاف فيالقيمة فيكون على قولين ومنهممن قال النول قول

(قوله أعطى شركاءه حصمهم) الحمة النصيب وجعها حصص. وتحاص القوم يتحاصون اذا اقتسموا حصماوكذا الحاصة (قوله صغارعلى الاسلام)أى ذل وقهر (قوله لأوكس ولاشطط ) الوكس النقصان. والبخس. وقدوكس الشيء يكس وقد وكستفلانا نقصته. وقدوكس فلان في تجارته وأوكس أيضاعلي مالم يستم فاعله فيهما أي خسر. والشطط الجور والزيادة أي لانقصان ولاز يادة قال الله تعالى وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا أيجورا ومعناه لايز يد في قيمته فيكون جورا وأصله البعد يقال شطت الدارأي بعدت ومنه قوله تعالى لقد قلنا اذا شططا أى قولا بعيدا عن الحق (قوله مراعى) من راعيت الامرأى نظرت مايصيراليه (قوله والبيئة متعذرة) أى منعسرة تعذر الامر أى تعسر الشريك قولاواحدا لان الظاهرمعه والمعتق يدعى عيبا الاصل عدمه

والافقدعت منه ماعتق ورق منه مارق ولان تنفيذ العتق نصيبه وبقى نصيب الشريك على الرق والدليل عليه حديث ابن عمر رضى الته عنه والافقدعت منه ماعتق ورق منه مارق ولان تنفيذ العتق لدفع الضررعن العبد فاواً عتقنا نصيب الشريك لاضر رنابه لانا تتلف ماله ولا يحصل له عوض والضر رلا يزال بالضرر وطذا لوحضر الشفيع وهو معسر لم يأخذ بالسفعة لانه يزيل الضرر بالضرر وان كان موسرا بقيمة البعض عتق منه بقدره لان ما وجب بالاستهلاك اذا عجز عن بعضه وجب مافدر عليه كبدل المتلف وان كان معدق بعد وعليه دين يستغرق مامعه ففيه قولان بناء على القولين فى الدين هل عنع وجوب الزكاة فان قلنالا عنع وجب عليه العتق وان قلنا عنم يجب العتق

﴿ فصل ﴾ وان ملك عبدا فأعتق بعضه سرى الى الباقى لانه موسر بالقدر الذي يسرى اليه فسرى اليه كالواعتق شركا له

فىعبد وهو موسر

م و فصل م وان أوصى بعتق شرك له في عبد فأعتق عنه لم يقوم عليه نصيب شريكه وان احتماد التلث لانه بالموتزال ملكه فلا ينفذ الافها استثناه بالوصية وان وصى بعتق نصيبه و بأن يعتق عنه نصيب شريكه والنث بحتماد قوم عليه وأعتق عنه الجيع لأنه في الوصية بالناث كالحي فاذا قوم على الحي قوم على الميت بالوصية

م وان كان عبد بين ثلاثة لأحدهم النصف وللا خرالثات والثالث السدس فأعتق صاحب الثلث والسدس نصيبهما في وقت واحدوكاناموسرين قوم نصيب الشريك عليهما بالسوية لأن التقويم استحق بالسراية فقسط على عدد الرءوس

كالواشترك اثنان فيجراحة رجل فجرحه أحدهماجراحة والآخر جراحات

و فصل المحدود وان كان له عبدان فأعتق أحدهما بعينه ثم أشكل أمر بأن يتذكر فان قال أعتقت هذا قبل قوله لأنه أعرف عما فان انهمه الآخر حلف الآخر وعتق العبدان أحدهما بافراره والآخر بالنكول واليمين وان قال هذا بل هذا عنه الحيمة واليمين وان قال هذا بل هذا عنه الأنه صار راجعا عن الأول مقرا بالثاني فان مات قبل أن يبين رجع الى قول الوارث لأناه طريقا الى معرفته فان قال الوارث لاأعلم فالمنصوص انه يقرع بينهما لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فرجع الى القرعة ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخرانه يوقف الى ان ينكشف لأن القرعة نفضى الى أن يرق من أعتقه و يعتق من أرق فوجب أن بوقف الى أن يتبين والأول هو الصحيح لأن البيان قدفات والوقوف يضر بالوارث في رقيقه و بالحرف حق نفسه

ون أعتق عبدا من أعبد أخذ بتعيينه وله أن يعين من شاء فان قال هو سالم بل غانم عتق سالم ولم يعتق غانم لأنه تخير لتعيين عتق فاذا عينه في واحد سقط خياره في الثاني و بخالف القسم قبله لأن ذلك اخبار لاخيار له فيه فلم يسقط حكم خبره فان مات قبل أن يعين فقيه وجهان أحدها لا يقوم الوارث مقامه في التعيين كالا يقوم مقامه في تعيين الطلاق في احدى المرأ نين فعلى هذا يقرع بينهما فن خرجت له القرعة عتق والثاني يقوم مقامه وهو الصحيح لأنه خيار ثابت يتعلق بالمال فقام الوارث فيه

مقامه كخيار الشفعة والرد بالعيب

و فصل و تنشق الأرض و تخرالج الهدا أن دعوا الرحن وادا وما ينبغى الرحن أن يتخدوندا ان كل من فى السموات يتفطرن منه و تنشق الأرض و تخرالج الهدا أن دعوا الرحن ولدا وما ينبغى الرحن أن يتخدوندا ان كل من فى السموات والأرض بعضه فان كان بعب من جهته كالبيع والحبة وهوموسر قوم عليه الباقى لا نعتق بسبب من جهته فصار كالواعتق بعض عبد وان كان بغير سبب من جهته كالارث الم يقوم عليه لا نه عنق من غير سبب من جهته وان ماك من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب و لم يعتق عليه لا نه الإعارة و المولودين من الأقارب و لم يعتق عليه لا نه الم يعتق عليه وجو بها فل يجزى ولدوالده الا أن يجده على الولى قبوله لأنه يعتق وجو بها فل يجب كشراء المال الم كان ودوى الم يعتق عليه وجو بها فل يجب كشراء المال الم كان ودوى الم يعتق عليه وجو بها فل يجب كشراء المال الم كان ودوى الم يعتق عليه وجو بها فل يعتق وجو بها فل يجب كشراء المال المن كان ودوى الم يعتق عليه وجو بها فل يعتق وجو بها فل يعتق وجو بها فل يعتق و يعتق ويعتق و يعتق ويعتق و يعتق ويعتم و يعتق و يعتم ويعتق و يعتم ويعتم ويعتم

عليه فيحصل بالعاجل وثواب آجل من غيراضرار وان كان نازمه نفقته لم بجب قبوله لا نه يعتق عليه و يطالب بنفقته و فذلك اضرار فلم يجز وان وصىله ببعضه فان كان معسرا لزمه قبوله لأنه لاضر رعليه من جهة النقو يم ولامن جهة النفقة وان كان موسرا والاب عن نازمه نفقته لم بجب قبوله لا نه تنفقته ففيه قولان أحدهما لا يجو زقبوله لان ملكه يقتضى النقويم وفى ذلك اضرار والثاني يازم قبوله ولا يقوم عليه لانه يعتق عليه بغير اختياره فلم يقوم عليه كالوملكه بالارث

﴿ باب القرعة ﴾

والفرعة أن تقطع رقاع متساوية ويكتب في كل رقعة ماير داخراجه وتجعل في بنادق من طين متساوية الوزن والصفة وتحفف وتغطى بشيء ثم يقال رجل إبحضر الكتابة والبندقة أخرج بندقة ويعمل بما فيها فان كان القصد عتق النك جزئوا ثلاثة أجزاء وان كان القصدعتق الربع جزئوا أربعة أجزاءوان كان القصدعتق النصف جزئوا جزأين وتعدل السهام فان كان القصدعتق الثلث فان كانعددهم وقيمتهم متساوية فان كانوا ستة أعبد قيمة كل واحد منهم ماثة جعل كل اثنين جزءا تم الحاكم بالخيار بين أن يكتب فى الرقاع الاسماء و يخرج الاسماء على الحرية والرق و بين أن يكتب الرق والحرية و يخرج على الاسهاء فان اختار كتب الاسهاء كتبكل اسمين في رقعة فان شاء أخرج القرعة على الحرية فاذا خرجت القرعة باسم اثنين عتقاو رق الباقون وانشاء أخرج على الرق فاذاخرجت رق من فيهائم بخرج قرعة أخرى على الرق فاذاخر جترق من فيهاو يعتق الباقيان والاخراج على الحرية أولى لانه أقرب الى فصل الحسكم فان انفق العدد واختلفت القيم وأمكن تعديل العدد بالقيمة بأن يكونو استة قيمة اثنين أربع الةوقيمة اثنين سمالة وقيمة اثنين ماثنان جعل اللذان قيمتهماأر بعائة جزءا وضم أحدالعبدين المقومين بستماثة الى أحدالعبدين المقومين عائتين ويجعل العبدان الآخران جزءا ويخرج الفرعة على ماذكرناه من الوجهين وان اختلفت قيمتهم ولم يتفقء ددهم بان كانوائما نيئة قيمةواحد ماثةوقيمة ثلاثة ماثةوقيمةأر بعتماثة عدلوا بالقيمة فيجعل العبدجزءا والثلاثة جزءا والاربعة جزءا فان خرجت قرعة العتق على العبدعتق ورق السبعةوان خرجت على الثلاثة عتقوا ورق الخسة وان خرجت على الار بعة عتقواو رق الار بعة لانه لا يمكن تعديلهم بغير القيمة فعدلوا بالقيمة وعلى هذالوكانوا اثنين قيمة أحدهماما تةوفيمة الآخرما تنان جعلاجز أين وأقرع بينهما فانخرجت قرعة العتقي على المقوم بما تفعتق جيعه ورق الآخروان خرجت على المقوم بما ثنين عتق نصفه ورق نصفه وجيع الآخرفان ا تفق العددوا ختلفت القمفان عدل بالعدد اختلفت القم وانعدل بالقيمة اختلف العدد بان كانواستة قيمة وآحد مائة وقيمة اثنين مائة وقيمة ثلاثة مائة فالمنصوص أنهم يعدلون بالقيمة فيجعل العبدجزءا والعبدان جزءا والثلاثة جزءا وتخرج القرعة علىماذ كرناه من الوجهين ومن أصحابنا من قال يعدناون بالعدد فيجعل اللذان قيمتهماما تقجزءا ويضم أحد الثلاثة الى المقوم عاتة فيجعلان جزءا وقيمتهما ماثةوثاث ويجعل الاسخران جزءا وقيمتهما ثلثماثة وأقرع بينهم فان خرجت القرعة على المقومين بالماثة وقداستكملا الثلث ورقالباقون وان خرجت على العبدين المقوم أحدهما بماثةوالا خر بثلث الماثة عتقارق الأربعة الباقون ويقرع بين العبدين اللذين خرجت الفرعة عليهما لأنهما أكثر من الثاث فلم ينف ذ العتق فيهما فان أقرع غرجت الفرعة على المقوم بمائة عتق و رق الا ّخر وان خرجت على المقوم بتلث المَــائة عتق وعتق من الا ّخر الثلثان لاستحال النك ورق الباقي والصحيح هو المنصوص عليه لانفها قال هذا القائل يحتاج الى اعادة القرعة وتبعيض الرق والحرية فى شخص واحدفان اختلف العدد والقيم ولم يمكن التعمديل بالعدد ولا بالقيمة بأن كانواخسة وقيمة أحدهم مائة وقيمةالناني ماثنان وقيمةالنالث ثائمانة وقيمة الرابع أر بعمائة وقيمة الخامس خسمانة ففيهقولان

﴿ من باب القرعة ﴾

القرعة مأخوذة من قرعته اذا كففته كأنه كف الخصوم بذلك. ومنه سميت المقرعة لانه يكف بها الدابة (قوله البندقة) هي عمل البنادق وهي كب صغار من طين أوشمع (قوله أقرب الى فصل الحسكم) أى الى قطعه من فصل العضو اذا قطعه من المفصل . والفيصل الحاكم . وفصلت الشي عانفصل أى قطعته فانقطع (قوله التعديل) هو النسوية من قوطم فلان عدل فلان أى

أحدهما أنه يكتب أساؤهم في رقاع بعددهم ثم يخرج على العنق فان خرج المقوم بخمسانة وهو الثاث عنق و رق الار بعة وان خرج المقوم بأر بعمائة عنق و وقد بق من الثلث مائة فيخرج اسم آخر فان خرج اسم المقوم بثانات عنق منه ثلث و رق باقيه والثلاثة الباقون وعلى هذا القياس بعمل في كل ما يخرج والفول الثانى انهم بجزأون ثلاثة أجزاء على القيمة دون العدد في جعل المقوم بخمسائة جزءا و يجعل المقوم بثلثاثة والمقوم بالمائنين جزءا و يجعل المقوم بأر بعمائة والمقوم على النائنين جزءا و يجعل المقوم بأر بعمائة والمقوم بمائة جزءا ثم بخرج القرعة و يعتق من فيها وهو الثلث و برق الباقون لأن النبي بين المجزأهم ثلاثة أجزاء

وفسل المستخدم المستخ

وفسل اذا أعتق في مرضه ستة أعبد لامال له غيرهم فأعتق اثنان بالقرعة م ظهرمال يحتمل أن يعتق آخران جعل

الأر بعة جزأين وأقرع بينهم وأعتق منهم اثنان

وفصل وان أعتق في مرض أعبد اله ومات وعليه دين يستغرق النركة لم ينفذ العتق لأن العتق في المرض وصية فلا ينفذ الاف الشك المثن المنافضل بعد قضاء الدين وان استغرق نصفها جعل التركة جزأين و يكتب في رقعة دين وفي رقعة بركة وان استغرق الثلث جعلوا ثلاثة أجزاء في رقعة دين وفي رقعتين تركة و يقرع بينهم فن خرجت عليه قرعة الدين بيع في الدين وماسواه يجعل ثلاثة أجزاء و يعتق منه الثالث لأنه اجتمع حق الدين وحق التركة وحق العتق وليس بعضها بالبيع والارث والعتق بأولى من البعض

والقرعة مدخل في تمييز العتق من غيره فأفرع بينهم وأعتق الثلث ثم ظهر دين مستغرق لم ينفذ العتق لما ذكرناه فان قال الورثة نحن نقضى الدين وتنفذ العتق ففيه وجهان أحدهما ان طم ذلك لأن المنع من نفوذ العتق لأجل الدين فاذا قضى الدين زال المنع والثانى انه ليس طم ذلك لأنهم تقاسموا العبيد بالقرعة وقد تعلق بهم حق الغرماء فلم يصح كالوتقاسم شريكان ثم ظهر شريك ثالث فعلى هذا يقضى الدين ثم يستأنف العتق وان كان الدين يستغرق نصف التركة فهل يبطل العتق بالجيع فيه وجهان أحدهما يبطل كافانا في قسمة الشريكين والثانى يبطل بقدر الدين لأن بطلانه بسببه فيقدر بقدره فان كان الذي أعتق عبدين عتق من كل واحدمنهما نصفه و رق النصف ثم يقرع بينهما لجع الحرية فان خرجت الفرعة لأحدهما وكانت قيمتها سواء عتق و بيع الآخر في الدين وان كانت قيمة أحدهما أكثر فرجت القرعة على أكثرهما قيمة عتق منه نصف قيمة العبدين و رق باقيه و العبد الا تخر وان خرجت على أقلهما قيمة عتق وعتق من الثانى تمام النصف و بيع الباقى في الدين

﴿ باب المدير ﴾

التدبير قربة لانه يقصد به العتق و يعتبر من الثاث في الصحة والمرض . لمار وى عن ابن همر رضى الله عنهما أن النبي علم عن الله عنها وأوصى بعتق آخر وعجز عليه عنهما أفرائد عنهما أفرائد عنهما أفرع بينهما ومن أصحابنا من فال فيه قول آخر انه يقدم المدبر لأنه يعتق بالموت والموصى بعتق الا يعتق بالموت والموصى بعتق المعتق بالموت والمستويا

مساويه . والعدل أحدالجلين لأنه مساو للا خر (قوله يستغرق النركة) يذهب بها . وأصله من الغرق فى الماء وقدذكر والتركة ما يتركه الميت بعده وقدذكر (قوله بقدره) القدرههما المبلغ أى يعتق منه مبلغ الحصة ﴿ من باب المدبر ﴾

قال القتيني التدبير مأخوذ من الدبر لانه عتق بعد الموت. والموت دبر الحياة. وقيسل مدبر. ولهذا قالوا عتق عبده عن دبر منه أي بعد الموت (قول يتنجز بالموت) أي يتعجل وقد ذكر

﴿ فصل﴾ و يصحمن السفيه لأنه أنما منع من التصرف حتى لا يضبع ماله فيفتقر و بالتدبير لا يضبع ماله لأنه باق على ملكه وان مات استغنى عن المالوحصل له التواب وهل يصحمن الصبى المميز فيه قولان أحدهما أنه يصح لماذكر ناه في السفيه والناني لا يصح وهو الصحيح لأنه ليس من أهل العقود فل يصح قد بيره كالمجنون

﴿ فَصل ﴾ و يجو زمطلقاوهو أن يقول ان مت فأنت حر و يجو زمقيد اوهو أن يقول ان متمن هذا المرض أوفى هذا البلد فأنت حرلاً نه عتق معلق على صفة فجاز مطلقاو مقيدا كالعتق المعلق على دخول الدار و يجو زنعليقه على شرط بأن يقول ان دخلت الدار فأنت حر بعد موتى كا يجوز أن يعلق العتق المعلق على دخول الدار بشرط قبله فان وجد الشرط صار مدر اوان لم يوجد الشرط حتى مات السيد لم يصر مدر الأنه علق التدبير على صفة وقد بطلت الصفة بالموت فسقط ما علق عليه

و بطل الندير به وان مات قبل وجود الصفة كانجو زأن يعلق عنقه على صفة أخرى فان وجد تالصفة قبل الموت عنق بالصفة و بطل التنقيب الصفة و بطل التنقيب الصفة و بطل التنقيب الموت عنق بالصفة عنق بالمدير و بطل العنق بالصفة و بطل التنوير معان ما الموت عنق بالكتابة و بطل التديير على صفة فاذا در مصار مكاتبا مدير او يستحق العنق بالكتابة و الندير فان أدى المال قبل الموت عنق منه بقدر الثلث و يسقط وان مات قبل الأداء فان كان يخرج من الثلث عنق بالتديير و بطلت الكتابة وان لم يخرج جيعه عنق منه بقدر الثلث و يسقط من مال الكتابة و بقى الباق على الكتابة و لا يجو زند بيرام الولد لأن الذي يقتضيه التديير هو العنق بالموت وقد استحقت من مال الكتابة و بقد التدير شيئا فاذا ديرها ومات عنقت بالاستيلاد من رأس المال

وفصل و يجوزند يرالجل كا يجوز في بعض عبد كا يجوز عقه و يجوف العتق فان كان بين رجلين عبد فد را حدها نصيبه وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه ليسرالجيع مدر افيه قولان أحدهما يقوم عليه لأنه أثبت له شبئا يفضى الى العتق لا محالة فا وجب التقويم كالواستوللجارية بينه و بين غيره والثانى وهو المنصوص أنه لا يقوم عليه لأن التقويم انما يجب بالانلاف كالعتق أو بسبب يوجب الانلاف كالاستيلاد والتديير ليس بانلاف ولاسبب يوجب الانلاف كان المعيد فدير بعضه فالمنصوص أنه لا يسرى الى الباقي ومن أصابنا من قال فيه قول آخر أنه يسرى يوجب التقويم فان كان الهعبد فدير بعضه فالمنصوص أنه لا يسرى الى الباقي ومن أصابنا من قال فيه قول آخر أنه يسرى في مرا الجميع مديرا و وجههم ما ذكر ناه في المسألة قبلها فان كان عبد بين انتيان فديراه بأن قال كل واحد منهما اذا مت فائت حرجاز كالواعتقاد فان أعتق أحدهما ناه في المستق فيه قولان منصوصان أحدهما لا يعتق معليه في المنقوم عليه نصيب شريكه فان ما تستخي عن التقويم والانااذا قومناه على المعتق فيه قولان كالقن في الملك والتصرف فكان كالقن في المنتوع على المنتوع عموالد كل حرالان المدير كالقن في الملك والتصرف فكان كالقن في المنتوع على المنتوع على المنتوع على المناه و وقف عنف على موت الا خران معام على المناه على المناه المناه المناه المناه المناه في المناه في المناه و وقف عنف على موت الا خرانه و في المنالة و لهذه اذامات أحدهما كان منفعة فان مات المناه في المنالة المقال المناه الم

(قوله يفضى الى العتق لامحالة) يفضى يؤول و يصير . ولامحالة لابديقال الموت آت لامحالة ذكره الجوهرى وميمها زائدة وألفها منقلبة عن واو من باب حول (قوله أنت حبيس على آخرنا موتا) أى عتقبك محبوس حتى يموت آخرنا وفصل و علك المولى بيع المدبر لماروى جابر رضى المة عنه أن رجلا أعنق غلاماله عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأص به النبي المولى و علك المولى ال

وضل وان كان المدبر جارية فأت بولد من النكاح أوالزنا فهل يتبعها فى التدبير فيه قولان أحدهما يتبعها لانها تستحق الحرية فتبعها الولد كأم الولد فعلى هذا ان ما تت الأم في حياة المولى لم يبطل التدبير فى الولد والثانى لا يتبعها لا نه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر الى الولد كالرهن والوصية وان دبرها وهى حامل تبعها الولد قولا واحدا كما يتبعها فى العتق وان دبرعبدا ثم ملكه جارية فأت منه بولد لحقه نسبه لانه يملكها فى أحد القولين وله فيها شبهة فى القول الثانى لاختلاف الناس فى ملكه فأن قلنا لا علك الجارية فالولد علوك المولى لا نه ولد أمته وان قلنا علكها فالولد ابن المدبر وعلوك لانه من أمته وهل يكون مدبرا فيه وجهان أحدها أنه ليس عدبر لان الولد اعايتبع الأم دون الأب والأم غير مدبرة والثانى أنه مدبر لا نها علقت به فى ملكه فكان

كالأب كولدالحرمن أمته

وفصل و يجوز الرجوع فى التدبير عايز يل الملك كالبيع والحبة المقبوضة لمارو يناه من حديث بابروضى المقعنه وهل يجوز الفسخ كقوله فسخت ونقضت ورجعت فيه قولان أحدها انه يجرى بجرى الوصية فيجوز له فسخه بلفظ الفسخ وهو اختيار المزنى لانه تصرف ينتجز بالموت يعتبره ن الثلث فهو كالوصية والثانى انه يجرى بجرى العتق بالصفة فلا يجوز فسخه بلفظ الفسخ وهو الصحيح لانه عتق علقه على صفة فهو كالعنق بالصفات وان وهبه ولم يقبضه فقد اختلف أصحابنا فيه فنهم من قال ان قلنا انه كالوصية فهو رجوع وان قلنا انه كالعتق بالصفة فلا يجوع لانه لم يزل الملك ومنهم من قال هورجوع على القولين لانه تصرف يفضى الى زوال الملك و ان كانبه فان قلنا ان التدبير كالوصية كان رجوعا كالوأوصى بعبد ثم كانبه وان قلنا انه كالعتق بالصفة لم يكن رجوعا بل يصير مدبر امكانيا وحكمه ماذ كرناه فيمن دبر مكانيا وان دبره عقل الناف في المعتق بالموت الى العنق بالموت الى العنق بالموت الى العنق بالموت المناف والم الناف والاستيلاد في والاستيلاد في والدها الناف الناف والاستيلاد في والده الناف والده الناف والده الناف والاستيلاد في والده الناف والده الناف والاستيلاد في والدول المناف والدول والاستيلاد في والدول والدول والاستيلاد في والدول والاستيلاد في والدول والدول المناف والناف والناف والناف والناف والناف والدول والاستيلاد في والدول الناف والدول والاستيلاد في والدول والدول والدول والدول والدول والدول المناف والناف والناف والدول والاستيلاد في والدول والدول والدول والاستيلاد والول والدول والدول والدول والدول والدول والاستيلاد في والدول والدول والدول والدول والدول والدول والدول والدول والول والدول وا

﴿ فصل﴾ و يجوز الرجوع في قد بيرالبعض كا يجوز الند بير في الابتداء في البعض وان دبر جارية فأنت بولد من نكاح أوز ناوقلنا انه يتبعها في التد بير ورجع في قد بيرا لأم لم يتبعها الولد في الرجوع وان تبعها في التد بير كاأن وادام الولد يتبعها في حق الحرية ثم لا يتبعها في بطلان حقها من الحرية بموتها وان دبر ها الصبي وقلنا انه يصح قد بيره فان قلنا يجوز الرجوع بلفظ الفسخ جاز رجوعه لأنه لا حجر عليه في الند بير فجاز رجوعه فيه كالبالغ وان فلنا لا يجوز الرجوع الا بتصرف يزيل الملك لم يصح الرجوع في قد بيره

الابتصرفيزيل الملك منجهة الولى

﴿ فَصَلَ ﴾ وان دبر عبده ثم ارتد فقد قال أبو اسحق لا يبطل الند بيرفان مات عنق العبدلا نه تصرف نفذ قبل الرد فلم تؤثر الردة فيه كالو باع ماله ثم ارتد ومن أصحابنا من قال ببطل الند بير لأن المدبر الما يعتق اذا حصل المورثة شيء مثلاه وهاهنا لم يحصل الورثة شيء فلم يعتق ومنهم من قال ببني على الأقوال في ملكه فان قلنا يزول ملكه بالردة بطل لأنه زال ملكه في الما وان قلناموقوف فالتدبير موقوف وما قال أبو اسحق غير صحيح لا نه ارتد و المدبر على ملكه فزال

<sup>(</sup>قوله عن درمنه) أى بعدموته وادبار حياته أومن الدبر وهو نقيض القبل أى فى ادبار الحياة لا فى اقباط كله مأخوذ من أدبراذا ولى وذهب (قوله لا نه عدل عن الحق) أى مال يقال عدل اذامال وعدل اذا استقام من الأضداد

بالردة بخلاف مالو باعه قبل الردة وماقال الآخر لايصح لأن ماله بالموت صار لالمدين وقد حصل طم مثلاه

(فصل) وان دبرال كافر عبدا كافرائم أسلم العبد ولم برجع السيد فى الندير ففيه قولان أحدهما يباغ عليه وهو اختيار المزنى لا نه بجوز بيعه فبيع عليه كالعبد القن والثانى لا ياع عليه وهو الصحيح لانه لاحظ العبد فى بيعه لانه يبطل به حقه من الحرية فعلى هذا هو بالخيار بين أن يسلمه الى مسلم و ينفق عليه الى أن يرجع فى الندير فيباع عليه أو يموت فيعتق عليه و بين أن بخارجه على شى الأنه لا سبيل الى اقراره فى بده فلم يجز الاماذ كرناه فان مات السيدوخرج من النك عتق وان لم يخرج عتى منه بقدر الثلث و بيع الباقى على الورثة لا نه صارفنا

﴿ فصل ﴾ وان اختلف السيد والعبد فادعى العبد أنه دبره وأنكر السيد فان قلنا ان التدبير كالعتق بالصفة صح الاختلاف لانه لا يمكن الرجوع فيه والقول قول السيد لأن جحوده رجوع وهو علك الرجوع والثانى أنه ليس برجوع وهو المذهب لأنه قال في الدعوى والبينات اذا أنكر السيد فلن جحوده رجوع وهو المناهب لأن جحوده المناهب المناهب المناهب المناهب والمناهب السيد قلنا المناهب المناهب والمناهب والمناهب

﴿ فصل ﴾ و يجوز تعليق العتق على صفة مثل أن يقول ان دخلت الدار فأنت حر وان أعطيتني ألفافا نت حرلانه عتق على صفة فاز كالتديير فان قال ذلك في المرض اعتبر من الثلث لانه لواعتقه اعتبر من الثلث فاذا عقده اعتبر من الثلث وان قال ذلك وهو صحيح اعتبر من رأس المال سواء وجدت الصفة وهو صحيح أو وجدت وهو مريض لان العتق انما يعتبر من الثلث في حال المرض لان وصد الى الاضرار بالورثة في حال يتعلق حقهم بالمال وههنالم يقصد الى ذلك فان علق العتق على صفة مطلفة ثم مات بطل لان تصرف الانسان مقصور على حال الحياة فحمل اطلاق الصفة عليه وان علق عتقه على صفة بعد الموت لم يبطل بالموت لانه على العتق بعد الموت في الثلث فلك عقده على صفة بعد الموت

الصفة فى الأم بموتها أو بموته بطلت فى الولدلأن الولدينبعها فى العتق لافى الصفة تخلاف ولد المدرة فانه يتبعها فى التديير فاذا بطلت فيها بقي فيه وان قال لأم بموتها أو بموته بطلت فى الولدلأن الولدينبعها فى العتق لافى الصفة تخلاف ولد المديرة فانه يتبعها فى التديير فاذا بطل فيها بقى فيه وان قال لأمته أنت حرة بعد موتى بسنة فات السيد وهى تخرج من الثلث فللوارث أن يتصرف فى كسبها ومنفعتها ولا يتصرف فى رقبتها لأنها موقوفة على العتق فان أنت بولد بعد موت السيد فقد قال الشافعى رحمالة يتبعها الولد قولا واحدا فن أصحابنا من قال فيه فولان كالولد الذى تأتى به قبل الموت والذى قاله الشافعى رحمالة أحد القولين ومنهم من قال يتبعها الولد قولا واحدا لانها أنت به وقد استقر عتقها بالموت في تبعها الولد كأم الولد بخلاف ماقبل الموت فان عتقها غير مستقر لانه لمحقه الفسخ

المنافق عنى عنى عبده على صفة لم على الرجوع فيها بالقول لانه كاليمين أوكالنذر والرجوع في الجيع لا يجوزو يجوز الرجوع في المجاوزو يجوز الرجوع في المجاوزو يجوز الرجوع في المائك كالبيع وغيره فان على عنه على صفة م المجاوز و يجوز الرجوع في المقولين فيمن على طلاق امرأته على صفة و بانت منه ثم تزوجها وان دبر عبده ثم باعه ثم رجع اليه فان قلنا ان التديير كالوصية لم يرجع لأن الوصية اذا بطلت لم تعد وان قلنا انه كالعتق بصفة فهل يعود أم لاعلى ماذكر ناه من القولين

<sup>(</sup>قول كالعبد الفن) الخالص العبودية ليس بمكانب ولا مدبر ولا علق عتقه على شرط. وقيسل الفن أن بملك هو وأبوه (قول و بين أن بخارجه على شيء) أي بجعل عليه خراجا يؤديه. والخرج والخراج الاناوة وقد ذكر ( على مهذب \_ ثاني )

### ﴿ كتاب المكاتب ﴾

الكتابة بائزة لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب عما ملكت أعمانكم فكاتبوهم أن عامتم فيهم خيرا ولا تجود الكتابة الامن جائز التصرف في المال لانهعقد على المال فلم بجز الامن جائز التصرف في المال كالبيع ولا بجوز أن يكاتب عبدا مرهونا لان عبدا أجبرا لان الكتابة تقتضى التمكين من التصرف والاجارة عنع من ذلك ولا يجوز أن يكاتب عبدا مرهونا لان الرهن يقتضى البيع والكتابة تمنع البيع و تجوز كتا بقالمدر وأم الولد لانه عتق بصفة يجوز أن تتقدم على الموت في المدر وأم الولد لانه عتق بصفة يجوز أن تتقدم على الموت في المدر وأن كاتب في المدر وأم الولد كانت حكمه في المدر وان كاتب أم ولد صارت مكاتبة وأم ولد فان أدت المال قبل موت السيد عتقت بالكتابة وان مات السيد قبل الأداء عتقت بالاستيلاد و نظلت الكتابة

وفصل وتجوز كتابة بعض العبداذا كان باقيه حرا لانه كتابة على جيع مافيه من المدقات ولا يمكنه الشريك من عبد بين انين فكاتبه أحدهما في نصببه بغير اذن شريكه لم يصح لانه لا يعطى من الصدقات ولا يمكنه الشريك من الا كتساب بالاسفار وان كاتبه باذن شريكه فقيه قولان أحدهما لا يصح لماذ كرناه من نقصان كسبه والثاني يصح لان المنع لحق الشريك فز ال بالاذن وان كان لرجل عبد فكاتبه في بعضه فالمنصوص أنه لا يصح واختلف أصحابنا فيه فذهب أكثرهم الى أنه لا يصح قولا واحداكا لا يصح أن يبعض العتق فيه ومنهم من قال اذا قلنا انه يصح أن يكانب نفيله ما على كتابة البعض كاتفاق الشريكين فان وصى بحل بكتابة عبد وعجز الثلث عن جيعه فالمنصوص أنه يكانب القدر الذي يحتمله الثلث فن أصحابنا من جعل في الجيع قولين ومنهم من قال يصح في الوصية وقد فرق بينه وبين العبد المشترك بأن الكتابة في العبد المشترك غير مستحقة في جيعه والكتابة في الوصية استحقت في جيعه فاذا تعذرت في العفى لم نسقط في الماقي

و فصل و وانطب العبدال العبدال العبدال العبدال الكتابة نظرت فان كان له كسب وأمانة استحبأن يكانب لقوله عزوجل والذين يبتغون الكتاب عامل المنت أعانكم فكاتبوهم ان عامتم فيهم خبرا وقد فسر الخبر بالكسب والامانة ولان المقصود بالكتابة العتق على مال و بالكسب والامانة يتوصل اليه ولا يجب ذلك لا نه عتق فلا يجب بطلب العبد كالعتق في غيرال كتابة وان لم يكن له كسب ولاأمانة أوله كسب بلا أمانة لم تستحب لا نه لا يحصل المقصود بكتابته ولاتكره لا نه سبب العتق من غير اضرار فلم نكره وان كان له أمانة بلاكسب ففيه وجهان أحدهما انه لا تستحب لان مع عدم الكسب يتعذر الاداء فلا يحصل المقصود والثاني تستحب لان الامين يعان و يعطى من الصدقات وان طلب السيد الكتابة فكره العبد لم يجبر عليه لا نه عتق على مال فلا يجبر العبد عليه كالعتق على مال في غيرال كتابة

﴿ فَصَلَ ﴾ والإيجوز الابعوض مؤجل النه اذا كاتبه على عوض حال لم يقدر على أدائه فينفسخ العقدو يبطل المقصود والا يجوز على أقل من نجمين لماروى عن أمير المؤمنين عمان رضى الله عنه أنه غضب على عبد له وقال الأعافبنك والأكتبنك على نجمين فدل على أنه الايجوز على أفل من ذلك وعن على كرم الله وجهه أنه قال الكتابة على نجمين والايتاء من الثانى والايجوز الاعلى نجمين معاومين وأن يكون ما يؤدى فى كل نجم معاوم الانه عوض منجم فى عقد فوجب العلم بمقد ارائنجم ومقد ارما يؤديه فيه كالسلم الى أجلين

﴿ ومن كتاب المكانب ﴾

أصل الكتابة الضم والجع ومنه سميت الكتابة لمافيها من جع النجوم وضم بعضها الى بعض. والمكاتب يجمع المال ويضمه ومنه كتب المزادة اذاضم بين جانبيها بالخرز . والكتبة موضع الخرز جعها كتب قال ذوالرمة

ومسلسل ضيعته بينها الكتب ومنه كتب الكتاب اذاجع الحروف وضم بعضها الى بعض وكل شيء ضممت بعضه الى بعض فقد كتبته وسميت النجوم في الكتابة وغيرها لانهاما خوذة من تأجيل الدين الى طاوع نجم معاوم عندهما ووقت معروف بينها للاداء كطاوع الترياو السماك وشبههما يقال نجمت عليه المال اذاأ ديته نجوماأي جعلت لأدائه أوقا نامن الزمان يعلم كل وقت منها بطاوع نجم

﴿ فصل ﴾ ولا بجوز الاعلى عوض معاوم الصفة لا نه عوض في الذمة فوجب العلم بصفته كالمسلم فيه

النافع ا

الله فصل وان كاتب رجلان عبد ابينهما على مال بينهما على قدر الملكين وعلى نجوم واحدة جازوان تفاضلا في المال مع تساوى الملكين أو تساويا في المال مع تفاضل الملكين أو على أن نجوم أحدهما أكثر من نجوم الآخر أو على أن نجم أحدهما أطول من نجم الآخر ففيه طريقان من أصحابنا من قال بيني على القولين فيمن كما تب نصيبه من العبد باذن شريكه فان قلنا يجوز جاز وان قلنا لا يجوز لم يجزلان انفاقهما على الكتابة ككتابة أحدهما في نصيبه باذن الآخر وعلى هذا بدل قول الشافعي رجه الله تعالى فانه قال في الام ولو أجزت لأجزت أن ينفر دأحدهما بكتابة نصيبه فدل على أنه اذا جاز ذلك جاز هذا وان من قال لا يصح قولا واحدا لأنه يؤدى الى أن ينتفع أحدهما بحق شريكه من قال لا يصح قولا واحدا لأنه يؤدى الى أن ينتفع أحدهما بحق شريكه من الكسب لأنه يأخذا كثر مما يستحق وربما عجز المكانب فيرجع على شريكه بالفاضل بعدما انتفع به

﴿ فصل ﴾ ولا يصح على شرط فاسد لأنه معاوضة بلحقها الفسخ فبطلت بالشرط الفاسد كالبيع ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم بجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع

العوض كالبيع و يجوز للعبد أن يمتنع من أداء الماللأن ما لا يلزمه اذالم يجعل شرطانى عتقه لم يلزمه اذا جعل شرطانى عتقه العوض كالبيع و يجوز للعبد أن يمتنع من أداء الماللأن ما لا يلزمه اذالم يجعل شرطانى عتقه لم يلزمه اذا جعل شرطانى عتقه كالنوافل وهل يملك أن يفسخ فيه وجهان من أصحابنا من قال لا يملك لأنه لا ضرر عليه فى البقاء على العقد ولا قائد تله فى النوافل وهل يملك العقد لأنه عقد لحظه فالك أن ينفر دبالفسخ كالمرتهن فان مات المولى لم يبطل العقد لأنه فالمال العقد لأنه فانتقل الى وارته كالعبد القن وان جهته فلم يبطل بلوت كالبيع و ينتقل المكاتب الى الوارث لا نه علول العقد صحالم يعون المقد لا نه فات العبد بطل العقد لا نه فات العبد بطل العقد على النال والسيد يعلم أنه مغبون من جهة المماوك لا نه يبيع ماله بماله والعبد مخير بين أن يدفع فيه لأن الخيار لدفع الغبن عن الممال الفقد علم الفيار فان انفقاعلى الفسخ جازلانه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال فار فسخه بالتراضى كالبيع

### ﴿ باب ماعلكه المكانب ومالا يملكه ﴾

و علك المكانب العقد اكتساب المال بالبيع والاجارة والصدقة والهبة والاخذ بالشفعة والاحتشاش والاصطياد وأخد المباحات وهومع المولى كالاجنبى مع الاجنبى في ضمان المال و بذل المنافع وأرش الاطراف لأنه صار بما بذله لهمن العوض عن رقبته كالخارج عن ملك و يملك التصرف في المال بما يعود الى مصلحته ومصلحة ماله فيجوز أن ينفق على نفسه لان ذلك من أهم المصالح وله أن يفدى في حياته نفسه أور قيقه لان له فيه مصلحة وله أن يختن غلامه و يؤد به لا نه اصلاح للمال وأما الحد فالمنصوص أهل الولاية و من أصحابنا من قالله أن يقيم الحد كما عمل المنافعة وله أن يقتص من غيراذن المولى ووجهه أنه ربما عجز فيصبر وله أن يقتص في الجناية عليه وعلى رقيقه وذكر الربيع قولا آخر أنه لا يقتص من غيراذن المولى ووجهه أنه ربما عجز فيصبر

ذلك للسيد فيكون قدأ تلف الارش الذي كان للسيد أن يأخذه لولم يقتص منه قال أصحا بناهـ ذا القول من تخريج الربيع والمذهب أنه يجوز أن يقتص لان فيه مصلحة له

الكسبوان أذهب بكارتها لزمه الارش لانه اللاف جزء لا يستحقه فضمن بدله كقطع الطرف وان أتسمنه بولدصارت كانبة وأمولد وقد بينا خدهما في أو اللب وان كانت مكانبة بين اثنين فأولدها أحدهما نظرت فان كان معسرا صار نصبه أم ولد وفي الولد وجهان أحدهما وهو قول أبي على بن أبي هر برة أن الولد ينعقد جيعه حراو يثبت الشريك في ذمة الواطئ نصف قيمته لانه يستحيل أن ينعقد نصف الولد حراو نصفه عبدا والثاني وهو قول أبي اسحق ان نصفه حرو نصفه علوك وهو الصحيح اعتبارا بقدر ما يملك منها ولا يمتنع أن ينعقد نصف حراو نصفه عبدا كالمرأة اذا كان نصفه حرو نصفه علوك فأنت بولد فان نصفه حرو نصفه علوك افأت والد فان نصفه حرو نصفه عبد وان كان موسرا فالولد حروصار نصيبه من الجارية أم ولد ويقو معلى الواطئ نصيب شريكه وهل يقوم في الحال فاذا قوم المسخت الكنابة وصار جيعها أم ولد للواطئ ونصفها مكان أدت المال عتى نصفها وسرى الى باقيها والقول الثاني أنه يؤخر التقوم الى العجز فان أدت ما عليها عقت عليها بالكتابة وان عجز تقوم على الواطئ نصيب شريكه وصار الجمع أم ولدوقال أبوعلى بن أبي هر برة لا يقوم ما عليها المعدون والمنت في المتق فيه حظ للعبد لانه يتعجل له ما علي المعدون والمناق ولاحظ الهال التقوم في الحال فعتقت واذا قوم في الحال المجزون والمتق لا بالموت الصحيح هو الاولوال أنه على قولين كالعتق لان الاستيلاد كالعتق بل هو أقوى لا نه يصحمن المجنون والمتق لا يصحمن فاذا كان في التقوم في العتق لان الاستيلاد كالعتق بل هو أقوى لا نه يصحمن المجنون والمتق لا يصحمن فاذا كان في التقوم في العتق ولان والمتق لا يصحمن في الاستيلاد من المتقوم في الاستيلاد من المتقوم في الاستيلاد من المتقوم في الاستيلاد من المتقوم في العرب و ما أدت المال فعتقت واذا قوم في الحال في العنون والمتقون والمتونون والمتو

و فصل و ان أتت المكانبة بولدمن نكاح أو زناففيه قولان أحدها أنهموقوف فان رقت الامرق وان عتقت عتق لان الكتابة سبب يستحق به العتق فيتبع الولد الام فيه كالاستيلاد والناني أنه الولد كالرهن فان قلنا انه الموقوف فقتل في الولد كالرهن فان قلنا انه الموقوف فقتل في المحدالة و في الجنابة والكسب والنفقة والوطء وان قلنا انهموقوف فقتل في قيمته قولان أحدها أنهالام الولى الما المولي في كذلك قيمة ولدها فان كسب الولد ما لا فقيه قولان أحدها أنه الام الولى في كذلك كسبه فعلى هذا بعم الكسبها لحاف كسب ولدها والثاني أنه موقوف الان الكسب بحاء الذات وذاته موقوفة فكذلك كسبه فعلى هذا بعم الكسب فانعتق ملك الكسب كاتماك الام كسبها اذاعتقت وان رق بعجز الام صار الكسب الولى فن أصحابنا من خرج فيه قولان أحدها أنه المسلام أن تستعين به على الاداء الانه موقوف على السيد أوالولد فل يكن الام فيه حق والثاني أن طان تأخذه و تؤديه انها للام أن تستعين به على الاداء الانه موقوف على السيد أوالولد فل يكن الام فيه حق والثاني أن طاأن تأخذه و تؤديه انها ما في فان قلنا ان الكسب المولى فالنفقة ولم يكن في كسبه المولى فان قلنا ان الكسب المولى فالنفقة عليه وان قلنا انه الام فيه عن والنافى أن قلنا انهموقوف في النفقة وجهان أحدها المهلى فان قلنا ان الكسب المولى فالنفقة ولم يكن في كسبه المولى الذا أدت عنق النفقة وجهان أحدها المولى فان قلنا ان الكسب المولى في النفقة وجهان أحدها المولى فان قلنا انهموقوف في النفقة وجهان أحدها المولى فان قلنا انهموقوف وفي المهروان قلنا انهموقوف وفي المهروان قلنا انهموقوف وفي المهروان قلنا انهموقوف وفي المهروان القيمة تجب لمن علكها والاملام الانهان وان قلنا انهموقوف وفي المهروان قلنا انهموقوف وفي المهروان قلنا انهموقوف وفي المهروان قلنا المعروف وفي المهروان قلنا المولوف وفي المهروان قليها وان قلنا المولوف وفي المهروان قلنا المولوف وفي المهروان قليا المولوف وفي المولوف وفي المولوف وفي المولوف ولي المولو

من التصرف في المدة فلزمه الوفاء به والثانى تلزمه أجرة المثل المدة التي حسم فيها وهو الصحيح لان المنافع لا تضمن بالمثل واعا تضمن بالاجرة وان قهر أهل الحرب المكاتب على نفسه مدة ثم أفلت من أيد يهم ففيه قولان أحدهما لا تجب تخليته في

<sup>(</sup>قوله مرصد للكه) أى مترقب يقال رصدت فلانا أرصده أى ترقبته وانتظرته ومنه قوله تعالى انجهنم كانت مرصادا أى معدة لهم ترتقبهم (قوله ثم أفلت من أيديهم) بفتح الهمزة واللام يقال أفلت ونفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره

مثل المدة لانه لم يكن الحبس من جهته والثاني تجب لانه فات مااستحقه بالعقد ولافرق بين أن يكون بتفريط أوغير تفريط كالمبيع اذاهاك في يد البائع ولا يجيء ههذا ايجاب الاجرة على المولى لانه لم يكن الحبس من جهته فلا تلزمه أجرته فصل و فصل ولا يملك المسكات التصرف الاعلى وجه النظر والاحتياط لان حق المولى يتعاق با كتسابه فان أراد أن يسافر فقد قال في الامكون و مقال في الامال لاك من المناب الناب المناب ال

قال في الام يجو زوقال في الامالي لا يجو ز بغيرا ذن المولى فن أصحا بنامن قال فيه قولان أحدهما لا يجو زلان فيه نغر يراوالثاني يجو زلانه من أسباب الكسب ومنهم من قال ان كان السفر طو يلالم يجز وان كان فصير اجاز وحل القولين على هذين الحالين

والصحيح هوالطريق الاول

﴿ فصل ﴾ ولا يجوز أن يبيع نسبتة وان كان بأضعاف الثمن ولاعلى أن يأخذ بالثمن رهنا أوضمينا لا نه بخرج المال من يده من غبر عوض والرهن قد يتلف والضمين قد يفلس وان باع ما يساوى ما ته بما تة نقد او عشر بن نسبتة جاز لا نه لاضر رفيه ولا يجو زأن يقرض ولا يضارب ولا يرهن لا نه اخراج مال بغير عوض

﴿ فصل ﴾ ولا يجو زأن يشترى من يعتق عليه لانه يخرج مالا يملك التصرف فيه بمال لا يملك التصرف فيه وفي ذلك اضرار وان كان له كسب الم يجز قبوله لانه يحتاج أن ينفق عليه وفى ذلك اضرار وان كان له كسب الم المراد وان كان له كسب الم المراد وان كان له كسب المؤلفة أن ينفق عليه لانه لا نه لا ضلاحا لما له

الحرار ولا فصل المنطقة نفسه وان كان له أمة مزوجة لم تبذل العوض فى الخلع لان ذلك كله استهلاك للمال وان كان عليه دين مؤجل لم بلك تعجيله لانه يقطع التصرف في العجله من المسال من غير حاجة وان كان مكانبا بين نفسين لم يجز أن يقدم حق أحدها لأن ما يقدمه من ذلك يتعلق به حقهما فلا يجو زأن يخص به أحدهما وان أقر بجناية خطأ ففيه قولان أحدهما يقبل لأنه اقرار بلك المقبل كالهبة وان جنى هو أوعبد له بلك لفقبل كالوأقر بدين معاملة والثاني لا يقبل لأنه يخرج به الكسب من غير عوض فبطل كالهبة وان جنى هو أوعبد له بلك ببعه على أجنبي لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته لأن الفداء كالا بنياع فلا يجو ز بأ كثر من القيمة وان كان عبد الا يملك ببعه على أجنبي لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته لأن الفداء كالا بنياع فلا يجو ز بأ كثر من القيمة وان كان عبد الا يملك ببعه على أجنبي لم يجز أن يفديه بشيء قل أوكثر لأنه يخرج ما يملك التصرف فيه لاستبقاء مالا يملك النصرف فيه

﴿ فصل ﴾ وان قعل ذلك كله باذن المولى ففيه قولان أحدهما لا يصح لأن المولى لا يملك ما في يده والمكاتب لا يملك ذلك بنفسه فلا يصح باجتماعهما كالأخ اذا زوج أخته الصغيرة باذنها والثانى أنه يصح وهو الصحيح لأن المال موقوف عليهما ولا يخرج منهما فصح باجتماعهما كالشريكين في المال المشترك والراهن والمرتهن في المولى أو حاباه أو أقرض أن منهما فصح باجتماعهما كالشريكين في المال المشترك والراهن والمرتهن في المولى وان وهب المولى وان وان قلنا ضاربه أو عجل له ما تأجل من ديونه أو فدى جنايته عليه بأكثر من قيمته فان قلنا يسترجع عنى الم يسترجع حتى لا يسترجع عنى الم يسترجع لا نه قدوقع فاسدا عنى المسترجع على فله النسترجع لا نه قدوقع فاسدا في المسترجع على فله أن يسترجع لا نه قدوقع فاسدا في المسترجع على فله النسترجاع

﴿ فصل ﴾ ولا يتز وجالمكاتبالاباذن المولى لماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعاعبدتز وج بغيراذن مولاه فهو عاهر ولانه يلزمه المهر والنفقة في كسبه و في ذلك اضرار بالمولى فلم يجز بغيراذنه فان أذن له المولى جاز قولاواحدا للخبر ولأن الحاجة تدعواليه بخلاف الهبة

﴿ فَصَلَ ﴾ ولايتسرى بجارية من غيران المولى لأنه ر بما أحبلها فتلفت بالولادة فان أذن له المولى وقلنا ان العبد يملك ففيه طريقان من أصحابنا من قال على قولين كالحبة ومنهم من قال يجوز قولا واحدالأنه ر بمادعت الحاجة اليه فجاز كالنكاح فان

(قوله فهوعاهر) العاهرالزاني يقال عهر يعهر عهورا وعهارة اذازني وغر (قوله ولاينسري بجارية) ذكر في المهذب في المستقاق النسري ثلاتة أوجه من السرى وهو الجودة أومن السر وهو الجاع أومن سراة الأديم وهو وسط الظهر . وذكر الجوهري وجها آخراً نه مشتق من السر ور وهو الفرح. وأصله تسررت فأبد لت الراء الاخرى ياء كما قالوا تظنيت في تظنفت

أولدها فالولدابنه ومحاوكه لأنه ولدجاريته وتلزمه نفقته لأنه محاوكه بخلاف ولدالحرة ولايعتق عليه لنقصان ملكه فان أدى المال عتق معه لأنه كلملكه وان رق رق معه

﴿ فصل ﴾ و يجبعى المولى الايتاء وهوأن بضع عنه جزأ من المال أو يدفع اليه جزأ من المال القوله عز وجلوا توهم من مال الله الذي آنا كم وعن على كرم الله وجهان النبي عليه قال في هذه الآية يحط عنه ربع الكتابة والوضع أولى من الدفع الأنه يتحقق الانتفاع به في الكتابة واختلف أصحابنا في الفلار الواجب فنهم من قال ما يقع عليه وقال أبو اسحاق يختلف اختلاف قلة المال وكثرته فان اختلفا قدره الحاكم من قليل وكثير وهو في المتنعة فان اختار الدفع جاز بعد العقد للآية وفي وقت الوجوب وجهان أحدهما يجب بعد العتق كانجب المتعة بعد الطلاق في المتنع لانه ايتاء وجب المكاتب فوجب قبل العتق كالايتاء في الزكاة ولا يجوز الدفع من غير مال الله الذي الذي آن كم فان دفع اليه من جنسه من غيرها أداه اليه ففيه وجهان أحدها يجوز كا الكتابة الولى أن يدفع من غير المال الله الذي وجب فيه الزكاة والناني لا يجوز وهو الصحيح للآية وان سبق المكاتب وأدى المال من عن أداء ولا ابراء كسائر الديون وان مات المولى وعليه دين حاص المكاتب والمحيح المال المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة الديون وان مات المولى وعليه دين حاص والأول لانه دين واجب في من الديون ومن أصحاب الوصايا لأنه دين ضعيف غير مقدر فسوى بينه و بين الوصايا والصحيح هو الأول لانه دين واجب في المنافرة كسائر الديون وبالله النوفيق

﴿ باب الأداء والعجز ﴾

ولا يعتق المكانب ولاشيءمنه وقديق عليه شيء من المال لمار ويعمر و بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي مَلْقَةِ قَالَ الْمُكَانِبِ عبدما بقي عليه من كتابته درهم ولأنه على على دفع مال فلا يعتق شيء منه مع بقاء جزء منه كالوقال لعبده اندفعت الى ألفافأ نتحرفان كاتبرجلان عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما نصيبه أوأبرأه مماعليه من مال الكتابة عتق نصيبه لانهبرئ منجيع ماله عليه فعتق كالوكانب عبدافأ برأه فان كان المعتق موسر افقدة الأصحابنا يقوم عليه نصيب شريكه كالوأعتق شركاله فيعبدوعندي أنه يجبان يكون على فولين أحدهما يقوم عليه والثاني لايقوم كافلنافي شريكين دبر اعبدائم أعنق أحدها نصيبه أنمعلي قولين أحدهما يقوم والثاني لايقوم فاذافلناانه يقوم عليه فني وقت التقويم قولان أحدهما يقوم في الحال كمانقول فيمن أعنق شركاله في عبدوالثاني يؤخر النقو بم الى أن يعجز لانه قد ثبت للشر يك حق العتق والولاء في نصيبه فلايجوزا بطاله عليه وان كاتب عبده ومات وخلف اتنين فأبرأه أحدهاعن حصته عتق نصيبه لانه أبرأهمن جيع ماله عليه فان كان الذي أبرأه موسرافهل يقوم عليه نصيبشر يكه فيه قولان أحدهم لايقوم لان سبب العتق وجدمن الاب ولهذا يثبت الولاءله والثاني يقوم عليه وهوالصحيح لان العتق تعجل بفعله فعلى هذاهل يتعجل التقو يم والسراية فيهقو لان أحدهما يتعجل لانه عتق يوجب السراية فتعجلت به كالوأعتق شركا له في عبدوالثاني يؤخر الى أن يعجز لان حق الاب في عتقه و ولائه أسبق فلم يجز ابطاله وان كانبرجلان عبدا بما بجوز وأذن أحدهم اللآخرفي تعجيل حق شريكه من المال وقلنا انه يصح الاذن عتق نصيبه وهل يقوم عليه نصيب شريكه فيه قولان أحدهم الايقوم لتقدم سببه الذي اشتركافيه والثاني يقوم لانه عتق نصيبه بسببمنه ومني يقومفيه قولان أحدها يقوم في الحاللانه تعجل عتقمه والثاني يؤخرالي أن يعجزلانه قد ثبت لشريكه عقد يستحق بهالعتق والولاء فلم بجزأن يقوم عليهذلك فعلى هذا انأدى عتق بافيه وان عجز قوم على المعتق وان مات قبل الاداء والعجزمات ونصفه حر ونصفهمكاتب

﴿ فصل ﴾ وان حل عليه نجم وعجز عن أداء المال جاز للمولى أن يفسخ العقد لأنه أسقط حقه بعوض فاذا تعذر العوض و وجد عين ماله وان كان معه عين ماله وان كان معه

<sup>(</sup>قوله و بجب على المولى الايتاء) أى الاعطاء يقال آتيت فلانامالاأى أعطيته. وقوله تعالى وآتوهم من مال الته الذى آتاكم أى أعطوهم من مال الته الذى أعطاكم (قوله عاص المكاتب أصحاب الديون) أى أخذ الحصة وهى النصيب وأصله عاص فأدغم

مايؤديه فامتنع من أدائه جازله الفسخ لان تعذر العوض بالامتناع كتعذره بالعجز لانه لا يمكن اجباره على أدائه وان عجزعن بعضه أوامتنع من أداء بعضه جازله أن يفسخ لانابينا أن العتق في الكتابة لا يتبعض فكان تعذر البعض كتعذر الجيع و يجوز الفسخ من غير حاكم لانه فسخ مجمع عليه فإيفتقر الى الحاكم كفسخ البيع بالعيب

و فصل ﴾ وان حل عليه نجم ومعه متاع فاستنظر لبيع المتاع وجب انظار ولا نه قادر على أخذ المسال من غيراضرار ولا يلزمه أن ينظراً كثر من ثلاثة أيام لان الثلاثة قليل فلاضر رعليه في الانتظار وماز اذكثير وفي انظاره وان كان على مسافة تقصر فيها الصلاة وجب انظاره لا نه فيها المسلاة لم يتبع المسالة الم يتبع المسالة الم يتبع المسالة الم يتبع المسالة الم يتبع المنظر و في انظاره وان كان على مسافة المنظرة فيها المسلاة الم يتبع المسالة الم يتبع المنظرة وجبان أحدها له أن يفسخ لا نه تعذر المسال فإزاله الفسخ والثاني ليس له أن يفسخ بل يرجع المنظرة ال

وان رده ارتفع العنق لأنه يستقر باستقر ارالأداء وقدار تفع الاداء بالردفار تفع العتق وان وجدبه العيب وقد حدث به عنده وان رده ارتفع العنق لأنه يستقر باستقر ارالأداء وقدار تفع الاداء بالردفار تفع العتق وان وجدبه العيب وقد حدث به عنده عيب تبتله الارش فان دفع الارش استقر العتق وان لم يدفع ارتفع العتق لأنه لم يتم براءة الذمة من المال وان كاتبه على خدمة شهر ودينار ثم مرض بطلت الكتابة في قدر الخدمة وفي الباقي طريقان أحدهما أنه على قولين والثاني أنه لا يبطل قولا واحدا بناء على الطريقين فيمن ابتاع عينين ثم تلفت احداهما قبل القبض

﴿ فصل ﴾ قان أدى المال وعتق ثم خرج المال مستحقا بطل الحكم بعتقه لأن العتق يقع بالاداء وقد بان أنه لم يؤدوان كان الاستحقاق بعدموت المكانب كان ماترك المولى دون الورثة لا ناقد حكمنا بأنهمات رقيقا

﴿ فصل الله فان باع المولى ما فى ذمة المسكاتب وقلناانه لا يصح فقبضه المشترى فقد قال فى موضع يعتق وقال فى موضع لا يعتق واختلف أصحابنا فيه فقال أبو العباس فيه قولان أحدهما يعتق لا نه قبضه باذنه فا شبه اذا دفعه الى وكيله والثانى وهو الصحيح أنه لا يعتق لانه لم يستحقه فصار كما لو لم يؤخذوقال أبو اسحق هى على اختلاف حالين فالذى قال يعتق اذا أمره المسكاتب بالدفع اليه لانه قبضه باذنه والذى قال لا يعتق اذا لم يا أخذه باذنه وانحا أخذه عاقضمنه الاذن والبيع باطل فبطل ما تضمنه

﴿ فصل ﴾ اذااجتمع على المكاتب دين الكتابة ودين المعاملة وأرش الجناية وضاق ما في مده عن الجيع قدم دين المعاملة لانه يختص بما في يده والسيد والمجنى عليه برجعان الى الرقبة فان فضل عن الدين شي قدم حق المجنى عليه لان حقم يقدم على حق المالك في العبد القن فكذلك لان حقم في الذمة فلا المالك في العبد القن فكذلك في المحارف المكاتب وان لم يكن له شيء في الده في المحدود و يقي حقه في الذمة الى أن يعتق فان أراد المولى فائدة في تعجيزه بل تركه على المكتابة أنفع له لأنهر بما كسب ما يعطيه و اذاعجزه بقي حقه في الذمة الى أن يعتق فان أراد المولى أو المجنى عليه يبيعه في الجناية فان عجزه المولى انفسخت أو المجنى عليه يبيعه في الجناية فان عجزه المولى انفسخت

الكتابة وسقط دينهوهو بالخيار بين أن يسلمه للبيع في الجناية و بين أن يفديه فان عجزه الجنى عليه نظرت فان كان الارش يحيط بالثمن بيع وقضى حقه وان كان دون الثمن بيع منه ما يقضى منه الارش و بقى الباقى على الكتابة وان أدى كتابة باقية عتى وهل يقوم الباقى عليه ان كان موسرا فيه وجهان أحدهم الايقوم الأنه وجد سبب العتق قبل النبعيض والثانى يقوم عليه الأن اختياره اللانظار كابتداء العتق

﴿ باب الكتابة الفاسدة ﴾

اذا كاتبعلى عوض محرم أوشرط باطل فالسيدأن يرجع فيها لأندخل على أن يسلم لهماشرط ولم يسلم فثبت له الرجوع وله أن يفسخ بنفسه لأنه مجمع عليه وان مات المولى أوجن أو حجر عليه بطل العقد لأنه غير لازم من جهة فبطل بهذه الاشياء كالعقود الجائزة فان مات العبد بطل لانه لا يلحقه العتق بعد الموت وان جن لم تبطل لأنه لازم من جهة العبد فلم تبطل بجنونه كالعتق المعلق على دخول الدار

مؤفسل المنادي ما كانبه عليه قبل الفسخ عنق لأن الكتابة تشتمل على معاوضة وهو قوله كانبتك على كذاو على صفة وهو قوله فاذا ديت فأنت حر فاذا بطلت المعاوضة بفيت الصفة فعتق بهاوان أداه الى غير من كانبه لم يعتق لانه لم توجد الصفة فاذا عتق تبعه ما فضل في يدهمن الكسبوان كانت جارية تبعها الولد لانه جعل كالكتابة الصحيحة في العتق فكانت كالصحيحة في الكتابة الكسبوالولد

وضل و رجع السيدعليه بقيمته لانه أزال ملكه عنه بشرط ولم يسلم له الشرط وتعذر الرجوع اليه فرجع بسدله كالوباع سلعة بشرط فاسد فتلفت في يدالمشترى و يرجع العبد على المولى عائداه اليه لا نهدفعه عماعليه فاذا لم يقع عماعليه ببتله الرجوع فان كان مادفع من جنس القيمة وعلى صفتها كالأعمان وغيرها من ذوات الامثال ففيه أربعة أقوال أحدها انهما يتقاصان فسقط أحدهما بالآخر لانه لافائدة في أخده و رده والثانى انه ان رضى أحدهما فقاد اختار الراضى منهما قضاء ماعليه بالذى له على الآخر ومن عليه حق بجوز أن يقضيه من أى جهة شاء والثالث انهما ان تراضياتفا صاوان لم يتراضيالم يتقاصالانه اسقاط حق بحق فلم يجز الا بالتراضى كالحوالة والرابع انهما لا يتقاصان بحال لا نه يسع دين بدين وان أخد من سهم الرقاب في الزكاة فان لم يكن فيه وفاء استرجع منه وان كان فيه وفاء فقد قال في العتق والكسب

وفصل فان كاتب عبد اصغيراأ ومجنو نافأدى ما كاتبه عليه عتق بوجود الصفة وهل يكون حكمها حكم الكتابة الفاسدة مع البالغ في ملك مافضل في يده من الكسبوفي التراجع فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي اسحق انه لا يملك مافضل في يده من الكسبولا يثبت التراجع وهو رواية المزنى في المجنون لان العقد مع الصبي ليس بعقد و لهذا الوابتاع شيئا وقيف و تلف في يده لم يلزمه الضان بخلاف البالغ فان عقده عقد يقتضى الضان و لهذا الواشترى شيئا بيبع فاسد و تلف عنده لزمه الضان والثانى وهو قول أبي العباس انه بملك مافضل من الكسبوي ثبت بينهما التراجع وهو رواية الربيع في المجنون لانه كتابة فاسدة فأشبهت كتابة البالغ بشرط فاسد

﴿ فَصَلَ ﴾ وان كانب بعض عبده وقلنا انه لا يصح فلم يفسخ حتى أدى المال عتق لوجود الصفة وتراجعا وسرى العتق الى باقيه لا نه عتق بسبب منه فان كاتب شركاله في عبد من غير اذن شريكه نظرت فان جع كسبه و دفع نصفه الى الشريك و نصفه الى الذي كانبه عتق لوجود الصفة فان جع الكسب كله وأداه ففيه وجهان أحدهما لا يعتق لان الاداء يقتضى أداء ما علك

﴿ ومن باب الكتابة الفاسدة ﴾

(قوله تقاصا) أصل المقاصة الماثلة من قوطم قص الخبراذ احكاه فا داه على مثل ماسمع. والقصاص في الجراح أن يستوفي مثل جرحه وكذلك سميت المقاصة في الدين لان على كل واحد منهما لصاحبه مثل ما للا تخر النصرف فيه وماأداه من مال الشريك لا يملك التصرف فيه والثانى يعتق لان الصفة قد وجدت فان كاتبه باذن شريكه فان قلنا انه باطل فالحكم فيه كالحكم فيه اذا كاتبه بغيراذ نهوان قلنا انه صحيح ودفع نصف السسبالى الشريك ونصفه الى الذى كاتبه عتق فان جع السبكله ودفعه الى الذى كاتبه فقد قال بعض أصحابنا فيه وجهان كالقسم قبله والمذهب انه لا يعتق لان الكتابة صحيحة والمغلب فيها حكم المعاوضة فاذا دفع فيها مالا يملكه صاركا لولم يؤد بخلاف القسم قبله فانها كتابة فاسدة والمغلب فيها الصفة واذا حكمنا بالعتقى هذه المسائل في نصيبه فان كان المعتق موسرا سرى الى نصيب الشريك وقوم عليه لانه عتق بسبب منه ولا يازم العبد ضان السراية لا نه لم يلتزم ضان ماسرى اليه

﴿ وَصَلَى وَانَ كَانَبِعَبِيدا على مال واحد وقلنا ان الكتابة صحيحة فأدى بعضهم عتق لانه برئ ماعليه وان قلنا ان الكتابة الفاسدة محمولة على الكتابة الصحيحة في الاحكام فكذلك في العتق بالاداء . ومن أصحابنا من قال لا يعتق وهو الاظهر لان العتق في الكتابة الفاسدة بالصفة وذلك لم يوجد بأداء بعضهم

#### ﴿ باب اختلاف المولى والمكاتب ﴾

اذااختلفافقال السيد كاتبتك وأنامغلوب على عقلى أو محجو رعلى فأ تكر العبدفان كان قدعرف له جنون أوجحر فالقول قولهمع عينه لان الاصل بقاؤه على الجنون أوالجحر وان لم يعرف له ذلك فالقول قول العبد لان الظاهر عدم الجنون والحجر وان اختلفافي قدر الثمن أوفي الاجل فان كان ذلك قبل العتق فهل تنفسخ بنفس النحالف أو يفتقر إلى الفسخ فيه وجهان كاذ كرناه في المتبايعين وان كان التحالف بعد العتق لم يرتفع العتق ويرجع المولى بقيمته ويرجع المكانب بالفضل كانقول في البيع الفاسد

وفصل وان وضع شيئا عنه من مال الكتابة ثم اختلفا فقال السيد وضعت النجم الاخير وقال المكاتب بل الأول فالقول قول السيد وان كاتبه على الفدرهم فوضع عنه خسين دينارا لم يصحلانه أبرأه عما لا يملكه فان قال أردت أقدرهم بقيمة خسين دينارا صحوان اختلفا فياعني فادعى المكاتب انه عنى أقدرهم بقيمة خسين دينارا وأنكر السيدذلك فالقول قول السيد لأن الظاهر معه ولانه أعرف عاعنى وان أدى المكاتب ماعليه فقال له المولى أنت حر وخرج المال مستحقا فادعى العبدان عتقه بقوله أنت حر وقال المولى أردت أنك حر بما أديت وقد بان انه مستحق فالقول قول السيد لانه يحتمل الوجهين وهو أعرف بقصده وان قال السيد استوفيت أوقال العبد أليس أوفيتك فقال بلى فادعى المكاتب انه وفاه الجيع وقال المولى بل وفائى البعض فالقول قول السيد لان الاستيفاء لا يقتضى الجيع

﴿ فصل ﴾ وان كان المكاتب بارية وأتت بولدفاختلفافي ولدهاوقلنا ان الولديتبعها فقالت الجارية ولدته بعد المكتابة فهو موقوف معى وقال المولى بل ولدته قبل الكتابة فهولى فالقول قول السيدلان هذا اختلاف في وقت العقد والسيديقول العقد بعد الولادة والمكاتبة تقول قبل الولادة والاصل عدم العقد وان كاتب عبداثم زوجه أمة له ثم اشترى المكاتب زوجته وأتت بولد فقال السيد أتت به قبل الشراء فهولى وقال العبد بل أنت به بعدما اشتريتها فهولى فالقول قول العبد لان هذا الاختلاف في الملك والظاهر مع العبد لانه في يده بخلاف المسئلة قبلها فان هناك لم يختلفا في الملك وانما اختلفا في وقت العقد

وفصل وان كاتب عبدين فأقرانه استوفى ماعلى أحدهما أوأبرا أحدهما واختلف العبدان فادى كل واحدمنهما انه هو الذى استوفى منه أو آبراه رجع الى المولى فان أخبرانه أحدهما قبل منه لانه أعرف بمن استوفى منه أو أبراه فان طلب الآخر بينه حلف الهولى انه أشكل عليه لم يقرع بينهما لا نه قد يتذكر فان ادعيا انه يعلم حلف الكل واحدمنهما و بقياعلى الكتابة ومن أصحابنا من قال تر دالدعوى عليها فان حلفا أو نكلا بقياعلى الكتابة وان حلف أحدها و نكل الآخر عتق الحائف و بقي الا تخرعلى الكتابة وان الحرية تعينت لاحدها و لا يمن التعيين بغير القرعة فوجب تمييزها بالقرعة كالوقال العبدين أحدكا حر ، والتانى انه لا يقرع لان الحرية تعينت في ولا يمن التعيين بغير القرعة فوجب تمييزها بالقرعة كالوقال العبدين أحدكا حر ، والتانى انه لا يقرع لان الحرية تعينت في المنابق المن

في أحده إفاذا أقرع لم يؤمن ان تخرج القرعة على غيره فعلى هذا يرجع الى الوارث فان قال لاأعلم حلف لـكلواحه منها و بقياعلى الكتابة على ماذكرناه في المولى

وفصل وان كانب الانهام المعارض عقوداً وفي عقد على مائة وقلناانه يصح وقيمة أحدهمائة وقيمة كل واحد من الا خرين المالل خسون فا دوامالا من أيديهم ثم اختلفوا فقال من كثرت قيمته النصف لى ولمكل واحد منكم الربع فقد قال في موضع القول قول من كثرت قيمته يننا الانهار والمعارض القول قول من قلت قيمته فن أصحابنا من قال هي على قولين أحدها ان القول قول من قلت قيمته وان المؤدى وقال في موضع القول قول من قلت قيمته وان الموادة النائي ان القول قول من كثرت قيمته لان الظاهر معه فان العادة ان الانواد سان لا يؤدى أكثر عاعليه ومنهم من قال هي على اختلاف حالين فالذي قال القول قول من كثرت قيمته اذا وقع العتق بالاداء لان الظاهر انه لايؤدى أكثر عاعليه والذي قال ان القول قول من قلت قيمته اذا لم يقع العتق بالاداء فيودى من قلت قيمته المن النائم على مائه فا دواستين فاذا قلنا النائم على العدد اللائا فا راد العبدان ان برجعا بحافضل لهمالم يجز لان الظاهر أنهما تطوعا بالتعجيل فلا برجعان به ينتهم على المعدد الثلاثا فا راد العبدان ان برجعا بحافضل لهمالم يجز لان الظاهر أنهما تطوعا بالتعجيل فلا برجعان به ويتسب لهامن النجم الثاني

﴿ فصل ﴾ وان كانبرجلان عبدا بينهما فادعى المكانب انه أدى اليهمامال الكتابة فأقر أحدهما وأنكر الآخر عتق حصة المقروالقول قول المنكر مع يمينه فاذاحلف بقيت حصته على الكتابة فاءأن يطالب المقر بنصف ساأقر بقبضه وهوالربع لحصول حقه في بده و يطالب المكاتب بالباقي وله أن يطالب المكانب بالجيع وهو النصف فان قبض حقهمنهما أومن أحدهما عتق المكاتب وليس لاحدمن المقر والمكانب أن يرجع على صاحبه بماأ خدمنه لان كل واحدمنهما يدعى أن الذي ظلمه هو المنكر فلايرجع على غيره وان وجدالمكانب عاجز افعجزه أحدهمارق نصفه قال الشافعي رجهالة ولايقوم على المقر لان التقويم لحق العبدوهو يقول أناحر مسترق ظاما فلايقوم ولانقبل شهادة المصدق على المكذب لانه يدفع بهاضررامن استرجاع نصف مانى يده فان ادعى للكانب اندفع جيع المال الى أحدهم ليا خذمنه النصف و يدفع الى شريكه النصف نظرت فان قال المدعى عليه دفعتاليكل واحدمنا النصف وأنكره الآخرعتق حصة للدعى عليه باقراره وبقيت حصة المنكرعلي الكنابةمن غمير يمين لا نه لايدعي عليه واحدمنهما تسليم المال اليه وله أن يطالب المكاتب بجميع حقه وله أن يطالب المقر بنصفه والمكاتب بنصفه ولايرجع واحدمنهما بمايؤ خذمنه على الآخر لأن كل واحدمنهما يدعى ان الذي ظامه هو المنكر فلايرجع على غيره فان استوفى المنكر حقهمنهما أومن المكاتب عتقت حصته وصارالمكاتب حرا وان عجز المكاتب فاسترقه فقدقال الشافعي رحه الله انه يقوم على المقر ووجهه انه عتق نصيبه بسبب من جهته وقال في المسئلة قبلها لا يقوم فن أصحابنا من تقل جوابه في كل واحسدة منهماالي الاخرى فجعلهما على قولين ومنهم من قال يقوم ههنا ولايقوم في المسئلة قبلها على مانص عليه لان في المسئلة قبلها يقول المكاتب أنا حر فلا أستحق التقويم على أحمد وههنا يقول نصغي مملوك فأستحق التقويم وان قال المدعى عليه قبضت المال وسامت نصفه الى شريكي وأمكت النصف لنفسى وأنكر الشريك القبض عتق حصة المدعى عليه والقول قول المنكر مع يمينه لأن المقر يدعى التسليم اليه فاذا حلف بقيت حصته على الكتابة وله أن يطالب المكانب بجميع حقه بالعقدوله أن يطالب المقر باقراره بالقبض فان رجع على المقر لم يرجع المقرعلي المكاتب لانه يقول ان شريكى ظلمني وان رجع على المكانبرجع المكانبعلي المقرصدقه على الدفع أوكذبه لانه فرط في ترك الاشهاد فان حصل للنكر ماله من أحدهما عنق المكاتب وان عجز المكاتب عن أداء حصة المنكر كان للنكر أن يسترق نصيبه فاذا رق قوم على المقر لأنه عتق بسبب كان منه وهو الكنابة ويرجع المنكر على المقر بنصف ما أقر بقبضه لاً نه بالتعجيز استحق نصف كسبه وان حصل المال من جهة المكاتب عتق باقيه ورجع المكاتب على المقر بنصف ماأقر بقبضه لأنهكسيه

## (كتاب عتق أمهات الاولاد )

اذا علقت الأمة بولد حرق ملك الواطئ صارت أم ولدله فلا علك بيعها ولاهبتها ولاالوصية بها لماذكر ناه فى البيوع فان مات السيد عتقت لماروى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي عليه فل من ولدت منه أمته فهى حرق من بعد مو ته و تعتق من رأس المال لا نه اتلاف حصل بالاستمتاع فاعتبر من رأس المال كالانلاف بأكل الطيب ولبس الناعم وان علقت بولد علوك فى غير ملك من زوج أوزنا لم تصرأم ولد له لان حرمة الاستيلاد اعانث بتالام بحرية الولد والدليل عليه أن رسول الله على فى خرمت له مارية القبطية فقال أعتقها ولده او الولد ههنا علوك فلا بجوز أن تعتق الأم بسببه وان علقت بولد حريب بهمة من غير ملك لم تصرأم ولد فى الحال فاذا ملكها ففيه قولان أحدهما لا تصيراً مولد لأنها علقت منه فى ملكه وان علقت بولد علوك فى ملك ناقص فاسداً وزنا والثانى انها تصيراً مولد لانها علقت منه عماوك والثانى انها تصيراً مولد لانها علقت منه عماوك والثانى انها تصيراً مولد لانه قد ثبت هذا الولد حق الحرية ولهذا الا بجوز بيعه فنبت هذا الحق لأمه

﴿ فصل ﴾ وان وطئ أمته فأسقطت جنيناميتا كان حكمه حكم الولدالحي في الاستيلاد لأنه ولد وان أسقطت جزءامن الآدمى كالعين والظفر أومضغة فشهدار بع نسوة من أهل المعرفة والعدالة انه تخطط و تصور ثبت له حكم الولد لأنه قدعها انهولد وان القت مضغة لم تتصور ولم تتخطط و شهدار بع من أهل العدالة والمعرفة انهمبتدا خلق الآدمى ولو يقي لكان آدميا فقد قال ههنا ما بدل على انها لا تصيراً مولد وقال في العدد تنقضى به العدة فن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة منهما الى الأخرى وجعلها على قولين أحدها لا يثبت له حكم الولد في الجيع لأنه خلق بشر فق لين أحدها لا يثبت له حكم الولد في الحدة الأنه ومنهم من قال لا يثبت له حكم الولد في الاستيلاد وتنقضى به العدة الأن حرمة الاستيلاد تتعلق بوجود الولد ولم يوجد الولد ولم يوجد الولد والمناه العدة ترادلبراءة الرحم و براءة الرحم تحصل بذلك

(فصل) و بملك استخدام أم الولدوا جارتها و بملك وطأه الانهاباقية على ملكه واعائبت لها حق الحرية بعد الموت وهذه التصرفات الاعتفائعت في في في المنها ومنفعتها فلك تزويجها كالأمة الفنة والثانى بملك تزويجها كالأمة الفنة والثانى بملك تزويجها كالأمة الفنة والثاني بملك تزويجها كالأمة الفنة والثانف بملك تزويجها كالأمة الفنة والثانف بالملك تزويجها بحال الانها ناقصة فى نفسها ووالاية المولى عليها ناقصة فل بغير رضاها والايملك بغير رضاها والايملك تزويجها بحال الانها ناقصة فى نفسها ووالاية المولى عليها ناقصة فلم ينافق تزويجها كالأخ فى تزويجها أخته الصغيرة فعلى هذا هل يجوز المحاكم تزويجها باذنهما في وجهان أحدها وهو قول أبى هر برة انه الإيملك الأنه قائم مقامهما و يعقد باذنهما فاذا لم يملك العقد باجتماعهما لم يملك مع من يقوم مقامهما والثانى وهو قول أبى سعيد الاصطخرى انه يملك تزويجها الانه يملك بالحكم مالا يملك بالولاية وهو تزويج الكافرة

﴿ وَصَل﴾ وان أتت أم الولد بولد من نكاح أوزنا تبعها في حقها من العتق بموت السيد لأن الاستيلاد كالعتق المنجز مم الواد يتبع الأم في العتق فكذلك في الاستيلاد فان ما تت الأم فبل موت السيد لم يبطل الحكم في ولدها لأنه حق استقراء في حياة الأم فلم يسقط بموتها

﴿ ومن كتاب عتق أمهات الأولاد ﴾

(قوله مارية الفبطية) بغير تشديد. والمروضرب من الرياحين لعلها سميت به قال الاعشى:

« وآس وخيرى ومروى وسمسق « السمسق المرزنجرش، وروى وسوسن ولعلها منقولة من مارية للطائر المعروف (قولة تخطط وتصور) أى ظهر فيه خلق الآدى وتبين كايتبين الخط فى الذى الخطط وتصور) أى ظهر فيه خلق الآدى وتبين كايتبين الخط فى الذى الذى الخطط وتصور وقلب الانسان مضغة من جسده فيه صورة الآدى (قوله وان ألقت مضغة) المضغة الفطعة وجعها مضغ والمضغة الواحدة من اللحم. وقلب الانسان مضغة من جسده وفى الحديث ان فى ابن آدم مضغة اذا صلحت صلح الجسد كاله

وفصل وان جنت أم الولد لزم المولى أن يفديها لأنه منع من يبعها بالاحبال ولم يبلغ بها الى حال يتعلق الأرش بذمتها فلزمه فبان جنايتها كالعبد القن اذاجني وامتنع المولى من يبعه ويفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش الجناية قولا واحدا لان في العبد القن الحاف المناف الجناية الغاما بالغ في أحد القولين لانه يمن يبعه في عميم القيمة ثم جنت ففيه قولان أحدهما يلزمه الولد لا يمكن بيعها فلايلزمه أن يفديها بالمحترمية والمناف المناف الم

ون أسامت أم ولد نصر الى تركت على بدام أة ثقة وأخذ المولى بنفقتها الى أن تموت فتعتق لانه لا يمكن بيعها لما فيه من ابطال حقها من العتق المستحق بالاستيلاد ولا يمكن اعتاقها لما فيه من ابطال حقها من العتق المستحق بالاستيلاد ولا يمكن اعتاقها لما فيه من ابطال حقها من العتق المناد كرناه وان كاتب كافر عبد ا كافر اثم أسلم العبديق على الكتابة لانه أسلم في حال لا يمكن مطالبة المالك بيعه أواعتاقه وهو خارج عن بده و تصرفه في على حالته فان عجز ورق أمم يبيعه

€ بال الولاء ¥

اذا أعتق الحر مماوكا ثبت له عليه الولاء لماروت عائشة رضى الله عنها قالت السنر يتبر برة والسنرط أهلها ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقى فاتحا الولاء لمن أعتق وان عتق عليه بتديير أوكتا بة أواستيلاد أوقر ابة أواعتق عنه غيره ثبت له عليه الولاء لأبي عليه الولاء كالو باشر عتقه وان باع الرجل عبده من نفسه ففيه وجهان أحدها انه يثبت له عليه الولاء على نفسه فلم عليه الولاء على نفسه فلم يكن عليه ولاء على نفسه فلم يكن عليه ولاء

( فصل ) وان أعتق المكانب عبد اباذن المولى و صححنا عتقه فني ولائه قولان أحدهما انه للسيد لان العتق لا ينفك من الولاء والمكانب لبس من أهله فوجب أن يكون للسيد والثانى انه موقوف فان عتق فهوله فان عجز فهو للسيد لا أن المعتق هو المكانب فوقف الولاء عليه فان مات العبد المعتق قبل عجز المكانب أوعتقه فني ماله قولان أحدهما انه موقوف على ما يكون من أمم المكانب كالولاء والثانى انه للسيد لأن الولاء يجوز أن ينتقل فاز أن يقف والارث لا يجوز أن ينتقل فارت نقف

(فصل) وان أعتق مسلم نصرانيا أو أعتق نصراني مسلما ثبت له الولاء لأن الولاء كالنسب والنسب يثبت مع اختلاف الدين فكذلك الولاء وان أعتق المسلم نصرانيا فلحق بدارا لحرب فسبى لم بجز استرقافه لأن عليه ولاء المسلم فلا بجوز ابطاله وان أعتق ذمى عبده فلحق بدار الحرب وسبى ففيه وجهان أحد هما لا بجوز أن يسترق لأنه لا يلزمنا حفظ ماله فلم يجز ابطال ولا ثم بالاسترقاق كالمسلم والثاني بجوز لأن معتقه لو لحق بدارا لحرب جاز استرقافه مفلك عتيقه وان أعتق حر بى عبدام لحق بدارا لحرب فلكه سبى العبد المعتق أوسبى مولاه واسترق بطل ولاؤه لأنه لا حرمته في نفسه ولا مالة وان أعتق ذمى عبدام لحق بدارا لحرب فلكه عبده وأعتقه صاركل واحد منهما مولى للا خرلان كل واحده نهما أعتق الا آخر

﴿ فَصل ﴾ وان اشترك اثنان في عنق عبد اشتر كان الولاء لاستراكهما في العنق وان كانبرجل عبد ا ومات وخلف اثنين فأعتق أحدهما نصيبه أوأبر أه عاله على وان قلنالا يقوم عليه فأدى ماعليه للآخر كان ولاؤه للاثنين لأنه عنق بالكتابة على

الأب وقد ثبت له الولاء فانتقل اليهماوان عجز عماعليه للآخر فرق نصيبه فني ولاء النصف المعتق وجهان أحدهما انه بينهما لأنه عتق بحكم الكتابة فثبت الولاء للأب وانتقل اليهما والثانى انه للمعتق خاصة لأنه هو الذي أعتقه ووقف الآخر عن المتق وان قلنا انه يقوم فى الحال فقوم عليه ثبت الولاء للقوم عليه فى المقوم لأن بالثقويم انفسخت الكتابة فيه وعتق عليه وأما النصف الآخر فانه عتق بالكتابة وفى ولا ثه وجهان أحدها انه بينهما والثانى انه للمتق خاصة وان قلنا يؤخر الثقويم فان أدى عتق بالكتابة وكان الولاء هما وان عجز ورق قوم على المعتق وثبت له الولاء على النصف المقوم لأنه عتق عليه والنصف الا خرعتق بالكتابة وفى ولا ثه وجهان

﴿ فَصَلَ ﴾ ولا يثبت الولاء لغير المعتق فان أسلم رجل على يدرجل أو التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء لحديث عائشة رضى الله عنها فأتما الولاء لمن أعتق وانما فى اللغة موضوع لاثبات المذكور ونفى ماعداه فدل عَلَى اثبات الولاء للمعتق ونفيه عمن عداه ولأن الولاء ثبت بالشرع ولم يرد الشرع فى الولاء الالمن أعتق وهذا المعنى لا يوجد فى غيره فلا يلحق به

﴿ فصل ﴾ ولا يجوز بيع الولاء ولاهبته لماروى ابن عمر رضى الله عند ان رسول الله على الله عند الولاء وعن هبته ولأن الولاء كالنسب والدليل عليه قوله على الولاء وان أعتق عبدا سائبة على ان لاولاء عليه عنق وثبت له الولاء لقوله عزوجل ماجعل الله من يحيرة ولاسا ثبة ولا وصيلة ولا عام ولأن هذا في معنى الهبة وقد بينا إنه لا يصح هبته

وقال اشتريته وأعتقته فقال هومو لاكان سكرك فهو خبرله وان كفرك فهو شرله وخبرلك فقال فاأمر مبراته فقال ان ترك عصبة فالعصبة أحق والافالولاء وان كان له عصبة فالعصبة أحق والافالولاء وان كان له عصبة لم يرث الفرض فان كان محن يستغرق المال بالفرض لم يرث الغرب العصبات مع من يستغرق المال بالفرض فلائن لا يرث المولى أولى وان كان محن لا يستغرق المال ورث مافضل عن أهل الفرض لماروى عبد الله بن شداد قال أعتقت ابنة حزة مولى المغاف وابنته و ترك ابنته و ابنة حزة النصوبات مع من يستغرق المال ورث مافضل عن أهل الفرض لماروى عبد الله بن شداد قال أعتقت ابنة حزة مولى المغاف و ترك ابنته و ابنة حزة المعلم النه عن المغاف و ابنته و ترك ابنته و ابنة حزة النصف و ابنته النصف

والنسب الى العصبات دون غيرهم و يقدم الا قرب فالا قرب لما روى سعيد بن المسيب حدة التدعليه ان الذي على قال المولى أخ والنسب الى العصبات دون غيرهم و يقدم الا قرب فالا قرب لما روى سعيد بن المسيب حدة التدعليه ان الذي على قال المولى أخ في الدين و نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق ولأن في عصبات الميت يقدم الا قرب فالا قرب و كذلك في عصبات المولى فان كان الحولى ابن وابنة كان الميراث المربن دون البنت لا بينا انه لا يرث الولاء عير العصبات والبنت ليست من المصبات ولان الولاء كان المولى وهومؤخر عن كان المولى أن المولى وهومؤخر عن كان الميراث المولى و المول

(قول الولاء لحة كاحمة النسب) اللحمة بالضم القرابة. ولحة الثوب ولم البازى يضم و يفتح، وقال ابن الاعرابي لحة القرابة ولحة الثوب مفتوحان. واللحمة ما يصاد به الصيد وعامة الناس يقولون لحة في الثلاثة (قول هوان أعتق عبد اسائبة على ان لاولاء عليه) لقوله تعالى ماجعل الله من يحيرة ولاسائبة ولا وصيلة ولاحام: فالبحيرة الناقة التي تنجت خسسة أبطن توالى تناجهن وكان الخامس ذكرا نحروه وأكله الرجال والنساء عفان كان الخامس أثنى نحروا أذنها أى شقوها وكان حراما على النساء لجها ولبنها فاذاما تت حلت النساء والبحر الشق وسمى البحر بجرا لأن الله تعالى جعله مشقوقا في الأرض شقا. والسائبة البعير يسبب لنذر يكون على الرجل أى يسبب فلا يمنع عن مرعى ولاماء . وأصله من تسبيب الدابة وهو ارسالها كيف شاءت . وكان أبو العالية سائبة ، والوصيلة في الغم قال العزيز كانت الشاة اذا ولدت سبعة أبطن فان كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء

اجاع فوجبان يقدم فان ترك جداوان أخ فهو على القولين ان قلناان الجدوالاخ يشتركان قدم الجد وان قلناان الاخ يقدم قدم ابنه وان ترك أبا الجد والعم فعلى القولين ان قلناان الجدوالاخ يشتركان قدم أبو الجدوان قلنا ان الاخ يقدم قدم العم وان اجتمع الاخ من الاب والأم والأخ من الاب والام كايقدم فى الارث بالنسب ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدها يقدم لما قلناه والثانى انهماسواء لان الأم لاترث بالولاء فلا يرجع بهامن يدلى بهافان لم يكن للحولى عصبة ولهمولى فالولاء فلا يرجع بهامن يدلى بهافان لم يكن الحولى عصبة المولى فالولاء فان لم يكن لهمولى ولا عصبة مولى وهناك مولى لعصبة المولى نظرت فان كان مولى أخيه أومولى ولده لم يرث لأن انعامه على أخيه لا يتعدى اليموان كان مولى أبيه أوجده ورث لأن انعامه على انعامه على نساله

وفصل كه فان أعتق عبدا ممات وخلف اثنين عمات أحدهما وترك ابناتم مات العبد ولهمال ورثه الكبرمن عصبة المولى وهو الابن دون ابن الابن لماروى الشعبي قال قضى عمر وعلى وزيدرضى ابته عنهم ان الولاء للكبرولان الولاء بورث به ولا يورث والدليل عليه ماروى جابررضى ابته عنه ان النبي عليه قال الولاء لجة كاحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث فاذا ثبت انه اغايورث عائبت للمولى من الولاء فوجب ان يكون للكبر لأنه أقرب الى المولى وان مات المولى وخلف ثلاثة بنين عمات أحدهم وخلف ابناومات الثانى وخلف أربعة ومات الثالث وخلف خسة عمات العبد المعتق كان ماله بين العشرة بالسوية لتساويهم فى القرب ولوظهر للولى مال كان بينهم اثلاث الابن الابن الثلث ولاده وانعاور ثو امال العبد لقربهم من المولى الذي ثبت له الولاء وانعاور ثو امال العبد لقربهم من المولى الذي ثبت له الولاء وانعاور ثو امال العبد لقربهم من المولى الذي ثبت له الولاء وانعاور ثو امال العبد لقربهم من المولى الذي ثبت له الولاء وانعاور ثو امال العبد لقربهم من المولى الذي ثبت له الولاء وانعاور ثو امال العبد لقربهم من المولى الذي ثبت له الولاء وانعاور ثو امال العبد لقربهم من المولى الذي ثبت له الولاء وانعاور ثو امال العبد لقربهم من المولى الذي ثبت له الولاء وانعاور ثو المال العبد المعتم من المولى الذي ثبت له الولاء وني القرب منه سواء فتساووا فى الميراث

وفصل كه اذا تروج عبدلرجل بمعتقة لرجل فأتت منه بولد تبتلولى الام الولاء على الولدلا نه عتق باعتاق الام فكان ولاؤه لمولاها فان أعتق بعد ذلك مولى العبد عبده انجر ولاء الولد من مولى الام الى مولى العبد والدليل عليه ماروى هشام بن عروة عن أبيه قال مرالز بير بوال لرافع بن خديج فأعجبوه فقال لمن هؤلاء فقالوا هؤلاء مواللرافع بن خديج أمهم لرافع بن خديج وأبوهم عبدلفلان فاشترى الزبير أباهم فاعتقه ثم قال أنم موالى فاختصم الزبير ورافع الى عمان رضى الته عنه فقضى عمان للزبير قال هشام فلما كان معاوية خاصمونافيهم أيضافقضى لنامعاوية ولأن الولاء فرع النسب والنسب معتبر بالارتوا عائب للي الام لعدم الولاء من جهة الأب كولد الملاعنة نسب الى الام لعدم النسب من جهة الأب فاذا ثبت الولاء على الأب عاد الولاء الى موضعه كولد الملاعنة اذا اعترف به الزوج وان أعتق جد الولاء الى معتقه والثانى لا ينجر الولاء الى معتقه كولائه الام معتقه كولائه المنان معموته لين بن الولد الاب فلا ينجر الولاء الى معتقه كولائه الى معتقه كالان معموته ليس غيره أحق ومع حياته من هوأ حق فان قلنا نه ينجر الولاء الى معتقه فانه كان مينان خوان قلنا نه ينجر الولاء الى معتقه فانكر ثم أعتق الاب انجر من مولى الجد الى مولى الجد الى مولى الجد الى الذب فلا في الذب وأحكامه

و فصل كه وان تروج عبدرجل بامة آخر فأتت منه بولد م أعتق السيد الامة وولدها ثبت له عليها الولاء فان أعتق العبد بعد ذلك لم ينجر ولاء الولد الى مولى العبد والفرضيون يعبرون عن عاة ذلك انه ولدمه الرق ثم ناله العتق والعلة فى ذلك ان المعتق أنهم على الولد بالعتق فكان أحق بولا ته عن أنعم على أبيه و تفاق ما قبلها فان أحدها أنهم على الام والآخر أنهم على الاب فقدم المنعم على الاب لان النسب اليه والولاء فرع للنسب وههنا أحدهما أنعم على الولد نفسه والآخر أنهم على أبيه فقدم المنعم عليه على المنعم على أبيه وان تروج عبدلرجل بجارية آخر فبلت منه ثم أعتقت الجارية وهي حامل ثبت الولاء على الجارية وحلها فان أعتق العبد بعد ذلك لم ينجر الولاء الى مولاه لماذكر ناه من العلة وان تروج حرلا ولاء عليه بمعتقة رجل فأنت منه بولد لم

وان كانت أنتى تركت فى الغنم وان كانت ذكرا وأنتى قالواوصلت أخاها فلم تذبح لى كانها وكان لجها حراما على النساء ولبن الأم حراما على النساء الاان يموت شيء في أكاه الرجال والنساء. وأما الحامى فهو الفحل اذا ركب ولدولد و يقال اذا تتجمن صلبه عشرة أبطن قالوا حى ظهره فلم ركب ولا يمنع من مرعى ولا يخلى من ما اوقوله الكبر) بضم الكاف يعنى الكبير الادنى تعصيبا يثبت عليه الولاء لمولى الام الان الاستدامة في الاصول أقوى من الابتداء ثم ابتداء الحرية في الاب تسقط استدامة الولاء لمولى الام فلان عنع استدامة الحرية في الاب ابتداء الولاء لمولى الام أولى وان تزوج عبدلرجل عتقة لآخر وأولدهاولدا ثبت الولاء على الولد على الولاء نفسه بعتق الاب فيه وجهان أحد هما لا ينجر لا نه لا يملك ولاء نفسه فعلى هذا يكون ولاؤه باقيالموالى الام والثانى انه ينجر ولاء نفسه بعتق أبيه ولا يملك على نفسه ولم يسرحرا الاولاء عليه لأن عتق الأب يزيل الولاء عن معتق الام

إلى اذاماتر جلوخلف اننين وعبدافادع العبدان المولى كانبه فصدقه أحدها وكذبه الآخر فأدى الى المصدق كتابته عنق نصفه وفى ولائه وجهان أحدها ان الولاء بينهما لأنه عنق بسبب كان من أبيهما فأخذ نصفه فإن الاء بينهما والثانى ان الولاء فلصدق لأن المكذب اسقط حقه بالتكذيب فصاركا لوحلف أحدالأخو بن على دين لا بيهما فأخذ نصفه فإن الاحاء جرولاء ولده في نصفه وان تزوج المكاتب بحرة فأولدها فإن كان على الحرة ولاء لمعتق كان له ولاء الولد فان اختلف مولاه ومولى الام فقال مولى المكاتب قدعتق المكاتب بالاداء وجرالي ولاء الولدوقال من معتق الام الى معتقه فإن اختلف مولاه ومولى الام فقال مولى المكاتب قدعتق المكاتب الولاء الى معتقه ولا يمن على مولى الام فان كان المكاتب حياعتق باقرار سيده وانجر الولاء الى معتقه ولا يمن على السيد وان كان قدمات واختلف السيد ومولى الام فان كان السيد المكاتب بينة شاهدان أو شاهد وامرأ تان أو شاهد و يمين قضى له لانها بيئة على المالوان لم تسكن له بيئة فالقول قول مولى الام مع يمينه لا نا تيقنارق المكاتب وثبوت الولاء لمعتق الام فلا ينتقل عنه من غبر بينة و بالله التوفيق

# ﴿ كتاب الفرائض ﴾

الفرائض باب من أبو اب العلم وتعلمها فرض من فروض الدين والدليل عليماروى ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْهُ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانى امرؤم قبوض وان العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجد امن يفصل بينها

﴿ فصل ﴾ واذامات الميت بدى من ماله بكفنه ومؤنة تجهيز ملاوى خباب ن الارت قال قتل مصعب ابن عمير رضى الله عنه وسلم يوم أحد وليس له الانمرة كنا اذا غطينا بهار أسه خرجت رجله واذا غطينا رجله خرج رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطو إبهار أسه واجعلوا على رجله من الاذخر ولان الميراث انما انتقل الى الورثة لانه استغنى عنه الميت وفضل عن حاجته والكفن ومؤنة النجهيز لا يستغنى عنه فقدم على الارث و يعتبرذلك من رأس المال لأنه حق واجب فاعتبر من رأس المال كالدين

و فصل و ثم يقضى دينه لقوله عزوجل من بعدوصية يوصى بهاأودن ولأن الدن تستغرقه حاجته فقدم على الارث وهل ينتقل ماله الى الورثة قبل قضاء الدن اختلف أصحابنا فيه فذهب أبوسعيد الاصطخرى رجه الله الى أنه لا ينتقل بله هو باق على ملكه الى أن يقضى دينه فان حدثت منه فوائد كسب العبد وولد الأمة و نتاج البهيمة تعلق بهاحق الغرماء لأنه لو بيع كانت العهدة على الميت دون الورثة فدل على أنه باق على ملكه وذهب سائر أصحابنا الى أنه ينتقل الى الورثة فان حدثت منها فوائد لم يتعلق بهاحق الغرماء وهو المذهب لأنه لو كان باقيا على ملك الميت لوجب أن برثه من أسلم أو اعتق من أقار به قبل قضاء الدين ولوجب أن لا برثه من ماتمن الورثة قبل قضاء الدين وان كان الدين أكثر من قيمة التركة فقال الوارث أنا أفكها بقيمتها وطالب الغرماء ببيعها ففيه وجهان بناء على القولين فيا يفدى به المولى جناية العبد أحده الا يجب بيعها لأن الظاهر

### ومن كتاب الفرائض)

سميث فرائض لكثرة ذكر الفرض فيها (قوله ومؤنة نجهيزه) أى تهيئته وجهازه من الكفن والحنوط والغسل ، يقال جهزت العروس الى زوجها اذا هيئت وقد ذكرفي الجنائز (قوله وليس له الانمرة) النمرة بردة مخططة من صوف تلبسها الاعراب وقد ذكر في أيضا وذكر الاذخر أنها لاتشترى بأكثرمن قيمتها وقدبذل الوارث قيمتها فوجب أن تقبل والثاني يجب بيعها لأنه قديرغب فيها من يزيد على القيمة فوجب بيعها

﴿ فَصَلَ ﴾ ثم تنفذ وصاياه لقوله عزوجل من بعد وصية يوصى بهاأودين ولأن الثلث بنى على حكم ملكه ليصرفه في حاجاته فقدم على الميراث كالدين

م أم الم المرابع المرابع المرابع والاسباب التي يتوارث بهاالورثة المعينون ثلاثة رحم وولاء و الحاحلان الشرع ورد بالارث بها وأما المؤاخاة فى الدين والموالاة فى النصرة والارث فلا يورث بهالأن هذا كان فى ابتداء الاسلام ثم نسخ بقوله عز وجل وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله

وان العم والزوج ومولى النعمة والوارثات من النساء سبع البنت و بنت الاب والجد أبو الأب وان علاوالأخوان الأخ والعم وان المناعم والزوج ومولى النعمة والوارثات من النساء سبع البنت و بنت الابن والأم والجدة والاخت والزوجة ومولاة النعمة لأن الشرع ورد بتوريشهم على ما ذكره ان شاء الله تعالى فأماذو و الارحام وهم الذين لا فرض لهم ولا تعصيب فأنهم لا يرثون وهم عشرة ولد البنات وولد الاخوات و بنات الاخوة و بنات الاعمام وولد الاخوة من الأم والعم من الأم والعمة والخال والخالة والجد أبو الأم ومن يدلى بهم والدليل عليه ماروى أبو امامة رضى الله عنه أن الذي على قال ان الله تعالى أعطى كلذى حق حقه ولا وصية لو ارث فأخبر انه أعطى كل ذى حق حقه فدل على ان كل من لم يعطه شيئا فلاحق له ولأن بنت الأخ لا ترث كبنت المولى ولا يرث العبد المعتق من مولا ملاذ كرناه من حديث أبى أمامة ولقوله صلى الله عليه وسلم الما الدلاء لمن أعتق .

وفصل ولايرت المسلم من الكافر ولاالكافر من المسلم أصليا كان أوم تد الماروى أسامة بن زيدرضى الله عنه أن رسول الله والمؤتنة قاللايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم ويرث الذي من الذي وان اختلفت أديانهم كاليهودي من النصر انى والنصر انى والنصر انى من الجوسى لأنه حقن دمهم بسبب واحد فورث بعضهم من بعض كالمسلمين ولايرث الحربي من الذي ولا الذي من الحربي لأن الموالاة انقطعت بينهما فلم يرث أحدها من الآخر كالمسلم والكافر

و المرت الحرمن العبدان ما معهمن الماللا على المارة والتنافي على المحالكات المعيفاو الحذالو باعدرج المحالكة ف كذلك اذامات ولا يرث العبد من الحرلانه لا يورث بحال فلم يرث كالمرتدومن نصفه حرون صفه عبدلا يرث وقال المرتى يرث بقدر ما فيهمن الحرية و يحجب بقدر ما فيهمن الرق والدليل على أنه لا يرث انه ناقص بالرق في النكاح والطلاق والولاية فلم يرث كالعبدوهل يورث منه ما جعه بالحرية فيه قولان قال في الجديد برته ورثته لا نهمال ملكه بالحرية فورث عنه كال الحروق الفي الجديد برته ورثته لا نهمال ملكه بالحرية فورث عنه كال المال في المنافق المنافق ورث المنافق ورث المنافق ورث المنافق ورث المنافق ورث المنافق ورث المنافق المنافق المنافق ورث المنافق ورث المنافق ورث المنافق ورث المنافق ورث المنافق المنافق ورث المنافق المنافقة المن

ون دبر رجل أخاه فعتق على مبراث لم يقسم لم برث لأنه لم يكن وار ثاعند الموت فلم برث كالوأسلم أو اعتق بعد القسمة وان دبر رجل أخاه فعتق بموته لم برثه لأن صار حرا بعد الموت وان قال له أنت حرفى آخر جزء من أجزاء حياتي المنصل بالموت ثم مات عتق من ثلثه وهل برثه فيه وجهان أحدها لا برثه لأن العتق في المرض وصية والارث والوصية لا يجتمعان والثاني برثه ولا يكون عتقه وصية لأن الوصية ملك بموت الموصى وهذا لم بملك نفسه بموته وان قال في من ضائمت بعد شهر فأنت اليوم حرفات بعد شهر عتق يوم تلفظ وهل برثه على الوجهين

لانجعلذر يعةالى استعجال الميراث فوجبأن يحرم بكل عال لحسم الباب

وفصل واختلف قول الشافى رجه الله فيمن بت طلاق امرأته فى المرض الخوف وانصل به الموت فقال فى أحد القولين انها تونه لأنه متهم فى قطع ارتها فو رثت كالفاتل لما كان متهما فى استعجال المبرات لم بين والثانى انها لا ترت وهو الصحيح لانها يبنونه قبل الموت فقطعت الارث كالطلاق فى الدحة فاذا قلنا انهاترت فالى أى وقت ترت فيه ثلاثة أقوال أحدها ان مات وهى فى العدة و رثت لأن حكم الزوجية والثانى أنها ترت مالم تتروج لأنها ادا تروجت علمنا أنها اختارت ذلك والثالث أنها ترث أبدا لأن تو رينها للفرار وذلك لا يزول بالنزو يه فا ببطل حقها وأما اذا طلقها فى المرض ومات بسبب آخر لم ترث لا نه بطل حكم المرض وان سألته الطلاق لم ترث لأنه غير متهم وقال أبو كانت سألته الطلاق وهذا غير صحيح فان ان الزير خالف عنهان فى ذلك وان علق طلاقها فى المرض على صفة تجوز أن توجد وكانت سألته الطلاق وهذا غير صحيح فان ان الزير علائها وان علق طلاقها فى المرض على فعل من جهتها وكانت سألته الطلاق وهذا غيرها فهوعلى القولين فبل المرض فو جدت الصفة فى حال المرض لم ترث لأنه غير متهم فى عيدا الصفة وان علق طلاقها فى المرض على فعل من جهتها فان كان فعلا يمكنها تركه كالصلاة وغيرها فهوعلى القولين فان فان فعلا يمكنها تركه كالصلاة وغيرها فهوعلى القولين بأحد العيوب ففيه و جهان أحدهما أنه كالطلاق فى المرض والثانى أنها لاترث لانه يستند الى معنى من جهتها ولأنه عتاج الى بأحد العيوب ففيه و جهان أحدهما أنه كالطلاق فى المرض والثانى أنها لاترث لانه يستند الى معنى من جهتها ولأنه عتاج الى الفسخ لماعليه من الضر و فى المقام معهاعلى العيب

( فصل ) وانطلقها فى المرض مصحم مرض ومات أوطلقها فى المرض ثم ارتدت معادت الى الاسلام ممات لم ترقه قولا

واحدالأنه أتتعليها حالة لومات سقط ارنهما فلريعد

( فصل ) وان مات متوارثان بالغرق أواطدم فان عرف موت أحدهما قبل الآخر ونسى وقف الميراث الى أن يتذكر لأنه يرجى أن يتذكر ونسى وقف الميراث المائن يتذكر ولم يعرف بحب أن يتذكر وان علم انهمامانا معاأولم يعلم موت أحدهما قبل الآخر أوعلم موت أحدهما والآخر لأنه لاتصلم حياته عندموت صاحبه فلم يرثه كالجنين اذا خرج ميتا

﴿ فَصَلَ ﴾ وانأسر رجلأوفقدولم يعلم وتعلم يقسم ماله حتى يمضى زمان لا يجو زأن يعيش فيه مثله وانماتله من يرثه دفع الى كل وارث أقل ما يصيبه و وقف الباق الى أن يتبين أمر.

﴿ باب ميراث أهل الفرائض ﴾

وأهل الفرائض هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله عزوجل وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثاث والسدس وهم عشرة الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت و ولدالام والاب مع الابن وابن الابن والجدم الابن وابن الابن فأما الزوج فله فرضان النصف وهواذا لم يكن معه ولدولا ولدابن والربع وهواذا كان معه ولدأ وأد بن والدليل عليه فوله عزوجل ولكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن فن ولدفان كان طن والدمن والثمن اذا كان معها ولد ولا ولدابن والثمن اذا كان معها ولد بعدوسية يوصين بها أودين فأما الزوجة فلها أيضافرضان الربع اذالم يكن معها ولد ولا ولدابن والثمن الذمن عماتركتم أو ولدابن والدليل عليه قوله تعالى وطن الربع عماتركتم ان لم يكن لكم ولدفان كان لكم ولدفلهن الثمن عماتركتم من بعدوسية توصون بها أودين فنص على فرضها مع وجود الولد وعدم الولد وقسنا ولدالابن في ذلك على ولد الصلب من بعدوسية توصون بها أودين فنص على فرضها مع وجود الولد وعدم الولد وقسنا ولدالابن في ذلك على ولد الصلب من الربع والثمن لعموم الآية

<sup>(</sup>قوله حتى لا يجعل ذريعة) الدريعة الوسيلة أى يتوصل بهالى الميراث (قوله لحسم الباب) الحسم القطع ومنه قيل السيف حسام أى قاطع (قوله بتحلاق امرأته) البت القطع . بته يبته اذا قطعه (قوله الدرء الحد) الدرء الدفع . دراً مدرء الى دفعا (قوله كالجنين) مشتق من الجنة وهي السترة . يقال جن واستجن اذا استر وقد ذكر

والأخوات لقوله عز وجل و و رثه أبواه فلائمه الثلث وهواذالم يكن لليت ولدولاولدان ولااثنان فصاعدامن الاخوة والأخوات لقوله عز وجل و و رثه أبواه فلائمه الثلث والفرض الثانى السدس وذلك في حالين أحدها أن يكون لليت ولدأو ولد ابن والداليل عليه قوله تعالى ولأبو يه لكل واحدمنهما السدس عاترك ان كان له ولد ففرض لحا السدس مع الولا وقسنا عليه ولدالابن والثانى أن يكون له اثنان فصاعدا من الاخوة والأخوات والدليل عليه قوله عز وجل فان كان له اخوة فلامه السدس ففرض لها السدس مع الاخوة وأقلهم ثلاثة وفسنا عليهم الاخو ين لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان في كاثلاثة كفرض البنات والفرض الثالث المثنان في بعد فرض الزوجين والباق للا بوالدليل عليه ان الابوالام اذا اجتمعا كان الاب الثلثان وللام الثلث فاذا واحمها ذوفرض قسم الباقى بعد الفرض ينهما على الثلث والثلث به النات عبنا

﴿ فصل ﴾ وأما الجدة فان كانت أم الام أوأم الاب فلها السدس المار وى فبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة الى أبي بكر رضى الله عنه فسألته عن ميراثها فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ليس الك في كتاب الله شيء وماعامت الك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل عنها فقال المغيرة من شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس فقال أبو بكر رضى اللمعنت هل معك غيرك فقام مجمدين مسامة الأنصاري رضى الله عنه فقال مثل ماقال فأنفذه لها أبو بكر رضى الله عنه مجاءت الجدة الأخرى الى عمر رضى الله عنه فسألته مبراتها فقال لها مالك في كتاب الله عز وجلشيء وما كان القضاء الذي قضي به الالغيرك وماأنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هوذلك السدس فان اجتمعتمافيه فهو بينكافأيكم خلتبه فهولها وان كانتأمأني الاملم ترث لانهامدلي بغير وارثوان كانت أمأني الابففيه قولان أحدهما انهاتر ثوهو الصحيح لانهاجدة تدلى بوارث فو رثت كامالام وأمالاب والثاني أنهالاترث لانهاجدة تدلى بجد فلم ترث كأم أني الام فان اجتمعت جدتان متحاذيتان كام الام وأم الاب فالسدس بينهما لما ذكرناه فان كانت احداهما أقرب نظرت فان كانتامن جهة واحدة و رثت الفر في دون البعدي لأن البعدي بدلي بالفر في فل ترثمعها كالجدمع الاب وأم الام مع الاموان كانت القر بيمن جهة الابوالبعدي منجهة الام ففيه قولان أحدها أن القر بي تحجب البعدي لانهما جدتان ترثكل واحدة منهما اذا انفردت فحبت القربي منهما البعدي كالوكانت القربي منجهة الام والثاني لاتحجبها وهو الصحيح لان الابلا يحجب الجدة منجهة الامفلا ولاتحجبها الجدة التي تدلى به أولى وتخالف القر بى منجهة الامفان الام تحجب الجدة من قبل الاب فجبتها أمها والاب لا يحجب الجدة من قبل الام فلم تحجبها أمه فان اجتمعت جدتان احداها تدلى بولادتين بان كانت أم أم أب أو أم أم أم والاخرى تدلى بولادة واحدة كأم أبي أب ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي العباس أن السدس بقسم بين الجدتين على ثلاثة فتأخذالني تدلى بولادة سهما وتأخذالني تدلى بولادتين سهمين والثاني وهو الصحيح انهما سواءلانهشخص واحدفلا يأخذفرضين

و فصل و أما البنت فلها النصادا انفردت لقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف وللا ثنتين فصاعد الثلثان لا روى جابر بن عبدالله قال جاءت امرا قسعد من الربيع الى رسول الله على المؤلفة فقالت الرسول الله ها تان ابنتا سعد قتل أبوها معك يوم أحدول بدع عمهما لها مالا الا أخذه فا ترى بارسول الله والله لا تنكحان الاولم المال فقال رسول الله على يقضى الله في ذلك فنزلت اليه سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم فقال رسول الله على المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلث وأعط أمهما الثمن وما بقى فلك فدلت الآية وهو قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاما ترك على فرض ما زاد على المرائدة على فرض ما زاد على المرائدة على فرض الثنتين وله المؤلفة الله المؤلفة الله الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة

(قوله وأيكاخلت به) أى انفردت به مأخوذ من الموضع الخالى الذى لبس فيه أحد (قوله جدانان متحاذيتان) أى منساويتان وحداء الشيء ازاؤه ويقال قعد بحدائه وحاذاه أى صار بحدائه (قوله مدلى بالقربى) و يدلى الأب أى يتوصل و يمت وهو من ادلاء الدلوالى الماء ومنه قول عمر رضى الله عنه حين استسقى بالعباس رضى الله عنه دلونا به اليك مستشفعين وأدلى بحجته أى احتج بها وهو يدلى برحه أى يمت بها (قوله الام تحجب الجدة) والحجب وهم بحجبون كله بمعنى يمنعون وحجبه أى منه الدخول وأصل الحجاب الستر الذى يمنع عن النظر (قوله فصاعدا) هو من الصعود والارتفاع الى فوق أى فافوق ذلك منعه (قوله وان كن نساء فوق اثنتين) المرادب الاثنتين فصاعدا كقوله تعالى فاضر بوافوق الاعناق والمراداضر بواا الاعناق

(فصل) وأمابنت الابن فلها النصف اذا انفردت وللاثنتين فصاعد االثلثان لاجاع الامة على ذلك ولبنت الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين . لما روى الحزيل بن شرحبيل قال جاءرجل الى أبي موسى وسلمان بن بيعة رضى الله عنهما فسأ لهاعن بنت و بنت ابن وأخت فقالا للبنت النصف وللاخت النصف وآت عبد الله فانه سيتا بعنا فاتى عبد الله فقال انى قد ضلات اذاوما أنا من المهتدين لا فضين بينها عاقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما يق فللاخت ولأن بنت الابن ترث فرض البنات ولم يبق من فرض البنات الاالسدس وهكذ الوترك بنتاو عشر بنات ابن كان البنت الدس والمنت الابن المن أو بنات ابن أسفل من البنت بدرج كان طمن السدس لأنه بقية فرض البنات ولبنت ابن الابن أو بنات ابن الابن مع بنت الابن من السدس تكملة الثلثين ما لبنت بدرج كان طمن السدس و بنت الصلب وعلى هذا أبدا

﴿ فصل ﴾ وأما الأخت اللاب والأم فلها النصف اذا انفردت وللاثنتين فصاعد الثلثان لقوله عز وجل يستفتو نك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرة هلك ليس له ولدوله أخت فلها فله نصف ماترك وهو برثها ان لم يكن طاولد فان كانتا اثنتين فلها الثلثان عالى الثلثان عالى الثلثان عالى الثلاث فصاعدا ماللاثنتين لأن كل فرض يغير بالعدد كان الثلاث فيه كالاثنتين كالبنات وللاخت من الاب عند عدم الاخت من الاب المولد الاخت من الاب معولد الاخت من الاب المولد الابن معولد الاخت من الاب المولد الابت معولد الابت المولد الابت المولد الابت معولد الابت المولد الابت الدولة الذي الذي الدولة الدولة الدولة الذي الدولة الذي الدولة الذي الدولة الذي الذي الذي الدولة الدولة الذي الدولة الذي الدولة الدولة الدولة الذي الدولة الدولة الذي الدولة الذي الدولة الدولة الدولة الذي الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الذي الدولة الذي الدولة الدولة الذي الدولة الذي الدولة الدولة

الصلب فكان ميراثهم مكراثهم

﴿ فصل ﴾ والأخوات من الاب والام مع البنات عصبة ومع بنات الابن والدليل عليه ماذكر ناه من حديث الهزيل بن شرحبيل وروى ابراهم عن الاسود قال قضى فينا معاذبن جبل رضى الله على عهدرسول الله مراة تركت بنتها وأختها للبنت النصف وللاخت النصف وعن الاسود قال كان ابن الزير لا يعطى الاخت مع البنت شيئاً فقلت ان معاذا قضى فينا باليمن فأعطى البنت النصف والاخت النصف قال فا تترسولى بذلك فان لم تمكن أخوات من الاب والام فالاخوات من الاب لانهن من مابرث الاخوات من الاب والام فالاخوات من الاب لانهن من مابرث الاخوات من الاب والام عند عدمهن

﴿ فصل﴾ وأماولدالام فللواحد السدسوللا ثنين فصاعدا الثاث والدليل عليه قوله عز وجلوان كان رجل بو رث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فكل واحدمنهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثاث والمرادبه ولد الام والدليل عليه مار وى ان عبد الله وسعدا كانا يقرآن وله أخ أو أخت من أم وسوى بين الذكور والاناث للا يقولانه ارت بالرحم المحض فاستوى فيه الذكر والانثى كيراث الابوين مع الابن

﴿ فَصل ﴾ وأماالاب فله السدس مع الابن وابن الآبن لقوله عز وجل ولا بو يملكل واحدمنهما السدس مماترك وان كان له ولد ففرض له السدس مع الابن وقيس عليه اذا كان مع ابن الابن لان ابن الابن كالابن في الحجب والتعصيب وأما الجد فله

السدسمع الابن وابن الابن لاجاع الامة

﴿ فصل ﴾ ولاترث بنت الابن مع الابن ولا الجدة أم الاب مع الاب لانها تدلى به ومن أدلى بعصبة لم يرث معه كابن الابن مع الابن والجد مع الاب ولاترث الجدة من الام مع الام لانها تدلى بها ولا الجدة من الاب لان الام فى درجة الاب والجدة فى درجة الجد فإترث معها كما لابرث الجدم الأب

ولابرت ولدالام مع أر بعة مع الولدوولد الابن والاب والجدلة وله عز وجل وان كان رجل بو رث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد منها السدس فو رثهم فى الكلالة والكلالة من سوى الوالد والوالدوالدليل عليه مار وى جابر رضى النه عنه قال جاء فى النبي علية عود فى وأنامر بض لاأعقل فتوضأ وصب من وضوئه على فعقلت فقلت بالسول الله الميراث واغاير ثنى كلالة قال فنزلت القالفرض وروى أنه قال كيف أصنع فى مالى ولى أخوات فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة والسكلالة هو من ليس له ولد ولا والدولة اخوة ولأن الكلالة من الا كليل وهو الذى يحتاط بالرأس

(قوله قد ضلات اذا) ضل الرجل عن الطريق اذا لم يعرفه ولم يهتدله فهوضال (قوله نكملة) هي تفعلة من الكالمثل تكرمة من الا كرام ومنه ولا تقعد على تكرمته الاباذنه

من الجوانب والذين يحيطون بالميت من الجوانب الاخوة فاثما الوالد والولد فليسامن الجوانب بل أحدهما من أعلاه والآخر من أسفله ولهذا قال الشاعر يمدح بني أمية

ورثم قناة الملك لاعن كلالة ، عن ابنى مناف عبد شمس وهاشم وفصل ولايرث ولد الأب والأمم ثلاثة مع الابن وابن الابن والأب والدليل عليه قوله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرؤهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فو رثهم فى الكلالة وقد بينا ان

الكلالة أن لاتكون والدا ولا ولدا

وفسل و واذا استكمل البنات الثلثين ولم يكن مع من دونهن من بنات الابن ذكر لم يرثن . لما روى الأعمش عن ابراهم قال قال زيدرضى الله عنه اذا استكمل البنات الثلثين فليس لبنات الابنشي الأن يلحق بهن ذكر فيرد عليهن بقية المال اذا كان أسفل منهن ردعلى من فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين وان كن أسفل منه فليس لهن شيء و بقية المال له دونهن ولانا لو و رثنا من دونهن من بنات الابن فرضا مستان نفا لم يجزلانه ليس للبنات بالبنوة أكثر من الثلثين وان شركنا يينهن و بين بنات الابن لم يجزلانهن أنزل منهن بدرجة فلا يجو زأن يشاركنهن وان استكمل الاخوات للاب والام الثلثين ولم يكن مع الاخوات للاب والام الثلثين

﴿ فصل ﴾ ومن لا يرث عن ذكر ناممن ذوى الارحام أو كان عبدا أوقا تلاأو كافرا لم يحجب غير ممن الميراث لانه ليس

بوارث فإبحجب كالاجنى

وفصل كه وان اجتمع أصحاب فر وض ولم يحجب بعضهم بعضافر ض لكل واحد منهم فرضة فان زادت سهامهم على سهام المال أعيلت بالسهم الزائد و دخل النقص على كل واحد منهم بقدر فرضة فان ما تدامر أة وخلفت ز وجاوا ما وأختين من الاب والام الثلثان وأصل الفريضة من من الاب والام الثلثان وأصل الفريضة من من الاب والام الثلثان وأصل الفريضة من ستة و تعول الى عشر قوهوا كثرما تعول اليه الفرائض لانها عالت بثلثيها وتسمى أم الفر و خلكترة السهام العائلة وتسمى الشريحية لانها حدث أيام شريح وقضى فيها وإن ما تدبيل وخلف ثلاث ز وجات وجدتين وأر بع أخوات من الام وثمانى أخوات من الاب والام الثلثان وأصلها أخوات من الاب والام الثلثان وأصلها من التي عشر و تعول الى سبعة عشر وهوا كثر ما يعول اليه هذا الاصل و قسمى أم الارامل وان ما تدبل وخلف ز وجة وأبوين وابنتين فلاز وجة الثمن وللا يوين السدسان والا بنتين اللثلثان وأصلها من أر بعة وعشرين و تعول الى سبعة وعشرين و وجاوا ما وأخلت من أب وأم فلاز وج النصف وللا خت النصف وللام الثلث وأصلها من ستة و تعول الى ثمانية وهى أول مسئلة و وجاوا ما وأخلفة عمر رضى التعنه و مرضى التعنه و منافقة من الدينا النام و منافقة منافقة عالى المناف والته المناف و منافقة مناف المناف و الله الثلث وأصلها من ستة و تعول الى ثمانية وهى أول مسئلة و علامة الثلث فقيل له والله المناف والته المن مت أومتنافي قسم مير اتنا الاعلى ماعليه القوم قال فلندع أبناء ناوا بناء همو نسانا و نساء همو أنفسنا موضع الثلث فقيل له والله الناف مت أومتنافي قسم مير اتنا الاعلى ماعليه القوم قال فلندع أبناء ناوا بناء همو نسانا و نساء همو وأنفسنا

(قوله قناة الملك) القناة الرمح وجعها قنوات وقتى على فعول وقناء مثل جبل وجبال وقوله عند المنه عبد شمس عن ابنى مناف عبد شمس وهاشم و لان بنى أمية ورثوا الخلافة عن عبان رضى الله عنه وأبوه من بنى عبد شمس وأم أمه من بنى هاشم وهى البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم فحد تهلامه عبد النبي المؤلفة في الكتاب قال الجوهرى هى مصدوكل الرجل يكل كلالة قال و يقال هى مصدر من تكاله النسبة في تطرف كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالدوليس منهما أحد فيسمى بالمصدر (قوله يعصبهن) والعصبة والتعصيب كله مشتق من العصابة لانها تحيط بجميع المراث كاتحيط العصابة بجميع الرأس والعصب هو اللى الشديد (قوله اعيلت وعالت أى ارتفعت فزادت سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض وقال الوعبيد اصلامن الميل وقدة كرقال الوطالب عمران صدق لا تفل شعيرة و لحناهد من أهله غيرعائل وأكثر ما تعول البه ان ترتفع وتزيد من الستة الى العشرة وتحو ذلك (قوله أم الفروخ) شبهت بالطائر الذي له فروخ كثيرة كالدجاج والقبح ونحوه وام الارامل لان اهل الفرض فيها كلهم نساء (قوله المباهلة) هى الملاعنة يقال عليه بهلة الته ونها الله أن العندة الله الله عنه يقال عليه المائر فيها المهم نساء (قوله المباهلة ) هى الملاعنة يقال عليه بهلة الته ونها الله أن العنه الله الله عنه يقال عليه المها الله الله الموالة الله أي لعنه الله القرض فيها كلهم نساء (قوله المباهلة ) هى الملاعنة يقال عليه المها الله الله الفرض فيها كلهم نساء (قوله المباهلة ) هى الملاعنة يقال عليه المها الله المراب المائلة المراب الله الفرض فيها كلهم نساء (قوله المباهلة المنابقة الله المهابه الله المراب المائلة المناب المنابقة الله المنابقة الله المنابقة الله المنابقة الله المنابقة المنابقة المنابقة الله المنابقة ال

وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين والدليل على اثبات العول انها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ضافت التركة عن جيعها فقسمت التركة على فدرها كالديون

المنت وان اجتمع في شخص جهتا فرض كالجوسى اذا تروج ابنته فأنت منه يبنت فان الروجة صارت أم البنت وأختها من الأبوالبنت بنت الروجة وأختها فان ما تت البنت و رثتها الروجة بأقوى القرابتين وهي بكونها أماولا ترث بكونها أختالانها شخص واحد اجتمع فيه شيات يورث بكل واحد منها الفرض و رث بأقو اهما ولم ترث بهما كالاخت من الأب والام وان ما تت الروجة و رثتها البنت النصف بصوفه بنتا وهل ترث الباقى بكونها أختا فيه وجهان أحدهم الاترث لماذكر ناومن العلة والثاني ترث لأن ارثها بكونها بكونها أختا بالتعصيب لأن الأخت مع البنت عصية في از أن ترث بهما كأخ من أم وهو ابن عم

﴿ باب ميراث العصبة ﴾

العصبة كلذ كرليس يبنه و بين الميت أنى وهم الأب والابن ومن بدلى بهما وأولى العصبات الابن والأب لانهما بدليان بأنفسهما وغير هما بدلى بهما فان اجتمعا قدم الابن لان الله عزوجل بدأ به فقال بوصيكم الله في أولاد كم للذكر مثل حظ الأنثيين والعرب تبدأ بالأهم فالأهم ولان الأب اذا اجتمع مع الابن فرض له السدس وجعل الباق اللابن ولان الابن بعصب أخته والأب لا يعصب أخته ثم ابن الابن وان سفل لا نه يقوم مقام الابن في الارث والتعصيب ثم الأب لان سائر العصبات يدلون به ثم الجدان لم يكن أخلانه أب الأب ثم أبو الجدوان علاوان لم يكن جدفاً لأخلانه ابن الأب ما الأخوان سفل ثم العم لانه ابن الحدثم ابن العم وان سفل ثم عم الأب لانه ابن أبي الجدثم ابن العم وان سفل ثم عم الأب

المؤفسل وان انفردالواحدمنهم أخذجيع المالوالدليل عليه قوله عزوجل ان امرؤهلك ليسله ولدوله أخت فلها نصف ماترك وهو يرنها ان لم يكن لها ولدوان اجتمع مع ذى فرض أخنما بقى لمارويناه من حديث جابر رضى الله عنه أن النه عليه وسلم ورث أخاسعد بن الربيع ما يقى من فرض البنات والزوجة فدل على ان هذا حكم العصبة

﴿ فَصَلَ ﴾ وان اجتمع اثنان قدم أقربهما في الدرجة لماروى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي عليه قال الحقوا الفرائض بأهلها فايق فهولا ولى عصبة ذكروان اجتمع اثنان في الدرجة وأحدها يدلى بالأبوالأم والاسخر يدلى بالأب قدم من يدلى بالأبوالأم لانه أقرب وان استو يافي الدرجة والادلاء استويافي الميراث لتساويهما

الأنثيين لقوله تعالى بوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين وأما ابن الابن فانه يعصب أخوا ته للذكر مثل حظ الأنتيين وأما ابن الابن فانه يعصب من يحاذيه من أخوا ته و بنات عمه سواء كان لهن شيء من فرائص البنات أولم يكن وقال أبو ثوراذا استكمل البنات الثاثين فالباقي لابن الابن ولاشيء لبنات الابن لابن البنات الثاثين وهذا خطأ لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والولد يطلق على الأولاد بالتعصيب زيادة على الثلثين وهذا خطأ لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والولد يطلق على الأولاد وأولاد الأولاد والدليل عليه قوله تعالى يابني آدم وقوله على المنات البنوة أكثر من الثلثين فا عايم كان راميا ولأنه يقال لمن ينسب الى عيم وطبي بنوتيم و بنوطي وقوله انهن لا يرثهن بالبنوة أكثر من الثلثين فا عما يعتنع ذلك من جهة الفرض يقال لمن ينسب فلا يمتنع كالوترك ابنا وعشر بنات فان للابن السدس وللبنات خسة أسداس وهوا كثر من الثلثين وأما ابن فاما في التعصيب فلا يمتنع من بحاذيه من أخوا ته و بنات عه مسواء يق لهن من فرض البنات شيء أولم ببق كما يعصب ابن الابن وان سقل فانه يعصب من بحاذيه من أخوا ته و بنات عه مسواء يق لهن من فرض البنات شيء أولم ببق كما يعصب ابن الابن وان سقل فانه يعصب من بحاذيه من أخوا ته و بنات عه مسواء يق لهن من فرض البنات شيء أولم ببق كما يعصب ابن الابن وان سقل فانه يعصب من بحاذيه من أخوا ته و بنات عه مسواء يق لهن من فرض البنات شيء أولم ببق كما يعصب ابن الابن وان سقل فانه يعصب من بحاذيه من أخوا ته و بنات عه مسواء يق لهن من فرض البنات شيء و أما ابنالابن وان سقل فانه يعصب من بحاذيه من أخوا ته و بنات عه مسواء يق لمن من فرض البنات شيء و المنالاب المنالاب

﴿ ومن باب ميراث العصبة ﴾

(قوله لا ولى عصبةذكر) قال الهروى بعنى أدنى وأقرب في النسب مأخوذ من الولى وهو القرب. وليس بمعنى أحق من قولهم فلان أولى بكذا أى أحق به (قوله للذكر مثل حظ الا تذيين) الحظ ههنا السهم والنصيب أى مثل نصيب الأنثيين وفي غيره الجد والبخت. والحظ أيضا الشرف الابن من يحاذيه وأمامن فوقه من العات فينظر فيه فان كان لهن من فرض البنات من الثلثين أوالسدس شيء أخذ الباق ولم يعصبهن لانهن برش بالفرض ومن ورث بالفرض بقرابة لم برث بالتعصيب بتلك القرابة وان لم يكن لهن من فرض البنات شيء عصبهن لماروى عن زيد بن ثابت رضى الته عنه أنعقال اذا است كمل البنات الثلث فليس لبنات الابن شيء الاأن يلحق بهن ذكر فيرد عليهن بقية المال اذا كان أسفل منهن ردعلى من فوقه الذكر مثل حظ الأنثيين وان كن أسفل منه فليس لهن شيء و بقية المال له دونهن ولا تهمن بنات أخيه بل يكون الباقى لماذ كرناهمن قولزيد بن ثابت فان كن أسفل منه فليس لهن شيء و بقية المال له دونهن ولا تعصبة فلا برث من هودونه كالابن مع بنت الابن وأما الأخوانه بعصب أخوانه لقوله تعالى وان كانو الخوة رجلا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين موقع وين أحد من العصبات أهل الفروض في فروضهم الاولد الأب والأم فانهم بشاركون ولد الأم في ثانهم في المشتركة ولولد الأم الثلث يشاركهم ولد الأم وولد الأم وولد الأم والحداكان أوا كثر فيفرض الزوج النصف وللاثم أو الجدة السدس ويسقط ولد الاب والام ولد الأم في الشرك ونهم في الرحم الذي ورثوا بها الفرض فلا يجوز أن برث ولد الأم ويسقط ولد الاب والم ولد الأم المشتركة بالمشتركة المشتركة المناو أمهم والد الأم والد الأم في الفرض و تعرف بالحارية فانه يتحكى فيها عن ولد الأم انهم قالوا احسب فيها من النسريك بين ولد الأم وولد الأم والفرض و تعرف بالحارية فانه يتحكى فيها عن ولد الأم انهم قالوا احسب فيها من النشريك بين ولد الأم المناوأ مهم والد الأم في الفرض و تعرف بالحارية فانه يتحكى فيها عن ولد الأم المن أم انهم قالوا احسب فيها من النس أمانا وأمهم واحدة

﴿ فصل ﴾ وان اجتمع فى شخص واحدجهة فرض وجهة تعصيب كابن عم هوزوج أو ابن عم هو أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب لانهما ارثان مختلفان بسببين مختلفين فان اجتمع ابناعم أحدهما أخمن الائم ورث الائح من الائم السدس والباقى بينه و بين الآخر وقال أبو ثور المال كله للذى هو أخمن الام لانهما عصبتان يدلى أحدها بالائبو بن والآخر باحدها فقدم من مدلى بهما كالائحو بن أحدها من الائب والآخر من الاب والام وهذا خطأ لانه استحق الفرض بقرابة الائم فلا يقدم بها فى

النعصي كابنى عم أحدهازوج

(فصل) وان لأعن الزوج ونفى نسب الولدا نقطع التوارث بينهما لا تتفاء النسب بينهما و يبقى التوارث بين الام والولد لبقاء النسب بينهما وان مات الولد ولا وارث له غير الام كان طالتك وان أت بولدين و أمين فنفاها الزوج باللعان عمات أحدها وخلف أغاه ففيه وجهان أحدها أنه ير ته ميراث الاخمن الام لا نه لا نسب بينهما من جهة الاب فل يرث بقرابته كالتو أمين من الزنا اذامات أحدها وخلف أغاه والثانى أنه يرثه ميراث الا خمن الاب والام لان اللعان ثبت في حق الزوجين دون غيرها و طذا لوقذ فها الزوج لم يحدولو قذفها غيره حدوالصحيح هو الاول لان النسب قدا تنفي بينهما في حق كل واحد كما انقطع الفراش بينهما في حق كل أحد يحوز لكل أحد أن يتزوجها

و فصل و وان كان الوارث خنى وهو الذى له فرج الرجال وفرج النساء فان عرف انه ذكر ورث ميراث ذكر وان عرف انه التى ورث ميراث أتى وان لم يعرف فهو الخنى المسكل وورث ميراث أتى فان كان أتى وحده ورث النصف فان كان مصه ان ورث الثلث وررث الان النصف لأنه يقين ووقف السدس لأنه مشكوك فيه وان كانا خندين ورث الثلثين لانه يقين ووقف الباقى لانه مشكوك فيه و ان كانا خندين ورث الثلثين لانه يقين ووقف الباقى لانه مشكوك فيه ويعرف انه ذكر أو أتى بالبول فان كان يبول من الذكر فهو ذكروان كان يبول من الفرج فهو أتى الماروى عن على كرم الله وجهه أنه قال بورث الخني من حيث يبول وروى عنه أنه قال ان خرج بوله من مبال الذكر فهو ذكر وان خرج من مبال الأتى فهو أتى ولان الله تعالى جعل بول الذكر من الذكر و بول الأتى من الفرج فرجع في الثمييز اليه وان كان يبول من أحدهما أكثر فقدروى المزنى في الجامع ان الحكم للا كثروهو قول بعض أصحابنا لان الأكثرة والأقوى في الدلالة والثاني أنه لا نعتبر الكثرة لان اعتبار الكثرة يشق فسقط وان لم يعرف بالبول سئل عما

<sup>(</sup>قوله تو أمين) النوأم وزنه فوعل والانثى تو أمة والجع تو الممثل فشعم و فشاعم و تو آم قال الشاعر قالت لناو دمعها تو آم ه على الذين ارتحاوا السلام (قوله من مبال الذكر) بالباء بو احدة من تحت وهو موضع البول

عبل البه طبعه فان قال أميل الى النساء فهوذ كروان قال أميل الى الرجال فهوا تنى وان قال أميل اليهما فهو المشكل وقد بينا ، ومن أصحابنا من قال ان أملاع أصحابنا من قلب الأيسر ضائح فهوذ كر فان أضلاع الرجل من الجانب الأيسر فن ذلك تقصمن الجانب الأيسر ضلع ولهذا قال الشاعر ضلع ولهذا قال الشاعر

هى الضلع العوجاء لست تقيمها ، ألاان تقو بم الضاوع انكسارها أنجمع ضعفا واقتدار اعلى الفني ، ألبس عجيبا ضعفها واقتدارها

المراق الماق المراق الماق المراق الماق المراق الماق ا

المؤلفة والمات المات ال

﴿ باب الجد والاخوة ﴾

اذا اجتمع الجد أوابو الجد وانعلامع ولدالاب والامأوولدالاب ولم تنقصه المقاسمة من الثلث فاسمهم وعصب انائهم وقال المزنى يسقطهم ووجهه ان له ولادة وتعصيبابالرحم فاسقط ولدالاب والام كالابوهذا خطألأن ولدالاب يدلى بالاب فلم يسقطه الجدكام الابو يخالف الأب فان الاخ يدلى به ومن أدلى بعصبة لم يرث معه كابن الاخمع الاخ وأم الابمع الابوالجدوالاخ

(قوله خسة كهول) الكهل من الرجال الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب، وخسة فتيان لافرق في اللغة بين الشاب والفتى وهو البالغ الحديث السن. وهذا الشيخ هو من بادية صنعاء من قرية تسمى خيرة (قوله أسقطت امرأة بالانبار كيسا) هو وعاء الولد مأخوذ من كيس الدراهم (قوله لا يرث المنفوس) هو المولود، والنفاس الولادة وأصله النفس وهو الدم (قوله حتى يستهل صارخا) أي يرتفع صوته بالبكاء وأصله من رؤية الحلال وقدذكر (قوله لأنهم بعقلونه) أي يؤدون عنه العقل وهو الدية (قوله أهل التنزيل) سمو ابذلك لانهم بنزلون من لا يرث بمنزلة من يرث بمن يدلى به، وأهل الرد الذين يردون مافضل من الفريضة على أهل الفرض اذا لم يكن عصبة

يدليان بالاب فلم يسقط أحدهماالا خركالاخو بن من الابوأم الاب مع الجدولان الاب يحجب الام من النلت الى الث الباق مع الزوجين والجد لا يحجبها

والام وولد الاب اذا انفرد حجب بهما اذا اجتمعا كالام فان كان المجدوا خمن أب وأم وأخمن أب قسم المال على ثلاثة والام وولد الاب اذا انفرد حجب بهما اذا اجتمعا كالام فان كان المجدوا خمن أب وأم وأخمن أب قسم المال على ثلاثة أسهم للجد سهم ولكل واحد من الاخو بن سهم تم بردالاخ من الابسهمه على الاخمن الاب والام لأنه لا برث معه فلم يشاركه فيا حجبا عنه كما لا يشارك الاخمن الاب الاخمن الاب الاب والام عاد الجدالا خمن الأب الماح من الاب والام عاد الجدالا خمن الأب وأخت من الأب وأخت من الأب وأخت من الأب والام على خمة أسهم للجدسهمان وللاخ سهمان وللاختسهم ثم بردالا خعلى الأخت على الأخت عام النصف وهوسهم ونصف و بأختما بق وهو نصف سهم لان الأخ من الأب اعابر ثم عالا ختمن الأب والأم ما يبقى بعد است كال الأخت النصف وتصح من عشرة وتسمى عشر بة زيدرضي الله عنه وان اجتمع مع أختين من الأب وأختين من الأب والأم قسم المال يبنهم على ستة أسهم المجد سهمان ولك ختان من الاب جمع ماحصل لها على الأختين من الأب والأم الاب الاب والأم النائن الأختان من الأب والأم النائن

﴿ فصل ﴾ وان كانت المقاسمة تنقص الجدمن الثلث بأن زاد الاخوة على اتنين والاخوات على أربع فرض للجد الثلث وقسم الباقى بين الاخوة والاخوات لا ناقد دللناعلى أنه يقاسم الواحدولا خلاف انهم لا يقاسمونه أبداف كان التقدير بالاثنين أشبه بالاصول فان الحجب اذا اختلف فيه الواحدو الجاعة وجب التقدير في مبالا ثنين كحجب الأمن الثلث وحجب البنات لبنات الابن وحجب الاخوات للاجوات للابولا يعاد ولد الأبوالأم الجد بولد الأب في هذا الفصل لأن المعادة تحجب الجدولا سبيل الى حجبه عن الثلث

﴿ فصل ﴾ واناجتمع مع الجد والاخوة من له فرض أخذصا حب الفرض فرضه وجعل للجدأ وفر الامرين من المقاسمة أو ثلث الباقي مالم ينقص عن سدس جيع الماللان الفرض كالمستحق من المال فيصير الباقي كأنه جيع المال وقد يبناان حكمه فى جيع المال ان يجعل له أوفر الامر بن من المقاسمة أو ثلث المال فكذلك فها بقى بعد الفرض فان تقصته المقاسمة أو ثلث الباقي عن السدس فرض له السدس لانواد الأب والأم ليس بأكثر من ولدالصلب ولواجتمع الجد مع ولد الصلب لم ينقص حقم من السدس فلاأن لاينقص مع ولد الأب والأم أولى وان مات رجل وخلف بنتا وجدا وأختا فللبنت النصف والباقي بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الأنتيين وهي من مربعات عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فانه قال للبنت النصف والباقى بين الجد والاخت نصفان وتصحمن أر بعةوان ماتت امرأة وخلفت زوجاوأ ماوجد افللزوج النصف وللام الثلث والباتي للجد وهوالمدس وهيمن مربعات عبداللة رضي الله عنه لأنه بروى عنه أنه قال للزوج النصف والباقي بين الجد والام نصفان وتصح منأر بعةوهذاخطألان الجدأ بعدمن الامفلم بجزأن يحجبها كجدالأبمع أم الابوان مات رجل وخلف زوجة وأماوأ غاوجدا فللزوجة الربع وللام الثلث والباقي بين الجد والاخ نصفان وتصحمن أربعة وعشرين للزوجة ستة أسهم وللام تمانية والباقي بين الجد والآخ لمكل واحدمنهما خسة وهيمن مربعات عبداللة ابن مسعودرضي الله عنه فانه روى عنهانه جعل للزوجة الربع وللام ثلث ما بتى والباقى بين الجدوالاخ نصفان وتصحمن أر بعة للزوجة سهم وللامسهم وللاخ سهم وللجد سهم وانمات رجلوخلف امرأة وجداوأختا فللمرأة الربع والباقى بين الجدوالاخت للذكر مثلحظ الانثيين وتعرف بالمربعة لأنمذهب زيدماذكرناه ومذهبأبي بكروابن عباس رضي اللهعنهما للرأة الربع والباقي للجد ومذهب على وعبد الله رضى الله عنهما للرأة الربع وللاخت النصف والباقى للجد واختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب وانفقوا على القسمة من أربعة وانمات رجل وخلف أما وأختا وجدافلام النك والباقي بين الجدوالاخت للذكر مثل حظ الانثيين

وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيهافان زيداذهب الى ماقلناه وذهب أبو بكرواب عباس رضى الله عنهما الى ان اللام الناث والباقى الجدوذهب عمر الى ان اللاخت النصف واللام ثلث الباقى وهو السدس والباقى المجدوذهب عمر الى ان اللاخت النصف واللام ثلث الباقى وهو السدس والباقى المجدود هب عمر الله خت النصف والام الثلث والباقى اللاخت النصف والام الثلث والباقى اللاحت النصف والام الثلث والباقى المجدوعين ابن مسعود روايتان احداهما مثل قول عمر رضى الله عنه والثانية للاخت النصف والباقى بين الام والجد نصفان وتصح من أربعة وتعرف بمثلثة عمان ومن بعة عبد الله رضى الله عن الجمع المجدود والمحدود والته والمحدود والله والمحدود والمحدود والله والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والله والمحدود والمحدود

الله والدم الثات والاختام الجدالافي مسئلة واحدة وهى اذامات امراة وخلفت زوجا وأماوا ختاوجدافالزوج النصف والام الثات والاخت النصف وللجدالسدس وأصلها من ستة وتعول الى تسعة و يجمع نصف الاخت وسدس الجد في قسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين و قصح من سبعة و عشرين للزوج تسعة وللام ستة وللجد عانية وللاخت أربعة لانه لابد من أن يعطى الزوج النصف لا نه لبس ههنا من يحجبه ولابد من أن يعطى الجدالسدس الزوج النصف لانه لبس ههنا من يحجبه ولابد من أن تعطى الام الثلث لانه لبس ههنا من يحجبها ولابد من أن يعطى الجدالسدس لان أقل حقه السدس ولا يمكن اسقاط الاخت لانه لبس ههنا من يسقطها ولا يمكن أن تعطى النصف كاملالا ته لايمكن تفضيلها على الجد فوجب أن يقسم ما لهما بينهما للذكر مشل حظ الانثيين وتعرف هذه المسئلة بالاكدرية لان عبد الملك ان من من وان سأل عنهار جلااسمه الاكدر فنسبت اليه وقيل سميت أكدرية لانها كدرت على زيداً صله لانه لا يعيل مسائل المنافرة والمنافرة والمنا

## مر كتاب النكاح كا

النكاح جائز لقوله تعالى فانكحواماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولمار وى علقمة عن عبد التقرضي الله عنهما قال قال رسول الله مخلج يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

من الصي والمجنون كالبيع وأما لمحجو رعليه لسفه فلا يصح نكاحه بغيران الولى لا ته عقد يستحق به المال فلم يصح منه من الصي والمجنون كالبيع وأما المحجو رعليه لسفه فلا يصح نكاحه بغيران الولى لا ته عقد يستحق به المال فلم يصح منه من الولى لما ته لا يصح منه باذن الولى لا ته لا يأذن له الافهايرى الحظ فيه وأما العبد فلا يصح نكاحه بغيراذن المولى لمار وى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي ملهم قال اذا تكح العبد بغيراذن سيده فنكاحه اطل ولا نه النبي على المنه ويستحق بالمهر والنفقة كسبه وفى ذلك أضرار بالمولى فلم يجزمن غيراذنه و يصح منه باذن المولى لأنه لما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه بغير اذنه دل على أنه يصح باذنه ولان المنع لحق المولى فزال باذنه

(قوله وتسمى الخرقاء) لعلها مأخوذة من الخرق وهي الارض الواسعة تنخرق فيها الرياح، لا تساع القول فيها . أومن المرأة الخرقاء وهي التي لا تحسن صنعة (قوله كدرت على زيد) أصل الكدر ضد الصفو يقال كدر الماء يكدر بالضم كدورة وكذلك تكدر وكدره غيره . ويقال ان اسم المرأة في المسئلة أكدر ية فنسبت اليها

#### ﴿ ومِن كتاب السكاح ﴾

(قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج) الباء والباءةشهوة النكاح سمى باءلأن الرجل يتبوأ من زوجته أى يمكن اليها. وأراد ههنا المال سهاها باسم سببها قال المعرى فاحسن والباء مثل الباء يخف فض للدناءة أو يجر (قوله أغض للبصر) أى

يمنعه أن ينظر الى احمرأة غيره. وأحصن للفرج مأخوذ من الحصن الذى يمتنع به من العدو (قوله وجاء) الوجاء بالكسر رض عروق الخصيتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصى ومنه الحديث ضحى بكبشين موجو أين . . مهذب - ثانى ) ﴿ فصل ﴾ ومنجازله النكاح وتاقت نفسه اليه وقدرعلى المهر والنفقة فالمستحبله أن يتز وج لحديث عبدالله ولأنه أحصن لفر جه وأسل الدينه ولا يجبذلك لمار وى ابراهم بن ميسرة رضى الله عن عبيد بن سعد يبلغ به النبي عملي من أحب فطرتى فليستن بسنتى ومن سنتى النكاح ولأنه ابتغاء لذة تصبر النفس عنها فلم بجب كابس الناعم وأكل الطيب ومن لم تتق نفسه اليه فالمستحبله أن لا يتز وج لأنه تتوجه عليه حقوق هو غنى عن التزامها و يحتاج أن يشتغل عن العبادة بسببها واذا تركه تخلى للعبادة فكان تركه أسل لدينه

﴿ فصل ﴾ والمستحبأن لا يتزوج الاذات دين لماروى أبوهر يرة رضى الله عنه أن النبي علي قال تنكح المرأة لأربع لما لها وحسبها وجالها ودينها فاظفر بذات الدين تر بت بداك ولا يعزوج الاذات عقل لأن القصد بالنكاح العشرة وطيب العبش ولا يكون ذلك الامع ذات عقل ولا يعزوج الامن يستحسنها لمساروى أبو بكر بن مجد بن عمر و بن حزم عن رسول

الله عليه أنه قال انما النساء لعبفاذا اتخذا حدكم لعبة فليستحسنها

المرأة من نساء الأنصار فقال الذي على المراة فله أن ينظر وجهها وكفيها المراة من أبو هريرة رضى الشعنه أن رجلا أرادت أن تنز وج المراة من نساء الأنصار فقال النبي على المراة المنازلية المناز

﴿ فصل ﴾ و يجوز الدوى المحارم النظر الى مافوق السرة ودون الركبة من ذوات المحارم القوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولنهن أوآبائهن أوآباء بعولتهن أو أبنائهن أوأ بناء بعولتهن أواخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى أخوانهن أونسائهن أو ماملكت أعانهن أوالتا بعين غير أولى الاربة من الرجال و يجوز للرجل ان ينظر الى ذلك من الرجل وللمرأة ان تنظر الى

(قوله تاقت نفسه) استاقت واستهت (قوله من أحب فطرتى فليستن بسنى) فطرتى ههنادينى، وأصل الفطرة الابتداء ومنه فطرة الله الني فطر الناس عليها أى اتبع دين الله والسنة أصلها الطريقة أى فليأ خذ بطريقتى وعملى (قوله وحسبها) الحسبما يعده الرجل من مفاخر آبائه وأجداده، والرجل حسيب وقد حسب حسابة مأخوذ من الحساب لأنهم اذا تفاخر واعدوا مناقبهم وما ترهم وحسبوها، والحسب العدود كالقبض والقبض (قوله تر متيداك) كأنه دعاء عليه بالفقر ان إينعال ترب اذا افتقر وتراء باذا استغنى (قوله انما النساء لعب) جع لعبة وكل ملعوب به فهولعبة لأنه اسم وهوالشيء الذى يلعب به أراد أن زوجها تر وجها ليلعب بها ويستر ع (قوله فأن فأعين الأنصار شيئا) وروى شيئا قيل زرقة وقيل عمس (قوله الرجل الدميم) بدال مهملة هو القصير مع قبح منظر وأما الذميم بالذال المعجمة فهو السي الخلق قيل زرقة وقيل عمس وقده عند موقوله فاول عن المنافرة المالم وراء الخلق الدميم الا الخلق الذميم وقوله فاوى عنق الفضل) أى أماله والرض مرداء لانبات فيها (قوله الأمرد) يقال غلام أمرد بين المرد بالتحر يك لا شعر على عارضيه . وغصن أمرد لا وويه لها الخاجة الى النكاح وفيه لغات ارب وأرض مرداء لانبات فيها (قوله غير أولى الاربة) الاربة بالكسر الحاجة ، وأراد الحاجة الى النكاح وفيه لغات ارب

ذلك من المرأة لانهم كذوى الحارم في تحريم النكاح على التأبيد فكذلك في جواز النظر واختلف أصحابنا في عاوك المرأة فنهم من قال هو محرم لها في جواز النظر والخاوة وهو المنصوص لفوله عز وجل أو ماملكت أعمانهن فذكره مع ذوى المحارم في اباحة النظر وروى أنس رضى الله عنه قال أعطى رسول الله يترفح فاطمة غلاما فأقبل النبي على الله عليه ومعمالغلام فنقنعت بنوب اذا فنعت رأسها فقال الذي على الله يستعليك بأس الماهو أبوك وغلامك ومنهم من قال ليس محرم لأن المحرم من محرم على التأبيد وهذا لا يحرم على التأبيد في محرم الان المحرم النظر لقوله تعملى أوالطفل الذين لم يظهر واعلى عورات النساء فعل على انه المحل المنظر ومن أصحابنا من قال يجوز له لا يجوز له النظر المماء في تحريم النظر ومن أصحابنا من قال يجوز له النظر الحماية الم يستأذنوا فعل على النظر الحماية المنظرة وعروا الحلم الم يستأذنوا فعل على النظر الحماية الم يستأذنوا فعل على النظر الحماية الم يستأذنوا

﴿ فصل ﴾ ومن تزوج امرأة أوملك جارية علك وطأهافله أن ينظر منها الى غيرالفرج وهل يجوزان ينظر الى الفرج فيه وجهان أحدهما لا يجوز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر الى الفرج يو رث الطمس والثانى يجوز وهو الصحيح لانه علك الاستمتاع به فجازله النظر اليه كالفحذوان زوج أمنه حرم عليه النظر الى ما بين السرة والركبة لما روى عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذاز وج أحدكم جاريته عبده أوأجيره فلا ينظر الى مادون السرة والركبة

﴿ باب مايصح بهالنكاح ﴾

لا يصح النكاح الابولى فان عقدت المرأة لم يصح وقال أبونو ران عقدت باذن الولى صحووجه أنهامن أهل التصرف واعما منعت من النكاح لحق الولى فاذا أذن زال المنع كالعبداذا أذن له المولى في النكاح وهذا خطأ لماروى أبوهر برة رضى الله عنه رفعه لا تذكح المرأة المرأة ولا تذكح المرأة نفسها ولأنها غير مأمونة على البضع لنقصان عقلها وسرعة انخداعها فل يجز تفوي ضه اليها كالمبنر في المال ويخالف العبد فانه منع لحق المولى فانه ينقص قيمته بالنكاح ويستحق كسبه في المهر والنفقة فرال المنع باذنه فان عقد الذكاح بغير ولى وحكم به الحاكم ففيه وجهان أحدهما وهو قول أي سعيد الاصطخرى انه ينقض حكمه لانه خالف لنص الخبر وهو ماروت عائشة رضى الله عنها أن الذي عملة في المرأة نكحت بغيرا ذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان استجر وافالسلطان ولى من لا ولى المقان المرأة نكحت بغيرا ذن وليها والثاني لاينقض وهو المحيح لا نه خنلف في عنها عنها أجب الحدوقال أبو بكر المسير في ان كان الزوج المنافعيا يعتقد تحريه وجب عليه الحدكالو وطي امرأة في فراشه وهو يعم انها أجنبية والمذهب الأول لأنه وطه مختلف في الماحدة وقال أبو بكر المسير في ان كان الزوج المنافعيا وان طلقها لم يقع الطلاق وقال أبو اسحق يقع لأنه نكاح مختلف في وطنها وان طلقها لم يقع الطلاق وقال أبو اسحق يقع لأنه نكاح مختلف في صفته فوقع فيه الطلاق كناح المرأة في عدة أختها والمنافقة الملاق في غيرملك فلم يصح يقع لأنه نكاح مختلف في صفته فوقع فيه الطلاق كنكاح المرأة في عدة أختها والمنطقة الملاق في غيرملك فلم يصح يقع لأنه نكاح مختلف في صفته فوقع فيه الطلاق كنكاح المرأة في عدة أختها والنطقها لم يقع الطلاق في غيرملك فلم يصح كالوطلق أجنبية

وار بة ومأر بة ومار بة. قال المطرزى الار بة وهى العقدة كأن قلب صاحبها معقود بها كما أن الفرض من الفرضة ألا تراهم سمو ها حاجة وهى الشوكة فى الأصل، كأنها تنشب الفكر نشوب الشوكة في انتعلق به (قوله قنعت رأسها) أى غطته، ومنه سمى القناع المقنعة (قوله فى المراهق) هو الذى قارب الاحتلام يقال راهق الغلام فهو مراهق (قوله لم بظهر وا) أى لم يقووا من ظهرت على الرجل أى غلبته. وأراد بالعورة ههنا الجاع ساه باشم سببه (قوله يو رث الطمس العمى قال الله تعالى فطمسنا أعينهم وأصله استئمال أثر الشى ومنه اذا النجوم طمست وأراد ان الولد يخرج أعمى وقيل الناظر البه (قوله البضع) هو الفرج والمباضعة المجامعة مشتق من ذلك (قوله قان اشتجر وا) أى اختلفوا يقال اشتجر القوم اذا اختلفوا وتنازعوا .قال الله تعالى حتى يحكموك في اشجرينهم

﴿ فصل ﴾ وان كانت المنكوحة أمة فوليها مولاهالا نعق دعلى منفعتها فكان الى المولى كالاجارة وان كانت الأمة لامرأة زوجهامن يزوج مولاتها لأنه نكاح فيحقهافكان الىوليها كنكاحها ولايزوجها الولى الاباذنها لأنه تصرف في منفعتها فلم يجزمن غيراذنها فان كانت المولاة غير رشيدة نظرتفان كان وليهاغير الأبوالجد لم علك تز و يجها لأنعلا علك النصرف في الهاوان كان الأب أوالجد ففيه وجهان أحدهما لا يملك لأن فيه تغرير ابما له الأنها ربما حبلت وتلفت والثاني وهوقول أبى اسحقانه يملكتز وبجها لأنها تستفيد به المهر والنفقة واسترقاق ولدها وان كانت المنكوحة حرةفوليها عصباتها وأولاهم الأب تمالجدتم الاخ تماين الأخ تمالعم تماين العم لأن الولاية فى النكاح تثبت الدفع العارعن النسب والنسب الى العصبات فان لم يكن طاعصبة ز وجها المولى المعتق معصبة المولى ثم مولى المولى ثم عصبته لأن الولاء كالنسب في التعصيب فكان كالنسب في النز و يج فان لم يكن فوليها السلطان لقوله عليه فإن اشتجر وا فالسلطان ولي من لاولى له ولا يز وج أحدمن الأولياء وهناك منهوأ قرب منهلأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث وان استوى اثنان فىالدرجة وأحدهما يدلى بالانوين والآخر بأحدهما كاخوين أحدهمامن الابوالام والآخرمن الابففيه قولان قال في القديم هما سواء لأن الولاية بقرابة الابوهما فى قرابة الابسواء وقال فى الجديد يقدم من يدلى بالابوين لانه حق يستحق بالتعصيب فقدم من بدلي بالانوين على من يدلى بأحدهما كالميراث فان استويا في الدرجة والادلاء فالمستحب أن يقدم أسنهما وأعامهما وأو رعهما لأنالائس أخبر والاعلم أعرف بشر وطالعقدوالاورع أحرص على طلب الحظ فان زوج الآخرصح لانولايته ثابتة وان تشاحا أقرع بينهما لانهمانساو يافى الحق فقدم بالقرعة كالوأرادأن يسافر باحدى المرأتين فانخر جتالفرعة لاحدهمافز وجالآخرففيه وجهان أحدهما يصحلانخر وج الفرعة لاحدهما لايبطل ولاية الآخر والثاني لايصحلانه يبطل فاثدة القرعة

﴿ فصل ﴾ ولا يجوز للابن ان يز وج أمه البنوة لان الولاية ثبتت للاولياء لدفع العارعن النسب ولانسب بين الابن والاموان كان للابن تعصيب بان كان ابن ابن عمها جازله ان يز وج لانهما يشتر كان فى النسب فان كان لها بنا ابن عم أحدهما ابنها فعلى القولين فى أخو بن أحدهما من الاب والاموالآخر من الاب

و فصل و ولا يجو زان يكون الولى صغير اولا يجنونا ولاعبدا لا نه لا يملك العقد لنفسه فلا يملكه لغيره واختلف أصحابنا في المحجو و عليه لسسفه فنهم من قال يجو زأن يكون وليالا نه اعساح جرعليه في المال خوفا من اضاعته وقد أمن ذلك في نز و يج ابنته في الله ان يعقد كالمحجو و عليه للفلس ومنهم من قال لا يجو زلانه ممنوع من عقد النكاح لنفسه فلم يجز إن يكون وليالغيره ولا يجوز ان يكون فاسقاعلى المنصوص لا نهاولا ية فلم تثبت مع الفسق كولاية المال ومن أصحابنا من قال ان كان أباأ وجد الم يجوز وان كان غيرهما من العصبات باز لا نه يعقد بالاذن في از ناسقا كالوكيل ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز وان كان غيرهما من العصبات باز لا نه يعقد بالاذن في از ناسقا كالوكيل ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز وان أعلى و جوز لا نه حقى بستحق بالنعصيب فلم يمنع منه الفسق كالميرات والنقد من موسى صلى الله على نبينا وعلي بهو والنانى لا يجو زلانه يحتاج الى البصر في اختيار الزوج ولا يجوز للسلم ان يزوج ابنته من موسى صلى الله على نبينا وعليهم وسلم المنان و جوز المسلم أن يزوج ابنته المنافرة ولا للسلمان و وجوز السلمان ان يزوج ابنته المنافرة ولا للسلمين وأهل الذمة لان الموالا ته يعض و لمذالا يتوارثان و يجوز للسلمان ان يزوج أمنه الكافرة فيه وجهان أحدهما يجوز وهوقول أبي المناسم و النانى لا يجوز وهوقول أبي القاسم الدارى لا نه اولاية مستفادة بالماك فل عنع منها اختلاف الدين كالولاية في البيع و الاجارة والنانى لا يجوز وهوقول أبي القاسم الدارى لا نه اولاية مستفادة بالماك فل عنع منها اختلاف الدين كالولاية في البيع و الاجارة والنانى لا يجوز وهوقول أبي القاسم الدارى لا نه اذالم يماك نزوج الكافرة بالنسب فلان لا يماك بالماك أولى المناسم الدارى لا نام المناسم الدارى لا نام الماك نزوج المناسم المناسم المناسم المناسم و المناسم الدارى لا نام المناسم ال

(فصل) وان خرج الولى عن أن يكون من أهل الولاية بفسق أوجنون انتقلت الولاية الى من بعد ممن الأولياء لانه بطلت ولايته فانتقلت الولاية الى من بعده كالومات فان زال السبب الذي بطلت به الولاية عادت الولاية لزوال السبب الذي أبطل ولايه فان زوجها من انتقلت اليه قبل أن يعلم بعود ولاية الاول ففيه وجهان بناء على القولين في الوكيل اذاع باما وكل في بيعه قبل أن يعلم بالعزل وان دعت المنكوحة الى كفو فعضلها الولى زوجها السلطان لقوله على فان اشتجر وافالسلطان ولى من لاولى له ولانه حق توجه عليه تدخله النيا بة فاذا امتنع قام السلطان مقامه كالوكان عليه دين فامتنع من أداته وان غاب الولى الى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان ولم يكن لمن بعد ممن الاولياء أن بزوج لان ولاية الغائب افية وطذ الوزوجها في مكانه صح العقد وانحا تعذر من جهته فقام السلطان مقامه كالوحضر وامتنع من تزويجها فان كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ففيه وجهان أحدهما لا يجوز تو يجها الاباذ نه لا نه كالحاضر والثاني يجوز السلطان أن بزوجها لا نه تعذر استئذانه فأشسبه اذا كان في سفر بعيد و يستحب للحاكم اذا غاب الولى وصار النزويج اليه ان يا تنتقل الولاية اليه ليزوجها ليخرج من الخلافة ن عند أبي حنيفة ان الذي يلك النزويج هو الذي تنتقل الولاية البه ليزوجها ليخرج من الخلافة ن عند أبي حنيفة ان الذي

﴿ فَصَلَ ﴾ و يجوزللا بوالجدَّرُو يَجَ البَّكُرُمِنْ غَيْرُرْضًا هَاصَغَيْرَةً كَانْتَأُوكَبِيرَةَلَارُويَ ابْنَ عَبْاسُرْضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ الَّذِي عَلَيْجُ قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوهافي نفسها فدل على أن الولى أحق بالبكر وان كانت بالغة فالمشحب ان يستأذنها للخبر واذنهاصاتها لماروى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي مِثَاقِهِ قال الأم أحق بنفسسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنهاصانها ولانها تستحيان تأذن لابيهابالنطق فجعل صأنهااذ ناولا بجوز لغير الأبوالجدتزو بجهاالاان تبلغوتا ذن لماروى نافع أن عبداللة بن عمر رضى الله عنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون فذهبت أمهاالى رسول الله عزائج وقالمتان ابنتى تكرهذلك فأمره رسول الله مالج أن يفارقها وقال لاتنكحوا اليتامى حتى نستا مروهن فان سكتن فهو اذنهن فتز وجت بعدعبداللة للغيرة بنشعبة ولانه ناقص الشفقة ولهذالا يملك التصرف فى مالها بنفسه ولايبيع مالها من نفسه فلاعلك النصرف في بضعها بنفسه فأن زوجها بعد الباوغ فني اذنها وجهان أحدهماأن اذنها بالنطق لانه لما افتقر تزو بجها الى اذنها افتقرالي نطقها بخلاف الأبوالجد والثاني وهوالمنصوص في الاملاء وهوالصحيح ان اذنها بالكوت لحديث نافع وأماالثيب فانهاان ذهبت بكارتهابالوطءفان كانتبالغةعاقلة لم يجز لاحدثزو بجهاالاباذنها لماروت خنساء بنت خسذام الأنصار يةان أباها زوجهاوهي ثبب فكرهت ذلك فذكرت لرسول اللة والمجافئ فردنكاحها واذنها بالنطق لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي مراقع قالوالبكرتستا ذنفي نفسها واذنهاصاتها فدلعلي ان اذن الثب بالنطق وان كانتصغيرة لم يجزئزو بجها حتى تبلغ وتاذن لان اذنهامعتبر في حال الكبر فلا يجوز الافتيات عليها في حال الصغر وان كانت مجنو نه جاز للا ب والجد تزويجها صغيرة كانتأوكبيرةلانهلايرجى لهماحال تستأذن فيهاولا بجوز لسائر العصبات تزو يجهالان تزو بجهااجبار وليس لسائر العصبات غير الابوالجدولايةالاجبار فأماالحاكم فانهاآن كانتصغيرة لميملك تزويجها لانهلاحاجةبها الىالنكاح وانكانت كبيرة جازله تزو يجهاان رأى ذلك لانه قديكون فىتزو يجها شفاءلها وان ذهبت بكارتها بغسير الوطء ففيه وجهان أحدهما انها كالموطوءة لعموم الخبر والثانى وهوالمذهب انهاتزو جتزو يجالابكار لانالثيب انمااعتبر اذنها لذهاب الحياء بالوطء والحياء لايدهب بغيرالوطء

(فصل) وانكانت المنكوحة أمة فللمولى أن يزوجها بكرا كانت أو ثيباصغيرة كانت أوكبيرة عاقلة كانت أو بجنونة لانه عقد بملكه عليها بحكم الملك فكان الى المولى كالاجارة وان دعت الامة المولى الى النكاح فان كان يملك وطأها لم

(قوله فعضلها الولى) أى منعها من النكاح ومنه قوله تعالى فلا تعضاونهن. يقال عضل يعضل و يعضل عضلا، وعضات عليه تعضيلا اذا ضيقت عليه في أمره وحلت بينه و بين مار مد. وأصله من عضلت المرأة اذا نشب ولدها في بطنها وعسر خروجه قاله العزيزى (قوله يستأمرها أبوها) أى ينكحها بأمرها (قوله الأيم) هي التي لازوج لها وكذلك الرجل تزوجا قبل ذلك أو لم يتزوجا. وقد آمت المرأة تشيم اعة واعا وأبو ما (قوله أحرى ان يؤدم بينكا (١١) أى يؤلف والادمة الألفة أدم أى ألف ذلك أو لم يتزوجا وقد آمت المرأة تشيم اعتمال المنافق على المنافق المعجمة بن المنافق المعجمة بن المنافق المعجمة بن المنافق المنافق المعجمة بن المنافق المنافق المعجمة في المنافق المنافق المعجمة بن المنافق المن

<sup>(</sup>١) هذه القوله لاتوجد لهاهنامناسية

يلزمه نزو بجها لانه يبطل عليه حقه من الاستمتاع وان لم يملك وطأها ففيه وجهان أحدهما لايلزمه نزو بجها لانه تنقص قيمتها بالنكاح والثاني يلزمه لانه لاحقله في وطثها وان كانت مكاتبة لم علك السيدتزو يجها بغير اذنها لأنه لاحق له في منفعتها فاندعت السيدالي نزو بجها ففيه وجهان أحدها بجبر لأنها تستعين بالمهر والنفقة على الكتابة والثاني لابجبر لأنهار بماعادت اليه

(فصل) وانكان ولى المرأة بمن يجوزله أن ينزوجها كابن عم والمولى المعتق لم بجزأن يزوجها من نفسه فيكون موجباقا بلانه يملك الابجاب بالاذن فلم بجزأن بملك شطرى العقد كالوكيل في البيع فان أراد أن ينز وجهافان كان هناك من يشاركه في الولاية زوجهامنه وان لم يكن من يشاركه في الولايقز وجها الحاكم منه وان أراد الامام أن يتزوج امرأة لاولى لهاغيره ففيه وجهان أحدهماأن لهأن يزوجها من نفسه لأنه اذا فوض الى غيره كأن غيره وكيلا والوكيل فائم مقامه فكان ايجابه كايجابه والثاني يرفعه الى ماكم ليزوجها منه لان الحاكم يزوج بولاية الحسكم فيصير كالوزوجها منه ولى و بخالف الوكيل لانه يزوجها بوكالته وطذا علك عزله اذاشاء ولا علك عزل الحاكم من غيرسب وأذامات انعزل الوكيل ولا ينعزل الحاكم وانكان لرجل ابن ابن وبنتابن وهماصغيران فزوج بنت الابن بابن الابن ففيه وجهان أحدهمالا يجوز وهو قول أبي العباس ابن القاص لماروت عائشة رضى الله عنهاأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نكاحلم بحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدان والثاني وهو قول أبي بكر ابن الحداد المصرى أنه بجوز كابجوز أن يلى شطرى العقد في بيع مالهمن ابنه فعلى هذا يحتاج أن يقول زوجت بنت أبني بابن ابني وهل يحتاج الى القبول فيموجهان أحدهما يحتاج الى القبول وهوأن يقول بعدالا يجاب وقبلت نكاحهاله وهوقول أبي بكر ابن الحدادلانه يتولى ذلك بولايتين فقام فيممقام الاثنين والثاني لايحتاج الىلفظ القبول وهوقول أبي بكر القفال لانعقائم مقام اثنين فقام لفظهمقام لفظين

﴿ فصل ﴾ وان وكل الولى رجلافي النزو يج فهل يلزمه أن يعين الزوج فيه قولان أحدهم الا يلزمه لان من ملك التوكيل في عقد لم يلزمه تعيين من يعقدمعه كالموكل في البيع والناني يلزمه لان الولى انماجعل اليه اختيار الزوج لكمال شفقته ولا يوجد كمال الشفقة في

الوكيل فلم يجعل اختيار الزوج اليه

(فصل) والا يجوز للولى أن بزوج المنكوحة من غير كفء الابرضاها ورضى سائر الأولياء لماروت عائشة رضى الله عنها قالت قال رسولاللة بتألج تخبروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم ولان فيذلك الحاقءار بهاو بسائر الأولياء فلمبجز

(فصل) وان دعت المنكوحة الى غيركف الم بلزم الولى نزو بجهالانه بلحقه العار فان رضيا جيعا جاز نزو بجها لماروت فاطمة بنت قيس قالت أنيت النبي مراج فأخبرته أن أباالجهم بخطبني ومعاوية فقال أما أبو الجهم فأخاف عليك عصاه وأمامعاو يتغشاب من شباب قريش لاشيء له ولكني أدلك على من هو خبر لك منهما قلت من بارسول الله فال أسامة قلت أسامة قال نعم أسامة فتزوجت أباز بدفبورك لابى زيدفي وبورك لىفى أبىزيد وقال عبدالرجن بن مهدى أسامة من الموالى وفاطمة قرشية ولان المنع من نكاح غيرال كف الحقهما فاذار ضياز ال المنع فان زوجت المرأة من غير كف، من غير رضاها أومن غير رضا سائر الأولياء فقدةال في الأم النكاح باطل وقال في الاملاء كان للباقين الرد وهذا يدل على أنه صحيح فن أصحابنا من قال فيم قولان أحدهما انماطل لأنعقد فيحقفيره منغير اذن فبطلكالو باعمال غيره بغيراذنه والثانى أنه صحيح ويثبت فيه

(قوله فهو سفاح) السفاح الزنايقال سافه مسافة وسفاحا (قوله من غسبركف، ) الكفء المساوى لها والمماثل ( قوله فأخاف عليك عصاه ) أي الضرب بالعصا وقال أبو عبيد في قوله صلى الله عليمه وسلم أنفق على أهلك ولا ترفع عصاك عنهم لم يرد العصا التي يضرب بها ولا أمر أحدا بذلك وانما أراد يمنعها من الفساد يقال للرجلاذا كان رفيقًا حسن السياسة لين العصا. وقيل السفركني بالعصاعنه قال الشاعر ، فألقت عصاها واستقربها النوي ، وقيل كني بهعن كثرة الجاع وليس بشيء. قال الأزهري معناه انه شديد على أهله خشن الجانب في معاشرتهن مستقص عليهن فىباب الغيرة

الخيار لان النقص بوجب الخيار دون البطلان كالواشترى شيئا معيبا ومنهم من قال العقد باطل قولاوا حدا لماذكر ناه و تأول قوله فى الاملاء على أنه أراد بالرد المنع من العقد ومنهم من قال ان عقد وهو يعلم أنه لبس بكف، بطل العقد كالواشترى الوكيل سلعة وهو يعلم بعيبها وجل القولين على الوكيل سلعة وهو يعلم بعيبها وجل القولين على هذين الحالين

وفصل والكفاءة في الدين والنسبوالحرية والصنعة فأماالدين فهومعتبرفالفاسق لبس بكف المفيفة لماروى أبو حام المزنى أن رسول الله عليه في في المادع والمنسب فهومعتبرفالأعجمي ليس بكف العربية لماروي عن سلمان رضي التقدموها وهل تكون قريش كاما كفاء فيه النسب فهومعتبرفالأعجمي ليس بكف العربية لماروي عن سلمان رضي التقدموها وهل تكون قريش كلها أكفاء فيه نساء كم وغيرالقرشي ليس بكف المقرشية لقوله على في الخلافة أكفاء والنائي أنهم يتفاضلون فعلي هذا عبرالها مي والطلبي ليس وجهان أحدها أن الجيع أكفاء كان الجيع في الخلافة أكفاء والنائي أنهم يتفاضلون فعلي هذا عبرالها المعيل واصطفي من بكف المطلبية لماروي واثلة بن الأسقع أن رسول الله يتم قال ان التقاصطفي كنا نقمن بني اسمعيل واصطفي من كنانة قريشا واصطفي من واصطفي من من واصطفي من من والمنائب وقال ان بني هاشم و المعلم واصطفى من المنافق المنافق من واحدوا ما الحرب التقميل واصطفى من عبد المطلب على عبد المطلب عبد المعلم ومن والمنافق وينفق من المحتم العالم بكف المنافق على معتبرة فالحائك ليس بكف المبراز والحجام ليس بكف المنوى سمرة قال قال رسول بلحقه العار بكونها تحت عبد وأما الصنعة فهي معتبرة فالحائك ليس بكف المبراز والحجام ليس بكف المنوى سمرة قال قال رسول المتحتم المال والكرم الثقوى ولان نفقة الفقير دون نفقة الموسر ومنهم من قال لا يعتبرلان المال بوحو يغدو ولا المتحر به ذو والمروات و هذا قال الشاعر و يغدو ولا يقتخر به ذو والمروات و هذا قال الشاعر

غنينا زمانا بالتصعلك والغنى وكالاسقاناه بكاسيهما الدهر فا زادنا بغيا على ذى قرابة و غناناولاأزرى با حسابنا الفقر

﴿ فصل﴾ وان كان المرأة وليان وأذنت لكل واحدمنهما في تزويجها فزوجها كل واحدمنهما من رجل فظرت فان كان العقدان في في وقت واحد أولم يعلم منى عقدا أوعلم أن أحدها فبل الآخر ولكن لم يعلم عين السابق منهما بطل العقدان لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر وان علم السابق ثم نسى وقف الأمر لأنه قدينذ كروان علم السابق و تعين فالنكاح هو الاول والثانى باطل لماروى سمرة رضى الله عنه قال قالورسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجها وليان فهى للاول منهما فان ادى كل واحد من الزوجين أنه هو الاول وادعيا علم المرأة به فان أنكرت العلم فالقول قوط امع بمينها لان الأصل عدم العلم وان أفرت الأحدها سامت اليه وهل تحلف الا أحدهما لا تحلف لان اليمين تعرض على المنكر حتى يقر ولوا قرت المثانى بعدما أفرت اللاول اليمين في تحليفها ان حلفت سقط دعوى النافى وان أفرت المثانى لم يكن في تحليفها اله قائدة والثانى تحلف المتقر النكاح الثانى لان البينة تقدم اللاول وان حلف حصل مع الأول اقرار ومع الثانى بين و نكول المدعى عليه فان قلنا انه كالبينة حكم بالنكاح الثانى لان البينة تقدم اللاول وان حلف حصل مع الأول اقرار ومع الثانى بين و نكول المدعى عليه فان قلنا انه كالبينة حكم بالنكاح الثانى لان البينة تقدم اللاول وان حلف حصل مع الأول اقرار ومع الثانى بين و نكول المدعى عليه فان قلنا انه كالبينة حكم بالنكاح الثانى لان البينة تقدم الاول وان حلف حصل مع الأول اقرار ومع الثانى بين و نكول المدعى عليه فان قلنا انه كالبينة حكم بالنكاح الثانى لان البينة تقدم

(قوله فسادعريض) أى عام فاش كنى عنه بالعريض ومنه قوله تعالى فنو دعاء عريض (قوله اصطنى كنانة) الطاء فيه بدل من الناء والصفاء ضد الكدر عدود وصفوة الشيءخالصة ومحد صلى الله عليه وسلم صفوة التهوم مطفاء وقال أبوعبيدة صفوة مالى وصفوة مالى وصفوة مالى وصفوة مالى وفال أبوعبيدة صفوة مالى وصفوة مالى وصفوة مالى فاذا نزعوا أطماء قالواصفو مالى بالفتح لاغير (قوله يسترذل أصحابها) الرذل الدون الخسيس وقدرذل فلان بالضم برذل رذالة ورذولة فهورذل ورذال بالضم من قوم رذول وارذال ورذلاء عن يعقوب (قوله غنينا زمانا) أى عشنا أوا كتفينا يقال غنى بالمكان أقام به وغنى أى عاش بالتعصلك بالفقر والصعاولة الفقير . وعروة الصعاليك رجل من العرب كان يجمع الفقراء في حظيرة و يرزفهم عمايغنم (قوله فازاد نابغيا) البغى التعدى و يروى بأوا أى كبرا والبأو الكبر والفخر يقال بأوت على القوم بأى بأوا

على الاقراروان قلناانه عنزلذالاقرار وهو الصحيح فقيه وجهان أحدها يحكم ببطلان النكاحين لان مع الاول اقرارا ومع الثانى ما يقوم مقام الاقرار فصار كالو أقرت المانى وقت واحد والثانى أن النكاح الا وللانه سبق الاقرار له فلم يبطل باقرار بعده و يجب عليها المهر للثانى كالو أقرت الدول ثم أقرت للثانى

وبجو زلولى الصيأن يز وجه اذارأى ذلك لما روى أن عمر رضى الله عنعز وج ابناله صغيرا ولأنه يحتاج اليه اذا بلغ فاذا زوجه المدحفظ الفرج وهلله أن يزوجه بأكثرمن امرأة فيه وجهان أحدهمالا يجو زلأن حفظ الفرج يحصل بامرأة والثانى يجو زأن يزوجه بار بعلانه قد يكون له فيه حفظ وأماالمجنون فانه ان كان له حال افاقة لم يجز تزويج بغيراذنه لانه يمكن استئذا نهفلا يجو زالافتيات عليموان لم يكن لهمال افاقتو رأى الولى تز و بجه للعفة أوالخدمة ز وجهلان له فيهمصلحة وأما المحجو رعليه لسفه فانه ان رأى الولى تز و بجهز وجه لان ذلك من مصلحته فان كان كثير الطلاق سراه بجارية لانه لايقدر على اعتاقها وانطلبالتز و بجوهومحتاج اليعظمتنع الولى فتز وج بغير اذنه ففيهوجهان أحدهما أنهلايصح لانه تز وج بغيراذنه فلم يصحمنه كالوتز وج قبل الطلب والثاني يصحلانه حق وجبله يجوزله أن يستوفيه باذن من هوعليه فاذا امتنع جازلهأن يستوفيه بنفسه كما لوكانله علىرجلدين وامتنعمن أدائه وأماالعبد فانه انكان بالغافهل بجو زلمولاه أن يزوجه بغير رضاه فيه قولان أحدهماله ذلك لانه مماوك يملك بيعه واجارته فلك تز و يجهمن غير رضاه كالامة والثاني ليس له ذلك لان النكاح معنى يقصد به الاستمتاع فلم بملك اجباره عليه كالقسم وان كان صغيرا ففيه طريقان أحدهما أنه على القولين لانه تصرف بحق الملك فاستوى فيه الصغير والكبير كالبيع والاجارة والثاني انه يملك نزو بجه قولا واحدا لانه لبس من أهل التصرف فجاز تزويجه كالابن الصغير وان دعاالعبدالبالغ مولاه الى النكاح ففيه قولان أحدهما يلزمه تزو بجهلانه مكلف مولى عليهفاذا طلبالنز و بجوجب نز و بجه كالسفيه والثانى لايلزمه لانه يملك بيعه واجارته فلم يلزمه نز و يجه كالامة وأما المكاتب فلإعلاث المولى اجباره على النكاح لانمسقط حقهمن رقبته ومنفعته فان دعاالمكاتب المولى الىزو بج فان قلنا يجب علية نز و بجالعبد فالمكانب أولى وان قلنا لا بجب عليمه نز و بج العبد فني المكاتب وجهان أحمدهما لا يجب لانه مملوك فلم يلزمه نز و يجه كالعبد . والثاني يجب لانه لاحق له في كسبه بخلاف العبدفانكسبه للمولى فاذا ز وجه بطل عليه كسبه للهر والنفقة

وصل واليسح الذكاح الابشاهدين وقال أبو ثور يصحمن غيرشهادة لانه عقد قصح من غيرشهادة كالبيع وهذا خطأ المروت عائشة رضى الله عنها أن الذي عليه قال كل نكاح المعضرة أر بعة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدان و يخالف البيع فأن القصد منه المذاك والتسمة على الاحتياط ولا يصح الابشاهدين ذكر بن فأن عقد برجل وامن أتين لم يصح خديث عائشة رضى الله عنها ولا يصح الابعد لين لمار وى ابن مسعود رضى الله عنه أن الذي يتالية قال لانكاح الا بولى وشاهدى عدل فأن عقد بمجهولى الحال ففيه وجهان أحدها وهوقول أي سعيد الاصطخرى أنه لا يصح لان ما فتقر شوته الى الشهادة الم يثبت بمجهولين كالا ثبات عند الحاكم والثانى يصح وهو المذهب لانا لواعتبرنا العد الة الباطنة في الحوادث في حقه مهال القالمة على المولايم وفول العدالة وفي ذلك مشقة فا كنفي بالعد الة الظاهرة كما اكتفى في الحوادث في حقهم بالنقليد حين شق عليهم ادرا كها بالدليل فأن عقد بمجهولين ثم بان انهما كانا فاسمة ين المحمد الناطنة بي محمد الناطنة الفاهرة المنافرة وحين الفلام فاذابان خلافه حكم بابطاله كما لوحكم الحاكم بالمحمد على القولين في المحمد المنافرة وحين الفلام وحين النام عنون شاهد والثاني لا يصح لان المهما كانا فاسقين وان عمد وجهان أحدها أنه يصح لان الاعمى يجو زان يكون شاهدا والثاني لا يصح لانها لا يعرف العاقد فهو كالاصم الذي لا يسمع لفظ العاقد و صح بشهادة ابني التوج و ابن الزوجة في وجهان أحدها يصح لانهما من اهل الشهادة ، والثاني لا يصح لانه لا يشبت هذا النكاح بشهادة بهنا حالها الشهادة ، والثاني لا يصح لانه لايشت هذا النكاح بشهادة مها عال

وفصل واذا اختلف الزوجان فقالت الزوجة عقدنا بشاهدين فاسقين وقال الزوج عقد نابعد لين ففيه وجهان احدهما

ان الفول قول الروج لان الأصل بقاء العدالة والتاني أن القول قول الزوجة لان الأصل عدم النكاح وان تصادقا على أنهما تزوجا بولى وشاهدين وأنكر الولى والشاهدان لم يلتفت الى انكارهم لان الحق لهادون الولى والشاهدين

﴿ فصل ﴾ ولا يصح الاعلى زوجين معينين لان المقصود بالنكاح أعيانهما فوجب تعيينهما فان كانت المنكوحة حاضرة فقال زوجتك هذه صح وان قال زوجتك هذه فاطمة واسمها عائشة صح لان مع النعيين بالاشارة لاحكم للاسم فلم يؤثر الغلط فيه وان كانت المنكوحة غائبة فقال زوجتك ابنتي وليس له غيرها صحوان قال زوجتك ابنتي فاطمة وهي عائشة صح لانه لاحكم للاسم مع التعيين بالنسب فلم يؤثر الخطأفيه وان كان له ائتنان فقال زوجتك ابنتي لم يصححني يعينها بالاسم أو بالصفة وان قال زوجتك ابنتي وقبل الزوج ونويا الكبيرة صحالتها تعينت بالنية وان قال زوجتك ابنتي وقبل الزوج ونويا الكبيرة وقبل الزوج ونويا الكبيرة وقبل الزوج ونوي المغيرة وقبل الزوج ونوي المغيرة مصحالت كاحق عائشة في الظاهر ولم يصح في الباطن لان الزوج قبل ابنتي عائشة ونوي الصغيرة وقبل الزوج ونوي الكبيرة صحالت كاحق عائشة في الظاهر ولم يصح في الباطن لان الزوج قبل في غير ما أوجب الولى

﴿ فصل ﴾ و يستحب أن يخطب قبل العقد لماروى عن عبدالله قال عامنارسول الله على خطبة الحاجة الحد لله نحمده ونستعينه و نعوذ بالله من شرور أ نفسناومن سيئات عمالنامن بهده الله فلامضل لهومن يضلل فلاهادى له وأشهد أن لااله الاالله وأن محدا عبده ورسوله قال عبدالله ثم تصل خطبتك بثلاث آيات اتقوا الله حق تفاته ولا تمونن الاوأ تتم مسامون اتقوا الله والذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديد افان عقد من غير خطبة جاز لماروى سهل بن سعد الساعدى أن النبي من قل قال الذى خطب الواهبة زوجت كها عامعك من القرآن ولم يذكر الخطبة و يستحب أن يدعى طما بعد العقد لما روى أبوهر يرةرضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذار فأ الانسان اذا تروج قال بارك الله الله و بارك

عليك وجع بينكما فيخبر

وفصل والايسح العقد الا بلفظ النزويج أوالا نكاح لان ماسوا همامن الالفاظ كالتمليك والحبة لا يأتى على معنى النكاح ولان الشهادة شرطافى النكاح فاذا عقد بلفظ الحبة لم تقع الشهادة على النكاح واختلف أصحابنا في نكاح الذي عليه بلفظ الحبة فنهم من قال لا يصح لان كل لفظ لا ينعقد به نكاحه كلفظ الاحلال ومنهم من قال يصح لان لما خص بهبة البضع من غير بدل خص بلفظ الا ينعقد به نكاحه كلفظ الاحلال ومنهم من قال يصح لا نها فقال النبي عليه فقال النبي عليه وروحت لها عامعك من القرآن وان قال زوجتك فقال قبلت ففيه قولان أحدهما يصح لان القبول يرجع الحماأ وجه فقال نعم وان عقد بالعجمية ففيه ثلاثه أوجه أحدها لا يصح لقوله من التحليم فروجهن فلم يصح وان الموجود فقال نعم وان عقد بالعجمية ففيه ثلاثه أوجه أحدها لا يصح لقوله من التكام فروجهن بكلمة الته ولا يصح القول تعمل بالعربية في النكاح بالعربية والتائد وهو الصحيح المنها المنافذة عبره عجز عن العربية والتائدة والتائدة والتائد وهو الصحيح المنها القرآن فان القصد منه النظم المعجز وذلك لا يوجد في غيره والقصد بالتكبيرة العبادة ففرق فيه بالعربية فقام مقامه و مخال الولى زوجتك وقال الزوج بسم الله والحدية والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها ففيه وجهان والا عباب مخطبة بأن قال الولى زوجتك وقال الزوج بسم الله والحدية والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها ففيه وجهان أحدهما وهو قول الشيخ أن عامد الاسفر اين رحه الله الدياح المالالة قبله وجهان أحدهما وهو قول الشيخ أن عامد الاسفر اين رحه الله الدياح المالالة عده كالمربية عمته كالتيمم بين صلاتي والاعتاب فول الشيخ أن عامد الاسفر اين رحه الله الدياح المنه المنافقة المنافقة المنافقة على من التيام المنافقة والمنافقة المنافقة الم

<sup>(</sup>قول خطبة الحاجة) الحاجة ههنا النكاح (قوله كان اذارفاً الانسان) أى دعاله والرفاء بالده هو الدعاء بالاتفاق وحسن الاجتماع يقال للتزوج بالرفاء والبنين وأصله من رف الثوب وهو اصلاحه (قوله استحلتم فروجهن بكامة الله) هى قوله تعالى فانكحو اماطاب لكم من الناء وقيل قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ذكره الزمخ شرى (قوله النظم المعجز) يعنى القرآن يعنى معجز أن يأتى أحد بمثله

الجع والثانى لايصح لانه فصل بين الايجاب والقبول فلم يصح كالوفصل بينهما بغير الخطبة و يخالف النيمم فانه مأمور به بين الصلاتين والخطبة مأمور بها قبل العقد

﴿ فصل ﴾ واذا انعقد العقد لزم ولم يثبت فيه خيار المجلس ولاخيار الشرط لأن العادة في النكاح أنه يستل عما يحتاج اليه قبل العقد فلا عاجة فيه الى الخيار بعده والله أعلم

( باب مايحرم من النكاح ومالا يحرم )

من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه لأن النكاح براد للاستمتاع ولا يوجد ذلك في نكاح المرتد ولا يصح نكاح الخنى المشكل لأنه ان تزوج امرأة لم يؤمن أن يكون امرأة وان تزوج رجلالم يؤمن أن يكون رجلا ولا يصح نكاح المحرم لما مناه في الحج

وصل ) ويحرم على الرجل من جهة النسب الام والبنت والاخت والعنة والخالة و بنت الأخو بنت الاخت لقوله غز وجل حرمت عليكم أمها تبكم و بنات كم وغلات م وغلات كم و بنات الأخو بنات الأخت ومن حرم عليه عاذ كرناه بنسب حرم عليه بذلك النسب كل من بدلى به وان بعد فتحرم عليه الأم وكل من بدلى بالامومة من الجدات من الأب والأم وان علون و تحرم عليه البنوة من بنات الأولاد وأولاد الاولاد وان سفلن و تحرم عليه الاخت من الأب والأم و تحرم عليه العمة وكل من يدلى اليه بالخولة من أخوات الآباء والاجداد من الأب والأم أومن الأب أومن الأم وان علون و تحرم عليه الخالة وكل من يدلى اليه بالخولة من أخوات الجدات من الأب والأم أومن الام وان علون و تحرم عليه بنت الاخ وكل من ينتسب اليه بينوة الأخ من بنات أولاده وأولاد أولاده وان سفلن لأن الاسم بطلق على سفلن و تحرم عليه بنت الآباء مع البعد وقل من ينتسب اليه بينوة الأخت من أولادها وأولاد أولادها وان سفلن لأن الاسم بطلق على ما قرب و بعد والدليل عليه قوله سبحا نه و تعالى با بنى الدم وقوله المحالة المنات المعلى المنات عليه والمنات و المعلى المنات و المعلى المنات و المنات و الولاية والعتم البعد والأن من بعد منهم كن قرب فى الحكم والدليل عليه أن ابن الابن عليه النات و الولاية والعتى بالماك وردالشهادة فلائن يكون كالابن والأب فى الميراث والولاية والعتى بالماك وردالشهادة فلائن يكون كالابن والأب فى الميراث والولاية والعتى بالماك وردالشهادة فلائن يكون كالابن والأب فى الميراث والولاية والعتى بالماك وردالشهادة فلائن يكون كالابن والأب فى الميراث والولاية والعتى بالماك وردالشهادة فلائن يكون كالابن والأب فى الميراث والولاية والعتى بالماك وردالشهادة فلائن يكون كالابن والأب فى الميراث والولاية والعتى بالماك وردالشهادة فلائن يكون كالابن والأب فى الميراث والولاية والعتى بالماك وردالشهادة فلائن يكون كالابن والأب فى التحريم ومبناه على التفار.

( فصل ) وتحرم عليه من جهة المصاهرة أم المرأة دخل بها أولم يدخل لقوله تعالى وأمهات نسائكم و يحرم عليه كل من يدلى الى امرأته بالامومة من الجدات من الأبوالام لما بيناه فى الفصل قبله و يحرم عليه ابنة المرأة بنفس العقد تحريم جع لانه اذا حرم عليه الجع بين المرأة وأختها فلا أن يحرم الجع بين المرأة وابنتها أولى فان بانت الام قبل الدخول حلت له البنت وان دخل بالام حرمت عليه البنت على النا أبيد لقوله تعالى وربائبكم اللاتى ف حجوركم من نسائكم اللاتى دخاتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم و تحرم عليه كل من ينقسب الى امرأته بالبنوة من بنات أولادها وأولاد أولادها وان سفان من وجد منهن ومن لم يوجد كا تحرم البنت وتحرم عليه حلياة الابن لقوله تعالى وحلائل أبنائكم وتحرم عليه حليلة كل من ينقسب اليه بالبنوة من بنى الاولاد وأولاد الاولاد لما ييناه و تحرم عليه حليلة الاب لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وتحرم عليه حليلة كل من بدلى اليه بالابوة من الاجداد لماذكرناه

و فصل ) ومن حرم عليه بنكاحه أو بنكاحه أو بنكاح أبيه أو ابنه حرم عليه بوطنه أووط أبيه أو ابنه في ملك أو شبهة لان الوطء معنى تصير به المرأة فراشا فتعلق به تحريم المصاهرة كالنكاح ولان الوطء في ايجاب النحريم المتحد بدليل أن الربيبة تحرم بالعقد تحريم جع وتحرم بالوطء على النا بيد فاء اثبت تحريم المصاهرة بالعقد فلا أن يثبت بالوطء أولى واختلف قوله في المباشرة فيادون الفرج بشهوة في ملك أو شبهة فقال في أحد القولين هو كالوطء في التحريم لانها مباشرة لا تستباح الا بملك فتعلق بها تحريم المصاهرة كالوطء والثاني لا يحرم بهاما بحرم بالوطء لقوله تعالى فان لم تكونو ادخاتم بهن فلاجناح عليكم ولأنها

مباشرة لاتوجب العدة فلايتعلق بهاالتحريم كالمباشرة بغيرشهوة وان تزوج امرأة ثموطي أمهاأو بنتها أووطئها أبوه أوابنه بشبهة انفسخ النكاح لانه معني يوجب تحريما مؤيدا فاذاطر أعلى النكاح أبطله كالرضاع

﴿ فصل ﴾ وآن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحهالقوله تعالى وأحل لكم ماورا و ذلكم وروت عائشة رضى الله عنهاأن النبي على مشل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال الما يحرم ما كان بنكاح ولا تحرم بالزناأمها ولا ابنتها ولا تحرم هى على ابنه ولا على أبيه للا ية والخبر ولا نه معنى لا نصير به المرأة فراشا فلم يتعلق به تحريم المصاهرة كالمباشرة بغير شهوة وان لاطبغلام لم تحرم عليه أمه وابنته للا ية والخبر وان زنى بامرأة فأ تتمنه بأبنة فقد قال الشافى رجه الله أن يتزوجها فان تزوجها فان تزوجها فان تروجها فان تواحمه لم تحل له ومنهم من قال الماكم كره ليخرج من الخلاف لان أباحنيفة يحرمها فعلى هذا لو تحقق النبى صلى الله على والمنهم من قال النب فلم يتعلق بها النحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا واختلف أصحابنا فى المنفية بالله عن من قال يجوز لللاعن نكاحها لانها منفية عنه فهى كالبنت من الزناومنهم من قال لا يجوز لللاعن نكاحها لانها منفية عنه فهى كالبنت من الزناومنهم من قال لا يجوز لللاعن نكاحها لا نها منفية عنه فهى كالبنت من الزناومنهم من قال لا يجوز لللاعن نكاحها لا نها منفية عنه فهى كالبنت من الزناومنهم من قال لا يجوز لللاعن نكاحها لا نها منفية عنه فهى كالبنت من الزناومنهم من قال النب النبي النبيا النبياء النبياء عنه على الله عنوم منفية عنه قطعا و المذالو أقربها ثبت النسب

﴿ فصل ﴾ ويحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لقوله عز وجل وأن يجمعوا بين الاختين ولأن الجع بينهما يؤدى الى العداوة وقطع الرحم و يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها و بين المرأة وخالتها لماروى أبوهر برقرضى المقعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولأنهما امرأة ان لو كانت احداهماذ كرالم يحل له نكاح الاخرى فلم يجز الجع بينهما في النكاح كالاختين فان جع بين الاختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها في عقد واحد بطل نكاحهما لا نها بعد الاخرى بطل نكاح الثانية لانها اختصت احداهما بأولى من الاخرى فبطل نكاحهما وان تزوج احداهما بعد الاخرى بطل الخرى لا نما يحمع بينهما في الفراش وان كان رجعيا لم على المراقبة على الفراش وان كان رجعيا لم على المراقبة على الفراش وان المن الخوري با تقضاء العدة وأنكرت المرأة لم يقبل قوله في الفراش وان المن الموتزوج بأختها في عدتها لم يصح وقال المزنى النكاح موقوف على اسلامها فان لم سمى عنه انقضاء العدة صحال الموتزوج بأختها في عدتها لم يسح وقال المزنى النكاح موقوف على اسلامها فان لم سمى انقضاء العدة ولا يقف نكاحها على السلامها وهذا ويقف حلى الله عنه الله الموتوف هنا لك الحراد الحمة على الله عنه الما الموتوف على العدة على المحمولة المحمولة العدة ولا يقف نكاحها على الاسلام ويقف حل نكاح الرجعية وتحمول المحمولة العدة ولا يقف نكاحها على الاسلام ويقف حل نكاح الرجعية على العدة ولا يقف نكاحها على الاسلام ويقف حل نكاح المحمولة المحمو

المناح ومن حرم عليه نكاح امرأة بالنسباه أو بالمصاهرة أو بالجع حرم عليه وطؤها بملك اليمين لانه اذاحرم النكاح فلا أن يحرم الوطء وهو المقصود أولى وان ملك أختين فوطئ احداها حرمت عليه الاخرى حتى تحرم الموطوأة يبيع أوعتق أو كتابة أو نكاح فان خالف ووطئها لم يعد الى وطئها حتى تحرم الاولى والمستحب أن لا يطأ الاولى حتى يستبرى الثانية حتى لا يكون جامعا للماء في رحم أختين وان تز وج امرأة ثم ملك أختها لم تحلله المماوكة لان أختها على فراشه وان وطئ مماوكة ثم تز وج أختها حرمت المماوكة وحلت المنكوحة لان فراش المناوكة من الرقبة والمنفعة الطلاق والظهار والايلاء واللعان فنبت الاقوى وسقط الاضعف كلك اليمين المالك به مالا يملك بانكات من الرقبة والمنفعة اذا طرأ على النكاح ثبت وسقط النكاح

من الرضاعة فنص على الالم والاخت وقسناعليهمامن سواها ور وتعائشة رضى الله عنها أن الذي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة فنص على الام والاخت وقسناعليهمامن سواها ور وتعائشة رضى الله عنهاأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة

﴿ فصل ﴾ ومن حرم عليه نكاح امرأة على التأبيد برضاع أو نكاح أو وطه مباح صار لهامحرما فى جواز النظر والخلوة لانها عرمة عليه على التأبيد بسبب غير محرم فصار محرما لها كالام والبنت ومن حرمت عليه بوطه شبهة لم يصر محرما لها لانها حرمت عليه بسبب غيرمباح ولم تلحق بذوات المحارم والأنساب (فصل) و يحرم على المسلم أن يتز وج عن لا كتاب له من الكفار كعبدة الأوثان ومن ارتدعن الاسلام لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن و يحرم عليه أن يطأ اماء هم علك اليمين لأن كل صنف حرم وطء حرائرهم بعقد النكاح حرم وطء امائهم علك اليمين كالأخوات والعات و يحل له نكاح حرائر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن دخل ف دينهم قبل التبديل لقوله تعالى وطعام الذين أو توا الكتاب حل لكم وطعام كم حل هم والحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ولأن الصحابة رضى الته عنهم تز وجوامن أهل الذمة فتز وج عنمان رضى الله عنه من الله الله وهى نصرانية وأسلمت عنده و تز وج حذيفة رضى الله عنه بيهودية من أهل المدائن وسئل جابر رضى الله عنه عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تز وجنامهن زمان الفتح بالكوفة مع سعدين أفى وقاص و يحل له وطء امائهم علك اليمين لأن كل جنس حل نكاح حرائرهم حل وطء امائهم كالمسلمين و يكره أن يعز وج حرائرهم وان يطأ اماءهم علك اليمين لأن المن أن يميل اليها فنفتنه عن الدين أو يتولى أهل دينها فان كانت حر بية فالكراهية أشد لأنه لا يؤمن أن يسي ولده منها فيسترق

و فصل و أماغير اليهودوالنصارى من أهل الكتاب كن يؤمن بز بور داودعليه السلام وصفح شبث فلا يحل للمسلم أن ينكح حرائرهم ولاأن يطأ اماءهم علك اليمين لا نه قيل ان مامعهم ليس من كلام الله عز وجل و اعداهوشى عزل به جبر يل عليه السلام كالاحكام التي تزل بهاعلى التي عليه عليه من غير القرآن وقيل ان الذى معهم ليس بأحكام وانحداهي مواعظ والدليل عليه قوله تعالى انحداث المناب على طائفتين من قباناو من دخل في دين اليهودوالنصارى بعد النبديل لا يجوز المسلم أن ينكح حرائرهم ولاأن بطأ اماءهم علك اليمين لانهم دخلوافي دين باطل فهم كن ارتدمن المسلمين ومن دخل فيهم ولا يعلم اهم دخلواف للمناب على التبديل أو بعده كنصارى العرب وهم تنوخ و بنو تغلب و بهراء لم يحل نسكاح حرائرهم ولا وطء امائهم علك اليمين

لان الاصل فى الفر وج الحظر فلا تستباح مع الشك و الصابئين فقال أبو اسحق السامى قمن اليهود والصابئون من النصارى واستفتى القاهر أباسعيد الاصطخرى فى الصابئين فأفتى بقتلهم لانهم بعتقدون أن الكوا كبالسبعة مديرة والمذهب أنهمان وافقوا اليهود والنصارى فى أصول الدين من تصديق الرسل والا عان بالكتب كانوا منهم وان خالفوهم فى أصول الدين لم يكونوا منهم وكان حكمهم حكم عبدة الاو ثان واختلفوا فى المجوس فقال أبو ثور يحل نكاحهم لانهم يقر ون على دينهم بالجزية كاليهود والنصارى وقال أبو اسحق ان قلنا انهم كان طم كتاب حل نكاح حرائرهم و وطء امائهم والمذهب انه لا يحل لانهم غير متمسكين بكتاب فهم كعبدة الاو ثان وأماحقن الدم فلا أن طم شبهة كتاب والشبهة فى الدم تقتضى الحقن و فى البضع تقتضى الحظر وأما ما قال أبو اسحق فلا يصح لانه لو جاز نكاحهم على هذا القول لجاز قتلهم على القول الآخر

﴿ فَصَلَ ﴾ و يحرم عليه نكاح من ولدبين وثنى وكتابية لان الولد من قبيلة الاب و هذا ينسب اليه و يشرف بشرفه فكان حكمه فى النكاح حكمه ومن ولدبين كتابى و وثنية ففيه قولان أحدها انهالا تحرم عليه لانهامن قبيلة الاب والاب من أهل الكتاب والثانى انها تحرم لانها لم تتمحض كتابية فأشبهت المجوسية

﴿ فَصَلَ ﴾ ولا يحلله نكاح الامة الكتابية لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولاأن ينكح المحصنات المؤمنات فم المكت

(قول فتفتنه) الفتنة هي الأضلال عن الحق الى الباطل، والفائن المضل عن الحق، وفتنته المرأة اذا ألحته والفتنة أيضا الابتلاء والاختبار (قوله يؤمن بزيور داود عليه السلام) أصل الزيور الكتاب زير أى كتب (قوله بعد التبديل) معناه أنهم جعلوا مدل الحرام حلالا وبدل الحلال حراما وبدلوا صفة الني علي على غير مائزلت من عندالله (قوله يعتقدون أن الكواكب السبعة مديرة) هي الشمس والقمر والمشترى وزحل والمريخ وزهرة وعطارد. ومديرة أى تدير الخلق في معاشهم وفقرهم وغناهم . يقال الوزير بدير الملك أى ينظر في أمر مصلحته والتدير هو التفكر في عواقب الامور وذلك رأى المنجمين وكذبوا الما ذلك الى الله تعالى (قوله حقن الدم) حقنت دمه منعت أن يسفك وأصله من حقنت اللبن أحقنه بالضم اذا جعته في السفاء وصبت حليبه على رائبه واسم هذا اللبن الحقين (قوله ومن المستطع منكم طولا) الطول الفضل والبسطة والمقدرة على

أعانكم من فتياتكم المؤمنات ولانها ان كانت الكافراسترق ولده منها وان كانت لسالم بؤمن أن يبيعها من فيسترق ولده منها وأما الامة المسلمة فانه ان كان الزوج حرا نظرت فان المختب العنت وهو الزنا لم يحل له نكاحها لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات في المكتأ عانكم من فتيانكم المؤمنات الى قوله عزوجل ذلك لمن خشى العنت منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات في العنت وان خشى العنت ولم تحكن عنده حرة ولا يجد طولا وهو ما يتر وج به حرة مسامة لم يحلله نكاح الامة لقوله تعالى ما يتر وج به حرة ولاما يشترى به أمة جازله نكاحها للا يقوان وجدما يتر وج به حرة مسامة لم يحلله نكاح الامة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات في الملكت أعانكم فدل على أنه اذا استطاع ما ينكح به محصنة مؤمنة أنه لا ينكح الأمة وان وجدما يتر وج به حرة كتابية أو يشترى به أمة ففيه وجهان أحدهما يحو زلقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات في الملكت أعانكم وهذا غير مستطيع أن بنكح المحصنات المؤمنات المؤمنات في المكت أعانكم وهذا المنتوان كانت عنده حرة لا يقدر على وطنها المغر أو وهو الصحيح لقوله تعالى ذلك لن خشى العنت وان كانت عنده حرة لا يقدر على وطنها المغر أو لرق أولهن من من ص ففيه وجهان أحدهما يحل له نكاح الأمة لأنه يخشى العنت والثانى لا يحل لا أن عنده حرة ولم يقدر على طول حرة أو أمن العنت لم يبطل نكاح الأمة وان وجد مداق وحدة المن والمالشر ط بعد المعقد لا كم الم كالو المن العنت لم يبطل نكاح الأمة وان وجد صداق الحرة في حق الحرة والمختلفة في حق الحرة والمختلفة والمؤمنات وعدم صداق الحرة كالحرة في حق الحرا

﴿ فصل ﴾ و يحرم على العبد نكاح مولاته لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض فان المرأة بحكم الملك تطالبه بالسفر الى المشرق والعبد بحكم النكاح يطالبها بالسفر الى المغرب والمرأة بحكم النكاح تطالبها بالنفقة وان تزوج العبد حرة ثم اشترته انفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى لأنه يملك به الرقبة والمنفعة فأسقط النكاح و يحرم على المولى أن يتزوج أمته لأن النكاح يو جب المرأة حقوقا بمنع منها ملك اليمين فبطل وان تزوج جارية ثم ملكها انفسخ النكاح لما ذكرناه في العبد اذا تزوج حرة ثم اشترته

(فصل) و يحرم على الاب نكاح جارية ابنه لان له فيها شبهة تسقط الحدبوط شهافل يحلله نكاحها كالجارية المشتركة بينه وبين غيره فان تزوج جارية أجنبي تمملكها ابنه ففيه وجهان أحدها انه يبطل النكاح لان ملك الابن كملكه في اسقاط الحدو حرمة الاستيلاد فكان كملكه في ابطال النكاح والثاني لا يبطل لانه لا علكها علك الابن فل يبطل السكاح

﴿ فصل ﴾ ولا يجو زنكاح المعتدة من غيره لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكناب أجله ولان العدة وجبت لحفظ النسب فلو جو رنا فيها النكاح اختلط النسب و بطل المقصود و يكره نكاح المرتا بقبالجل بعد انقضاء العدة لا نه لا يؤمن أن تكون حاملا من غيره فان تزوجها ففيه وجهان أحدهما وهوقول أبى العباس ان النكاح باطل لانها مرتابة بالجل فلم يصح نكاحها كالوحد ثن الريبة قبل انقضاء العدة والثاني وهوقول أبى سعيدو أبى اسحاق انه يصح وهو الصحيح لانها

المال والطول أيضا المن. تطول على "أى من " (قوله المحصنات) هن ههنا الحرائر، والمحصنات أيضا المزوجات، والمحصنات العفاق، أحصنت المرأة عفت عن الزنا، وكل امرأة عفي عصنة ومحصنة وكل امرأة مزوجة محصنة بالفتح لاغير، ولعله مأخوذ من الحصن وهو الموضع عتنع فيه من العدو كانها منعت نفسها من البغى وهو الزنا الذي تقدم عليه الامة الفاجرة. يقال مدينة حصينة أى ممنوعة ودرع حصينة لا يعمل فيها السلاح (قوله لمن خشى العنت) أي يخاف الزنا، والعنت أيضا المشقة قال تعالى عزيز عليه ما عنتم ودوا ما عنتم كانه تلحقه المشقة بترك النكاح، والعنة في اللغة المشقة الشديدة يقال أكمة عنوت اذا كانت شافة قاله الأزهري، وقال المبرد العنت همنا الحلاك لان الشهوة تحمله على الزنافيها كاب الحد، وقال الجوهري هو الفجور همنا وقوله عقدة النب وعقده هو احكامه واثباته مأخوذ من عقد الحبل وهو ربطه حتى يبلغ الكتاب أجله الاجل مدة الشيء التي ينتهي اليها كأجل الدين وأجل الموت (قوله المرتابة الحل) هي الشاكة ، والريب والريبة هي الشك لاريب فيه لاشك

ر يبة حدثت بعدانقضاء العدةفلم تمنع صحة العقد كالوحدثت بعدالنكاح و يجوز نكاح الحامل من الزنالان حلها لايلحق بأحد فكان وجوده كعدمه

و فصل ﴾ و يحرم على الحرأن يتز وج بأكثر من أر بع نسوة لقوله تعالى فانكحوا ماطاب لكم من النساء منى وثلاث ور باع ور وى عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن غيلان بن سامة أسام و تحته عشر نسوة فقال له النبي عليه خلمنهن أربعا و يحرم على العبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين وقال أوثو ر يحل له أن يجمع بين أر بع وهذا خطأ لمار وى أن عمر رضى الله عنه عنه خطب وقال من يعلم ماذا يحل للمماوك من النساء فقال رجل أنا فقال كم قال اثنتان فسكت عمر و روى ذلك عن على

وعبدالرجن منعوف رضي اللهعنهما

وفسل كه ولا يجوز نكاح الشغار وهوأن بر و جالرجل ابنته أوأخته من رجل على أن بر وجه ذلك ابنته أوأخته و يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للا خرى لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله على النه على أن بروجه الآخر ابنته وليس يينهما صداق ولانه أشرك فى البضع بينه و بين غيره فبطل العقد كالو وجا بنته من رجلين فأما اذاقال زوج تك ابنى على أن تروج في ابنتك صح النكامان لا نه لم يحصل النشر يك فى البضع وانما حصل الفساد فى الصداق وهو أنه جعل الصداق أن يروجه ابنته فبطل الصداق وصح النكاح وان قال زوجتك ابنتى عائمة على أن تروجني ابنتك عائمة وهو أن تروجتك ابنتى عائمة على أن تروجني ابنتك عائمة صحال الفساد فى المداق وهو شرطه مع المائمة ترويج ابنته فأشبه المسئلة فبلها وان قال زوجتك ابنتى عائمة على أن تروجني ابنتك عائمة و يكون بضع كل واحدة منهما صداقاللا خرى ففيه وجهان أحدهما يصح وهو المذهب لان المبطل هو النشريك فى البضع وقد اشترك فى البضع وقد اشترك فى البضع وقد الشرك فى البضع وقد الشرك فى البضع وقد الشرك فى البضع

وفصل والابحوز نكاح المتعةوهوأن يقول زوجتك ابنتى يو ماأوشهر الماروى مجدين على رضى الله عنهما أنه سمع أباه على ابن أبي طالب كرم الله وجهه وقد لتى ابن عباس و بلغه أنه يرخص فى متعة النساء فقال له على كرم الله وجهه انك امرؤنائه ان رسول الله على كرم الله وجهه وقد المراكز المناسبة ولا نه عقد يجوز مطلقا فلم يصحمؤ قنا كالبيع ولانه نكاح لا يتعلق رسول الله على عنها يوم خير وعن لحوم الحر الانسبة ولانه عقد يجوز مطلقا فلم يصحمؤ قنا كالبيع ولانه نكاح لا يتعلق

بهالطلاق والظهار والارثوعدة الوفاة فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة

﴿ فَصَلَ ﴾ ولا يجوز نكاح المحلل وهو أن ينكحها على أنه اذا وطنها فلانكاح بينهما وأن يتزوجها على أن يحللها للزوج الاول لماروى هزيل عن عبدالله قال لعن رسول الله والتي الواصلة والموصولة والواشمة والمحللوشومة والمحلل والمحلل الهوآكل

(قوله مثنى وثلاث ورباع) كل هذا الفظ معدول عن اثنتين وثلاث وأر بع منهم من يقيس عليه الى العشرة ومنهم من بمنع ذلك يقال ثناء وثلاث ورباع ومثنى ومثلث و مربع وقد يغاير بين ألفاظها كاجاء به القرآن (قوله ولا يجو زنكاح الشغار) أصله من شغر السكاب اذار فع احدى رجل ابنتى مالم أرفع رجل المنابع المناب

ونحن شغرنا ابني نزار كابهما ٥ وكلبا بطعن مرهبمتقارب

ومنه قوطم تفرقوا شغر بغر لانهما اذا تبدلا بأختيها فقد أخرجكل واحدمهنما أخته الى صاحبه وفارق بها اليه، وقيل سمى شغارا لخلوه عن المهرمن قوطم شغر البلداذا خلى عن أهله، وقال في الشامل وقيل سمى شغارا لقبحه تشبيها برفع السكاب رجله ليبول (قوله نكاح المتعة) أصله من المتاع وهوما يقبلغ به الى حين، والتمتع أيضا الانتفاع بالتى عكم أنه ينتفع صاحبه و يقبلغ بنسكاحها الى الوقت الذى وقته (قوله انك امرة تائه) أى متحبر عن الحق يقال تاهت السفينة عن بلدكذا أى تعبرت عن المقصد فلم تهد له. و يقال تاه في الأرض اذاذهب متحبرا قال الله تعالى يقيهون في الأرض و يقال أيضا تاه يقيه اذا تكبر (قوله الحرالانسية) بفتح النون ضد الوحشية منسو به الى الانس بالتحريك وهم الحى المقيمون، والانس أيضا لغة في الانس (قوله الواصلة والموصولة) هي التي قصل شعر ها بشعر آخر، والواشمة والموشومة أن تغرز ابرة في شيء من البدن في اليدا والرجل أو الوجه تم يذر

الر باومطعمه ولانه نكاح شرط انقطاعه دون غايته فشا به نكاح المتعة وان تروجها على أنه اذا وطمه اطلقها ففيه قولان أحدها أنه باطل لماذكر ناهمن العلة والثانى أنه يصح لان النكاح مطلق وانما شرط قطعه بالطلاق فبطل الشرط وصح العقد فان تروجها واعتقدا نه يطلقها اذا وطمها كره ذلك لماروى أبو مرزوق النجيبي أن رجلا أتى عنمان رضى الله عنه فقال ان جارى طلق امرأته في غضبه ولتى شدة فأردت أن أحتسب نفسى ومالى فأتزوجها ثم أبنى بهائم أطلقها فترجع الى زوجها الاول فقال له عنمان رضى الله عنه في غضبه ولتى شدة فأردت أن أحتسب نفسى ومالى فأتزوجها ثم النكاح لان العقد الما يبطل عاشرط لا بماقصد و طذا لواشترى عبد الانسام والواشتراه بنية أن لا يبيعه لم يبطل

المناف المناف المناف المناف الخيار بطل العقد لا نه عقد يبطاه التوقيت فبطل بالخيار الباطل كالبيع وان شرط أن لا يتسرى عليها أولا ينقلها من بلدها بطل الشرط لا نه يخالف مقتضى العقد ولا يبطل العقد لا نه لا عنه عقصود العقد وهو الاستمتاع فان شرط أن لا يطأ هاليلا بطل الشرط لقوله من الشرط من على شرط أن لا يطأ هاليلا بطل الشرط القوله من المناف ا

النساء والروت فاطمة بنت فيس المنابح في الوفاة والطلاق الثلاث لقوله تعالى ولاجناح عليكم فياعرضم به من خطبة النساء والروت فاطمة بنت فيس النابح في بنفسك فزوجها بأسامة رضى الله عنسه و يحرم النصر يح الخطبة لا نماأ بالتعريض دل على أن النصر بح محرم ولان النصر يح فزوجها بأسامة رضى الله عنسه و يحرم النصر يح النكاح فتخبر بانقضاء العدة والنعريض يحتمل غير النكاح فلا يدعوها الى الاخبار بانقضاء العدة والنخالة والنكاح فلا يدعوها الى الاخبار بانقضاء العدة والمنابعة والنابعة والمنابعة والنابية والمنابعة والنابعة والنابة والنابة والنابعة والنابة والنابعة والنابعة والنابة والمنابعة والنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والنابة والمنابعة والنابعة والنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والنابعة والمنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة والنابعة والمنابعة و

ألازعت بسباسة اليوم أنني و كبرت وأن لا يحسن السرأمثالي

ولان ذكر الجاعد ناءة وسخف

﴿ فَصَلَ ﴾ وَمِن خَطَبِ امراً ةَفَصَرَ حَلَه بِالأَجَابِةِ حَرَم عَلَى غَيْرَه خَطَبْتُهَا الأَان يَأْذَن فَيه الأُول لماروى ابن عمر رضى الته عند أن رسول الله على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يا ذن له فيخطب وان لم يصرحه بالاجابة ولم يعرض له لم يحرم على غيره لماروى أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله على على عالى عالى فقال الم يعرض له لم يحرم على غيره لماروى أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله على على على على على على الم يعرض الم يعرض له الم يعرض ال

<sup>(</sup>قوله فأردتأن أحنسب نفسى ومالى) أى أطلب به أجراعندالله. والاسم الحسبة بالكسر وهو الاجروا بلع الحسب (قوله مم أبنى بها) أى أطوها. وأصله أن من تزوج بنى بيتافى العادة فكنى عن الوط وابلناء. ويقال بنى الرجل وأمرا ته اذاوط ثها (قوله التعريض بخطبة المعتدة) هو ضد التصريح وهو التورية بالشيء. يقال عرضت بفلان ولفلان اذاقلت قولا وأنت تعنيه. وأصله من عرض الشيء وعوجانبه يقال اضرب به عرض الحائط كأنه يحوم حوله ولا يظهره (قوله دناءة وسخف) الدناءة فعل الشيء الدنىء وهو الحسيس الذي يلام على فعله يقال دنا الرجل بدنا دناءة أى تسفل فى فعله والسخف وقالعقل. وقد سخف الرجل بالضم سخافة فهو سخيف

رسول الله والله والجهم فلا يضع العصاعن عائقه وأمامعاو ية فصعلوك لامال له فانكحى أسامة وان عرض له بالاجابة ففيه قولان قال في الفديم تحرم خطبتها لحديث ابن عمر رضى الله عنه ولان فيه افساد الما تقارب بينهما وقال في الجديد لا تحرم لا نه لم يصرح له بالاجابة فأشبه اذا سكت عنه فان خطب على خطبة أخيه في الموضع الذي لا يجوز فنزوجها صح النكاح لان المحرم سبق العقد فلم يفسد به العقد و بالته التوفيق

﴿ باب الخيار في النكاح والرد بالعيب ﴾

اذاوجدالرجل امراً ته بجنو نه أو مجنومة أو برصاء أور تقاء وهي الني انسد فرجها أوقر تاء وهي التي في فرجها لحم منع الجاع ثبت له الخيار وان وجدت المراقة وحيا بجنو ناأو بجنوماأ وأبرص أو بجبو باأو عنينا ثبت لها الخيار لماروي زيدين كعب بن عجرة قال توجر سول الله مثل المراقة والتي والتي والتي والتي والتي والتي المراقة والتي والتي المراقة والتي المراقة والتي والتي والتي والتي والتي والتي المراقة والتي والتي المراقة والمراقة والمراقة والتي والمراقة وا

(فصل) والخيارق هذه العيوب على الفور الانه خيار ثبت العيب فكان على الفور كخيار العيب فى البيع والا يجوز الفسخ الاعند

الحاكم لانه مختلف فيه

(فصل) وان فسخ قبل الدخول سقط المهرلانه ان كانت المرأة فسخت كانت الفرقة من جهتها فسقط مهرها وان كان الرجل هو الذى فسخ الا أنه فسخ لعنى من جهة المرأة وهو التدنيس بالعيب فصاركانها اختارت الفسخ وان كان الفسخ بعد الدخول سقط المسمى ووجب مهر المثل لانه يستند الفسخ الى سبب قبل العقد في صير الوطء كالحاصل في نكاح فاسد فوجب مهر المثل وهل برجع بعملى من غره فيه قولان قال في القديم برجع لانه غره حتى دخل في العقد وقال في الجديد لا برجع لانه خصصل له في مقابلته الوطء فان قان كان الرجع على الولى ورجع بجميعه كالولى والثانى فان قان كان الرجع على الولى وجع بجميعه وان كان على المرأة ففيه وجهان أحدهما برجع بجميعه كالولى والثانى يبقى منه شيئا حتى لا يعرى الوطء عن بدل وان طلقها قبل الدخول معلم انه كان بها عيب لم برجع بالنصف لا نعرضى باز الة الملك والتزام فصف المهر فلم برجع به

(فصل) ولا يجوزلولى المرأة الحرة ولالسيد الأمة ولالولى الطفل تزويج المولى عليه بمن به هذه العيوب لان في ذلك اضرارا بالمولى عليه فان خالف وزوج فعلى ماذكرناه فيمن زوج المرأة من غيركف وان دعت المرأة الولى أن يزوجها بمجنون لم يلزمه

(قوله لا يضع العصاعن عاتقه) العاتق موضع الرداء من المنكب بذكر و يؤنث ومعناه ان غالب أحواله حل العصافانه قد ينام فيضع الوي يسلى فيضع القوله وقوله وقول

تُرو بجها لانعليه فىذلك عارا واندعت الى نكاح مجبوب أوعنين لم يكن له أن يمتنع لانه لاضرر عليه فىذلك وان دعت الى نكاح مجنوم أوأبرص ففيه وجهان أحدهماله أن يمتنع لان عليه فىذلك عارا والثانى ليس له أن يمتنع لان الضرر عليها دونه

وفصل وان حدث العيب بالزوج ورضت به المرأة لم بحبرها الولى على الفسخ لان حق الولى في ابتداء العقد دون الاستدامة ولمذا لودعت المرأة الى نكاح عبد كان الولى أن يمتنع ولواعت عبد فاختارت المقام معه لم يكن للولى اجبارها على الفسخ (فصل) اذا ادعت المرأة على الزوج أن عنائ وأنكر الزوج فالقول قوله مع بينه فان نكل ردت اليمين على المرأة وقال أبو سعيد الاصطخرى يقضى عليه بنكوله ولا تحلف المرأة لانه أم الاتعامه والمذهب الاول لانه حق نكل فيه المدعى عليه عن اليمين فردت على المدعى كسائر الحقوق وقوله انهالا تعامه يبطل باليمين في كناية الطلاق وكناية القنف فاذا حلفت المرأة أو اعترف الزوج أجله الحاكم سنمال وي سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله عنه قضى في العنين أن يؤجل سنة وعن على عليه السلام وعبد الله والمعبرة بن شعبة رضى الله عنهم نحوه ولان العجز عن الوطء قد يكون بالتمنين وقد يكون لعارض من حرارة أو برودة أو رودة أو رطو بة أو يبوسة فاذا مضت عليه الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهو يقولم بزل دل على أنه خلقة ولا تشت المبافى الفرج سقطت المدة وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج لان أحكام الوطء تتعلق بعولا تتعلق عادونه فان كان بعض الذكر من التعنين الابتغيب جيعما يق ومن أصحابنا من قال اذا غيب من الباق بقدر الحشفة خرج من حكم التعنين لان الباق قائم مقام الذكر والمذهب الاول لانه اذا كان الذكر سلما فهاك حد يكن اعتباره وهو الحشفة واذا كان مقطوعا فليس هناك حد يكن اعتباره فاعتبر الجبع وان وطنها في الذبر لم يخرج من حكم التعنين لانه ليس عدل للوطء وان ادعى أنه وطنها فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمنه لانه لا يكن اثباته البئة وان كانت تكر افالقول قولمالان من حكم التعنين لانه النورة وطنت ولنك المنابية ما البارة ما والمنافرة ما الدة كان الذكر المنافرة ولمالان من حكم التعنين النه الما المالة المنافرة المنافرة مادت المرافرة عادت المنافرة مادت المنافرة ولن كانت تكر افالقول قولمالان من حكم التعنين لانه المنافرة والمنافرة وال

مؤفسل وان اختارت المقام معه قبل انقضاء الأجل ففيه وجهان أحدها يسقط خيارها لانهار ضبت العبب مع العلم والثانى لا يسقط خيارها لانه اسقاط حق قبل البوت وقبل ثبوته فلم بصح كالعفو عن الشفعة قبل البيع وان اختارت المقام بعدا نقضاء الأجل سقط حقها لا نه اسقاط حق بعد ثبوته وان أرادت بعد ذلك أن ترجع و تطالب الفسخ لم يكن طالا نه خيار ثبت بعيب وقد أسقطته فلم بجر أن ترجع فيه فان لم يجامعها حتى انقضى الأجل وطالبت بالفرقة فرق الحاكم بينها لا نه مختلف فيه و تكون الفرقة فسخا لا نه فرقة لا تقف على ايقاع الزوج ولامن ينوب عنه فكانت فسخا كفرقة الرضاع وان تزوج امرأة ووطئها ثم عن منها لم تضرب المدة لان القدرة يقن فلا تترك بالاجتهاد

ون وجدت المرأة زوجها مجبو باثبت لها الخيار فى الحال لان عجزه متحقق فان كان بعضه مجبو با و بقى ما يمكن الجاع به فقالت المرأة لا يتمكن من الجاع به وقال الزوج أتمكن ففيه وجهان أحدهما ان القول قوله لان له ما يمكن الجاع بمشله فقبل قوله كالواختلفا وله دكر قصعر والثانى وهو قول أبى اسحق ان القول قول المرأة لائن الظاهر معهافان الذكر اداقطع بعصه ضعف وان اختلفافى القدر الماقي هل يمكن الجاع به فالقول قول المرأة لأن الأصل عدم الامكان

(قوله عنين) هوالذى لا يشتهى الساء. يقال رحل عنين بين العنة وامراة عنينة لا تشتهى الرحال وهو فعيل عنى مفعول مثل جريح والاسم منه العنة وعن الرجل من امرا أنه اذا حكم عليه القاضى فذلك أو منع عنها بالسحر ، مشتق من عن الشيء اذا اعترض كأنه يعترض عن يمين الفرج ويساره و لا يصبه و فبل مشتق من العمان شه به في لينه و رخاونه و المجبوب هو المقطوع الذكر والا تثبين والجب الفطع ومنه الاسلام بحب ما فيله و والحصى مقطوع الدينتين مع نقاء الذكر والمساول منزوع البينتين من سل الشيء اذا استخرجه برفق (قوله الفصول الأربعة) هي الشناء والربيع والصيف والخريف ، سميت بذلك لا نفصال كل واحد منها عن صاحبه والفصل الفطع من المفصل وصلت الشيء اذا فطعنه فا نقطع (قوله الأهوية) حعهواء وهو الحروالبرد والاعتدال والخشفة ما فوق الختان

وفصل الان الصفة مقصودة كالعين م اختلاف العين ببطل العقدف كذلك اختلاف الصفة ولانهالم ترض بنكاح هذا الزوج فلي يسم كاوأذنت في نكاح رجل على صفة فزوجت عن هو على غير تلك الصفة والقول الثانى أنه يصح العقد وهو فلي يسم كاوأذنت في نكاح رجل على صفة فزوجت عن هو على غير تلك الصفة والقول الثانى أنه يصح العقد وهو الصحيح لان مالا يفتق العقد الى ذكره اذاذكره وخرج بخلافه لم يبطل العقد كالمهر فعلى هذا ان خرج أعلى من المشروط لم يتبت الخيار لان الخيار يثبت النقصان لا للزيادة فان خرج دونها فان كان عليها فى ذلك نقص بأن شرط أنه حرفرج عبدا أوأنه جيل فرج فبيحا أوأنه عربى فرج عجميا ثبت لها الخيار لانه نقص لم ترض بهوان لم يكن عليها نقص بأن شرطت أنه عربى غرج عجميا ولا كفاءة عدى عدى ولا كفاءة

المنافع وان كان الغرومن جهة المرأة نظرت فان تزوجها على أنها حرة فكانت أمة وهو عن يحل له نكاح الأمة في صحة الدكاح قولان فان قلنا انماطل فوط فهاز مهم المثل و هل يرجع بعلى الغار "فيه قولان آحدهما لا يرجع لا نه حصل له في مقابلته الوطء والنافي برجع لان الغار "أجباه افضمن قيمة الولد رجع بها على من غره وان قلنا انه صحيح فهل يثبت له الخيار كان وكيل السيد رجع عليه في الحالوان أحبلها فضمن قيمة الولد رجع بها على من غره وان قلنا انه صحيح فهل يثبت له الخيار في فيه قولان أحدهم الاخيار للمراق ثبت به الخيار للرجل كالجنون وقال أبو اسحق ان كان الزوج عبدا فلاخيار له قولا واحد الانه مثلها والصحيح أنه لافرق بين أن يكون حرا أوعبدا لان عليه ضرر الم برض به وهو استرقاق ولده منها وعدم الاستمتاع بها في النهار فان فسخ فالحكم فيها كالحكم فيه اذا قلنا انه بالله بالرق فالولد عملوك لا نعرض برقه وان وطنها قبل الغرور من غيرها رحم بالجيع وان وطنها بعد العرارة فالولد عملوك لا نعرض برقه وان كان منه برقه وان كان الغرور من غيرها رحم بالجيع وان كان منه المرجع بالجيع على من غره على القولين فان قلنا انه المودخل بها وجب مهرالمثل وهل برجع بعلى من غره على القولين فان قلنا يرجع فان كان الغرور من غيرها رجع على غيرها والثاني يبقى منه شيئاحتى الوطء عن بدل وان قلنا انه المحدود فان كان الغرور بنسب في منه برجع بالجيع على عنه على عنه على من غيرها والثاني يبقى منه شيئاحتى الوطء عن بدل وان قلنا المحدود وان كان منه و فيه والكفاء قان قلنا ان الخيار وان خرجت دونه ولكنه مثل نسبه أوغيم منه له الخيار وان خرجت دونه ولكنه مثل نسبه أوغيم منه المائه المنه الخيار فاختار الفسخ فالحكم فيه كالحكم فيه اذا قلنا انه الخيار وان تكون دونه ولكنا المحدود في الكفاء قان قلنا ان الخيار وان كان الفرور من في الكفاء قان قلنا ان المنافع وقد وانكنا المنه وقد والكفاء قان قلنا ان المنافع وان قلنا وان خلال المنافع وقد والنافة وقد والكفاء قان قلنا الله الخيار وان خرجت دونه ولكنه مثل في وقد والكنا المواد وان كان المنافع وان كان المنافع وقد والكنا المنافع وان كان المنافع والمنافع والكفاء قان قلنا ان المنافع وان كان المنافع وا

و فصل و ان تروج امرأة من غير شرط يظنها حرة فوجدها أمة فالنكاح محيح والمنصوص انه لاخيار له وقال فيمن تروج حرة يظنها مسامة فرجت كتابية ان اله الخيار فن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحدة من المسئلتين الى الاخرى وجعلهما على قولين أحدهما له الخيار لان الحرة الكتابية أحسن عالا من الامة لان الولد منها حروالا ستمتاع بها نام فاذا جعل اله الخيار في الامة والولد منها رقيق والاستمتاع بها ناقص أولى والقول الثاني لاخيار العقد وقع مطلقافه و كالوابتاع شيئا يظنه على صفة فرج بخيلافها فانه لا يشبت المنابية أولى ومنهم من حلهما على ظاهر النص فقال له الخيار في الكتابية ولاخيار اله في الامة لان في الكتابية ليسمن جهة الزوج نفر يط لان الظاهر عن لا له النفر يط من جهة الزوج نفر يط في ترك الغيار وفي الامة النفر يط من جهة الزوج في ترك الغيار وفي الامة النفر يط من جهة الزوج في ترك الغيار وفي الامة النفر يط من جهة الزوج

(قول نفر ج عجميا) الفرق بين العجمى و الأعجمى و العربي و الاعرابي أن العجمي هو الذي أبو موأمه عجميان و الأعجمي الذي ولد ببلاد العجم و ان لم يكن منهم. و العربي الذي ينسب الى العرب ، و الاعرابي الذي يسكن البادية من العرب حرة تحت حرولهذا لايثبت بهالخيار فيابتداء النكاح فلايثبت بهالخيار في استدامته وان اعتقت تحت عبد ثبت لهاالخيار لحديث عائشة رضى الله عنهاولا أن عليها عارا وضررا فى كونها تحت عبد ولهذا لو كان ذلك في ابتداء النكاح ثبت لها الخيار فثبت به الخيار في استدامته ولها أن تفسخ بنفسها لانه خيار ثابت بالنص فلم يفتقر الى الحاكم وفي وقت الخيار قولان أحدهما انه على الفور لانه خيار لنقص فكان على الفور كخيار العيب في البيع والثاني أنه على التراخي لا نالوجعلناه على الفور لم نأمن ان تختار المقام أوالفسخ ثم تندم فعلى هذافي وقته قولان أحدهما يتقدر بثلاثة أيام لانه جعل حدا لمعرفة الحظ في الخيار في البيع والثاني ان لها الخيار الى ان تمكنه من وطئها لا نهروى ذلك عن ابن عمر وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما وهو قول الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزير والقاسم بن محد وأبو بكر بن عبد الرجن بن الحاث بن هشام وخارجة ابن زيد بن ابت وعبيد اللة بن عبداللة بن عتبة بن مسعود وسلمان بن يسار رضى الله عنهم فان أعتقت ولم تختر الفسخ حتى وطنهائم ادعت الجهل بالعتقفان كان في موضع يجوز أن يخفي عليها العتق فالقول قو لهامع بمينها لان الظاهر انها لم تعلم وان كان في موضع لا يجوز أن يخني عليهالم يقبل قولحالان ماتدعيه خلاف الظاهر وان عامت بالعتقي ولسكن ادعت أنهالم تعلم بأن لحاالخيار ففيه قولان أحدهما لاخيارها كالواشترى سلعة فيهاعيب وادعىأ نهلم بعلم أن له الخيار والثاني أن لهاالخيار لأن الخيار بالعتق لا يعرفه غيراهل العلم وان أعتقتوهي صغيرة ثبت لهاالخيار اذابلغتوان كانت مجنونةثبت لهاالخيار اذاعقلت وليس للولى ان يختار لان هذهطريقة الشهوة فلاينوبعنها الولى كالطلاق وانأعتقت فلم تخترحني عتق الزوج ففيه قولان أحدهمالا يسقط خيارها لانه حق ثبت في مال الرق فلم يتغير بالعتق كما لووجب عليه حدثم أعتق والثاني يسقط لان الخيار ثبت النقص وقد زال فأن أعتقت وهي في العدة من طلاق رجى فلها أن تترك الفسيخ لا تنظار البينو نقبا نقضاء العدة ولهاان تفسخ لانها ادالم تفسخر بما راجعهااذاقارب انقضاء العدةفاذافسخت احتاجت أن تستأنف العدةوان اختارت المقام في العدة لم يسقط خيارها لانهاجارية الى بينونة فلايصح منها اختيار المقام معماينافيه وانأعتقت تحت عبدفطلقها قبل ان تختار الفسخ ففيه قولان أحدهماأن الطلاق ينفذ لأنه صادف الملك والثانى لا ينفذلا نه يسقطحقها من الفسخ فعلى هذاان فسخت لم يقع الطلاق وان لم تفسخ حكمنا بوقوع الطلاق من حين طلق

بو فصل ﴾ وان أعتقت وفسخت النكاح فان كان قبل الدخول سقط المهرلأن الفرقة من جهتها وان كان بعد الدخول نظرت فان كان العتق بعد الدخول استقر المسمى وان كان قبله و دخل بها ولم تعلم بالعتق سقط المسمى و وجب مهر المثل لأن العتق وجد قبل الدخول فصار كالو وجد الفسخ قبل الدخول و يجب المهر للولى لأنه وجب بالعقد في ملكه وان كانت مفوضة فأعتقت فاختارت الزوج و فرض لها المهر بعد العتق فني المهر قولان ان قلنا يجب بالعقد كان المولى لأنه وجب قبل العتق وان قلنا يجب

بالفرض كان لها الأنه وجب بعد العتق

الم وان تزوج عبدمشرك حرة مشركة ثم أساما فقيه وجهان أحدهما لاخيار لهالانهاد خلت في العقدمع العلم وقه والثانى وهو ظاهر النص أن لها ان تفسخ النكاح لأن الرق لبس بنقص في الكفر واعاهو نقص في الاسلام فيصير كنقص حدث بالزوج فيثبت لها الخيار وان تزوج العبد المشرك أمة فدخل بهاثم أسامت وتخلف العبد فا عتقت الامة ثبت لها الخيار لأبها عتقت تحت عبدوان أسلم العبد وتخلف الرأة ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى الطيب بن سلمة انه لايثبت لها الخيار وهو ظاهر مانقله المزنى والفرق يينها و بين ما قبلها أن هناك الامرموقوف عسلى اسلام الزوج فاذالم تفسخ ما من المناك الامرموقوف عسلى اسلام الزوج فاذالم تفسخ ما من وقت الاسلم حتى يقارب انقضاء العدة ثم بسلم فنفسخ النكاح فتطول العدة وههنا الامرموقوف على اسلامها فأى وقت شاءت أسامت وثبت النكاح فلم يثبت لها الفسخ والثانى وهوقول أبى اسحق انه يثبت لها الخيار كالمسألة قبلها وأنكر ما نقله المزنى

م فصل كه اذاملك مائة دينار وأمة قيمتها مائةدينار وزوجها من عبد بمائةووصى بعتقها فاعتقت قبل الدخول لم يثبت لهاالخيار لأنها اذافسخت سقط مهرهاواذاسقط المهر عجزالنات عن عتقها فسقط خيارهافيؤدى اثبات الخيار الى اسقاطه فسقط و فصل که وان اعتق عبدو تحته امة ففيه وجهان احدها يثبت له الخيار كما يثبت للامة اذا كان زوجها عبداوالناني لايثبت لان رفهالا يثبت به الخيار في ابتداء السكاح فلا يثبت به الخيار في استدامته

﴿ باب نكاح المشرك ﴾

اذا أسلم الزوجان المشركان علىصفة لولم يكن بينهما نكاح جازلها عقدالنكاح أقرا علىالنكاح وان عقد بغبرولي ولا شهود لانه أسلم خلق كشبرفأ قرهم رسول الله عليق على أنكحتهم ولم يسألهم عن شروطه وان أسلما والمرأة بمن لاتحلله كالام والاخت لم يقرا على النكاح لأنه لا يجوز أن يبتدئ نكاحها فلا يجوز الاقرار على نكاحهاوان أسلم أحدالزوجين الوثنيين أوالمجوسيين أوأسامت المرأة والزوج بهودي أونصراني فانكان قبل الدخول تعجلت الفرقة وانكان بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة فان أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح وان لم يسلمحتي انقضت العدة حكم بالفرقة وقال أبوثور ان أسلم الزوج قبل الزوجة وقعث الفرقة وهذاخطا للروى عبداللة بن شبرمة أن الناس كانو اعلى عهدرسول الله صلى الله عليهوسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فائيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهبي امرأنه وان أسلم بعدا تقضاء المدة فلا نكاح بينهما والفرقة الواقعة باختلاف الدين فسخ لانها فرقة عريت عن لفظ الطلاق ونيته فكانت فسخا

كمائر الفسوخ

﴿ فَصل ﴾ وانأسلم الحر وتحته أكثر من أر بع نسوة وأسلمن معازمه أن بختار أر بعامنهن لماروى ان عمر رضى الله عنه ان غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فائم ه النبي والتج أن يختار منهن أر بعاولان مازاد على أر بعلا يجوزا قرار المسلم عليم فان امتنع أجبر عليه بالحبس والتعز يرالانه حق توجه عليه لاتدخله النيابة فالحجبر عليه فان أغمى عليه في الحبس خلى الى ان يفيق لانمخرج عن أن يكون من أهل الاختيار فلي كايخلي من عليه دين اذاأ عسر به فان أفاق أعيد الى الحبس والنعز يرالي أن بختار ويؤخذ بنفقة جيعهن الىأن يختار لانهن محبوسات عليه بحكم النكاح والاختيارأن يقول اخترت نكاح هؤلاء الاربع فينفسخ نكاح البواق أو يقول اخترت فراق هؤلاء فيثبت نكاح ألبواقى وانطلق واحدةمنهن كان ذلك اختيارا لنكاحها لان الظلاق لايكون الافى زوجةوان ظاهر منهاأ واللى لم بكن ذلك اختيار الانه قد يخاطب به غير الزوج وان وطي واحدة ففيه وجهان أحدها أنهاختيار لأن الوطءلا يجوز الافي ملك فدل على الاختيار كوطء البائع الجارية المبيعة بشرط الخيار والثاني وهوالصحيح انهليس باختيار لانه اختيار للنكاح فلم بجز بالوطء كالرجعة وانقال كلاأسامت واحدةمنكن فقد اخترت نكاحها لميصح لان الاختيار كالنكاح فلم يجز تعليقه على الصفة ولافي غيرمعين وان قال كما أسلمت واحدةمنكن فقد اخترت فسخ نكاحهالم يصح لان الفسخ لا بجوز تعليقه على الصفة ولان الفسخ انما يستحق فماز ادعلى أربع وقد بجوزان لايسلم أكثرمن أربع فلايستحق فيهاالفسخ وانقال كلا أسامت واحدة فهي طالق ففيه وجهان أحدهما يصح وهو ظاهر النص لانهقال وانقال كلاأسامت واحدةمنكن فقداخترت فسخ نكاحهالم يكف شيئا الاأن يريد به الطلاق فدل على انهاذا أراد الطلاق صحووجهه أن الطلاق يصح تعليقه على الصفات والثاني وهو قول أبي على ابن أبي هريرة انه لا يصح لان الطلاق ههنايتضمن اختيار الزوجية والاختيارلابجوز تعليقه علىالصفة وحلاقول الشافعيرحمالةعلىمنأسلم وله أربع نسوة فىالشرك وأرادبهذاالقول الطلاق فانه يصحلانه طلاق لايتضمن اختيارا فجاز تعليقة على الصفة وان أسلم ثم ارتدلم يصح اختياره لان الاختيار كالنكاح فلم بصحمع الردة وان أسلم وأحرم فالمنصوص انه يصح اختيار مفن أصحا بنامن جعلها على قولين أحدهمالا يصح كالايصح نسكاحه والثاني يصح كاتصح رجعته ومنهم من قال ان أسلم ثم أحرم ثم أسلمن لم يجزان يختار قو لاواحدا لانه لا يجوز ان يبتدئ النكاح وهو محرم فلا يجوز أن يختار موجل النص عليه واذا أسلم ثم أسلمن ثم أحرم فان له الخيار لان الاحرامطرأ بعدثبوت الخيار

وانمات قبل ان يختار لم يقموار ثهمقامه لان الاختيار يتعلق بالشهوة فلايقوم فيه غيره مقامه وتجب على جيعهن العدة لانكل واحدةمنهن يجوز أن تكون من الزوجات فن كانت حاملااعتدت بوضع الجل ومن كانت من ذوات الشهر اعتدت بأر بعة أشهر وعشرومن كانت من ذوات الاقراء اعتدت بالافصى من الاجلين من الزاقة اقراء أوار بعة أشهر وعشر ليسقط الفرض بيقين و يوقف ميراث أر بع نسوة الى ان يصطلحن لا نانعلم ان فيهن أر بع زوجات وان كان عددهن ثمانية جاء أر بع يطلبن الميراث لم يدفع اليهن شئ لجواز أن تكون الزوجات غيرهن وان جاء خسد فع اليهن، بع الموقوف لان فيهن زوجة بيقين ولايد فع اليهن الابشرط انه لم يبق طن حق ليمكن صرف الباقى الى باقى الورثة وان جاء ست، دفع اليهن نصف الموقوف لان فيهن ولايد فع اليهن المين ولايد فع اليهن المين المين المين وان كان فيهن أر بع كتابيات ففيه وجهان أحدها و وقول أبى القاسم الداركي انه لا يوقف الاماية حقق استحقوه ههنا لا يتحقق المتحقونه و يجوز أن تكون الزوجات الكتابيات فلا يرش والثاني يوقف لا نه لا يجوز أن يكون المسامات المين المين المين والثاني يوقف لا نه لا يجوز أن يكون المسامات المين المين المين والثاني يوقف لا نه لا يجوز أن يدفع الى باقى الورثة الاماية حقق أنهم يستحقونه و يجوز أن يكون المسامات

زوجاته فلا يكون الجيع لباقى الورثة

﴿ فَصَلَ ﴾ وانأسلم وتحته أختان أوامرأة وعمتها أوامرأة وخالتها وأسلمتا معلزمه ان يختا إحداه إلماروى ان ان الدياسي أسلم وتحته أختان فقالله النبي متاقع اخترأيتهما شئت وفارق الاخرى وان أسلم عنه أمو بنت وأسامة امعه لم بخل اماان لايكون قددخل بواحدةمنهماأودخل بهما أودخل بالامدون البنت أو بالبنت دون الأم فان لم يكن دخل بو احدةمنهما ففيه قولان أحدهما يمسك البنت وتحرم الأم وهو اختيار المزني لأن النكاح في الشرك كالنكاح الصحيح بدليل أنه يقرعليه والأم تحرم بالعقدعلي البنت وقدوجد العقد والبنت لاتحرم الابالدخول بالأم ولم يوجد الدخول والقول الثاني وهو الصحيح أنه يختار من شاءمنهما لأن عقدالشرك انماتثبت لهالصحةاذاانضم اليهالاختيار فاذا لمينصم اليهالاختيارفهوكالمعدوم ولهذا لوأسلم وعنده اختان واختار احداها جعل كأنهعقد عليهاولم يعقدعلى الأخرى فاذا اختار الأم صاركأنه عقد عليها ولم يعقد على البنت واذااختار البنتصار كأنه عقد عليها ولم يعقدعلى الأم فعلى هذا اذا اختار البنت حرمت الأم على النابيدلأنها أمامرأته وان اختار الأم حرمت البنت تحريم جمع لأنهابنت امرأة لمبدخل بهاوان دخسل بها حرمت البنت بدخوله بالأم وأماالأم فان قلناانها تحرم بالعقد على البنت حرمت لعلتين بالعقد على البنت و بالدخول بهاوان قلناا بهالا تحرم بالعقدحرمت بعاةوهي الدخول وان دخل بالأم دون البنت فان فلناان الأم تحرم بالعقد على البنت حرمت الأم بالعقد على البنت وحرمت البنت بالدخول بالأموان قلنا ان الاملا تحرم بالعقد على البنت حرمت البنت بالدخول بالام وتنت نكاح الأم وان دخل بالبنت دون الأم ثبت نكاح البنت وانفسخ نكاح للائم وحرمت في أحد الفولين بالعقدو بالدخول وفي الفول الآخر مالدخول ﴾ وانأسلموتحتهأر بع اماءفا سلمن معه فانكان بمن يحلله نكاح الامة اختارواحدة منهن لأنه بجوزان يبتدئ نكاحها فجاز لهاختيارها كالحرةوان كان ممن لايحلله نكاح الامةلم بجزان يمسك واحدةمنهن وفال أبوثور بجوز لانه ليس بابتداء النكاح فلايعتبر فيمعدم الطولوخوفالعنتكارجعةوهذاخطألانهلا يجوزلهابتداء نكاحها فلايجوزله اختيارها كالأم والاخت ويخالف الرجعة لان الرجعة سدثامة في النكاح والاختيار اثبات النكاح في المرأة فصاركا بتداء العقد وان أسلمونحته اماء وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسرتم أسلمن فله أن يختار واحدةمنهن لان وفت الاختيار عنداجتماع اسلامه واسلامهن وهو فىهذا الحال بمن بجوز له نكاح الامة فكان لهاختيارهاوان أسام بعضهن وهوموسروأسلم بعضهن وهو معسر فله أن يختار من اجتمع اسلامه واسلامها وهومعسر ولا يختار من اجتمع اسلامه واسلامها وهو موسر اعتبارا بوقت الاختيار

﴿ فصل ﴾ وان أسلم وعنده أربع اماء فا سلمت منهن واحدة وهو عن يجوزله نكاح الاماء فله أن يختار المسلمة وله أن ينتظر اسلام البواقي ليختار من شاء منهن فان اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له ذلك لان الفسخ انمايكون فيمن فضل عمن يلزمه نكاحها وليس ههنافضل فان خالف وفسخ ولم يسام البواقي لزم نكاح المسلمة و بطل الفسخ وان أسلمن فله أن يختار واحدة

<sup>(</sup>قوله اعتدت بأفصى الاجلين)أى أبعدهما. والقصاالبعد. وقوله حرمت على النأبيد قدذكر ناان الابدالدهر وهو تفعيل منه. تأبدالشيء اذا بقي على مرالابدأى الدهر (قوله سد تامة) الالمة الخلل في الحافظ وغيره وقد ثامته أنامة بالكسر . يقال في السيف ثلم وفي الاناء ثام اذا انكسر من شفته شيء ومثله حديث ابراهيم انه يكره الشرب من ثلمة الاناء ومن عروتها يقال انها كفل الشيطان أي مركبه

فان اختار نكاح المسلمة التي اختار فسخ نكاحها ففيه وجهان أحده البس له ذلك لا نامنعنا الفسخ فيها لانهالم تكن فاضلة عمن يلزم فيها النكاح و باسلام غيرها صارت فاضلة عمن يلزم نكاحها فثبت فيها الفسخ والثاني وهو المذهب أن له أن يختار نكاحها لان اختيار الفسخ كان قبل وقته فكان وجوده كعدمه كالواختار نكاح مشركة قبل اسلامها

الله فصل الله وان أسلم وعنده حرة وأمة وأسامتامعه ثبت نكاح الحرة و بطل نكاح الامة لانه لا يجوز أن يبتدئ نكاح الامة مع وجود حرة فلا يجوز أن يختار هافان أسلم وأسلمت الامة مع وجود حرة فلا يجوز أن يختار هافان أسلم وأسلمت الامة معه و تجلفت الحرة فان أسلمت فيا له أسلم المتامعاوان انقضت العدة ولم تسلم بانت باختلاف الدين فان كان بمن يحلله نكاح الامة فام أن عكما

﴿ فَصَلَ ﴾ وان أسلم عبدو تحته أربع فأسلمن معازمه أن يختار اثنتين فان أعتق بعد اسلامه واسلامهن لم تجزله الزيادة على اثنتين لانه ثبت له الاختيار وهو عبد وإن أسلم وأعتق ثم أسلمن أو أسلمن وأعتق ثم أسلم زم نكاح الاربع لانعجاء وقت

الاختيار وهو عن بجوزله أن ينكح أربع نسوة في فسل القضاء العدة الم يقراعلى النكاح لا نه لا بجوز له أن يبتدئ وله فسل الم وان تزوج امرأة معتدة من غيره وأسلما فان كان قبا انقضاء العدة الم يقراعلى النكاح الا نه لا بجوز أن يبتدئ نكاحها وان أسلما وينهما نكاح متعة لم يقراعليه لا نه ان كان بعدانقضاء المدة الم يبق نكاح وان كان قبله لم يعتقدا تأبيده والنكاح عقد مؤ بدوان أسلما على نكاح شرط فيه الخيار لها أولاحدهما متى شاء لم يقراعليه لا نهما لا يعتقدان لزومه والنكاح عقد لا زموان أسلما على نكاح شرط فيه خيار ثلاثة أيام فان كان قبل انقضاء المدة لم يقراعليه لا نهما لا يعتقدان لزومه وان كان بعد انقضاء المدة أقراعليه لا نهما لا يعتقدان لزومه وان كان بعد انقضاء المدة أقراعليه لا نهما لا يعتقدان لزومه وان كان بعد انقضاء فبل زوجها قبل زوج ثم أسلما في مقراعليه لا تكل له قبل زوج فلم يقراعليه كالوأسلم وعنده ذات رحم محرم وان قهر حربية ثم أسلما فان اعتقداذ الك نكاما أقراعليه لا نهرا عليه لا نهن يجوز ابتداء نكاما فأقراعليه كالنكاح بلا ولى ولا شهود وان لم يعتقداذ الك نكاما لم يقراعليه لا نهدا الم يقراعليه كان من المناسلة الم يقراعليه كالنكاح بلا ولى ولا شهود وان الم يعتقداذ الك نكاما لم يقراعليه لا نهدا الم يقراعليه كالنه كالنه كالم الم يقراعليه كالم الم يقراعليه كالم الم يقراعليه كاله الم يقراعليه كاله الم يقراعليه كاله الم يقراع الم يقراعليه كاله الم يقراعليه كاله الم يقراعليه كاله الم يقراع الم

﴿ فصل ﴾ اذا ارتد الزوجان أوأحدهما فانكان قبل الدخول وقعت الفرقة وانكان بعد الدخول وقعت الفرقة عملي انقضاء العدة فان اجتمعا على النسكاح وان لم يجتمعا وقعت الفرقة لانه انتقال من دين المعدة فان اجتمعا على النسكاح وان لم يجتمعا وقعت الفرقة لانه انتقال من دين المدين يمنع ابتداء النسكاح فكان حكمه ماذكرناه كالوأسلم أحد الوثنيين

م وان تزوج كنابى وثنية ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد الاصطخرى أنه لا يقرعليه لان كل نكاح لم يقر عليه الم الم يقرعليه النكاح الم تدريد والثانى وهو المذهب أنه يقرعليه لان كل نكاح أقرعليه بعد الاسلام أقرعليه قبله كنكاح الكتابية

﴿ فَصَلَ ﴾ اذا أسلم الوثنيان قبل الدخول ثم اختلفا فقالت المرأة أسلم أحدنا قبل صاحبه فانفسخ النكاح وقال الزوج بل أسلمنا (قول و تخلفت الحرة) تخلف ضد تقدم وهو من الخلف نقيض القدام (قول ابنت) افترفت وأصله البعد . والبينونة البعد، مصدر على غير القياس معافالنكاح علىماله ففيهقولان أحدهماأن القول قول الزوج وهواختيار المزنى لان الاصل بقاءالنكاح والثاني أن القول قول المرأة لان الظاهرمعها فان اجماع اسلامهماحتي لايسبق أحدهماالآخرمتعذر قال فى الأماذا أقام الزوج بينة أنهما أساما حين طلعت الشمس أوحين غربت الشمس لم ينفسخ النكاح لاتفاق اسلامهما في وقت واحد وهوعند تكامل الطاوع أو الغروب فان أقام البيئة أنهما أسلما حال طاوع الشمس أوحال غرو بهاا نفسخ نكاحهما لان حال الطاوع والغروب من حين يبتدئ بالطلوع والغروب الىأن يتكامل وذلك مجهول وانأسلم الوثنيان بعدالدخول واختلفا فقال الزوج أسلمت قبل انقضاء عدتك فالنكاح باق وقالت المرأة بل أسلمت بعدانقضاء عدتى فلانكاح بيننا فقدنص الشافعي رحمالتة تعالى على أن الفول قول الزوج ونص في مسئلتين على أن القول قول الزوجة احداهما اذاقال الزوج للرجعية راجعتك قبل انقضاء العمدة فنحن على النكاح وقالت الزوجة بلراجعتني بعدا نقضاء العدة فالقول قول الزوجة والثانية اذا ارتدالزوج بعدالدخول ثم أسلم فقال أسلمت قبل انقضاء العدة فالنكاح باق وقالت المرأة بل أسلمت بعدا نقضاء العدة فالقول قول المرأة فن أصحابنا من نقلجواب بعضهاالى بعض وجعل فى المسائل كلهاقولين أحدهماأن القول قول الزوج لان الأصل بقاءالنكاح والثانى أن القول قول الزوجة لان الأصل عدم الاسلام والرجعة ومنهم من قالهي على اختلاف عالين فالذي قال ان القول قول الزوج اذاسبق بالدعوى والذىقال القول قول الزوجة اذاسبقت بالدعوى لان قولكل واحد منهمامقبول فباسبق اليه فلايجوز ابطاله بقولغيره ومنهممنقال هيعلى اختلاف الين على وجهآخر فالذيقال القول قول الزوج أراداذا انفقاعلي صدقه فىزمان ماادعاه لنفسه بائن قال أسلمت وراجعت فى رمضان فقالت المرأة صدقت لكن انقضت عدتى فى شعبان فالفول قول الزوج بانفاقهما علىالاسلام بالرجعةفي رمضان واختلافهمافي انقضاء العدة والذي قال القول قول المرأة اذا انفقاعلي صدقها فىزمان ماادعته لنفسها بأن قالت انقضت عدتى في شهر رمضان فقال الزوج لكن راجعت أو أسلمت في شعبان فالقول قول المرأة لاتفاقهماعلى انقضاء العدة فيرمضان واختلافهما في الرجعة والاسلام

﴿ كتاب الصداق ﴾

المستحب أن لا يعقد النكاح الابصد اق لمار وى سعد بن سهار ضى الله عند فذهب فلم يجى ، بشى ، فقال النبى علية هل صلى الله عليك فر فى رأيك فقال رجل وجنيها قال اطلب ولوخا عامن حديد فذهب فلم يجى ، بشى ، فقال النبى علية هل معك من الفسر آن شى ، فقال انعم فز وجه عامعه من الفر آن ولأن ذلك أقطع للخصومة و يجو زمن غير صداق لقوله تعالى لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم عسوهن أو تفرضوا طن فر يضة فأثبت الطلاق مع عدم الفرض و روى عقبة بن عام رضى الله عنه قال قال رسول الله عنه المناز وجك فلا ناقالت نعم فز وج أحدهما من صاحبه فدخل عليها ولم يفرض طابه صداق فالماحضر تعالو فا ذقال ان رسول الله على القصد بالنسكاح الوصلة طل صداقا ولم أعطه المناق عن صداق المستمناع دون الصداق فصح من غير صداق

( فصل ) و يجو زأن يكون الصداق قليلالقوله على الطبولوخاتمامن حديدولانه بدلمنفعتها فكان تقدير العوض اليها كأجرة منافعها و يجو زأن يكون كبيرا لقوله عز و جلوا تبتم احداهن قنطارا قالمعاذ رضى الله عنه القنطار ألف وما تناأوقية وقال أبوسعيد الخدرى رضى الله عنه مل مسك ثور ذهباوالمستحب أن يخفف لماروت عائشة رضى الله عنها أن النبي على قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ولأنه اذا كبرا جحف وأضر ودعى الى المقت والمستحب أن لايز يدعلى خسائة درهم لماروت عائشة رضى الله عنها قالت كان صداق رسول الله عملية لأز واجه المنتى عشرة أوقية ونشا أندرون ما النس نصف أوقية وذلك خسمائة درهم والمستحب الاقتداء به والنبرك بمتابعته قان ذكر صداق في السروصداق في العلانية

﴿ ومن كتاب الصداق ﴾

يقال الصداق والصداق بالفتح والكسرو يقال أيضا الصدقة قال الله عزوجل وآنوا النساء صدقاتهن والصدقة مثلة بالضم وتسكين الدال (قوله ملء مسك تور ذهبا) المسك بفتح المم الجلدوجعه مسوك (قوله ودعى الى المقت أشد البغض مقتد مقتا اذا أبغضه. والنش عشر ون درهما نصف أوقية كاذكر وهو عربي لأنهم بسمون الأربعين درهما أوقية ويسمون العشرين نشا

فالواجب ماعقدبه العقدلأن الصداق يجب بالعقد فوجب ماعقدبه وان قال زوجتك ابنتي بأتف وقال الزوج قبلت نكاحها بخمسائة وجبمهر المثل لأن الزوج لم يقبل بألف والولى لم يوجب بخمسا تة فسقط الجيع و وجبمهر المثل

﴿ فَصَلَ ﴾ و يجوزأن يكون الصداق ديناوعينا وحالاومؤجلالأنه عقدعلى المنفعة فجاز بمــاذ كرناه كالاجارة ﴿ فَصَلَ ﴾ و يجوز أن يكون منفعة كالخدمة وتعليم القرآن وغيرهما من المنافع المباحة لقوله عز وجل اني أر يدأن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني تمانى حجج فعل الرعى صداقاو زوج النبي براج الواهبة من الذي خطبها بمامعهمن القرآن ولايجو زأن يكون محرما كالخر وتعليم التوراة وتعليم الفرآن للنمية لانتعامه للرغبة فى الاسلام ولامافيه غرر كالمعدوم والمجهول ولامالم يتمملكه عليه كالمبيع قبل القبض ولامالا يقدرعلي تسليمه كالعبدالآ بق والطير الطائرلأنه عوض في عقد فلا يجو ز بماذ كرناه كالعوض في البيع والاجارة فان تز وج على شيء من ذلك لم يبطل النكاح لأن فساده ليس بأ كترمن عدمه فاذاصح النكاح مع عدمه صحمع فساده و يجبمهر المثل لأنهالم ترضمن غير بدل ولم يسلم لها البدل وتعذر ردالمعوض

فوجبردبدله كالو باعسلعة بمحرم وتلفت في يدالمشترى

﴿ فَصَلَ ﴾ فَان تَرْ وج كَافر بكافرة على محرم كالخر والخنز يرثم أسلما أوتحا كما اليناقبل الاسلام نظرت فان كان قبل القبض سقط المسمى و وجبمهر المثل لأنه لا يمكن اجباره على تسليم المحرموان كان بعد القبض بر تتذمته منه كالوتبايعا بيعا فاسدا وتقابضا وان قبض البعض رثت ذمته من المقبوض و وجب بقدرماية من مهر المثل فان كان الصداق عشرة أزقاق خرفقبضت منهاخسة ففيه وجهان أحدهما يعتبر بالعدد فيبرأمن النصف ويجب لهمانصف مهرالمثل لأنه لاقيمة لهما فكان الجيع واحدا فيها فسقط نصف الصداق و يجب نصف مهرالمثل والثاني يعتبر بالكيللأنه أحصر وان أصدقها عشرة من الخنازير وفبضتمنها خسة ففيه وجهان أحدهما يعتبر بالعدد فتبرأ من النصف و بجب لحما نصف مهرالمثل لانه لاقيمة لحما فكان الجيع واحدا والثاني يعتبر بماله قيمة وهوالغنم فيقال لوكانت غنماكم كانت قيمة ماقبض منها فيمبرأ منه بقدره و بجب بحصة مايق من مهرالمثل لأنه لما لم تكن له قيمة اعتبر بماله قيمة كايعتبرا لحر بالعبدفها ليس له ارش مقدر من الجنايات

﴿ فَصَلَ ﴾ وان أعتقر جل أمته على أن تنز وج به و يكون عتقهاصداقها وقبلت لم يلزمها أن تنز وج به لأنه سلف في عقد فلم يلزم كالوقال لامرأة خذى هذا الألف على أن تتز و جي بي وتعتق الامة لأنه أعتقها على شرط باطل فسيقط الشرط وثبت العتق كالوقال لعبده انضمنت لي خرا فأنت حرفضمن و يرجع عليها بقيمتها لانه لم يرض في عتقها الابعوض ولم يسلم له وتعذر الرجوع اليها فوجبت قيمتها كالوباع عبدا بعوض محرم وتلف العبدفي يدالمشترى وانتز وجها بعدالعتق على قيمتها وهما لايعامان قدرها فالمهرفاسد وقالأ بوعلى انخبران يصح كالونز وجها على عبدلا يعامان قيمته وهذاخطأ لان المهر هناك هوالعبد وهومعاوم والمهرههناهوالفيمة وهي مجهولة فلريجز وانأرادحيلة يقع بها العتقوتتز وج بهففيه وجهان أحدهما وهوقول أبي على النخيران أنه يمكنه ذلك بأن يقول ان كان في معاوم الله تعالى اني اذا أعتقتك تز وجت بي فانت حرة فاذاتز وجتبه علمنا أنه قدوجد شرط العتق وانام تتز وج به علمنا أنها بوجد شرط العتق والثانى وهوقول أكثر أصابنا أنه لايصح ذلك ولايقع العتق ولايصح النكاح لأنه حالما تتزوج به نشك انها حرة أوأمة والنكاح مع الشك لايصح فاذالم يصح النكاح لم تعتق لانعلم بوجدشرط العتق وان أعتقت امرأة عبداعلى أن ينز وجها وقبل العبدعتق ولايلزمه أن يتزوج بها لماذ كرناه في الأمة ولا يلزمه قيمته لأن السكاح حق للعبد فيصبر كالواعتقته بشرط أن تعطيه مع العتق شيئا آخر و يخالف الامة فإن نكاحها حق للولى فإذا لم يسلمله رجع عليها بقيمتها وإن قال رجل لآخراً عتق عب ال عن نفسك على أنَّ أز وجك ابنتي فأعتقه لم بلزم النز و بج لما ذكرناه وهل تلزمه قيمة العبد فيه وجهان بناء على القولين فيمن قال لغيره أعتق عبدك عن نفسك وعلى ألف فأعتقه آجدهما يلزمه كالوقال أعنق عبدك عنى على ألف والثاني لا يلزمه لأنه بذل العوضعلى مالامنفعتله فيه

البيع ولا يتبت في مناله الفراد ولاخيار الدبالعيب لأن اطلاق العقد يقتضى السلامة من العيب فتبت فيه خيار الردكالعوض في البيع ولا يتبت فيه خيار الشرط وخيار المجلس كالبضع ولأن خيار الشرط وخيار المجلس كالبضع ولأن خيار الشرط وخيار المجلس جعلالدفع الغبن والصداق لم يبن على المغابنة فان شرط فيه خيار الشرط فقد قال الشافى رجه الله يبطل النكاح فن أصحابنا من جعله قولا لا نه أحدعوضى النكاح فبطل النكاح بشرط الخيار فيه كالبضع ومنهم من قال لا يبطل وهو الصحيح كالا يبطل اذا جعل المهر خرا أوخنز برا وماقال الشافى رجه الله مجول على مااذا شرط في المهر والنكاح و يجب مهرالمثل لأن شرط الخيار لا يكون الا بزيادة جزء أو نقصان جزء فاذا سقط المشرط وجب اسقاط مافى مقابلته فيصير الباق مجهولا فوجب مهرالمثل وان تز وجها بألف على أن لا يتسرى عليها أولا يتز وج عليها بطل الصداق لأنه شرط باطل أضيف الى الصداق فأ بطاله و يجب مهرالمثل لماذ كرناه في شرط الخيار

وفصل و مناهد كالبيع وان كانت المنكوحة صغيرة أوغير رشيدة سلم المهر الى من ينظر في ما لها وان كانت بالغة رشيدة وجب فيه العقد كالبيع وان كانت المنكوحة صغيرة أوغير رشيدة سلم المهر الى من ينظر في ما لها وان كانت بالغة رشيدة وجب تسليمه اليها ومن أصحابنا من خرج في البكر البالغة قولا آخراً نه يجو زان بدفع اليها أوالى أبيها وجدها لا نه يجو زاجبارها على النكاح فاز للولى قبض صداقها بغيراذنها كالصغيرة فان قال الزوج لاأسلم الصداق حتى تسلم نفسها فقالت المرأة لاأسلم نفسى حتى أقبض الصداق الفي عنوم الزوج بتسليم الصداق الى عدل وتؤمم المرأة بتسلم تفسها فاذا سامت نفسها أمر العدل بدفع الصداق اليها كالقولين في من باعسلعة بنمن معين وقد بينا وجه القولين في النبوع فان قلنا بالقول الأول لم تجب طاالنفقة في حال امتناعها لأنها عمت عنه يغير حق وان قلنا بالقول الأول الم تجب طاالنفقة في حال امتناعها لأنها عمت عنه المنافق وسقط حقها من الامتناع الأن بالوطء استقرطا جيع البدل فسقط حق المنع كالبائع اذا سلم المبيع قبل قبض الثمن

و المارة الفرض المارة المارة

قوله الجديد الى مهر المثل ﴿ فِصل﴾ و يستقر الصداق بالوطء في الفرج لقوله عز وجل وكيف تأخذونه وقدأ فضي بعضكم الى بعض وفسر الافضاء بالجاع

وهل يستقر بالوطء فى الدبر فيه وجهان أحدهما يستقر لأنه موضع بجب بالا يلاج فيه الحد فأشبه الفرج والثانى لا يستقر لأن المهر في مقابلة ما يملك بالعقد والوطء فى الدبر غير بماؤك فلم يستقر به المهر و يستقر بالموت قبل الدخول وقال أبو سعيد الاصطخرى ان كانت أمة لم يستقر بموتها لأنها كالسلعة تباع وتبتاع والسلعة المبيعة اذا تلفت قبل النسلم سقط الثمن فكذلك اذامات الأمة وجب أن يسقط المهر والمذهب أنه يستقر لأن النكاح الى الموت فاذامات انتهى النكاح فاستقر البدل كالاجارة اذا انقضت مدتها واختلف قوله فى الخلوة فقال فى القدم تقر رالمهر لأنه عقد على المنفعة ف كان التمكين فيه كالاستيفاء فى تقر را

البدل كالاجارة وقال في الجديد لاتقر ولأنه خاوة فلاتقر والمهر كالخاوة في غير النكاح

﴿ فَصَلَ ﴾ وانوقعت فرقة بعد الدخول لم يسقط من الصداق شي لا نه استقر فلم يسقط فان أصدقها سورة من القرآن وطلقها ﴿ ﴿ مَا مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ

بعد الدخولوقيل أن يعلمها ففيه وجهان أحدهما يعلمها من وراء حجاب كا يستمع منها حديث رسول الله على والتانى الا يجو زأن يعلمها لا نعور المن يتما المداق لا يجو زأن يعلمها لا نعور المن يقوله الجديد ترجع الى مهر المثل وفي قوله القديم ترجع الى أجرة التعليم وان وقعت الفرقة قبل المدخول نظرت فان كانت بسبس من جهة المرأة بأن أسلمت أوار تدت أوار ضعت من ينفسخ النكاح برضاعه سقط مهرها الانها أنلفت المعوض قبل التسلم فسقط البدل كالبائع اذا أنلف المبيع قبل التسلم وان كانت بسبس من جهة نظرت فان كان بسبس من جهة بقطرت فان كان بسبس منهما بطلاق سقط نصفه لأنه فرقة انفرد الزوج بسببها قبل الدخول فتنصف بها المهر كالطلاق وان كان بسبب منهما نظرت فان كان بعن منفط نصفه لأن المغلب في المخلع جهة الزوج بدليل أنه يصح الخلع بدونها وهو اذا خالع مع أجني فصار كالواند وحده والثانى يسقط الجميع لان المغلب في المهرجهة المرأة لان المهر لها فسقط جيعه كما لو انفردت بالردة فان المسترت وصده والثانى يسقط الجميع لان المغلب في المهرجهة المرأة لان المهر لها فسقط جيعه كما لو انفردت بالردة فان المسترت فصار كالفرقة الواقعة بالخلع والثانى يسقط المناه والثانى يسقط المهر عالم والثانى يسقط المناه والثانى وحق المناه والناق وحده والثانى وحده والثانى وحده والثانى والمناه والثانى وسقط المناه ون الزوجة والسيد وهو قائم مقام الزوج في النكاح وضاعه

وفصل وان قتلت المرأة نفسها فالمنصوص أنه الايسقط مهرها وقال فى الامة اذاقتات نفسها أوقتلها مولاها انه يسقط مهرها فنقل أبو العباس جوابه فى كل واحدة منها الى الاخرى وجعلها على قولين أحدهما يسقط المهر لانها فرقة حصلت من جهتها قبل الدخول فسقط بها المهر كالوارندت والثانى لا يسقط وهو اختيار المزنى وهو الصحيح لأنها فرقة حصلت بانقضاء الأجل وانتهاء الذكاح فلا يسقط فى الامة على مانص عليه لان الحرة و يسقط فى الامة على مانص عليه لان الحرة كالمسامة نفسها بالعقد وطذا علك منعها من السفر والامة لا تصبر كالمسامة نفسها بالعقد وطذا علك منعها من السفر والامة لا تصبر كالمسامة نفسها بالعقد وطذا يملك منعها من السفر مع المولى وان قتلها الزوج كالقبض كما أن اتلاف المشدرى المبيع فى يد البائع كالقبض

في تقرير الثمن

وفسل ومتى بستارجوع فالنصف من الماأن يكون الصداق بالفاأو باقيا فان كان بالفا فان كان عاله مثل رجع بنصف منه وان لم يكن له مثل رجع بقيمة ضفه أقل ما كانت من يوم العقد الى يوم القبض لأنه ان كانت قيمته يوم العقد أقل م زادت كانت الزيادة في ملكها في رجع بنصفها وان كانت قيمته يوم العقد أكثر ثم نقص كان النقصان مضمو نا عليمه فلم يرجع عاهو مضمون عليه وان كان باقيالم يخل اماأن يكون باقياعلى حالته أو زائدا أو ناقصا أو زائد امن وجه ناقصامن وجهان كان على حالته أو زائدا أو ناقصا أو زائد امن وجه ناقصامن وجه فان كان على بغير اختياره الابراث فعلى هذا ان حدث منه منه زيادة قبل الاختيار كانت الابلاث بنفس الفرقة بغير اختياره الابراث فعلى هذا ان حدث منه من فريضة فلن فريضة فنصف مافرضتم فعلق استحقاق النصف بالطلاق لقوله عز وجل وان طلقته وهن من قبل أن تعسوهن وقد فرضتم طن فريضة فنصف مافرضتم فعلق استحقاق النصف بالطلاق فعلى هذا ان حدث منه الابراث وانت الزيادة غير متميزة كانت بينهما وان طلقها والصداق زائد فلرت فان كانت زيادة متميزة كالشرة والنتاج واللبن وان كانت الزيادة غير متميزة كالسمن وتعليم الصنعة فالمرأة بالخيار بين أن تدفع النصف بزيادته و بين أن تدفع قيمة النصف أوبر على أخده النه وضوف أخده المنوسة في المنافقية وسمهان أحدهما وهوقول أن فان المنطقة في في المنافقية وجهان أحدهما وهوقول أن اسحق أنه يجو زللز وج أن برجع بنصف العين مع الزيادة لا يده لا وان كانت المرأة مفلسة ففيه وجهان أحدهما وهوقول أن اسحق أنه يجو زللز وج أن برجع بنصف العين مع الزيادة لا يده لا من كانت المرأة مفلسة ففيه وجهان أحدهما وهوقول أن

<sup>(</sup>قول لا يؤمن الافتتان بها) يقال فتنته المرأة اذاد لهنه وافتنته أيضا، وأنشد أبو عبيد لا عشى همدان لأن فتنتني لهي بالامس أفتنت مسعيدا فا مسيقد قلى كل مسلم

فى المبيع مع الزيادة عندافلاس المشترى والثاني وهوقول أكثرا صحابنا أنه لايرجع لانه ليس من جهة المرأة تفريط فلا يؤخذ منهامازادفى ملكها بغير رضاهاو يخالف اذاأفلس المسترىفان المشترى فرط فى حبس الثمن الى أن افلس فرجع البائع في العين مع الزيادة فان كان الصداق نخلا وعليها طلع غيرمؤ برفبذلت المرأة نصفهامع الطلع ففيه وجهان أحدهما لايجبرالزوج على أخذها لانهاهبة فلايجبرعلي قبولها والثاني يجبر وهو المنصوص لانه نماء غيرمتميز فأجبرعلي أخذها كالسمن وان بذلت نصف النخل دون الثمرة لم يجبر الزوج على أخذها وقال المزني يلزمه أن يرجع فيه وعليه ترك الثمرة الى أوان الجذاذكما يلزم المشترى ترك الثمرة الىأوان الجذاذوهذاخطأ لانه قسدصارحقه في القيمة فلايجبرعلى أخسذالعين ولان عليهضر رافي ترك الثمرة على نخله فإ يجر و يخالف المشترى فانعدخل في العقد عن تراض فاقر اعلى ما تراضيا عليه فان طلب الزوج الرجوع بنصف النخل وترك الثمرة الى أوان الجذاذ ففيه وجهان أحدهما لانجبرالمرأة لانهصار حقه في القيمة والثاني تجبر عليه لان الضرر زالعنهاو رضى الزوج بمايدخل عليمين الضرر وان طلقاوالصداق ناقص بأن كان عبدافعمي أومرض فالزوج بالخيار بينأن برجع بنصفه ناقصاو بينأن يا خذقيمة النصف فانرجع في النصف أجبرت المرأة على دفعه لانه رضي بالحذحقه ناقصاوان طلب القيمة أجبرت على الدفع لان الناقص دون حقه وان طلقها والصداق زائد من وجه ناقص من وجه بائن كان عبدافتعلم صنعةومرض فان تراضياعلى أخذنصفه جازلان الحق لهما وانامتنع الزوج من أخذه لم يجبر عليه لنقصانه وان امتنعت المرأة من دفعه لم تجبر عليه لزيادته وان كان الصداق جارية فبلت فهي كالعبداذا تعلم صنعة ومرض لان الحل زيادة من وجهونقصان من وجه آخر لانه يخاف منه عليهافكان حكمه حكم العبد وان كان بهيمة فملت ففيه وجهان أحدهما أن المرأة بالخيار بين ان تسلم النصف مع الجل و بين ان تدفع القيمة لانمز يادة من غير نقص لان الحل لا يتخاف منه على البهيمة والثاني وهوظاهر النص أنه كالجارية لانهزيادة منوجه ونقصان منوجه فانهينة ص به اللحم فيايؤكل ويمنع من الحل عليه فيا يحمل فكان كالجارية وان باعته تم رجع اليها تم طلقها الزوج رجع بنصفه لانه يمكن الرجوع الى عين ماله فلم يرجع الى القيمة وان وصت به أو وهبته ولم يقبض ثم طلقها رجع بنصفه لانه باق على ملكها و تصرفها وان كانبته أووهبته وأقبضته ثم طلقها رجع بقيمة النصف لأنه تعلق به حق لازم لغيرهافان كان عبدا فدبرته مطلقها فقدروى للزني أنه يرجع فن أصحابنامن قال يرجع لانمباق على ملكها ومنهم من قال لايرجع لانه لايملك نقض تصرفها ومنهم من قال فيه قولان ان قلنا ان التدبير وصية فلدالرجوع وان فلناا نهعتق بصفة رجع بنصف قيمته

المرقى لان النصف تعجل له باطبة والثانى برجع وهو الصحيح لا نه عاد اليه بغير الطلاق فلم يسقط حقه من النصف بالطلاق كا لو المرق لان النصف تعجل له باطبة والثانى برجع وهو الصحيح لا نه عاد اليه بغير الطلاق فلم يسقط حقه من النصف بالطلاق كا لو وهبته لاجنبي ثم وهبه الاجنبي منه وان كان دينا فأبر أنهمنه ثم طلقها فبل الدخول فان قلنا المربع في الحبة في الابراء وجهان أحدهما برجع كا برجع في الحبة والثانى لا يرجع لان الابراء اسقاط لا يفتقر الى الفبول فان أصدقها عينا فوهبتها منه ثم ارقدت قبل الدخول فهل يرجع بالجمع فيه قولان الفبول والحبوع بالنصف في الطلاق وان اشترى سلعة بثمن وسلم الثمن ووهب البائع الثمن منه ثم وجد بالسلعة عيبا فني ردها والرجوع بالتمن وجهان بناء على القولين فان وجد به عيبا وحدث به عنده عيب آخر فهل يرجع بالارش فيه وجهان بناء على القولين وان اشترى سلعة و وهبها من البائع ثم أفلس المشترى فللبائع ثن يضرب مع الغرماء بالثمن قولا واحدا لان حقه في الثمن ولم يرجع اليه الثمن

﴿ فصل ﴾ اذاطلقت المرأة قبل الدخول ووجب لهانصف المهرجاز للذى بيده عقدة النكاح أن يعفو عن النصف القوله عز وجل وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الاأن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وفيمن بيده عقدة النكاح قولان قال فى القدم هو الولى فيعفو عن النصف الذى المالان الله تعالى خاطب الازواج فقال سبحانه وتعالى وقد فرضم طن فريضة فنصف مافرضتم الاأن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ولوكان هو الزوج لقال الاأن يعفون أو تعفوا لانه تقدم ذكر الازواج وخاطبهم بخطاب الحاضر فلما عدل عن خطابهم دل على أن الذى بيده عقدة النكاح غير الزوج فوجب أن يكون هو الولى وقال في الجديد هو الزوج فيعفو عن النصف الذى وجب الطلاق فأما الولى فلا يملك العفولانه حق طافلا يملك الولى العفوعنه كسائر ديونها وأماا الآية فتحتمل أن يكون المراد به الازواج خاطبهم بخطاب الخائب كاقال الته عز وجل حتى اذاكنتم في الفلك وجرين بهم فاذا قلنا ان الذى بيده عقدة النكاح هو الولى لم يصح العفومنه الا بخمسة شروط أحدها أن يكون أبا أوجد الانهما لا يتهمان في ايريان من حظ الولد ومن النكاح هو الثانى أن تكون المنكوح المناف الذكور الأنه لا حظ طافى العفو قبل الطلاق لان البضع معرض للتلف فاذا عفار بمادخل بها فتلفت منفعها من غير بدل والرابع أن يكون قبل الدخول فائما بعد الدخول فقداً تلف بضعها فلم يجز اسقاط بدله والخامس فتلفت منفعها من غير بدل والرابع أن يكون قبل الدخول فائما بعد الدخول فقداً تلف بضعها فلم يجز اسقاط بدله والخامس فتلفت منفعها من غير بدل والرابع أن يكون قبل العدول فقداً تلف بضعها فلم يجز اسقاط بدله والخامس فتلفت منفعة بضعها من غير بدل والرابع أن يكون قبل الدخول فائما بعد الدخول فقداً تلف بضعها فلم يجز اسقاط بدله والخامس أن تكون صغيرة أو مجنونة فالماليا للهذوعي مهرها لانه لا يعليها في المال

المه وان فوضت بضعها بأن تزوجتوسكت عن المهر أو تزوجت على أن لامهر لحافقه قولان أحدهما لا بجب لحاله المهم المعقد وهوالصحيح لا نما وجب لحالته والمعقد وهوالصحيح لا نما وجب لحالته ولم بجب السقد والمعقد وهوالصحيح لا نما وجب لله المنه المهم المثل لان البضع كالمستهلك فضمن بقيمته كالسلعة المستهلكة في يدالمسترى ببيع فأسد وان قلنا لا يجب طالمهر بالعقد فرض لهامهر المثل لان البضع كالمستهلك الحجاب فكان اليهما كالفرض في العقدومتي فرض لهامهر المثل أوما يتفقان عليه صار ذلك كالمسمى في الاستقرار بالدخول والموت والتنصف بالطلاق لا نعمهر مفروض فصار كالمفروض في العقد وان لم يفرض لها حتى طلقها لم يجب طائمي من المهر لقوله عزوج لو وان طلقتموهن من قبل أن تحسوهن وقد فرض في العقد وان لم يفرض لها حتى طلقها لم يجب على المنفوضة وان لم يفرض المستور المنافق المنفوضة وان تزوجها قبل الفوضة وان المنفوضة وان تزوجها وان لا المنفوضة وان تزوجة وان المنفوضة وان تزوجة وان لا منفوضة وان المنفوضة وان تزوجت مدخل بها فقال أقول فيها برأيي لهاصداق نسائها وعليها العدة ولها المهراك في النافى المنفوضة كالوطء وان تزوجت على أن لا مهر المنفوضة وان المنفوضة وان النفوضة كالوطء وان تزوجت على أن لا مهر المنفوضة وان المنفوضة وان تزوجت على أن لا مهراك في النافى المنفوضة وان تنوب وان المنفوضة وان تنوب والمنفى المنافى المداق فسقط و بقى المقدم فعلى هذا يكون حكمه حكم القسم قبله فعلى هذا يكون حكمه حكم القسم قبله فعلى هذا يكون حكمه حكم القسم قبله ألمول والنافى المنافون المنافقة والمنافقة والمنافقة

م فصل كه و يعتبرمهر المثل عهر نساء العصبات لحديث علقمة عن عبدالته وتعتبر بالا قرب فالا قرب منهن وأقر بهن الاخوات و بنات الاخوة والعات و بنات الاعمام فان لم يكن لها نساء عصبات اعتبر باقرب النساء اليها من الامهات والخالات لانهن أقرب اليها فان لم يكن لها أقارب اعتبر بنساء بلدها ثم بأقرب النساء شبها بها و يعتبر عهر من هي على صفتها في الحسن والعقل والعقة واليسار لانه قيمة متلف فاعتبر فيها الصفات التي يختلف بها العوض والمهر يختلف بهذه الصفات و يجب من نقد البلد كقيم المتلفات

<sup>(</sup>قوله الفوتة) هي المرأة تنكح بغيرصداق من قوطم فوضت الأمرالي فلان أي رددته كأنهار دت الامرالي الزوج وفوضته اليه. والنفو يض أن تفوض المرأة أمرها الى الزوج فلانقدر معمهرا. وقيل معنى النفو يض الاهمال كأنها أهملت أمرالمهر فلم تسمه كما قال الشاعر

لايصلح الناس فوضى لأسراة له ولاسراة اذا جهالهمسادوا ويقال المرأة مفوضة بالكسرلتفو يضهالانهاأذنت. وبالفتح لان وليها فوضها بعقده

﴿ فصل ﴾ واذا أعسر الرجل بالمهر ففيه طريقان من أصحابنا من قال ان كان قبل الدخول ثبت لها الخيار في فسخ النكاح لانه معاوضة يلحقه الفسخ فجاز فسخه بالافلاس بالعوض كالبيع وان كان بعد الدخول لم يجز الفسخ لان البضع صار كالمستهلك بالوطء فلم تفسخ بالافلاس كالبيع بعد هلاك السلعة ومن أصحابنا من قال ان كان قبل الدخول ثبت الفسخ وان كان بعد الدخول ففيه قولان أحدهما لا يثبت لها الفسخ لما ذكرناه والثانى يثبت لها الفسخ وهو الصحيح لان البضع لا يتلف بوطء واحد فجاز الفسخ والرجوع اليه ولا يجوز الفسخ الا بالحاكم لانه مختلف فيه فافتقر الى الحاكم كفسخ النكاح بالعيب

﴿ فصل ﴾ اذا زوج الرجل ابنه الصغير وهو معسر ففيهقولان قال فىالقديم يجب المهر على الأب لانه لما زوجهمع العلم بوجوب المهر والاعسار كان ذلك رضابالتزامه وقال فى الجديد يجب على الابن وهو الصحيح لأن البضع له فكان المهر عليه

ولا في رقبة العبد لا نه وجب برضاء من له الحق ولا يمكن إيجاب في دمته لأنه في مقا بلة الاستمتاع فلا يجوز تأخيره عنه فلم ببق الا ولا في رقبة العبد لا نه وجب برضاء من له الحق ولا يمكن إيجاب في دمته لأنه في مقا بلة الاستمتاع فلا يجوز تأخيره عنه فلم ببق الكسب فتعلق به ولا يتعلق البالكسب الحادث بعد حلوله لأن ماكسب فيه للولى و يلزم المولى عكينه من الكسب بالنهار ومن الاستمتاع بالليل لأن اذنه في النكاح يقتضى ذلك فأن ماكسب الحقول و يلزم المولى عكينه من الكسب بالنهار ومن الاستمتاع بالليل لأن اذنه في الندولا نه دين إنه و المنافق في التجارة ومن أصحابنا من حلى على طاهره لا نه دين لا يتعلق اذن فيه المولى فقضى ممافي بده كدين التجارة ومن أصحابنا من قال يتعلق عايصل من فضل الماللان مافي بده للا يتعلق عافي بده من الكسب و أعايتعلق عايدت وحل كلام الشافعي رحماللة على ذلك وان لم يكن مكتسبا ولا مأذو فاله في المنتجارة فقيه قولان أحدهما يتعلق المهر والنفقة بذمته يتبع به اذا اعتق لأنه دين لزمه برضا من له الحق فتعلق بذمته كدين القرض فعلى هذا المرادت والثاني بحب في ذمة السيد لأنه لماأذن اله في النكاح مع العلم بالحال صار ضامنا المهم والنفقة وان تزوج بغير اذن المولى ووطئ فقد قال في الجديد يجب في ذمته يتبع به اذا اعتق لأنه حين وجب برضا من له الحق فتعلق بدنه المؤلى وطئ فقيلة في المهم والعدة والنسب من له الحق فتعلق بدنه المؤلى الفاسد لأن الفاسد كالصحيح في المهر والعدة والنسب فعلى هذا حكم مالو تزوج بغير اذنه وقد ييناه والمادي وهو الصحيح والفاسد لأن الفاسد كالصحيح في المهر والعدة والنسب فعلى هذا حكم مالو تزوج بغير اذنه وقد ييناه

﴿ باب اختلاف الزوجين في الصداق ﴾

اذا اختلف الزوجان فى قدر المهر أوفى أجاد تحالفا لأنه عقد معاوضة فجاز أن يثبت التخالف فى قدر عوضه وأجاد كالبيع واذا تعالفا لم ينفسخ النكاح لأن التحالف يوجب الجهل بالعوض والنكاح لا يبطل بجهالة الموض و بهمهر المثل لأن المسمى سقط و تعذر الرجوع الى المعوض فوجب بدله كالوتحالفافى الثمن بعد هلاك المبيع في بدالمشترى وقال أبوعلى ابن خبران ان زادمهر المثل على ما تدعيه المرأة لم تجب الزيادة لأنها لا تدعيها وقد يبنا فساد قوله فى البيع وان ما تاأ وأحد هما الوارث مقام الميت لماذكر ناه فى البيع فان اختلف الزوج وولى الصغيرة فى قدر المهر ففيه وجهان أحدهما بحلف الزوج و يوقف يمين المنكوحة الى أن تبلغ ولا يحلف الولى لأن الانسان لا يحلف لا ثبات الحق لغيره والثانى أنه بحلف وهو الصحيح لأنه بإشر العقد خلف كالوكيل في البيع فان بلغت المنكوحة قبل التحاف الم يحلف الولى لأنه لا يقبل اقراره عليها فلم بحلف وان لم يقبل اقراره وان ادعت المران وجت به يوم السبت بعشرين و يوم الاحد بثلاثين وأنكر الزوج أحد العقدين وأقامت المرأة البينة على العقدين وادعت المهرين قضى لها لأنه بجوز أن يكون تزوجها يوم السبت عالمها ثم تزوجها يوم وأقامت المران

﴿ فصل ﴾ وان اختلفا في فيض المهر فادعاه الزوج وأنكرت المرأة فالقول قوطا الان الأصل عدم القبض وبقاء المهر وان كان الصداق تعليم سورة فادعى الزوج أنه علمها وأنكرت المرأة فان كانت التحفظ السورة فالقول قوطا الان الأصل عدم التعليم وان كانت تحفظها ففيم وجهان أعدهما أن القول قوطا الان الأصل أنه لم يعلمها والثاني أن القول قوله الان الظاهر أنه لم يعلمها غيره وان دفع اليهاشيا وادعى أنه دفعه عن الصداق وادعت المرأة أنه هدية فان انفقا على أنه لم يتلفظ بشيء فالقول قوله من غير يمين الان الهدية الاقصح بغير قول وان اختلفا في اللفظ فادعى الزوج أنه قال هذا عن صداقك وادعت المرأة أنه قال هو هدية فالقول قول الزوج الن الملك له فاذا اختلفا في انتقاله كان القول في الانتقال قوله كالودفع الى رجل أو بافادعى أنه باعه وادعى القابض أنه وهمه له

﴿ فصل ﴾ وان اختلفا في الوط عفاد عته المرأة وأنكر الزوج فالقول قوله لان الأصل عدم الوط عفان أنت بولد يلحقه نسبه ففي المهر قولان أحدهم يجب لان الحالمان والمهر لا يجب الابالوط على قولان أحدهم يجب لان الحالمان والمهر لا يجب الابالوط على المنافظ عند المنافظ عند

والأصل عدم الوطء

وفصل) وان أسلم الزوجان قبل الدخول فادعت المرأة أنه سبقها بالاسلام فعليه نصف المهر وادعى الزوج أنها سبقته فلامهر الم فالقول قول المرأة الأن الأصل بقاء المهر وان انفقاعلى أن أحدهما سبق ولا يعلم عين السابق منهما فان كان المهرف يد الزوج لم يجز للمرأة أن تأخذ من منهما لأنه الشخف في استحقاقه ولا يأخذ من النصف الآخر شدا لأنهشك في استحقاقه ولا يأخذ من النصف الآخر شدا لأنهشك في استحقاقه

﴿ فصل ﴾ وان أصدقها عينا تم طلقها قبل الدخول وقد حدث بالصداق عيب فقال الزوج حدث بعد ماعاد الى فعليك أرشه وقالت المرأة بل حدث قبل عوده اليك فلا يلزمني أرشه فالقول قول المرأة لأن الزوج يدعى وقوع الطلاق قبل النقص والأصل عدم الطلاق والمرأة تدعى حدوث النقص قبل الطلاق والأصل عدم الطلاق والمرأة تدعى حدوث النقص قبل الطلاق والأصل عدم النقص فتقابل الأمران فسقطا

والأصل براءة ذمتها

وفقل و واذاوطى امراة بشبهة أوف نكاح فاسدان المهر لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي عليه قال أعاام أة المحت بغيرا ذن وليها فنكاحها بإطل فنكاحها بإطل فنكاحها بإطل فان مسها فلها المهر عااستحل من فرجها فان أكرهها على الزناوجب عليه المهر الأنه وطء سقط فيه الحد عن الموطوأة بشبهة والواطئ من أهل الضان في حقها فوجب عليه المهر كالو وطئها في نكاح فاسد فان طاوعته على الزنا فطرت فان كانت حرقل بجب طالمهر لماروى أبو مسعود البدرى رضى الله عنه أن النبي عنه عن عن عن عن عن الكاب ومهر البني وحلوان الكاهن وان كانت أمقل بجب طالمهر على المنصوص المخبرومن أصحابنا من قال عبد المهرحق السيد فل يسقط باذنها كارش الجناية

﴿ فصل ﴾ وأنوطئ امرأة وادعت المرأة أنه استكرهها وادعى الواطئ أنهاطا وعته ففيه قولان أحدها القول قول الواطئ لأن الأصل براءة ذمته والنانى القول قول الموطوأة لأن الواطئ متلف ويشبه أن يكون القولان مثبتين على القولين في اختلاف رب

الدابةورا كبهاو ربالأرضوزارعها

﴿ فصل ﴾ وانوطى المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن وهوجاهل بالتحريم ففيه قولان أحدها لا يجب المهر لان البضع للسيد وقد أذن له في اللافه فسقط بداية كالوأذن له في قطع عضومنها والثانى يجبلاً نه وطعسقط عنه الحد للشبهة فوجب عليه المهر كالووطى في نكاح فاسد فان أنت منه بولد ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالمهر لأنه متولد من مأذون فيه فاذا كان في بدل المأذون فيه قولان كذلك وجب أن يكون في بدل ما تولد منه قولان وقال أبو اسحق تجب قيمة الولد يوم سقط قولا واحدا الأنها تجب بالاحبال ولم يوجد الاذن في الاحبال والطريق الأول أظهر لانه وان لم يأذن في الاحبال الاأنه اذن في سببه

<sup>(</sup>قولهمهرالبغي وحلوان الكاهن) البغي الزانية. والبغاء الزنا. وحلوان الكاهن أجرته وقدذكر. والكاهن العالم بالعبرانية

﴿ باب المتعة ﴾

اذاطلقت المرأةلم يخل اماأن يكون قبل الدخول أو بعده فان كان قبل الدخول نظرت فان لم يفرض لحامهر وجب لحاللنعة لقوله تعالى لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ولأنه لحقها بالنكاح ابتذال وقلت الرغبة فيها بالطلاق فوجب لحاللتعة وان فرض لهاالمهر لمتجب لهاالمتعة لأنملاأ وجب بالآية لمن لم يفرض لحادل على أنه لا يجبلن فرض لحا ولانه حصل لهافي مقابلة الابتذال نصف المسمى فقام ذلك مقام المتعة وانكان بعد الدخول ففيه قولان قال في القديم لاتجب لهالمتعة لأنهامطلقة من نكاح لم يخلمن عوض فلم تجب لهالمتعة كالمسمى لهاقبل الدخول وةال في الجديد تجب لقوله تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاجيلا وكان ذلك في نساء دخل بهن ولان ماحصل من المهر له ابدل عن الوطء و بقي الابتذال بغير بدل فوجب لهاالمتعة كالمفوضة قبل الدخول وانوقعت الفرقة بغير الطلاق نظرت فانكانت بالموتام تجب لهما المتعة لأن النكاح قدتم بالموت و بلغ منتهاه فلم تجب لهامتعة وان كانت بسبب من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في الأقسام الثلاثة لأنها عنزلة الطلاق في تنصيف المهر فكانت كالطلاق في المتعة وان كانت بسبب من جهة الزوج كالاسلام والردة واللعان فحكمه حكم الطلاق فيالأقسام الثلاثة لانهافر قةحصلت منجهته فأشبهت الطلاق وانكانت بسبب منجهة الزوجة كالاسلام والردة والرضاع والفسخ بالاعسار والعيب بالزوجين جيعا لمتجب لهاالمتعة لان المتعة وجبت لهالما يلحقهامن الابتذال بالعقدوقاة الرغبة فيهابالطلاق وقدحصل ذلك بسبب منجهتها فلرتجب وانكانت بسبب منهما نظرت فانكانت بخلع أوجعل الطلاق اليهافطلقت كان حكمها حكم المطلقة فى الأقسام الثلاثة لأن المغلب فيهاجهة الزوج لانه يمكنه أن يخالعها مع غيرها ويجعل الطلاق الىغيرها فجعل كالمنفردبه وانكانت الزوجة أمة فاشتراها الزوج فقدقال فيموضع لامتعة لها وقال فيموضع لحاللتعة فن أصحابنا من قال هي على قولين أحدهم لامتعة لهالان المغلب جهة السيدلانه يمكنه أن يبيعها من غيره فكان حكمه في سقوط المتعةحكم الزوج فى الخلع فى وجوب المتعة ولأنه يملك بيعهامن غير الزوج فصار اختيار اللزوج اختيار اللفرقة والثانى أن لها المتعة لانه لامزية لأحدهما على الآخر في العقد فسقط حكمها كالووقعت الفرقة من جهة أجنبي وقال أبو اسحق ان كان مولاهاطلبالبيعلم تجبلانه هوالذي اختار الفرقة وانكان الزوج طلب وجبت لانه هوالذي اختار الفرقة وجل القولين على هذين الحالين

( فصل ) والمستحب أن تكون المتعة خادما أومقنعة أوثلاثين درهما لماروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال يستحب أن يمتعها بخادم فان لم يفعل فبثياب وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال يمتعها بثلاثين درهما وروى عنه قال يمتعها بجار يقوفى الوجوب وجهان أحدهما ما يقع عليه اسم المال والثانى وهو المذهب أنه يقدر ها الحاكم لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقترقدره وهل يعتبر بالزوج أو بالزوجة فيه وجهان أحدها يعتبر بحال الزوج اللآية والثانى يعتبر بحاله الأنه مدل عن المهرفا عتبر مها

﴿ باب الوليمة والنثر ﴾

الطعام الذي يدعى اليمه الناس ستةالوليمة للعرس والخرس للولادة والأعذار للختان والوكيرة للبناء والنقيعة لقدوم المسافر

﴿ ومن باب المتعة والوليمة ﴾

المتعةهي الشيء الذي بتبلغ به و يستعان به على ترو يج الحال في الدنياذ كره في الصحاح (١٠) بروع بنت واشق أهل الحديث يروونه بكسر الباء والصواب الفتح لا نه ليس في كلام العرب فعول الاخروع وعتود (قوله وان فرض طاللهر) أي أوجبه والفرض الواجب وأصله الحز والفطع (قوله الابتذال) الابتذال هو الامتهان والانتفاع مأخوذ من البذلة والمبدئة وهوما يبتذل و يمتهن من الثياب يقال جاء نافلان في مباذله أي أياب بذلة (قوله خادما أومقنه ق) الخادم واحد الخدام غلاما كان أوجارية وهو فاعل من الخدمة. والمقتم العقد الواجم و الفارس المقنع الذي غطى رأسه بالحديد (قوله وعلى المقتر قدره) المقتر الفقير وأصله التضييق في النفقة (قوله الوليمة) مشتقة من ولم الزوجين وهو اجتم عهما. والولم الجعوم نه سمى العقد الولم لانه يجمع الرجلين

(١) (قوله بروع) هذه الكامة موجودة بالاصلكهذا أوليست لهامناسبة في الشرح

والمأدبة لغيرسب و يستحب ماسوى الوليمة لمافيها من اظهار نعم الله والشكر عليها واكتساب الأجروالحبة ولا تجب لان الا بجاب بالشرع ولم يردالشرع با يجابه وأماوليمة للعرس فقدا ختلف أصحا بنافيها فنهم من قال هى واجبة وهو المنصوص لما روى أنس رضى الله عنه قال الروى أنس رضى الله عنه قال الروى أنس رضى الله عنه قال المرسول الله عليه وسلم أولم ولو بشاة ومنهم من قال هي مستحبة لا نه طعام لحادث مرور فلم نجب كسائر الولائم و يكره النثر لان النقاطه دناءة وسخف ولا نه يأخذه قوم دون

قوم و يأخذه من غيره أحب

(فصل) ومن دعى الى وليمة وجب عليه الاجابة لماروى ابن عمر رضى الله عنه أن الذي عليه قال اذادعى أحدكم الى وليمة فليأنها ومن أصحابنا من قال هى فرض على الكفاية لأن القصد اظهارها وذلك بحصل بحضور البعض وان دعى مسلم الى وليمة ذى ففيه وجهان أحدها تجب الاجابة للخبر والثانى لا يجب لأن الاجابة للتواصل واختلاف الدين عنع التواصل وان كانت الوليمة ثلاثة أيام أجاب في اليوم الثالث لماروى أن سعيدين المسيب رحمه الله دعى من تين فأجاب مدعى الثالثة فصب الرسول وعن الحسن رحمه الله أنه قال الدعوة أول يوم حسن والثانى حسن والثالث وياء وسمعة وان دعاه انتان ولم يمكنه الجع ينهما أجاب أسبقهما لحق السبق فان استويافي السبق أجاب أفر بهما رحافان استويافي الرحم أجاب أفر بهما دار الأنهمن أبو اب البرف كان التقديم فيه على ماذكرناه كصدقة التطوع فان استويافي ذلك أفرع بينهما لأنه لامزية لأحدهما على دار الأنهمن أبو اب البرف كان التقديم فيه على ماذكرناه كصدقة التطوع فان استويافي ذلك أفرع بينهما لأنه لامزية لأحدهما على

وفصل الله وان دعى الى موضع فيه دف أجاب لأن الدف يجو زفى الوليمة لمار وى محد بن حاطب قال وسول الله مرات في المسابقة والإزالة بين الحلال والحرام الدف فان دعى الى موضع فيه منكر من زمراً وخر فان قدر على از الته الم يعضر لوجوب الاجابة ولازالة المنكر وان لم يقدر على از الته الم يحضر لمار وى أن رسول الله مرات على ان يجلس على ما ثدة تدار فيها الحر وروى نافع قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه فى أذنيه م عدل عن الطريق فلم يزل يقول يا نافع أتسمع حتى فلت لا فأخرج أصبعيه عن أذنيه م رجع الى الطريق م قال هكذاراً يت رسول الله على صنع وان حضر فى موضع فيه عائيل فان كانت كالشجر جلس وان كانت على صورة حيوان فان كانت على بساط يداس أو محدة يتكا عليها جلس وان كانت على حائط أو سترمعلق لم يجلس بلاروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عراق أن أن جبريل عراق المناس الم المناس ال

ذكره في البيان. قال الزمخ شرى الوليمة من الولم وهو خيط يربط لأنها لعقد المواصلة. والوليمة تقع على كل طعام يتخذ عند عادت سرور الاأن استعمالها في العرس أشهر. وأما الخرس في قال بالدين والصاد وهو طعام الولادة، والخرسة ما تطعمه النفساء قال في الفائق وكائنه سمى خرسا لانها تصنع عندوضعها وانقطاع صرة جلها وفي أمثا لهم تخرسي انفس لا مخرسة لك أى اصنعى لك فانه لاصانع لك ويقال التمرخرسة مربح عليها السلام لقوله تعالى تساقط عليك رطباجنيا. والاعدار من عدر العلام اذاختنه قال أبو عبيديقال أعدر الجارية والغلام يعدرها عدرا اذاختنهما. والنقيعة مأخوذة من النقع وهو النحريقال نقع الجزور اذا تحرها ونقع جيبه شقه قال المرار

نقعن جيو بهن على" حيا ﴿ وأعددنالمراثىوالعو يلا

وقال أبوز بدالنقيعة طعام الاملاك. والاملاك النزويج، وفي الحديث في نزويج خديجة بالنبي عليه السلام قال أبو خديجة وقد ذبحوا بقرة عند ذلك ماهذه النقيعة وقد جع الشاعر هذه الأطعمة المذكورة في الكتاب حيث قال

كل الطعام تشتهى ربيعه ها لخرس والاعدار والنقيعه والنثر ما ينثر على رأس العروس من دراهم أوغيرها. دناء توسخف ذكرا (قوله فصب الرسول) أى رماه بالحصى وهو صغار الحجارة . حصبته أحصبه بالكسر (قوله موضع فيه دف) الدف الذى يضرب يفتح و يضم. وأما الدف فالجنب بالفتح لاغير (قوله فسمع زمارة راع) الزمر معروف يقال زمر يزمر بالضم والكسر وأصله من الزمارة بالكسر وهوصوت النعام . وقد زمر النعام يزمر بالكسر (قوله معدل عن الطريق) أى مال عنها ولعله فعل ذلك لئلا يستضر المارة بوقوفه وانا وقف لأنه يعسر عليه المشى والاجتياز مع قبض يديه والراكب أشد ضررا

فقال أنيتك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت الاأنه كان على الباب تماثيل وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان ف البيت كلب فر برأس الماثيل التي كانت فى باب البيت يقطع فتصير كهيئة الشجرة ومى بالستر فليقطع منه وسادتان منبوذتان توطا آن ومى بالكاب فليخرج ففعل رسول الله والم ذلك ولأن ما كان كالشجرة فهو كالكتابة والنقوش وما كان على صورة الحيوان على حائط أوسترفه وكالصنم وما يوطأ فليس كالصنم لانه غير معظم

وفصل ومن حضر الطعام فان كان مفطر اففيه وجهان أحدهما بازمه أن يأكل اروى أبوهر يرةرضى الله عنه أن النبي بالية قال اذادعي أحدكم الى طعام فليحب فان كان مفطر افلياً كل وان كان صائما فليصل والثاني لا بجب لما روى جابر رضى الله عنه قال قال وسول الله بها في الدعي أحدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك وان دعى وهو صائم لم تسقط عنه الإجابة للخبر ولان القصد التكثير والتبرك بحضو ره وذلك بحصل مع الصوم فان كان الصوم فرضا لم يفطر لقول النبي على في الاجابة للخبر ولان القصد التكثير والتبرك بحضو ره وذلك بحصل مع السر ورعلى من دعاه وان لم يفطر جازلانه قر به فلم يلزمه نركها والمستحب لن فرغ من الطعام أن يدعو لصاحب الطعام . لما روى عبد الله بن الزير رضى الله عنه ما للائكة رسول الله صلى الله على الله عند على معاذ رضى الله عند على معاذ رضى الله عند عند كم الملائكة وأكل طعام كم الابرار

﴿ باب عشرة النماء والقسم ﴾

اذا تزوج امراً ة فان كانت عن بجامع مثلها وجب تسليمها بالعقد اذا طلب و بجب عليه تسامها اذا عرضت عليه فان طالب بها الزوج فسألت الا نظار أ نظرت ثلاثة أيام لا نه قريب ولا تنظراً كثر منه لا نه كثير وان كانت لا يجامع مثلها لصغر أو مرض يرجى زواله لم يجب التسليم اذا طلب الزوج ولا النسم اذا عرضت عليه لأنها لا تصلح للاستمتاع وان كانت لا يجامع مثلها لمعنى لا يرجى زواله بأن كانت نضوة الخلق أو بهام م ض لا يرجى زواله وجب النسليم اذا طلب والتسلم اذا عرضت عليه لان المقصود من مثلها الاستمتاع بها في غير الجاع

وفصل وان كانت الزوجة حرة وجب تسليمها ليلاونها رالأنه لاحق لغيرها عليها وللزوج أن يسافر بهالان النبي على كان يسافر بنسائه ولا يجو زنفو يته عليه وان كانت أمة وجب تسليمها بالليل ون النهار لانها مماوكة عقد على احدى منفعتيها فإ يجب النسليم في غير وقتها كالوأجرها لخدمة النهار وقال أبو اسحق ان كان بيده اصنعة كالغزل والنسج وجب تسليمها بالليل والنهار لانه يمكنها العمل في بيت الزوج والمذهب الاول لانه قديمت اليها في خدمة غير الصنعة و يجو زالولى بيعها لان النبي على أن لعائشة رضى المة عنها في شراء بريرة وكان الحاز وجو يجو زله أن يسافر بها لانه على بيعها فلك السفر بها كغير المزوجة

﴿ فصل ﴾ و يجو زلاز و جأن بجبرا مرا ته على الغسل من الحيض والنفاس لان الوطء يقف عليه وفي غسل الجنابة قولان أحدهما له أن يجبرها لان كال الاستمتاع يقف عليه لان النفس تعاف من وطء الجنب والناني ليس له أن يجبرها لان الوطء لا يقف عليه والتاني لا علك لا يقف عليه والتاني لا علك المبارها عليه وفي التنظيف والاستحداد وجهان أحدها علك اجبارها عليه لان كال الاستمتاع يقف عليه والتاني لا علك

(قوله قرام) هوسترفيه رقم قال لبيد

من كل محفوف يظل عصيه ٥ ز وج عليه كاة وقرامها

(قوله تماثيل) جع تمثال وهو تفعال من المائلة وهي المشابهة كالصو رالمشبهة بالحيوان وغيرها (قوله منبوذ تان) أي مرميتان والنبذالرمى، أي غير معظمتين (قوله وان كان صائما فليصل) أي فليدع. والصلاة ههنا الدعاء لأر باب الطعام بالمغفرة والبركة (قوله وصلت عليكم لللائكة) أي استغفرت لكم والصلاة من الله الرحة ومن الملائكة الاستغفار. ومن الناس الدعاء

ومنبابعشرة النساء والقسم

القسم ههذا بفتح الفاف أراد المصدر ولم يرد الاسم الذي هو بالكسر (قوله نضو الخلق) النضو المهزول من الابل. ونافة نضوة أى مهزولة . لأن النفس تعاف من وطء الجنب قدذ كر (قوله الاستحداد) هو حلق العانة . استفعال من الحديد ( و مهذب - ثانى )

اجبارهاعليه لان الوطء لايقف عليه وهل له أن يمنعها من أكل ما يتأذى برائحته فيه وجهان أحدها له منعها لانه يمنع كال الاستمتاع والثانى بيس له منعها لانه لا يمنع الوطء فان كانت ذمية فله منعها من السكر لانه يمنع الاستمتاع لانها تصير كالزق المنفو خولانه لا يأمن أن تجنى عليه وهل له أن يمنعها من أكل لحم الخنزير وشرب القليل من الخرفيه الانه أوجه أحدها يجوله منعها لانه يمنع كال الاستمتاع والثانى بيس له منعها لا نه يمنع الوطء والثانى بيس له منعها لا نه لله الخرلان السكر يمنع الاستمتاع ولا يمكن التمييز بين ما يسكر و بين ما لا يسكر مع اختلاف الطباع فنع من الجيع

﴿ فَصَلَ ﴾ وللزوج منع الزوجة من الخروج الى المساجه وغيرها ، لماروى ابن عمر رضى الله عنه قالرأيت احمرأة أنت الى النبي صلى الله عليه وقالت بإرسول الله ماحق الزوج على زوجته قال حقه عليها أن لا تخرج من بيتها الاباذنه فان فعلت لعنها الله وملائكة الرحة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع قالت بإرسول الله وان كان لهاظ الماقال وان كان لهاظ الماولان حق الزوج واجب فلا يجوزتركه بما ليس بواجب و يكره منعها من عيادة أبيها اذا أثقل وحضو رمواراته اذامات لان منعها من ذلك

يؤدى الى النفور ويغريها بالعقوق

وفصل و يجبعلى الزوسج معاشرتها بالمعروف من كف الاذى لقوله تعالى وعاشر وهن بالمعروف و يجبعليه بذل ما يجب من حقها من غير مطل لقوله عز وجل وعاشر وهن بالمعروف ومن العشرة بالمعروف بذل الحق من غير مطل ولقوله على من حقها من غير مطل القولة على المنظرة ولا يجبعليه الاستمتاع الشهوة والحية فلا يكن إيجابه والمستحب أن لا يعطلها . لما روى عبد الله بن عمر و بن العاص رضى الدعنه قال قال لى رسول الله على أن النهار قلت نعم قال و تقوم الليل قلت نعم قال الكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأمس النساء فن رغب عن سنى فليس منى ولانه النهار قلت المن القساد و وقوع الشقاق ولا يجمع بين امر أتين في مسكن الارضاها لان ذلك ليس من العشرة بالمعروف ولانه يؤدى الى الخصومة ولا يطأ احداه با بحضرة الاخرى لا نعدناءة وسوء عشرة ولا يستمتم بها الابلعروف قان كانت نضو الخلق ولم تحتمل الوطء لم يجز وطؤه الما فيه من الاضرار

بوفسل به ولا يجوز وطوها في الدر . لما روى خزيمة من ثابت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أنى امرأة في درها و يجوز الاستمتاع بها فيا بين الاليتين لقوله تعالى والذين هم لفر وجهم حافظون الاعلى أز واجهم أوماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين و يجوز وطوها في الفرج مدبرة لماروى جابر رضى الله عنه قال قالت اليهود اذا جامع الرجل امرأته من و رائها جاء ولدها أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فائتو احرث كم أنى شتم قال يقول يائيها من حيث شاء

مقبلة أومدرة اذا كان ذلك في الفرج

وفصل و يكره العزل . لمار وتجدامة بنت وهب قالت حضرت رسول الله صلى عليه وسلم فسألوه عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي واذا الموء ودة سئلت فان كان ذلك في وطء أمته لم يحرم لان الاستمتاع بها حق اله لا يحرم لانه يلحق العار باسترقاق ولده منها وان كانت حرققان كان باذنها جازلان الحق طما وان لم تأذن ففي وجهان أحدهما لا يحرم لان حقها في الاستمتاع دون الانزال . والثاني يحرم لانه يقطع النسل من غير ضرو يلحقه

وفصل وتجبعلى المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كفالاذى كايجب عليه فىمعاشرتها ويجب عليهابذلما يجباهمن

(قول و يغربها بالعقوق) أغراه بالشئ اذا ألزمه اياه . وأصله من الالصاق بالغراء والمعاشرة هي المخالطة والمصاحبة والعشير المخالط (قول وعاشر وهن بالمعروف) وهو ما يوجبه الشرع و يقتضيه الدين و يتعارفه الناس (قول من غير مطل) هو تأخير الحق والمخالطة به . وأصله المدمن مطل الحديدة اذامدها (قول فليس مني) أي ليس ممن يتخلق بخلتي و يعمل بعملي (قول الوأد الخني) هو القتل والموعودة المدفونة حية . وكان ذلك فعل أهل الجاهلية والذي يعزل يكره الولد فشبه به

غيرمطل لمار وى أبوهر يرةرضي الله عنه قال قال رسول الله على اذادعا أحدكم امرأته الى فراشه فأبت فبات وهو عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح

وفصل ولايجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لان المعقود عليه من جهتها هو

الاستمتاع فلايلزمهاماسواه

﴿ فصل ﴾ وان كان له امرأتان أو أكثر فله أن يقسم لهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لنسائه ولا يجب عليه ذلك الأن القسم لحقه فازله تركه واذا أراد أن يقسم لم يجزأن يبدأ بواحدة منهن من غير رضا البواق الا بقرعة لما روى أبوهر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان عيل الى احداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ولان البداءة باحداهما من غير قرعة تدعوالى النفور واذا قسم لواحدة بالقرعة أوغير القرعة لزمه القضاء البواق لأنه اذا لم يقض مال فدخل في الوعيد

المؤفسل و يقسم المريض والمجبوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في مرضه ولان القسم براد للانس وذلك المحائض المحائض والحب وان كان مجبو بالايخاف منه طاف به الولى على نسائه لانه يحصل لهابه الانس ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمحرمة والمظاهر منها والمولى منها لأن القصد من القسم الايواء والانس وذلك يحصل مع هؤلاء وان كانت مجنونة لا يخاف منها قسم لها لانه بحصل لها الانس وان كان يخاف منها لم يقسم لها لانها لا تصلح المرائس

﴿ فصل ﴾ وان سافرت المرأة بغيراذن الزوج سقط حقها من القسم والنفقة لان القسم للا نس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر وان سافرت باذنه ففيه قولان أحدهما لا يسقط لأنها سافرت باذنه فأشبه اذا سافرت معه والثاني لا يسقط لان القسم للا نس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد عدم الجيع فسقط ما تعلق به كالثمن لما وجب في

مقابلة المبيع سقط بعدمه

وفصل وان اجتمع عنده حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللامة ليلة لماروى عن على كرم التة وجهه أنه قال من نكح خرة على أمة فللحرة ليلتان وللامة ليلة والحق فى قسم الامة طادون المولى لانه يراد لحظها فلم يكن للولى فيمحق فان قسم للحرة ليلتين ثم أعتقت الامة فان كان بعد ماأ وفاها حقها استأنف القسم لها لانهما تساويا بعد انقضاء القسم وان كان قبل أن يوفيها حقها أقام عندها ليلتين لانه لم يوفها حقها حتى صارت مساوية للحرة فوجب النسوية يينهما وان قسم للامة ليلة ثم أعتقت فان كان بعد ماأوفى الحرة حقها سوى بينها وان كان قبل أن يوفى الحرة حقه الم يزدعلى ليلة لانها تساويا فوجب النسوية بينهما

المنهار المعين وطنا قال الله تعالى ألم يروا أناجعلنا الليل لباسا قيل فى التفسير الابواء الى المساكن ولأن النهار المعيشة والليل السكون وطنا قال الله تعالى ألم يروا أناجعلنا الليل ليسكنوافيه فان كانت معيشته بالليل فع ادقسمه النهار لأن نهاره كايل غيره والأولى أن يقسم ليلة ليلة اقتسداء برسول الله محلق ولأن ذلك أقرب الى النسوية فى ايفاء الحقوق فان قسم ليلتين أوثلا ناجاز لأنه فى حد القليل وان زاد على الثلاث لم يجزمن غير رضاهن لأن فيه تغرير ابحقوقهن فان فعل ذلك لزمه القضاء للبواق لأنه اذا قضى ماقسم بحق فلا أن يقضى ماقسم بغير حق أولى واذا قسم طاليلة كان طالليلة وما يليها من النهار لماروت عائشة رضى الله عنه منافقة والمنافقة وا

﴿ فصل ﴾ والاولى أن يطوف الى نسائه فى مناز لهن اقتداء برسول الله ما الله ولأن دك أحسن فى العشرة وأصون لهن وله أن يقيم فى موضع و يستدعى واحدة واحدة لأن المرأة تابعة للزوج فى المكان ولهذا يجو زله أن يتقام الى حيث شاء وان كان محبوسا فى موضع فان أ مكن حضو رهافيه لم يسقط حقها من القسم لأنه يصلح للقسم فصار كالمنزل وان لم يمكن حضو رحا

<sup>(</sup>قوله و جعلنا الليل لياسا ) أى يغطى و يستركما يغطى اللباس و يستر (قوله بين سحرى و نحرى) السحر الرئة، وأرادت أنه

فيه سقط القسم لأنه تعذر الاجتماع لعذر وان كانتله امرأنان في بلدين فأقام في بلداحداها فان لم يقم معها في منزل لم يلزمه القضاء بالمقام في بلد الأخرى لان القام في البلدمعها ليس بقسم وان أقام معها في منز القضاء اللا خرى لأن القسم لا يسقط باختلاف البلاد كالا يسقط باختلاف الحال

م فصل و يستحبلن قسم أن يسوى بينهن فى الاستمتاع لأنه أكل فى العدل فان لم يفعل جاز لأن ألداعى الى الاستمتاع الشهوة والحبة ولا يمكن النسوية بينهن فى ذلك و طذا قال الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحر صم قال ابن عباس رضى الله عنه بين النساء وقالت عائشة رضى الله عنه كان رسول الله على يقسم بين نسائه و يعدل م يقول

اللهم هذاقسمي فيا أملك فلاتامني فياتملكه ولاأملكه

الذى خرج لأنه موضع ضرورة وعليه القضاء كايترك الصلاة اذا أكره على تركها وعلف أن يموت أوا كرهه السلطان جازان يخرج لأنه موضع ضرورة وعليه القضاء كايترك الصلاة اذا أكره على تركها وعليه القضاء والأولى أن يقضيها فى الوقت الذى خرج لأنه أعدل وان خرج فى آخر الليل وقضاه فى أوله جازلان الجيع مقصود فى القسم فان دخل على غيرها بالليل فوطئها شماد ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلزمه القضاء بليلة لأن الجاع معظم المقصود والنانى بدخل عليها فى ليلة الموطوأة فيطؤها لأنه أقرب الى النسوية والنائل أنه لا يقضيها بشيء لأن الوطء غير مستحق فى القسم وقدره من الزمان لا ينضبط فسقط و يجوز أن يخرج فى نهارها للمعيشة و يدخل الى غيرها ليأخذ شبئا أو يترك شبئا ولا يطيل فان أطال لزمه القضاء لأنه ترك الايواء المقصود وان دخل الى غيرها لحاجة فقبلها جازلمار وتعاشة رضى الله عنها والمعلم فان يوم أوأ قل يوم الأن وسول الله على المقصود فلا يجوز عنها والموان وطئها وانصرف ففيه و جهان أحدها انه يلزمه أن يخرج فى نهار الموطوأة و يطأها لأنه معظم المقصود فلا يجوز فى فسم غيرها فان وطئها وانصرف ففيه و جهان أحدها انه يلزمه أن يخرج فى نهار الموطوأة و يطأها لأنه موالعدل والثانى لا يلزمه شى الأن الوطء غير مستحق وقدره من الزمان لا ينضبط فسقط وان كان عنده امم أتان فقسم لاحداهما مدة تم طلق الأخرى قبل أن يقضيها ثم تروجها إدمه قضاء حقها لأنه تأخر القضاء لعذر وقدز ال فوجب كالوكان عليه دين فأعسر ثم أيسر

الموقلابة عن أنس رصى الله عنه أنه قال من السنة أن يقم عند البكر مع الثبب سبعاقال أنس ولوشت أن أرفعه الى رسول الله الموقلابة عن أنس رصى الله عندها ثلاثا أوسبعا لماروى أن النبي عليه تروج أمسامة رضى الله عنها وقال ان شت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت فان أقام عند البكر سبعا لم يقض المباقيات شبئا وان أقام عند الثب ثلاثا لم يقض فان أقام سبعا ففيه وجهان أحدهما يقضى السبع لقوله على ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن والثانى يقضى مازاد على الثلاث الأن الثلاث مستحقه الهافلا بازمه قضاؤها وان تروج العبد أمة وعنده امرأة قضى المجديدة حق العقد وفي قدر موجهان قال أبو على من أبي هر برة هي على النصف كافلنا في القسم الدائم وقال أبو اسحق هي كالحرة الأن قسم العقد حق الذوج في قدر موجهان قال أبو اسحق هي كالحرة الأن قسم وزفتا اليه في وقت واحد أقرع بينهما لتقديم حق العقد كايقرع التقديم في القسم الدائم

وضل الم وان أرادالسفر بامراة أوامراً ابن أو ثلاث أقرع بينهن فن خرجت عليها الفرعة سافر بها لمار وتعاشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله عليه اذاخرج أقرع بين نسائه فصارت القرعة على عاشة رضى الله عنها وحفصة رضى الله عنها في الته عنها وان سافر بامراً بين بالقرعة سوى بينهما في القسم كايسوى بينهما في الخضرة ان كان في سفر طو يل لم بلزمه الفضاء المقيات الان عائشة رضى الله عنها لم تذكر القضاء والأن المسافرة اختصت بعضه السفر فاختصت بالقسم وان كان في سفر قصير ففيه وجهان أحدها الايلزمه القضاء كا يلزمه في السفر الله في المحضر وان سافر ببعضهن بغير فرعة لزمه القضاء المقيات النه قسم بغير قرعة فلزمه القضاء كالوقسم طافى الحضر وان سافر ببعضهن بغير فرعة لرمه القضاء كان مسفر واحد

مات وهومتكي عليها صلى الله عليه وسلم (قوله زفتا اليه) الزفاف سيرالعر وس الى ز وجهاو زففت العر وس أزف بالضم

وقد أقرعه وانسافر بامرأة بالقرعة وانقضى سفره نم أقام معها مدة لزمه أن يقضى للدة التى أقام معها بعدا نقضاء السفر لأن القرعة اغانسقط القضاء في قسم السفر وان كان عنده امر أنان تم تز وج بامر أنين و زفتا اليه في وقت واحد لزمه أن يقسم طماحق العقد ولا يقدم احداها من غير قرعة فان أراد السفر قبل أن يقسم طما أقرع بين الجيع فان خرجت القرعة لاحدى القديمة بين سافر بها فاذا قدم قضى حق العقد للبحد يدنين وان خرجت القرعة لاحدى الجديد نين سافر بها فاذا قدم قضى حق العقد الالفة والاستمتاع وقد حصل ذلك وهل يلزمه أن يقضى للجديدة ولا أخرى حق العقد في قسم السفر لان القصد من قسم العقد الالفة والاستمتاع والنساني يلزمه وهو قول أبى اسحاق لا نمسافر المحدودة بها بعدما استحقت الاخرى حق العقد فلزمه القضاء كالوكان عنده أر بع نسوة فقسم للثلاث نم سافر بغير الرابعة بالقرعة قبل فضاء حق الرابعة

﴿ فصل ﴾ و يجو زللمرأة أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها لمار وتعائشة رضى الدعنها أن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة رضى الدعنها تبتنى بذلك مرضاة رسول الله على المنه على المنه الإبران الزوج لان حقه البناة الموهو بقفيه على نقله الى غيرها من غير رضاه و يجو زمن غير رضا الموهوب لها لا نهزيادة في حقها ومتى تقسم لها الليلة الموهو بقفيه وجهان أحدها تضم الى لليلة التى كانت المواهبة لانهاقائمة وجهان أحدها تضم الى لليلة التى كانت المواهبة لانهاقائمة مقامها فقسم لها في ليلتها و يجو زأن تهب ليلتها الزوج لان الحق بينهما فاذا تركت حقها صار للزوج مم يجعلها الزوج لن شاء من نسائه و يجو زأن تهب ليلتها لجيع ضرائرها فان كن ثلاثا صار القسم أثلاثا بين الثلاث وان وهبت ليلتها ثمر جعت الرجوع فهامضى لا نهجة اقصل بها القبض و يصح في المستقبل لا نهاجة لم يتصل بها القبض

مؤفصل وان كان له المامليكن لهن حق في القسم فان بات عند بعضهن لم يلزمه أن يقضى للبا قيات لا نه لاحق لهن في استمتاع السيدو لهذا لا يجو ز لهن مطالبته بالفيئة اذاحلف أن لا يطأهن ولاخيار لهن بجبه وتعنينه والمستحب أن لا يعطلهن لا نه اذا عطلهن لم يأمن أن يفجرن وان كان عند وز وجات واماء فأقام عند الاماء لم يلزمه القضاء للز وجات لان القضاء يجب بقسم مستحق وقسم الاماء غير مستحق فلم يجب قضاؤه كالو بات عند صديق له

﴿ بابالنثوز ﴾

اذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز وعظها لقوله تعالى واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن ولايضر بهالانه يجوز أن يكون ماظهر منها لضيق صدر من غيرجهة الزوج وان تكرر منها النشوز فله أن يضر بهالقوله عزوجل واضر بوهن وان نشزت من ففيه قولان أحدهما أنه يهجرها ولا يضربها لان العقو بات تختلف باختلاف الجرائم وطذا ما يستحق بالنشوز لا يستحق بخوف النشوز فكذلك ما يستحق بتكرر النشوز لا يستحق بنشوزم ، والثاني وهو الصحيح أنه بهجرها و يضر بهالانه يجوز أن يهجرها للنشوز فجاز أن يضربها كالوتكرر منها فأما الوعظ فهو أن يخوفها بالله عنه أنه قال في قوله عز وجل بسقوط نفقتها وأما الهجران فهو أن عباس رضى الله عنه أنه قال في قوله عز وجل والمجروه والمجروه والمجروه في المحران بالكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لماروى أبوهر يرة

زفا و زفافا وأزففتها وازدففتها (قول لبعض ضرائرها) هوجع ضرة وسميت بذلك نخالفتها صاحبتها. والمضارة الاختلاف ومنه الحديث لانضار ون في و يته أى لا تخالفون وقيل لان صاحبتها تستضر بها و تؤذيها

﴿ ومن باب النشوز ﴾

أصل النشوز الارتفاع والنشز المكان المرتفع. وقوله تعالى واللاتى تخافون نشوزهن أى عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله فكائها ترتفع عن طاعة الزوج ولا تتواضع له (قوله تختلف باختلاف الجرائم) الجرم الذنب وجعبه أجرام والجريمة مثله يقال جرم وأجرم واجترم بمعنى والجرائر الجنايات واحدها جريرة يقال جراعليه جريرة أى جناية

رصى الله عنه أن النبي يَرِّاقِيم قال لا بحل لمسم أن بهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وأما الضرب فهو أن يضر بهاضر باغير مبرح و يتجنب المواضع المخوف المساء فالمسلم أخذتموهن بالخوفة والمواضع المستحسنة لماروى جابر رضى الله عنه أن النبي يَرَاقِعُ قال القوا الله في النساء فالمسم أخذتموهن بلتاب الله واستحلتم فروجهن بكامة الله وان لمسم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدات كرهو نه فان فعلن ذلك فاضر بوهن ضربا غير مبرح ولأن القصد التأديب دون الاتلاف والتشويه

﴿ فَصَلَ ﴾ وان ظهرت من الرجل أمارات النشوزلرض بهاأ وكبرسن ورأت أن تصالحه بترك بعض حقوقها من قسم وغيره جاز لفوله عزوجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزاأ واعراضا فلاجناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحاقالت عائشهرضي اللة عنها أنزل اللهعزوجل هذه الآية في المرأة اذا دخلت في السن فنجعل يومهالامرأة أخرى فان ادعى كل واحدمنهما النشوز على الآخر أسكنهما الحاكم الىجنب ثقة ليعرف الظالم منهما فيمنع من الظلم فان بلغاالى الشم والضرب بعث الحاكم حكمين للاصلاح أوالتفريق لقوله عزوجل وانخفتم شقاق بينهمافا بعثواحكامن أهلهوحكامن أهلها انبر يداصلاحابوفق الله بينهما واختلف قوله فيالحكمين فقال فيأحد القولين هما وكيلان فلايملكان النفريق الاباذنهمالأن الطلاق الى الزوج وبذل المال الى الزوجة فلا يجوز الاباذنهما وقال في القول الا خرها حاكان فلهما أن يفعلا مايريان من الجع والتفريق بعوض وغير عوض لفوله عز وجل فابعثوا حكمامن أهله وحكمامن أهلها فسماها حكمين ولم يعتبر رضا الزوجين وروى عبيدة أن عليارضي اللهعنه بعث رجلين فقال لهما أتريان ماعليكما عليكاان رأيماأن تجمعاجعها وان رأيما أن تفرقافر قمافقال الرجل أما هذا فلافقال كذبت لاوالله ولاتبرح حتى ترضى بكتاب اللة عزوجل لكوعليك فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لى وعلى ولأنه وقع الشقاق واشتبه الظالم منهما فجاز النفريق بينهمامن غيررضاهما كمالوقذفها وتلاعنا والمستحب أن يكون حكما من أهادو حكامن أهلهاللا يتولأ نعروي أنهوقع بين عقيل بن أبي طالبو بين زوجته شقاق وكانتمن بني أمية فبعث عمان رضي الله عنه حكما من أهله وهوابن عباس رضي الله عنه وحكما من أهلها وهومعا ويقرضي الله عنه ولأن الحكمين من أهلهما أعرف بالحال وان كان من غيراً هلهما جاز لأنهما في أحدالفولين وكيلان وفي الا خرحاكان وفي الجيع بجوز أن يكونامن غير أهلهماو بجبأن يكوناذكرين عدلين لأنهماني أحدالقولين حاكان وفى الاسخر وكيلان الاأنه يحتاج فيه الى الرأى والنظر فى الجع والنفريق ولا يكمل لذلك الاذكران عدلان فان قلناانهما حاكان لم يجزأن يكو باالافقيهين وان قلناانهما وكيلان جاز أن يكونا من العامة وان غاب الزوجان فان قلنا انهما وكيلان نفذ تصرفهما كاينفذ تصرف الوكيل مع غيبة الموكل وان قلنا انهما حاكمان لم ينفذحكمهما لأن الحسكم للغائب لا بجوزوان جنالم ينفذ حكم الحكمين لانهمافي أحد القولين وكيلان والوكالة تبطل بجنون الموكل وفىالقول الاسخرحاكان الاأنهما يحكان للشقاق وبالجنون زال الشقاق

(كتاب الخلع)

اذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظرأوسوء عشرة وخافت أن لاتؤدى حقه جازأن تخالعه على عوض لقوله عز وجل فان

(قوله ضربا غيرمبرح) أى غيرشاق ولامؤذ يقال برح بمالشوق أى اشتد به وجهده والبرحاء شدة الشوق قال أصحا بنا الفقهاء هوضرب غير مدمن ولامدم والمدمن الدائم والمدى الذى يخرج منه الدم (قوله دون الانلاف والنشو به) هو القبح ومنه الحديث شاهت الوجوه أى قبحت يقال شاهت تشوه شوها و وشوهه الله فهو مشوه و فرس شوها و صفة محمودة فيها و يقال براد سعة أشداقها (قوله وان خفتم شقاق بينهما) أراد بالشقاق العداوة والخلاف ومنه قوله تعالى فى عزة وشقاق أى عداوة وخلاف والشقاق بين الزوجين مخالفة كل واحدمنهما صاحبه مأخوذ من الشق وهو الناحية فكان كل واحد منهما قدصار فى ناحية وشق غيرشق صاحبه والحكم ههناه والقائم عايسند البه عن الحروى

﴿ ومن كتاب الخلع ﴾

أصل الخلع من خلع القميص عن البدن وهو نزعه عنه واز النه لأنه يزيل النكاح بعد لزومه وكذا المرأة لباس الرجل وهو لباس لها. قال الله تعالى هن لباس لمكم وأنتم لباس لهن فاذا تخالعافقد نزع كل واحد منهما لباسه خفتم ألا يقباحه ودائلة فلاجناح عليهما في افتدت وروى أن جيلة بفت سهل كانت تحت أابت بن قبس بن الشهاس وكان بضر بها فأنت الى الذي علي في وقالت لا أناولا أبت وما أعطاني فقال رسول الله على في عدمنها فأخذ منها فقعدت في يتها وان لم تمني منه نفساف كلوه هنيئام ربيا ولا نمر فع منه منه نفساف كلوه هنيئام ربيا أو لا نمر فع عقد بالنفوات الفرر فالفرر في المن غير ضرر كالا قالة في البيع وان ضر بها أو منعها حقها طمعافي أن تخالعه على شيء من ما لها لم يجزل قوله عز وجل ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آيت موضل الأن بأين بفاحشة مبينة فان طلقها في هذه الحال على عوض لم يستحق العوض لا نه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض كالبيع فان كان ذلك بعد الدخول فله أن يراجعها لأن الرجعة انما تسقط بالعوض وقد سقطالعوض فتبت الرجعة فيه فان زنت فنعها حقها لتخالعه على شيء من ما لها ففيه قولان أحدهما يجوز و يستحق فيه العوض لقوله عز وجل الا أن يأتين بفاحشة مبينة فدل على أنها اذا أنت بفاحشة جاز عضلها ليأخذ شيئا من ما لها والثاني أنه لا يجوز ولا يستحق فيه العوض لا نه خلع أكرهت عليه بعنها اذا أنت بفاحشة جاز عضلها ليأخذ شيئا من ما لها والثاني أنه لا يجوز ولا يستحق فيه العوض لا نه خلع أكرهت عليه بنها فأسمو وهو المنافق المنا

﴿ فصل ﴾ ولا يجوز للا بأن يطلق امرأة الابن الصغير بعوض وغيرعوض لماروى عن عمروضى الته عنه أنه قال انما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج ولأن طريقه الشهوة فل يدخل في الولاية ولا يجوز أن يخلع البنت الصغيرة من الزوج بشيء من ما طالانه يسقط بذلك حقها من المهرو النفقة و الاستمتاع فإن خالعها بشيء من ما لها لم يستحق ذلك و إن كان بعد الدخول فله أن يراجعها لماذكر ناه ومن أصحابنا من قال اذا قلنا ان الذي يبده عقدة النكاح هو الولى فله أن يخالعها بالا براء من نصف مهرها و هذا الخيل الطلاق و هذا الله و العلاق و هذا الطلاق

﴿ فَصَلَ ﴾ ولا يجوز للسفيهة أن تخالع بشيء من ما لهالانها ليستمن أهل التصرف في ما لها فان طلقها على شيء من ما لها لم يستحق ذلك كالايستحق ثمن ما باع منها فان كان بعد الدخول فاه أن يراجعها لماذكر ناه و يجوز للامة أن تخالع زوجها على عوض فى ذمتها و يجبد فع العوض من حيث يجب دفع المهرفى نكاح العبد لأن العوض فى الخلع كالمهر فى النكاح فوجب من حيث يجب المهر

﴿ فصل ﴾ ويصح الخلع مع غيرالزوجة وهوأن يقول رجل طلق امرأتك بألف على وقال أبو ثور لا يصح لان بذل العوض في مقابلة ما يحصل لغيره سفه ولذلك لا يجوز أن يقول لغيره بع عبدك من فلان بألف على وهذا خطأ لا نه قد يكون له غرض وهو أن يعلم أنهما على نسكاح فاسد أو تخاصم دائم فيبذل العوض ليخلصهما طلباللثواب كايبذل العوض لاستنقاذ أسير أو حرفى بد من يسترقه بغير حق و بخالف البيع فانه تمليك يفتقر الى رضا المشترى فلم يصح بالاجنبي والطلاق اسقاط حق لا يفتقر الى رضا المرأتك على مهرها وأناضامن فطلقها بانت ورجع الزوج الى رضا المرأة فصح بالماك والاجنبي كالعتق بمال فان قال طلق امرأتك على مهرها وأناضامن فطلقها بانت ورجع الزوج على الضامن بهرا لمثل في قوله الجديد و ببدل مهرها في قوله القدم لا نه أز ال الملك عن البضع بمال ولم يسلم له وتعذر الرجوع الى البضع ف كان فها يرجع اليه قولان كافلنا فيمن أصدق امرأته مالا فتلف قبل القبض

﴿ فَصَل ﴾ و يجوز الخلع في الحيض لان المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة والخلع جعل المضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة فجاز دفع أعظم الضرر بن بأخفهما ويجوز الخلع من غير ما كم لأنه فطع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فلم يفتقر إلى الحاكم كالاقالة في البيع

(قوله فكاوه هنيئا مربئا) أى أكلا هنيئا بطيب الانفس ونشاط القلب . يقال هنأني الطعام ويهنؤني فاذا لم تذكرهنأني قلت أمرأني بالهمز أى انهضم وقد هنأت الطعام اهنؤه هنأ . وقيل هنيئا لاائم فيه ومريئالادا وفيه وقيل المرىء الذي تصلح عليه الاجسام وتنمى (قوله ولا تعضاوهن) أى تضيقوا عليهن يقال عضاله اذا ضيق عليه وعضل المرأة اذا منعها النزويج

و فصل و يصح الخلع بلفظ الخلع والطلاق فان خالعها بصريح الطلاق أو بالكناية مع النية فهو طلاق لا نعلا يحتمل غير الطلاق فان خالعها بصريح الخلع نظرت لان لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقو المأحدها أنه لا يقع به فرقة وهوقوله في الام لأنه كناية في الملاق من غير نية فلم يقع بهافرقة كالوعريت عن العوض والثاني أن فضيخ وهوقوله في القديم لا نمجوز أن يكون طلاقا لأن الطلاق وهوقوله في الام لا يقاعها هي يكون طلاقا لأن الطلاق وهوقوله في الاملاء وهواختيار المزني لأنها المابذات العوض للفرقة والفرقة التي يملك ايقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقافان قلنا انه فسخ سح بصر يحموصر يحماخلع والمفاد اه لأن المفاد اقورد بها الفرآن والخلع ثبت له المركز في الفرقة والفرقة التي يملك ايقاعها هي والخلع ثبت الهالم في فوجهان أحدهن اللفظين انفسخ النكاح من غير نية وهل يصح الفسخ بالكناية كالمبار اقوالتحريم وسائر كنايات الطلاق فيه وجهان أحدهما الاصر يحوالكناية كالطلاق فعلى هذا اذا خالعها بشيء من الكنايات الم بنفسخ وصريح لأنه أحد نوعي الفرقة فا نقسم لفظها الى الصريم والكناية كالطلاق فعلى هذا اذا خالعها بشيء من الكنايات الموريم والكناية وله يوري به الطلاق فان قلنا بقوله في الفرقة في النية أولى وان قلنا بقوله في الفرقة فان قديم من فل المناية وله والنقائم من فلا الفراد والثاني الفديم فنيه والنافي انه طلاق لأنه وقد الفرق والثاني انفسخ النه في الفرق والنافي انفسخ النه في الفرق والنافي انفسخ النه في الفرة وقد النه الفلاق وان مريح في فسخ النكاح فلا يجوز أن يكون كناية في الفلاق والثافي الفلاق النافه الفلاق النه الفلاق النه الفلاق النه في الفلاق الفلها المنابة في الفلاق النه في الفلها الفلاق الفلاق الفلاق النه الفلاق النه الفلاق الفلها المنابة في الفلاق الفلها الفلاق النه الفلاق النه الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها النه الفلاق الفلها الفلاق الفلاق النه الفلاق الفلها الفلاق الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلاق الفلها الفلها الفلها الفلها الفلها الفلها الفلها الفلها الفلها ا

﴿ فصل﴾ ويصح الخلع منجز ابلفظ المعاوضة لمافيه من المعاوضة ويصح معلقاعلى شرط لمافيه من الطلاق فأما المنجز بلفظ المعاوضة فهوأن يوقع الفرقة بعوض وذلك مثل أن يقول طلقتك أوأ نتطالق بألف وتقول المرأة قبلت كاتقول في البيع بعتك هذا بألمه ويقول المشترى قبلت أو تقول المرأة طلقني بألف فيقول الزوج طلفتك كإيقول المشترى بعني هذا بألف ويقول البائع بعتك ولايحتاج أن يعيد في الجواب ذكر الأقمالأن الاطلاق يرجع اليه كايرجع في البيع ولا يصح الجواب في هذا الا على الفوركانةول في البيع و يجوز للزوج أن يرجع في الا يجاب فبل القبول والرأة أن ترجع في الاستدعاء فبسل الطلاق كما يجوز في البيع وأماغير المنجز فهوأن يعلق الطلاق على ضان مال أودفع مال فان كان بحرف ان بأن قال ان ضمنت لي ألفافأ نت طالق لم يصح الضان الاعلى الفو رلأنه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخي الاأنه لماذ كرالعوض صارتمليكا بعوض فاقتضى الجواب على الفو ركالتمليك في المعاوضات وان قال ان أعطيتني ألفا فأنت طالق لم تصح العطية الاعلى الفور بحيث يصلح أن تكونجوابا لكلامه لأن العطية ههناهي القبول ويكفي أن تحضر المال وتأذن في قبضه أخذاً ولم يأخذ لأن اسم العطية يقع عليه وانلم يأخذو لهذا يقال أعطيت فلانا مالافلريأ خذه وان قالت طلقني بألف فقال أنت طالق بألف ان شئت لم يقع الطلاقي حتى تو جدالمشيئة لأنه أضاف الى ماالتزمت المشيئة فإيقع الابها ولاتصح المشيئة الابالقول وهوأن تقول على الفو رتشت لأن المشيئة وان كانت بالقلب الاأنها لاتعرف الابالقول فصار تقديره أنتطالق ان قلت شئت و يصح الرجوع قبل الضمان وقبل العطية وقبل المشيئة كإيجوز فهاعقد بلفظ المعاوضةوان كان بحرف متى وأى وقتبائن يقول متى ضمنت لى أوأى وقتضمنت لى الفافأ نتطالق جازان يوجد الضمان على الفور وعلى التراخي والفرق يبنه وبين قوله ان ضمنت لى ألفا أن اللفظ هناك عام في الزمانين ولهذالوقال ان ضمنت لي الساعة أوان ضمنت لي غداجاز فاسااقترن به ذكر العوض جعلناه على الفو رقياسا على المعاوضات والعموم يجو زتخصيصه بالقياس وليس كذلك قوله متى وأى وقتالا نه نص فى كل واحدمن الزمانين صريح في المنع من التعيين في أحد الزمانين ولهذا لوقال أى وقت أعطيتني الساعة كان محالا وما يقتضيه الصريح لأيترك بالقياس وانرجع الزوج في هذا قبل القبول لم يصح لأن حكمه حكم الطلاق المعلق بالصفات دون المعاوضات وان كان بحرف اذا بأن قال اذاضمنت لى ألفافاً نتطالق فقدذ كرجاعة من أصحابنا أن حكمه حكم قوله ان ضمنت لى في اقتضاء الجواب على الفو روفي جواز الرجوع

<sup>(</sup>قوله وعلى التراخي) أى التوسع من غير تضييق من قوطم فلان رخى البال أى واسع الحال

فيه قبل القبول وعندى أن حكمه حكم متى وأى وقت لأنه يفيدما يفيده متى وأى وقت و لهذا اذا قال متى ألقاك جازأن يقول اذا شئت كايجو زأن يقول متى شئت وأى وقت شئت بخلاف ان فانه لوقال متى ألقاك لم يجز أن يقول ان شئت

﴿ فصل ﴾ و يجو زاخلع بالقليل والكثير والدين والعين والمال والمنفعة لأنه عقد على منفعة البضع فجاز بحاذ كرناه كالنكاح فان خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين و بين مدة الرضاع وقدر النفقة وصفتها فالمنصوص أنه يصح فن أصحابنا من قال فيه قولان لأنها صفقة جعت بيعا واجارة ومنهم من قال يصح قولا واحدا لأن الحاجة تدعو الى الجع بينهما لأنه اذا أفرد أحدها لم يمكنه أن يخالع على الآخر وان مات الولد بعد الرضاع في النفقة و جهان أحدهما أنها تحل لأنها تأجلت لأجله وقدمات والثاني لا تحل لان الدين العاصل عوت من عليه دون من له

وفصل وان خالعها خلعا منجزاعلى عوض ملك العوض بالعقد وضمن بالقبض كالصداق فان كان عينافهلكت قبل القبض أوخرج مستحقا أوعلى عبد فرج حرا أوعلى خل فرج خرارج على مهرالمثل في قوله الجديد والى بدل المسمى في قوله القديم كافلنا في الصداق وان خالعها على أن ترضع واده في التنفيد وكالعين اذا هلكت قبل القبض وان مات الواد فقيه قولان أحدهما يسقط الرضاع ولا يقوم غير الواد مقامه لأنه عقد على ايقاع منفعة في عين فاذا تلفت العين لم يقم غير هامقامها كالوأ كراه ظهر اللركوب فهلك الظهر فعلى هذا يرجع الى مهرالمثل في قوله الجديد والى أجرة الرضاع في قوله القديم والقول الثاني انه لا يسقط الرضاع بل يأتيها بولد آخر الترضعه لأن المنفعة باقية وان مات المستوفى قام غيره مقامه كالوا كترى ظهرا ومات فان الوارث يقوم مقامه فعلى هذا ان لم يأت بولد آخر حتى مضت المدة ففيه وجهان أحدهم الا يرجع عليها لأنها مكنته من الاستيفاء فأشبه اذا أجرته دارا وسامتها اليه فل يسكنها والثاني يرجع عليها لان المعقود عليه تحت يدها فتلف من ضانها كالو باعت من مسيئا وتلف قبل أن يسلم فعلى هذا يرجع عهر المثل في قوله الجديد و بأجرة الرضاع في قوله القديم وان خالعها على خياطة ثوب فتلف التوب فهل تسقط الخياطة أو يأتيها بثوب آخر لتخيطه في وجهان بناء على القولين في الرضاع في قوله القديم وان خالعها على خياطة ثوب فتلف التوب فهل تسقط الخياطة أو يأتيها بثوب آخر لتخيطه في وجهان بناء على القولين في الرضاع

﴿ فصل ﴾ و يجو زردالعوض فيه بالعيب لان اطلاق العقد يقتضى السلامة من العيب فتبت فيه الرد بالعيب كالمبيع والصداق فان كان العقد على عين با تن طلقها على قوب أوقال ان أعطيتني هذا التوب فا تنطالق فا عطته ووجد به عيبا فرده رجع الى مهر المثل في قوله الجديد والى بدل العين سلما في قوله القديم كاذ كرناه في الصداق وان كان الخلع منجز اعلى عوض موصوف في الذمة فا عطته ووجده معيبا فرده وان قال ان دفعت ألى عبد امن فا عطته ووجده معيبا فرده رجع في قوله الجديد الى مهر المثل والى صفته كذاوكذا فا تنصل فد فعت اليه عبد اعلى تلك الصفة طلقت فان وجده معيبا فرده رجع في قوله الجديد الى مهر المثل والى بدل العبد في قوله الجديد الى مهر المثل والمنافق في خلغ منجز فقبضه ووجد به عيبا فرده لا نه لم يتعين بالعقد ولا بالطلاق فرجع الى مافى الذمة وان خالعها على عين على أنها على صفة خرجت على دون تلك الصفة ثبت له الردكا قلنا في البيع فاذارده رجع الى مهر المثل في أحد القولين والى بدل المشروط في القول الآخركا قلنا في ارده بالعيب

( فصل ) ولا يجو زا خلع على محرم ولا على مافيه عرر كالمجهول ولا مالم يتم ملكه عليه ولا مالا يقدر على تسليمه لانه عقد معاوضة فلم يجزعلى ماذكرناه كالبيع والنسكاح فان طلقها على شيء من ذلك وقع الطلاق لان الطلاق يصحم عدم العوض فصح مع فساده كالنسكاح و يرجع عليها بمهر المشل لان تعذر ردالبضع فوجب رديدله كاقلنا فيمن تز وج على خراً وخزير فان خالعها بشرط فاسد بالمقال المنافرة المنافرة و يرجع عليها بمهر المثل لان الشرط فاسد فاذا سقط وجب اسقاط مازيد في البدل لاجله وهو مجهول فصار العوض فيه مجهولا فوجب مهر المثل فان قال اذاجاء رأس الشهر فأنت طالق على أنف ففيه وجهان أحدها يصح لا نه تعليق طلاق بشرط والثاني لا يصح لا نه عقد معاوضة فل يصح تعليقه على شرط كالبيع فعلى هذا اذا وجد الشرط وقع الطلاق و رجع عليها بمهر المثل

<sup>(</sup>قوله على أن تكفلولده) أى تربيه و تحضنه وقدذ كرأيضا (قوله منجزا) أى معجلاغير مؤجل ( ١٠ - مهنب - ثاني )

م فصل الم فاذا خالع امرأته لم يلحقها ما يق من عدد الطلاق لا نه لا علك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالاجنبية ولا علك رجعتها في العنق العدة وقال أبوثو ران كان بلفظ الطلاق فله أن يراجعها لان الرجعة من مقتضى الطلاق فلم يسقط بالعوض كالولاء في العنق وهذا خطا لا نه يبطل به اذاوهب بعوض فان الرجوع من مقتضى الحبة وقد سقط بالعوض و يخالف الولاء فان باثباته لا يملك ما اعتاض عليه من الرق و باثبات الرجعة علك ما اعتاض عليه من البضع

﴿ فصل ﴾ وانطلقهابدينارعلى أن له الرجعة سقط الدينار وثبتت له الرجعة وقال المزنى يسقط الدينار والرجعة و يجبمهر المثل كاقال الشافى فيمن خالع امرأة على عوض وشرطت المرأة أنهامتى شاءت استرجعت العوض وثبتت الرجعة أن العوض يسقط ولا تثبت الرجعة وهذا خطا ً لان الدينار والرجعة شرطان متعارضان فسيقطاو بقي طلاق مجرد فثبتت معه الرجعة فاما المسائلة التي ذكرها الشافى رجه المتهفقد اختلف أصحابنا فيها فنهم من نقل جوابكل واحدة منهما الى الاخرى وجعلهما على قولين ومنهم من قال لا تثبت الرجعة هناك لا نه قطع الرجعة فى الحال وانح اشرطت أن تعود فلم تعد وههنا

لم يقطع الرجعة فثنتت

﴿ فصل ﴾ وان وكات المرأة في الخلع ولم تقدر العوض فالع الوكيل با " كثر من مهر المسل لم يلزمها الامهر المسل لان المسمى عوض فاسد بمقتضى الوكالة فسقط ولزم مهرالمثل كالوخالعها الزوج على عوض فاسدفان قدرت العوض بما تة فخالع عنها على أكثرمنها ففيه قولان أحدها يلزمهامهر المثل لماذكرناه والثاني يلزمهاأ كترالامرين من مهر المثل أوالما تة فان كان مهر المثلأ كثر وجبالان المسمى سقط لفساده ووجب مهرالمثلوان كانت الماثة أكثر وجبت لانهارضيث بهاوأ ماالوكيل فانه انضمن العوض فىذمتعرجع الزوج عليه بالزيادة لانهضمنها بالعقد وان لم يضمن بائن أضاف الىمال الزوجة لم برجع عليه بشىء فان خالع على خرأوخنز ير وجبمهر المشل لان المسمى سقط فوجب مهر المثل فان وكل الزوج فى الخلع ولم يقدر العوض فخالع الوكيل با قل من مهرالمثل فقد نص فيه على قولين قال في الاملاء يقع و يرجع عليه بمهر المنسل وقال في الأم الزوج بآلخيار بين أنبرضي بهذا العوض ويكون الطلاق بائنا و بين أن يردهو يكون الطلاق رجعيا وقال فيمن وكل وقدرالعوض فالع على أقلمنه ان الطلاق لايقع فن أصحابنا من نقل القولين في الوكالة المطلقة الى الوكالة التي قدرفيها العوض والفول في الوكالة التي قدر فيها العوض الى الوكالة المطلقة وهو الصحبح عندي لأن الوكالة المطلقة تقتضي المنعمن النقصان عن مهر المثل كاتفتضى الوكالة الني قدرفيها العوض المنع من النقصان عن المقدر فيكون في المسئلتين ثلاثة أفوال أحدها أنه لايقع الطلاق لأنمطلاق أوقعه على غبرالوجه المأذون فيسه فلم يقعكما لو وكله في الطلاق في يوم آخر والثاني انه يقع الطلاق بائناو بجبمهرالمتل لانالطلاق أذون فيه فاذاوقع لمريرد والمسمى فاسمد فوجبمهرالمثل كالوغالعها الزوج على عوض فاسد والثالث أن الطلاق يقع لانعم أذون فيه واعاقصر في البدل فتبتله الخيار بين أن يرضى بهذا العوض ويكون الطلاق باثنا و بين أن يردو يكون الطلاق رجعيا لانعلا يمكن اجبار الزوج على المسمى لانه دون المأذون فيه ولا يمكن اجبارها على مهرالمتل فياأطلق ولاعلى الذي نصعليه من المقدر لانهالم رض به فير بين الأمرين ليزول الضررعنهما ومن أصحابنا من قال فيا قدر العوض فيه لا يقع الطلاق لأنه خالف نصه وفيا أطلق يقع الطلاق لانه لم يخالف نصه وانماخالفه من جهة الاجتهاد وهذا يبطل بالوكيل فى البيع فانه لافرق بين أن يقدرله الثمن فباع با قل منه و بين أن يطلق فباع بمادون ثمن المثل وان خالعها على خرأوخنز برلم بقع الطلاق لأنه طلاق غيرمأذون فيهو يخالف وكيل المرأة فانه لايو فع الطلاق وانما يقبله فاذا كان العوض فاسدا سقط ورجع الىمهرالثل

(فصل) واذا خالع امرأة فى مرضه ومات لم يعتبر البدل من الثلث سواه عابى أولم يحاب لانه لاحق الورثة فى بضع المرأة و طذا لوطلق من غير عوض لم تعتبر قيمة البضع من الثلث فان خالعت المرأة زوجها فى مرضها وماتت فان لم يزد العوض على مهر المثل اعتبر من رأس المال لان الذى بذلت بقيمة ما ملكته فأشبه اذا اشترت متاعا بثمن المثل وان زاد على مهر المثل اعتبرت الزيادة

<sup>(</sup>قوله الرجعة) مأخوذة من الرجوع الى الشيء بعد تركه مستعمل معروف (قوله الطلاق باثنا) مأخوذ من البين وهو الفرقة والبعيد يقال بان يبين اذا فارق موضعه و زايله

من الثلث لانه لايقا بلها بدل فاعتبرت من الثلث كالحبة فان خالعت على عبدقيمته مائة ومهر مثلها خسون فقد مابت بنصفه فان لم يخرج النصف من الثلث بأن كان عليها ديون تستغرق قيمة العبد فازوج بالخيار بين أن يقر العقد في العبد فيستحق فصفه و بين أن يقر العقد في العبد فيستحق من الثلث أخذ جميع العبد نصفه عهر المثل و نصر به مع الغرماء لان الصفقة تبعضت عليه وان خرج النصف من الثلث أخذ جميع العبد نصفه عهر المثل ونصفه بالحاباة ومن أصحابنا من قال هو بالخيار بين أن يقر العقد في العبد و بين أن يفسخ العقد في عبد عبد العبد له عوضا وقد صار نصفه فيه و يستحق مهر المثل لانه تبعضت عليه الصفقة من طريق الحميم الضار الموالان الخيار المايث بتبعيض الصفقة المالحقه من الضرر لسوء المشاركة ولاضر رعليه ههنا لا نه صار جميع العبد له فلم يثبت له الخيار

﴿ بابجامع فى الخلع ﴾

اذاقالت المرأة الزوج طلقنى على ألف فقال خالعتك أو حرمتك أو أبنتك على ألف و توى الطلاق صح الخلع وقال أبو على بن خبران لا يصح لا نهاساً لت الطلاق بالصر يحفا بابالكناية والمذهب الاول لأنها استدعت الطلاق والكناية مع النية طلاق فان قالت طلقنى بألف فقال خالعتك بألف ولم ينو الطلاق وقلنا ان الخلع فسخ لم يستحق العوض لانها استدعت فرقة ينقص بها العدد ولم يجبها الى ذلك فان قالت اخلعنى فقال طلفتك وقلنا ان الخلع فسخ ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه لم يجب الى ماسألت فهو كالقسم قبله والثاني يصح وهو المذهب لانها استدعت فرقة لا ينقص بها العدد فصل ها ماطلت و رادة

﴿ فصل ﴾ وان قالت طلقني ثلاثا ولك على ألف فطلقه اطلقة استحق ثلث الألف لانها جعلت الألف في مقا بإة الثلاث فكان في مقابلة كلطلقة ثلث الألف وان طلقها طلقة ونصفا ففيه وجهان أحدهما يستحق تلني الالف لانها طلقت طلقتين والثاني يستحق نصف الالف لانه أوقع نصف الثلاث وانحا كملت بالشرع لابفعله فان قال ان أعطيتني ألفافاً نت طالق ثلاثا فا عطته بعض الالف لم يقعشيء لانما كأن من جهتمطر يقه الصفات ولم توجد الصفة فلم يقع وما كان من جهتها طريقه الأعواض فقسم على عدد الطلاق وان بقيتله على امرأ ته طلقة فقالتله طلقني ثلاثا ولك على أأف فطلقها واحدة فالمنصوص أنه يستحق الألف واختلف أصحابنافيه فقالأبوالعباس وأبواسحق المسألة مفروضة فيامرأة عامتانه لم يبق لهاالاطلقة فيكون معني فوله اطلقني ثلاثا أىكللى الثلاث كرجل أعطى رجلا نصف درهم فقالله أعطني درهما أىكللى درهما وأمااذ اظنت أن لهاالثلاث لم يجب أكثر من ثلث الألف لانها مذلت الألف في مقا بلة الثلاث فوجب أن يكون لكل طلقة ثلث الألف ومن أصحابنا من قال يستحق الالف بكل حاللان القصدمن الثلاث تحريمها الى أن تنكح زوجا غيره وذلك يحصل بهذه الطلقة فاستحق بها الجيع وقال المزني رجدالله لايستحقالاثلثالألف عامتأولم تعملم لأن النحريم يتعلقهما وبطلقتين قبلها كماذاشرب ثلاثة أقداح فسكركان السكر بالنلاثواذا فقأعين الأعوركان العمي بفق الباقية وبالمفقوءة قبلها وهذاخطأ لأن لكل قدح تأثيرا في السكر ولذهاب العين الاولى تائيرا في العمى ولا تأثير للاولى والثانية في التحريم لانعلو كان طماناً ثير في النحريم لكمل لانعلا يتبعض وان ملك عليها ثلاث تطليقات فقالت له طلقني طلقة بال فطلقها ثلاثااستحق الألف لانه فعل ماطلبته وزيادة فصار كالوقال من ردعبدي فلانا فله دينار فرده مع عبدين آخرين فان قالت طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة ففيه وجهان أحدهما يجبله عشر الالف لانهاجعلت لكل طلقه عشر الألف والثاني بجبله ثلث الألف لانمازاد على الثلاث لا يتعلق به حكم وان طلقها ثلاثافله على الوجه الاول ثلاثة أعشار الألف وعلى الوجمه الثاني له جيع الالف وان بقيشله طلقة فقالشله طلقني ثلاثاعلي ألف طلقة أحرمها عليك وطلقتين في نكاح آخراذا نكحتني فطلقها ثلاثا وقعت طلقة ولايصح مازادلا نهسلف في الطلاق ولا نعطلاق قبل النكاح فان قلنا ان الصفقة لانفرق سقط المسمى ووجب مهر المثل وان قلنا تفرق الصفقة ففها يستحق قولان أحدهما ثلث الألف والثاني جيع الألف كاقلنافي البيع

<sup>﴿</sup> بابجامع في الخلع ﴾ (قول واذا فقاً عبن الأعور) يقال فقاً عبنه فقاً وفقاً نها تفقئة اذا بخقتها وشققتها

وفصل وانقال أنت طالق على ألف وطالق وطالق لم تقع الثانية والثالثة لانها بانت بالاولى وانقال أنت طالق وطالق وطالق وطالق على ألف وقال أردت الاولى بالألف فانقلنا يصح خلع الرجعية وقعت الأولى رجعية و بانت الثانية ولم تقع الثالثة وان قلنا لا يصح خلع الرجعية وقعت الأولى رجعية والثانية رجعية و بانت الثالثة بالآلف فقد ذكر بعض أصحا بنا أنه يصح و يستحق الالف قولا واحدا لانه يحصل بالثالثة من التحريم مالا يحصل بغيرها وعندى أنه لا يستحق الألف على القول الذي يقول انه لا يصح خلع الرجعية لان الخلع يصادف رجعية وان قال أردت الثلاث بالألف لم تقع الثانية والثالثة لان الاولى وقعت بثلث الالف و بانت بها فل يقم ما بعدها

﴿ فَصَلَى ﴾ وان قال أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا يستحق عليها شيئا لا أنه أوقع الطلاق من غير عوض وان مستأنف ايجاب العوض من غير طلاق فان كان ذلك بعد الدخول فله أن يراجع لانه طلق من غير عوض وان قال أنت طالق على أن عليك ألفا فقبلت صح الخلع ووجب المال لان تقديره أنت طالق على ألف فاذا قبلت وقع

الطلاق ووجالال

وضمعاوم وان لم يتنو ياصنفا نظرت فان كان في موضع فيه تقد غالب حل العقد عليه لان اطلاق العوض يقتضى تقد البلد كا عوض معاوم وان لم يتنو ياصنفا نظرت فان كان في موضع فيه تقد غالب حل العقد عليه لان اطلاق العوض يقتضى تقد البلد كا تقول في البيع وان لم يكن فيه تقد غالب فدفعت اليه ألف درهم بالعدد دون الوزن لم تطلق لان الدراهم في عرف الشرع بالوزن وان دفعت اليه ألف درهم نقرة لم تطلق لانه لا يطلق اسم الدراهم على النقرة وان دفعت اليه ألف درهم فضة طلقت لوجود الصفة و يجبردها لان العقد وقع على عوض مجهول و برجع بمهر المثل لانه تعذر الرجوع الى المعوض فوجب بدله وان دفعت اليه دراهم مغشوشة فان كانت الفضة فيها تبلغ ألف درهم طلقت لوجود الصفة وان كانت الفضة فيها ألف درهم لم تطلق لان الدراهم

وصل وان قال ان أعطيتنى عبدافا أنتطالتى فأعطته عبدا تملكه طلقت سليا كان أومعبافنا كان أومدبرا الان اسم العبد يقع عليه و بجبرده والرجوع بهرالمثل الانه عقد وقع على مجهول وان دفعت السه مكاتبا أو مغصو بالم تطابق النهاك المقدعليه وان قال ان أعطيتنى هذا العبد فا أنت طالق فا عطته وهو مغصوب ففيه وجهان أحدهما وهوقول أبى على المقدعية وقالها الانطلق كالوغالعها على عبد غير معين الفقائد فع عبد المغصو با والثانى وهو المندها بنها قطاق النها أعطته ماعينه و مخال الانظافي كالوغالعها على عبد غير معين المن هناك أطلق العقد فعل على ما يقتضيه العقد والعقد يقتضى دفع عبد علك ماعينه و فان اختف الزوجان فقال الزوج طلقتك على مال وأنكرت المرأة بانتباقراره والميانها المال الان الأصل عدمه وان قال طلقتك بعوض فقالت طلقتنى بعوض بعدم في الخيار بانت باقراره والقول في العوض قوط الان الاصل براء قدمتها وان الخلقة في قدر العوض أوفى عينه أوفى مقت أوفى تعجيله أوفى تأجيله تحالفا لانه عوض فى عقدمعاوضة فتحالفا في معلى ماذكر ناه كالبع فاذا تحالفا الم براغة الطلاق وسقط المسمى ووجب مهر المثل كالواختلفافي عن السلعة بعدما نلفت فى يدالم تتم وان ناه عامن قال لا يعمل وان تالمون القطوب لا تعلم والاول هو المذهب لا نملاجاز أن تكون النية كاللفظ فى صحاله قي عند الانفاق ولان قد يكون بينهما أمار ات يعرف بهاما فى الفظ فى صحالها فى صحالها فى كذايات الفذف وان قال أحدها غالمت على أنف علما قالنا انهان عامت ما يقالست على المناه والآخر يدعى مهر المثل وان بقيت المطلقة فقالت المطلقة في ثلانا على أنف علما هانا انهان عامت ما يقالسة على الدراهم والآخر يدعى مهر المثل وان بقيت المطلقة فقالت المطلقة في ثلاثا على أنف قطلقها قلنا انهان عامت ما يقالدة الانفاق والم المؤلفة الناه المناه على المناه قلنا انهان عامت ما يقال الاضرار المعمد ما يقال المناه الناه على أنف عليقها قلنا انهان عامت ما يقال اللاضون المعمد ما المناه والمناه والمناه على أنف علية الناه الناه عالمت ما يقالاللا في المناه المناه الناه على المناه الناه الناه على المناه الناه الناه الناه المناه المناه المناه الناه المناه المناه المناه الناه المناه ا

<sup>(</sup>قوله فان نو ياصنفامن الدراهم)أى نوعايقال صنف وصنف بالفتح والكسر (قوله ألف درهم نفرة) أرادههنا غيرمسكوكة وقوله بينهما أمارات) أى علامات ووقت واحدتهاأمارة ويقال أيضاأمارة والمار وأنشد الاصمى للعجاج اذردها بكيدهافارتدت ، الى أمار وأمار مدتى

لم يستحق الاثلث الالف وان اختلفا فقالت المرأة لم أعلم وقال الزوج بل عامت تحالفا ورجع الزوج الى مهر المثل لانه اختلاف في عوض الطلفة وهي تقول بذلت الالف عوض الطلفة وهي تقول بذلت الالف

﴿ فصل ﴾ وان قال خالعتك على ألف وقالت بل خالعت غبرى بانت المرأة لا تفاقهما على الخلع والقول فى العوض قوطا لا نه بدعى عليها حقا والاصل عدمه وان قال خالعتك على ألف وقالت خالعتنى على ألف ضمنها عنى زيد لزمها الالف لانها أفرت به ولاشىء على زيد الا أن يقر به وان قال خالعتك على ألف فى ذمتك فقالت بل خالعتنى على ألف لى ف ذمة زيد تحالفا لان الزوج بدعى عوضا فى ذمتها وهى تدعى عوضا فى ذمة غيرها وصاركما لوادعى أحدهما أن العوض عنده وادعى آخراً نه عند آخر

## ﴿ كتاب الطلاق ﴾

يسح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار فأماغبرالزوج فلا يصح طلاقه وان قال اذا تزوجت امرأة فهى طالق لم يصح لماروى المسور بن مخرمة أن الذي يتراقع قاللاطلاق قبل نكاح ولاعتق قبل ملك وأما الصي فلا يصح طلاقه لقوله مراقع وفي الملاح قبل المناقع وعن النائم والمجنون وي المناقم والمجنون والمربعة وعن النائم والمجنون والمربعة وعن النائم والمجنون والمربعة وعن النائم والمجنون والمربعة والمناقب وان لم يعقل بسبب لا يعنر فيه كن شرب الخرلفير عنر في معللاته لا نه نص في الخبر عام والمناقب وان لم يعقل بسبب لا يعنر فيه كن شرب الخرلفير عنر في المنافع والمناون أنه يصح طلاقه وروى المزنى أنه قال في القديم لا يصح ظهاره والطلاق والظهار واحد فن أصحابنا من قال في عقود المنافق والظهار واحد فن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يصح وهو اختيار المزنى والمنافق المنافق فأشبه النائم أومفقود الارادة فأشبه المنافى أنه يصح وهو الصحيح لماروى أبو وبرة الكبي قال أرسلني خالد بن الوليد الى عجر رضى المتعقب فأنيته في المسجد ومعه عنمان وعلى وعبد الرحن وطلحة والزير رضى المتعنم فقلت ان خالدايقول ان الناس قدانهمكوا في الخرو وتحافروا العقو به فقال عمره مؤلاء عندك فاسألم فقال على عليه السلام تراه اذا اسكرهذى واذا هذى افتان على ماقال فيعلو ومنهم من قال يصح طلاقه قولا واحدا ولعل مارواه المزنى حكاه الشافي رحماتة عن غيره وفي علته ثلاثة أوجه أحدها وهو قول أنى المباس ان سكره لا يعلم الامنه وهو متهم في دعوى السكر الفسقة فعلى هذا يقع الطلاق في الظاهرو بدين فها يينه و بين الته عز وجل والثانى أنه يقع طلاقه تغيظ عليه عليه الطلاق والعتق والدة وما يوجب الحد ولا يصح مافيه تخفيف كالنكاح والرجعة وقبول المابات والثالث يصح مافيه تغليظ عليه كالطلاق والعتق والدة وما يوجب الحد ولا يصح مافيه تخفيف كالنكاح والرجعة وقبول الثانات والثالث والثالث والمنافوة والنائل والمباس والثانى أنه والم المبات والنائل والمبات والثالث والثاب والثالث والمبات والنائل والمبات والثالث والثالث والمبات والنائل والمبات والنائل والمبات والثائل والثالث والمبات والنائل والمبات والمبات والنائل والمبات والنائل والمبات وا

## ﴿ ومن كتاب الطلاق ﴾

الطلاق والاطلاق ضدالجبس وهو التخلية بعد اللزوم والامساك يقال طلقت المرأة وطلقت بفتح اللام وضمها والفتح أفصح قال الاخفش لا يقال طلقت الضم و يقال في وجع الولادة طلقت طلقافهي طائق بغيرهاء أى ذات طلق كإيقال حائض أى ذات حيض وقيل لانها صفة تختص بالمؤنث لا يشاركها في مللذ كرفذ فت منه العلامة ور بما قالواطالقة بإلهاء قال الأعشى

أجارتنا بيني فانك طالف ، كذاك أمورالناس غاد وطارقه

(قولها نهمكوا فى الجر) يقال انهمك فلان فى الامرأى جدولج وكذلك تهمك فى الامر . وتحافروا العقو بة استصغروها . والحقير الصغير . ومحفرات الذنوب صغارها (قوله اذا سكرهذى) يقال هذى فى منطقه يهذى ومهذو . وهذا هذيا نا اذا كثر كلامه وقلت فائدته واذا هذى افترى أى كذب والافتراء والفرية الكذب وأصله الخلق من فريت المزادة اذا خلقتها وصنعتها كاتما ختلق الكذب أى صنعه وابتدأه

أنملا كانسكره بمعصية أسقط حكمه فجعل كالصاحى فعلى هذا يصحمنه الجيع وهذاهو الصحيح لان الشافعي رجه الله نص

والمالكره فانه ينظرفان كان اكراهه بحق كالمولى اذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه لأنه قول حل عليه بعق فصح كالحربي اذا أكره على المسلام وان كان بغير حق المصح القوله عليه ولا يصبر مكرها الإبلائة شروط استكرهوا عليه ولا نه قول حل عليه بغير حق المسلم اذا أكره على كلة الكفر ولا يصبر مكرها الإبلائة شروط أحدها أن يكون المكره فاهر اله لا يقدر على دفعه والثانى أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به والثالث أن يكون المكره فاهر اله لا يقدر على دفعه والثانى أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به والثالث أن يكون ما مهدده به عما يلحقه من والمستخفاف بمن يغض منه ذلك من منه ذلك من المؤوى الاقدار لا نه يصبر مكرها بذلك وأما الضرب القليل في حق من لا يبالى به والاستخفاف بمن لا يغض منه أو أخذ القليل من المال عن لا ينه و بين الاهل فهوا كراه وأما النبي فان كان فيه تفريق بينه و بين الاهل فهوا كراه وأن المن كراه وأما النبي فان كان فيه تفريق بينه و بين الاهل فهوا كراه وان أكره على الطلاق فنوى الا يقاع ففيه وجهان أحدهما لا يقع لأن اللفظ يسقط والثاني ليس باكراه و بقت النبية من غيرافظ فل يقع مها الطلاق والثاني أنه يقع لا نه النبية عنارا

﴿ فصل ﴿ إُوانَ قَالَ الْأَعْمَى لامِراً تَهُ أَنتَ طَالَقَ وهو لا يعرف معناه ولا نوى موجبه لم يقع الطلاق كالوتكام بكامة الكفروهو لا يعرف معناه ولم يردموجه وان أرادموجه بالعربية ففيه وجهان أحدهما وهو قول الماوردى البصرى أنه يقع لا نه قصدموجه فازمه حكمه والثاني وهو قول الشيح أبي عامد الاسفرايني رحه الله أنه لا يصح كالا يصير كافرا اذا نكام بكامة الكفر وأراد

موجبه بالعربية

و علاك الحرثلاث تطليقات ، لما وى أبو رزين الأسدى قال جاء رجل الى النبى صلى الته عليه وسلم فقال أرأيت قول الته عز وجل الطلاق مرتان فامساك عمر وف أو تسريح باحسان فأين الثلاثة قال تسريح باحسان الثالثة و علك العب طلقتين لما روى الشافعي رحماللة أن مكاتب الأمسامة طلق امر أنه وهي حرة تطليقتين وأراد أن يراجعها فأمره أز واج رسول الته صلى الته عليه وسلم أن يأتى عمان رضى الته عنه فيسا له فذهب اليه فوجده آخذ ابيد زيد بن تأبت فسا ملمان فابتدراه

وقالاحرمت عليك حرمت عليك

و رأى الحكان الطلاق على أر بعة أوجه واجب ومستحب وحرم ومكر وه فا ما الواجب فهو في حالتين أحدها اذا وقع الشقاق و رأى الحكان الطلاق وقد بيناه في النسوز والثانى اذا آلى منها ولم بني اليها و نذكره في الايلاء ان شاء الله تعالى وأما المستحب فهو في حالتين احداها اذا كان يقصر في حقها في العشرة أو في غيرها فالمستحب أن يطلقها لقوله عز وجل فا مسكوهان بمعروف أو فارقوهان بمعروف وفا نه اذا لم يطلقها في هدنه الحاللم بؤمن أن يفضى الى الشقاق أوالى الفساد والثانى أن لا تسكون المرأة عفيفة فالمستحب أن يطلقها لماروى أن رجلا أتى النبي عليه فقال ان امر أنى لا ترديد لامس فقال النبي عليه طلقها ولأنه لا يأمن أن تفسد عليه الفراش و تلحق به نسباليس منه

(قوله جل عليه) أى كاف وجبر ومنه قوطم ما حلك على ماصنعته الضرب المبرح الشاق المؤذى وقد ذكر (قوله الاستخفاف عن يغض منه) يقال غض منه يغض بالضم أى وضع و نقص من قدره يقال ليس عليك في هذا الأمر غضاضة أى ذلة ومنقصة (قوله ذوى الاقدار) القدر المنزلة الرفيعة والشرف (قوله بينه و بين الاهل) الاهل ههنا القرابة والاخوان الذين يسكن اليهم والاهل أيضا الزوجة يفال أهل بأهل وتأهل أهولا أى تزوج وقوطم مرحبا وأهلاأى أنيت سعة وأنيت أهلا فاستأنس ولا تستوحش (قوله أو تسريح باحسان) تسريح المراقط القها وهو ما خوذ من تسريح الماشية اذاتر كتهاتر عى وأرسلتها ولم تعدسها وتحكها والاسم السراح مثل النبلغ والبلاغ وفي المثل السراح من النجاح أى اذالم تقدر على قضاء حاجة الرجل فاسيسه فان ذلك بمزلة الاسعاف ، فابتدراه أى استبقا الى الجواب يقال بدره أى سبقه (قوله اذا وقع الشقاق) قدذكر أنه العداوة والاختلاف (قوله لاترد يدلامس) اى لا تمنع من يطلبها للجماع وطذا كنى عنه باللس والس ولذلك قال له طلقها والالتهاس الطلب

وفصل إوأماالحرم فهوطلاق البدعة وهواثنان أحده إطلاق المدخول بهاني حال الحيض من غير حل والثاني طلاق من يجو زأن تحبل فى الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحل والدليل عليه مار وي عن عمر رضى الله عنه أنه طلق امر أتموهى حائض فأمر ورسول الله عالي أن راجعها م عسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده مرة أخرى ثم عسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده أخرى ثم عسكها حتى تطهر من حيضها فاذاأر ادأن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله الله تعالى أن يطلق لها النساء ولانه اذاطلقها في الحيض أضر بهافي تطويل العدة واذاطلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحللم يأمن أن تكون عاملا فيندم على مفارقتهامع الولد ولأنه لا يعلم هل علقت بالوطء فتكون عدتها بالحل أولم تعلق فتكون عدتها بالاقراء وأماطلاق غير المدخول بهافي الحيض فليس بطلاق بدعة لأنه لا يوجد تطويل العدة فأما طلاقها فى الحيض وهي حامل على القول الذي يقول ان الحامل تحيض فليس ببدعة وقال أبو اسحق هو بدعة لأنه طلاق في الحيض والمذهب الاول. لمسار وي سالم أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأ نه وهي حائض فذكر عمر للنبي عليه فقال مره فلبراجعها تم ليطلقهاوهي طاهر أوحامل ولان الحامل تعتد بالحل فلا يؤثر الحيض في تطويل عدتهاوأ ماطلاق من لاتحمل في الطهر المجامع فيهوهي الصغيرة الآيسةمن الحيض فليس ببدعة لانتحريم الطلاق للندم على الولدأ وللريبة بما تعتد بعمن الحل والأقراء وهذا لابوجدف حق الصغيرة والآيسة وأماطلافها بعدمااستبان حلها فليس ببدعة لان المنع للندم على الولدوقد علم بالولدأ وللارتياب بماتعتد بهوقدز الذلك بالحل وانطلقهافي الحيض أوالطهر الذي جامع فيه وقع الطلاق لان ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض فأمر والنبي صلى الله علي وسلم أن براجعها ف دل على أن الطلاق وقع والمستحب أن براجعها لحديث ابن عمر رضي الله عنه ولأنه الرجعة بز ول المعنى الذي لاجله حرم الطلاق وأن لم ير اجعها جاز لان الرجعة اماأن تكون كابتداء النكاح أوكالبقاءعلى النكاح ولابجب واحدمنهما

﴿ فصل ﴾ وأمالكر وه فهو الطلاق من غيرسنة ولابدعة والدليل عليمار وى محارب بن دئار رضى القعنه أن الذي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الله عليه وسلم قال أغضا لحلال الله على الله عليه وسلم قال الفيا المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فان استمتعت بها استمتعت و بهاعوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسر ها طلاقها

واذاأراد الطلاق فالستحبأن بطلقهاطلقة واحدة لانه يمكنه تلافيها وان أرادالثلاث فرقها في كل طهر طلقة ليخرج من الخلاف فان عندأ في حنيفة لا يجو زجعها ولانه يسلم من الندم وان جعها في طهر واحدجاز لمار وى أن عويم العجلاني قال عندرسدول الله عليه عندرسدول الله عن العن المرأته كذبت عليها ان أمسكتها فهي طالق ثلاثا فقال الني صلى الله عليه وسلم لاسبيل لك عليها ولوكان جع الثلاث عرما لأنكر عليه فان جع الثلاث أو أكثر بكامة واحدة وفع الثلاث لمار وى الشافى رجه الته ان

والنامس التطلب من بعداخرى ولم بردلس البد (قوله طلاق البدعة المبدئة المدت في الشي بعدالا كال وابتدع الشي احدته وابتدا وفهو ومبتدع (قوله الربة عاتمة به الربة والرب الشك وقدذ كروكذا الارتياب (قوله و بهاعوج) بفتح العين العوج في الخلق و بالكسر العوج في الرأى . قال الله تعالى قرار ناعر بيا غير ذي عوج أي غير ذي ميل ولا انكسار . وقال الجوهرى يقال عوج الشي بالكسر فهوا عوج والاسم العوج بكسر العين . قال ابن الكيت فكل ما ينتصب كالحائط والعود قبل في عوج بالكسر في الربي الكيت فكل ما ينتصب كالحائط والعود قبل في عوج بالكسر في المنافق الفتح و الفتح و الله تعليم العناق و عوج بالكسر في المنافق الفتاة و عود عن المنافق الفتاة و عود و قال في عين المعاني العوج بالفتح في المستمها فأنا كاذب في افذ فتها به هكذا فسره أهل الفقه و بالكسر في الاستحصاله (قوله كذب عليهاان أمسكتها) معناه ان أمسكتها فأنا كاذب في افذ فتها به هكذا فسره أهل الفقه و بين و و بالكسر في المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الكامة حتى صارت عداوة فوجب أن يجازيه بفعله فقال له القائل كذب عليك فلان بر بدأن يجازيه و شبه فعتقت هذه الكامة حتى صارت كالاغراء في كوب معناه على المنافق ال

ركانة بن عبديز يدطلق امر أنه سهيمة البتة ثم أنى رسول الله علية فقال بارسول الله انى طلقت امر أنى سهيمة البتة والله ما أردت الاواحدة فقال الما الدواحدة فقال الما الدواحدة فقال الما الدواحدة فقال الما الدواحدة فردها وسول الله على فع الما النلاث اذا أرادها بهذا اللفظ لم يكن لاستحلافه معنى وروى أن رجلاقال لعنان رضى الله عنه في طلقت امر أنى ما تعفقال ثلاث يحرمنها وسعون عدوان وسئل ابن عباس رضى الله عنه عن رجل طلق امر أنه ألفافقال ثلاث منهن يحرمن عليه

و فصل و وجوزان يفوض الطلاق المام أنه لماروت عائشة رضى الله عنها قالت المراللة تعالى رسول الله على المسائه بدأ في فقال انى عبرك خبراو ماأحب أن تصني شيئا حتى تستأمى أبو يك ثم قال ان الله تعالى فالقل الأرواجك ان كنان تردن الحياة الدنياوز ينتها فتعالين أمتعكن وأسركن سراحا جيلا الى قوله منكن أجرا عظيا فقات أو في هذا استأمر أبوى فانى أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم فعل أزواج النبي على الفعلة واذا فوض الطلاق اليها فالمتصوص النطاق مالم يتقر الى القبول في كان القبول في عدث ما يقطع ذلك وهوقول أبى العباس القاص وقال أبو اسحق الا تطلق النها فالمتعلى الفور الأنه عليك يفتقر الى القبول في كان القبول في على ان القبول في على ان خيران ليس له أن يرجع الأنه طلاق معلق بصفة فلم يجز الرجوع في عنه قبل الفهول كالبيع وان قال المالي في الله فطلق نفسك ثلاثا فطلقت واحدة وقعت الأن من ملك ايقاع ثلاث طلقات مالك ايقاع الملاث القبول وعد الطلقة كالزوج وان قال الماطلق فلا أن قال وقعت الطلقة الأن من ملك ايقاع طلقة اذا أوقع الملاث وقعت الطلقة كالزوج وان قال الماطلقة فطلق المراقي المولي المالي القبول علي الفور كالوكيله طلق المراقي الوكيله طلق المراقي المالة القام أتى جائر أن يطلق متى شاء لأنه وكيل مطلقة اذا أوقع الملاث القبول على النه وكان أحدها المالة المراقي المراقي المالة المناق المراقية والمالة المالة المراقي والمالة المراقية المالة المراقي واحدة فطلقه اللائا ففيه وجهان أحدها اله كالوجة في المناق المراق المراقي المراقي المراقية والمالة المراقي واحدة فطلقه اللائا ففيه وجهان أحدها اله كالوجة في المالية المراق المراقية والمالة المالة المراقية المالة المراقية في المناق المراق المراق المالة المناق المراقية والمحدة فطلقة المالة المناق المراقية والمالة المناق المراقية والمالة المناق المراق المالة المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراقية والمالة المراق المر

﴿ فصل ﴾ وتصح اضافة الطلاق الى جزء من المرأة كالثلث والربع واليد والشعرلا نه لا يتبعض وكان اضافته الى الجزء كالاضافة الى الجيع كالعفوعن القصاص وفي كيفية وقوعه وجهان أحدها يقع على الجيع باللفظ لا نعلالم يتبعض كان تسمية البعض كتسمية الجيع والثانى انه يقع على الجزء المسمى ثم يسرى لأن الذي ساه هو البعض ولا يجوز اضافته الى الريق والجل لأنه ليس بجزء منها وانها هو مجاور لها وان قال بياضك طالق أوسوادك طالق أولونك طالق ففيه وجهان أحدها يقع لأنه من

جلة الذات الني لا ينفصل عنها فهو كالاعضاء والناني لا يقع لأنها أعراض تحل الذات في المسلم و يجوز اضافة الطلاق الى الزوج بان يقول لها أنامنك طالق أو يجعل الطلاق اليها فتقول أنت طالق لانه أحد الزوجين في الطلاق اليه كالزوجة واختلف أصحابنا في اضافة العتق الى المولى فنهم من قال يصح وهو قول أبي على ابن أبي هر يرة الأنه ازالة ملك يجوز بالصر يحوالكناية فجاز اضافته الى المالك كالطلاق وقال أكثر أصحابنا لا يصح والفرق بينه و بين الطلاق ان الطلاق بحل النكاح وهما مشتركان في النكاح والعتق يحل الرق والرق يختص به العدوانة أعلم

لايقع الطلاق الابصرع أوكنا يتمع النية فأن نوى الطلاق من غيرصر عولا كنا نقلم يقع الطلاق لان التحريم في الشرع

(قولهالبتة) قدذ كرنان البت القطع بتدينة قطعه (قوله وسبع ونسعون عدوان) أىظم وتجاو زللحد يقالعدا عليه عدواوعدواوعدوانا (قوله فعليه و زره) أى أعموالو زرالاثم وأصله الجل الثقيل بدل عليه قوله تعالى و وضعناعنك و زرك الذى أتقض ظهرك (قوله يفوض الطلاق الى امرأته) أى برده اليها، فوض الامرالى فلان وده ومنه وأفوض أمرى الماللة وقوله تستأمرى أبويك) أى تشاور يهما فتنظرى ماذا يأمرانك . والاستئار المشاورة وكذا الائمار وكذلك التاسم على التفاعل ويقال ائتمروا به اذاهموا به وتشاور افيه قال الله تعلى الله تأمرون بك ليقتلوك (قوله بالصريح والحريح الرجل الخالص النسبوالكناية أن تشكلم بشي وأنت ريدغيره قال الشاعر وانى لا كنوعن قدور بغيرها و وأعرب أحيانا بها وأصارح وفيه لغتان كنايكنوو يكنى

علق على الطلاق ونية الطلاق ليست بطلاق ولان ايقاع الطلاق بالنية لا يثبت الابائ صلى و بالقياس على ماثبت بائصل وليس همنا أصل ولاقياس على ماثبت بائصل فإيثبت

﴿ فصل ﴾ والصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح لأن الطلاق تبتله عرف الشرع واللغة والسراح والفراق تبت له عرف الشرع فانه وردبهما القرآن فاذاقال لامرأته أنتطاق أوطلقتك أوأنت مطلقة أوسرحتك أو أنت مسرحة أو فارقتك أوأنت مفارقة وقع الطلاق من غيرنية فان خالمها بأحدهذه الالفاظ تم قال أردت غيرها فسبق لما في البهالم يقبل لانه يعتمل ما يدعى خلاف الظاهر ويدين فيا يبنه و بين الله تعالى لانه يعتمل ما يدعى وقال أردت قسريحا من اليد أوقال فارقت في وقال أردت في المنافق وقال أردت في الزوج جاز لها ما يقتضيه اللفظ في العرف و يدين فها يبنه و بين الله تعالى لانه يعتمل ما يدعى فان عامت المرأة صدقه فهادين فيه الزوج جاز لها أن تقيم معه وان رآهما الحاكم على الاجماع ففيه وجهان أحدهما يفرق بينهما بحكم الظاهر لقوله عم التي أحكم بالظاهر والله عزوجل يتولى السرائر والثاني لا يفرق بينهما بحكم الفاهم وان قال أنت طالق من وثاق أوسرحتك من اليد أو فارقتك بجسمي لم تطلق لانه اتصل بالحكلام ما يصرف اللفظ عن حقيقته ولهذا اذاقال لفلان على عشرة الأحدة والقلاق ولم يدين لما روى أبوهريرة رضى الله الااللة لم يجعل كافرا بابتداء كلامه وان قال أنت طالق م قال قلته هازلا وقع الطلاق ولم يدين لما روى أبوهريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهز لهن جد النكاح والطلاق والطلاق والرجعة

﴿ فصل ﴾ قال فى الاملاء لوقال لهرجل طلقت امرأتك فقال نعم طلقت عليه فى الحاللان الجواب برجع الى السؤال فيصبر كالو قال طلقت ولهذا لوكان هذا جو اباعن دعوى لكان صر يحافى الاقراروان قال أردت به فى نكاح قبله فان كان لماقاله أصل قبل منه لان اللفظ وان قالله أطلقت امر أتك فقال له قد كان بعض ذلك وقال أردت الى كنت علقت طلاقها بصفة قبل منه لانه يحتمله اللفظ وان قال لامرأته أنت طالق لولا أبوك لطلقتك لم تطلق لان قوله أنت طالق لولا أبوك ليس با يقاع طلاق وانها هو يمين بالطلاق وانه لولا أبو ها لطلقها فتصير كما لو قال والله لولا أبوك للسراية المنافق وانها هو يمين بالطلاق وانه لولا أبوك الملقها فتصير كما لو قال والله لولا أبوك المسابقات المنافقة المنافق

﴿ فَصَلَ ﴾ وأما الكناية فهي كثيرة وهي الالفاظ التي تشبه الطلاق وتدل على الفراق وذلك مثل قوله أنت بائن وخلية وبرية و بتة و بتلة وحرة و واحدة و بيني وابعدي واغر بي واذهبي واستفلحي والحقي باهلك وحبلك عسلي غار بك واستترى

(قوله طلاقا من وثاق) أو تقد بالوثاق اذاشده. ومنه قوله تعالى فشد والوثاق والوثاق بالكسر لغة فيه (قوله قلته هازلا) أى مازحا غير مجد. والهزل ضد الجد. هزل يهزل قال الكميت

أرانا على حب الحياة وطولها و بجد بنافى كل يوم ونهزل

(قوله أنت بائن وخليمة و برية و بتة و بتاة ) بأن مفارقة من البين وهو الفراق . وخليمة أى خالية عن الزوج فارغة منه و بدق بية معناها كلاهاالقطع وفي الحديث بهى عن التبتل أى الانقطاع عن النكاح . ومنه سميت البتول وهي المنقطعة عن الازواج . وقوله تعالى و ببتل اليه تبنيلا انقطع انقطاعا . قال تعلب سميت فاطمة البتول لانقطاع باعن نساء زمانها دينا وفضلا و حسبا (قوله حرة) أى لاملك المزوج في بضعك كما لاملك في رقبة الحرة وواحدة أي أنت فردة عن الزوج . وقيل معناه أنت ذات طلقة واحدة (قوله يني واغر بي) معناها واحد وهو البعد والبين الفراق اغربي ابعدى يقال نوى غربة أى بعيدة (قوله استفلحي) الفلاح الفوز والنجاة أى فوزى بامرك وقد نجوت مني فاستبدى برأيك . وقيل مأخوذ من الفلح وهو القطع أى استبدى به واقتطعيه البك من غيران تنازعيه (قوله حبلك على غار به والغارب المصى حيث شئت يعبر به عمالا قائد لها فانها تذهب اذلا بمسك لها وأصله ان البعيراذا أطلق ترك حبله على غار به والغارب ما يين السنام والعنق

وتقنى واعتدى وتزوجى وذوقى وتجرعى وماأشبه ذلك فان خاطبها بشى من ذلك ونوى به الطلاق وقع وان لم بنو لم بقع لا نه يحتمل الطلاق وغيره فاذا نوى به الطلاق صارطلاقا واذا لم بنو به الطلاق لم يصرطلاقا كالامساك عن الطعام والشراب الماحتمل الصوم وغيره اذا نوى به الصوم صارصوما واذا لم ينو به الصوم لم يصرصوما وان قال أنامنك طالق أوجعل الطلاق اليها فقالت طلقتك أو أنت طالق فهو كناية يقع به الطلاق مع النية ولا يقع من غير نية لان استعال هذا اللفظ فى الزوج غير متعارف وانحايق به الطلاق مع النية من جهة المعنى فلم يقع به من غير نية كسائر الكنايات وان قالله رجل ألك زوجة فقال لافان لم ينو به الطلاق لم تطلق لانه ليس بصر يحوان نوى به الطلاق وقع لانه يحتمل الطلاق

﴿ فصل ﴾ واختلف أصحابنافي الوقت الذي تعتبرفيه النية في الكنايات فنهم من قال اذاقار ت النية بعض اللفظ من أوله أو من آخره وقع الطلاق كما أن في الصلاة اذا قارنت النية جزء امنها صحت الصلاة ومنهم من قال لا تصح حتى تقارن النية جيعها وهو أن ينوى و يطلق عقيبها وهو ظاهر ألنص لأن بعض اللفظ لا يصلح للطلاق فلم تعمل النية معه قاما الصلاة فلا تصححتي تقارن النية جيعها بان ينوى الصلاة و يكبر عقيبها ومتى خلا جزء من النيكبر عن النية لم تصح صلاته

﴿ فَصَلَ ﴾ وأما مالايشبه الطلاق ولايدل على الفراق من الالفاظ كقوله اقعدى واقر في واطعمى واسقيني وما احسنك وبارك الله فيك وماأشبه ذلك فانه لا يقع به الطلاق وان نوى لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق فاوأ وقعنا الطلاق لا وقعناه بمجرد

النية وقديبناأن الطلاق لايقع عجردالنية

وقالآخر

موضل إو اختلف أصابنا في قوله أنت الطلاق فنهم من قال هو كناية فان نوى به الطلاق فهو طلاق لأنه يحتمل أن يكون معناه أنت طالق وأقام المصدر مقام الفاعل كقوله تعالى أرأيتم ان أصبح ماؤكم غور اأر ادغائرا وان لم ينفع لأن قوله أنت الطلاق لا يقتضى وقوع الطلاق ومنهم من قال هو صريح و يقع به الطلاق من غيرنية لأن لفظ الطلاق يستعمل ف معنى طالق والدليل عليه قول الشاعر

أنوهت باسمى فى العالمين ، وأفنيت عمرى عاما فعاما فأنت الطلاق وأنت الطلاق ، وأنت الطلاق ثملانا تماما فان ترفق ياهند فالرفق أبمن ، وان تخرق ياهند فالخرق آلم فأنت الطلاق والطلاق عزيمة ، ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم فبيني بها ان كنت غير رفيقة ، فالامرئ بعد الثلاثة مقدم

﴿ فصل﴾ واختلفوافيمن قال لاممأنه كلى واشر بى ونوى الطلاق فنهم من قال لايقع وهوقول أبى اسحق لانه لا يدل على الطلاق فلم يقع به الطلاق فلم يقع به الطلاق فلم يقع به الطلاق وهوأن يريد كلى ألم الفراق واشر بى كأس الفراق فوقع به الطلاق مع النية كقوله ذوق وتجرعى

و فصل اذاقال لام أته اختارى أوأم ك بيدك فقالت اخترت لم يقع الطلاق حتى ينو يالأنه كناية لانها تحتمل الطلاق وغيره فلم يقع به الطلاق حتى يتفقاعلى نية الطلاق وان قال اختارى ونوى اختيار الطلاق أو قال أم ك بيدك ونوى تعليك أم الطلاق فقالت اخترت الزوج لم يقع الطلاق لمار وتعاشة رضى الله عنها قالت خبر نارسول الله والحجم فاخترناه فلم تجعل ذلك طلاقا ولأن اختيار الزوج اختيار النكاح لا يحتمل غيره فلم يقع به الطلاق فان قالت اخترت نفسى لم يقع الطلاق حتى تنوى الطلاق لانه يحتمل أن يكون معناه اخترت نفسى الطلاق ولهذا لوصرحت بمجاز فلم يقع به الطلاق الفتى الطلاق ولهذا لوصرحت بمجاز فلم يقع به

(قول وتقنعى) أى غطى رأسك أظن معناه استقرى منى ولا يحلى نظرك. وتجرعى يقال جرعه غصص الغيظ اذا أذاقه الشدة مما يكره (قوله اذا قارنت النية بعض اللفظ) يقال قرنت الشيء اذا وصلته به. وأصله من قرن البعيرين اذا جع بينهما في حبل واحد والمطلق بجمع بين النية واللفظ (قوله انوهت باسمى) يقال نوهت باسمه اذا رفعت ذكره ونوهته تنويها اذارفعته (قوله أيمن) هو افعل من البمن وهوضد النوم (قوله وان تخرق) هو وترفق ضدان والرفق ان تأخذ الشيء بلطف واناة ولين جانب. والخرق ان تأخذه بعنف وشدة . يفال رجل أخرق واص أة خرقاء

الطلاق من غبرنية وان قالت اخترت الاز واجونوت الطلاق ففيه وجهان أحدهما وهوقول أبى اسحق انه لا يقع لان الز وجمن الاز واج والثانى يقع وهو الاظهر عندى لأنها لا تحل للاز واج الإ بمفارقته كالو قال له الز وج تز وجى ونوى به الطلاق وان قالت اخترت أبوى ونوت الطلاق ففيه وجهان أحدهما لا يقع الطلاق لأن اختيار الابو بن لا يقتضى فراق الزوج والثانى انه يقع لانه يتضمن العود اليهما بالطلاق فصار كقوله الحقى بأهلك وان قال لهاأمم لك بيد أنك ونوى به ايفاع الطلاق ففيه وجهان أحدهما لا يقع الطلاق لا نهم على قالطلاق وتعليقه على قبو لها فلم يجز صرفه الى الايقاع والثانى انه يقع لان اللفظ يحتمل الا يقاع فهو كقوله حال على غاربك

وفصل، اذا قاللام أنه أنت على حرام ونوى به الطلاق فهو طلاق لانه يحتمل التحريم بالطلاق وان نوى به الظهار فهو ظهار لانه بحتمل التحريم بالظهار ولا يكون ظهار اولاطلاقامن غيرنية لانه ليس بصريح فى واحد منهماوان نوى تحريم عينهالم تحرم لمار ويسعيدبن جبيرقالجاء رجل الى ابن عباس رضى الله عنه فقال انى جعلت امرأتي على حراما قال كذبت ليست عليك بحرامتم تلا ياأبها النبي لم تحرم ماأحل الله لك تبنغي مرضاة أز واجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أعانكم الى الخرالاً بقو بجب عليه بذلك كفارة يمين لان النبي مالي حرم مارية القبطية أم ابراهم ابن رسول الله مالية فأنزل الله عزوجل ياأبهاالنبي لم تحرم ماأحل اللة لك تبتغي مرضاة أز واجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيما نكم والله مولاكم فوجبتالكفارة فيالامة بالآيةوفسناالحرةعليها لانهافي معناهافي تحليل البضع وتحريمه وان قال أنتعلى حرام ولم ينو شيثا ففيه قولان أحدهما يجب عليه الكفارة فعلى هذا يكون هذا اللفظ صريحا في إيجاب الكفارة لان كل كفارة وجبت بالكنايةمع النية كان لوجو بهاصر يحكفارة الظهار والثاني لايجب فعلى هذالا يكون هذا اللفظ صريحافي شي لان ما كان كناية فيجنس لا يكون صريحافي ذلك الجنس كسكنايات الطلاق وانقال لامته أنت على حرام فان نوى به العتق كان عتقا لانه يحتمل انه أرادتحر عهابالعتق وان نوى الظهار لم يكن ظهارا لان الظهار لايصح من الامة وان نوى تحريم عينهالم تحرم ووجب عليه كفارة يمين لماذ كرناهوان لم يكن له نية ففيه طريقان من أصحابنا من فال يجب عليه الكفارة قولاواحدا لعموم الآيةومنهم من قال فيه قولان كالقولين في الزوجة لماذكر ناهوان كان له نسوة أواماء فقال أتن على حرام فني الكفارة قولان أحدهما بجب لكل واحدة كفارة والثاني بجب كفارة واحدة كالقولين فيمن ظاهرمن نسوة وان قال لامرأته أنت على كالميتة والدمفان نوى به الطلاق فهو طلاق وان نوى به الظهار فهوظهار وان نوى به تحر عمالم تحرم وعليه كفارة يمين لماذكرناه فىلفظ النحريم وان لم ينوشيثافان قلناان لفظ التحريم صريح في ايجاب المكفارة لزمته الكفارة لان ذلك كناية عنه وان قلنا انه كناية لم يازمه شي الان الكناية لا يكون لها كناية

وفصل اذا كتبطلاق امرأته بلفظ صريح ولم ينولم يقع الطلاق لان الكتابة تحتمل ايقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط فلم يقع الطلاق بمجردهاوان نوى بها الطلاق ففيه قولان قال فى الاملاء لا يقع به الطلاق لا نه فعل بمن يقدر على القول فلم يقع به الطلاق كالاشارة وقال فى الأمهم وطلاق وهو الصحيح لانها حروف يفهم منها الطلاق جاز أن يقع بها الطلاق كالنطق فاذا قلنا بهذا فهل يقع بها الطلاق من الحاضر والغائب في موجهان أحدهما انه يقع بها الافى حق الغائب لأنه جعل فى العرف لافهام النورس ثم لا يقع الطلاق بالاشارة الافى حق الاخرس وكذلك لا يقع الطلاق بالكتابة الافى حق النائب والنائب المنابق المحلوق المنابق المنابق

وفصل في فان أشار الى الطارق فان كان لا يقاسر على الكلام كالاخرس صح طلاقه بالاشارة وتكون اشارته صريحا لأنه لاطريق له الى الطلاق الابالاشارة وحاجت الى الطلاق كحاجة غيره فقامت الاشارة مقام العبارة وان كان قادرا على الكلام لم يصح طلاقه بالاشارة الان الاشارة الى الطلاق ليست بطلاق وا عاقامت مقام العبارة في حق الاخرس لموضع الضرورة ولاضرورة همنا فلم تقم مقام العبارة

<sup>(</sup>قول قد فرض الله الم تحلفا عانكم) هي تفعلة تحللة من الحلال فأدغمت، أي بحل بهاما كان حرم (قول استحان الخط) اختباره يفال محند واستحنته والاسم المحنة

﴿ بابعددالطارق والاستثناءفيه كه

اذا خاطب احمراته بلفظ من الفاظ الطلاق كقوله أنت طالق أو بائن أو بته أو ماأشبهها ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع لما روى أن ركانة بن عبديز يد قال يارسول الله الى طلفت احمراً في سهيمة البته والله ماأردت الاواحدة فقال برسول الله يتنفي والله ماأردت الاواحدة فقال بركانة والله ماأردت الاواحدة فو ولأن اللفظ بحتمل واحدة فقال ركانة والله ماأردت الاواحدة فردهارسول الله مالي عليه فعدل على انه والمناز ادعلى واحدة لوقع ولأن اللفظ اذا نواه وقع به الطلاق كالكناية وان قال أنت واحدة ونوى طلقتين أو ثلاثا أو بائن بطلقتين وثلاث ومااحتمله اللفظ اذا نواه طالق واحدة مع واحدة أومع اثنتين والثانى لا يقع مازاد على واحدة لا تمصر بح فى واحدة ولا يحتمل مازاد فاو أوقعنا ما زاد لحكان ايفاع طلاق بالنية من غير لفظ وذلك لا يجوز وان قال طالختارى وقالت المرأة اخترت فان انفقاعلى عدد ونو ياموقع مانو ياموان اختلفافنوى أحدهما طلقة ونوى الآخر مازاد لم يقع لا نه وجد الاذن والا يقاع الافى طلقة فل يقع مازاد

﴿ فَصل ﴾ وانقال أنتوأشار بالاث أصابع ونوى الطالاق الثلاث لم يقع شي الأن قوله أنت أيس من ألفاظ الطلاق فاو أوقعنا الطلاق ككان بالنية من غير لفظ وان قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع وقع الثلاث لأن الاشارة بالأصابع مع قوله هكذا بمنزلة النية في بيان العددوان قال أردت بعدد الاصبعين المقبوضتين قبل لأنه يحتمل ما يدعيه وان قال أنت طالق وأشار بالأصابع ولم يقل هكذا وقال أردت واحدة ولم أرد العدد قبل لأنه يحتمل ما يدعيه

والدليل عليه قوله عزوجل فادخلى في عبادى وادخلى جنتى والمرادم عبادى فان نوى طلقة واحدة مع اثنتان وقعت ثلاث لأن في تستعمل بمعنى مع والدليل عليه قوله عزوجل فادخلى في عبادى وادخلى جنتى والمرادم عبادى فان لم يكن له نية نظرت فان لم يعرف الحساب ولا نوى مقتضاه في المساب فقيه وجهان أحدهما وهو قول أيى بكر الصيرف انه يقع الخاطلق بالعربية وهو لا يعرف مقتضاه في الحساب فقيه وجهان أحدهما وهو قول أيى بكر الصيرف انه يقع طلقتان لأنه أرادم وجبه في الحساب وموجبه في الحساب طلقتان والثانى وهو المذهب انه لا يقع الاطلقة واحدة لأنه اذا لم يعلم مقتضاه لم يلزمه حكمه كالاعجمى اذا طلق بالعربية وهو لا يعلم وقال أردت مقتضاه فى العربية فان كان عالما بالحساب نظرت فان ورسوجيه في الحساب نظرت فان واحدة فى اثنتين باقيتين طلقت واحدة نوى موجبه في الحساب طلقتان وان قال أردت واحدة فى اثنتين باقيتين طلقت واحدة في منديل وأراد في منديل في وان لم يكن له نية فالنصوص انها تطلق طلقة لأن هذا اللفظ غير متعارف عندالناس و يحتمل طلقة في طلقتين وعمل المقة في طلقتين فلا يجوزان يوقع بالشك وقال أبو اسحق يحتمل ان تطلق طلقتين لأنه عالم بالحساب و يعلم ان الواحدة فى اثنتين طلقتان في الحساب

﴿ فصل ﴾ وان قال أنت طالق طلقة بل طلقتان ففيه وجهان أحدهما يقع طلقتان كااذا قال له على درهم بل درهمان ازمه درهمان والثانى يقع الثلاث والفرق بينه و بين الاقرار ان الاقرار اخبار يحتمل التكرار فجاز أن يدخل الدرهم في الخبرين والطلاق ايقاع فلا يجوز أن يوقع الطلاق الواحدم تين فمل على طلاق مستأنف ولهذا الواقر بدرهم في يوم مم اقر بدرهم في يوم مم اقر بدرهم في يوم مم الم يلزمه الادرهم ولوطلقها في يوم مم طلقها في يوم آخر كانتاطلقتين

(قوله الاستثناء) والمثنوية والثنية كاممأخوذمن الذي وهو الردوالكف كذا ذكره الهروى. وقيل أصله من قولك ثنيت وجه فلان اذا عطفته وصرفته وثنى. وفلان وجوه الخيل اذا كفها وردها وقوله تعالى يثنون صدورهم معناه يسرون عداوة النبي عليه السلام ويردونها بما أظهر وامن الاسلام (قوله صادف الزوجية) أى وجدها يقال صادفت فلانا أى وجدته وصدف عنه أعرض

بعضه ببعض فصاركمالوقال أنتطا لفى ثلاثا وقال أكثراصحابنا لايقع أكثرمن طلقة وماحكى عن القديم انماهو حكاية عن

مالك رحه الله لبس بمذهبله لأنه تقدمت الأولى فبانت بهافل يقع ما بعدها

﴿ فَصَلَ ﴾ وان قال للمدخول بهاأ نتطالق أنتطالق أنتطالق نظرت فان كان أراد به التأكيد لم يقع أكثر من طلقة لأن التكرار يحتمل النأ كيدوان أراد الاستثناف وقع بكل لفظة طلقة لأنه يحتمل الاستئناف وان أراد بالتاتي التأكيد وبالثالث الاستثناف وقع طلقتان وان لم يكن له نية ففيه قولان قال في الاملاء يقع طلقة لأنه يحتمل التكرار والاستثناف فلايقع مازاد على طلقة بالشك وقال في الأم يقع الشلاث لأن اللفظ الثاني والثالث كاللفظ الأول فاذا وقع بالأول طلاق و جبأن يقع بالثاني والثالث مشلموأ مااذاغابر بينهافى آلحروف بأن قال أنت طالق وطالق ثم طالق ولم يكن له نية وقع بكل لفظة طلقة لأن المغابرة بينها باللفظ تسقط حكم التأ كيدفان ادعىأنه أرادالتأ كيدلم يقبل فى الحكم لأنه بخالف الظاهر و بدين فيما بينه و بين الله عز وجل لأنه يحتمل مايدعيه وان قال أنتطالق وطالق وطالق وقع بالاول طلقة و بالثاني طلقة لتغاير اللفظين و يرجع في الثالث اليه لأنه لم يغاير يبنه و بين الثاني فهو كقوله أنتطالق أنت طالق وآن غاير بين الألفاظ ولم يغاير بالحروف بأن قال أنت طالق أنت مسرحة أنت مفارقة ففيــه وجهان أحدهما أنحكمه عكم المغابرة فىالحروف لأنه اذا تغيرالحكم بالمغايرة بالحروف فلائن يتغــير بالمغايرة فىلفظ الطلاق أولى والثاني ان حكمه حكم اللفظ الواحدالأن الحر وفهى العاملة فى اللفظ و بها يعرف الاستثناف ولم توجد المغايرة في الحروف

﴿ فَصَلَ ﴾ وانقال أنتطالق بعض طلقة وقعت طلقة لأن مالا يتبعض من الطلاق كان تسمية بعضه كتسمية جيعه كالوقال بعضك طالق وان قال أنت طالق نصبني طلقة وقعت طلقة لان نصني طلقة هي طلقة وان قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة ففيه وجهان أحدهما أنهيقع طلقتان لان ثلاثة أنصاف طلقة طلقة ونصف فكمل النصف فصار طلقتين والثاني تطلق طلقة لانه أضاف الانصاف الثلاثة الىطلقة وليس للطلقة الانصفان فاكنى النصف الثالث وان قال أنتطالق نصغي طلقتين وقعت طلقتان لانه يقع من كل طلقة نصفها ثم يسرى فيصبر طلقتين وان قال أنت طالق نصف طلقتين ففيه وجهان أحدهما تقع طلقة واحدة لائن نصف الطلقتين طلقة والثاني أنه تقع طلقتان لانه يقتضي النصف من كل واحدة منهما ثم يكمل النصفان فيصير الجيع طلقتين وانقال أنتطالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة طلقت واحدة لأتهاأ جزاء الطلقة وان قال أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة وقع ثلاث طلقات لان بدخول حروف العطف وقع بكل جزء طلقة وسرى الى الباقي وان قال أنت نصف طالق طلقت كالوقال نصفك طالق وان قال أنت نصف طلقة ففيه وجهان أحدهما أنه كناية فلايقع به طلاق من غيرنية والثاني أنهصر يح

فتقع بعطلقة بناءعلى الوجهين فيمن قال لأمرأ تمأ نت الطلاق

﴿ فَصَلَ ﴾ وان كانلهأر بع نسوة فقال أوقعت عليكن أو بينكن طلقة طلقت كل واحدة منهن طلقة لانه يخصكل واحدة منهن ربعطلقة وتكمل بالسراية وانقال أوقعت عليكن أو بينكن طلقتين أوثلاثاأوأر بعاوقع علىكل واحدة طلقة لانه اذاقسم بينهن لم يزدنصيبكل واحدة منهن على طلقة وان فال أردت أن يقع على كل واحدة من الطلقت ين وقع علىكل واحدة طلقتان وان قال أردت أن يقع على كل واحدة من الثلاث الطلقات وقع على كل واحدة ثلاث طلقات لانعمقر على نفسه بمافيه تغليظ واللفظ محتملله وان قال أوقعت عليكن خساوقع علىكل واحدة طلقتان لانه يصيبكل واحدة طلقةو ربع وكذلك ان قال أوقعت عليكن سنا أوسبعا أو ثمانياوان قال أوقعت عليكن تسعاط لقت كل واحدة ثلاثاوان قال أوقعت بينكن نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت كل واحدة ثلاثا لانعلاعطف وجبأن يقسم كل جزء من ذلك بينهن ثم يكمل ﴿ فصل ﴾ وان قال أنت طالق مل الدنيا أو أنت طالق أطول الطلاق أو أعرضه وقعت طلقة لان شيئا من ذلك لا يقتضي العدد وقد تتصف الطلقة الواحدة بذلك كله

(فصل) وانقال أنتطالق أشدالطلاق وأغلظه وقعت طلقة لانه قدتكون الطلقة أشدو أغلظ عليه لتعجلها أولحبه لهاأولحبهاله فلم يقع مازاد بالشك وانقال أنتطالق كل الطلاق أوأ كثر موقع الثلاث لانعكل الطلاق وأكثره

﴿ فَصَلَ ﴾ وان قال الدخول بها أنتطالق طلقة بعدها طلقة طلقت طلقتين لان الجيع بصادف الزوجية وان قال أردت بعدها طلقة

(قول غاير بين الالفاظ) أى خالف بينها فجعل الثانى غير الاول. تفايرت الاشياء اختلفت

أوقعهالم يقبل في الحسكم لان الظاهر أنه طلاق ناجزو يدين فيا يينه و بين الله عزوجل لانه يحتمل ما يدعيه وان قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة ومت طلقة ومت طلقة ومن كيفية وقوع ما قبلها وجهان قال أبوعلى ابن أبي هر يرة يقع مع التي أوقعها لان ايقاعها في القبلها يقاع طلاق في زمان ماض فلم يعتبر كالوقال أنت طالق أمس وقال أبو اسحق يقع قبلها اعتبارا بموجب لفظه كالوقال أنت طالق قبل موتى بشهر ثم مات بعد شهر و نحاف قوله أنت طالق أمس لا نالو أوقعناه في أمس تقدم الوقوع على الايقاع وههنا يقع الطلاقان بعد الايقاع وان قال أردت بقولى قبلها طلقة في نكاح قبله فان كان لما قاله أصل قبل منه لا نه يحتمل ما يدعيه وان لم يمن له أصل يقبل منه لا نعد يحتمل ما يدعيه

م وانقال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة و بعدها طلقة طلقت ثلاثا على ماذكرناه وان قال لها أنت طالق طلقة و بعدها طلقة طلقت ثلاثا لانه يقع بقوله أنت طالق طلقة و يقع قبلها نصف طلقة و بعدها فصف طلقة ثم يكمل النصفان

فيصير الجيع ثلاثا

وفسل وان قال المعبر المدخول بها أن طالق طلقة بعد هاطلقة لم تقع الثانية لانها بالأولى فلم تقع الثانية وان قال أن طالق طلقة قبلها ووقوع طلقة عليها ووقوع طلقة عليها ووقوع ما قبلها عنع وقوعها في الدور وسقطا والثانى وهو قول أى على ان أى هريرة انها تطلق طلقة ليس قبلها شيء لان وقوع ما قبلها يوجب اسقاطها واسقاط ما قبلها وسقطا والثانى وهو قول المزى لانه فوجب اثبانها واسقاط ما قبلها وان قال أنت طالق طلقة معها طلقة ففيه وجهان أحدهما أنها تطلق واحدة وهو قول المزى لانه أفردها فجاز كالوقال أنت طالق واحدة والوجه الثانى أنها تطلق طلقتين لانهما يجتمعان فى الوقوع فلا تنقدم احداهما على الاخرى فهو كالوقال أنت طالق طلقتين وان قال أنت طالق طلقتين وضفاطلقت طلقتين لانه جع بين الطلقتين في الانتقاد الايقاع فبانت بهما ثم أوقع النصف بعدما بانت فل يقع

وفصل اذافال لامرأته أنتطالق طلقة لاتقع عليك طلقت لانه أوقع الطلاق مم أرادر فعمو الطلاق اذاوقع لم يرتفع وان قال

أنتطالق أولالم تطلق لانه ليسبايقاع

وضل و وصح الاستثناء في الطلاق لانه لغة العرب ونزل به القرآن وحروفه الاوغير وسوى وخلا وعداو حاشى فاذا قال أنت طالق ثلاثا الاطلقة وقعت طلقة وقعت طلقة وقعت طلقة وان قال أنت طالق ثلاثا الاطلقة بالثلاث طلقت ثلاثا لانه استثناء برفع المستثناء برفع المستثناء الثلاث وان قال أنت طالق ثلاثا الاطلقة بين وطلقة ففيه وجهان أحدهما يقع الثلاث لانه استثناء ثلاثا الانفاض والثانى نقع طلقة لان الاستثناء الثانى هو الباطل فسقط و يق الاستثناء الاول وان قال أنت طالق وطلقة وقعت طلقة لان المعطوف على الاستثناء مضموم الى الاستثناء وطفة اذا قالله على مائة الا خسة وعشر بن وطلقة الان المعطوف على الاستثناء مضموم الى الاستثناء وطفة اذا قالله على مائة الا خسة وعشر بن الواق في الاستثناء وان قال أنت طالق طلقت لان الواق في الاستثناء وجهان أحدهما تطلق طلقت لان الواق في الاستثناء برجع الى ما يليه وهو طلقة واستثناء طلقة من طلقة باطل فسط و بق طلقتان وان قدم الاستثناء على المستثنى منه بأن قال أنت الواقة من طلقة باطل فسط و بق طلقتان وان قدم الاستثناء على المستثناء معلى لاستثناء وقد من المنافق النائدة والثاني وهو المنافق الفرزدق عدر هشام من كلامه و يحتمل عندى أنه وسح الاستثناء فيقع طلقتان لان التقديم والتأخير في ذلك لغة العرب قال الفرزدق عدر هشام من كلامه و يحتمل عندى أنه وسح الاستثناء فيقع طلقتان لان التقديم والتأخير في ذلك لغة العرب قال الفرزدق عدر هشام الن الراحة بعرف ذلك لغة العرب قال الفرزدق عدر هشام النائر المهم بن المنافقة على المستثناء فيقع طلقتان لان التقديم والتأخير في ذلك لغة العرب قال الفرزدق عدر هشام النائر المهم بن المنافقة على المستثناء فيقع طلقتان النائلة و المنافقة بالنائر و المنافقة العرب قال الفرزدق عدر حسام المنافقة المناف

ومامثله في الناس الانملكا ، أبوأمه حي أبوه يقار به

تقديره ومامثله فى الناس عى يقار به الاعلك أبو أمه أبو المدوح

م فصل ﴾ و يصح الاستثناء من الاستثناء لقوله عزوجل اناأرسلنا الى قوم بحرمين الا آلوط انالمنجوهم أجعين الاامر أنه فاستثنى آللوط من الجرمين واستثنى من آللوط امر أنه واذاقال أنتطالق ثلاثا الاطلقة بالاطلقة طلقت طلقتين لان تقديره

أنتطالق ثلاثا الاطلقتين فلايقعان الاطلقة فتقع وان قال أنتطالق خسا الاثلاثاففيه وجهان أحدهما أنها تطاق ثلاثا لانه لايقع من الجس الاثلاث فصار كالوقال أنتطالق ثلاثا الاثلاثا والثانى أنها تطلق طلقتين لانه لماوصل بالاستثناء علم أنه قصد الحساب وان قال أنت طالق خسا الااثنتين طلقت على الوجه الاول طلقة وعلى الوجه الثانى تطلق ثلاثا وان قال أنت طالق ثلاثا الااثنتين ففيه ثلاثة أوجه أحدها يقع الثلاث لان الاستثناء الاول يرفع المستثنى منه فيبطل والاستثناء الثانى فرع عليه فسقط و بقى الثلاث والثانى تطلق طلقة لان الاستثناء الاول لا يصح فسقط و بقى الاستثناء الثانى فيصير كالوقال أنت طالق ثلاثا الطلقة ين

﴿ فصل﴾ وانقال أنتطالق ثلاثا الاأن يشاء أبوك واحدة وقال أبوها شئت واحدة لم تطلق لان الاستثناء من الاثبات نفي فيصير تقديره أنت طالق ثلاثا الا أن يشاء أبوك واحدة فلا يقع طلاق

الله وان قال امراتى طالق أوعبدى حر أولة على كذا أووالله لأفعلن كذا ان شاء الله أو بمشيئة الله أومالم بشألله لم يصح شيء من ذلك لماروى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ثم قال ان شاء الله كان له ثنيا وروى أبوهر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله على الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث ولا نعلق هذه الاشياء على مشيئة الله تعالى ومشيئته لا تعلم فلم بازم بالشك شيء وان قال أنت طالق الاأن يشاء الله ففيه وجهان أحدهم الا تطلق لا نه مقيد بمشيئة الله تعالى وأشبه اذا قال أنت طالق ان شاء الله والثانى وهو المذهب أنها تطلق النه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة الله تعالى ومشيئة الله لا تعلم فقط حكم رفعه و يقى حكم ثبوته و يخالف اذا قال أنت طالق ان شاء الله قانه على الله قاله

﴿ فصل ﴾ ولا يصح الاستثناء في جيع ماذكرناه الاأن يكون متصلابال الملام فان انفصل عن الكلام من غير عثر لم يصح لان العرف في الاستثناء آن يتصل بالكلام فان انفصل لضيق النفس صح الاستثناء لانه كالمتصل في العرف ولا يصح الاأن يقصداليه فا ما اذا كانت عادته في كلامه أن يقول ان شاء الله فقال ان شاء الله على عادته لم يكن استثناء لانه لم يقصده واختلف أصحابنا في وقت نية الاستثناء فنهم من قال لا يصح الاأن يكون ينوى ذلك من ابتداء المكلام ومنهم من قاطاذ انوى قبل الفراغ من المكلام جاز

وفصل اذاقال بازانية أنتطالق انشاءالله أوأنتطالق بازانية انشاءالله رجع الاستثناء الى الطلاق ولايرجع الى قوله بازانية لان الطلاق ايقاع فازتعليقه بالمسيئة وقوله بازانية صفة فلايصح تعليقها بالمسيئة وطنايصح أن يقول أنت طالق انشاءالله ولا يصده وعمرة فقال حقصة وعمرة طالقان انشاءالله لم تطلق واحدة منهما وانقال حقصة طالق وعمرة طالق ان شاء الله فقد قال بعض أصحابنا تطلق حقصة ولا تطلق عمرة لان الاستثناء يرجع الى مايليه وهو طلاق عمرة و يحتمل عندى أن لا تطلق واحدة منهما لان المجموع بالواو كالجلة الواحدة

وان طلق بلسانه واستثنى بقلبه نظرت فان قال أنت طالق ونوى بقلبه ان شاء الله لم بصح الاستثناء ولم يقبل في الحكم ولا يدين فيه لان اللفظ أقوى من النية لان اللفظ يقع به الطلاق من غير نية والنية لا يقع به الطلاق من غير لفظ فلوا عملنا النية بعضهن لرفعنا القوى بالضعيف وذلك لا يجوز كنسخ الكتاب بالسنة وترك النص بالفياس وان قال نسائى طوالق واستثنى بالنية بعضهن دين فيه لا نه لا يسقط اللفظ بل يستعمله في بعض ما يقتضيه بعمومه وذلك يحتمل فدين فيه ولا يقبل في الحكم وقال أبو حفص الباب بشامى يقبل في الحكم لان اللفظ يحتمل العموم والخصوص وهذا غير صحيح لا نه وان احتمل الخصوص الاأن الظاهر العموم فلا يقبل في الحكم العموم فلا يقبل في الحكم اللفظ وهل بدين فيه وجهان أحد هما يدين لا نه لا يسقط حكم اللفظ وا تمايخر ج بعض ما يقتضيه فدين فيه كالوقال نسائى طوالق واستثنى بالنية بعضهن والثانى لا يدين وهو قول الشيخ أبى حامد الاسفر ابنى رجه الله لا نه يسقط ما يقتضيه فيه كالوقال نسائى طوالق واستثنى بالنية بعضهن والثانى لا يدين وهو قول الشيخ أبى حامد الاسفر ابنى رجه الله لا نه يسقط ما يقتضيه

اللفظ بصريحه بمادونه من النية وان قال لأر بع نسوة أر بعكن طانى واستثنى بعضهن بالنية لم يقبل فى الحكم وهل يدين فيه وجهان أحدهما يدين والثانى لايدين ووجههماماذكرناه فى المسئلة فبلها

﴿ باب الشرط في الطلاق ﴾

اذاعلق الطلاق بشرط الايستحيل كدخول الدار وبجىء الشهر تعلق به فأذاو جد الشرط وقع واذا لم يو جدام يقع لماروى النالني يراقي في المارة ومنون عند شر وطهم والان الطلاق كالعتق الان لكل واحد منهما قوة ومراية ثم العتق اذاعلق على شرط وقع بوجوده ولم يقع قبل وجوده فكذلك الطلاق فان علق الطلاق على شرط ثم قال عجلتما كنت علقت على الشرط لم تطلق في الحال النادة تعلق بالشرط ولا يتغير واذاو جد الشرط طلقت وان قال أنت طالق ثم قال أردت اذادخات الدار أواذا جاء وأس الشهر لم يقبل في الحكم الانبيدى خلاف ما يقتضيه اللفظ بظاهره و يدين فيا ينده و بين النة تعالى الانه يدعى صرف الكلام عن ظاهره الى وجه يحتماء فدين فيه كالوقال أنت طالق وادعى انه أراد طلاقامن وثاق فان قال أنت طالق ان دخلت الدار وقال أردت الطلاق في الحال التي تستعمل في الشرط في الطلاق من وان واذاومتي وأي وقت وكلا. وليس في هذه الالفاظ ما يقتضى التكر ارالاقوله كلافانه يقتضى التكر اروان قال كالمن دخلت الدار فانت طالق فوجد الدخول وقع الطلاق وان تكر رالدخول لم يتكر رالطلاق الان اللفظ يقتضى التكر اروان قال كالم دخلت الدار فانت طالق فدخلت طلقت وان تكر رالدخول تكر رالطلاق الان اللفظ يقتضى التكر اروان قال كالم دخلت الدار فانت طالق فدخلت طلقت وان تكر رالدخول تكر رالطلاق الان اللفظ يقتضى التكر اروان قال كالم دخلت الدار فانت طالق فدخلت طلقت وان تكر رالدخول تكر رالطلاق الان اللفظ يقتضى التكر اروان قال كالم دخلت الدار فانت طالق فدخلت طلقت وان تعكر رالدخول تكر رالطلاق الان اللفظ يقتضى التكر اروان قال كالم دخلت الدار فانت طالق فدخلت طلقت وان تكر رالدخول تكر رالطلاق الان اللفظ يقتضى التكر اروان قال كالم دخلت الدار فانت طالق فدخلت طلقت وان تحر رالدخول تكر رالطلاق الان اللفظ يقتضى التكر الدرون قال كالم دخلت الدار فانت طالق فدخلت طلقت وان تكر رالدخول تكر رالطلاق الكرار وان قال كان المنافرة القال المنافرة المنا

( فصل) وان كانت له امرأة لاسنة في طلاقها ولابدعة وهي الصغيرة التي لم تحض أوالكبيرة التي يست من الحيض أو الحامل أوالتي لم يدخل بها فقال لها أنت طالق لاللسنة ولاللبدعة طلقت لوجود الصفة وان قال أنت طالق للسنة أوللبدعة أوأنت طالق للسنة والبدعة طلفت لانه وصفها بصفة لانتصف بها فلغت الصفة ويق الطلاق فوقع فان قال للصغيرة أوالحامل أوالني لم يدخل بها أنتطالق للسنةأوأ نتطالق للبدعة وقال أردت به اذاصارت من أهل سنة الطلاق أو بدعته طلقت في الحال ولم يقبل مايدعيه فىالحكم لاناللفظ يقتضي طلاقا ناجزاو يدين فعايينه وبين اللةعز وجللانه يحتمل مايدعيه وان كانتله أمرأة لهاسنة و بدعة في الطلاق وهي المدخول بها اذا كانتمن ذوات الاقراء فقال لها أنت طالق للسنة فان كانت في طهر لم يجامعها فيه طلقت في الحال لوجود الصفة وان كانت في حيض أو في طهر جامعها فيمام تطلق في الحال لعدم الصفة واذا طهرت من غمير جماع طلقت لوجود الصفة وان قال انت طالق للبدعة فان كانت حائضا أو في طهر جامعها فيمه طلقت في الحال لوجود الصفة وان كانت في طهر لم بجامعها فيــه لم تطلق في الحال لفقد الصفة فاذا جامعها أو حاضت طلقت لوجود الصفة وانقال أنتطالق للسنةان كنتفى هذه الحالا يمن يقع عليهاطلاق السنة فان كانت في طهر لم بجامعها فيه طلقتاوجودالصفة وانكانت مائضا أوفى طهر جامعها فيعلم تطلق فآلحال لعدم الصفة وانصارت في طهر لم تجامع فيه لم تطلق أيضا لانه شرط أن تكون للسنة وأن تكون في تلك الحال وذلك لا يوجد بعد انقضاء الحال وان قال طاأنت طالق للسنة وللبدعة أوأنتطالق طلقة حسنة قبيحة طلقت في الحال طلقة لا نه لا يمكن ايقاع طلقة على هاتين الصفتين فسقطت الصفتان ويق الطلاق فوقع وانقال أنتبا لقطلقتين طلقسة للسنة وطلقة للبدعة طلقت في الحال طلقة فأذاصارت في الحالة الثانية طلقت طلقة وانقال أنتطالق طلقتين للسنة وللبدعة ففيه وجهان أحدهما يقع طلقة في حال السنة وطلقة في حال البدعة لانه يمكن ايقاعهاعلى الصفتين فإيجز اسقاطهما والثاني يقع في الحال طلقتان لان الظاهر عود الصفتين الى كل واحدة من الطلقتين وايقاع كل واحدة منهما على الصفتين لا يمكن فلغت الصفتان و وقعت الطلقتان وان قال أنت طالق ثلاثاللسنة وقع الثلاث في طهرلم يجامعهافيه لان ذلك طلاق للسنةوان قال أنتطالق ثلاثا بعضهن للسنةو بعضهن للبدعة وقعفى الحال طلقتان لان اضافة الطلاق اليهما يقتضي التسو يةفيقع في الحال طلقة ونصف ثم يكمل فيصبر طلقتين ويقع الباقى في الحالة الاخرى وان قال أردت بالبعض طلقة في هذه الحال وطلقتين في الحالة الاخرى ففيه وجهان أحدها وهو قول أفي على ابن أبي هر يرة انه لا يقب ل قوله في

<sup>﴿</sup> ومن باب الشرط في الطلاق ﴾ (قوله لا يستحيل) أى لا ينقلب وقدذ كر

الحكمو يدين فيابينه و بين اللقعز وجللانه يدعى مايتأخر بهالطلاق فصاركم الوقال أنت طالق وادعى انه أراداذادخلت الدار والثاني وهوالمذهب انهيقبل في الحكم و يدين فيا بينمو بين الله عز وجل لان البعض يقع على القليل والكثير حقيقة و يخالف دعوى دخول الدارفان الظاهر انجاز الطلاق فلم تقبل في الحكم دعوى التأخير

وفصل وانقال انقدم فلان فانتطالق فقدم وهي في طهر لم يجامع فيه وقع طلاق سنة وان قدم وهي حائض أو في طهر جامعها فيه وقع طلاق بدعة الاأنه لايا مملانه لم يقصد كمااذارمي صيدافأصاب آدميا فقتلهفان القتل صادف محرمال كنه لها مم لعدم القصد وان قال ان قدم فلان فا أنت طالق السنة فقدم وهي في حال السنة طلقت وان قدم وهي في حال البدعة لم تطلق حتى تصير

الى حالالسنة لانه علقه بعد القدوم بالسنة

﴿ فصل ﴾ وان قال أنتطالق أحسن الطلاق وأكله وأعدله وماأشبهها من الصفات الجيدة طلقت السنة لأنه أحسن الطلاق وأكله وأعدله وان قالأردت بهطلاق البدعة واعتقدتأن الاعدل والاكل فيحقهالسوءعشرتهاأن تطلق للبدعة نظرت فان كان مايدعيه منذلك أغلظ عليهبائن تكون في الحال حائضا أوفي طهرجامعها فيهوقع طلاق بدعةلأن ماادعاه أغلظ عليه واللفظ بحتمله فقبل منه وان كان أخف عليه بائن كانت في طهر لم بجامع فيمدين فيا بينهو بين الله عز وجل لا نه يحتمل ما يدعيه ولايقبل في الحكم لانه مخالف للظاهر فان قال أنت طالق أقبح الطلاق وأسمجه وماأشبههما من صفات الذم طلقت في حال البدعة لانه أقبح الطلاق وأسمجه وانقال أردت طلاق السنة واعتقدت أن طلاقها أقبح الطلاق وأسمجه لحسن دينها وعشرتها فانكانذلك أغلظ عليه لمافيه من تعجيل الطلاق قبل منهلانه أغلظ عليهواللفظ بحتملهوان كان أخف عليه لما فيه من تأخير الطلاق دين فها بينه و بين الله عز وجل لانه يحتمل ولا يقبل في الحكم لانه مخالف للظاهر وان قال أنت طالق طلاق الحرج طلقت للبدعة لان الحرج فماخالف السنقوأتم به

﴿ فَصَلَ ﴾ وانقالها وهي حائض اذاطهرت فا منطالق طلقت بانقطاع الدم لوجو دالصفة وان قال لهاذلك وهي طاهر لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر لان اذا اسم للزمان المستقبل فاقتضى فعلامستأ نفاو لهذالوقال لرجل حاضر اذاجئني فلك دينار لم يستحق بهذا الحضورحتي يغيبتم بجيئه وان فال لهاوهي طاهران حضث فأنت طالق طلقت برؤية الدموان فال الهاذلك وهي حائض لم تطلق حتى تطهرتم تحيض لاذكرناه في الطهر فان قال لها وهي حائض ان طهرت طهرافا "نتطالق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض لانه لابوجد طهركامل الا ان تطعن في الحيض الثاني وان قال لهاذلك وهي طاهر لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض لان الطهر الكامل لابوجدالابما ذكرناموان قال انحضت حيضة فانتطالق فانكانت طاهر الم تطلق حتى تحيض تم تطهر وان كانت مائضا لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر لماذ كرناه في الطهر

﴿ فَصل ﴾ وان قال أنتطالق ثلاثافي كل قرءطلقة نظرت فان كانت لهاسنة و بدعة في طلاقها نظر ثفان كانت طاهر اطلقت طلقة لان مابقي من الطهر قرء وان كانت مائضا لم تطلق حتى تطهر ثم يقع في كل طهر طلقة وان لم يكن لهاسنة ولا بدعة نظرت فانكانت حاملا طلقتف الحال طلقةلان الجل فرء يعتد بموان كانت تحيض على الجل لم تطلق فى اطهار هالانها ليستباقراء ولهذا لايعتدبهافان راجعهاقبل الوضع وطهرت في النفاس وقعت طلقة أخرى فاذا حاضت وطهرت وقعت الثالثة وانكانت غبرمدخولبها وقعتعليهاطلقة وبانت فانكانتصغيرة مدخولا بهاطلقت فيالحال طلقة فان لميراجعهاحتي مضت ثلاثة أشهر بانتوان راجعهالم تطلق فالطهر بعدالرجعة لانه هوالطهر الذي وقع فيمالطلاق

﴿ فصل ﴾ وان قال انحضت فا أنت طالق فقالتحضت فصدقهاطلقت وانكذبها فالقول قولها مع يمينها لانه لايعرف الحيض الامنجهتها وانقالها قدحضت فانكرت طلقت باقراره وانقال انحضت فضرتك طالق فقالت حضت فان

وهو الوقت فقيل للحيض والطهر قرء لانهما برجعان لوقت معاوم. وأصله الجع وكل شيء قرأته قدجعته

<sup>(</sup>قوله أقبح الطلاق وأسمجه) معناهما واحديقال سمج الشيء بالضم مهاجة قبح فهو سمج (قوله في كل فرء طلقة) الفرء الحيض والفرءأ يضاالطهروهومن الاضداد.وفيه لغتان قرء بالفتيح وقرء بالضم وجعه قروء واقراء قال الشاعر مورثة مالاوفي الحيرفعة ﴿ لماضاع فيها من قروءنسا أحكا

صدقها طلقت ضرتها وان كذبهالم تطلق لان قوطايقبل على الزوج فى حقها ولا يقبل على غيرها الابتصديق الزوج كالمودع ولا يقبل فى الردعلى غيره وان قال اذاحضت فا تتوضرتك طالقان فقالت حضت فان صدقها طلقتا وان كذبها وحلفت طلقت هى ولم تطلق ضرتها وان صدقتها الضرة على حيضها لم يؤثر تصديقها ولكن لحا أن تحلف الزوج على تكذيبها وان قال اذاحضها فا تتها طالقان فان قالتا حضنا فصدقه ما طلقتا وان كذبهما لم تطلق واحدة منهما الافى حيضها وحيض صاحبتها ولا يقبل قول كل واحدة منهما الافى حيضها فى حقها نفسها دون صاحبتها ولم يوجد الشرطان وان صدق احداها و كنب الاخرى طلقت المكذبة لانها غيرمقبولة القول على صاحبتها ومحق في حقها فوجد الشرطان في طلاقها وطلقت والمحدقة مقبولة القول فى حيضها فى حقها فلاقها ولم يوجد الشرطان في حيضها فى طلاقها ولم يوجد الشرطان في حيضها فى طلاقها ولم يوجد الشرطان فى حيضها فى طلاقها ولم يوجد الشرطان فى حقها فلم قطلق

بخ فصل و أن قال لامر أنين ان حضم حيضة فانم طالقان ففيه وجهان أحدها ان هذه الصفة لا تنعقد لانه يستحيل اجتماعهما في حيضة فبطل والناني انهما اذا حاضتا وقع الطلاق لان الذي يستحيل هو قوله حيضة فيلغي لاستحالتها و يبقى قوله ان حضما فيصر كالوقال ان حضما فانها طالقتان وقد بينا حكمه

الأربع وان قال لار بع نسوة انحضتن قانتن طوالق فقد علق طلاق كل واحدة منهن بار بع شرائطوهي حيض الاربع فان قلن حضنا وصدقهن طلقن لانه قدوجد حيض الأربع وان كذبهن لم تطلق واحدة منهن لانه لم يثبت حيض الأربع لان قول كل واحدة منهن لانه لم يوجد الشرطوان صدق الأربع فول كل واحدة منهن لانه لم يوجد الشرطوان صدق الأربع وكذب واحدة طلقت المكذبة لان قوطا مقبول في حيضها في حق نفسها وقد صدق الزوج صواحبها فوجد حيض الأربع في حقها فطلقت ولا تطلق المصدقات لان قول كل واحدة منهن مقبول في حيضها في حيضها في حيضها في حقها غير مقبول في حق صواحبها وقد يقيت واحدة منهن مكذبة فلم تطلق لاجلها

وضعته الاكثرمن أربع سنين طلقت طلقة الانا تيقنا انهام تكوى الملاق الم يجز وطؤها قبل الاستبراء الأن الاصل عدم الحل ووقوع الطلاق فان الم يكن بها جل طلقت وان وضعت جلالا قل من سنة أشهر من وقت عقد الطلاق الم تطلق الاناتيقنا انها كانت حاملا عند العقد وان وضعته الاكثر من أربع سنين طلقت طلقة الاناتيقنا انهام الم عند العقد وان وضعته الم ين سنين نظرت فان الم ينطأ ها الزوج في هذه المدة لم يقع الطلاق الاناحكمنا بأنها كانت حاملا عند العقد وان كان وطئها نظرت فان وضعته الاقل من سنة أشهر من وقت الوطء والاكثر من سنة أشهر من وقت العقد العقد الم يقع الطلاق الاناحكمنا انها كانت حاملاوقت العقد وان وضعته الاكثر من سنة أشهر من وقت العقد والوطء جيعا ففيه وجهان أحدها وهوقول أبى اسحق انها تطلق الانه يجوز أن يكون حدث من الوطء العدم والثانى وهوقول أبى على من أبى هريرة انها الم تطلق الانه يحتمل أن يكون موجود اعتد العقد و يحتمل أن يكون حادث امن الوطء العدم والثانى وهوقول أبى على من أبى هريرة انها الم تطلق الانه يحتمل أن يكون موجود اعتد العقد و يحتمل أن يكون حادث امن الوطء العدم والثانى

والاصل بقاء النكاح وان قال لهاان كنت حاملافاً نتطالق فهل عرم وطوهاقبل الاستبراء فيه وجهان أحدها لا يحرم لان الاصل عدم الجل و فبوت الاباحة والثانى يحرم لانه يجوز أن تكون حاملا فيحرم وطوها و يجوز أن لا تكون حاملا فيحل وطوها فغلب التحريم فان استبراها ولم يظهر الجل فهي على الزوجية وان فلهر الجل نظر فان وضعت لا قلم من وقت العقد وقت عقد الطلاق حكم بوقوع الطلاق لا ناتيقنا انها كانت حاملاوقت العقد وان وضعته لا كثر من شدة أشهر ودون أربع سنين نظرت فان كان الزوج لم يطأها طلقت لم نطلق لا ناعامنا انها كانت حاملاوقت العقد وان وطنها نظرت فان وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوظء وقع الطلاق لا ناحكمنا انها كانت حاملاوقت العقد وان وطنها نظرت فان وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوظء وقع الطلاق لا ناحكمنا انها كانت حاملاوقت العقد وان وطنها نظرت فان وضعته لدون ستة أشهر من بعد وطنه لم يقع الطلاق وجهاوا حد الانه يجوز أن يكون موجودا انها كانت حاملاوقت العقد وان وضعته بعد ستة أشهر من بعد وطنه لم يقع الطلاق وجهاوا حد الانتجاء وقع الطلاق لا ناحكمنا في خود وقت وقدره وقت العقد ويحوز أن يكون حدث بعد وقلا الاستبراء في المسئلة المنافق والنائي بطهر لان القصد بواءة الرحم والذي يعرف به براءة الرحم الحيض وهل يعتد يكون طهر اوالثالث انه يحيضة لأن القصد من هذا الاستبراء معرفة براءة الرحم والذي يعرف به براءة الرحم الحيض وهل يعتد يكون طهر اوالثالث انه يعرف والنائي يعتد به لأن الاستبراء على قد و رأن يتقدم على سببه والثاني يعتد به لأن الاستبراء الاستبراء على ماذكر ناه لأن الاستبراء على الطلاق فلا يجوز الاستبراء على الطلاق فلا يجوز الاستبراء فلا يقالم المنافق الطلاق لا نه الستبراء على الطلاق فلا يون ثلاثة اطهار ولا يعتد عاوجد منه قبل الطلاق كلاستبراء ورألا الطلاق فلا يجوز على الطلاق الاستبراء ورأله المنافقات

ولدت آخر لم تطلق الانالفظ الانقتضى التكرار وان قال كما ولدت ولدا فلقت حيا كان أوميتالأن اسم الولد يقع على الجيع فان ولدت آخر لم تطلق النائي وان ولدت ثلاثة أولاد واحدا بعد واحد طلقت بالأول ولم تطلق بالثاني فلقة ولا يقع بالثالث شي طلقت بالأول ولم تطلق بالثاني فلقة ولا يقع بالثالث شي وحكى أبوعلى ابن خيران عن الاملاء قولا آخر انه يقع بالثالث طلقة أخرى والصحيح هو الاول لان العدة انقضت بالولد الاخير فوجدت الصفة وهي باثن فلم يقع بها طلاق كالوقال اذامت فأنت طائق وان ولدت ثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثا لان صفة الثلاث قد وجدت وهي زوجة فوقع كالوقال ان كلت زيدافا نت طائق وان ولدت ثلاثة واحدة طلقت ثلاثا وان قال ان ولدت ذكر اوأ نتى دفعة واحدة وان ولدت أنني فأنت طائق طلقت فوضعت ذكر اوأ نتى دفعة واحدة طلقت ثلاثا وان وضعت أحدها بعد الآخر وقع بالاول ماعلق عليه واحدة منهما لانه ان كان أول مائلدين ذكر افعمرة طائق وان كان أنتى فأنت طائق فولدت ذكرا وأنتى دفعة واحدة أنطلق واحدة منهما لانه ان كان أول مائلدين ذكر افعمرة طائق واحدة منهما لانه فولدت ذكرا وأنتى دفعة واحدة منها لانه الصفة أن كان أول مائلدين وان قال ان كان أنتى فأنت طائق طلقة وان كان أنتى فأنت طائق فوضعت ذكر اوأنتى دفعة واحدة منهما لانه طلقت ثلاثا لاجماع الصفتين وان قال ان كان أنتى فأنت طائق طلقة وان كان أنتى فائت طائق فوضعت ذكر اوأنت طائق فوضعت ذكر اوأنتى المفقان الصفة أن كان أنتى فائل المفقان الصفة أن كان أنه بطنك ذكر افائت طائق فوضعت ذكر اوأنتى الصفة أن الصفة أن كلون بعيم ما في البطن ذكر اوائم وجدذ الك

موفسل به واداقال للدخول بهااداطلقتك فانتطالق ثم قال لها أنت طالق وقعت طلقتان احداهما بقوله أنت طالق والاخرى بوجودالصفة وانقال لم أرد بقولى ادا طلقتك فانتطالق عقد الطلاق بالصفة واعاردت أنى اداطلقتك تطلقين بما وقع عليك من الطلاق لم يقبل قوله في الحسكم لان الظاهر انه عقد طلاقا على صفة و بدين فها بينه و بين الله عز وجل لانه يحتمل

(قول الاستبراء) هو الخاو من الولد. ومنه فلان برىء من الدين أى خلى لانه يعرف به براءة الرحم (قوله والورع ان يلتزم الثلاث) الورع الكف عمالا يحل أخف و ورع الرجل تقي يقال ورع برع بالكسر فيهما ورعاو رعة (قوله يدين) أى يوكل الى دينه يقال دينت الرجل تديينا اذا وكاته الى دينه و قال الحطيئة المحالمة على المحالمة الم

وقيل يقلدأميه والاول أصحوقال الهروى أي يجعل ذلك اليه بغير بينه أي يلزمه من ذلك ما يلزمه نفسه في دينه من الاستحلال والتورع

مايدعيه وانقال ان طلقتك فأ نتطالق ثم قال طاان دخلت الدار فأ نتطالق فدخلت الدار وقعت طلقتان احداهما بدخول الدار والاخرى بوجود الصفة لأن الصفة أن يطلقها وان علق طلاقها بدخول الدار فدخلت فقد طلقها وان قال طا مبتدئا ان دخلت الدار فأ نتطالق ثم قال اذا طلقتك فأ نتطالق فدخلت الدار وقعت طلقة بدخول الدار ولا نطلق بقوله اذا طلقتك فأ نتطالق لأن هذا يقتضى ابتداء ايقاع بعدعقد الصفة والصفة واقوع بدخول الدار ليس بابتداء ايقاع بعدعقد الصفة وأن قال ان طلقتك فأ نتطالق ثم وكل من يطلقها فطلقها وقعت الطلقة التي أوقعها الوكيل ولا يقع ماعقده على الصفة لأن الصفة أن يطلقها بنفسه وان قال اذا أوقعت عليك الطلاق فأ نتطالق ثم قال طالق فدخلت الدار فأ نتطالق مناه والماد ولا تطلق بقوله اذا أوقعت عليك لأن قوله اذا أوقعت عليك يقتضى طلاقا يباشرايقاعه وما يقع مدخول الدار ولا تطلق بقوله اذا أوقعت عليك لا نقوله اذا أوقعت عليك والاخرى بالصفة كاقلنا فيمن قال اذا طلقت الدار وقت طالق فدخلت الدار وان قال كلالقتك فا نتطالق فدخلت الدار وان قال كلالقتك فا نتطالق والدخرى بوجود الصفة ولا نقع الثالثة بوقوع الثانية فل المالم قال المفة ايقاط الطلاق والصفة ولا نقع الثالثة بوقوع الثانية الأن الصفة ايقاط الطلاق والصفة ولا نقع الثالثة بوقوع الثانية المناه والصفة ولا تقع الثالثة بوقوع الثانية النالدة والصفة ولا تقع الثالثة بوقوع الثانية المناه والمفة ولا تقع الثالثة بوقوع الثانية النالدة والمفة ولا تقع الثالثة بوقوع الثانية المناه والمفاد والصفة ولا تقع الثالثة بدخول المناه والمناه والمفاد والصفة ولا تقع الثالثة بوقوع الثانية المناه والمفاد والصفة ولا تقع الثالثة والمؤلمة ولا تقع الثالثة والمؤلمة ولالقال المؤلمة ولا تقع الثالثة ولا تقع الثالثة والمؤلمة ولا تقع الثالثة والمؤلمة ولا تقع الثالثة والمؤلمة ولا تقع الثالثة والمؤلمة ولا تقع الثالثة ولا تفعل المؤلمة ولا تقع الثالثة ولا تقع المؤلمة ولا تفعل المؤلمة ولا تقع المؤلمة ولا تقع المؤلمة ولا تقع المؤلمة ولا تفعل المؤلمة ولا تفعل المؤلمة ولمؤلمة ولا تفعل المؤلمة ولمؤلمة ولا تفعل المؤلمة ولمؤلمة

الطلقة الثانية وبالثانية توجدصفة الطلقة الثالثة

﴿ فصل ﴾ وان قال لغير المدخول بهااذاطاقتك فا تنطالق أواذا وقع عليك طلاق فا تنطالق أو كلاوقع عليك طلاق فانت طالق فوقعت عليها طلقة بالمباشرة أو بالصفة لم يقع غيرها لانها تبين بها فلم يلحقها ما بعدها

(فصل) وان قال ان لم أطلقك أوأى وقت لم أطلقك فانت طالق فهو على الفو رفاذ امضى زمان يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق وقع الطلاق وان قال ان لم أطلقك فانت طالق فالمنصوص أنه على التراخى ولا يقع به الطلاق الاعند فوات الطلاق وهوعند موت أحدهما وان قال اذالم أطلقك فا تت طالق فالمنصوص أنه على الفو رفاذ امضى زمان يمكنه أن يطلق في بطلق وقع الطلاق فن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة منهما الى الاخرى فعلهما على قولين ومنهم من جلهما على ظاهرهما فعل قوله ان لم أطلقك على النور وهو الصحيح لأن قوله اذا اسم لزمان مستقبل ومعناه أى وقت وطذا بجاب به عن السؤال عن الوقت فيقال متى ألقاك فتقول اذا شئت كانقول أى وقت شئت فكان على الفور كالوقال أى وقت لم أطلقك فانت طالق والفوات في المنافي فيها وقع عليها ثلاث طلق والخوات يمكون في آخر العمر وان قال لها كلام أطلقك فانت طالق فضى ثلاثة أوقات لم تطلق فيها وقع عليها ثلاث طلقات واحدة يمكون في آخر العمر وان قال لها كلام أطلقك فانت طالق وقد سكت ثلاث المتحدة المنافق فيها وقع عليها ثلاث طلقات واحدة بعد واحدة الأن معناه كلام استحد عن طلاقك فانت طالق وقد سكت ثلاث المتحدة المنافق فيها وقع عليها ثلاث طلقات واحدة المنافق واحدة المنافق والفوات المنافق فيها وقع عليها ثلاث طلقات واحدة المنافق والمنافق في المنافق في المنافق في قول المنافق في المن

﴿ فَصَل ﴾ وانقال ان حلفت بطلافك فانت طالق ثم قال لهاان خرجت أوان لم تخرجى أوان لم يكن هذا كما قلت فانت طالق طلقت لا نه حلف بطلاقها وانقال ان طلعت الشمس أوان جاء الحاج فانت طالق لم يقع الطلاق حتى تطلع الشمس أو يجى الحاجلان اليمين مافصد بها المنع من فعل أوالحث على فعل اوالنصديق على فعل وليس في طاوع الشمس ومجى الحاج

منع ولاحث ولا تصديق والماهوصفة للطلاق فاذا وجدت وقع الطلاق بوجود الصفة وان الطاذا حلفت بطلاقك فأنت طالق مم أعاد هذا القول وقعت طلقة لأنه حلف بطلاقها فان أعاد ثالثا وقعت طلقة ثانية وان أعاد رابعا وقعت طلقة ثالثة لأن كل مرة توجد صفة طلاق و لا ينعقد به يمين في طلاق على من الوجد صفة طلاق و لا ينعقد به يمين في طلاق غيره لان اليمين بطلاق من لا يملكها لا ينعقد وان كانت له امرأ تان احداهما مدخول بها و الأخرى غير مدخول بها فقال ان حلفت بطلاف كاف تماه المنافقة و تفلل في يرالدخول بها فقال ان حلفت بطلاف كاف تماه القول طلقت المدخول بها طلقة و تفلل غير المدخول بها طلقة بائنة فان أعاد لم تطلق واحدة منهما لأن غير المدخول بها بائن والمدخول بها لا يوجد شرط طلاقها لان شرط طلاقها أن يحلف بطلاقهما ولم يحلف بطلاقهما لأن غير المدخول بها لا يوجد شرط طلاقها لان شرط طلاقها أن يحلف بطلاقهما ولم يحلف بطلاقهما لأن غير المدخول بها لا يصح الحلف بطلاقها

وفعل واذا كان له أربع نسوة وعبيد فقال كاطلقت ام أة من نسائي فعبد من عبيدي حرو كاطلقت ام أتين فعبد ان وكل الطلقت الانفدارية أعبد أحرار ثم طلقهن فالمذهب أنه يعتق خسة عشر عبدا لأن بطلاق الاولى يعتق عبد بوجود صفة الواحدة و بطلاق الثانية بعتق ثلاثة أعبد لا نهاجتمع صفتان طلاق الواحدة وطلاق الثلاث و بطلاق الواحدة وطلاق الثلاث و بطلاق الرابعة يعتق سبعة أعبد لانه اجتمع ثلاث صفات طلاق الواحدة وطلاق الثلاث و بطلاق الثانية عشر عبدا لأن في طلاق الثالثة ثلاث صفات طلاق الواحدة وطلاق الثلاث ومنهم من قال يعتق عشر ون المعابد لانه اجتمع ثلاث صفات طلاق واحدة وطلاق الثلاث والدون المعتق عشر ون عبد الجعل في الثلاث ثلاث صفات وجعل في الاربع أربع صفات طلاق واحدة وطلاق الثلاث وطلاق ثلاث بعد الواحدة وطلاق الثلاث المعتم عند والمعتمد الواحدة وطلاق الثلاث المعتمد الواحدة وطلاق الثلاث معالم المعتمد من أخرى والدليل عليه أنه لوقال كل وطلاق أله نتين والثلاث والثلاث والثلاث وعمد والمعتمد والمعتمد والمعتمد من المعتمد والمعتمد والمعتمد

﴿ فصل ﴾ اذا كان له أربع نسوة فقال أيتكن وقع عليها طلاقى فصواحبها طوالق ثم طلق واحدة منهن طلقن ثلاثا ثلاثا لان طلاق الواحدة يوقع على كل واحدة منهن طلقة واحدة ووقوع هذه الطلقة على كل واحدة منهن يوقع الطلاق على صواحبها وهن ثلاث فطلقت كل واحدة منهن ثلاثا

﴿ فصل ﴾ وان كان له امر تان فقال لاحداها أنت طالق طلقة بل هذه ثلاثا وقع على الاولى طلقة وعلى الثانية ثلاث لانه اذا أوقع على الأولى طلقة ثم أرادر فعها فلم رتفع وأوقع على الثانية ثلاثا فوقع على الأنافوقعت وان قال للدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثلاثا ان دخلت الدار فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو بكر بن الحداد المصرى تطلق واحدة فى الحال و يقع بدخول الدار تمام الثلاث لا نه نجز واحدة فوقعت وعلى ثلاثا على الشرط فوقع ما يق منها عند وجود الشرط ومن أصحابنا من قال يرجع الشرط الى الجيع ولا نطلق حتى تدخل الدار لأن الشرط يعقب الايقاعين فرجع اليهما

﴿ فصل ﴾ وان قال لها أنتطالق الى شهر ولم يكن له نية وقع الطلاق بعدالشهر لان الى تستعمل في انتهاء الفعل كقوله تعالى ثم أنمو الصيام الى الليل و تستعمل أيضافي ابتداء الفعل كقولهم فلان خارج الى شهر فلا يقع الطلاق في الحالمع الاحمال كالا يقع بالكنايات من غيرنية

﴿ فصل ﴾ وانقال أنتطالق في شهر رمضان طلقت بر و ية الهلال في أول الشهر وقال أبوثور الانطلق الافي آخر الشهر

الشهر لتستوعب الصفة التي على الطلاق عليها وهذا خطأ لان الطلاق اذا على على شي وقع با ول جزءمنه كالوقال اذا دخلت الدار فان خال الدار فان قال اردت في آخر الشهر دين فيه لا نه يحتمل ما يدعيه ولا يقبل في الخيم لا نه يؤخر الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه وان قال انت طالق في الوائلة بن لان الثلاث من اول ليلة برى فيها الحلال وان قال انت طالق في غرة الشهر طلقت في اول الشهر تسمى غر را ولا يقبل في الحكم لا نه يؤخر الطلاق عن اول وقت يقتضيه وان قال انت طالق في آخر الشهر طلقت في آخر يوم منه باما كان الشهر او ناقصا وان قال انت طالق في أول آخر رمضان فنيه وجهان أحدها وهو قول أبي العباس انها نطاق في أول ليلة السادس عشر لان آخر الشهر هو النصف الثاني وأوله اول ليلة السادس عشر والثاني انها نطلق في اوجه الاول ليلة السادس عشر والثاني انها نطلق في الوجه الاول وان قال أنت طالق في آخر أول الشهر طلقت على الوجه الاول عند طلوع وعلى الوجه الاول عند طلوع وعلى الوجه الان قرم عند غروب الشمس من آخر يوم منه لأن أول آخر هاذا طلع الفجر من آخر يوم منه في كان آخر وله على الوجه الاول بطلوع الفجر من اليوم الخامس عشر فوان قال أنت طالق في أول آخر والما الماوع الفجر من اليوم الخامس عشر في أول آخر والماط والفجر من اليوم الخامس عشر في أول آخر ها فاطوع الفجر من اليوم الخامس عشر في أول آخر والماط والفجر من اليوم الفهم من اليوم الماس عشر في كان أوله طاوع فجره وعلى الوجه الآخر تطلق بطاوع الفجر من أول يوم منه في كان أوله طاوع فجره وعلى الوجه الآخر تطلق بطاوع الفجر من أول يوم منه في كان أوله طاوع فجره وعلى الوجه الآخر تطلق بطاوع الفجر من أول يوم منه في كان أوله طاوع الفجر والفجو الفجر من اليوم الفهم من اليوم الماس من أول يوم منه في كان أوله طاوع الفجر والفجو الفجر من اليوم الفهم أول يوم منه في كان أوله طاوع الفجر والفجور والفي والفجر من اليوم والنه من اليوم منه في كان أول منه في كان أول الفجر والفجر والفجر والفه طاوع الفجر والفجور والفي والفجر والفه طاوع الفجر والفي الفجر والفي الفجر والفه والفعر والفه طاوع الفجر والفه وله والفه ول

﴿ فَصَلَ ﴾ اذا قال اذامضت سنة فأنت طالق اعتبر مضى السنة بالاهاة لانهاهي السنة المعهودة في الشرع فان كان العقد في

<sup>(</sup>قوله لتستوعب الصفة) الاستيعاب الاستثمال. ومنه الحديث في الانف اذ استوعب جذعا الدية (قوله الثلاث من أول الشهر تسمى غررا) جع غرة وغرة كل شيء أوله وأكرمه. والعرب تسمى كل ثلاث من الشهر باسم: فتقول الثلاث الاول غرر ثم نفل ثم تسع تم عشر وثلاث بيض وثلاث درع تم ظلم تم حنادس تم دادى تم محاق (قوله بهرضوق) يقال بهر القمر اذا أضاء حتى غلب ضوءه ضوء الكواكب. يقال قرباهر

أولالشهر فضى اثناعشر شهرا بالاهلة طلقت فانكان فى ثناء الشهر حسبما بقى من الشهر الهلالى فان بقى خسة أيام عد بعدها أحد عشر شهرا بالاهلة معد خسة وعشر بن بوما من الشهر الثانى عشر لانه تعذر اعتبارا الهلالى شهر فعد شهرا بالعدد كانقول فى الشهر الذى غم عليهم الهلالى فى الصوم فان قال أردت سنة بالعدد وهى ثلثاثة وستون بوما أوسنة شمسية وهى ثلثاثة وخسة وستون بوما لم يقبل فى الحكم لا مهدى ما يتأخر به الطلاق عن الوقت الذى يقتضيه لان السنة الهلالية ثلثا تة وأربعة وحسون بوما وخسون بوما وحسور بوم و بدين فيا يبنه و بين الته عزوج لا نه يحتمل ما يدعيه وان قال اذامضت السنة فأنت طالق طلقت اذامضت بقية سنة التاريخ وهو انسلاخ ذى الحجه قلت البقية أو كثرت لان التعريف بالاف واللام يقتضى ذلك فان قال أردت سنة كاملة دين لانه يحتمل ما يدعيه ولا يقبل فى الحكم لا نه يدعى ما يتأخر به الطلاق عن الوقت الذى يقتضيه فان فال أنت طالق فى كل سنة طلقة حسبت السنة من حين العقد كاذا حلف لا يكلم فلانا سنة جعل ابتداء السنة من حين اليمين وكا السنة بعد العقد أدنى جزء طلقت طلقة لا نه جعل السنة اذا باع بشمن مؤجل اعتبر ابتداء الاجل من حين العقد فاذا مضى من السنة بعد العقد أدنى جزء طلقت طلقة لا نه جعل السنة علا للطلاق وقد خلافها فوقع كالوقال أنت طالق فى شهر رمضان فدخل الشهر

وضل وانقال أنتطالق فى الشهر الماضى فالمنصوص انها تطاق فى الحال وقال الربيع فيه قول الخرانها لا تطاق وقال فيمن فاللامم أنه ان طرت أوصعات السهاء فا منتطالق انها لا تطاق واختلف أصحابنا فيه فنقل أبوعلى بن خيران جوابه فى كل واحدة من المسألتين الى الاخرى وجعلهما على قولين أحدهما تطاق لانه علق الطلاق على صفة مستحيلة فألغيت الصفة ووقع الطلاق كما لوقال لمن لاسنة ولابد عة فى طلاقها أنت طالق للسنة أوللبدعة والثانى لا تطلق لا نه على الطلاق على شرط ولم بوجد فلم يقع وقال أكثر أصحابنا اذا قال أنت طالق فى الشهر الماضى طلقت وان قال ان طلق فانت طالق لم تطلق قولا واحد وما قاله الربيع من تخريجه والفرق بينهما أن الطيران وصعود السهاء لا يستحيل فى قدرة الله عز وجلوف حمل المحال بعد من المحمد المناه عنه والفرق بينهما أن الطيران وصعود السهاء لا يستحيل فى قدرة الله عن وايقاع الطلاق فى زمان حمل المستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل المسلم المن مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل المستحيل مستحيل مستحيل مستحيل المسلم المناه المستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل المستحيل مستحيل المسلم المستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل المسلم المستحيل مستحيل مستح

﴿ فصل ﴾ وانقال انقدم زبدقا تنطالق قبله بشهر فقدم زيد بعدشهر طلقت قبل قدومه بشهر لانه ايقاع طلاق بعدعقده وان قدم قبل شهر الماضى لا نه ايقاع طلاق قبل عقده والثانى وان قدم قبل شهر الماضى لا نه ايقاع طلاق قبل عقده والثانى وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يقع الطلاق ههنا قولا واحد الانه على الطلاق على صفة وقد كان وجودها مكنا فوجب اعتباره وايقاع الطلاق في زمان ماض غير ممكن فسقط اعتباره

﴿ فصل ﴾ وانقال أنتطالق قبل موتى بشهر فات قبل مضى شهر لم تطلق لتقدم الشرط على العقدوان مضى شهرتم مات عقيبه لم تطلق لان وقوع الطلاق مع اللفظ وان مضى شهر وجزء ثم مات طلقت فى ذلك الجزء وان قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها بعديو مين أوثلاثة وقدم زيد بعد هذا القول بأكثر من شهر لم يصح الخلع لانها بانت بالطلاق فلم يصح الخلع بعده وان قدم بعد الخلع با كثر من شهر صح الخلع لأنها ماك فلم يقع الطلاق بالصفة

م فصل م وانقال أنتطائق فى اليوم الذى يقدم فيهزيد فقد م ليلالم تطلق لا نه لم يوجد الشرط وانقال أردت باليوم الوقت قبل منه وانقال أنتطائق قبل منه وان اليوم فيه فقبل منه وان ما تعليم المنه لانه قد يستعمل اليوم في الوقت كاقال الله عزوجل ومن يو لهم يوم ثد بره وهو غير متهم فيه فقبل منه وان ما تتالل أق فى أول اليوم الذى قدم زيد فى آخره فقد اختلف أصحا بنافيه فقال أبو بكر بن الحداد المصرى يقع الطلاق لانه اذاقال أنتطائق فى اليوم فى يوم السبت طلقت بطاوع الفجر فاذاقال أنتطائق فى اليوم الذى يقدم فيه زيد وقد قدم وكانت باقية بعد طاوع الفجر فوجب ان يقع الطلاق ومن أصحابنا من قال لا يقع لانه جعل الشرط فى وقوع الطلاق و يخالف قوله أنتطائق يوم السبت فانه فى وقوع الطلاق و يخالف قوله أنتطائق يوم السبت فانه

(قوله الناريخ) هو تعريف الوقت والتواريخ مثله وأرخت الكتاب بيوم كذا أوورخته بمعنى وانسلخ الشهر مضيه وزواله الشهر من سنته والرجل من ثيابه والحية من جلدها (قوله فألغت الصفة) أى بطلت يقال له يلغولغو ااذاقال قو لالاحقيقة له قال الله تعالى لايؤ اخذ كم الله باللغوفى أيمانكم ولني بلغو مثله ولغا يلغا لغة ثالثة علق الطلاق غلى شرطواحد وهواليوم وههناعلق على شرطين اليوم وقدوم زيد وقدومزيد وجد وقدماتت المرأة فلم بلحقها الطلاق

وفصل وانقال ان المأطلقك اليوم فأنت طالق اليوم فضى اليوم ولم يطلقها ففيه وجهان أحدهم الانطلق الان مضى اليوم فصل وانقل في وانقال ان الموم واليوم والمسلمة المسلمة في والتانى يقع وهو قول الشيخ أبى حامد الاسفرايني رجه الله الان قوله ان المؤلف اليوم معناه ان فاتني طلاقك اليوم فاذا يق من اليوم مالا يمكنه ان يقول فيه أنت طالق فقد فانه فوقع الطلاق في بقيته وان قال العبد وان الم أبعك اليوم فام أنى طالق فاعتقه طلقت المرأة الأن معناه ان فاتنى يبعك وقد فانه المتق

إذا أن وج بجارية أبيه تمقال اذامات أبي فأنتاط لقفات أبوه ففيه وجهان أحدها وهوقول أبي العباس نسريج انها لا تعاذامات الأب ملكها فانفسخ النكاح ويكون الفسخ في زمان الطلاق فوقع الفسخ وانفسخ الطلاق كالو قالرجل لزوجته ان مت قا أنت طالق تم مات والثاني وهوقول الشيخ أبي حامد الاسفر ايني رجه الله انها تطلق ولا يقع الفسخ لأن صفة الطلاق توجد عقيب الموت وهو زمان الملك والفسخ يقع بعد الملك فيكون زمان الطلاق سابقا لزمان الفسخ فوقع الطلاق ولم يقع الفسخ وانقال الأب لجاريته أنت حرة بعد موتى وقال الابن أنت طالق بعد موت أبي فات الأب وقع العنق والطلاق معا

وقد ذهبت الحواشي و بق موضع الكتابة وقع الطلاق لأن الكتاب هو المكتوب وان أناها وقد امحى الكتاب المناب تطلق أيضا وقد ذهبت الحواشي و بق موضع الكتابة وقع الطلاق لأن الكتاب هو المكتوب وان أناها وقد امحى الكتاب فيصورة وان جاء لأنه لهيائها الكتاب وان انظمس حتى لا يفهم منه شيء لم تطلق لأنه لبس بكتاب فهو كالوجاء ها كتاب فيصورة وان جاء وقد امحى بعضه فان كان الذي امحى موضع الطلاق لم يقع لأن المقصود لهيائها وان يقى موضع الطلاق وذهب الباق فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو اسحق يقع لأن المقصود من الكتاب قد أناها ومن أصحابنا من قال لا يقع لا نه قال اذا أناك كتابي فأنت طالق فأناها الكتاب وقد أمحى الجيع الاموضع الطلاق وقع الطلاق لأنه أناها كتاب وان قال ان أناك طلقت علمة على المقت علمة على عجىء الكتاب وطلقة عجىء الطلاق

من فصل المن قال ان قدم فلان فأنت طالق فقدم بعميتا أوجل مكرهالم تطلق لأ نعماقدم واناقدم بعوان أكره حتى قدم بنفسه فقيه قولان كالقولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم وان قدم مختار اوهو غير عالم باليمين فأن كان عن لا يقصد الزوج منعه من القدوم بيمينه كالسلطان طلقت لأنه طلاق معلق على صفة وقد وجدت الصفة وان كان عن يقصد الزوج منعه من القدوم بيمينه فعلى القولين فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا

و فصل و وانقال ان خرجت الا باذى قانت طالق فرجت بالان انحلت اليمين قان خرجت بعد ذلك بغير الاذن الم تطلق الان قوله ان خرجت لا يقتضى التكرار والدليل عليه انه لوقال لهاان خرجت فأنت طالق خرجت من قطلق فصار كما لوقال ان خرجت من الاباذى فأنت طالق وان قال كما خرجت الاباذى فأنت طالق مخرجت بغير الاذن طلقت طلقة وان خرجت من قائنية بغير الاذن وقعت طلقة أخرى لان اللفظ يقتضى النكرار وان قال ان خرجت الى غير الجام بغير اذى فأنت طالق خرجت الى الجام معدلت الى غير الجام الم بحنث لأن الخروج كان الى الجام وان خرجت الى غير الجام م عدلت الى الجام وان خرجت الى غير الجام في القصد عند الخروج فقيه وجهان أحدهما لا يحنث لأن الحنث علقه على الخروج الى غير الجام وغيره والثانى يحنث لأنه وجد الخروج الى غير الخام بغير الاذن وانضم اليه غيره فوجب الحام وهذا الخروج مشترك بين الجام وغيره والثانى يحنث لأنه وجد الخروج الى غير الجام بغير الاذن وانضم اليه غيره فوجب ان عند كالوقال ان كلت و يدا وانقل الن خرجت الاباذى فأنت طالق فاذن لها ولم تعلى الخلاص من الحنث بعنى من جهته يختص به وهو الاذن وقد وجد الذن والدليل عليه انه بحوز لمن المنطلق لأنه على الخلاص من الحنث بعنى من جهته يختص به وهو الاذن وقد وجد الاذن والدليل عليه الهنان المناح الحالة المناح الحالة المناح الخلاص من الحنث بعنى من جهته يختص به وهو الاذن وقد وجد الاذن والدليل عليه انه بحوز لمن المنطلق لأنه على الخلاص من الحنث بعنى من جهته يختص به وهو الاذن وقد وجد الاذن والدليل عليه المناد المناح و المناح المناطق الناح و المناطق المناح المناطق ال

عرفة أن يخبر به المرأة فلم يعتبر علمهافيه كالوقال ان خرجت قبل أن أقوم فأنت طالق ثم قام ولم تعلم به وان قال لها ان خالفت أمرى فأنت طالق ثم قال لهالانكامى أباك فكامته لم تطلق لانهالم تخالف أمره وانما خالفت نهيه وان قال ان بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت المرأة وان بدأتك بالكلام فعبدى حرف كلمهالم تطلق المرأة ولم يعتق العبد لأن يمينه انحلت بيمينها بالعتق ويمينها انحلت بكلامه وان قال أنت طالق ان كلمتك وأنت طالق ان دخلت الدار طلقت لأنه كلها باليمين الثانية وان قال أنت طالق ان كلتك ثم أعاد ذلك طلقت لأنه كلها باليمين لم تطالق لأنه من فالان وصل الكلام باليمين لم تطالق لأنه من طالق فاعلى ذلك ومن أصحابنا من قال ان وصل الكلام باليمين لم تطالق لأنه من

﴿ فَصَلَ ﴾ اذا قال لامرأته ان كلت رجلافاً نتطالق وان كلت فقيهافاً نتطالق وان كلتطو يلافاً نتطالق ف كلمت رجلا طو يلافقيها طلقت ثلاثالاً نه اجتمع صفات الثلاثة فوقع بكل صفة طلقة

﴿ فَصل ﴾ وانقال ان رأيت فلا نافأ نت طالق فرا مستاأ و ناعًا طلقت لا نمرا م وان را مف مم ا قاو رأى ظله في الماء لم تطلق الأنسارا م وانا رأى مثاله وان را من و راه زجاج شفاف طلقت لا نه را محقيقة

و فصل و وان كانت في ما جار فقال لها ان خرجت منه فأنت طالق وان وقفت فيه في المرة فقال ان كانتها فأنت طالق وان الذي كانت فيه من الماء مضى بجريانه فلم تخرج منه ولم تقف فيه وان كان في فيها تمرة فقال ان أكلتها فأنت طالق وان أسكتها فأنت طالق فأ كانت نصفها لم تطلق لأنها ما كانها ولارمتها ولاأمسكتها وان كانت معه تمرة فقال ان أكلتها فأنت طالق فرماها الى تمركث برفا كل جيعه و يقي تمرة لا يعلم أنها المحلوف عليها أوغيرها لم تطلق لجواز أن تكون هي المحلوف عليها فإ تطلق بالشك وان أكل تمرا كثيرا فقال طان لم تخبر يني بعد دما أكلت فانت طالق فعدت من واحد الى عدد يعلم ان الما كول دخل فيه لم تطلق لأنها أخبرته بعد دما أكل وان أكلا تمرا واختلط النوى فقال ان لم تميزى نوى ما أكات من نوى ما أكات من نوى ما أكات فأنت طالق فأفردت كل نواة لم تطلق لأنها ميزت وان الهمها بسرقة شيء فقال أنت طالق ان لم تصدفيني أنك مرقت أم لا فقالت سرقت وما مرقت أن تطالق وان مسرقة وانماه وخيانة

﴿ فصل ﴾ وانقال من بشرتنى بقدوم زيد فهى طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد وهى صادقة طلقت لأنها بشرته وان كانت كاذبة لم تطلق لأن البشارة ما بشر به الانسان ولاسر و رفى الكذب وان أخبرتاه بقدومه واحدة بعدواحدة وهما صادقتان طلقت الأولى دون الثانية لأن البشرة هى الاولى وان أخبرتاه معاطلقتا لاشترا كهما فى البشارة وان قال من أخبرتنى بقدوم زيد فهى طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد طلقت صادقة كانت أو كاذبة لأن الخبريو جدمع الصدق والكذب فان أخبرته احداهما بعد الاخرى أو أخبرتا دمعا طلقتا لأن الخبر وجد منهما

و فصل مع وان قال أنتطالق ان شئت فقالت في الحال شئت طلقت وان قالت شئت ان شئت فقال شئت الم تطلق الطلاق على مشيئتها ولم تو جدمنها مشيئة الطلاق وانحا و جدمنها تعليق مشيئتها عشيئته فلم يقع الطلاق كالوقالت شئت اذا طلعت الشمس وان قال أنتطالق ان شاء زيد فقال زيد شئت طلقت وان لم يشأز يدلم تطلق وان شاء وهو مجنون لم تطلق لأنه لامشيئته وان شاء وهوسكر ان فعلى ماذكرناه من طلاقه وان شاء وهوصي فقيه وجهان أحدهما تطلق لأن المشيئة وطذا وان شاء وهوسكر ان فعلى ماذكرناه من طلاقه وان شاء وهوصي فقيه وجهان أحدهما تطلق لأن الخرس فأشار الى الشيئة وقع الطلاق كايقع طلاقه اذا أشار الى الطلاق وان كان ناطقا فرس فأشار فقيه وجهان أحدهما لا يقع وهو المحبح لأنه في حال المنازة والمنازة والاعتبار بحال البيان لا بما تقده وان قال أنت طالق وان قال أنت طالق وان قال أنت طالق المنازة وان قال أنت طالق المنازة وان قال أنت طالق المنازة وان قال المنت وان قال أنت طالق المنازة وان قال المنت وان قال أنت طالق المنازة وان قال المنت وان وان المنت وان المنت وان وان المنت وان وان المنت وان المنت وان وان المنت وان المنت وان المنت وان المنت وان المنت وان المنت وانت وان المنت وانت وانت وانت وانت وانت وانت و

أنتطالق لرضى فلان ثم قال أردت ان رضى فلان على سبيل الشرط دين فيا بينه و بين الله عز وجللاً نه بحتمل ما يدعيه وهل يقبل في الحكم فيه و جهان أحدهم الا يقبل لأن ظاهر اللفظ يقتضى انجاز الطلاق فلم يقبل قوله في تا تخيره كالوقال أنتطالق وادعى أنه أرادان دخلت الدار والثاني أنه يقبل لأن اللفظ يصلح للتعليل والشرط فقبل قوله في الجيع

المن فصل المن المناق المن المنك أودخلت دارك فأنت طالق طلقت بكل واحدة من الصفتين وان قال ان كلتك ودخلت دارك فأنت طالق لم تطلق الابو جودهما سواء قدم الكلام أو الدخول الأن الواو تقتضى الجعدون الترتيب وان قال ان كلتك فدخلت دارك فأنت طالق لم تطلق الابوجود الكلام والدخول والتقديم المكلام على الدخول الأن الفاء فى العطف الترتيب فيصير كالو قال ان كلتك مم دخلت دارك فأنت طالق طلقت بوجود كل واحدة منهما طلقة الأنه كر رحرف الشرط فوجب لكل واحدة منهما جزاء وان قال از وجتين ان دخلتا هاتين الدارين فائتها طالقان فلدخلت احداهما احدى الدارين ودخلت الثانية الدار الأخرى ففيه وجهان أحدهما تطلقان الان دخول الدارين وجدمنهما والثانى لا تطلقان وهو الصحيح الأنه على طلاق كل واحدة منهما بدخول احدى الدارين كالوعلق طلاق كل واحدة منهما بدخول الدارين بلفظ مفرد وان قال ان كانها هذين الرغيفين فائتها طالقان فأ كات كل واحدة منهما رغيفا فعلى الوجهين

﴿ فصل ﴾ وان قال أنتطانق ان ركبت ان لبست لم تطلق الاباللبس والركوب و يسميه أهل النحو اعتراض الشرط على الشرط فان لبست مركبت طلقت وان ركبت ثم لبست لم تطلق لأ نه جعل اللبس شرط افى الركوب فوجب تقديمه وان قال أنت طالق اذا قت اذا قعدت لم تطلق حتى بوجد القيام والقعود و يتقدم القعود على القيام لأ نهجعل القعود شرط فى العطية الوعد وشرط فى أعطيتك ان وعدتك أن سألتنى فأ نت طالق لم تطلق حتى بوجد السؤال ثم الوعد السؤال وكائن معناه ان سألتنى شيئا فوعدتك فأ عطيتك فا نت طالق وان قال ان سائلتنى ان أعطيتك ان وعدتك فأنت طالق لم تطلق حتى تسأل ثم يعدها م يعطيه الأن معناه ان سألتنى فا عطيتك ان وعدتك فأنت طالق لم تطلق حتى تسأل ثم يعدها م يعطيه الأن معناه ان سألتنى فا عطيتك ان وعدتك فأنت طالق لم تطلق حتى تسأل ثم يعدها م يعطيه الأن معناه ان سألتنى فا عطيتك ان وعدتك فأنت طالق

﴿ فصل ﴾ وانقال أنتطالق أن دخلت الدار بفتح الالف أوا نتطالق أن شاء الله بفتح الألف وهو ممن يعرف النحو طلقت في الحال لأن معناه أنتطالق اد دخلت الدار وهو ممن يعرف النحوطلقت في الحال لأن اخلام المناه الدار أو لشيئة الله عنه وجل طلاقك وان قال أنتطالق اد دخلت الدار وهو ممن يعرف النحوطلقت في الحال لأن اخلام من

إلى فصل إلى وانقال ان دخلت الداراً نتطالق بحذف الفاء لم تطلق حتى قد خل الدار لأن الشرط ثبت بقوله ان دخلت الدار وطف الوقال أنت طالق وقال أردت ايقاع وطف الوقال أنت طالق الدار وطلاقها شرط وان لم يأت بالفاء وان قال ان دخلت الدار وطلاقها شرطين لعتق أو طلاق الطلاق في الحال قبل من غير عين لا نه اقرار على نفسه وان قال أردت أن أجعل دخوط الدار وطلاقها شرطين لعتق أو طلاق آخر ثم سكت عن الجزاء قبل قوله مع اليمين لا نه يحتمل ما يدعيه وان قال أردت الشرط والجزاء وأفت الواومقام الفاء قبل قوله مع اليمين لا نه يحتمل ما يدعيه وان قال وان دخلت الدار فأنت طالق وقال أردت به الطلاق في الحال قبل قوله من غير يمين لانه اقرار بالطلاق وان قال أردت تعليق الطلاق بدخول الدار قبل قوله مع بمينه لانه يحتمل ما يدعيه

بوفسل م اذافال وجته وأجنبية احداكما طالق م قال آردت به الأجنبية فبل قوله مع اليمين وان كانت له زوجة اسمها زينب وجارة اسمهاز ينب فقال زينب طالق وقال أردت بها الجارة لم يقبل والفرق بينهما أن قوله احداكما طالق صريح فيهما وانما يحمل على زوجته بدليل وهو أنه لا يطلق غير زوجته فأذا صرفه الى الاجنبية فقد صرفه الى مالا يقتضيه تصريحه فقبل منه وليس كذلك قو از ينبط الق لانه ليس بصريح في واحدة منهما وانما يتناو لهم من جهة الدليل وهو الاشتراك في الاسم ثم يقابل هذا الدليل دار آخر وهو أنه لا يطلق غير زوجته فصار اللفظ في زوجته أظهر فل يقبل خلافه

﴿ فصل ﴾ وان كانته ز وجتان اسم احداهما حفصة واسم الاخرى عمرة فقال ياحفصة فأجابته عمرة فقال طاأ نتطالق ثم قال أردت طلاق حفصة وقع الطلاق على عمرة بالمخاطبة وعلى حفصة باعترافه بانه أراد طلاقها وان قال ظننتها حفصة فقات أنت طالق طلقت عمرة ولم تطلق حفصة لانه لم بخاطبها ولم يعترف بطلاقها وان رأى امرأة اسمها حفصة فقال حفصة

طالق ولم يشرالى التي رآها وقع الطلاق على ز و جته حفصة ولم يقبل قوله لم أردها لان الظاهر أنه أرادطلاق ز وجته ولم يعارض هذا الظاهر غيره

و فصل ﴾ اذا قال لامرأته اذاوقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثًا ثم قال لها أنت طالق فقد اختلف أصحابنا فيم منقال يقععليها طلقة بقوله أنتطالق ولايقعمن الثلاث قبلها شيءكمااذاقال لها اذا انفسخ نكاحك فاتنتطالق قبله ثلاثا تمارتنت انفسخ نكاحهاولم يقعمن الثلاثشيء ومنهممن قال يقع بقوله أنتطالق طلقة وطلقتان من الثلاث وهو قولأبي عبدالله الختن لانهيقع بقوله أنتطالق طلقة ويقعمايق بالشرط وهوطلقتان ومنهم من قال لايقع عليها بعدهذاالقول طلاق وهوقول أنى العباس ن سر يج وأنى بكر بن الحداد المصرى والشييخ أنى عامد الاستفرايني والفاضي أنى الطيب الطبرى وهوالصحيح عندى والدليل عليه أن ايقاع الطلاق يؤدى الى اسقاطه لأنا اذا أوقعنا عليها طلقة لزمنا أن نوقع عليها قبلها ثلاثًا بحكم الشرط واذا وقع قبلها الثلاث لم تقع الطلقة وماأدى ثبوته الى نفيه سقط ولهذا قال الشافعي رحه الله فيمون زوج عبده بحرة بائف درهم وضمن صداقها ثم باع العبدمنها بتلك الالف قبل الدخول ان البيع لا يصح لان محته تؤدي الى ابطاله فانهاذاصح البيع انفسخ النكاح بملك الزوج واذا انفسخ النكاح سقطالمهر لان الفسخ منجهتها واذاسقط المهرسقط الثمن لان الثمن هو المهر واذاسقط الثمن بطل البيع فأبطل البيع حين أدى تصحيحه الى ابطاله فكذلك ههنا ويخالف الفسخ بالردة فان الفسخ لايقع بايقاعه وانماتقع الردة والفسخ من موجباتها والطلاق الثلاث لاينافي الردة فصحت الردة وثبت موجبهاوهوالفسخ والطلاق يقع بإيقاعه والثلاث قبله تنافيه فنع صحته فعلى همذا ان حلف على امرأته بالطلاق الثلاث أنه لايفعل شيئاوأرادأن يفعله ولايحنث فقال اذاوقع على امرأتي طلاقى فهي طالق قبله ثلاثا ففيه وجهان أحدهما يحنث اذافعل المحاوف عليه لان عقد اليمين صح فلا علك رفعه والناني لا يحنث لا نه يجوز أن يعلق الطلاق على صفة ثم يسقط حكمه بصفة أخرى والدليل عليه أنهاذا قال اذادخل رأس الشهر فأنت طالق ثلاثا صحت هذه الصفة ثم يملك اسقاطها بأن يقول أنت طالق قبل انقضاء الشهر بيوم

﴿ فصل ﴾ اذاعافى طلاق احرائه على صفة من يمين أوغيرها ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة فقيه ثلاثة أقوال أحدها لا يعود حكم الصفة فى النكاح الثانى وهواختيار المزنى لانها صفة علق عليها الطلاق قبل النكاح فلم يقع بها الطلاق كالوقال لأجنبية ان دخلت الدار فأ نت طائق ثم تزوجها ودخلت الدار والثانى أنها تعود و يقع بها الطلاق وهو الصحيح لان العقد والصفة وجدافي عقد النكاح فأشبه اذالم يتخللهما بينو نقوالنا اثنانها نهادون الثلاث عاد حكم الصفة وان بانت بالثلاث لم تنقطع علائق اللك و هذا بنى أحد العقد من على الآخر في عدد الطلاق فهادون الثلاث والمنافق عنى على الآخر في عدد الطلاق فهادون الثلاث وان على عنى على منه أن علائق الله وجود الصفة ففيه وجهان أحدها أن حكمه حكم الزوجة اذابات عادون الثلاث والثانى أنه كله أن بالنائ بالثلاث النائم المنافقة والثانى أنه كله أن بالنائل النائل النائم الثلاث والثانى أنه النائل النا

وفعل وانعلق الطلاق على صفة تم أبانها ووجدت الصفة في حال البينو تة انعلت الصفة فان تروجها لم يعد حكم الصفة وقال أبوسعيد اذاعلق عتق عبده على صفة تم باعه ووجدت الصفة قبل أن يتستريه انعلت الصفة فان استراه لم يعد حكم الصفة وقال أبوسعيد الاصطخري رجه الله لا تنحل الصفة لان قوله ان دخلت الدارفا " نتحال في مقدر بالزوجة وقوله ان دخلت الدارفا " نتحر مقدر بالله لان الطلاق لا يصحف غير الزوجية والعتق لا يصحف غير ملك في صبر كالوقال ان دخلت الداروا نتزوجتي فا " نتطالق وان دخلت الدار وأنت ماوكي فا " نتحر والمذهب الاول لان اليمين اذاعلقت على عين تعلقت بها ولا تقدر فيها الملك والدليل عليه أنه لوقال ان دخلت هذه الدار فا " نتطالق والدار في ملكة فباعها تم دخلها وقع الطلاق ولا يجعل كالوقال ان دخلت هذه الداروهي في ملكي فا " نتطالق والله أعلم

🔌 بابالشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه 🌬

اذاشك الرجل هل طلق امر أته أم لالم تعلق لان النكاح بقين واليقين لا يزال بالشك والدليل عليه ماروى عبدالله بن وبدرضي الله عنه النه أنه يجد الشيء في المسلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صونا أو يجدر يحا والورع أن يلتزم الطلاق القوله من الرجل يحيل اليه أنه يجد الشيء في المسلاة فقال لا ينصر ف حتى يسمع صونا أو يجدر يحا والورع أن يلتزم الطلاق القوله من المنه والمنافر يبك الى مالا يريك فان كان بعد الدخول راجعها وان كان قبل الدخول جدد نكاحهاوان لم يكن له في به المنه والمنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه وا

﴿ وَصَلَ ﴾ وان كانته امراً تان فطلق احداهما بعينها م نسبها أو خفيت عليه عينها بأن طلقها في ظلمة أومن وراء حجاب رجع المعنى تعينها لا نه و لا تعليه و احدة منهما قبل أن يعين و يؤخذ بنفقتهما الى أن يعين لا نهما محبوستان عليه فان عين الطلاق في احداهما فكذبتاه حلف اللا تحرى لان المعينة لورجع في طلاقها لم يقبل وان قال طلقت هذه لا بل هذه لا بل أقر بطلاق الاولى مرجع الى الثانية فقبلنا أقرار وبالثانية ولم يقبل رجوعه في الاولى وان كن ثلاثا فقال طلقت هذه لا بل هذه لا بل هذه لا بل هذه طلقت الاوليين عمرجع الى أن المطلقة هي الثالثة فازمه ارجع اليه ولم يقبل رجوعه عما أقر به وان قال طلقت هذه لا بل هذه أو هذه طلقت الأخريان على النكاح وان قال لم أطلق الاولى طلقت الأخريان لان الشك في الأولى والاخريين فهو كا لو قال طلقت هذه أو هانين و لا يجوز له أن يعين بالوطء فان وطى احداهما لم يعكن ذلك تعيينا للطلاق في الأخرى في طلقت الم المقل و اذا عين وجبت العدة من في الأخرى في طلقة عين والمائة في الموطوأة لزمه مهر المشل واذا عين وجبت العدة من الطلاق في الموطوأة لزمه مهر المشل واذا عين وجبت العدة من الطلاق و الطلاق في الأطلاق في المؤلى الطلاق في الطلاق في الطلاق في المؤلى الطلاق في المؤلى الطلاق في المؤلى المؤل

(فصل) وانطلق احدى المرأتين بغيرعينها أخف بتعيينها ويؤخذ بنفقتهما الى أن يعين وله أن يعين الطلاق فيمن شاء منهما فان قال هذه لا بل هذه طلقت الاولى ولم تطلق الأخرى لان تعيين الطلاق الى اختياره وليس له أن بختار الاواحدة فاذا اختيار احداهما لم يبق له اختيار وهل له أن يعين الطلاق بالوطء فيه وجهان أحدهما لا يعين بالوطء وهو قول أبى على ان أبى هر يرة فلان احداهما محرمة بالطلاق في الموطء بالتعيين بالقول فان عين الطلاق في الموطوأة لزمه المهر والثانى يتعين وهو قول أبى اسحق واختيار المزنى وهو الصحيح لانه اختيار شهوة والوطء قددل على الشهوة وفى وقت العدة وجهان أحدهما من حين يلفظ بالطلاق لانه وقت وقوع الطلاق والثانى من حين التعيين وهو قول أبى عنيان الطلاق الدائم وقوع الطلاق والثانى من حين التعيين وهو قول أبى على ان أبى هر يرةرجه الله لانه وقت تعيين الطلاق

وفصل وانمانت الزوجتان قبل التعيين و يق الزوج وقف من مال كل واحدة منهما نصف الزوج فان كان قدطلق احداهما بعينها فعين الطلاق في احداهما أخذمن تركة الأخرى ما يخصه وان كذبه ورثتها فالقول قوله مع عينه وان كان قدطلق احداهما بغير عين لان احداهما بغير عين الطلاق في احداهما دفع اليه من مال الأخرى ما يخصه وان كذبه ورثتها فالقول قوله من غير عين لان هذا احتيار شهوة وقد اختار ما اشتهى وان مات الزوج و بقيت الزوجتان وقف طمامن ماله نصيب زوجة الى أن يصطلحا لانه قد ثبت ارث احداهما قد ثبت ارث احداهما

🛊 ومن بابالشك في الطلاق واختلاف الزوجين 🦫

<sup>(</sup>قوله دع مايريبك) الريب الشكلاريب فيه لاشك فيه قال الشاعر و كأعمار بنه يريب ويقال رابني فلان اذارأيت منه مالايريبك أى تكرهه [قوله اذاشك] أى سها والسهو الغفاذيقال سها عن الشيء فهوساه

بيقين فان قال وارث الزوج أناأ عرف الزوجة منهما ففيه قولان أحدهما يرجع اليه لانه لماقام مقامه في استلحاق النسب قام مقامه في تعيين الزوجة والثاني لا يرجع اليه لان كل واحدة منهما زوجة في الظاهر وفي الرجوع الى بيانه اسقاط وارث مشارك والوارث لا يملك اسقاط من يشاركه في الميراث واختلف أصحابنا في موضع القولين فقال أبو اسحق القولان فيمن عين طلاقها ثم أشكات وفيمن طلق احداها من غير تعيين ومنهم من قال القولان فيمن عين طلاقها ثم أشكات لا نه اخبار فازأن يخبر الوارث عن الموروث وأما اذا طلق احداها من غير تعيين فانه لا يرجع الى الوارث قولا واحد الانه اختيار شهوة فلي قم الوارث فيممقام الموروث كالوأسلم و تحته أكثر من أربع نسوة ومات قبل أن يختار أربع امنهن

وفصل وان طلق احدى زوجتيه ممات احداها ممات الزوج فيل البيان عزل من وكة الميتة فيله مبراث زوج لجواز أن تكون الباقية زوجة فان قال وارث الزوج الميتة فيله مطلقة فلا مبراث لى منها والباقية زوجة فلها المبراث معى قبل لانه اقرار على نفسه عايضره فان قال الميتة هى الزوجة فله المبراث من تركتها والباقية هى المطلقة فلامبراث طامعى فان صدق على ذلك حل الأمر على ماقال فان كذب بأن قال وارث الميتة انهاهى من تركتها والباقية هى المطلقة فلامبراث المعى فان صدق على ذلك حل الأمر على ماقال فان كذب بأن قال وارث الميتة انهاهى المطلقة فلامبراث الله منها وقالت الباقية أنا الزوجة فلى معك المبراث ففيه قولان أحدها برجع الى بيان الوارث فيحاف لورثة المبتة أنه لا يعلم انه طلقها و يسقط مبراثها من الزوج والثاني لا يرجع الى بيان الوارث فيجعل ماعزل من مبراث المن مبراث النوج موقو فاحتى بصطلح عليه وارث الزوج ووارث الزوجة وماء زل من مبراث الزوج موقو فاحتى تصطلح عليه وارث الزوج ووارث الزوجة وماء زل من مبراث الزوج موقو فاحتى تصطلح عليه وارث الزوج ووارث الزوجة وماء زل من مبراث الزوج موقو فاحتى تصطلح عليه وارث الزوج ووارث الزوجة ومن تركتها مبراث المنافقة وارث الزوج موقو فاحتى تصطلح عليه وارث الزوجة وماء زل من مبراث الزوج موقو فاحتى تصطلح عليه الباقية ووارث الزوجة وماء وارث الزوجة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وارث الزوجة والمنافقة وا

﴿ فصل ﴾ وان كانته زوجتان حفصة وعمرة فقال باحفصة ان كان أول ولد تلد بنه ذكر افعمرة طالق وان كان أنني فأنتطالق فولدت ذكر اوأنني واحدا بعد واحدو أشكل المنقدم منهما طلقت احداهما بعينها وحكمها حكم من طلق احدى المرأنين بعينها مم أشكات عليه وقد بيناه

﴿ فصل ﴾ وان رأى طائر افقال ان كان هذا الطائر غرابافنسائي طوالق وان كان حامافا مائي حرائر ولم يعرف لم تطلق النساء ولم تعتق الاماء فجواز أن يكون الطائر غيرها والأصل بقاء الملك والزوجية فلايز البالشك وان قال ان كان عرفراب فامائي حرائر ولم يعرف منع من التصرف في الاماء والنساء لانه تحقق زوال الملك في أحدهما فصاركا لوطلق احدى المرأتين تم أشكات ويؤخذ بنفقة الجيع الى أن يعين لان الجيع في حبسه ويرجع في البيان اليه لأنه يرجع اليه في أصل الطلاق والعتق فكذلك في تعيينه فان امتنع من التعيين مع العلم به حبس حتى يعين وان لم يعلم لم يحبس ووقف الأمر الى في أصل الطلاق والعتق فكذلك في تعيينه فان امتنع من التعين مع العلم به حبس حتى يعين وان لم يعلم لم يحبس ووقف الأمر الى النبيان وان مات قبل البيان فهل يرجع اليه ومتى تعنر البيان أقرع بين النساء والاماء فان خرجت القرعة على الاماء عتقن ويق النساء على الزوجية وان خرجت القرعة على النساء من التعلق النساء والاماء والأنه لم تطلق النساء بالقرعة ولواعتق أحد عبيده ويق النساء على الزوجية وان خرجت القرعة على النساء وهذا خطأ لان القرعة في العتق دون الطلاق كايد خل الشاهد والمرأ أنان في السرقة لا ثبات المالدون القطع ويثبت النساء عتق بالقرعة ما يستم المرون الطلاق كايد خل الشاهد والمرأ أنان في السرقة لا ثبات المالدون القطع ويثبت النساء عتق بالقرعة ما يستم المرون الطلاق كايد خل الشاهد والمرأ أنان في السرقة لا ثبات المالدون القطع ويثبت النساء المربث بالقرعة ما يستقط الارث

(فسل) وانطار طائر فقال رجل ان كان هذا الطائر غرابا فعبدى حر وقال الآخر ان لم يكن غرابا فعبدى حر وله النائر لم يعتق واحد من العبدين لانانشك في عتق كل واحدمنهما ولايزال يقين الملك بالشك وان اشترى أحد الرجلين عبد الآخر عتق عليه كما لو شهد بعتق عبد ثم اشتراه

(فصل) اذا اختلف الزوجان فادعت المرأة على الزوج أنه طلقها وأنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه لان الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق وان اختلفا في عدده فادعت المرأة انه طلقها ثلاثا وقال الزوج طلقتها طلقة فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الاصل عدم ماز ادعلى طلقة (فصل) وان خبرها ثم اختلفا فقالت المرأة اخترت وقال الزوج ما اخترت فالقول قول الزوج مع بمينه لان الأصل عدم الاختيار و بقاء النكاح وان اختلفا في النية فقال الزوج مانويت وقالت المرأة نويت ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد الاصطخري رجه الله ان القول قول الزوج لان الأصل عدم النية و بقاء النكاح فصار كالواختلفا في الاختيار والثاني وهو الصحيح أن القول قول المرأة والفرق بينه و بين الاختلاف في الاختيار أن الاختيار يمكن اقامة البينة عليه فكان القول فيه قوله كالوعلق طلاقها بدخول الدار فادعت أنها دخلت وأنكر الزوج والنية لا يمكن اقامة البينة عليها فكان القول قولها كالوعلق الطلاق على حيضها فادعت أنها حاضت وأنكر الزوج والنية لا يمكن اقامة البينة عليها فكان القول قولها كالوعلق الطلاق على حيضها فادعت أنها حاضت وأنكر الزوج والنية لا يمكن اقامة البينة عليها فكان القول قولها كالوعلق والملاق على حيضها فادعت أنها حاضت وأنكر

﴿ فَصَل ﴾ وان قال طا أنت طالق أنت طالق أنت طالق وادعى أنه أراد التأكيد وادعت المرأة أنه أراد الاستثناف فالقول قوله مع يمينه لانه اعترف بنيته وان قال الزوج أردت الاستثناف وقالت المرأة أردت التأكيد فالقول قول الزوح لما ذكرناه ولايمين

عليه لان اليمين تعرض ليخاف فيرجع ولو رجع لم يقبل رجوعه فلم يكن لعرض اليمين معنى

﴿ فصل ﴾ وان قال أنت طالق فى الشهر الماضى وادعى أنه أراد من زوج غيره فى نكاح قبله وأنكرت المرأة أن يكون قبله نكاح أو طلاق لم يقبل قول الزوج فى الحم حتى يقيم البينة على النكاح والطلاق فان صدقته المرأة على ذلك لكنها أنكرت أنه أراد ذلك فالقول قوله مع عينه فان قال أردت أنها طالق فى الشهر الماضى بطلاق كنت طلقتها فى هذا النكاح وكذبته المرأة قالفول قوله مع عينه والفرق بينه و بين المسئلة قبلها أن هناك يريد أن برفع الطلاق وههنا لا يرفع الطلاق وانما ينقله من حال الى حال

و فصل و الناق النساء فان كذبه الاماء حلف طن فان حلف ثبت رقهن وان لم يكن غرابا فامائى حرائر ثم قال كان هدا الطائر غرابا طلقت النساء فان كذبه الاماء حلف طن فان حلف ثبت طلاق النساء باقراره وعتق الاماء بنكوله و عينهن فان صدقته ولم يطلبن احلافه ففيه وجهان أحدهما يحلف لما في العتق من حق الله عزوجل والثاني لا يحلف لا نه لما أسقط العتق بتصديقهن سقط اليمين بترك مطالبتهن وان قال كان هذا الطائر غيرغراب عد ق الاماء فان كذبته النساء حلف طن وان نكل عن اليمين ردت عليهن فان حلفن ثبت عتق الاماء باقراره وطلاق النساء بيمينهن ونكوله

﴿ بابالرجعة ﴾

اذاطلق الحرام أنه بعد الدخول طلقة أوطلقت أوطلق العبدام أنه بعد الدخول طلقة فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة لقوله عزوجل واذاطلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف والمرادبه اذافار بن أجلهن وروى ابن عباس رضى الله عنه عن عمر رضى الله عنه أن الذي يراجعها فالمن حفصة وراجعها وروى أن ابن عمر رضى الله عنه طلق امر أنه وهى حائض فقال الذي يراجعها فان انقضت العدة لم علك رجعتها لقوله عزوجل واذاطلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعناوهن أن ينكحن أزواجهن فلوملك رجعتها لمانهى الأولياء عن عضلهن عن النكاح فان طلقها قبل الدخول لم بملك الرجعة لقوله عزوجل واذاطلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوسر حوهن بمعروف فعلت الرجعة على الأجل فدل على انها لا يجوز من غير أجل والمطلقة قبل الدخول لاعدة عليها لقوله تعالى يائها الذين آمنو الذانكحتم المؤمنات م طلقتموهن من قبل أن تمسوهن في المحالة عليهن من عدة تعتدونها

و بحوزان يطلق الرجعية و يلاعنهاو يولى منهاو يظاهر منها لان الزوجية باقية وهله أن يخالعها فيه قولان قال في الأم بحوزليقاء الذكاح وقال في الاملاء لا يجوز لان الخلع للتحريم وهي محرمة فان مات احدهماور ثه الآخرليقاء الزوجية الى الموت ولا يجوز أن يستمتع بها لأنها معتدة فلا يجوز وطؤها كالمختلعة فان وطئها ولم براجعها حتى انقضت عدتها لزمه المهرلانه وطء في ملك قد تشعث فصار كوطء الشبهة وان راجعها بعد الوطء فقد قال في الرجعة عليه المهروقال في المرتداذ اوطى امراً تعفى العدة ثم أسلم انه لامهر عليه واختلف أصحابنا فيه فنقل أبوسعيد الاصطخرى الجواب في كل واحدة منهما الى الاخرى وجعلهما على قولين أحدهما يجب المهر لأنه وطء

ف نكاح قد تشعث والثانى لا يجب لأن بالرجعة والاسلام قدر ال التشعث فصار كالولم تطانى ولم يرتد و جل أبو العباس وأبو اسحق المسألتين على ظاهرها فقالا فى الرجعة يجب المهر وفى المرتد لا يجب لان بالاسلام صارك أن لم يرتد و بالرجعة لا يصيرك أن لم تطلق لأن ماوقع من الطلاق لم يرتفع ولان أمم المرتد مماعى فاذا رجع الى الاسلام تبينا أن النكاح بحاله و طذالو طلق وقف طلاقه فان أسلم حكم بوقوعه وان لم يسلم لم يحكم بوقوعه فاختلف أمرها فى المهر بين أن يرجع الى الاسلام و بين أن لا يرجع وأمم الرجعية غير مماعى و طذالو طلق لم يقف طلاقه على الرجعة فلم يختلف أمرها فى المهر بين أن يراجع و بين أن لا يراجع فاذا وطشها وجب عليها العدة لا نه كوطء الشبهة و يدخل فيه بقية العدة الأولى لأنهما من واحد

وصل و وصح الرجعة من غير رضاها لقوله عزوجل و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ولا تصح الرجعة الابالقول فان وطئها لم تكن ذلك رجعة لاستباحة بضع مقصود يصح بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح وان قال راجعتك أو ارتجعتك صح لأنه وردت به السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ابنك فليراجعها فان قال رددتك صح لأنه ورد به القرات وهو قوله عزوجل و بعولتهن أحق بردهن في ذلك وان قال أسكتك ففيه وجهان أحدها وهو قول أي سعيد الاصطخرى انه يصح لأنه ورد به القرات وهو قوله عزوجل فأحسكوهن بعموف والثانى أنه لا يصح لأن الرجعة ردوالامساك يستعمل في البقاء والاستدامة دون الردوان قال تزوجتك أو نكحتك ففيه وجهان أحدها يصح لأنه اذاصح به النكاح وهو ابتداء الاباحة فلائن تصح به الرجعة وهو اصلاح لما تشعث منه أولى والثانى لا يصح لأنه صريح في النكاح ولا يجوز أن يكون سريحافي حكم المختل الم المناق لم يجز أن يكون صريحاف الظهار وان قال واجعت وان قال واجعتك لهوبة وقال أردت به انى واجعتك لاهينك بالرجعة وان قال لم أرد الرجعة والاهانة التي كانت قبل النكاح قبل قوله لانه قبل النكاح قبل النكاح قبل قوله لانه قبل النكاح قبل النكاح قبل قوله لانه عتمل ما يدعيه

﴿ فصل﴾ وهل بجب الاشهاد عليها فيه قولان أحدهم يجب لقوله عزو جل فأمسكوهن بمعروف أوفار قوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم ولأنه استباحة بضع مقصود فلم يصحمن غبر اشهاد كالنكاح والثاني أنه مستحب لأنه لا يفتقر الى الولى فلم يفتقر الى الاشهاد كالبيع

﴿ فصل ﴾ ولا يجوز تعليقها على شرط فان قال راجعتك ان شئت فقالت شئت لم يصح لأنه استباحة بضع فلم يصح تعليقه على شرط كالنكاح ولا يصح في حال الردة وقال المزنى انه موقوف فان أسامت صح كا يقف الطلاق والنكاح على الاسلام وهــذا خطأ لأنه استباحة بضع فلم يصح مع الردة كالنكاح و يخالف الطلاق فانه يجوز تعليقه على الشرط والرجعة لا يصح تعليقها على الشرط وأما النكاح فانه يقف فسخه على الاسلام وأما عقده فلا يقف والرجعة كالعقد فيحب أن الانقف على الاسلام

﴿ فصل ﴾ وان اختلف الزوجان فقال الزوج راجعتك وأنكرت المرأة فان كان ذلك قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج لانه علك الرجعة فقبل اقراره فيها كإيقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق وان كان بعد انقضاء العدة فالقول قوط الأن الاصل عدم الرجعة ووقوع البينونة وان اختلفا في الاصانة فقال الزوج أصبتك فلي الرجعة وأنكرت المرأة فا لقول قوط الأن الاصل عدم الاصابة ووقوع الفرقة

﴿ فصل ﴾ قان طلقها طلقة رجعية وغاب الزوجوا نقضت العدة وتزوجت ثم قدم الزوج وادعى أنمر اجعها قبل انقضاء العدة فله أن يخاصم الزوج الثاني وله أن يخاصم الزوجة فان بدأ بالزوج نظرت فان صدقه سقط حقه من النكاح ولا تسلم المرأة اليه لان

(قوله فى نكاح قد تشعث) أى قد تغير مأخوذ من شعث الرأس وهو اغبراره و تفر قه من ترك الامتشاط وقوله الرجعة قال الازهرى الرجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال بالكسروالفتح جائز. ورجعة يقال جاء فى رجعة الكتاب أى جوابه (قوله غير مراعى) أى غير منتظر

اقراره يقبل على نفسه دونها وان كذبه فالقول قولهمع عينه لان الاصل عدم الرجعة فان حلف سقط دعوى الاول وان نكل ردت اليمين عليه فان حلف وقلنا ان عينه مع نكول المدعى عليه كالبينة حكمنا بأنه لم يكن يينهما نكاح فان كان قبل الدخول لم يلزمه شيء وان كان بعد الدخول لزمهمهر المثل وان قلنا انه كالاقرار لم يقبل اقراره في اسقاط حقها فان دخل بهالزمه المسمى وان لم يدخل بهالزمه نصف المسمى ولا تسلم المراوج الاول على القولين لا ناجعلناه كالبينة أو كالاقرار في حقدون حقها وان بدأ بخصومة الزوجة فصدقته لم تسلم اليه لا يقبل اقرارها على الثانى كما لا يقبل اقراره على الثانى حكما لا يقبل اقراره عليها و يلزمها المهر لانها أقرت أنها حالت بينه و بين بضعها فان زال حق الثانى بطلاق أو فسخ أو وفاة ردت الى الأوللان المنع لحق الثانى وقد زال وان كذبته فالقول قو طاوهل تحلف على ذلك فيه قو لان أحدهما لا تعلق لان اليمين تعرض عليها لتخاف فتقر ولو أقرت لم يقبل اقرارها فلم يكن في تحليفها فائدة والثانى تحلف لأن في تحليفها فائدة وهو أنهار بما أقرت فيلزمها المهر وان حلفت سقطت دعواه وان نكات ردت اليمين عليه فاذا حلف حكم له بالمهر

بو فصل كد اذا تزوجت الرجعية في عدتها وحبلت من الزوج ووضعت وشرعت في اتمام العدة من الاول وراجعها صف الرجعة الأنهر اجعها في عدته فان راجعها قبل الوضع ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانها في عدة من غيره فلم علك رجعتها والثاني يصح

عابق عليها منعدته لانحكم الزوجية باق وأنماحرمت لعارض فصار كالوأحرمت

﴿ فصل ﴾ اذاطلق الحرام أنه ثلاثا أوطاق العبدام أنه طلفتين حره تعليه ولا يحلله فكاحها حتى تنسلح زوجاغيره ويطأها والدليل عليه قوله عز وجل فان طلقها فلا تعلله من بعد حتى تنسكح زوجاغيره وروت عاشة رضى الته عنها أن رفاعة القرظى طلق ام أنه بت طلاقها قروجها عبدالرجن بن الزبير جاءت النبي يرائع فقالت بارسول الله الى كنت عند رفاعة وطلقنى ثلاث تطليقات فتزوجني عبدالرجن بن الزبير وانه والتسامعه بارسول الله الأمثل هذه الحد به فتبسم رسول الله يرائع فقال العلك تربد بن أن ترجي الى رفاعة لا والله حتى تذوق عسيلته و يذوق عسيلتك ولا تحل الا بالوطه فى الفرج وأدنى الوطه أن يغيب الحشفة فى الفرج لان أحكام الوطء تتعلق به ولا تتعلق به ولا تتعلق بادونه فان أولج الحشفة فى الفرج من غير انتشار لم تحل لان التبي يرائع علق فى الفرج من غير انتشار لم تحل لان التبي يرائع علق وان كان مساولا أحل بوطئه لانه فى الوطء وان وطئت وهى ناغة أو بجنونة أو استدخلت هى ذكر الزوج وهونائم أو مجنون أووجدها على فراشه فظنها غيرها فوطئها حلت لانه وطء صادف النكاح

﴿ فصل ﴾ فان رآها رجل أجنبي فظنهاز وجته فوطئها أوكانت أمة فوطئها مولاهالم تحل لقوله عزوجل حتى تنكح زوجاغيره وان وطئها الزوج في نكاح فاسد كالنكاح بلاولى ولاشهود أوفى نكاح شرط فيه أنه اذا أحلها للزوج الاول فلانكاح بينهما ففيه قولان أحدها أنه لا يحلها لا نه وطء في نكاح غير صحيح فلم تحل كوطء الشبهة والثانى أنه يحلها لماروى عبد الله أن النبي عليها فال لعن الله المحلل والمحلل له فساه محلا ولا نه وطء في نكاح فأشبه الوطء في النكاح الصحيح

وفصل) وان كانت المطلقة أمة فلكها الزوج قبل أن ينكحهاز وجاغيره فالمذهب انهالا تحل لقوله عز وجل فلا تحل لهمن بعد حتى تنكح زوجاغيره ولان الفرج لا يجوز أن يكون محرماعليه من وجه مباحا من وجه ومن أصحابنا من قال يحلوطؤها لان الطلاق يختص بالزوجية فا "ثر التحريم في الزوجية

﴿ فصل ﴾ وانطلق امرأته ثلاثا وتفرقاتم ادعت المرأة أنهاتزوجت بزوج أحلهاجازله أن يتزوحها لأنهام وتمنة فبالدعيه

(قوله الرجعية) بكسر الراء وكان القياس فتحها منسوب الى الرجعة ولكن النسب موضع شذوذ ويقال رجعة بالكسر والفتح فنسب اليهما (قوله مثل هذه الهدبة) الهدبة الخلبة وضم الدال لغة وهوما يترك في طرف الثوب غير منسوج. شبهت مامعه بالهدبة لاسترخائه وضعفه (قوله تذوق عسيلته و يذوق عسيلتك) كنى به عن الجاع، شبه حلاوته بحلاوة العسل وانماأنث لا نه أراد واقطعة من الندى وقيل تصغير عسلة من قوطم كنافى لحيمة ونبيذة وعسيلة وانماضغرا شارة الى القدر الذي بحل

من الاباحة فان وفع في نفسه أنها كاذبة فالأولى أن لا ينز وجها احتياطا

﴿ فصل ﴾ وان تروجت المطلقة ثلاثا بزوج وادعت عليه انه أصابها وأنكر الزوج ليقبل قوطاعلى الزوج الثانى في الاصابة ويقبل قوطافى الاباحة للزوج الاول الانهاندعى على الزوج الثانى حقاوهو استقرار المهر ولا تدعى على الاول شيئا وانما تجره عن أمرهى فيه مؤتمنة فقبل وان كذبها الزوج الأول فيا تدعيه على الثانى من الاصابة ثمر جع فصد قهاجاز له أن يتزوجها لأنه قد لا يعلم أنه أصابها ثم يعلم بعد ذلك وأن ادعت على الثانى أنه طلقها وأنكر الثانى لم يجز للاول نكاحها لأنه اذا لم يتبت الطلاق فهى باقية على نكاح الثانى فلا يحل للا ول نكاحها و يخالف اذا اختلفا في الاصابة بعد الطلاق لأنه ليس لاحد حق في بضعها فقبل قوطا

﴿ فصل ﴾ اذاعادت المطلقة ثلاثا الى الأول بشروط الاباحة ملك عليها ثلاث تطليقات لأنه قداستوفى ماكان علك من الطلاق الثلاث فوجب أن يستأنف الثلاث فان طلقها طلقة أو طلقتين فتزوجت بزوج آخر فوطئها ثم أبانهار جعت الى الاول بما يقى من عدد الطلاق لانها عادت قبل استيفاء العدد فرجعت بما يقى كالورجعت قبل أن تنكح زوجا غيره

## مر كتاب الايلاء كا

يصخ الايلاء من كل زوج بالغ عاقب قادرع الى الله عليه وسلم و فعللة بن بؤلون من نسائهم تر بصار بعدة شهروا ماالصى والمجنون فلايسح الايلاء منهما لقوله صلى الله عليه وسلم و فعاله عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولا نمقول يختص بالزوجية فلم يصح من الصبى والمجنون كالطلاق وأمامن لا يقدر على الوطء فان كان بسبب بزول كالمريض والمجنوب والاشل ففيه قولان أحدهما يصح ايلاؤه لان من صح ايلاؤه وان كان بسبب لا يزول كالمجبوب والاشل ففيه قولان أحدهما يصح ايلاؤه لان من صح ايلاؤه اذا كان قادراعلى الوطء صح ايلاؤه اذا لم يقدر كالمريض والمجبوس والثانى قاله فى الام المحتمد الماء ولان القصد بالايلاء أن يمنع نفسه من الجاع باليمين وذلك لا يصح على ترك ما لا يقدر عليه بعن و يخالف المريض والمجبوس لأنهما يقدران عليه اذاز ال المرض والحبس فصح منهما المنع بالمين والمجبوب والاشل لا يقدر ان بحال

﴿ فَصَل ﴾ ولا يصح الا يلاء الا بالله عزوجل وهل يصح بالطلاق والعناق والصوم والصلاة وصدقة المال فيه قولان قال في الفديم لا يصح بالا يلاء كاليمين بالنبي على المناه والكعبة وقال في الجديد يصحوه والصحيح لا نه يمين يلزمه بالحنث فيها حق فصح به الا يلاء كاليمين بالله عز وجل فاذا قلنا بهذا فقال ان وطئتك فعبدى حر فهو مول وان قال ان وطئتك فائت طالق أو امرأتى الأخرى طالق فهو مول وان قال ان وطئتك فائت طالق أو امرأتى الأخرى طالق فهو مول وان قال ان وطئتك فائت طالق أو امرأتى الأخرى طالق فهو مول فأئت زانية لم يكن موليالانه لا يلزمه بالوطء حق لا نه لا يجو زأن تصبر فأئت زانية لم يكن موليالانه لا يتعلق بالشرط لانه لا يجو زأن تصبر زانية بوطء الزوج كالا تصبر زانية بطاوع الشمس واذالم يصر قاذفا لم يلزمه بالوطء حق فلم بجزأن يكون مولياوان قال ان وطئتك فعلة على صوم هذا الشهر لم يكن موليالان المولى هو الذي يلزمه بالوطء حق فلم يجزأن يكون مولياوان قال ان يقدر على وطئه ابعدار بعة أشهر من غيرضر ريلحقه ولاحق يلزمه الأن صوم شهر مضى لا يلزمه كالوقال ان وطئتك فعلى صوم أمس وان قال ان وطئتك فعلى المراق وطئتك فعلى الموال والمان وطئتك فعلى الموالين وطئتك فعلى الموالية والمان وطئتك فعلى الموال وقال المزنى لا يصرم ولما لا نه يلزمه بالوطء حق بالندركي لوقال المزنى لا يصرم ولما الذن يعوم الدى على الدى على الموم الدى على الذي كلى مو قضاء رمضان في يوم الاثنين وهذا لا نه يلزمه بالوطء حق بالندركي لوقال المزنى لا وقال ان وطئتك فعلى أن أصوم اليوم الذى على من قضاء رمضان في يوم الاثنين وهذا وقد الحق بالوطء حق

## (ومن كتاب الايلاء)

الايلاءهواليمين آلي بولى ايلاء وأليه اذا حلف فهومول جعه ألاياقال طرفة

فاليتلاينفك كشحى بطانة ، لعضب رقيق الشفرتين مهند

وقال في الجع قليسل الألايا حافظ ليمينه ، وأن سبقت منه الألية برت

وهواعتاق هذا العبدواما الصوم فقد حكى أبو على ابن أبي هريرة فيهوجها آخرانه يتعين بالنذر كالعتق والذي عليه أكثر أصحابنا وهواعتاق هذا العبدواما الصوم في الأم أنه لا يتعين والفرق بينهما أن الصوم الواجب لا تنفاضل فيه الايام والرقاب تنفاضل أنمانها وان قال ان وطئتك فعبدى حرعن ظهارى ان ظاهرت لم يكن موليا في الحاللا نه يمكنه أن يطأها في الحال ولا يلزمه شي الانه يقف العتق بعد الوطء على شرط آخر فهو كما لوقال ان وطئتك و دخلت الدار فعبدى حروان ظاهر منها قبل الوطء صار موليا لانه لا يمكنه أن يطأها في مدة الا يلاء الا بحق يلزمه فصاركم لوقال ان وطئتك فعبدى حر

﴿ فصل ﴾ ولا يصح الا يلاء الاعلى ترك الوطء في الفرج فان قال والله لا وطنتك في الدبر لم يكن موليا لان الايلاء هو اليمين التي يمنع بها نفسه من الجاع والوطء في الدبر ممنوع منه من غير يمين ولان الايلاء هو اليمين التي يقصد بها الاضرار بترك الوطء والوطء الذي يلحق الفرح بتركه هو الوطء في الفرح الله والته لا والله لا في الدي يلحق الفرح المنافذ وان قال والله لا والله المنافذ في الدون الفرج الم يكن موليا لا نه لا ضرر في

ترك الوطء فهادون الفرج

وفصل والباطن الانتصر عن الفرج أو والتدلا أغيب ذكرى فرجك أو والتد الأقتصك بذكرى وهى بكرفهومو لفى الخاهر والباطن الانتصر عن الوطء في الفرح وان قال والتداخل والباطن الانتصر عن الفاهر والباطن المنتصل الوطء في الفرح وان قال أردت بالوطء وان قال والتداخل الاجتاع بالجسم دين فيه الانتصام المادعية وان قال والتداخل المنتصل والمنتفل والم يقر فرد وان قال والتداخل المنتصر عالقسم الاول والثاني أنه صريح في الحكم كالقسم الثانى الاقتصاض بغير ذكره وان قال والتداخل تعليك أو الانتجتمع رأسى و رأسك أو الاجتماع الباع يستفهو كناية فان نوى به الوطء في الفرج فهو مول وان الم تكن المنتف المنافق والمنتف أو المستلك أو الأفضى اليك فقية قو الان قال في القديم هومو للانه و رد به القرآن بهذه الالفاظ والمراد بها الوطء فان نوى به غير الوطء دين الانه يحتمل ما يدعيه وقال في الجديد الا يكون مو ليا الابالنية الانتمان أو المناسك وغيره فلم يحمل على الوطء من غير نيسة كقوله المبتمع رأسى و رأسك واختلف أصحابنا في قوله الأصبك أو الااستك أو المنسك أو الماسك فان نوى به الوطء في الفرج فهومول اوان الم يكن اله نيسة فليس بمول وان قال والتقال في الفرج فقوله الااجتمع رأسى و رأسك وان قال والتقال والتقال في القرج في مدة الايلاء وان قال والتقال والمنتك الاجاع سوء فان أراد به الإجامعتك الاجامعتك وان قال والمالان الخرج في مدة الايلاء وان المنافي في الفرح في كذلك في الايلاء

﴿ فَصَـلَ ﴾ ولا يَصَحُ الايلاء الا فَي مَدَّة تَرَيْدَ عَلَى أَرْ بَعَةُ أَشْهَرَ حَرا كَانَ الزَّ وَجَ أُوعَبَـداحَرَة كَانْتَ الزَّ وَجَة أُوأَمَّة فَانَ آلَى عَلَى مادوناً رَبِعَةُ أَشْهِرَ لَمْ يَكُنَ مُولِيا لَقُولُهُ عَزَ وَجَلَ لِلذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نَسَاتُهُمْ تَرْ بِصَ أَرْ بِعَةً أَشْهَرَ فَدَلَ عَلَى اللّهُ عَنْ مَادُونَهُ مُولِيا وَلانَ الضَرِ رَلايتَحقق بِتَرْكُ الوطّء في ادون أَرْ بِعَةً أَشْهَرَ والدليل عليهمار وى أَن عَمَر رضى الله عنه كان يطوف ليلة في المدينة فسمع امم أَة تقول

ألاطالهذا الليلواز ورجانبه ہ وليس الىجنبى حليل ألاعبه

(قول الااقتضاك) الاقتضاض بالقاف جاع البكر والقضة بالكسر بكارة الجارية (قول الاباضعتك) قال في الشامل قال أبو حنيفة هو مشتق من البضع وهو الفرج فيكون صريحا، و دليلنا أنه يحتمل أن يكون من التقاء البضعة من البدن بالبضعة منه والبضعه القطعة من اللحم ومنه الحديث فاطمة بضعة منى، وقيل البضع هو الاسم من باضع اذاج امع (قول تربص أربعة أشهر) التربص التلبث والمكث والانتظار (قول وازور جانبه) أي بعد صباحه يقال بعرز ورأى بعيدة الغور، والزورة البعد وهو من الازور ارقال الشاعر

وماء وردت على زورة كشى السبنتي براح الشفيفا (قول محليل ألاعبه) اشتقاق الحليل امامن الحل ضد الحرام وأمامن حاولهما على الفراش

فوالله لولا الله لاشئ غــــــره ه لزعزع من هذاالسر برجوانبه مخافــــهٔ ر بی والحیاء یکفنی ه وأ کرم بعلی أن تنال مراکبه

فسأل عمر رضى الله عنه النساء كم تصبر المرأة عن الزوج فقلن شهر بن وفى الثالث يقل الصبر وفى الرابع يفقد الصبر فكتب عمر الى أمراء الاجناد أن لا تحبسوا الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر وان آلى على أربعة أشهر لم يكن موليا لان المطالبة بالفيئة أو الطلاق بعد أربعة أشهر فاذا آلى على أربعة أشهر لم يبق بعدها ايلاء فلا تصح المطالبة من غير ايلاء

الموضل المواقع وان قال والله الوطئتك فهومول الانه يقتضى التأبيد وان قال والله الوطئتك مدة أو والله ليطولن عهدك بجهاى فان أرادمدة تزيد على أربعة أشهر فهومول وان لم يكن له نية لم يكن موليا الانه يقع على القليل والكثير فلا يجعل موليا من ينه وان قال والله الاوطئتك خسة أشهر فاذا مضت فو الله الإوطئتك سنة فهما ايلات في زمانين الايدخل أحدهما في الآخر في حكم من أحكام الايلاء واذا تقضى حكم أحدهما بيق حكم الآخر الانه أفرد كل واحد منهما عن الآخر في الحسم وان قال والله الوطئتك خسة أشهر ثم قال والله الوطئتك سنة دخلت المدة الاولى في الثانية كااذا قال له على ما ثة ثم قال له على أف دخلت الما ثق الالف فيكون ايلاء واحد اللى سنة بيمين فيضرب دخلت المدة الاولى في الثانية كااذا قال له على ما ثة ثم قال اله على أف دخلت الما ثق يمين واحدة في جب عليه كفارة واحد أوان وطى " في الشهر حنث في يمين واحدة في جب عليه كفارة وان وطى " في الشهر فاذا الحسة الاشهر حنث في يمين واحدة في جب عليه في أحد القولين كفارة وفي الثاني كفارتان وان قال والله الوطئتك أربعة أشهر فاذا المنت في معن واحده والدن المنائين أقل من مدة الايلاء والثاني أنه مول الان كل واحد من الزمانين أقل من مدة الايلاء والثاني أنه مول الان كل واحد من الزمانين أقل من مدة الايلاء والثاني أنه مول الان كل واحد من الزمانين أقل من مدة الايلاء والثاني أنه مول الان منه نفسه من وطئها ثمانية أشهر فصار كالوجعها في يمن واحدة

وفسل وان قال انوطئتك فوالله لاوطئتك ففيه قولان قال فى القديم يكون موليا فى الحال لان المولى هو الذى يمتنع من الوطء خوف الضرر وهذا يمتنع من الوطء خوفا من أن يطأها فيصبر موليا فعم الحال فلم الموليا وذلك ضرر وقال فى الجديد لا يكون موليا فى الحال لانه يمكنه أن يطأها من غير ضرر يلحقه فى الحال فلم يكن موليا فعلى هذا اذ وطئها صارموليا لانه يمن عنع الوطء على التأبيد وان قال والله لاوطئتك فى السنة الام قصارموليا فى قوله القديم ولا يكون موليا فى السنة الم يكن موليا وان بقى أكثر من أر بعة أشهر لم يكن موليا وان بقى أكثر من أر بعة أشهر لم يكن موليا وان بقى أكثر من أر بعة أشهر ما رموليا

الله المناه الم

(قول ازعزع) الزعزعة تحريك الشيء. و زعزعته فتزعزع أى حركته فتحرك (قوله و يوفف لهما) من وقفت الدابة أقفها اذا منعتها من المشي (قوله تصافى الثريا) المصافحة الاخف باليد والتصافح مشله ومنسه الحديث اذا النقى المسامان فتصافحا (قوله لان لهما شرائط تتقدمها) أى علامات قال الله تعالى فقد جاء أشراطها (قوله حتى يذبل هذا البقل) ذبل بذبل ذبولا اذاجف و يبس. والبقل معروف. وكل نبت اخضرت له الارض فهو بقسل

الحطب لم يكن موليا لأن الظاهر أنه بوجد قبل مدة الايلاء وانجاز أن يتأخر لعارض وان قال والله لاوطئنك حتى أموت أو تموتى فهو مول لأن الظاهر بقاؤهما وان قال والله لاوطئنك حتى يموت فلان فهو مول ومن أصحابنا من قال ليس بمول والصحيح هو الأول لأن الظاهر بقاؤه ولأنه لوقال ان وطئنك فعبدى حركان موليا على قوله الجديد وان جازأن يموت العبد قبل أربعة أشهر

﴿ فَصل ﴾ وانقال والله لا وطئتك في هذا البيت لم يكن موليالا نه يمكنه أن يطا مامن غير حنث ولأنه لاضر رعليها في ترك الوطء في بيث يعينه وان قال والله لا وطئتك الا برضاك لم يكن موليا لماذكرناه من التعليلين وان قال والله لا وطئتك ان شئت فقالت في الحال شئت كان موليا وان أخرت الجواب لم يكن موليا على ماذكرناه في الطلاق

﴿ فَصَلَ ﴾ وانقاللار بعنسوة والله لاوطنتكن لم يصرمولياحتي يطأ ثلاثامنهن لأنه يمكنه أن يطأ ثلاثامنهن من غير حنث فإيكن موليا وانوطيء ثلاثامنهن صارموليامن الرابعة لأنه لا تكنه وطؤها الابحنث ويكون ابتداء المدة من الوقت الذى تعين فيه الايلاء وانطلق ثلاثا منهن كان الايلاء موقوفافي الرابعة لايتعين فيها لأنه يقدر على وطثهامن غير حنث ولا يسقط منهالأ نهقد يطأ الثلاث المطلقات بنكاح أوسفاح فيتعين الايلاء فى الرابعة لأنه يحنث بوطثها والوطء المحظو ركالمباح في الحنث ولهذا قال في الأم ولوقال والله لاوطئتك وفلانة الأجنبية لم بكن موليامن امرأته حتى يطأ الأجنبية وان ماتتمن الار بعواحدة سقط الايلاء في الباقيات لانه قدفات الحنث في الباقيات لان الوطء في الميتة قدفات ولان الايلاء على الوطء واطلاق الوطء لايدخلفيه وطء الميتةو يدخل فيه الوطء المحرم وان قاللأر بع نسوة والله لاوطئت واحدة منكن وهو يريد كلهن صارموليا فيالحاللا نهيحنث بوطء كل واحدةمنهن ويكون ابتداء المدة من حين اليمين فأيتهن طالبت وقف لهافان طلقها وجاءت الثانية وقف لهافان طلقها وجاءت الثالثة وقف لهافان طلقها وجاءت الرابعة وقف لها فان طالبت الاولى فوطئها حنثوسقط الايلاء فيمن يقى لانه لايحنث بوطثهن بعدحنثه بوطء الاولى وان طلق الاولى وطيء الثانية سقط الايلاء في الثالثة والرابعة وان طلق الاولى والثانية و وطي الثالثة سقط الايلاء في الرابعة وحدها وان قال والله لاوطئت واحدة منكن وأراد واحدة بعينها تعين الايلاء فيهادون من سواها ويرجع في التعيين الى بيانه لانه لايعرف الامن جهته فان عين واحدة وصدقته الباقيات تعين فيهاوان كذبه الباقيات حلف لهن فان نكل حلفن وثبت فيهن حكم الايلاء بنكوله وايمانهن وان قال والله الاوطئت واحدة منكن وهوير يدواحدة الابعينها فله أن يعين فيمن شاء ويؤخذ بالتعيين اذاطلبن ذلك فاذاعين في واحدة منهن لم يكن للباقيات مطالبة و في ابتداء المدة وجهان أحدهم امن وقت اليمين والآخر من وقت التعيين كاقلنا في العدة في الطلاق اذا أوقعه في احداهن لابعينها ثم عينه في واحدة منهن وان قال والله لاأصبت كل واحدة منكن فهومول من كل واحدة منهن وابتداء المدةمن حين اليمين فأن وطيء واحدة منهن حنث ولم يسقط الايلاء في الباقيات لانه يحنث بوطء كل واحدة منهن

مؤفصل وان كانتهام أنان فقال لاحداها والله لاأصبتك مقال الدخرى أشركتك معهالم يصرموليا من الثانية لان اليمين بالله عزوجل لا يصحبها اليمين بالله عزوجل وان قال لاحداهما ان أصبتك فانتطالق مقال اللاخرى أشركتك معها ونوى صارموليالان الطلاق يصحبالكناية

وابتداء المدة من حين اليمين لأنها ثبت بالنص والاجاع فلم تفتقر الى الحاكم كدة العدة فان آلى منها وهناك عنر يمنع من الوطء فارت فان كان لمعنى في الزوجة بان كانت صغيرة أو مريضة أو ناشزة أو مجنونة أو محرمة أو صائحة عن فرض أو معتكفة عن فرض لم تحسب المدة وان طرأشيء من هذه الاعذار في أثناء المدة انقطعت المدة لان من شأن هدندا لامن جهته امتناع فان زالت هذه الاعذار استو نفت المدة لان من شأن هدندالمدة أن تكون متوالية فاذا انقطعت استو نفت كسوم الشهر بن المتنا بعين فان كانت ما فنا حسبت المدة فان طرأ الحيض في أثنا ثهام تنقطع لان الحيض عذر معتاد لا ينفك منه فاوقانا انه يمنع الاحتساب الصل الضرر وسقط حكم الايلاء وطذا لا يقطع التتابع في صوم الشهر بن

المتتابعين وان كانت نفساء ففيه وجهان أحدهما انه يحتسب المدة لانه كالحيض فى الاحكام فكذلك فى الايلاء والثانى لا يحتسب واذا طرأ قطع لا نه عند رنادر فهو كسائر الاعذار وان كان العندر لعنى فى الزوج بان كان مريضا أو يجنو با أو يحرما أوصائها عن فرض أو معتكفا عن فرض حسبت المدة فان طرأتىء من هذه الاعذار فى أثناء المدة لم تنقطع لان الامتناع من جهته والزوجية باقية فسبت المدة عليه وان آلى فى حال الردة أو فى عدة الرجعية لم تحتسب المدة وان طرأت الردة أو الطلاق الردة فلم يكن الامتناع حكم وان أسلم بعد الردة أو الطلاق الردة فلم يكن الامتناع حكم وان أسلم بعد الردة أو الطلاق و بقيت مدة التربص استونفت المدة لماذكرناه

﴿ فصل ﴾ اذاطلقها في مدة التربص انقطعت المدة ولم يسقط الا يلاء فان راجعها وقد بقيت مدة التربص استؤنفت المدة فان وطئها حنث في اليمن وسقط الا يلاء وان وطئها حنث في اليمن وسقط الا يلاء وان النصر و وان وطئها وهي نائمة أو بجنو نقحنث في بمينه وسقط الا يلاء وان استدخلت ذكره وهو نائم لم بحنث في بمينه لارتفاع الفلم عنه وهل يسقط حقها في موجهان أحدهما يسقط لا نها وصلت الى حقها والثاني لا يسقط لان حقها في فعله لا في فعله لو ان وطئها وهو بجنون لم يحنث لارتفاع الفلم عنه وهو الظاهر من المذهب لا نها قد وصلت منه الى حقها وان لم يقصد فقط حقها كالو وطئها وهو يظن أنها امرأة أخرى والثاني وهو قول المزنى انه لا يسقط حقها لا نه لا يحنث به فل يسقط به الا يلاء

و فصل و وان وطنها وهناك ما نعمن احرام أوصوم أوحيض سقط به حقها من الايلاء لانها وصلت منه المطالبة بالفيئة أوالطلاق فصل و فصل و ان لم يطلقها ولم يطأها حتى انقضت المدة نظرت فان لم يكن عذر عنع الوطء ثبت له المطالبة بالفيئة أوالطلاق لفوله عز وجل للذين بؤلون من نسائهم تر بص أر بعة أشهر فان فاؤا فان الله غفو ررحم وان عزموا الطلاق فان الله سعيع علم وان كانت الز وجة أمة لم يجز للولى المطالبة وان كانت يجنونة لم يكن لوليها المطالبة بالفلاق أوالفيئة طريقها النسبهوة فلا يقوم الولى فيه مقامها والمستحب أن يقول له في الجنونة اتق الله في حقها فاما أن تني ء البها أو تطلقها وان ثبت له المطالبة فعقت عنها الز وجة جاز لها أن ترجع و تطالب لانها اعاثبت لها المطالبة لدفع الضرر بترك الوطه و ذلك يتجدد مع الاحوال المطالبة فعقت عنها المطالبة بالفسخ وان طولب بالفئة فقال أمها و في فقيه قولان أحدهما عهل ثلاثة أيام لانه أيام لانه تو يب والدليل عليه قوله عز وجل ولا تحسوها بسوء في أخذ كم عذاب قريب فعقر وها فقال تمتعوافي داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ولهذا قدر به الخيار في البيع والثاني عهل قدر ما يحتاج اليه للتأهب للوطء فان كان ناعسا أمهل الى أن ينفطر لا نه حق حل عليه وهو قادر على كان جائعا أمهل الى أن يفطر لا نه حق حل عليه وهو قادر على كان جائعا أمهل الى أن يفطر لا نه حق حل عليه وهو قادر على أدائه فل عهل أكثر من قدر الحاجة كالدين الحال

وفصل وان وطنها في الموضع المكر وه أو وطنها فيادون الفرج الم يعتد به لان الضر رلايز ول الابالوط عنى الفرج فأن وطنها فيادون الفرج الم يعتد به لان الضر رلايز ول الابالوط عنى الفرج فان وطنها فيادون الفرج الم يعتد به لانازمه لقوله عزوجل فان فاء وافان الته غفور رحم فعلى فان كانت اليمين بالله تعلى فهل تلزمه الكفارة وقال في الحديد تلزمه الكفارة وهو الصحيح لقوله متابع من حلف المغفرة بالفيئة فدل على أنه قد استغنى عن الكفارة وقال في الجديد تلزمه الكفارة وهو الصحيح لقوله متابع من حلف على عين فرأى غيرها خيرامنها فليائت الذي هو خير وليكفر عن بهينه ولانه حلف بالله تعالى وحنث فلزمته الكفارة كالوحلة على ترك صلاة فصلاها واختلف أصحابنا في موضع القولين فنهم من قال القولان فيمن جامع وقت المطالبة فأ ما اذا وطني عند التحلل ومنهم التربي في المنازة والمواحد الان بعد المطالبة الفيئة واجبة فلا يجب بها كفارة كالحلق عند التحلل ومنهم من قال القولان في الحالة و عناف كفارة الحج فانها تجب بالحظور و الحلق الحظور في الجاب الكفارة عند التحلل فهو نسك وليس كذلك كفارة اليمين فانها تجب بالحنث والحنث الواجب كالحنث الحظور في الجاب الكفارة وان كان على فذرعتق أو فذرصوم وان كان على فذرعتق أو فذرصوم وان كان الايلاء على عتق وقع بنفس الوطء لانه عتق معلق على شرط فوقع بوجوده وان كان على فذرعتق أو فذرصوم وان كان الايلاء على عتق وقع بنفس الوطء لانه عتق معلق على شرط فوقع بوجوده وان كان على فذرعتق أو فذرصوم

<sup>(</sup>قوله بالفيئة) هي الرجوع. فاء ينيء اذارجع. قال الله تعالى فان فاء وافان الله غفو ر رحيم، أي فان رجعوا ومنه النيء الذي

أوصلاة أوالنصدق بمسالفهو بالخيار بين ان بغي بمانذر و بينأن يكفركفارة يمبنلانه نذرنذراعلى وجهاللجاج والغضب فيخبرفيه بين الكفارة و بين الوفاء بمانذر وان كان الايلاءعلى الطلاق الثلاث طلقت ثلاثا لانه طلاق معانى على شرط فوقع بوجوده وهمل يمنع من الوطء أملا فيمه وجهان أحمدها وهوقول أبى على بن خميران انه يمنع من وطئها لانها تطلق قبل أن ينزع فنع منه كمايمنع فىشهر رمضان أن يجامع وهو يخشىأن يطلع الفجر قبسل أن ينزع والثانى وهو المذهبانه لايمنع لان الايلاج صادف النكاح والذي يصادف غير النكاح هوالنزع وذلك ترك الوطء وما تعلق التحريم بفعلهلا يتعلق بتركه ولهذالوقال لرجل ادخل داري ولاتقم فيهاجازأ ن يدخل ثم يخرج وان كان الخروج في حال الحظر وأما مسئلة الصوم فقدذ كر بعض أصحابنا انهاعلى وجهين أحدهما انه لايمنع فلافرق بينهاو بين مساء لتنا فعلى هذا لابز بد على تغييب الحشفة فى الفرج تم ينزع فان زادعلى ذلك أواستدام لم يجب عليه الحدلانه وطء اجتمع فيه التحليل والتحريم فإبجببه الحدوهل بجببه المهرفيه وجهان أحدهما بجب كاتجب الكفارة على الصائم اذا أولج قبل الفجر واستدام بعد طلوعه والثاني لا يجب لأن ابتداء الوطء يتعلق به المهر الواجب النكاح لان المهرفي مقابلة كل وطء يوجد في النكاح وقد تكون مفوضة فيجبعليه المهر بتغييب الحشفة فاوأوجبنا بالاستدامة مهرا أدى الى ايجاب مهرين بايلاج واحد وليس كذلك الكفارة فانهالاتتعلق ابتداءا لجاع فلايؤدي ابجابها في الاستدامة الى ابجاب كفارتين بايلاج واحد وان نزع ثم أو لج نظرت فانكانا جاهلين بالتحريم بان اعتقدا ان الطلاق لا يقع الاباستكال الوطء لم يجب عليهما الحدالشبهة فعلى هذا يجب المهر وان كاناعالمين بالنحر بم فغي الحدوجهان أحدهماانه بجب لانه ايلاج مستأخ محرم من غيرشبهة فوجب به الحدكالا يلاج في الاجنبية فعلى هذالا يجب المهر لأنهازانية والثاني لابجب الحد لان الايلاجات وطءوا حدفاذ الم بجب في أقله لم بجب في اتمامه فعلى هذا يجب لها المهروان علم الزوج بالتحريم وجهلت الزوجة أوعامت ولم تقدر على دفعه لم يجب عليها الحدو بجب لها المهروفي وجوب الحد على الزوج وجهان وان كان الزوج جاهلا بالنحر بم وهي عالمة فني وجوب الحد عليها وجهان أحدهما بجب فعلى هذالا بجب لهاالمهر والثاني لايجب فعلى هذا يجب لهاالمهر

وفصل كه وانطلق فقد سقط حكم الايلاء و بقيت اليمين فان امتنع ولم بف ولم بطاق ففيه قولان قال في القديم لا يطلق عليه الحاكم لقوله متاقع الطلاق لمن أخذبال القي ولان ما خبر فيه الزوج بين أمرين لم يقم الحاكم فيه مقامه في الاختيار كالوأسم وتحته أختان فعلى هذا يجس حتى يطلق أو يفي كا يحبس اذا امتنع من اختيار احدى الأختين وقال في الجديد يطلق الحاكم عليه لان مادخلت النيابة فيه و تعين مستحقه وامتنع من هو عليه قام الحاكم فيه مقامه كقضاء الدين فعلى هذا يطلق عليه طلقة وتكون رجعية وقال أبو ثور تقع طلقة بائنة لانها فرقة الدفع الضرر لفقد الوطء في كانت بائنة كفر فة العنين وهذا خطأ لا نه طلاق صادف مدخولا بهامن غير عوض ولا استيفاء عدد في كان رجعيا كالطلاق من غير ايلاء و يخالف فرقة العنين فان تلك الفرقة فسخ وهذا طلاق فاذا وقع الطلاق ولم يراجع حتى بانت تم تزوجها والمدة باقية فهل يعود الايلاء على ماذكر ناه في عود اليمين في النكاح الثانى فان قلنا يعود فان كانت المدة باقية الله الفريقة أو الطلاق وعلى هذا الى أن يستوفى الثلاث فان عادت اليه بعد استيفاء الثلاث والمدة باقية فهل استونف الثلاث والمدة باقية فهل

يعود الايلاء على قولين وفصل وان انقضت المدة وهناك عنر بمنع الوطء نظرت فان كان لمعنى فيها كالمرض والجنون الذى لا يخاف منه أو الاغماء الذى لا نميز معه أو الحبس في موضع لا يصل اليه أو الاحرام أو الصوم الواجب أو الحيض أو النفاس لم يطالب لان المطالبة تكون مع الاستحقاق وهي لا تستحق الوطء في هذه الأحوال فلم تجز المطالبة به وان كان العذر من جهته نظرت فان كان مغلو باعلى عقله لم يطالب لا نه لا يصلح للخطاب ولا يصلح منه جواب فان كان مي بضامي ضاع الوطء أو حبس بغير حق حبسا عنع الوصول اليه طولب ان ينيء فيئة المعذور بلسانه وهو أن يقول لست أقدر على الوطء ولوقدرت لفعلت فاذا قدرت فعلت وقال أبوثور

هوالظل. والنيء الغنيمة. أصله كلمالرجوع وكله مهموز (قوله على وجه اللجاج والغضب) اللجاج والملاجة التي تؤدى الى الخصومة وتطو يلها

لا بلزمه الفيئة باللسان لان الضرر بترك الوطء لا يزول بالفيئه باللسان وهذا خطأ لان القصد بالفيئة ترك ماقصد اليممن الاضرار وقد ترك القصد الى الاضرار عائق به من الاعتذار ولان القول مع العذر يقوم مقام الفعل عند القدرة ولهذا نقول ان اشهاد الشفيع على طلب الشفعة في حال الغيبة يقوم مقام الطلب في حال الحضور في اثبات الشفعة واذا فاء باللسان ثم قدر طولب بالوطء لانه تأخر بعذر فاذا زال العذر طولب به

﴿ وصل ﴾ وان انقضت المدة وهوغائب فان كان الطريق أمنا فلها أن توكل من يطالبه بالمسير اليها أو بحملها اليه أو بالطلاق وان كان الطريق غيراً من فاء فيئة معذور الى أن يقدر فان لم يفعل أخذ بالطلاق

﴿ فَصل ﴾ وان انقضت المدة وهو محرم قيل له ان وطئت فسدا حرامك وان لم تطأ أخفت بالطلاق فان طلقها سقط حكم الايلاء وان وطئها فقد أوفاها حقها وفسد نسكه وان لم يطلق ففيه وجهان أحدهما يقتنع منه بفيئة معنور الحان يتحلل لا نه غير قادر على الوطء فأشبه المريض والمحبوس والثاني لا يقتنع منه وهؤظاهر النص لانه امتنع من الوطء بسبب من جهته

المهاوى حتى أسترى رقبة أكفر بها أمهل ثلاثة أيام وان قال أمهاوى حتى أكفر بالصيام لم يمهل لان مدة الصيام تطول وان أراد أمهاوى حتى أشترى رقبة أكفر بها أمهل ثلاثة أيام وان قال أمهاوى حتى أكفر بالصيام لم يمهل لان مدة الصفراني رحمالة انه أن يطأها قبل أن يكفر وقالت المرأة لاأمكنك من الوطء لانى محرمة عليك فقدذ كر الشيخ أبو حامد الاسفراني رحمالة انه ليس لها أن يمتنع فان امتنع صاحب الحق من ليس لها أن يمتنع فان امتنعت سقط حقها من المطالبة كانقول فيمن له دين على رجل فأحضر مالا فامتنع صاحب الحق من أخذه وقال لا آخذه لانه مغصوب انه يلزمه ان يا خذه أو يعرثه من الدين وعندى ان طاأن تمتنع لانه وطء مجرم فان اليد تدل على منه كوطء الرجعية و يخالف صاحب الدين فانه يدعى انه مغصوب والذي عليه الدين بدعى انه ماله والظاهر معه فان اليد تدل على الملك وليس كذلك وطء المظاهر منها فانهما متفقان على تحر يمه فنظيره من المال أن يتفقاعلى انه مغصوب فلا يجبر صاحب الدين على أخذه

﴿ فصل ﴾ وان انقضت المدة فادعى انه عاجزولم يكن قدعرف حاله انه عنين أوقادر ففيه وجهان أحدها وهوظاهر النص انه يقبل قوله لان التعنين من العيوب التي لا يقف عليها غيره فقبل قوله فيه مع اليمين فان حلف طولب بفيئة معذور أو يطلق والوجه الثانى انه لا يقبل قوله لا نه متهم فعلى هذا يؤخذ بالطلاق

﴾ وان آلى المجبوب وقلنا انه يصح ايلاؤه أو آلى وهو صحيح الذكر وانقضت المدة وهو مجبوب فاه في تقمع نوروهو أن يقول لوقدرت فعلت فان لم يغي أخذ بالطلاق

﴿ فصل ﴾ وان اختلف الزوجان فى انقضاء المدة فادعت المرأة انقضاء ها وأنكر الزوج فالقول قول الزوج لان الأصل انها لم تنقض ولان هذا اختلاف فى وقت الايلاء فكان القول فيه قوله وان اختلفا فى الاصابة فادعى الزوج انه أصابها وأنكرت المرأة فعلى ماذكرناه فى العنين

# ﴿ كتاب الظهار ﴾

الظهار محرم لقوله عزوجل الذين يظهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم ان أمهاتهم الااللاقي ولدنهم وانهم ليقون منكرامن

(قوله من العيوب الني لا يقف عليها غيره) أى لا يطلع عليها. يقال وقفت على العيب وأوقفت غيرى عليه أى أطلعته ﴿ ومن كتاب الظهار ﴾

الظهار مشتق من الظهر وكل مركوب يقال له ظهر قال ابن قنيبة وانماخ صوا الظهر بالتحريم دون سائر الأعضاء لانه موضع الركوب والمرأة مركو بة اذاغشيت، فكانه أراد بقوله أنت على كظهر أبحد كو بك للنكاح على حرام كركوب أمى للنكاح وهو استعارة وكناية عن الجاع (قوله الااللائي ولدنهم) هوجع التي يقال اللائي واللاتي القول وزوراو يصحذلك من كل زوج مكاف لقوله عزوجل والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون القالوافتحر يررقبة ولانه قول بختص به النكاح فصح من كل زوج مكاف كالطلاق ولا يصح من السيد في أمته لقوله عزوجل والذين يظهرون من نسائهم نفص به الازواج ولان الظهار كان طلاقا في النساء في الجاهلية فنسخ حكمه و بق محله

وفسل وانقال أنت على كظهر أي فهوظهار وانقال أنت على كظهر جدتى فهوظهار لان الجدة من الأمهات ولانها كالام في التحريم وانقال أنت على كظهر أبى لم يكن ظهار الانهايس عمل الاستمتاع فلم يصر بالتشبيه به مظاهر اكالبهيمة وانقال أنت على كظهر أختى أوعمتى ففيه قولان قال في القديم ليس بظهار لان الله تعالى نص على الأمهات وهن الأصل في التحريم وغيرهن فرع طن ودونهن فلم يلحقن بهن في الظهار وقال في الجديد هوظهار وهو الصحيح لانها محرمة بالقرابة على التأبيد فا شبهت الأم وان شبهها بمحرمة من غير ذوات المحارم نظرت فان كانت امر أق حلته عم حرمت عليه كالملاعنة والأم من الرضاع وحليلة الأب بعدولاد ته أو محرمة تحلله في الثاني كانت وجته وخالتها وعمتها لم يكن ظهار الانهن دون الأم في التحريم وان لم تحل له في الناني كحليلة الأب قبل ولادته فعلى القولين في ذوات المحارم

و فصل و وانقال انتعندى أو انتمنى أو انتمى كظهر أى فهوظهار لانه يفيد ما يفيد قوله انتعلى كظهر أى وان شبهها بعضو من أعضاء الأم غير الظهر بأن قال انتعلى كفرج أمى أوكيدها أوكر أسها فالمنصوص أنه ظهار ومن أصحابا من جعلها على قولين قياسا على من شبهها بذات رحم محرم منه غير الأم والصحيح انه ظهار قولا واحدا لان غير الظهر فى النحريم وغير الأم دون الأم فى التحريم وان قال أنت على كبدن أمى فهوظهار لانه يدخل الظهر فيه وان قال أنت على كروح أمى ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه ظهار لانه يعبر به عن الجلة والثانى أنه كناية لانه يحتمل أنها كالروح فى الكرامة فلم يكن ظهارا من غير نية والثالث وهو قول على ابن أبى هريرة أنه ليس بصريح ولا كناية لائن الروح ليس من الاعيان التي يقع بها التشبيه وان شبه عضوا من زوجته بظهر أمه بأن قال رأسك أو يدك على كظهر أى فهو ظهار لانه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها كالطلاق وعلى قول ذلك القائل يجب أن يكون همناقول آخراً تهليس بظهار

﴿ فُصَلَ ﴾ وانقال أنت على كأمى أومنل أمى لم يكن ظهارا الابالنية لانه يحتمل انها كالأم فالتحريم أوفى الكرامة فلم يحمل ظهار امن غيرنية كالكنايات في الطلاق

واحدمنهماصر بع في موجبه في الزوجية فلا ينصرف عن موجبه بالنية وان قال أنت على "كظهر أي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا لان كل واحدمنهماصر بع في موجبه في الزوجية فلا ينصرف عن موجبه بالنية وان قال أنت طالق كظهر أي ولم ينوشينا وقع الطلاق بقوله أنت طالق و يلغى قوله كظهر أي لأنه ليس معه ما يصبر به ظهار او هوقوله أنت على أو مني أو مي أو عندى في حبر كالو قال ابتداء كظهر أي وان قال أردت أنت طالق طلاقا بحرم كا يحرم الظهار وقع الطلاق وكان قوله كظهر أي تأكيداوان قال أردت الظهار يعلن وان كانت با ثناوقع الطلاق ولم يصر بحدوا كده بلفظ النهار يلحق الرجعية ولا يلحق البائن وان قال أنت على حرام كظهر أي ولم ينو شيئا فهوظهار لانه أتى بصر بحدوا كده بلفظ التحريم وان نوى به الطلاق فقدروى الربيع انه طلاق وروى في بعض نسخ المزنى انه ظهار و بدقال بعض أصحابنالان ذكر الظهار قرينة ظاهرة ونية الطلاق قرينة خفيفة فقدمت القرينة الظاهرة على القرينة الخفية والصحيح انه طلاق وأما الظهار فهوغلط وقع في بعض النسخ لأن التحريم كناية في الطلاق والكناية مع النه كالصر بحفصار كالوقال أنت طالق كظهر أي وان قال أردت الطلاق والظهار فان كان الطلاق وجعيا صار مطلقا ومظاهرا وان كان الطلاق والظهار وان كان الطلاق والظهار وان قال أردت الطلاق والظهار فان كان الطلاق وحمظاهر لأن القرينة الظاهرة مقدمة وان قال أردت تحريم عينها وجبت كفارة لماذكر ناه في انقدم وعلى مذهب ذلك القائل هو مظاهر لأن القرينة الظاهرة مقدمة وان قال أردت تحريم عينها وجبت كفارة

<sup>(</sup>قوله تم يعودون لماقالوا)أى الى ماقالوافاللام بمعنى الد (قوله فتحر بررقبة)أى عنقها. وأصل الحرالخالص من كل شيء فكائنه خلص من رق العبودية. ومنه قوله تعالى الى نذرت لك مافى بطنى محررا أى مخلصالعبادة الله تعالى عن أعمال الدنيا. يقال حرأى خالص (قوله ذوج مكاف) قدذ كر التكايف وانه يجاب المفروضات

يمين وعلى قول ذلك القائل هومظاهر

﴿ فصل ﴾ و يصح الظهار مؤقتا وهو ان يقول أنت على كظهر أى بو ماأوشهر انص عليه في الام وقال في اختلاف العراقيين لا يصر مظاهرا لأنه لوشبهها بمن تحرم الى وقت لم يصر مظاهرا فكذلك اذا شبهها بأمه الى وقت والصحيح هو الاول لما روى سلمة بن صخر قال كنت امر أصيب من النساء مالا يصيب غيرى فاما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امر أنى شيئا يتتابع بى حتى أصبح فظاهر تمنها حتى بنسلخ رمضان فييناهى تحدثنى ذات ليلة وتسكشف لى منهاشى و فل ألبث ان نزوت عليها فا نطلقت الى رسول الله صلى الله عليه و منها لله و تسكشف لى منهائي و الزور وذلك عليها فا نطلقت الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبر ته فقال حرر رقبة ولأن الحكم أغا تعلق بالظهار لقوله المنكر والزور وذلك موجود في المؤقت

﴿ فصل ﴾ و بجوز تعليقه بشرط كدخول الدار ومشيئة زيد لانه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه بالشرط كالطلاق وان قال ان تظاهر تمن فلانة فأنت على كظهر أمى فتزوج فلانة و تظاهر منها صار مظاهر امن الزوجة لانه قد وجد شرط ظهارها وان قال ان تظاهرت من فلانة الاجنبية فأنت على كظهر أمى ثم تزوج فلانة وظاهر منها ففيه وجهان أحدهما لا يصير مظاهر امن الزوجة لانه شرط ان يظاهر من الاجنبية والشرط لم يوجد فصار كما لوقال ان تظاهر تمن فلانة وهي أجنبية فأنت على كظهر أمى ثم تزوجها وظاهر منها والثاني يصير مظاهرا منها لانه على طفة كانت الصفة تعريفا لاشرطا كما لوقال والله لادخلت دارز يدهذه فباعهاز يدمم دخلها فانه يحنث وان لم تكن ملك زيد

﴿ فصل ﴾ وان قالت الزوجة لزوجها أنت على كظهر أبي أو أناعليك كظهر أمك لم بازمهاشيء لانه قول بوجب تحريما في الزوجية يملك الزوجر فعه فاختص به الرجل كالطلاق

﴿ فصل ﴾ واذاصح الظهار ووجد العودوجبت الكفارة لقوله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم م يعودون القالوف تحزير رقبة والعود هو أن يمكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فلم يفعل وان ماتت المرأة عقيب الظهار أو طلقها عقيب الظهار لم تجب الكفارة والدليل على أن العود ماذكرناه هو ان تشبيهها بالام يقتصى أن لا يمسكها فاذا أمسكها فقدعاد فيما قال فاذا ماتت أوطلقها عقيب الظهار لم يوجد العود فماقال

( فصل ) وان تظاهر من رجعية لم يصرعا تدافيل الرجعة لا نه لا يوجد الامساك وهي تجرى الى البينو نة فان راجعها فهل تكون عودا حتى يمكها بعد الرجعة لان العود استدامة الامساك والرجعة الرجعة عودا أم لا فيه قولان قال فى الاملاء لا تكون عودا حتى يمكها بعد الرجعة لان العود استدامة الامساك والرجعة استداء استباحة فلم تكن عودا وقال فى الام هو عود لان العود هو الامساك وقد سمى الله عزوجل الرجعة امساكافقال فامساك معروف أو تسريج احسان ولا نه اذاحصل العود باستدامة الامساك فلا أن يحصل بابتداء الاستباحة أولى وان بانت منه تم تزوجها فهل يعود الظهار أم لا على الاقوال التي مضت فى الطلاق فاذا قلنا انه يعود فهل يكون النكاح عودا فيه وجهان الصحيح لا بناء على القولين فى الرجعة وان ظاهر الكافر من امن أنه وأسامت المرأة عقيب الظهار فان كان قبل الدخول لم تجب الكفارة لا نه لم يوجد العود وان كان بعد الدخول لم يصرعا تداما دامت فى العدة لأنها تجرى الى البينو نة وان أسلم الزوج قبل انقضاء العدة ففيه وجهان أحدهما لا يصير عائد الان العود هو الامساك على النكاح وذلك لا يوجد الا بعد الاسلام والنانى يصيرعا ثدالان قطع البينونة بالاسلام أبلغ من الامساك في كان العود به أولى

﴿ فصل ﴾ وان كانت الزوجة أمة فاشتراها الزوج عقيب الظهار ففيه وجهان أحدهما ان الملك عود لان العود أن يمسكها على الاستباحة وذلك قد وجدوالثاني وهوقول أبي اسحق ان ذلك ليس بعود لان العود هو الامسالة على الزوجية والشروع في الشراء تسبب لفسخ النكاح فلم يجزأن يكون عودا وان قدفها وأتى من اللعان بلفظ الشهادة و بقي لفظ اللعن فظاهر منها ثم أتى بلفظ اللعن عقيب الظهار لم يكن ذلك عودا لأنه يقع به الفرقة فلم يكن عودا كمالو طلقها وان قدفها ثم ظاهر

<sup>(</sup>قول شيئا يتنابع بى)التنابع التهافت فى الشرواللجاج ولا يكون التنابع الافى الشر. والسكران يتنابع أى يرى بنفسه. وتنابع البعير فى مشيه اذا حرك ألواحه (قول فلم ألبث ان نزوت عليها) أى ففزت وطفرت

منها ثم أتى بلفظ اللعان ففيمه وجهان أحدهما أنعصارعائدا لانه أمكها زمانا أمكنه أن يطلقها فيمه فلم يطلق والثاتي وهوقول أبي اسحق انه لا يكون عائد الانه اشتغل بما يوجب الفرقة فصاركم الوظاهر منها ثم طلق وأطال لفظا الطلاق

﴿ فصل ﴾ وانكان الظهار مؤقنافني عوده وجهان أحدهما وهو قول المزنى أن العود فيه أن يمكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فيه كاقلنافي الظهار المطلق والثاني وهو المنصوص آنه لا يحصل العود فيه الابالوط، لان امساكه يجوزان يكون لوقت الظهار و يجوزان يكون لما بعدمدة الظهار ولم تجب الكفارة

لانه لم يوجد العود

الله على كظهر أي وان تظاهر من أربع نسوة بأربع كلات وأمسكهن لزمه لكل واحدة كفارة وان تظاهر منهن بكامة واحدة بأن قال أنتن على كظهر أي وأمسكهن ففيه قولان قال في القديم تلزمه كفارة واحدة لماروى ابن عباس وسعيدين المسيب رضى الله عنهما أن عمر رضى الله عنه سنل عن رجل تظاهر من أربع نسوة فقال بجزيه كفارة واحدة وقال في الجديد يلزمه أربع كفارات لانه وجد الظهار والعود في حق كل واحدة منهن فلزمه أربع كفارات كالو أفردهن بكلمات وان تظاهر من امرأة من نظاهر منها قبل أن يكفر عن الأول نظرت فان قصد التألي كدلزمه كفارة واحدة وان قصد الاستثناف ففيه قولان قال في القديم تلزمه كفارة واحدة وان لأنه قول بوثر في التحريم وقال في الجديد يلزمه كفارتان لأنه قول بوثر في تحريم الزوجة كردعلى وجه الاستثناف فتعلق بحكل من حكم الطلاق وان أطلق ولم ينوشينا فقد قال بعض أصحابنا حكمه حكم مالو قصد الاستثناف كافلنافيمن كرد الطلاق وان كانت له امرأتان وقال لاحداها ان تظاهرت منك فالاخرى على كظهر أي ثم تظاهر من الأولى وأمسكها لزمه كفارتان قولا واحدالأنه أفرد كل واحدة منه ما الله المناه الماء

الم فصل و اذا وجبت الكفارة حرم وطؤها الى أن يكفر لقوله عزوجل والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما فالوا فتحر بر رقبة من قبل أن يتماسا فن لم يجدف المهر بن متنابعين من قبل أن يتماسا فن لم يجدف المهر بن متنابعين من قبل أن يتماسا فن لم يحدف المهر بن متنابعين من قبل أن يتماسا فن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فشرط فى المعتق والصوم أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حلك على ماصنعت قال رأيت بياض ساقها فى الفرقال فاعتر الماحل على ماصنعت قال وابت بياض ساقها فى الفرق الفاعة والمعتمر على المنافرة في المباشرة في المباشرة في الفرج فقال فى الفديم تحرم الانه قول يؤثر فى تحريم الوطء خرم به مادونه من المباشرة صالطات وقال فى الجديد الاتحرم الأنه وطء الا يتعلق بتحريمه مال فلم بجاوزه التحريم كوطء الحائض والله أعلم

﴿ باب كفارة الظهار ﴾

وكفار ته عتق رقبة لن وجدوصيام شهر بن متنابعين لمن لم بحدار قبة واطعام ستين مسكينالن لا بجد الرقبة ولا يطيق الصوم والدليل عليه قوله عزوجل والذين يظهر رن من نسائهم ثم يعودون لماقالو افتحر بررقبة من قبل أن يتهاسافن لم بجد فصيام شهر بن متنابعين من قبل أن يتهاسافن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وروت خولة بفت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت في تسرسول الته صلى الله عليه وسلول الته ورسول الته صلى الله عليه ويقول اتق الله فانه ابن عمك فابرحت حتى بزل القرآن قد سمع الته قول التي تجادلك في زوجها و تشتكى المالاية فقال يعتق رقبة فقلت لا يجد قال فليصم شهر بن متنابعين قلت يارسول الله ماعنده شيء يتصدق بدقال فأتى بعرق من عرفات يارسول الله وأنا أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت فاذهبي فاطعمي مهماعنه متين مسكينا وارجعي الى ابن عمك فان كان له مال يشترى به رقبة فاضلاعها بحتاج البه لقوته ولكسوته ومسكنه و بضاعة

(قوله من قبل أن يتهاسا) المماسة ههنا الجاع ومنه قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تحسوهن، سمى بذلك لمس البشرة البشرة وكذلك سميت المباشرة لمس البشرة وهى ظاهر الجلد (قوله الكفارة) مأخوذة من كفرت الشىء اذا غطيته وسترته كانها تغطى الذنوب وتسترها قال لبيد كفر النجوم ظلامها و (قوله أتى بعرق من تمر) العرق بفتح الراء الففة من الخوص وغيره قبل أن يجعل منه الزنبيل. ومنه قبل للزنبيل عرق

لابد له منها و جبعليه العتقوان كان له رقبة لا يستغنى عن خدمتها بأن كان كيراأوم يضاأو عن لا يخدم نفسه لم يلزمه صرفها في الكفارة لأن ما يستغرقه حاجته كالمعدوم في جو از الا تتقال الى البدل كانقول فيمن معه ماه يحتاج اليه للعطش وان كان عمن يخدم نفسه ففيه و جهان أحدهما يلزمه العتق لأنه مستغن عنه والثانى لا يلزمه لأنه مامن أحدالا و يحتاج الى النرفه والخدمة وان و جبت عليه كفارة وله مال غائب فان كان لاضر رعليه في تأخير الكفارة كفارة القتل وكفارة الوطء في رمضان لم يجزأن ينتقل الى الصوم لأن ينتقل الى الصوم لأنه فادر على العتق من غيرضر رفلا يكفر بالصوم كالوحضر المال وان كان عليه ضرر في تأخير الكفارة كفارة الظهار ففيه وجهان أحدهما لا يكفر بالصوم لأن لهمالا فاضلاعن كفايته يمكنه أن يشترى به رقبة فلا يكفر بالصوم كما نقول في كفارة القتل والثانى له أن يكفر بالصوم لأن عليه ضررا في تحريم الوطء الى أن يحضر المال فاز له أن يكفر بالصوم كانقول في كفارة القتل والثانى له أن يكفر بالصوم لأن عليه ضررا في تحريم الوطء الى أن يحضر المال

وان اختلف عله من حين و جبت الكفارة الى حين الأداء ففيه ثلاثة أقو ال أحدها أن يعتبر حال الأداء لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتبر فيها حال الأداء كالوضوء والثاني يعتبر حال الوجوب لأنه حق يجب على وجه التطهير فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد والثالث يعتبر أغلظ الأحوال من حين الوجوب الى حين الأداء فأى وقت قدر على العتق لزمه لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج

﴿ فصل ﴾ ولا يجزى في شيء من الكفار ات الارقبة مؤمنة لقوله عز وجلومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فنص في كفارة القتل على رقبة مؤمنة وقسنا عليها سائر الكفار ات

وفصل والما يجزئ الارقبة سليمة من العيوب التى تضر بالعمل ضررا يبنالأن القصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف وذلك الإيحصل مع العيب الذي يضر بالعمل ضررا يبنالا نه يدرك ما يدرك البصير بالعينين ولا يجزئ مقطوع السدأو وان أعتق أعور أجزأه الأن العور ولا يضر بالعمل ضررا يبنالا نه يدرك ما يدرك البصير بالعينين ولا يجزئ مقطوع السدأو الرجل الأن ذلك يضر بالعمل ضررا يبنا ولا يجزئ مقطوع الايهام أوالسبابة أوالوسطى الأن منفعة اليد تبطل بقطع كل واحد منهما و يجزئ مقطوع الخنصر أوالبنصر الا ببنا ولا يجزئ مقطوع الحداهما فان قطعتاجيعا فان كانتامن كف واحدة لم تجزه الأنه تبطل منفعة اليد بقطع مناون كانتامن كفين أجزأه الانهالا تبطل منفعة كل واحد من الكفين وان قطعت منه أعلتان فان كانتامن أولى وان كانتامن كفين أجزأه الانهام أجزأه الانه تبطل به منفعة الأصبع وان قطعت منه أعلتان كانت من عبر الابهام أجزأه الانه تبطل به منفعة الأصبع وان قطعت منه أعلتها كانت من الابهام أجزاه الانه تبطل به منفعة الابهام منفعة الابهام منفعة الابهام الم يجزه الانه تبطل به منفعة الابهام منفعة الابهام الم يجزه الانه تبطل به منفعة الانهام الم يجزه الانه تبطل به منفعة الانهام

و فصل المحمل وايناويجزئ الاصم لان الصم لايضر بالعمل بليز يدفى العمل لانه لايسمع مايشغله وأما الاخرس فقد قال يضر بالعمل ضر وايناويجزئ الاصم لان الصم لان الصم لان العمل بليز يدفى العمل لانه لايسمع مايشغله وأما الاخرس فقد قال فى موضع بجزئه وقال فى موضع بجزئه وقال فى موضع لا يجزئه فن أصحابنا من قال ان كان مع الخرس صمم لم يجزه لانه يضر بالعمل ضر وا يبنا وان لم يتناوان لم يكن معه صمم أجزأه لانه لايصل معه صمم أجزأه لانه لايمل في المناوية وعلى القولين على هذين الحالين ومنهم من قال ان كان يعقل الاشارة أجزأه لانه يبلغ بالاشارة ما يبلغ بالنطق وان كان لا يعقل لم يجزه لانه يعمل وان كان يجن و يفيق نظرت فان كان زمان الجنون أ كثر لم يجزه لانه يضر به ضروا بينا و يجزئ الاحق وهو الذي يفعل الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه

على فصل كه و يجزى الاجدع لانه كغيره في العمل و يجزى مقطوع الاذن لان قطع الاذن لايؤثر في العمل وغيره أولى منه ليخرج من الخلاف فان عندمالك لايجزئه و يجزى ولد الزنا لانه كغيره في العمل وغيره أولى منه لان الزهرى والاو زاعى

(قوله اعلنان) الانامل رؤس الاصابع واحدتها أعلة بالفتحذكر ه في الصحاح [قوله جنونا مطبقا] المطبق الذي لا يفيق منهمن المطابقة بين الشيئين وهي الموالاة لانه يتوالى جنونه

لا يجيز ان ذلك و يجزئ المجبوب والخصى لان الجب والخصى لا يضران بالعمل ضررا بينا و يجزئ الصغير لا نهير جى من منافعه و تصرفه أكثر عاير جى من الكبير ولا يجزئ عنق الحل لا نه لم يشبت له حكم الأجياء و لهذا لا يجب عن عز كاة الفعل و يجزئ المريض الذي يرجى بر وه ولا يجزئ من لا يرجى بروه لا نه لا عمل فيه و يجزئ نضو الخلق اذا لم يعجز عن العمل ولا يجزئ اذا عجز عن العمل وان أعتق من هو نا أو جانيا وجو زناعتقه أجزأه لا نه كغيره في العمل

(فصل) ولا يجزئ عبد مغصوب لانه ممنوع من التصرف في نفسه فهو كالزمن وان أعتق غائبالا يعرف خبره فظاهر ماقاله ههنا أنه لا يجزئه وقال في زكاة الفطر ان عليه فطرته فن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة منهما الى الاخرى وجعله ما على قولين أحدها يجزئه عن الكفارة و تجبز كاة الفطر عنه لا نه على يقين من حيا ته وعلى شك من مو ته واليقين لا يزال بالشك والثانى لا يجزئه في الكفارة ولا تجبزكاة فطرته لان الاصل في الكفارة وجوبها فلا تسقط بالشك والاصل في زكاة الفطر براءة ذمته منها فلا تجب بالشك ومنهم من قال لا يجزئه في الكفارة و تجبز كاة الفطر لان الاصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحقق وارتها نها بالزكاة بالملك المتحقق فل تسقط الكفارة بالحياة المشكوك فيه الملك المتحقق فل تسعق وارتها نها بالرئالا المتحقق فل تستعل المنارة بالحياة المشكوك فيها ولا الزكاة بالموت المشكوك فيها

﴿ فصل ﴾ ولا بجزئ عنق أم الوادولا المكانب لانهما يستحقان العنق بغير الكفارة بدليل أنه لا يجو زا بطاله بالبيع فلا يسقط بعتقهما فرض الكفارة كالو باع من فقير طعاما م دفعه اليه عن الكفارة و يجزئ المدبر والمعتق بصفة لان عتقهما غير مستحق مدليل أنه يجو زا بطاله بالبيع

و فصل و وان استرى من يعتق عليه من الاقارب و نوى عتقه عن الكفارة لم يجز ولان عتقه مستحق بالقرابة فلا يجو زأن يعتقه يصرفه الى الكفارة كالواستحق عليه الطعام في النفقة في القرابة فدفعه اليه عن الكفارة وان اشترى عبدا بشرط أن يعتقه فأعتقه عن الكفارة لم يجز ولا نه مستحق العتق بغير الكفارة فلا يجو زصرفه الى الكفارة وان كان مظاهرا وله عبد فقال لامرأته ان وطئتك فعلى أن اعتق عبدى عن كفارة الظهار فوطئها ثم اعتق العبد عن الظهار ففيه وجهان أحدهم وهوقول أبى اسحق انه يجز ته وهو المذهب لانه لا يتعين عليه عليه عند بين أن يعتقه و بين أن يكفر كفارة عين

﴿ فصل ﴾ وان كان بينه و بين آخر عبد وهوموسر فأعتق نصبه ونوى عتق الجيع عن الكفارة أجزأه لانه عتق العبد بالمباشرة والسراية وحكم السراية حكم المباشرة ولهذا اذا جرحه وسرى الى نفسه جعل كالو باشر فتاه وان كان معسراعتق نصيبه وان ملك نصيب الآخر وأعتقه عن الكفارة أجزأه لانه أعتق جيعه عن الكفارة وان كان في وقتين فأجزأه كالواطعم المساكين في وقتين وان أعتق نصف عبد بن عن كفارة ففيه ثلاثة أوجه أحد هالا يجزئه لان المأمور به عتق رقبة والثاني بجزئه لان أبعاض الجلة كالجلة في زكاة الفطر و زكاة المال فكذلك في الكفارة والثالث أنه ان كان باقيهما حرا أجزأه لا نه يحصل تكميل الاحكام والتمكين من التصرف في منافعه على النهام وان كان عملوكا لم يجزه لا نه لا يحصل له تكميل الاحكام والتمكين النام

المعرف المعرفية المع

 أفطر في يوم منه من غبر عنبر لزمه أن بستاً نف وان جامع بالليل قبل أن يكفر أثم لانه جامع قبسل التكفير ولا يبطل النتابع لان جماعه لم يؤثر في الصوم فلم يقطع النتابع كالاكل بالليل وان كان الفطر لعنبر نظرت فان كانتام أة خاضت في صوم كفارة الفتل أو الوطء في كفار قرمضان لم ينقطع النتابع لا نهلا منع طافي الفطر ولا نه لا يمن حفظ الشهر بن من الحيض وفي ذلك تغرير بالمكفارة لانها ربحا ماتت قبل الاياس فتفوت وان كان الفطر بمرض ففيه قولان أحدهما يبطل التتابع لأنه أفطر باختياره فيطل التتابع كالواجهد الصوم فا فطر والثاني لا يبطل لان الفطر بسبب من غيرجهته فلم يقطع التتابع كالفطر بالمرض في من غيرجهته فلم يقطع التتابع كالفطر بالمرض في قطع التتابع والثاني أنه يقطع التتابع قولا واحدا لان سببه من جهته وان انقطع الصوم بالاغماء فهو كالوافظر بالمرض وان أفطرت الحامل أو المرضع في كفارة الفتل أو الجاع في ومضان خوفا على وان انقطع الصوم بالاغماء فهو كالوافظر بالمرض وان أفطر تما الفدية مع القضاء في صوم رمضان ولا يجب على المريض وان دخل فطر لعذر فهو كالفطر بالمرض والثاني انه ينقطع التتابع قولا واحدا لأن فطر هما لعذر في غيرهما في محتمان أو يوم النحر لزمه أن يستا نف لأنه ترك التتابع بسبب لاعدو فيه

﴿ فصل ﴾ وان دخل في الصوم ثم وجد الرقبة لم يبطل صومه وقال المزنى يبطل كما قال في المتيمم اذا رأى الماء في الصلاة وقد دلانا عليم في الطهارة والمستحب أن يخرج من الصوم و يعتق لأن العتق أفضل من الصوم لما فيه من الآدى ولأنه يخرج من الخلاف

المؤفصل وان الم يقدر على الصوم لكبرلا يطبق معه الصوم أولمرض لا يرجى برؤه منه لزمه أن يطعم ستين مسكينا الاستية والواجب أن يدفع الى كل مسكين مدامن الطعام لمار وى أبوهر يرة رضى الله عنه في حديث الجاع في شهر رمهان أن رسول الله عليه قال له أطعم ستين مسكينا قال الأجدقال فا تى الذي عليه بعرق من تمرفيه خسة عشر صاعافقال خذه و تصدق به واذا ثبت هذا بالجاع بالخبر ثبت في المظاهر بالقياس عليه

(فصل) وبجبذلك من الحبوب والبارالتي تجب فيها الزكاة لأن الابدان بها تقوم وبجب من غالب قوت بلده قال القاضى أبو عبيد ابن حربو يه بجب من غالب قوته لأن في الزكاة الاعدل وأعدل ما يطه في الله فكذلك ههنا والمذهب الأول لقوله تعالى فاطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والأوسط الاعدل وأعدل ما يطعم أهله قوت البلد و يخالف الزكاة فانها تجب من المال والكفارة تجب في الذمة فان عدل الى قوت بلداً خرى فان كان أجود من غالب قوت بلده الذي هو في مجاز لانه زاد خبرا فان لم يكن أجود فان كان عما يجب فيه الزكاة فأشبه قوت البلد والثانى لا يجزئه وهو الصحيح لأنه دون قوت البلد والثانى لا يجزئه وهو الصحيح لأنه دون قوت البلد فان كان في موضع قوتهم الاقط ففيه قولان أحدهم الجزئه لأنه مكيل مقتات فأشبه قوت البلد والثانى لا يجزئه لأنه بجب فيه الزكاة فلم يجزئه كاللحم وان كان لجاأوسم كاأوجر ادافقيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالاقط ومنهم من قال لا يجزئه قولا واحداو يخالف الاقط لأنه يدخله الصاع وان كان في موضع لاقوت فيه وجب من غالب قوت أقرب البلاد اليه

﴿ فَصَـلَ ﴾ ولا يجوز الدقيق والسويق والخبز ومن أصحابنا من قال يجزئه لأنهمهيا للاقتيات مستغنى عن مؤنت وهذا فاسدلأنه ان كان قدهيأ ملنفعة فقد فوت فيه وجوها من المنافع ولا يجو زاخراج الفيمة لأنه أخــذ ما يكفر به ٧ فلم يجز فيه الفيمة كالعتق

﴿ فَصَلَ ﴾ ولا يَجُو رَأْن يدفع الواجب الى أقل من ستين مسكينا للا يقوا نفير فان جعستين مسكيناوغد اهم وعشاهم لما عليه من الطعام لم يجزه لأن ماوجب للفقراء بالشرع وجب فيه التمليك كالزكاة ولأنهم بختلفون في الأكل ولا يتحقق أن كل واحدمنهم بتناول قدر حقموان قال لهم ملكتكم هذا بينكم بالسوية ففيه وجهان أحدهما لا يجزئه وهو قول أبي سعيد الاصطخري لأنه يازمهم مؤنة في قسمته فلم يجزه كالوسلم اليهم الطعام في السنا بل والناني أنه يجزئه وهو الأظهر لأنه سلم الى كل واحدمنهم قدر

حقه والمؤنة في قسمته قليلة فلا بمنع الاجزاء

عده والمولة في صحف عليه ما يسبب والمستخد المنطقة والمكاتب مستغن بكسبه ان كانله كسباو بأن يفسخ المحفوف ولا يجوز أن يدفع الى مكاتب الأنها تجب الأهل الحاجة والمكاتب مستغن بكسبه ان كانله كسبوالا يجوز أن يدفع الى كافر الأنها كفارة فلا يجوز وسرفها الى كافر كالعتق ولا يجوز دفعها الى من تلزمه نفقته من زوجة أو والد أو وادلاً نه مستغن بالنفقة فان دفع بعض ماعليه من الطعام مقدر على الصيام لم يلزمه الانتقال الى العوم والافضل أن عنقق اذا وجد الرقبة في أثناء الصوم والافضل أن عنقق الدا وجد الرقبة في أثناء الصوم والافضل أن

وفصل و يجوز أن يكفرعن الظهار قبل أن يظاهرالأنه حق يتعلق بسببين فلا يجوز تقديمه عليهما كالزكاة قبل أن علك النصاب و يجوز أن يكفر بالمال بعد الظهار وقبل العودالأنه حق مال يتعلق بسببين فاذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر كالزكاة

قبل الحول وكفارة اليمين قبل الحنث

وفصل والا يجوزشي من الكفارات الا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم اغالا عمال بالنيات ولكل امرى مانوى ولا نه حق بجب على سبيل الطهرة فافتقر الى النية كالزكاة ولا يلزمه في النية نعيين سبب الكفارة كالا يلزمه في الزكاة تعيين المال الذي يزكيه فان كفر بالصوم لزمه أن ينبوى كل ليلة أنه صائم غداعن الكفارة وهل يلزمه نية التتابع فيه ثلاثة أوجه أحدها يلزمه أن ينوى ذلك في أوله لانه يتميز بذلك عن غيره والثالث وهو الصحيح أنه لا تلزمه نية التتابع لان العبادة هى الصوم والتتابع شرط فى العبادة فلم نجب نيتم فى أداء العبادة كالطهارة وستر العورة لا يلزمه نيتها في الصلاة

﴿ فَصل ﴾ وان كان المظاهر كافرا كفر بالعتق أوالطعام لأنه يصحمنه العتق والاطعام فى غيرال كفارة فصحمنه فى الكفارة ولا يكفر بالسوم لأنه لا يصحمنه الصوم فى غير الكفارة فلا يصحمنه فى الكفارة فان كان المظاهر عبد افقد ذكرناه فى باب المأذون فأغنى عن الاعادة و بائلة التوفيق

### ﴿ كتاب اللمان ﴾

اذاعم الزوج ان امراً تمزنت قان رآها بعينه وهي تزني ولم يكن نسب يلحقه فله أن يقذ فها وله أن يسكت لماروى علقمة عن عبدالله أن رجلا أتي النبي عليه فقال بارسول الله ان رجلا وجدم عمراً تمرجلا ان تكام جلد عوه أوقتل قتلتموه أوسكت سكت على غيظ فقال الذي عليه اللهم افتح وجعل مدعو فنزلت آية اللعان والذين برمون أز واجهم ولم يكن لهم شهداء الأأنفسهم الآية فذكر أنه يشكل أو يسكت ولم ينسكر الذي عليه كلامه ولاسكو تموان أقرت عنده بالزنافوقع في نفسه صدقها أو أخبره بذلك ثقة أو استفاض أن رجلا بزني بهاتم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات الريب فله أن يقدفها وله أن يسكت لان

﴿ ومن كتاب اللعان ﴾

اللمان مصدوه الاعن بلاعن لما ناوملاعنة مثل قاتل يقاتل فتالاومقاتلة. وأصل اللمن الطردوالا بعادقال الله تعالى و يلعنهم اللاعنون قال أهل النفسير أي يطردهم و يبعدهم من رجته. وقال في ابليس وأن عليك اللعنة أي الطردوالا بعاد من الرحة. والكاذب من أحد المتلاعنين يستحق بالانم والكذب الطرد من رحة الله تعالى والا بعادعنها. وكانت العرب اذافعل رجل منهم فاحشة ومنكرا طردوه وأبعدوه في قال لعين آل فلان أي طريده وفي كلة الشاخ كالرجل اللعين (قوله سكت على غيظ) الغيظ غضب كامن للعاجز. يقال غاظه فهو مغيظ (قوله اللهم افتح) أي احكم. والفتاح والفائح الحاكم قال الله تعالى وأنت خير الفائحين أي الحاكين، وسمى الحاكم فاتحالاً نه يفتح ما استغلق من أمر الخصمين كاأن الحكم مأخوذ من حكمة الذابة الما نعة لهاعن الجاح الى غير القصد لانه بمنع الخصمين من التعدى ومجاوزة الحق (قوله واستفاض) يقال فاض الخبريفيض واستفاض أي شاع (قوله في أوقال القدف الريب) الريبة هي الشك لانه يتشكك في سبب دخوله لأي أمر دخل اليها، ويقذفها أي يتكام بزناها وأصل القذف الري ومنه الحديث ليس في هذه الامة قذف ولامسخ أراد لا يرمون بالحجارة كرى قوم لوط

الظاهرأنهازنت فازله القذف والسكوت وأمااذا رأى رجلا يخرج من عندها ولم يستفض أنه رقي بهالم بجز أن يقذفها لانه يجوز أن يكون قددخل اليهاهار باأوسارقا أودخل ليراودها عن نفسها ولم تمكنه فلا يجوزقذ فها بالشك وان استفاض أن رجلا يزنى بهاولم يجده عندها ففيه وجهان أحدهما لا يجوز قذفها لأنه يحتمل أن يكون عدوقد أشاع ذلك عليها والنانى يجوز لأن الاستفاضة أقوى من خبرالثقة ولان الاستفاضة تثبت القسامة في القتل فتبت بها جواز القذف

وصل ومن قدف امرأته و نابوجب الحداً وتعزير القدف فطولب الحداو بالتعزير فله أن سقط ذلك بالبينة لقوله عزوجل والذين برمون المحصنات عملياً أو ابار بعة شهداء فاجلدوهم عانين جلدة فدل على أنه اذا أنى بأر بعة شهداء المجلدو يجو زأن يسقط باللعان لمار وى ابن عباس رضى الله عنه أن هلال بن أمية قنف امرأته بشريك بيك بنسحاء فقال النبي على المبنة والمدل فقال البينة والاحد في ظهرك في ظهرك فقال البينة والمدان المنه المدن المحتود والمناز الله عزوجل في أمرى ما يبرى ظهرى من الحدفة رات والذين برمون أزواجهم ولأن الزوج يبتلى بقدف امرأته لنبق العار والنسب الفاسد و يتعذر عليه افامة البينة فعل المعان بينة له وطفا لما نولت المعان قدر والمناز في المعان والمراز والمناز والمناز

﴿ فصل ﴾ وانعفت الزوجة عن الحدا والتعزيرولم يكن نسبلم بلاعن ومن أصحابنا من قال له أن يلاعن لقطع الفراش والمذهب الاول لان المقصود باللعان درء العقو بة الواجبة بالقذف و نقى النسب لما يلحقه من الضرر بكل واحد منهما وليس ههنا واحد منهما وأما قطع الفراش فانه غير مقصود و يحصل له ذلك بالطلاق فلا يلاعن لاجله وان لم تعف الزوجة عن الحد أو التعزير ولم تطالب به فقدر وى المزنى أنه ليس عليه أن يلاعن حتى تطلب المقذوفة حدها وروى فيمن قذف امرأته ثم جنت أنه اذا النعن سقط الحد فن أصحابنا من قال لا يلاعن لا نه لاحاجة به الى المعان قبل الطلب وقال أبو اسحق له أن يلتعن لا يمنع الجواز فائا يسقط من غيرطلب كما يجوز أن يقضى الدين المؤجل قبل الطلب وقوله ليس عليه أن يلتعن لا يمنع الجواز وأنا عنع الوجوب

ون النافيد وان كانت الزوجة أمة أوذمية أوصغيرة يوطأ مثلها فقذ فهاعزر وله أن يلاعن لدر التعزير لانه تعزير قدف وان كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فقذ فهاعزر ولا يلاعن لدر التعزير لا نه ليس بتعزير فذف وانما هو تعزير على الكذب لحق الله تعالى وان قذف زوجته ولم يلاعن فدفى قذفها عم قذفها بالزنا الذى رماها بعنزر ولا يلاعن لدر التعزير لأنه تعزير لا نوفع الأذى لانا قد حددناه للقذف فان ثبت بالبينة أو بالاقرار أنها زانية عم قذفها فقدروى المزنى أنه لا يلاعن لدر التعزير وروى الربيع أنه يلاعن لدر التعزير واختلف أصحابنا فيه على طريقين فقال أبو اسحق المذهب مارواه المزنى ومارواه الربيع من تخريجه لان الله ان جعل لنحقيق الزناوقد تحقق زناها بالاقرار أو البينة ولان القصد باللهان اسقاط ما يجب بالقذف والتعزير مهتاعلى الشتم لحق الله تعالى لاعلى القذف لانه بالقذف لم يلحقها معرة وقال أبو الحسن ابن القطان وأبو القاسم الداركي هي على قولين أحدهما لا يلاعن لماذكر ناه والثاني يلاعن لانه اذا باذا أن يلاعن لله اذا بالقذف والتعزير فيمن لم يثبت زناها فلان يلاعن فيمن ثبت زناها أولى

(قولددرء العقو بة) هودفعها وازالتهاومنه الحديث ادرءوا الحدود مااستطعتم قال الله تعالى و يدرءون بالحسنة السيئة أي يدفعونها. وقوله فاد رأتم فيها أي تدافعتم وتماريتم. والمدار أة بالهمز المدافعة قال

تقول اذادرأت لهاوضيني ، أهذا دينه أبدا وديني

والمداراة بغير همز الملاينة والاخذ بالرفق وهي أيضا الخا الذيقال دار يته اذالا ينته ودر يته اذا ختلته ومنه قوله فان كنت لاأدرى الطباء فاننى ، أدس طانحت التراب الدواهيا

€ بابمايلحق من النسب ومالا يلحق وما يجوز نفيه باللعان ومالا يجوز ﴾

اذاتزوج امرأة وهوممن بولدلمله وأمكن اجماعهما على الوطء وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون الجل فيها لحقه فى الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم الولدللفراش ولان مع وجود هذه الشروط يمكن أن يكون الولد منه وليس ههناما يعارضه ولا ما يسقطه فوجب أن يلحق به

وفصل وان كان الزوج صغيرا لا بولدلئله لم يلحقه لا يمكن أن يكون منه و ينتنى عنه من غيرلهان لان اللهان يمين واليمين جعلت لنخفيق ما يجوز أن يكون و يجوز أن يكون فيتحقق باليمين أحدا لجائز بن وههنالا يجوز أن يكون الولد له فلا يحتر أن يولدله فنهم من قال يجوز أن يولدله بعد عشر سنين ولا يجوز أن يولدله قبل ذلك وهوظا هر النص والدليل عليه قوله بها يجوز أن يولدله فنهم من قال يجوز أن يولدله قبله لا يناه على النه وفرقوا بينهم في المضاجع ومنهم من قال يجوز أن يولدله بعد تسمع سنين ولا يجوز أن يولدله قبله لان المرأة تحيض لتسع سنين فجاز أن يحتز الغلام لتسع وماقاله الشافعي رجمه الله أراد على سبيل النقر يب لا نه لابدأن يضى بعد التسع امكان الوطء وأقل مدة الحل وهوستة أشهر وذلك قريب من العشرة وان كان الزوج بجبو بافقد روى المزنى أن له أن يلاعن وروى الربيع أنه ينتنى من غير لعان لا نه يستحيل لعان واختلف أصحابنا فيه فقال أبو اسحق ان كان مقطوع الذكر والأنثيين انتنى من غير لعان لا نه يستحيل أن ينزل مع قطعهما وان فطع أحدهما لحقه ولا ينتنى الإ بلعان لا نه اذا يق الذكر أو لج وأنزل وان يق الأنثيان ساحق وأنزل وحل الروايتين على هذين الحالين وقال الثاضى أبو عامد في أصل الذكر تقبتان أجدهما للبول والأخرى للني فاذا انسلت ثقبة الني انتنى الولد من غير لعان لانه يستحيل الانزال وان لم تنسد لم ينتف الا باللعان لا نه يمكن الانزال وحل الروايتين على هذين الحالين

﴿ فصل ﴾ وان لم يمكن اجماعهماعلى الوطء بأن تزوجها وطلقها عقيب العقد أو كانت بينهما مسافة لا يمكن معها الاجماع انتفى الولد من غير لعان لا نمكن أن يكون منه

(فصل) وان أتبولد لدون ستة شهر من وقت العقدان في عنه من غير لعان لانا نعل أنها علقت به قبل حدوث الفراش وان دخل بها مم طلقها وهي حامل فوضعت الجل ثم أنت بولد آخر لستة شهر لم يلحقه وانتفي عنه من غير لعان لا ناقطعنا براءة رجها بوضع الجل وأن هذا الولد الآخر علقت به بعد زوال الفراش وان طلقها وهي غير حامل واعتدت بالأقراء ثم وضعت ولد اقبل أن تنزوج بغيره لدون ستة أشهر أوار بع سنين أوما بينهما لحقه وقال أبو العباس ان سر يج لا يلحقه لا ناتيقنا أن عدتها لم تنقض وان أنت به لسستة أشهر أوار بع سنين أوما بينهما لحقه وقال أبو العباس ان سر يج لا يلحقه لا ناحكمنا با نقضاء العدة واباحتها للازواج وماحكم به يجوز نقضه لا مرمحتمل وهذا خطأ لا نه يمكن أن يكون منه والنسب اذا أمكن اثباته لم يجزز نفيه و طذا اذا أنت بولد بعد العقد لستة أشهر لحقه وان كان الاصل عدم الوطء و براءة الرحم فان وضعته لا كثر من أربع سنين نظرت فان كان الطلاق بائنا انتفى عنه بغير لعان لان العلوق عادث بعد زوال الفراش وان كان رجعيا ففيه قولان أحدهما ينتفى عنه بغير لعان لأبها حرمت عليه الطلاق تحريم المبتو تة فصار كالوطلقها طلاقا بائنا والقول الثاني يلحقه لا بالوجت كان العدة وجوز أن تمتد لان أكثر الطهر لاحدله ومن أصحابا من قال يلحقه الحار بع سنين من وقت انقضاء العدة وهو الصحيح لان العدة إذا انقضت بانت وصارت كلم بقوته

وفصل وان كانت له زوجة يلحقه ولدها ووطنهار جل بالشبهة وادعى الزوج أن الولد من الواطئ عرض معهما على القافة ولا يلاعن لنفيه لا نه يمكن نفيه بغير لعان وهو القافة فلا يجوز نفيه باللعان فان لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها ترك حتى يبلغ السن الذي ينتسب فيه الى أحدهما فان بلغ وانتسب الى الواطئ بشبهة انتفى عن الزوج بغير لعان وان انتسب الى الزوج لم ينتف عنه الاباللعان لا نه لا يمكن نفيه بغير اللعان فان بلغ وانقيه باللعان وان قال ذى بك فلان وأنت مكر هة والولد منه ففيه قو لان أحدهم الايلاعن

ومن باب ما يلحق من النسب ومالا يلحق وما بجوز نفيه باللعان ومالا يجوز ﴾ وقول يستحيل أن ينزل) هو ههنا بمعنى الحال الذي لا يتصور ولا تثبتله حقيقة

لنفيه لان أحدهما ليس بزان فلم يلاعن لنني الوادكالووط ثهارجل بشبهة وهي زانية والثاني أن له أن يلاعن وهو الصحيح لانه نسب يلحقه من غبر رضاه لا يمكن نفيه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان كالوكاناز انيين

﴿ فصل ﴾ وان أنت احم أنه بولد فادعى الزوج أنه من زوج قبله وكان له ازوج قبله فظرت فان وضعته لأر بع سنين في ادونها من طلاق الاول والدون وستة أشهر من عقد الزوج الثانى فهوالا ول لانه يمكن أن يكون منه و ينتفى عن الزوج بغير لعان لانه لايمكن أن يكون منه وان وضعته لأكثر من أر بع سنين من طلاق الاول ولا قل من عقد الزوج الثانى اتنفى عنهما لانه لا يمكن أن يكون من واحد منهما وان وضعته لأربع سنين فادونها من طلاق الاول ولستة أشهر فصاعدا من عقد الزوج الثانى عرض على القافة لا نه يمكن أن يكون من كل واحد منهما فان أخقته بالاول لحق به وانتفى عن الزوج بغير لعان وان أخقته بالزوج لحق به ولا ينتفى عنه الابلالمان وان لم تسكن قافة أوكانت وأشكل عليها ترك الى أن يبلغ وقت الانتساب فان انتسب الموالا وقت الانتفى عن الزوج في منازوج بغير لعان وان انتسب الحالات وأشكل عليها ترك الموالات وانتفاء النسب فان حلف سقطت الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه انه لا يعلم أنها ولدته على فراشه وان نكل وددنا اليمين عليها وان حلفت لحق النسب دعواها وانتفى النسب بغير لعان لانه لم يثبت ولادته على فراشه وان نكل وددنا اليمين الى أن يبلغ السي في حلف و يشبت في وائد أحبال العان وادعى أن الم تهن أذن اله في وطفها وأن كلت فهل توقف اليمين الى أن يبلغ السي في حلف و النه و تسبه فيه وجهان بناء على القولين في داليمين على الموادة وقد أسقطتم المنائي والمائي ترد وسيد في المنائي والمنائي وسينه والمنائي والمنائي وسيدة والولادة المنائي أو منائي المنائي وسينه وحمان بناء على اليمين أحدها لم يسقط حق الولادة وقد أسقطت بالنكول فلم يثبت لغيرها والثاني ترد لا يستعلى بيمنها حقها وحق الولادة أنا أسقطت حقها لم يسقط حق الولادة المنائية المنائية على المنائية الولادة المنائية الولادة المنائية عن الولادة المنائية المنائية عن اليمين أحدها لا ترد اليمين لان اليمين حق المؤودة وقد أسقطت بالتكول فلم يتبت لغيرها والثاني ترد

الم المنافر الما المنافر المعاولة وادعت أنه ولدهامنه وقال الزوج لبس هذامنى ولاهومنك بل هولقيط أو مستعار الم يقبل قوط المن عبر ينة لان الولادة بمكن اقامة البينة عليها والأصل عدمها فلم يقبل قوط امن غير بينة فان قلناان الولد يعرض على القافة فان لحقته بالأم لحق بهاو ثبت نسبه من الزوج لانها أتت به على فراشه ولا ينتفي عنه الاباللعان وان قلناان الولد لا يعرض مع الأم على القافة أولم تكن قافة أوكانت وأشكل عليها فالقول على فراشه ولا ينتفي عنه الابللعان وان قلناان الولد لا يعرض مع الأم على القافة أولم تكن قافة أوكانت وأشكل عليها فالقول قول الزوج مع يمينه انه لا يعلم أنها ولد ته على فراشه وان نكل فهل توقف اليمين على بلوغ الولد ليحلف على ودن نامن الوجهين في الفصل قبله

المنافقة المنافقة والمنافقة وهي وهو عن يوالله ووطئها ولم يشاركه أحد في وطئها بشبهة والاغيرها وأتت بولد استة أشهر فصاعدا لحقه نسبه والإعلاله نفيه لماروى أبوهر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله على وسلم قال حين نزلت آية الملاعنة أيمار جل جحد والده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رءوس الأولين والآخر بن وان أتت امرأته بولد بلحقه في الظاهر بحكم الامكان وهو يعلم أنه مصبها وجب عليه نفيه باللهان لماروى أبوهر برة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه والمنافقة المنافقة المنافقة الله على المرأة أدخلت على قوم من ليس امنهم فليست من الله في على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم دل على أن الرجل مثلها ولانه اذا لم ينفه جعل الأجنبي مناسباله ومحرماله ولاولاده ومزاحا لهم في حقوقهم وهذا الا يجوز ولا يجوز أن يقذفها لجواز أن يكون من وطع شبهة أومن زوج فيله

﴿ فصل﴾ وان وطئ زوجته ثم استبرأها لحيضة وطهرت ولم يطأها وزنت وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت الزنا لزمه قدفها ونفى النسب لماذ كرناه وان وطئها فى الطهر الذى زنت فيه فأنت بولد وغلب على ظنه أنه ليس منه بأن علم أنه كان يعزل منها أورأى فيه شبها بالزانى لزمه نفيه باللعان وان لم يغلب على ظنه أنه ليس منه لم ينفه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولا عاهر الحجر

<sup>(</sup>قوله جحد ولده وهو ينظراليه) أي تحققو يتيقن أنهولده كأنه ينظر اليه بعينه

وفصل وان أنت امرأته بولد وكان يعزل عنها اذاوطتها لم بجزله نفيه لماروى أبوسعيد الخدرى رضى الله عنها انداوطتها لم بجزله نفيه لماروى أبوسعيد الخدرى رضى الله عنها فيلاسول الله انافعيب السبايا ونحب الاثمان أفنعزل عنهن فقال على الله عليه وسلم ان الله عزوجل اذاقضى خلق نسمة خلقها ولا نه قد يسبق من الماء مالا بحس به فتعلق به والثانى أن له نفيه لان الولد من أحكام الوطء فلا يتعلق بمادونه كسائر الاحكام وان أنت بولد وكان يطوعها في الدبر ففيه وجهان أحدها لا يجوزله نفيه لان الولد من أحكام الوطء فلا يتعلق بمادونه كسائر الاحكام وان أنت بولد وكان يطوعها في الدبر ففيه وجهان أحدها لا يجوزله نفيه لا نه قد يسبق من الماء الى الفرج ما فعلق به والثانى له نفيه

لانهموضع لايبتغيمنه الولد

و فصل كه اذا قنف زوجته وانتقى عن الولدفان كان جلافله أن يلاعن وينفى الولد لأن هلال بن أمية لاعن على نفى الجلوله أن يؤخره الى أن تضع لا نه يجوز أن يكون ريحا أو غلظا فيؤخر ليلاعن على يقين وان كان الولد منفصلا فنى وقت نفيه قولان أحدهما له الخيار فى نفيه ثلاثة أيام لا نه قد يحتاج الى الفكر والنظر فيا يقدم عليه من النفى في الثلاث حدالانه قريب و طذا قال الله عز وجليا قوم هذه ناقة الله لكم آية فنروها تأكل فى أرض الله ولا يمسوها بسوء في أخذ كم عذاب قريب م فسر القريب بالثلاث فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكنوب والثانى وهو المنصوص فى عامة السكتب أنه على الفور لانه خيار غير مؤد لدفع الضرر فكان على الفور كخيار الردبالعيب فان حضرت الصلاة فيد أبها أو كان جائعا فيد أبالا كل أوله مال غير عرز واشتغل باحرازه أو كان على الفور كنيار الردبالعيب فان حضرت الصلاة فيد أبها أو كان جائعا فيد أبالا كل أوله مال غير أوم يضا أوقيا على مريض أوغائبالا يقدر على المسبر وأشهد على النبي فهو على حقه وان لم يشهد مع القدرة على الاشهاد مقط حقه لا نه لن يقدر على المناهد مقامه الى أن يقدر على الفيئة باللسان مقام الوطه فى حق المولى اذا عجزعن الوطه الى أن يقدر

﴿ فصل ﴾ وان ادعى أنه لم يعلم بالولادة فان كان في موضع لا يجوز أن يخفى عليه ذلك من طريق العادة با أن كان معهافي دار أو محلة صغيرة لم يقبل لا نه يدعى خلاف الظاهروان كان في موضع يجوز أن يخفى عليه كالبلد الكبير فالقول قوله مع عينه لان ما يدعيه ظاهر وان قال عامت بالولادة الا انى لم أعلم ان لى النفى فان كان عمن يخالط أهل العلم لم يقبل قوله لا نه يدعى خلاف الظاهروان كان قريب عهد بالاسلام أو نشأ في موضع بعيد من أهل العلم قبل قوله لان الظاهر أنه صادق فيا يدغيه وان كان في بلدفيه أهل العلم

(قولهان جاءت به أورق جعد اجاليا) الورقة السمرة، والاورق الاسمرومنه قبل للرماد أورق وللحهامة ورقاء وجعد اأى جعد الشعروه وضد السبط، وقال الحروى يكون مدماوذما فالمدح بمعنيين أحدهما أن يكون معصوب الخلق شديد الاسر والثانى أن يكون شعر اجعد ا. والذم بمعنين أحدهما أن يكون قصير امترددا والثانى أن يكون تحيلا يقال رجل جعد اليدين وجعد الأصابع أى منقبضها. والجالى بضم الجيم الضخم الاعضاء التام الاوصال قالوا ناقة جالية شبهت بالجل عظا وشدة و بدانة قال

جالية لم يبقسيري ورحلتي ، علىظهرهامن نيها غيرمحفدي

وخدلجالساقين خفاق القدم. وخفاق بالقاف وهو الذى صدر قدمه عريض. وسابغ الاليتين يقال شيء سابغ أى كامل واف ومنه الدر عالسابغة (قول دان فيهالورة) جع ورقاء وهي الناقة يضرب بياضها الى السواد كاون الرماد. والاورق أطيب الابل عندهم لجاوليس بمحمود عندهم في عمله وسيره الاأ نعمن العامة ففيه وجهان أحدهما لايقبل كما لايقبل قوله اذا ادعى الجهل برد المبيع بالعيب والثاني يقبل لان هذا لا يعرف الا الخواص من الناس بخلاف ود المبيع بالعيب فان ذلك يعرف الخاص والعام

﴿ فصل ﴾ وان هنأه رجل بالولد فقال بارك الله لك في مولودك وجعله الله لك خلفا مبار كاوأمن على دعائه أوقال استجاب الله دعاءك سقط حقه من النفي لان ذلك يتضمن الاقرار به وان قال أحسن الله جزاءك أو بارك الله عليك أورز قك الله مثله لم يسقط حقه من النفي لا نه يحتمل أنه قال له ذلك ليقا بل التحية بالتحية

﴿ فصل ﴾ وأن كان الولد جلافقال أخرت النفى حتى بنفصل ثم ألاعن على يقين فالقول قوله مع بمينه لانه تأخير لعذر يحتمله الحال وان قال أخرت لانى قلت لعله بموت فلا أحتاج الى اللعان سقط حقه من النفى لأنه ترك النفى من غير عذر

﴿ فصل ﴾ اذا أتت امرأته بولدين توأمين وانتفى عن أحدهما وأقر بالآخر أو ترك نفيه من غير عذر لحقه الولدان لانهما حل واحد فلا يجوز أن يلحقه أحدهما دون الآخر وجعلناما انتفى منه تابعالما أقر به ولم نجعل ما أقر به تابعا لما انتفى منه لان النسب يحتاط لا ثباته ولم ننفه يحتاط لا ثباته ولم ننفه احتياط لا ثباته ولم ننفه احتياطا لا ثباته ولم ننفه احتياطا لنفيه وان أنت بولد فنفاه باللعان ثم أنت بولد آخر لا قل من ستة أشهر من ولادة الأول لم ينتف الثانى من غير اللعان لان العان يتناول الأول فان نفاه باللعان انتفى وان أقر به أو ترك نفيه من غير عدر لحقه الولدان لا نهما حل واحد وجعلناما نفاه تابعا لما خقه ولم نجعل ما لحقه تابعا لما نفاه لماذكر ناه فى التو أمين وان أنت بالولد الثانى لستة أشهر من ولادة الأول انتفى بغير لعان لا نها علمت به بعد زوال الفراش

﴿ فصل ﴾ وان لاعنها على حل فولدت ولدين بينهما دون ستة أشهر لم يلحقه واحدمنهما لأنهما كما نامو جو دين عنداللعان فانتفيا به وان كان بينهما أكثر من ستة أشهرانتني الأول باللعان وانتني الثاني بغير لعان لا نا تيقنا بوضع الأول براءة رحها منه وأنها علقت بالثاني بعدر وال الفراش

﴿ فصل ﴾ وانقنف امرأته بزناأضافه الى ماقبل النكاحفان لم يكن نسب لم يلاعن لاسقاط الحدلاً نه قذف غير محتاج اليدفل بجز تحقيقه باللعان كقنف الاجنبية وانكان هناك نسب بلحقه ففيه وجهان أحدها وهو قول أبي اسحق أنه لا يلاعن لأنه قذف غير محتاج اليه لأنه كان يمكنه ان يطلق ولا يضيفه الى ماقبل العقد والثانى وهو قول أبي على ابن أبي هر يرة أن له أن يلاعن لأنه نسب بلحقه من غير رضاه لا ينتنى بغير لعان فجاز له نفيه باللعان

الله أن ينفيه وروى في الجامع أنه لا يلاعن لنفيه لأنه يحتاج الى نفيه باللعان وان كان حلافقد وى المزنى في المختصر أنه أن ينفيه وروى في الجامع أنه لا يلاعن حتى ينفصل الجل واختلف أصحابنا فيه فقال أبو اسحق لا يلاعن قولا واحداوما رواه المزنى في المختصر أراد اذا انفصل وقد بين في الام فانه قال لا يلاعن حتى ينفصل ووجهه أن الجل غير متحقق لجواز أن يكون ربحا فينفش و يخالف اذا قذفها في حال الزوجية لان هناك يلاعن الدرء الحدفتيعه نفي الجل وههنا ينفردا لجل باللمان فلم يجز قبل آن يتحقق ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يلاعن حتى ينفصل لماذ كرناه والثانى يلاعن وهو الصحيح لأن الجل موجود في الفاهر ومحكوم بوجوده وطفا أمر بأخذا الحامل في الديات ومنع من أخذها في الزكاة ومنعت الحامل اذا الحلقة المطلقة المعلقة المطلقة المنافقة بوما بيوم والثانى لا تجبحتى ينفصل المنافق ولان أحدهما تجب طا النفقة بوما بيوم والثانى لا تجبحتى ينفصل

﴿ فصل ﴾ وأن قذف امرأته وا تنفي عن حلها وأقام على الزنا بينة سقط عنه الحد بالبينة وهل له أن يلاعن لنفي الحل قبل أن ينفصل على ماذ كرنا ممن الطريقين في الفصل قبله

<sup>(</sup>قوله خلفا مباركا) الخلف ماجاء بعد. يقال خلف سوء من أييه بالاسكان وخلف صدق بالتحريك اذاقام مقامه. وقال الاخفش هماسواء منهم من يحرك خلف صدق و يسكن الآخرير بد الفرق بينهما (قوله ليقابل التحية بالتحية) هي ههنا الدعاء أي يقابل الدعاء بالدعاء وهي تفعله من الحياة

﴿ فصل ﴾ وان قذف امرأنه في نكاح قاسد قان لم يكن نسب لم يلاعن لدرء الحدلاً نه قذف غير محتاج اليه وان كان هناك نسب قان كان ولدامنفصلا فاله أن يلاعن لنفيه لانه ولد يلحقه بغير رضاه لا ينتفى عنه بغير اللعان خار نفيه باللعان كالولد في النكاح الصحيح وان كان جلا فعلى ماذكر ناه من الطريقين

﴿ فصل ﴾ اذاقدف امرأته بزناء بن وأراد اللعان كفاه لها لعان واحدلانه فى أحد القولين يجب حدواحد ف كفاه فى اسقاطه لعان واحد وفى القول الثانى بجب حدان الاأنهما حقان لواحد فا كتفى فيهما بلعان واحد كما يكتفى في حقين لواحد بيمين واحد وان قدف أربع نسوة أفرد كل واحدة منهن بلعان لأنها أيمان فلم تتداخل فيها حقوق الجاعة كالأيمان فى المال وان قد فهن بكان بدأ بلعان من بدأ بقد قها لان حقها أسبق وان قد فهن بكامة واحدة وتشاححن فى البداية أقرع يبنهن فن خرجت طالقرعة بدأ بلعان ابدا هنان احداهن من غير قرعة جازلان الباقيات يصلن الى حقوقهن من اللعان من غير تقصان

﴿ بابمن يصح لعانه وكيف اللعان ومايو جبه من الاحكام ﴾

يسح اللمان من كل زوج بالغ عاقل مختار مساما كان أو كافرا حراكان أوعبدا لقوله عزوجل والذي يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الاأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادا تباللة انملن الصادقين ولأن اللمان لدرء العقوبة الواجبة بالقذف ونفى النسب والحكافر كالمسلم والعبد كالحرفي ذلك فأما الصبى والمجنون فلا يصح لعانهما لأنه قول يوجب الفرقة فلم يصحمن الصبى والمجنون كالطلاق وأما الاخرس فانه ان لم يكن له الشارة معقولة ولاكتابة مفهومة لم يصح لعانه لأنه وأمامن اعتقل لسانه فانه ان معقولة أوكتابة مفهومة من لعانه وأمامن اعتقل لسانه فانه ان كان مأيوسا منه صح لعانه بالاشارة كالاخرس وان لم يكن مأيوسامنه ففيه وجهان أحدهما لا يصح لعانه لا نه عنها أصمت مأيوس من نطقه فلم يصح لعانه بالاشارة كالدائرة في فعم فرفع ذلك فرؤيت انها وصية ولأنه عاجز عن النطق يصح لعانه فقيل طائللان كذا ولفلان كذا فأشارت أى نعم فرفع ذلك فرؤيت انها وصية ولأنه عاجز عن النطق يصح لعانه بالاشارة كالاخرس

وفصل وان كان أعجميافان كان يحسن بالعربية ففيه وجهان أحدهما يصح لعانه بلسانه لانه يمين فصح بالعجمية مع القدرة على العربية كسائر الأيمان والثاني لا يصح لأن الشرع وردفيه بالعربية فلم يصح بغيرها مع القدرة كأذ كار الصلاة فان لم يحسن بالعربية فكذلك اللعان بالعربية لاعن بلسانه لأنه ليس بأكثر من أذ كار الصلاة وأذ كار الصلاة تجوز بلسانه اذا لم يحسن بالعربية فكذلك اللعان وان كان الحاكم لا يعرف لسانه أحضر من يترجم عنه وفي عدده وجهان بناء على القولين في الشهادة على الاقرار بالزنا أحدهما

(قول ابنوليدة زمعة) الوليدة الجارية وجعهاولائد. والوليدالعبد (قوله وللعاهر الحجر) العاهر الزانى ومعناه لاشيء له على المحجر اذا فصد تكذيبه (قوله اعتقل لسانه) أى لم يقدر على الكلام مشتق من عقال البعير (قوله أصمت) أصمت العليل فهو مصمت اذا اعتقل لسانه فلم ينطق (قوله يترجم عنه) أى يعبر عنه وهو الترجان كأنه فارسي معرب. و يدرأ عنها العداب والمعرة ذكرا

يحتاج الى أربعة والثاني يكفيه اثنان

﴿ فصل ﴾ ولا يصح اللعان الاباعم الحاكم لانه يمين في دعوى فلم يصح الابأمر الحاكم كاليمين في سائر الدعاوى فان كان الزوجان عملوكين جاز للسيدأن يلاعن بينهمالاً نه يجوز أن يقيم عليهما الحد فازأن يلاعن بينهما كالحاكم

وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالقانمان الكاذبين م تقول وعلى غضب الله انكان من الصادقين المحادقين والدليل عليه قوله عزوجل وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالله انمان الكاذبين م تقول وعلى غضب الله انكان من الصادقين والدليل عليه قوله عزوجل والذين برمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء الاأ نفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انملن المكاذبين والخامسة أن غضا لعنه الله عنهادات بالله انمان المكاذبين والخامسة أن غضا الله على المحدهل المنافق المنافق المنافق المحلمة الألفاظ الخسم لم يعتدبه لأن الله عزوجل علق الحكم على هذه الانفاظ فدل على أنه لا يتعلى عادونها ولانه بينة يتحقق بها الزنا فلم بجز النقصان عن عددها كالشهادة وان أبدل لفظ الشهادة المنافظ المعنوات أبدل لفظ المنافظ المعنوات أبدل لفظ المنافظ المعنوات أنه لا يجو زلان المعان عن عددها كالشهادة وجهان أحدها بحوز لأن المعان عن بفظ المنافظ المعنوات أبدل لفظ المنافظ الشهادة ففيه وجهان أحدها بحوز لأن القصدمنه النفليظ وذلك بحصل مع النقد والثانى لا يحوز لأنه المنافظ المناف

والمستحب الدين على المستحب أن يكون اللعان بحضرة جاعة لأن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد رضى الدة عنهم حضر وا اللعان بحضرة الذي على حداثة سنهم والصبيان لا يحضر ون المجالس الا تابعين الرجال فدل على أنه قد حضر جاعة من الرجال فتبعهم الصبيان ولأن اللعان بنى على التغليظ للردع والزجر وفعله في الجاعة أبلغ في الردع والمستحب أن يكون واثر بعة لأن اللعان سبب المحدولا يشب الحدالا بأر بعة في ستحب أن يحضر ذلك العدد و يستحب أن يكون بعد العصر لأن اليمين فيه أغاظ والدليل عليه قوله عز وجل تحبسونهم امن بعد الصلاة في قسمان بالله قيل هو بعد العصر وروى أبوهر برة رضى الله عنه أن الذي عليه قوله عز وجل تحبسونهم امن بعد الصلاة في قسمان بالله قيل المرجل حلف عينا على مال مسلم فاقتطعه ورجل حلف عينا بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته أكثر عسائهم وهو كاذب ورجل منع فضل الماء فان الله عز وجل يقول اليوم أمنعك فضلى كامنعت فضلماء لم تعمله يدال ويستحب أن يتلاعنا من قيام أبلغ في الردع واختلف قوله في التغليظ بالمكان فقال في أحد القولين انه يجب لانه تغليظ ورد به الشرف موضع من البلد الذي فيه اللعان فان كان يمكه لاعن بين الركن والمقام لأن اليمين فيه أغلظ والدليل عليه مار وي أن عبد الرجن بن عوضرضى الله عنه ورى أبوهر برة رضى الله عنه المن والي المسجد لأنه أشرف المقال المناس عظم من المناس عليه مار وي أن عبد الرجن بن عوض والله عنه وي أبوهر برة رضى الله عنه في السمعت رسول النه على المناب فقالو الافقال المناس عناس والذي عمله عن الذي عمله عن الذي عمله عن الذي عمله عن النه عليه عن وي المناس عناس المناس عناس المناس المناس عناس المناس المناس المناس عناس المناس ال

<sup>(</sup>قوله لان المعرة بزناها أفبح) المعرّة ههنا العار والعيبونكونالاتم أيضا . وقال الهر وى المعرة الامرالقبيه المكروه وقال العز بزى المعرة جناية العر وهو الجرب (قوله حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه) أى غصبه وملكه ومنه اقطاع السلطان. وفي الحديث اقطع الزير حضر فرسه أى ملكه (قوله منع فضل المساء) الفضل الزيادة ومعناه مازادعلى حاجته . يقال فضل يفضل وفضل يفضل بالكسر يفضل بالضم ثلاث لغات وقد مضت (قوله القد خشيت أن يبه أالناس) أى

مالية يقول من حلف عندمنبرى على عين آئة ولوعلى سواك من رطبو جبت له النارو روى جابر رضى الله عنه أن الذي على المن حلف على منبرى هذا بيمين آئة وأمقعده من النارفقال أبو اسحاق ان كان اخلق كثيرا لاعن على المنسبريسمع الناس وان كان اخلق قليلا لاعن عند المنبرع اللي قبرالذي على قبرالذي على الناس وان كان اخلق قليلا لاعن عند المنبرع اللي قبرالذي على قبر في الناس وان كان المنافق العلم والشرف وحل قوله على منبرى أى عند منبرى لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض وان كان بيت المقدس لاعن عند الصخرة لانها أشرف البقاع بعوان كان في غيرها من البلاد لاعن في الجامع وان كان تصرانيا لاعن في البيعة وان كان نصرانيا لاعن في البيعة وان كان مجوسيالاعن في يت النارلان هذه المواضع عندهم كالمساجد عند فا

مر فصل ﴾ واذاأراد اللعان فالمستحب الحاكم أن يعظهما لمار وى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي والله على المحارفة في المحارفة المعنوبة المعنوب

وصل و يبدأ بالزوج و يأمره أن يشهد لان الله تعالى بدأ به وبدأ به رسول الله يراقح في لعان هلال بن أمية ولان لعانه يبنة لا تبات الحقولهان المرأة بينة الانكار فقد مت بينة الا تبات فان بدأ بلعان المرأة لم يعتد به لان لعانها اسقاط الحدوالحد لا يجب الا بلعان الزوج فل يصح لعانها قبله والمستحب اذا بلغ الزوج الى كأة اللعنة والمرأة الى كأة الغضب أن يعظه ما لماروى ابن عباس رضى الله عنه قال كان في الخامسة قبل المعادل التي الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كالم يجلدني عليها فشهد الخامسة فلما كانت الخامسة فيل لها اتق الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلك أن ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومى فشهدت الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادة بن و يستحب ان يأمر من يضع بده على فيه في الخامسة لمار وى ابن عباس رضى الله عنه النها من عراقي المر جلاأن يضع بده على فيه عند الخامسة يقول انها موجبة

﴿ فَصَلَ ﴾ وأن لاعن وهي غائبة لحيض أوموت قال أشهد بالله انى لن الصادقين فيارميت بهز وجنى فلانة و يرفع فى نسبها حتى تتميز وان كانت عاضرة ففيه وجهان أحدهما يجمع بين الاشارة والاسم لان مبنى اللعان على النا كيدو لهذا تكر رفيه لفظ الشهادة وان حصل المقصود بحرة والثانى أنه تسكفيه الاشارة لانها تتميز بالاشارة كانتميز فى النسكاح والطلاق

المحقق المن القدف الرياك و وان كان القدف الرياك و وفي الالفاظ الجسة فان قدفها برناه من ذكرها في الالفاظ الجسة لانه قد يكون صادقا في المحادون الآخر فان سمى الزافي مهاذكر وفي اللعان في كل من الانه أخى به المعرة في افساد الفراش فكر ره في اللعان كالمرأة فان قدفها بالزناوا تنفي من الولد قال في كل من أو الدامن زناوليس مني فان قال هذا الولد ليس مني في الخلق أو الخلق وان قال هذا الولد من زناولم يقل وليس مني فقيه و جهان أحدها وهو قول القاضي أبي حامد المروزي انه ينتفي منه لان ولد الزنالا بلحق بهوالناني وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفرايني انه لا ينتفي لانه قد

يأنسوا بمحنى تفل هيبته فى صدورهم فيستخفوا به و يحتفروه. يقال بهأت بهأبها بهوءا اذا أنست به (قوله سواك من رطب) قال الجوهرى الرطب بالضم ساكنة الطاء الكلائقال ذوالرمة

حتى اذامعمعان الصيف هبله ، بأجة نشعنها الماء والرظب

هومثل عسر وعسر و يمين آئة بمعنى مؤغة فاعلة بمعنى مفعلة (قوله تبوأ مقعد من النار) أى زمه و محن منه والمباءة المنزل الملاوم يقال بوأت فلا نامنزلاأى أنزلته (قوله حر وف الصفات) هي حر وف الجرسميت بذلك لانها توصف بها النكرات وقد ذكر ناأن الكنيسة مسجد اليهود والبيعة مسجد النصارى (قوله ذكرهما) أى وعظهما قال الله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين . وسمى الواعظ المذكر وكذا المؤذن وأصله من النرضد النسيان (قوله غير برزة) البرزة التي لا تحتجب و نبرز أى تظهر . والبرو زالظهور ومنه : وترى الارض بارزة (قوله فتلكات) أى توقفت يقال تلكا عن الام تدلكات باطاً عنه و توقف (قوله و برفع في نسبها حتى تنميز) بر مديد كرأجد ادها الذين تنسب اليهم من رفعت الحديث اذا

يعتقد أن الوطء فى النكاح بلاولى زناعلى قول أ فى بكر الصير فى فوجب أن بذكر أنه ليس منى لينتنى الاحتمال وصل واذ الاعن الزوج سقط عنه ما وجب بقذفه من الحد أو النعزير والدليل عليمار وى عبدالله بن عباس رضى الله عنه أن هلال بن أمية قذف امر أنه فقال رسول الله يراقع البينة أوحد فى ظهرك فقال هلال والذى بعثك بالحق انى الصادق ولينزلن الله فى أمرى ما يبرى ظهرى من الحد فنزلت والذي رمون أز واجهم فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله في المحان وجة والثانى لا يسقط حده الأنه إسما المحان فلم يسقط حده كار وجة اذا لم يسمها فعلى هذا اذا أراد اسقاط حده استأنف المحان وذكره وأعاد ذكر الزوجة

(فصل) وان نفى باللعان نسب ولد انتنى عنه لمار وى ابن عمر رضى الله عنه أن رجلالا عن امرأته فى زمان رسول الله مانته وانتفى عن ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وألحق الولد بالمرأة فان لم يذكر النسب فى اللعان أعاد اللعان لأنه لم ينتف باللعان الأول

﴿ فصل ﴾ و يجب على المرأة حد الزنالأنه بينة حقق بهاالزناعليها فالزمها الحد كالشهادة ولا يجب على الرجل الذي رماها بمحد الزنا

﴿ فصل ﴾ وان كان اللعان في نكاح صحيح وقعت الفرقة لحديث ابن عمر رضى الله عنه على التأبيد لماروى سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال المنت السنة في المنالاعنين أن يفرق بينهما م لا يجتمعان أبدافان كان اللعان في نكاح فاسدا و كان اللعان بعد البينونة في زناأ ضافه الى حال الزوجية فهل تحرم المراة على التأبيد فيه وجهان أحدهما تحرم وهو الصحيح لأن ماأ وجب تحريما مؤيد الذا كان في نكاح أوجبه وان لم يكن في نكاح كارضاع والثاني لا يحرم لان التحريم تابع للفرقة ولم يقع بهذا اللعان فرقة فل يثبت به تحريم

﴿ فصل ﴾ وللرأة أن تدرأ حدال ناعنها باللمان لقوله عز وجل و يدرأ عنهاالعذاب أن تشهدار بعشهادات بالله انهلن الكاذبين ولا تذكر المرأة النسف اللعان لأنه لامدخل لهافي اثبات النسب ولافي نفيه

﴿ فصل ﴾ اذا لاعن الزوج ثما كنب نفسه وجب عليه حد الفذف ان كانت المرأة محصنة أو التعزير ان لم تكن محصنة ولحقه النسب لأن ذلك حق عليه فعاد بتكذيبه ولا يعود الفراش ولا يرتفع التحريم لأنه حق له فلا يعود بتكذيبه نفسه وان لاعنت المرأة ثم أكذبت نفسها وجب عليها حد الزنالأنه لا يتعلق بلعانها أكثر من سقوط حق الزناوه وحق عليها فعاد باكذابها

﴿ فصل ﴾ وان مات الزوج قبل اللعان وقعت الفرقة بالموت وورثته الزوجة لأن الزوجية بقيت الى الموت فان كان هناك ولد ورثه لأنه مات قبل نفيه وماوجب عليه من الحد أوالتعزير بقذ فها سقط بموته لأنه اختص ببدنه وقد فات وان ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وقعت الفرقة بالموت و ورثها الزوج لأن الزوجية بقيت الى الموت وان كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيه لان الحاجة داعية الى نفيه فان طالبه ورثتها بحد القذف لاعن لاسقاطه ولا يسقط من الحداو لم يلاعن شيء لحقه مما الماق وحد القذف يثبت جيعه لكل عليه من الورثة و لهذا وعفا بعضهم عن حقه كان للباقين أن يستوفو الجيع فان مأت الولد قبل أن ينفيه باللعان جازله نفيه باللعان الله النه يلحقه نسبه بعد الموت بحازله نفيه واذا نفاه لم رثه لا نا تبينا باللعان أنه لم يكن ابنه

﴿ فصل ﴾ اذا قذف امرأته وامتنع من اللعان فضرب بعض الحدثم قال أنا ألاعن سمع اللعان وسقط ما يقى من الحدوكذلك

أسندته (قوله فسرى عن رسول الله عليه عليه ) أى كشف. وانسرى الهم عنه مثله. ومنه الحديث الآخر فاذا مطرت يعنى السحابة سرى عنه أى كشف عنه الخوف (قوله فقد جعل الله لك فرجاو محرجا) الفرج بالتحريك زوال الغم يقال فرج الله غمه تفريجا وكذلك فرج الله عنك غمك يفرج الكسروال تخفيف. ومخرجا ما ادخل عليك من شدة و بلاء

اذا نكات المرأة عن اللعان فضر بت بعض الحد مُم قالت أنا ألاعن سمع اللعان وسقط بقية الحد لان ما أسقط جيع الحد

وفصل) اذا قذفها ثم قلاعناثم قذفها نظرت قان كان بالزنا الذى تلاعنا عليه لم يجب عليه حدلان اللعان في حقه كالبينة ولو أقام البينة على القذف ثم أعاد القذف لم يجب الحدف كذلك اذالاعن وان قذفها بزنا الخرففيه وجهان أحدهما انه لا يجب الحد الان اللعان في حقه كالبينة تم بالبينة يبطل احصانها فكذلك في اللعان والثاني يجب عليه الحد لان اللعان لا يسقط الاما يجب الفذف في الزوجية لحلية المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الزوجية وقد والتنافق النوجية باللعان فو التنافق المنافقة الحدوان تلاعنام قدفها أجنبي حد لان اللعان حجة يختص بها الزوج فلا يسقط به الحد عن الاجنبي قان قذفها والاعنها و تكت فقد اختلف أصحابنا فيها فقال أبو العباس لا برتفع احصانها الافي حق الزوج فان قذفها أجنبي وجب عليه الحدلان اللعان حجة اختص بها الزوج والاجنبي فلا يجب على واحد اختص بها الزوج والاجنبي فلا يجب على واحد منهما الحديقة فها لانها محدودة في الزنافل عدقاذفها كالوحد بالاقرار أوالبينة

# - وكتاب الايان كال

🛊 باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين 斄

تصح اليمين من كل مكف مختار قاصدالى اليمين لقوله تعالى لا يؤاخذ كم الته بالغوفى أعانكم ولكن يؤاخذ كم عقد م الإعان وأماغير المكف كالصبى والمجنون والنائم فلا تصح بمينه لقوله بيانج رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولا نه قول يتعلق به وجوب حق فلا يصح من غير مكاف كالبيع وفيمن ذال عقله بالسكر طريقان على ماذكر ناه فى الطلاق وأما المكره فلا تصح يمينه لما روى واثاة بن الاسقع وأبو امامة رضى الله عنهما أن رسول الله مرابح قال بس على مقهو ريمين ولا نه قول حل عليه بغير حق فلم يصح كالوا كره على كلة المكفر وأمامن لا يقصد اليمين وهو الذي يسبق لما نه الى اليمين أوأر اداليمين على شي فسبق لما نه الى غيره فلا تصح يمينه لقوله عز وجل لا يؤاخذ كم الته باللغوفي أيمانكم و روى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم أنهم قالوا هو قول الرجل لا والله و بلى والله ولان ماسبق اليه اللسان من غير قصد لا يؤاخذ به كمالوسبق لسانه الى كلة الكفر

﴿ فصل ﴾ و يصح اليمين على الماضى والمستقبل فان حلف على ماض وهو صادق فلاشى عليه الأن النبى على جمل اليمين على المدعى عليه ولا يجو زأن يجعل اليمين عليه الاوهو صادق فدل على أنه يجو زأن يحلف على ماهو صادق فيه و روى مجدبن كعب القرظى أن عمر بن الخطاب رضى الته عنه قال وهو على المنبر وفي يده عصا يأيها الناس لا يمنعكم اليمين عن أخذ حقوقكم فو الذي نفسى بيده ان في يدى عصا وان كان كاذباوهو أن يحلف على أمرانه كان ولم يكن أو على أمرانه لم يكن وكان أثم بذلك وهى اليمين الغموس والدليل عليه ماروى عن الشعبى رضى الته عن عبد الته بن عمر قال جاء أعرابي النبي على النبي على عن المناس يارسول الله ما الكبائر قال الشرك بالته قال ثم ماذا قال اليمين الغموس في المستعبى ما اليمين الغموس قال الذي يقتطع بها مال امرى مسلم وهو فيها كاذب و روى عبد الته بن مسعود رضى الته عنه قال قال رسول الله العموس قال الذي يقتطع بها مال امرى مسلم وهو فيها كاذب و روى عبد الته بن مسعود رضى الته عنه قال قال رسول الله

ومن كتاب الأعان

 والم من حلف على عين وهوفاجر ليقتطع بهامال امرى مسلم لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان وان كان على مستقبل نظرت فان كان على المنتقبل نظرت فان كان على أمر مباح ففيه وجهان أحدهما الاولى أن الايحنث القوله عزوجل والا تنقضوا الايمان بعد توكيدها والثانى أن الاولى أن يحنث القوله على فعل مكر وه أو ترك مستحب فالاولى أن يحنث للولى أن يحنث على فعل مكر وه أو ترك مستحب فالاولى أن يحنث لل وت أمسامة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرامنها فلي كفرعن عينه مم النفعل الذي هو خير

(فصل) وتكره اليمين بغير الله عز وجل فان حلف بغيره كالنبي والكعبة والآباء والاجداد لم تنعقد يمينه لما روى ابن عمر رضى الله عنه فالوسول الله عن كان حالفافلا بحلف الابالله تعالى وروى عن عمر رضى الله عنه فالسمعنى رسول الله على فقال عمر رضى الله عنه والله ما حلفت بها رسول الله عنه والله ما أن محلف الإبالله فقال عمر رضى الله عنه والله ما حلف بها ذا كرا ولا آثرا وان فال ان فعلت كذا وكذا فأنا بهودى أو نصراني أو أنابرى من الله أومن الاسلام لم ينعقد يمينه لماروى بر بدة أن رسول الله عنه المن حلف أنه برى من الاسلام فان كان كاذ بافقد قال وان كان صادقا فلم يرجع الى الاسلام سالما

ولانه عين عحدث فإينعقد كاليمين بالخاوقات

وفصل و تجوز اليمين بأساء الله وصفانه فان حلف من أسائه الله العقدت عينه لماروى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي والمنه الفنون قريشا والله الفنون قريشا في النبي المنه المن

(قول ذا كراولا آثرا) ذا كراضد ناسيا أى ماحلفت بهاوا ناذا كراليها لست بناس. وقال الجوهرى ليس هو من الذكر بعد النسيان انما يعنى متكاما به كقولك ذكرت لفلان حديث كذاوكذا. ولا آثرا أى حاكيا عن غيرى يقال أثرت الحديث آثره أثرا اذا ذكرته عن غيرك ، ومنه قيل حديث مأثور أى مذكره خلف عن سلف. قال التمسيحانه: ان هذا الاسحر يؤثره أى يأخذه واحد عن واحد. وقال الأعشى

ان الذي فيه تماريما م بين للسامع والآثر

ومثله قولة تعالى أو أثارة من علم (قوله أو ببارى النسمة) أى خالق الانسان. برأ الله الخلق برا وهو البارى أى الخالق ، والبرية الخلق. والنسمة الانسان وجعها نسم ، والنسمة أيضا النفس بفتح الفاء وهو الربو (قوله وخالف الكذب) يقال خلق الافك واختلقه وتخلقه أى افتراه ومنه قوله تعالى وتخلقون افكا. ان هذا الااختلاق (قوله وجبار متكبر) الجبار الذي يقتل على الغضب، والمتكبر المتعظم و، والكبر العظمة وكذلك الكبرياء (قوله والمؤمن) سمى الله مؤمنا لانه آمن عباده من أن يظامهم ذكره الجوهرى (قوله بعظمة الله أو بعزته أو بكبريائه أو بجلاله) العزة القوة والغلبة من عزاذ اغلب، أو من العزضد الذل، والكبرياء العظمة وجلاله أيضا عظمته (قوله من صفات الذات) ذات الشيء حقيقته وذات الله تعالى حقيقته و ثبوت وحدا نيته و بويته في النفس اعتقاد ابغير جسم ولاصورة

المعاوم أو بالقدرة المقدور لم بنعقد عينه لانه قد يستعمل العلم فى المعاوم والقدرة فى المقدور ألاترى انك تقول اغفرانا عامك فينا وتر بد المعلوم وتقول انظر وا الى قدرة الله وتر بد به المقدور فانصرف اليه بالنية فان قال وحق الله وأراد به العبادات لم ينعقد عينه لائه عمين عحدث وان لم ينو العبادات انعقدت عينه لان الحق يستعمل فها يستحق من العبادات و يستعمل فها يستحق من العبادات و يستعمل فها يستحقه البارى من الصفات وذلك من صفات الذات وقدا نضم اليه العرف فى الحلف به فانعقدت بالمنامن عرفية

م فصل ﴾ وانقال على عهدالله وميثاقه وكفالته وأمانته فان أرادبه ماأخذ علينا من العهد فى العبادات فليس بيمين لانه يمين بمحدث وان أراد بالعهد استحقاقه ما نعبدنا به فهو بمين لانه صفة قد يمة وان لم يكن له نية ففيه وجهان أحدهما أنه يمين لان العادة الحلف بها والتغليظ بألفاظها كالعادة بالحلف بالله والتغليظ بصفاته كالطالب الغالب والمدرك المهلك والثاني ليس بيمين لانه يحتمل العبادات و يحتمل ماذ كرناه من استحقاقه ولم يقترن بذلك عرف عام والما يحلف به بعض الناس وأكثرهم

لايعرفونه فإيجعل بمينا

وف ل النامانواه ليس بيمين واللفظ بحتماه فل بحمل عنا وانام يكن له نية النامانواه ليس بيمين والفعل الذي أشاراليه لم اللفظ عليه وان قال تابته لأفعلن كذا بالتاء المعجمة من فوق فالمنصوص في الإيمان والايلاء أنه يمين وروى المزنى في القسامة أنه ليس بيمين واختلف المحابنافيه فنهم من قال المذهب ما نص عليه في الإيمان والايلاء الناء من حروف القسم فمل الفظ عليه وان قال تابته أصحابنافيه فنهم من قال المذهب ما نص عليه في الإيمان والايلاء الناتاء من حروف القسم والدليل عليه فوله عنوا والديل عليه ومارواه المزنى محف فيه والذي قال المزنى في القسامة بالباء المعجمة من تحت و تعليله بدل عليه فانه قال الانه دعاء وتابته ليس بدعاء ومن أصحابنا من قال ان كان في الايمان والايلاء فهو يمين الانه بلزمه حق وان كان في القسامة لم يكن بينا الانه يستحق به المال فل بحمل بينا وان قال النه لأفعلن كذا فان أراد به اليمين فهو يمين الانه فلا تعقل موف القسم وطذار وي أن عبدالله من منهم وان قال الانه ونوى به اليمين فهو يمين الانه فتلته قال آللة انه في التسم وان قال الانه ونوى به اليمين فهو يمين المروى أن أبا بكر الصديق رضى الته عنه قال وسول الله عنه المنه ونوى به اليمين فهو يمين المنه ورسوله فيعطيك سلبه وقال وسول الله على المنه واليمين في المنه واليمين في يجعل بمينا من غير ينه ونوى اليمين فهو يمين النه ينه ونوى اليمين فهو يمين النه ينه ونوى اليمين فهو يمين النه ينه ونوى اليمين فهو يمين الذي ينه والوا الله ونوى اليمين فها يجعل بمينا من غير ينه وان قال والمه ونوى اليمين فها يجعل بمينا من غير ينه وان قال والمه ونوى اليمين فها يجعل بمينا من غير ينه وان قال والله ونوى اليمين فها يجعل بمينا من غير ينه وان قال واله الله ونوى اليمين فها يجعل بمينا من غير ينه وان قال واله الله ونوى اليمين فها يجعل بمينا من غير ينه وان قال والمهن والمها الله ونوى اليمين فها يجعل بمينا من غير ينه وان قال والله الله ونوى اليمين فها يجعل بمينا من غير ينه وان قال والمها الله ونوى اليمين فها يجعل بمينا من غير ينه وان قال في المين فها والله الله ونوى اليمين فها يعمل بمينا من غير ينه وان قال في اليمين فها يعمل بمينا من غير ينه وان قال وانه الله ونوى اليمين فها يعمل بمينا وانه الله ونوى اليمين فها ينه ونوى اليمين فها يعمل مينا وانه الله ونوى اليمين فها يعمل المين ونوى اليمين فها يعمل الميان ال

(قوله تالله لأكيدن أصنامكم) الكيدالمكر. كاده يكيده كيداومكيدة . والمكر هو الاحتيال والخديعة (قوله لقد آثرك الله علينا) أى أعطاك و فضلك . من آثرت فلا ناعلى نفسى ايشارا أى جعلته أحق بهمنى قال الله تعالى و يؤثرون على أنفسهم (قوله آلله انك فتلته) عدود على لفظ الاستفهام والخفض لاغيره لان همزة الاستفهام بدل من حرف القسم الخافض لاسم الله تعالى وفى الثانى بجوز المدوالقصر والخفض والنصب والرواية فى الصحيح المد فى الأوللانه استفهام صريح والقصر فى الثانى ، والرواية فى الصحيح المد فى الأوللانه استفهام صريح والقصر فى الثانى ، ومن وقدروى فيها المدفى الثانى فانه قصد العوض لا الاستفهام (قوله لاها الله) هى ههنا التي التنبيه جعلت عوضا من حرف القسم وقدروى فيها المدفى الثانى فانه قصد العوض كذا روى فى حديث الربا البربالبروالشعير بالشعير الى أن قال هاءوهاء يريديدا بيد ومعناها فى الربا المنه تعلى هاؤم افر أواكتابيه فدها لأجل الهمزة التى بعدها . وقيل هى عدودة فى نفسها وكذاك ها أتم هؤلاء وأنشدوا لعلى رضى الله عنه

أفاطمهاء السيف غيرذميم ، فلست برعديد ولابليم

(قول واجمالة) أيم أصله اعن خذفت منه النون لكثرة الاستعال كما حذفوها في يكن فقالوا لم يك . واختلفوا في ألفها فسيبو يه يقول انها ألف وصل والفراء يقول انها ألف قطع وليس هذا موضع ذكره. وأماميم ايم فالفياس ضمها كما كانت

انه لخليق بالامارة فان لم يكن له نيقلم يكن عينالا نعلم يقترن به عرف ولانية

﴿ فصل ﴾ وان قال لعمر الله ونوى به اليمين فهو يمين لا نه قد قيل معناه بقاء الله وقيل حق الله وقيل غلم الله والجيع من الصفات التي تنعقد بها اليمين فان لم يكن له نية ففيه وجهان أحدها أنه يمين لان الشرع ورد به في اليمين وهو قول الله عز وجل لعمر ك انهم لم سكر تهم يعمهون والناني أنه ليس بيمين وهو ظاهر النص لا نه غير متعارف في اليمين

﴿ فصل ﴾ وان قال أقسمت بالله أو أقسم بالله الأفعلن كذاولم ينوشيثافهو يمين الانه تبت له عرف الشرع وعرف العادة فالشرع قوله عزوجل فيقسمان باللة لشهادتنا أحق من شهادتهما وقوله عزوجل وأقسموا باللةجهدأ بمانهم وعرف العادة ان الناس يحلفون بهاكثيراوان قالأردت بقولى أقسمت بالله الخبرعن يمين متقدمة وبقولى أفسم بالله الخبرعن يمين مستأ نفة قبل قوله فهابينه وبين اللة تعالى لان مايد عيه محتمله اللفظ فامافى الحكم فالمنصوص فى الايمان انه يقبل وقال فى الايلاء اذاقال لزوجته أقسمت بالله لاوطئتك وقال أردت به في زمان متقدم انه لا يقبل فن أصحابنا من قال لا يقبل قولا واحدا وما مدعيه خلاف مايقتضيه اللفظ في عرف الشرع وعرف العادة وقوله في الايمان انه يقبل ارادته فها بينه و بين الله عزوجل ومنهم من قال لايقبل في الايلاء ويقبل في غيره من الايمان لان الايلاء يتعلق بمحق المرأة فإيقبل منه خلاف الظاهر والحق في سائر الايمان للمعزوجل فقبل قوله ومنهم من نقسل جوابه في كل واحدة من المسئلتين الى الأخرى وجعلهما على قولين أحدهما يقبل لأن مايدعيه يحتمله اللفظ والثاني لايقبل لأنمايدعيه خلاف مايقتضيه اللفظفي عرف الشرع وعرف العادة فان قال شهدت باللة أوأشهد باللة الفعلن كذافان نوى بهاليمين فهو يمين لأنه قديراد بالشهادة اليمين وان نوى بالشهادة بالله الايمان بعفليس بيمين لأنه قد يراد به ذلك وأن لم يكن له نية ففيه وجهان أحدهما انه يمين لأنه وردبه القراس والمرادبه اليمين وهو قوله عز وجل فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انملن الصادقين والثانى انهليس بيمين لأنهليس فى اليمين بهاعرف منجهة العادة وأما فىالشرع فقدورد والمرادبه اليمين وورد والمرادبهالشهادة فلإبجعل يمينامن غيرنية وان قال أعزم بالله لافعلن كذا فان أراد به اليمين فهو يمين لأنه يحتمل أن يقول أعزم م يبتدئ اليمين بقوله بالله لافعلن كذا وان أراد اني أعزم بالله أي بمعونته وقدرته ليكن يميناوان لمينوشيثا لميكن بمينا لأنه يحتمل اليمين ويحتمل العزم على الفعل بمعونة الله فلربجعل بمينا من غيرنية ولاعرف وان قال أقسم أوأشهد أوأعزم ولم يذكرامم الله تعالى لم يكن يمينانوي به اليمين أولم ينولأن اليمين لاينعقد الاباسم معظمأ وصفة معظمة ليتحقق له المحاوف عليه وذلك لم يوجد

﴿ فَصَلَ ﴾ وانقال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذافان أراد به الشفاعة بالله عزوجل في الفعل لم يكن عينا وان أراد أن يعقد للسؤل أن يحلف عليه ليفعلن ذلك صار حالفا لأنه يحتمل اليمين وهو أن يبتدىء بقوله بالله لتفعلن كذا وان أراد أن يعقد السؤل

بذلك عينا لم ينعقد اواحدمنهما لأن السائل صرف اليمين عن نفسه والمسؤل لم يحلف عرف فعل به اذاقال والله لافعلن كذا ان شاءزيد أن أفعله فقال زيد قد شئت أن يفعله انعقدت عينه لأنه على عقد اليمين على مثر يتوم قد محدت عرفف العرو الحنث عمل فعل الشروم تكرم مان قال نامد لسن أشاء أن يفعله لم تنعقد المعن لأنه

مشيئته وقد وجدت ثم يقف البر والحنث على فعل الشيء وتركه وان قال زيد لست أشاء أن يفعله لم تنعقد اليمين لأنه لم يوجد شرط عقدها وان فقدت مشيئته بالجنون أوالغيبة أو الموت لم ينعقد اليمين لانه لم يتحقق شرط الانعقاد ولا

ينعقد اليمين به والله أعلم

مضمومة قبل الحذف وذكر القلعى انها تخفض بالقسم والواو واوقسم عنده. وذاكر تجاعة من أتمة النحو والمرفة فنعوا من الخفض وقالوا أيمن بنفسها آلة القسم فلا بدخل على الآلة آلة هكذاذكرلى من يسمع الناج النحوى رئيس أهل العربية بدمشق (قوله انه لخليق بالامارة) أى حقيق وجدير، وقد خلق الذلك كأنه بمن يقدر الذلك و يرى فيه مخايله، وهذا مخلفة الذاك أي مجدرة (قوله لعمر الله) كانه حلف ببقائه وأصله العمر بضم العين فاستعمل فى القسم بالفتح (قوله يعمهون) لا بهتدون والعمه التحر والنردد (قوله وأقسموا بالله جهداً بمانهم) أى بالغوافى اليمين واجتهدوافيها (قوله أعزم بالله) عزم على الامر اذا قطع عليه ولم برده عنه شيء (قوله الحنث) أصل الحنث الاثم والذنب و بلغ الغلام الحنث أى المعصية والطاعة والحنث أيضا الخلف فى اليمين يقال حنث فى بمينه أى لم يبرفيا ثم و بذنب وقال ابن الاعرابي الحنث الرجوع فى اليمين أي يفعل ما حلف عليه أن لا يفعل

﴿ باب عامع الاعان ﴾

اذا حلف الايسكن دارا وهو فيها فرجى الحال بنية التحويل وترك رحاه فيهالم بحث الأن اليمين على سكناه وقد ترك السكني فإ يحنث بترك الرحل كاوحلف الايسكن في بلد فرج وترك رحله فيه وان ترددالى الدار لنقل الرحل لم يحنث الأن ذلك ليس بسكنى وان حلف الايسكنها وهو فيها أو لا يلبس هذا الثوب وهو الابسة أو لايرك هذه الدابة وهورا كبها فاستدام حنث الان وهو متزوج أو الايتطهر وهو متطهر أو لا يتطيب وهو متطيب فاستدام لم يحنث الأنه الإيطاق الاسم عليه في حال الاستدامة وطذا تقول تزوجت من شهر و تطهرت من شهر و قطيبت من شهر و الايتصار و قطيبت من شهر و المنافق الايرك بالايطاق الاسم عليه في حال الاستدامة حلف الايدخل الداروهو فيها فاستدام ففيه قو الان قال في الام يحنث الأن استدامة الدخول كالابتداء في النحر م في ملك الغير في المنافق الحنث في الدمن كاللبس و الركوب و قال في حرم إذ الا يحنث و هو الصحيح الأن الدخول الايستعمل في الاستدامة و طذا نقول دخلت الدار من شهر و الا تقول دخلتها شهر ا فلم يحنث الاستدامة كما لوحلف الايتطهر أو الايتر وج فاستدام فان السندامة وهو في السفر فاخذ في العود لم يحنث الأنه أخذ في ترك السفر وان استدام السفر حنث الانه مسافر

الساكنة وان سكن كل واحد منهما في بيت من خان أو داركبرة وانفردكل واحدمنهما بباب وغاق الم بحنث لأنه زالت الساكنة وان سكن كل واحد منهما في بيت من خان أو داركبرة وانفردكل واحدمنهما بباب وغاق لم يحنث لانه ماساكنه فان حلف لا يدخل دارا فادخل احدى الرجلين أو أدخل رأسه اليهالم يحنث وان حلف لا يخرج من دار فأخرج احدى الرجلين أو أخرج رأسه منهالم يحنث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وكان بدخل رأسه الى عائشة لترجله ولأن كمال الدخول

والخروج لايحصل بذلك

الدار وهذا المناه على الدار وخارجها في سطحها وهو غبر محجر لم بحنث وقال أبو ثور يحنث لأن السطح من الدار وهذا خطأ لأنه حاجز بين داخل الدار وخارجها في يصر بحصوله فيه داخلافيها كالوحصل على حائط الدار وان كان محجرا ففيه وجهان أحدهما يحنث لأنه يحيط بهسور الدار والثاني لا يحنث وهو ظاهر النص لأنه لم يحصل في داخل الدار وان كان في الدار منه و فلم و الدار وان كان في الدار شجرة منتشرة الاغصان فتعلق بغصن منها ونزل فيها حتى أحاط به حائط الدار حنث وان نزل فيه حتى حاذى السطح فان كان غير محجر لم يحنث وان كان محجر افعلى الوجهين

المن المالك كالوحلف الابدخل دارز بد هذه فباعها م دخلها حنث الأن اليمين على عين مضافة الى ممالك فلم يسقط الحنث فيه بزوال الملك كالوحلف الايكام زوجة فلان هذه فطلقها ثم كلها وان حلف الابدخل دار زيد فدخل دار الزيد وعمرو لم يحنث الأن اليمين معقودة على دار جيعها از يدوان حلف الابدخل دارز يدفدخل دارايسكنها زيدباعارة أواجارة أوغصب فان أراد مسكنه حنث الأنه يحتمل مانوى وان لم يكن له نية لم يحنث وقال أبو ثور يحنث الأن الدار تضاف الى الساكن والدليل عليه قوله تعالى الانخرجوهن من بيوتهن فاضاف بيوت أزواجهن اليهن بالسكنى وهذا خطأ الان حقيقية الاضافة تقتضى ملك العين وطذا الوقال هذه الدار لزيد جعل ذلك اقرارا له بملكها

﴿ فصل ﴾ وان حلف لايدخل هذه الدار فانهدمت وصارتساحة أوجعلت مانو تاأو بستانا فدخلهالم يحنث لانه زال

﴿ ومن بابجامع الايمان ﴾

(قول وترك رحله فيها) هو مايستصحبه من الانات. والرحل مسكن الرجل أيضا ومنه في الحديث صاوا في الرحال وكذا قوله لنقل الرحل على الرحل على الرحل وكذا قوله لنقل الرحل على المناء عدة البعير (قول في يتمن خان) الخان موضع يكنه المسافر ون (قول في سطحها وهو غير محجر) المحجر الذي عليه بناء يحيط بهومنه سميت الحجرة وسور الدار ما يحيط به (قول المساحة أو جعلت عانو تا) الساحة العرصة التي لا بناء فيها والحانوت الدكان، فارسي، والحانوت أيضا بيت الخر، وقال في فقه اللغة الحانوت مكان البيع والشراء

عنها اسم الدار وان أعبدت بغم تلك الآلة لم يحنث بدخولها لأنها غمير تلك الداروان أعبدت بتلك الا له ففيه وجهان أحمدها لا يحنث وهو قول أبي عملي ابن أبي هريرة لأنها غمير تلك الدار والثاني أنه يحنث لأنها عادتكاكانت

﴿ فصل ﴾ وان حلف لا بدخل هذه الدارمن هذا الباب فقلع الباب ونصبه في مكان آخر و يقى المرالذي كان عيه الباب لم يحث ومن أصحابنا من قال ان دخل من المرالذي كان فيه الباب لم يحث ومن أصحابنا من قال ان دخل من ذلك الباب لأن الباب نقل وهذا خطأ لأن الباب هو المر الذي يدخل و يخرج منه دون المصراع المنصوب والمر الأول باق فتعلق به الحنث وان حلف لا يدخل هذه الدارمن بابها أولا يدخل من باب هذه الدار فسد الباب وجعل الباب في مكان اتخر فدخلها منه ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحتث وهو قول أي على اين أي هر برة وهو المنصوص في الان الباب في مكان اتخر فدخلها منه ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحتث وهو قول أي على اين أي هر برة وهو المنصوص في الان الباب الأول فلا يحتث بالثاني كاو حلف لا يدخل دار زيد فباع زيد داره ثم دخلها والثاني وهو قول أي اسحق انه يحتث وهو الاظهر لأن اليمين معقودة على بابها و بابها الات فباع زيد داره واشترى أخرى فان الحنث يتعلق بالدار الثانية هو الاولى

﴿ فصل ﴾ وان حلف الابدخل بيتا فدخل مسجداً و بيتا في الجام لم بحنث الأن المسجدو بيت الجام الابدخلان في اطلاق اسم
البيت والآن البيت اسم المجعل اللابواء والسكني والمسجدو بيت الجام لم بجعل اذلك فان دخل بيتامن شعراً وادم نظرت فان كان الحالث عن بسكن بيوت الشعر والادم حنث وان كان عن لا يسكنها ففيه وجهان أحدها وهوقول أبى العباس من سريح انه
الجالث عن بسكن بيوت الشعر والادم حنث وان كان عن الرؤس حل على ما يتعارف أكله منفردا و بيت الشعر والادم غير
المتعارف للقروى فلم بحنث به والثاني وهوقول أبى اسحق وغيره انه بحنث الأنه بيت بعمل اللابواء والسكني فأشبه بيوت المدر
وقوطم انه غير متعارف في حق أهل القرى يبطل بالبيت من المدر فانه غير متعارف في حق أهل البادية ثم يحنث به وخير الارز
غير متعارف في حق غير الطبرى ثم محنث بأكله اذا حلف الايا كل الخيز

م فصل م وان حلف لايا كل هذه الحنطة بعلهادقيقا أولايا كل هذا الدقيق فجعله عجينا أولايا كل هذا العجين فجعله خبرالم محنث بأكله وقال أبو العباس محنث لأن اليمين تعلقت بعينه فتعلق الحنث بها وان زال الاسم كالوحلف لايا كل هذا الحل فنبحه وأكله ولذهب الأولائة علق اليمين على العين والاسم ثم لا يحنث بغير العين فكذلك لا يحنث بغير الاسم و مخالف الحلا المنافز كله و الحنطة عكن أكله حيا والحنطة مكن أكلها حياة من غير عين فلم بدخل في اليمين والحنطة غير عن أكله وهو عمن أكلها فتعلق بها اليمين وان حلف لايا كل هذا الرطب فأكله وهو قير أولايا كل هذا الحل فأكله وهو قيل ألى على النابي هريزة انه لا يحنث كالا يحنث في الحنطة اذا يعلم هذا الصبى ف كلمه وهو شيخ ففيه وجهان أحدها وهو قول ألى على النابي هريزة انه لا يحنث كالا يحنث في الحنطة اذا يصح صارت دقيقا فأكله والثاني انه محنث لأن الانتقال حدث فيه من غير صنعة وان حلف لا يشرب هذا العير فصار خرا أولايا شكل هذا الخرف فصار خلافشر به لم يحنث كاقلنا في الحنطة اذا فيه من غير صنعة وان حلف لا يلبس هذا الغزل فنسج منه تو باحث بلبسه لأن الغزل لا يلبس الامنسو جافصار كاحلف لايا كل هذا الحيوان فذ بحه وأكله

(قوله دون المصراع) هو اللوح الذي ينصب وهما مصراعان (قوله القروى) منسوب الى الفرية سميت بذلك لأنها تجمع الناس. من قرى اذا جع. ويقال قرية لغة بمانية ولعلها جعت عملى ذلك مثل لحية ولحى (قوله بيوت المدر) أصل المدر قطع الطين اليابس. والتراب والطين واحد. والتراب أكم و يسمى البلد مدرة. والحل ولد النعجة الصغير فاذا كبر فهو كبش

الأفعال أجناس مختلفة كالأعيان مم لوحلف على جنس من الأعيان لم يحنث بحنس آخرف كذلك اذاحلف على جنس من الأفعال الأفعال أجناس مختلفة كالأعيان مم لوحلف على جنس من الأعيان لم يحنث بحنس آخرف كذلك اذاحلف على جنس من الأفعال لم يحنث بحنس آخر وان حلف لا يذوق هذا الطعام فذاقه ولفظه ففيه وجهان أحد هما لا يحنث لأنه لا يوجد حقيقة الذوق مالم يزدرده ولهذا لا يبطل به الصوم والثانى انه يحنث لأن الذوق معرفة الطعم وذلك يحصل من غير از دراد وان حلف لا يذوقه فأكله أوشر به حنث لأنه قدذاق و زادعليه وان حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر فى حلقه حتى وصل الى جوفه لم يحنث لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذق وان قال والله لا طعمت هذا الطعام فأو جرفى حلق حنث لأن معناه لاجعلته لى طعاما له قد حاله طعاماله

و فصل و وانحلف الأن كل اللحم حنث بأ كل لم كل ما يؤكل لجه من النعم والوحش والطير الأن اسم اللحم يطاقي على المجيع والإيحنث بأ كل السمك الأنه الا يطلق على اللحم المنصوب وان لم يحل والثاني الا يحنث الأن القصد باليمين أن يمنع نفسه بما يطلق عليه السم اللحم وان لم يحل والثاني الا يحنث الأن القصد باليمين أن يمنع نفسه بما يستبيحه ولحم الا يؤكل لحمنوع من أكله من غير يمين فلم يدخل في اليمين وان حلف الا يأكل اللحم فأكل اللحم الم يحنث الأنهما جنسان مختلفان في الاسم والصفة وان حلف على اللحم فأكل اللحم أكل اللحم أو الشحم في اللهم والمنافقة وان حلف على اللحم أو الشحم في اللهم والمنافقة وان حلف على اللحم أو الشحم في اللحم أو الشحم في اللكم الكرش أو الله المنافقة وان حلف على اللحم والشحم في الاسم والصفة وان حلف على اللحم والشحم والشحم والسم والصفة وان حلف على اللحم والشخم واللهم والمنافقة وان حلف على اللحم والنافي المنافقة وان اللهم والمنافقة وان حلف على اللحم والمنافقة وان على اللهم والمنافقة والنافي المنافقة وان حلف على اللحم والانت والنافي المنافقة والنافي المنافقة والنافقة والمنافقة والنافقة والنافقة والنافقة والنافقة والنافقة والنافة والنافقة والنافقة والنافقة والنافقة والنافقة والنافة والنافقة و

بو فصل ﴾ وانحلف لايا كل الرقس ولم يكن له نية حنث برقس الابل والبقر والغيم لأنها تباع مفردة و تؤكل مفردة عن الأبدان ولا يحنث برقس الطير فانها لا تباع مفردة ولا تؤكل مفردة فان كان في بلديباع فيعرقس الصيدوروس السمك مفردة حنث بأكلها لأنها تباع مفردة فهي كرءوس الابل والبقر والغنم وهل يحنث بأكلها في سائر البلاد فيه وجهان أحدها لا يحنث بها لا نمال وس الافي البلد الذي يباع فيه ويعتاداً كاموالتاني يحنث بها لان ما ثبت العرف في مكان وقع الحنث به في كا مكان كخير الاد و

﴿ فَصَلَ ﴾ وانحلف لا يا كل البيض حنث با كل كل يض يزايل بالضه في الحياة كبيض الدجاجة والحامة والنعامة لا أنه يؤكل منفرداو يباع منفرداولا في منفرداولا ويباع منفرداولا يوكل منفردا فل مدخل في مطلق اليمين ولا يحنث بمالا يزايل بالضه كبيض السمك والجراد لا نه الا يباع منفرداولا يؤكل منفردا فل مدخل في مطلق اليمين

﴿ فصل ﴾ وان حلف لايا كل اللبن حنث با كل لبن الا نعام ولبن الصيد لان اسم اللبن يطلق على الجيع وان كان فيمما يقل أكله

<sup>(</sup>قول السويق فاستفه) يقال سف الدواء واستفه وسففت أنابالكسر وأسففته بمعنى أى أخذته غير ملتوت وكذا السويق وكل دواء غير معجون فهو سفوف. والازدراد البلع من غير مضغ ولالوك (قوله فا وجر) الوجور الدواء الذي يصب في وسط الفم تقول منه و جرت الصبي وأوجرته بمعنى وأوجرته الرمح لاغيراذ اطعنته به (قول يتخلله من البياض) أى بدخل في خلله

لتقاره كاعنت في اليمين على اللحم بالكل لحم الجيع وان كان فيما يقل أكاه لتقادره و يحت الحليب والرائب وماجدمنه لان الجيع لين ولا يعنت بأكل الجيع لين ولا يعنت بأكل الجيع لين ولا يعنت بالأول الما والله والسمن والمصل والاقط وقال أبوعلى ابن أبي هريرة اذا حلب على اللبن حنت بكل ما يتخذمن اللبن والمذهب الاول لا نه لا يطلق عليب اسم اللبن فلم يحتث به وان كان منه كالوحلف لا يا كل الرطب فأكل الرطب فأكل الشعر بعن السمسم فأكل الشيرج فانه لا يحتث وان كان التمرمن الرطب والشيرج من السمسم

﴿ فصل ﴾ وانحلف لا يأكل السمن فأكله مع الخبراو أكله في العصيدة وهوظاهر فيها حنث وانحلف لا يأكل اللبن فأكله في طبيخ وهوظاهر فيه حنث وقال أبو سعيد الاصطخرى اذا أكله مع غير ملم يحنث لأنه لم يفرده بالأكل فلم يحنث كالوحلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو ما المناه في ما يسترده المناه في ما يسترد المناه في مناه المناه في ما يسترد المناه في ما يسترد المناه في مناه في من

والمذهب الأوللانه فعل المحاوف عليه وأضاف اليه غيره فنث كالوحاف لا يدخل على زيد فدخل على جاعة وهو فيهم في العادة فصل به وان حلف لا يأكل ادمافاً كل اللحم حنث لماروى أن النبي علقية قال سيد الادام اللحم ولأنه يؤتدم به في العادة فنث به كالحل والمرى فان أكل التمرففيه وجهان أحد هما لا يحنث لأنه لا يؤتدم به في العادة وانما يؤكل قو تاأو حلاوة والثاني انه بحنث به لأن النبي علي العلى سائلا خبرا وتمراو قال هذا أدم هذا

﴿ فصل ﴾ وان حلف لا يأكل الفاكهة فأكل الرطب أوالعنب أوالرمان أوالا ترنج أوالتوت أوالنبق حنث لأنها تمار أشجار فحنث بها كالتفاح والسفر جلوان أكل البطيخ أوالمو زحنث لا نه يتفكه به كايتفكه بنار الأشجار وان أكل الخيار أو الفثاء لم يحنث لأنهما من الخضر اوات

﴿ فصل ﴾ وانحلف لاياً كل بسرا ولارطبافاً كل منصفاحنث في اليمين لأنها كل البسر والرطب وانحلف لاياً كل بسرة ولا رطبة فأكل منصفالم يحنث لأنه لم يأكل بسرة ولارطبة

﴾ وان حلف لاياً كل قوتافاً كل التمرأوالز بيب أواللحم وهو بمن يقتات ذلك حنث وهل يحنث به غيره على ماذ كرناه من الوجهين في بيوت الشعر و رءوس الصيد

والخلل الفرج بين الشيئين أو الاشياء وفدذكر (قوله بالحليب والرائب) أما الحليب فعر وف أولما يخرج عندالحلب وهو فعيل بمعنى مفعول أى محلوب. وأماالرا ثب فيسمى اللهن مذلك اذا حض وخترأى تنحن وقدذكر. وقوله لا يحنث با كل الجين الح أما الجبن فمروف أيضا لئن يعقد بالانفحة يقال جنن باسكان الباء وضم الجيم لغمة و بعضهم يقول جنن وجبنة بالضم والتشديد. وأما اللور بضم اللام فهوأن بجعل في الحليب الانفحة فينعقد فيؤكل قبل أن يشتدو يؤتدم به ونو كل بالتمرو يعمل من الحليب الذي يكون بعد اللبا. وأما اللبامقصورمهمو زفهو لن البهيمة عندأول ما تنتج يترك على النارفينعقد. وأما المصل فيؤخذماء الجبن والاقط فيغلى غلياشد يداحني ينقطع ويطلع الثخين ناحية فيترك فيخرقة حتى ينزل منه الماء الرقيق ثم يعصر و يوضع فوق الخر يطقشي ، ثقيل ليستنزل مافيه ثم يترك فيه قليل من الملح و يجعل أقر اصاأ وحلقا. والمصل والمصالة أصله من مصل اذاسالمنهشيء يسير، يقال مصل عصل، طعمه عمرج لبس بالحامض ولاالحاد. والتسير ازهوأن يو عنداللين الخائر وهو الرائب فيجعل فيكبس حتى ينزلماؤه ويضرب هذا الذي قصده صاحب الكتاب وقد يعمل الشيراز أيضا بائن يترك الرائب في وعاء و يوضع فوقه الاباز بر وشيءمن المحرمات ثم يو\* كل و يترك فوقه كل يوم لبن حليب. وأماالاقط فقدذ كر وهوأن يغلى اللمن الحامض المنز وعالز بدعلى النارحتي ينعقدو بجعل قطعاصغاراأو بجفف في الشمس. وذكر في التنبيه الدوع بضم الدال وهو الخيض بعينه فارسى معرب وذكر فيه الكشك وهوأن بهرس البرأ والشعير حتى ينتى من القشرثم بجش ويغلى في الخيض الى أن يختر فيشرز أي يجفف ذا كره في مجل اللغة. وأما المرى فاتماهو بتشديد الراء والياء وكاتمه نسوب الى المرارة. والعامة تخففه وصفته أن يؤخذالنسم وفيقلي ثم يطحن و يعجن و يخمر تم يخلط بالماء فيستنخر جمنه خل يضرب لونه الى الجرة يؤلدم به و يطبخ بهوالتوتشجرمعر وف يعلف بهدودالقزله تمرأجر. والنبق تمارالسدروفي الحديث في سدرة المنتهي نبقها مثل قلال هجر. والر يحان الفارسي هو الشقر في لغة بعض عوام اليمن. والبنفسج شجر طيب الريح طبعه الرطو بقزهره أجرأدهم وهومعرب بنفسه. والياسمين شجرطيب الرائحة يشم زهره له أغصان دقاق زهره أبيض ﴿ فصل ﴾ وان حلف لا يأ كل طعاما حنث بأ كل كل ما يطعم من قوت وأدم وفا كهة وحلاوة لأن اسم الطعام يقع على الجيع والدليسل عليه قوله تعالى كل الطعام كان حلالبني اسرائيل الاما حرم اسرائيل على نفسه وهل يحنث بأ كل الدواء فيه وجهان أحدهما لا يحنث لأنه لا يدخل في اطلاق اسم الطعام والثاني بحنث لا نه يطعم في حال الاختيار و لهذا يحرم فيه الربا

﴿ فصل ﴾ وان حلف لايشرب الماء فشرب ماء البحر احتمل عندى وجهين أحدهما يحنث لا نهيدخل في اسم الماء المطلق وله نجوز به الطهارة والثاني لايحنث لانه لايشرب وان حلف لايشرب ماءفرانا فشرب ماءدجلة أوغسره من المياه العنب قد خنث لان الفرات هو الماء العنب والدليل عليه قوله تعالى وأسقيناكم ماء فرانا وأراد به العنب وان حلف لايشرب من ماء الفرات فشرب من ماءدجلة لم يحنث لأن الفرات اذاعرف بالألف واللام فهوالنهر

الذي بين العراق والثأم

والياسمين والزعفران لم يحنث لانه لايطلق اسم الريحان الا على الضميران وهو الريحان الفارسي حنثوان شم ماسواه كالورد والبنفسج والياسمين والزعفران لم يحنث لانه لايطلق اسم الريحان الا على الضميران وماسواه لايسمى الا بأسمائها وان حلف لا يشم المشموم حنث بالجيع لا أن الجيع مشموم وان شم الكافور أو المسك أو العود أو المسندل لم يحنث لا أنه لا يطلق عليه اسم المشموم وان حلف لايشم الورد والبنفسج وان جف الورد والبنفسج وان حلف لا يحنث كما لا يحنث كما لا يحنث لا أنه الم يشم الورد والنانى بحنث لا يقاءاسم الورد والبنفسج

وفصل وان حلف لا يلبس شيئا فلبس درعاأ وجوشناأ وخفاأ و نعلا ففيه وجهان أحدهما يحنث لانه لبس شيئا والثاني لا يحنث

لان اطلاق اللس لا ينصرف الى غير الثياب

بو فصل وان كان معه رداء فقال والله لالبست هذا النوب وهو رداء فارتدى به أو تعمم به أواترر به حنث لانه لبسه وهورداء فان جعله قيصا أوسراو يل ولبسه لم يحنث لأنه لم يلبسه وهورداء فان قال والله لالبست هذا النوب ولم يقل وهورداء فارتدى به أوتعمم به أواترر به أوجعله قيصا أوسراو يل ولبسه حنث ومن أصحابنا من قال لا يحنث لانه حاف على صفة فلم يحنث بلبسه على غير تلك الصفة والصحيح هو الاول لأنه حلف على لبسه تو با فمل على العموم كالوقال والله لالبست و با

و فصل و والدليل عايه قوله عزوجل يحاون فيها من ذهب أوفضة أومخنقة من لؤلؤ أوغيره من الجواهر حنث لأن الجيع حلى والدليل عايه قوله عزوجل يحاون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وان لبسشيئا من الخسرز أوالسبح فان كان عن عادته التحلي به كأهل السواد حنث لانهم يسمونه حليا وهل يحنث به غيرهم على ماذكرناه من الوجهين في بيوت الشعر ورءوس الصيد وان تقلدسيفا محلي لم يحنث لان السيف ليس بحلي وان لبس منطقة محلاة ففيه وجهان أحدهما يحنث لا نهمن حلى الرجال والثاني لا يحنث لأنه لبس من الآلات الحلاة فلم يحنث به كالسيف وان حلف لا يلبس عنص المنافقة على منافقة فليسها في غيرا لخنصر أوحلف لا يلبس قيصا فارتدى به أولا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث لان اليمين يقتضى لبسا متعارف وهذا غير متعارف

(فصل) وان من عليمر جل فلف لايشرباهماء من عطش فأ كل له خبرا أولبس له تو با أوشرباهماء من غيرعطش لم يحنث لان الحنث لايقع الاعلى ماعقد عليه اليمين والذي عقد عليه اليمين شرب الماء من عطش فاوحنتناه على ماسواه لحنتناه على ما نوى لاعلى ما حلف عليه وان حلف لا يلبس له تو با فوهباه تو بافلبسه لم يحنث لا نه لم يلبس تو به

﴿ وَمَل الصِّرب المرأت فضر بهاضر باغمره ولم حنث لانه يقع عليه اسم الضرب وان عضها أوخنقها أوتنف

(قوله جوشنا) هو درع قصيرة على قدر الصدر (قوله وان لبس مخنقة) هى القلادة مأخوذ من الخنق وهو موضع من العنق. والسبح خرزأسود معروف. والسواد قرى العراق. ومزارعها والقلنسوة ملبوس على قدرالرأس معروف عندهم

شعرهالم يحنث لان ذلك لبس بضرب وان لكمهاأ واطمها أور فسها ففيه وجهان أحدهما يحنث لانه ضربها والثانى لا يحنث لان الضرب المتعارف ما كان يولم وان حلف ليضرب عبد ما تقسوط فشدما تقسوط فضر به بهاضر بة واحدة فان تيقن انه أصا به الما تقبر في يمينه لا نه ضر بعمائة سوط وان تيقن أنه لم يصبه بالمائة لم يبرلا نه ضربه دون المائة وان شك هل أصابه بالجميع أولم يصبه بالجميع فالمنصوص أنه يبر وقال المزنى لا يبركا قال الشافعي رجه الله في من حلف ليفعلن كذا في وقت الاأن يشاء فلان فات فلان حنث واذا لم نجعله بار اللشك في المشيئة وجب أن لا نجعله بار اللشك في الاصابة والمذهب الأول لان أيوب عليه السلام حلف ليضر بن الماهر المراته عندا فقال عزوج ل وخذبيد لك ضغثا فاضرب به ولا تحنث و يخالف ما قاله الشافعي رجه الله في المشيئة لا نه ليس الظاهر وجود المشيئة فاذا لم تكن مشيئة حنث بالحالة والفاهر اصابته بالجيع فبر وان حلف ليضر بنه ما ته المنافق وجهان أحدها لا يبر لا نه حصل بكل سوط لا نه ماضر به ولانس به ولمذا لورى بسبع حصيات دفعة واحدة الى الجرة لم يحتسب له سبعا والثانى أنه يبر لا نه حصل بكل سوط ضربة ولم ذا الوضرب به في حدال ناحس بكل سوط جلدة

﴿ فصل ﴾ وان حلف لا يهبله فأعمره أو أرقبه أو تصدق عليه حنث لأن الهبة تمليك الدين بغير عوض وان كان لكل نوع منها اسم وان وقف عليه وقلنا ان الملك ينتقل اليه حنث لأنه ملكه العين من غير عوض وان باعه وحاباه لم يحنث لأنه ملكه بعوض وان وصى له لم يحنث لان التمليك بعد الموت و الميت لا يحنث

♦ فصل ﴾ وان حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث لان الكلام لا يطلق في العرف الاعلى كلام الآدميين وان حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه حنث لان السلام من كلام الآدميين ولهذا تبطل به الصلاة فان كله وهو نائم أوميت أوفى موضع لايسمع كلامه لم يحنث لأنه لايقال في العرف كله وان كله في موضع يسمع الاأنه لم يسمع لاشتغاله بغيره حنث لأنه كله ولهذا يقال كله فلم يسمع وان كلموهوأصم فليسمع للصمم ففيه وجهان أحدهما بحنث لأنه كله وان لم يسمع فنث كالوكله فلم يسمع لاشتغاله بغيره والثاني لايحنثوهوالصحيح لأنهكله وهولايسمع فأشبهاذا كله وهوغائب وانكانبه أوراسله ففيهقولان قالفالقديم يحنث وقالف الجديد لايحنث وأضاف اليه أصحابنا آذا أشار اليه فجعلوا الجيع على قولين أحدهما يحنث والدليل عليه قوله عزوجل وماكان لبشر أن يكامه اللة الاوحيا فاستثنى الوجي وهو الرسالة من الكلام فدل على أنهامنه وقوله عزوجل فال آيتك أن لاتكام الناس ثلاثةأيام الارمزا فاستثنى الرمزوهو الاشارةمن الكلام فدل على أنهامنه ولأنه وضع لافهام الآدميين فأشبه الكلام والقول الثاني أنعلا يحنث لقوله عزوجل فاماترين من البشر أحدافقولي اني نذرت للرجن صومافلن أكام اليوم انسياتم قال ياأخت هرون ماكان أبوك امرأسوءوما كانت أمك بغيافأ شارت اليه فالواكيف نكلم من كان في المهدصبيا فلوكانت الاشارة كلامالم تفعله وقد نذرت أنلانكام ولانحقيقة الكلامما كانباللسان ولهذايصح تفيه عماسواهبائن تقولما كلتموانما كاتبته أو راسلته أوأشرت اليه و يحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لقوله عليه السلام لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق أسبقهما الى الجنة وان كانبه أوراسله ففيه وجهان أحدهمالا بخرج من مأتم الهجر ان لأن الهجران ترك الكلام فلا يزول الابالكلام والثاني وهوقول أبى على ابن أبي هريرة انه يخرج من مأتم الهجران لأن القصد بالكلام از الغما يبنهمامن الوحشة وذلك يزول بالمكاتبة والمراسلة ﴿ فَصَلَ ﴾ وانحلفالايسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم ونوى السلام على جيعهم حنث لأنهسلم عليه وان استثناه بقلبه لم يحنث لأن اللفظ وان كان عاما الاأنه يحتمل التخصيص فاز تخصيصه بالنية وان أطلق السلام من غيرنية ففيه قولان أحدها

(قوله وان لكمها أولطمها أورفسها) لكمه يلكمه اذاضر به بجمع كفه. واللطم الضرب على الوجه بباطن الراحة. والرفس الضرب الرجل. رفسه يرفسه (قوله برفيمينه) البرضد الحنث يقال بريبرو بررت ابر بكسر عين الفعل في الماضى وفتحها في المستقبل وكذلك بررت والدى أبرضد العقوق (قوله وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحنث) الضغث الحزمة من الشيء. قال اليزيدى الضغث مل اليدمن الحشيش، وفي التفسير خذف بضة من ابشل فيها ما تقضيب (قوله الاوحيا) فسر، في الكتاب الرسالة ولا محام والكلام الخق وكل ما ألفيته الى غيرك . يقال وحيت اليه الكلام وأوحيت وهو أن تكلمه بكلام تخفيه قال « وحى لها القرار واستقرت « و بروى أوحى لها (قوله فان أكلم اليوم انسيا) والنس البشر الواحد انس وانسي أيضا باتجريك و المحام الحماسي (قوله وما كانت أمك بغيا) البغي الزانية . والبغاء الزناو قد ذكر

أنه بحنث لأنه سلم عليهم فدخل كل واحد منهم فيه والثانى أنه لا يحنث لأن اليمين بحمل على المتعارف ولا يقال فى العرف لمن سلم على الجاعة وفيهم فلان انه كلم فلانا وسلم على فلان وان حلف لا بدخل على فلان في بيت هو فيهم ولم يستثنه بقلبه حنث بدخوله عليهم وان استثنى بقلبه عليهم ففيه وجهان أحدها أنه لا يحنث كما لوحلف لا يسلم عليه فسلم عليهم واستثناه بقلبه والثاني أنه يحنث لأن الدخول فعل لا يتميز فلا يصح تخصيصه بالاستثناء والمناح ألا على فلان صح تخصيصه عليكم الاعلى فلان لم يصح

﴿ فصل ﴾ وان حلف لا يصوم أولا يصلى فدخل فيهما حنث لأ نبالدخول فيهما يسمى صاعًا ومصليا وان حلف لا يبيع أولا يتزوج أولا يهر الله يقبل أولا يهر الله يقبل والم يعافل لان الهبة عقد عليك فلم يحنث فيه من غير ايجاب وقبول كالبيع والنكاح ولا يحنث الإبالسحيح فأما اذاباع بيعافل الونكح نكاما فاسدا أووهب هبة فاسدة لم يحنث لأن هذه العقود لا تطلق فى العرف والشرع الاعلى الصحيح

(فصل) وانقال والله لانسر يتفقيه ثلاثة أوجه أحدها أن يحنث بوطء الجارية لأنه قد قيل ان التسرى مشتق من السراة وهو الظهر فيصيركا نه حلف لا يتخذها ظهر او الجارية لا يتخذها ظهر الابالوط، وقد قيل انه مشتق من السر وهو الوط، فصاركالو حلف لا يطوها والثاني أنه لا يحنث الابالتحصين عن العيون والوطء لأنه مشتق من السرف كا نه حلف لا يتخذها أسرى الجوارى وهذا لا يحصل الابالتحصين والوط، والثالث أنه لا يحنث الابالتحصين والوط، والانز اللأن النسرى في العرف انخاذ الجارية لا بتغاء الولد ولا يحصل ذلك الاباذ كرناه

وفصل وان حلف أنه لامال له وله دين حال حنث لأن الدين الحال مال بدليل أنه تجب فيه الزكاة و علك أخذه اذا شاء فهو كالعين في مدالمودع وان كان له دين مؤجل ففيه وجهان أحدهم لا يحنث لأنه لا يستحق قبضه في الحال والثاني أنه يحنث لا نه علك الحو الذبه والابراء عنه وان كان له مال مغصوب حنث لأنه على ملكه و تصرفه وان كان له مال ففيه وجهان أحدهم يحنث لأن الأصل بقاؤه والثاني لا يحنث لا نه لا يعلم بقاءه فلا يحنث بالشك

﴿ وَصَلَ ﴾ وانحلف أنه لا يملك عبد اوله مكانب فالمنصوص أنه لا يحنث وقال فى الأم ولوذهب ذاهب الى أنه عبد ما بقى عليه درهم فاتما يعنى أنه عبد في حالدون حال لأنه لوكان عبد اله لـكان ملطاعلى بيعه وأخذ كسبه فن أصحابنا من جعل ذلك قولا أخر وقال أبو على الطبرى رجه الله انه لا يحنث قولا واحدا واتما ألزم الشافعي رجه الله نفسه شيئا وانفصل عنه فلا يجعل ذلك قولا له

وان حلف الارفع منكرا الى فلان القاضى أوالى هذا القاضى ولم ينوأ نه لا رفعه اليه وهوقاض فرفعه اليه بعد العزل ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحنث لا نه المنافق في المنافق الم

(قول والله لانسريت) ذكر في اشتقافه في الكتاب ثلاثة أوجه. وذكر في الصحاح وجهار ابعا أن أصله تسررت من السرور وهو الفرح فأبدل من الراء الأخرى اء كما قالوا تظنيت في تظننت. والسرية فعلية من السروهو الجاع وضمت السين لان النسب موضع تغيير (قول مسلطاعلى بيعه) التسليط الفهر والأخذ بالغلبة وكذا السلاط وقد سلطه الله فتسلط عليهم (قول الابرفع منسكرا) هوما خالف الشرع والدين وأنكره الناس

(فصل) وان حلف لا يكلم فلاناحينا أودهرا أوحقبا أوزمانابر بأدنى زمان لانماسم للوقت و يقع على القليل والكثير وان حلف لا يكامهمدة قريبة أومدة بعيدة بر بأدنى مدة لانصامن مدة الاوهى قريبة بالاضافة الى ماهو أبعد منها بعيدة بالاضافة الى ماهو أقرب منها

وان حلف الايتروج أولا يطلق فأمر غبره حتى تروج له أوطلق عنه لم يحنث الأنه حلف على فعله وهوطلب الخدمة ولم يوجد ذلك منه وان حلف الايتروج أولا يطلق فأمر غبره حتى تروج له أوطلق عنه لم يحنث الأنه حلف على فعله نفسه ولم يفعل وأن حلف الا يبيع أولا يضرب فأمر غبره ففعل فأن كان عن يتولى ذلك بنفسه كالسلطان فالمنصوص أنه الا يحنث والمنافزة عنه المره واليمين يحمل فالمنصوص أنه الا يحنث والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة والمنا

﴿ فصل﴾ وانحلف لا يدخل دار بن فدخل احداهما أولا يأ كل رغيفين فأ كل أحدهما أولاياً كل رغيفافاً كاه الالقمة أو لاياً كل رمانة فا كلها الاحبة أو لا يشرب ماء حب فشر به الاجرعة لم يحنث لأنه لم يفعل المحاوف عليه وانحلف لا يشرب ماء هذا النهر أوماء هذه البير ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى العباس أنه يحنث بشرب بعضه لأنه يستحيل شرب جيعه اليمين على مالا يستحيل وهو شرب البعض والثانى وهو قول أبى اسحق أنه لا يحنث بشرب بعضه كم الوحلف على شرب ماء في الحب فلا يحنث بشرب بعضه كم الوحلف على شرب جيعه فلا يحنث بشرب بعضه كم الوحلف على شرب ماء في الحب

﴿ فصل﴾ وان حلف الايا كل طعاما السنراه زيدفا كل طعاما اشتراه زيد وعمر ولم يحنث الأنه ليس فيه عنى أن يشار اليه ان اشتراه زيد دون عمر و فلم يحنث وان اشترى كل واحدمنها طعاماتم خلطاه فا كل منه ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه الا يحنث الأنه ليس فيه شئ يمكن أن يقال هذا الطعام اشتراه زيد دون عمر وفلم يحنث كالواشترياه في صفقة واحدة والثانى أنه ان أكل النصف فادونه يمكن أن يكون ما اشتراه عمر وفلم انهان أكل النصف فادونه يمكن أن يكون ما اشتراه زيد والثالث وهو قول أبي اسحق أنه ان أكل الحبة والعشرين حبقلم يحنث بالشك وفي ازاد يتحقق أنه أكل ما استراه زيد والثالث وهو قول أبي اسحق أنه ان أكل الحبة والعشرين حبقلم يحنث المنه يستحيل في الحقائن يتميز في الكف والكفين ما اشتراه زيد عما اشتراه عمر و

وفصل وانحلف الايدخل دار زيد غمله غيره باختياره فدخل به حنث الان الدخول ينسب اليه كإينسب اذادخلها را كبا على البهيمة أودخلها برجله فان دخلها ناسيالليمين أو جاهلا بالدار أوا كره حتى دخلها ففيه قو لان أحدهما يحنث لانه فعل ماحلف عليه فنث والثانى الايحنث وهو الصحيح لمار وى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه والانحل و المعنى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه والانحال النسيان والجهل والا كراه الايدخل فى اليمين كهلايدخل فى الامر والنهى في خطاب الله عنه والمناسب و النهى في خطاب الله عنه و المناسب الله و المناسبة عنه و المناسبة عنه و المناسبة عنه و الله الله و الله عنه الله الله و المناسبة عنه و المناسبة عنه و المناسبة و المناسبة عنه و المناسبة و الناسبة و المناسبة و المناس

(قول حينا أوحقبا) الحقب الضم تمانون سنة. ويقال أكثر من ذلك. ويقال هو وقت من الزمان لاحداه وهو الذي يقتضيه الشرع ونعنى به أهل الفقه والحين أيضا الوقت (قول ماء حب) الحب الخابية فارسى معرب وهو السرداب (قول با مره مجازا) المجاز ضدالحقيقة مشل واسائل القرية وطدمت صوامع و بيع وصاوات فالقرية لاتسائل المقال المقرية ومواضع الصاوات والكفارة اصلها التغطية كانها تغطى الذنب وتستره

وفصل وان حلف ليا كان هذا الرغيف غدا فا كان من الغد برقى عينه لانه فعل ماحلف على فعله وان ترك أكله فالغد حتى انقضى حت لانه قدر على أكل الجيع ولم يفعلوان أكله في يومه حت لانه قدر على أكل إلجيع ولم يفعلوان أكله في يومه أوفى الغد فيل أن يتمكن من أكله ففيه قولان كل كل كره وان تلف من الغد بعدما تمكن من أكله ففيه قولان كل كل كره وان تلف الرغيف في يومه أوفى يحت قولا واحد الانه فو ته باختياره ومنهم من قال فيه قولان لان جيع الغدوق اللا كل في بكن تفويته بفعله فان حلف ليقضينه حقم عند أو لا واحد الانه فو ته باختياره ومنهم من قال فيه قولان لان جيع الغدوق اللا كل في بكن تفويته بفعله فان حلف ليقضينه فيه القضاء فل والشهر معراً سي الشهر فقضاء فيران أمكنه في القضاء فل يفي الفرائية الشك ثم بان أنه كان من الشهر ففيه قولان كالناسي والجاهل وان قال والله لا قضين حقه الحمه المهر ومضان فقياء من قال والله لا قضين حقه الحمه الموقال والله لا قضين حقه المن الشهر حنث وقال أبو اسمحق حكمها حكم مالوقال والله لا قضين حقه عند رأس الشهر وهوظا هرالنص وان قضاه قبل وقية الحلال وقدت كون الغاية كقوله عزوجل ثم أخوالله الله والله الله والله الله كفوله عزوجل ثم أخواالسيام الحمال وقدت كون الغاية كقوله عزوجل ثم أخواالسيام الحمال وقدت كون الغاية كقوله عزوجل ثم أخواالسيام الحمال وقدت كون الغاية كوله المناوق والمراد بعمع المرافق وقدت كون الغاية واحتمل أن تكون الغارة واحتمل أن تكون الغارة المناه المناه

وفصل وانكان له على رجل حق فقال له والله الافار قتك حنى أستوفى حقى فقر منه الغريم الم يحت الحالف وقال أبو على بن أنى هر برة ففيه قو لان كالقولين في المكره وهذا خطأ الانه حلف على فعل نفسه ولم يوجد ذلك منه ولوقال والله لافارقتنى حتى أستوفى حقى منك ففار قه الغريم مختار اذا كرا الميمين حنث الحالف وان فارقه مكرها أو ناسيا ففيه وطريقان من أصحابنا من قال هي على القولين في المكره والناسي ومنهم من فال يحتث الحالف قولا واحدا الان الاختيار والقصد يعتبر في فعل الحالف الافي فعل غيره والصحيح هو الاول وأنه يعتبر في فعل من حلف على فعله وان كانت اليمين على فعل الخالف اعتبرا الاختيار والقصد في فعله وان كانت اليمين على فعل غيره اعتبرا الاختيار والقصد في فعله وان كانت اليمين على فعل الغريم أولم والقصد في فعله وان كانت اليمين على فعل الغريم أولم وحدمنه فعله وان حلف الإدارة المناز المعسر حنث الانه فعل الحاوف عليه مختاراذا كر الليمين فنث وان وجب الفعل الشرع كالو حلف الارددت عليك المغصوب فرده حنث وان وجب الرد بالشرع فان ألزمه الحاكم مفارقته فعلى قولين

وفصل وان حلف لايفارقه حتى يستوفى حقب منه فأحاله على غيره أوأبرأه من الدين أودفع اليسعوضا عن حقه حنث في اليمين لانه لم يستوف حقه وان كان حقه دنانير فدفع اليه شيئا على أنه دنانير خرج نحاسافعلى القولين في الجاهل وان قال من عليه الحق والله لانه لم والله لانه لانه وان كان من عليه الحق والله لانه وان كان الحق عينافوهم امنه فقبله حنث لانه فوت الدفع بقبوله وان كان دينافا برأه منه وقلنا انه لا يحتاج الابراء الى القبول على الصحيح من المنهب فعلى الطريقين فيمن حلف لا يدخل الدار فمل الها مكرها

﴿ باب كفارة اليمين ﴾

اذا حلف بالله تعالى وحنث وجبت عليه الكفارة لمار وى عبد الرحن من سمرة قال قال في رسول الله عليه ياعبد الرحن بن سمرة لاتسا والله المارة فانك ان أعطيتها عن مسائلة وكات اليها وان أعطيتها من غير مسالة أعنت عليها وان حلفت على

وقدذ كرت. والكفر بالفتح التغطية. وقد كفرت الشئ اكفره بالكسركفر استرته. ورماد مكفور اذاسفت عليه الريح التراب حتى غطته وانشد الاصمعي هل تعرف الدار با على ذى القور « قعد درست غير رماد مكفور (قوله وكات اليها) يقال وكل اليه الأمر اذا جعله بيده و عجز عنه ومنه الحديث اللهم لا تكانا الى أنفسنا فنعجز يمين فرأيت غبرها خبرامنها فات الذى هو خبر و كفر عن يمينك وان حلف على فعل مى تين بأن قال والله لادخلت الدار والله لادخلت الدار نظرت فان نوى بالثانى التأكيدلم يلزمه الا كفارة واحدة وان نوى الاستثناف ففيه قولان أحدهما يلزمه الا كفار تان لانهما يمينان بالله عز وجل فتعلق بالحنث فيها كفارتان كالوكانت على فعلين والثانى تجب كفارة واحدة وهو الصحيح لان الثانية لا تفيد الاماأ فادت الاولى فلم يجب أكثر من كفارة كما لوقصد بها التأكيد وارائم يكن له نيسة فان قلنا انه اذا نوى الاستثناف لزمت كفارة واحدة فههنا أولى وان قلناهناك تجب كفارتان فني هذا قولان بناء على القولين فيمن كرر لفظ الطلاق ولم ينو

وفصل والكفارة اطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أوتحر بر رقبة وهو مخير بين الثلاثة والدليل عليه قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم ولكن يؤاخذكم عاعقدتم الإيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فان لم يقدر على الثلاثة لزمه صيام ثلاثة أيام لقوله عز وجل فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فان كان يكفر بالمال فالمستحب أن لا يكفر قبل الحنث ليخرج من الخلاف فان أباحنيفة لا يجيز تقديم الكفارة لا تمام الحنث وان أراد أن يكفر بالمال قبل الحنث نظرت فان كان الحنث بغير معصية جاز تقديم الكفارة لا تمويهان أحدهما يجوز لما ذكرناه والثانى أحدهما جاز تقديم على العود وكفارة القتل بعد الجرح وقبل لا يجوز لا نه يتوصل به الى معصية واختلف أصحابنا في كفارة الظهار قبل العود وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الموت فنهم من قال يجوز لانه ليس فيه توصل الى معصية وان كان يكفر بالصوم لم يجز قبل الحنث لانها عبادة تتعلق بالبدن لا حاجة به الى تقديمها فلم يجز قبل الحنث لانها عبادة تتعلق بالبدن لا حاجة به الى تقديمها فلم يجز قبل الحنث لانها عبادة تتعلق بالبدن لا حاجة به الى تقديمها فلم يجز قبل الحنث لانها عبادة تتعلق بالبدن لا حاجة به الى تقديمها فلم يجز قبل الحنث لانها عبادة تتعلق بالبدن لا حاجة به الى تقديمها فلم يجز قبل الحنث لانها عبادة تتعلق بالبدن لا حاجة به الى تقديمها فلم يجز قبل الحنث لانها عبادة تتعلق بالبدن لا حاجة به الى تقديمها فلم يجز قبل الحنث لانها عبادة تتعلق معصية وصور مصان

﴿ فَصَـلَ﴾ وان أراد أن يكفر بالعتق لم يجز الا بما يجوز فى الظهار وقد بيناه وان أرادأن يكفر بالاطعام أطعم كل مسكين مدا كا يطعم فى الظهار وقد بيناه

الموقعة أو الأرادأن يكفر بالكسوة كما كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قيصاً وسراو يل أو ازار أو رداء أو مقنعة أو خار لان الشرع و رد به مطلقا ولم يقدر غمل على ما يسمى كسوة في العرف وهل بجزئ فيه القلنسوة فيها وجهان أحدهما لا يجزئه لا نه لا يجزئه لا نه لا يجزئه وهوقول أبى اسحق المروزى لمروزى لماروى أن رجلاساً ل عمران ابن الحصين عن قوله تعالى أو كسوتهم قال لوأن وفد اقدموا على أمير كم هذا فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسواولا يجزئ الخاصين عن قوله تعالى أو كسوتهم قال لوأن وفد اقدموا على أمير كم هذا فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسواولا يجزئ الخفوالنعل والمنطقة والتسكة لا نه لا يقع عليه اسم الكسوة و يجزئ الكساء والطيلسان لا نهمن الكسوات و يجو زما اتخذ من القطن والكتان والشعر والصوف و الخز وأما الحرير فانه ان أعطاه المرأة أجزأه وهل يجو زأن يعطى رجلا فيه وجهان أحدهما لا يجزئ لا نه يحرم عليه لبسه والثاني يجزئه وهو الصحيح لا نه يجوز أن يعطى الرجال كسوة النساء والنساء كسوة الرجال و يجو زفيه الخام والمقصور والبياض والمصبوغ فأما اللبوس فانه ان ذهبت قوته لم يجزه وان لم تذهب قوته أجزأه كا يجزئه الرقبة اذا لم تبطل منفعتها ولا يجزئه الخلط لمنفعتها والمقتصور والبياض والمسبوغ فأما اللبوس فانه ان ذهبت قوته لم يجزه وان لم تذهب قوته أجزأه كا يجزئه الرقبة اذا لم تبطل منفعتها ولا يجزئه اذا بطلت منفعتها

﴿ فصل ﴾ وان أراد أن يكفر بالصيام ففيه قولان أحدهم الا يجو زالامتنابعا لانه كفارة جعل الصوم فيهابد لاعن العتق فشرط في صومها النتابع ككفارة الظهار والفتل والثاني أنه يجو زمتنا بعا ومتفرقا لانه صوم نزل به القرآن مطلقا فجاز

(قوله أوسطما تطعمون أهليكم) الاوسط ههنا بين الاعلى والادنى. وعن ابن عمر فى تفسير ها الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر . ومن أفضل ما تطعمونهم الخبز واللحم (قوله المنطقة والتكة) المنطقة معرفة اسم والمنطق كما شددت به وسطك. وفى المثل من يطل هن أبيه ينتطق به أى من كثر بنوا بيه يتقوى بهم ومنه سميت أسماء ذات النطاقين . والتكة بالتشديد بدليل أن جعها تكك و تخفيفها خطأ . والطيلسان بفتح اللام واحد الطيالسة وهو فارسى معرب ثوب يغطى به الرأس والبدن يلبس فوق الثياب وقدتكسر اللام منه

متفرقاومتنابعا كالصوم فى فدية الأذى

المولى وحنث باذنه وان كان الحالف عبداف كفارته الصوم وان كان الصوم يضر به لشدة الحر وطول النهار نظرت فان حلف باذنه المولى وحنث باذنه وان كان الحالية وان يصوم من غيراذنه لانه لانه لزمه بغيراذنه وحنث بغيراذنه وحنث بغيراذنه وجهان بغيراذنه وان حلف باذنه وحنث بغيراذنه ففيه وجهان أحدهما أنه يجو زأن يصوم بغيراذنه لا نه وجداً حدالسبين باذنه فصار كالوحلف بغير اذنه وحنث باذنه والثاني لا يجو زأن يصوم بغيراذنه وهو الصحيح لأنه اذالم يجزأن يصوم ولم يمنعه من الحنث باليمين فلا أن لا يجو ز وقد منعه من الحنث باليمين أولى فان كان الصوم في الشناء ففيه وجهان أحدهما انه يجو زان يصوم بغير اذنه لانه لا ضرر عليه والثانى انه كالصوم الذي يضر به على ماذكر ناه لا نه ينقص من نشاطه فى خدمته فان صام فى المواضع التى منعناه من الصوم فيها أجزأه لانه من أهل الصيام وانجام نع منه لحق المولى فاذا فعل بغيراذنه صح كصلاة الجعة فان كان نصفه حراو نصفه عبداوله مال لم يكفر بالعتق لا نه ليس من أهل الولاء ويلزمه أن يكفر بالطعام أو الكسوة ومن أصحابنا من قال فرضه الصوم وهو قول المزنى لأنه ناقص بالرق وهو كالعبدو المذهب الأول لأنه علك المال بنصفه الحرملكا ناما فأشبه الحر

#### ( كتاب العدد )

اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخاوة لم تجب العدة لقوله تعالى يأبها الذين آمنوا اذا تكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم عليهن من عدة تعتدونها ولان العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقنا براءة رحها وان طلقها بعد الدخول وجبت العدة لأنه الماشقط العدة في الآية قبل الدخول على وجوبها بعد الدخول ولأن بعد الدخول يشتغل الرحم بالماء فوجبت العدة لبراءة الرحم وان طلقها بعد الخاوة وقبل الدخول ففيه قولان أحدهما لا تجب العدة لماذكر ناه من الآية والمعنى والثانى تجب لأن التمكين من استيفاء المنفعة جعل كالاستيفاء ولهذا تستقر به الأجرة في الاجارة كما تستقر بالاستيفاء فعل كالاستيفاء فعل

#### ﴿ ومن كتاب العدد ﴾

العدد جع عدة. والعدة فعلة من العد والاحصاء أى ما تحصيه و تعده من الأيام والا قرآء (قوله وان وضعت مضغة) المضغة قطعة لحم، وقلب الانسان مضغة من جسده من مضع الطعام بمضغه و بمضغه اذالاكه. والمضاغ بالفتح ما يمضغ (قوله و حله وفصاله) الفصال الفطام وقطع الرضاع. فصلته اذا فطمته. وفصلت الرضيع من أمه فصالا وكذلك افتصلته

﴿ فصل ﴾ فانكانت المعتدة غير حامل فان كانت بمن تحيض اعتدت بثلاثة اقراء لقوله عزوجل والمطلقات يتر بصن با تفسهن ثلاثة قروء والاقراء هي الاطهار والدليل عليه قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن والمرادبه في وقت عدتهن كما فال ونضع الموازين القسط ليوم القيامةوالمرادبه في يوم الفيامة والطلاق المأمور به في الطهر فدل على أنه وقت العدة وان كان الطلاق في وقت الحيض كان أول الاقراء الطهر الذي بعده فان كان في حال الطهر نظرت فان بقيت في الطهر بعد الطلاق لحظة ثم حاضت احتسبت تلك اللحظة قرءا لأن الطلاق انماجعل في الطهر ولم يجعل في الحيض حتى لا يؤدي الى الاضرار بها في تطويل العدة فلولم تحسب بقية الطهر قرءا كان الطلاق في الطهر أضربها من الطلاق في الحيض لأنه أطول للعدة فان لم يبق بعدالطلاق جزء من الطهر بأنوافق آخر لفظ الطلاق آخرالطهرأوقال لهاأنت طالق في آخرجزء من طهرك كان أول الاقراء الطهر الذي بعد الحيض وخرج أبو العباس وجها الخرأنه يجعل الزمان الذي صادفه الطلاق من الطهر قرءا وهذا لايصح لأن العدد لايكون الا بعدوفوع الطلاق فلمبجز الاعتداد بمما قبله وأما اسخرالعدةفقدروى المزنى والربيع أنهااذارأت الدم بعمد الطهر النالث انقضت العدة برؤية الدموروي البويطي وحرماة أنهالا تنقضي حتى يمضى من الحيض يوم وليلة فن أصحابنامن قال هاقولان أحدها تنقضي العدة برؤ ية الدم لأن الظاهران ذلك حيض والثاني لا تنقضي حتى عضى يوم وليلة لجو ازأن يكون دمفاد فلايحكم بانقضاء العدة ومنهم من قال هي على اختلاف حالين فالذي رواه المزنى والربيع فيمن رأت الدم لعادتها فيعلم بالعادة أنذلك حيض والذى رواه البويطي وحرملة فيمن رأت الدم لغيرعادة لأنه لايعلم أنه حيض قبل يوم وليلة وهل يكون مارأته من الحيض من العدة فيموجهان أحدهماأ نعمن العدة لأنه لابدمن اعتباره فعلى هذا اذار اجعها فيمصت الرجعة وان تزوجت فيه لم يصح النكاح والثاني ليس من العدة لأنالوجعلناه من العدة لزادت العدة على ثلاثة اقراء فعلى هذا اذ اراجعها لم تصح الرجعة فان تزوجت فيعصح النكاح

﴿ فصل ﴾ وأقل ما يمكن أن تعدفيه الحرة بالاقراء اثنان وثلاثون يوماوساعة وذلك بأن يطلقها في الطهروييق من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءا ثم تحيض يوما ثم تطهر خسة عشر يوما وهو القرء الثاني ثم تحيض يوماثم تطهر خسة عشر يوماوهو القرء الثالث فاذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها

﴿ فصل ﴾ وان كانت من ذوات الا قراء فارتفع حيضها فان كان لعارض معروف ففيه قولان قال في القديم عكشالي أن تعلم راءة
بالا قراء لأن ارتفاع الدم بسبب يزول فا تنظر زواله فان ارتفع بغير سبب معروف ففيه قولان قال في القديم عكشالي أن تعلم بواءة
رجهائم تعتدعدة الآيسة لأن العدة تراد لبراءة الرحم وقال في الجديد عكث الي ان تيأس من الحيض ثم تعتد عدة الآيسة
لأن الاعتداد بالشهور جعل بعد الاياس فلم يجز قبله فان قلنا بالقول القديم في القدر الذي عكث فيه قولان أحدهما تسعة
أشهر لأنه غالب عادة الجل و يعلم به براءة الرحم في الظاهر والثاني تمكث أر بع سنين لأنه لوجاز الاقتصار على براءة الرحم في
الظاهر لجاز الاقتصار على حيضة واحدة لأنه يعلم بها براءة الرحم في الظاهر فوجب أن يعتبر أكثر مدة الجل ليعلم براءة الرحم
بيقين فاذا علمت براءة الرحم بتسعة أشهراً و بأر بع سنين اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر لماروى عن سعيدين المسيب وضي الته عنه
أن عمر بن الخطاب رضى الته عنه قضى في المرأة اذا طلقت فار تفعت حيضتها أن عدتها تسعدة أشهر لجلها وثلاثة أشهر لعدتها ولأن
تر بصها فها تقدم ليس بعدة واغا اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء فاذا عامت اعتدت بعدة الآيسات فان عاضت قبل العلم
براءة رحها أوقبل انقضاء العدة بالشهور لزمها الاعتداد بالاقراء لا ناتبينا أنها من ذوات الاقراء فان اعتدت وتزوجت محاضت

(قوله يتربس بأنفسهن ثلاثة فروء) يتربس ينتظرن والتربص الانتظار قال الله تعالى فتربسوا فستعلمون واختلف أهل العلم في الافراء فذهب قوم الى أنها الأطهار وهومذهب الشافي رجه الله وذهب قوم الى أنها الخيض وأهل اللغة يقولون ان القريق على الحيض وعلى الطهر جيعا وهوعندهم من الاضداد وأصل القرء الجع يقال قريت الماء في الحوض أي جعته عنه كأن الدم بجتمع في الرحم ثم بخرج وقال بعضهم الفارئ الوقت قال الافادة المارية الرياح الياح أي لوقت المالم لوقت سمى كل واحد منهما قرءا (قول فاذا طعنت في الحيضة) أي دخلت يقال طعن في السن يطعن اذا كبر وطعن في الليل اذا سار فيه كله

لم يؤثر ذلك في العدة لأنها انقضت العدة وتعلق بهاحق الزوج فلم يبطل فان حاضت بعد العدة وقبل النكاح ففيه وجهان أحدها لا يلزمها الاعتداد بالأقراء لا ناحكمنا بانقضاء العدة فلم يبطل عاحدث بعده والثانى يلزمها لانها صارت من ذوات الاقراء قبل تعلق حق الزوج بها فلزمها الاعتداد بالأقراء فان قلنا بقوله الجديد انها تقعد الى الاياس فني الاياس قولان أحدها يعتبر اياس أقار بها لأنها أقرب اليهن والثانى يعتبر اياس نساء العالم وهو أن تبلغ اثنتين وستين سسنة لانه لا يتحقق الاياس فهادونها فاذاتر بصت قدر الاياس اعتدت بعد ذلك بالاشهر لأن ماقبلها لم يكن عدة وانما اعتبر ليعلم أنها ليست منذات الله المناهد المناهد الله المناهد المناهد

من الحيض من المات عن التعيض ولا يحيض مثلها كالصغيرة والكبيرة الآيسة اعتدت بثلاثة أشهر لقوله تعالى واللاقى يشسن من الحيض من الحيض من المحيض الربيم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاقى لم يحضن فان كان الطلاق في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر بالاهلة لأن الاشهر في الشرع بالأهلة والدليل عليه قوله عز وجل يسألونك عن الاهلة قل هي موافيت الناس والحجوان كان الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر م اعتدت بشهر بن بالاهلة تم تنظر عدد مااعتدت من الشهر الأول وتضيف اليهمن الشهر الرابع ما يتم به ثلاثون يوما وقال أبو محمد عبد الرجن ابن بنت الشافى رجه الته اذا طلقت المرأة في أثناء الشهر اعتدت بثلاثة أشهر بالعدد كاملة لأنها اذا فانها الهلال في الشهر الأول فانها في كل شهر فاعتبر العدد في الجيع وهذا خطاء لانه لم يتعذر اعتبار الهلال الافي الشهر

الأول فلم يسقط اعتباره فياسواه و فصل وان كانت عن لا تحيض ولكنها في سن تحيض فيه النساء اعتدت الشهور لقوله تعالى واللاقى يشسن من الحيض من 
نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاقى لم يحضن ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بعادة النساء والدليل عليه أنها لو بلغت سنا
لا تحيض فيه النساء وهي تحيض كانت عدتها بالأقراء اعتبار ابحا لهافكذ للك اذا لم تحض في سن تحيض فيه النساء وجب أن
تعتد بالا شهر اعتبارا بحا له اوان ولدت ولم ترحيضا قبله ولا نفاسا بعده فني عدتها وجهان أحدها وهو قول الشيخ أبى حامد
الاسفر ايني رجه النه أنها تعتد بالشهور للا يقوالنانى انها لا تعتد بالشهور بل تكون كن تباعد حيضها من ذوات الأقراء لأنه
لا يجوز أن تكون من ذوات الاحال ولا تكون من ذوات الاقراء

وفسل واذا شرعت الصغيرة في العدة بالشهور عماضتارمها الانتقال الى الأقراء لأن الشهور بدل عن الاقراء فلا يجوز الاعتداد بهامع وجود أصلها وهل يحسب مامضى من الاشهر قرء افيه وجهان أحدها يحتسب به وهوقول أفي العباس لأنه طهر بعده حيض فاعتدت به قرءا كالوتقدمه حيض والثانى وهوقول أبى اسحق انه لا يحتسب به كما اذا اعتدت بقرأين ثم أيست لزمها الاستئناف ثلاثة أشهر ولم يحتسب مامضى من زمان الاقراء شهر اوان انقضت عدتها بالشهور محاضت لم يلزمها الاستئناف للعدة بالاقراء لأن هذا معنى حدث بعدا نقضاء العدة وان شرعت في العدة بالاقراء مم ظهر بها جلمن الزوج سقط حكم الأقراء اذا قلنا ان الحامل تحيض لأن الاقراء دليل على براءة الرحم من جهة الظاهر والجل دليل على براءة الرحم من جهة القطع والظاهر اذا عارضه قطع سقطت دلالته كالقياس اذا عارضه نص وان اعتدت بالاقراء مم ظهر حل من الزوج لزمها الاعتداد بالجل و يخالف اذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لأن مار أتمن الحيض لم يكن موجودا في حال العدة واعاحدث بعدها والجل من الزوج كان موجودا في حال العدة بالاقراء فسقط معه حكم الاقراء

﴿ فصل ﴾ وان كانت المطلقة أمة نظرت فان كانت حاملااعتدت الجل لماذ كرناه في الحرة وان كانت من ذوات الاقراء اعتدت بقرأين لماروى جار عن عمر رضى الله عنه أنه جعل عدة الامة حيضتين ولأن القياس اقتضى أن تكون قرءا و فصفا كما كان حلها على النصف الاأن القرء لا يتبعض فكمل فصارت قرأين و لهذاروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لواستطعت أن أجعل عدة الامة حيضة و فصفا لفعلت وان كانت من ذوات الشهور ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنها تعتد بشهرين لان الشهور بدل من الاقراء فكانت بعددها كالشهور فى عدة الحرة والثانى أنها تعتد بشلاثة أشهر لأن براءة الرحم لا تحصل الابثلاثة أشهر

<sup>(</sup>قوله اذاشرعت الصغيرة فى العدة) يقال شرعت فى الامر شروعا أى خضت. وشرعت الدواب فى الماء أى دخلت فيه . وأصله الطريق الى الماء وهي المشرعة ، و به سمى الشرع والشارع أى الزقاق

لأن الحل يمكث أر بعين يوما نطفة مم أر بعين يوما علقة مم أر بعين يوما مضغة مم يتحرك و يعاوجوف المرأة فيظهر الحل والثالث انها تعتد بشهر ونصف لأن الفياس يقتضى أن تكون على النصف من الحرة كاقلنا فى الحد ولأن القرء لا يتبعض فكمل والشهو رتتبعض فتبعضت كانقول فى الحرم اذا و جب عليه نصف مدفى جزاء الصيد وأراد أن يكفر بالصوم صام يوما لأنه لا يتبعض وان أراد أن يكفر بالاطعام أخرج نصف مد

وفسل بو وإن أعتقت الأمة قبل الطلاق اعتدت بثلاثة اقراء لانه وجبت عليها العدة وهي حرة وان انقضت عدتها بقرأ بن ثم أعتقت إبلزمهاز يادة لانها اعتدت على حسب عاله افل بلزمهاز يادة كالواعتدت من أيحض بالشهو وثم عاضت أو اعتدت ذات الاقراء بالاقراء ثم صارت آيسة فان أعتقت في أثناء العدة فقيه ثلاثة أقوال أحدها تتم عدة أمة لأنه عدد محصور يختلف بالرق والحرية فاعتبر فيه عالى الوجوب كالحد . والثانى انها ان كانت رجعية أقت عدة حرة وان كانت بائنا أقت عدة أمة كانقول فيمن مات عنها زوجها انها ان كانت رجعية انتقلت الى عدة الوفاة وان كانت بائنا لم تنتقل والثالث وهو الصحيح انه بلزمها أن تتم عدة حرة لأن الاعتبار في العدة بالانتهاء وطذا لوشرعت في الاعتداد بالشهو وثم عاضت انتقلت الى الاقراء

﴿ فصل ﴾ وأنوطئت امرأة بشبهة و جبت عليها العدة لأنوطء الشبهة كالوطء فى النكاح فى النسب فكان كالوطء فى النكاح فى النسب والزانى لا يلحقه نسب النكاح فى النكاح فى المحته نسب

و فصل كه ومن مات عنها زوجها وجبت عليها العدة دخل بها أولم بدخل لفوله عز وجل والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فان كانت حائلاوهي حرة اعتدت بأربعة أشهر وعشرالا يه وان كانت المهاعتدت بشهر بن وخس ليال لأنادللنا على أن عدتها بالافراء على النصف الاانه لما لم يتبعض جعلناه قرأ بن والشهو و تتبعض فوجب عليها نصف ما يجب على الحرة وان كانت حاملا بولد يلحق بالزوج اعتدت بوضعه لماروت أم سلمة ترضى الته عنها قالت والدت سبعية الاسلمية بعدوفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله من القد حالت فانكحى وان كانت حاملا بولد لا يلحق الزوج كامر أة الطفل لم تعتدبالحل منه لأنه لا يمكن أن يكون منه فلم تعتدبه منه كامرأة الطفل أو وتت عند الطفل وأنت بولد لدون ستة أشهر من حين العقد فان كان الحل لاحقا برجل وطثها بشبهة اعتدت بعمنه واذاوض عت اعتدت عن الطفل بالشهو رلانه لا يجو زأن تعتدعن شخصين في وقت واحدوان كان عن زنا احتسبت بما مضى من الشهو و في حال الحل عن الزنا لا حكم له فلا عنع من الاعتداد بالشهو روان طلق امرأته طلاقار جعيا ثم مات عنها وهى في العدة اعتدت بعدة الوفاة لأنه لوفة وفي عنها وهى في العدة اعتدت بعدة الوفاة لأنه توفى عنها وهى في العدة اعتدت بعدة الوفاة لأنه توفى عنها وهى في وجنه

وفصل و وانطاق احدى امرأتيه بعينها ثلاثاومات قبل أن ببين نظرت فان لم يدخل بهما اعتدت كل واحدة منهما أربعة أشهر وعشرا لأن كل واحدة منهما يجوز أن تكون هي الزوجة فوجبت العدة عليهما ليسقط الفرض بيفين كمن نسى صلاة من صلاتين لا يعرف عينها وان دخل بهما فان كانتا عاملتين اعتدتا بوضع الحل لأن عدة الطلاق والوفاة في الحل واحدة وان كانتامن ذوات الشهو راعتدتا بأر بعة أشهر وعشر لأنها يجمع عدة الطلاق والوفاة وان كانتا من ذوات الاقراء عن وقت الطلاق بأقصى الأجلين من أر بعة أشهر وعشر أوثلاثة اقراء وابتداء الاسهر من موت الزوج وابتداء الاقراء من وقت الطلاق ليسقط الفرض بيقين وان اختلفت صفتهما في العدة كان حكم كل واحدة منهما على الانفراد كحكمها اذا انفقت صفتهما وقد ييناه وان طلق احداهما لا بعينها ومات قبل أن بعين فالحكم فيه على ماذكر ناه اذا كانت المطلقة معينة ومات قبل أن ببين الا في يمن وان طنق أمر ناها بالاعتداد بالشهو رأو الاقراء فان ابتداء الاشهر من حين الموت فأما الاقراء فان قلناعلى أحد

<sup>(</sup>قوله وان وطئت امرأة بشبهة) في مواضع من الكتاب الشبهة الالتباس والمشتبهات من الامور المشكلات، والمتشابهات المتاثلات والتشبيه التمثيل، فيحتمل حين تذام بن أحدهما أن تلتبس امرأة فيظنها زوجته أو أمته فيطؤها والثانى أن تكون منسل زوجته في الخلقة والصورة وهمامتقار بان في المعنى (قوله فان كانت ماثلا) ضد الحامل مشتق من الحول الذي هو السنة. وقال أبو عبيد الحائل التي وطئت فلم محمل ، يقال حالت النافة حيالا اذالم تحمل (قوله بأفصى الأجلين) بأبعدهما والقصى البعيد أبو عبيد الحائل التي وطئت فلم عند منافى )

الوجهين ان ابتداء العدة من حين يلفظ بالطلاق كان ابتداء الاقراء من حين الطلاق وان قلنا بالوجه الآخر ان ابتداء العدة من حين التعيين كان ابتداء الافراء من حين الموت لان بالموت وقع الاياس من بيانه وقبل الموت لم يبأس من بيانه ﴿ فَصَلَ ﴾ اذافقدت المرأةز وجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان أحدهما وهوقوله في القديم ان لها ان تفسخ السكاح ثم تتزوج لماروى عمرو بن دينارعن يحيى بنجعدة أن رجلااستهو تعالجن فغابعن امرأته فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تمكثأر بعسنين تمأمرها أن تعتدتم تنز وجولاً نهاذاجاز الفسخ لتعذر الوطء بالتعنين وتعذر النفقة بالاعسارفلائن يجو زههنا وقدتعذر الجيع أولى والثاني وهوقوله في الجمديد وهوالصحيح انهليس لحاالفسخ لانه اذالم يجز الحكم بموته في قسمة ماله لم بجز الحكم بموته في نكاح ز وجته وقول عمر رضي الله عنه يعارضه قول على عليه السلام تصبرحتي يعلم موته ويخالف فرقة التعنين والاعسار بالنفقة لان هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين وههنا لم يثبت سبب الفرقة وهوالموت فان قلنا بقوله القديم قعدتأر بعسنين مم تعتدعدة الوفاة ثم تتز وجلار ويناهعن عمر رضى اللمعنه ولان بمضى أربع سنين يتحقق براءة رجها مم تعتدلان الظاهرانه مات فوجب عليهاعدة الوفاة قال أبو اسحق يعتب رابتداء المدةمن حين أمرهاالحاكم بالتربص ومن أصحابنامن فال يعتبرمن حين انقطع خبره والاول أظهر لان هذه المدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت الى حكم الحاكم كدة التعنين وهل يفتقر بعدا نقضاء العدة الى الحكم بالفرقة فيموجهان أحدهما انه لا يفتقر لان الحكم بتقدىر المدة حكم بالموت بعدا تقضائها والثانى انه يفتقر الى الحكم لانه فرقة مجتهد فيهافا فتقرت الى الحاكم كفرقة التعنين وهل تقع الفرقة ظاهراو باطنافيه وجهان أحدهما تقع ظاهراو باطنافان قدمالز وجوقد تز وجت لم يجزأن ينتزعهامن الزوجلا نهفسخ مختلف فيه فنفذفيه الحكمظاهراو باطنا كفرقة النعنين والنانى ينفذفى الظاهردون الباطن لان عمر رضى التمعن جعل للفقودك رجع أن بأخذ زوجته وان قلنا بالقول الجديدانها باقية على نكاح الزوج فان تزوجت بعدمدة التربص وانقضاء العدة فالنكاح باطل فان قضي لهاحا كم بالفرقة فهل يجو زنقضه على قوله الجديدفيمه وجهان أحدهم الايجوز لانه حكم فعايسوغ فيه الاجتهاد والثانى أنه يجو زلانه حكم مخالف لقياس جلى وهوأنه لايجو زأن يكون حيافى ماله ميتا

﴿ فصل ﴾ وان رجع المفقود فان قلنا بقوله الجديد سامت الروجة اليموان قلنا بقوله القديم وقلنا ان حكم الحاكم الاينفذ في الباطن سامت اليه وان فرق الحاكم بينهما وتروجت ثم بان أن المفقود كان قدمات وقت الحكم بالفرقة فان قلنا بقوله القديم صح النكاح سواء قلنا ان الحكم بنف فى الظاهر دون الباطن أوقلنا انه ينفذ فى الباطن دون الناطن وقلنا انه ينفذ فى الباطن وقد بان أن الباطن كالظاهر وان قلنا بقوله الجديد فني صحة النكاح الثانى وجهان بناء على القولين فيمن وصى بمكانبه ثم تبين أن الكتابة كانت فاسدة

في نكاح زوجته

﴿ باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه ﴾

اذاطلقت المرأة فان كان الطلاق بائنا نظرت فان كان سكناها حيث يختار الزوج من المواضع التي تصلح لسكني مثلها لانهسا تجب لحق الزوجية وان كان الطلاق بائنا نظرت فان كان في يت يملك الزوج سكناه بملك أواجارة أواعارة فان كان الموضع يصلح لسكني مثلها لزمها أن تعتدف ه لقوله عزوج ل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فأوجب أن تسكن في الموضع الذي كان يسكن الزوج فيه فان كان الموضع يضيق عليهما انتقل الزوج وترك السكني له الأن سكناها تختص بالموضع الذي طلقها فيه وان اتسع الموضع لحم إواراد أن يسكن معها نظرت فان كان في الدار موضع منفر ديصلح لسكني مثلها كالحجرة أوعاو الدار أو سفلها و بينهما باب مغلق فان كان في الثانى جاز لأنهما كالدار بن المتجاور تين فان لم يكن يينهما باب مغلق فان كان طا

(قوله استهوته الجن) قال ابن عرفة أى ذهبت به وقال غيره استالته أى أضلته الشياطين فهوى أى أسرع الى ما دعته اليه وقال الجوهرى استهام المياطين أى استهامته (قوله يسوغ فيه الاجتهاد) في مواضع من الكتاب أى يحسن جوازه و يليق الحكم به من ساغ الشر اب يسوغ اذا سهل مدخله في الحلق ، قال الله تعالى ولا يكاديسيغه . وأساغ غصته بالماء اذا سهلها (قوله من وجدكم) أى من غناكم . والوجدو الجدة في المال الغنى والسعة والقدرة عليه ومنه قوله على الواجد بحل عقو بته وعرضه

موضع تستترفيه ومعهامحرم لهاتتحفظ بهكرهاأ نهلا يؤمن النظر ولايحرم لأنمع المحرم يؤمن الفسادفان لم يكن محرم لم يجز لقوله عليه السلام لايخلون رجل بامرأة ليستله عحرمفان تالثهما الشيطان

﴿ فصل ﴾ وان أراد الزوج بيع الدارالتي تعدفيها نظرت فان كانت مدة العدة غير معاومة كالعدة بالحل أويالا قراء فالبيع باطللأن المنافع فيمدة العدةمستثناة فيصيركمالو بإعالدار واستثنى منفعة مجهولةفان كانتمدة العدةمعلومة كالعدةبالشهو ر ففيه طريقان أحدهماأنهاعلى قولين كبيع الدار المستأجرة والثاني أنه يبطل فولاواحدا والفرق بينهماأن منفعة الدار تنتقل الىالمستأجر ولهذا اذامات انتقل الى وارثه فلا يكون في معنى من باع الدار واستثنى بعض المنفعة وألمرأة لاتنتقل المنفعة اليها

فىمدة العدةولهذا اذاماتترجعت منافع الدارالىالز وجفيكون فيمعنى منباع الدار واستثنى منفعتها لنفسه

﴿ فصل ﴾ وان حجر على الزوج بعد الطلاق لديون عليه لم يبع المسكن حتى تنقضي العدة لأن حقها بختص بالعين فقدمت كإيقدم المرتهن على سائر الغرماء وان حجر عليه مم طلق ضار بت المرأة الغرماء بحقها فان بيعت الدار استؤ جر لها بحقها مسكن تسكن فيه لأنحقها وان ثبت بعد حقوق الغرماء الاأنه يستندالي سبب متقدم وهو الوطء في النكاح فان كانت لحاعادة فها تنقضى به عدتهاضار بتبالسكني في تلك المدة فإن انقضت العدة فيادون ذلك ردت الفاضل على الغرماء فان زادت مدة العدة على العادة ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنهاترجع على الغرماء بمايق لها كأردت الفاضل اذا انقضت عدتها فيادون العادة والثاني لاترجع عليهم لأن الذى استخفت الضرب به قدرعادتها والثالث ان كانتعدتها بالا قراء لم ترجع لأن ذلك لا يعلم الامن جهتها وهي متهمة وان كانت بوضع الحل أقامت البينة على وضع الحل و رجعت عليهم لأنه لا يلحقها فيه تهمة فان لم يكن لهاعادة فما تنقضي بعدتها ضر بتمعهم بأجرة أقلمدة تنقضى بها العدة لأنه يقين فلا يجب ماز ادبالسك فان زادت العدة على أقل ما تنقضى به العدة كان الحكم في الرجوع بالزيادة على ماذكرناه اذاز ادت على العادة

﴿ فَصَلَ ﴾ وَانْطَلَقْتَ وَهَى فَي مُسكَنَّ لِهَا لَوْمُهَا أَنْ تَعْتَدَبُهُ لأَنَّهُ مُسكَنَّ وَجَبَّتُ فَيه العدة ولها أَنْ تَطَالَبِ الزَّ وَجِ بأَجِرة

المسكن لأنسكناها عليه فى العدة

﴿ فصل ﴾ وانمات الزوج وهي في العدة قدمت على الورثة في السكني لانها استحقتها في مال الحياة فلم تسقط بالموت كمالو أجرداره ثم مات فان أرادالو رثة قسمة الدارلم يكن لهم ذلك لأن فيها اضرارا بهاف التضييق عليها وان أراد واالتمييز بأن يعاموا عليها بخطوط من غير تقض ولابناء فان قلنا ان القسمة تمييز الحقين جازلانه لاضر رعليهاوان قلناانها بيع فعلى ماييناه

﴿ فصل ﴾ وان تو في عنهاز وجهاوقلنا انها تستحق السكني فان كانت في مسكن الز و جازمها أن تعتد فيما ار وت فريعة بنتمالك أن زوجها قتل فقال لها النبي مالج المكي حتى يبلغ الكتاب أجله وان لم تكن في مسكن الزوج وجب من تركته أجرة مسكنها مقدمة على الميراث والوصية لأنهدين مستحق فقدم وان زاحها الغرماء ضار بتهم بقدر حقهافان لم يكن له مسكن فعلى السلطان سكناهالماني عدتهامن حق اللة تعالى وان قلنالانجب لها السكني اعتدت حيث شاءت فان تطوع الورثة السكني منمالهم وجبعليها الاعتدادفيه

﴿ فصل ﴾ وانأمر الزوج امرأ تعبالا تتقال الى دار أخرى غرجت بنية الا تتقال ثم مات أوطلقهاوهي بين الدارين ففيه وجهان أحدهما أنها تخير بين الدارين في الاعتداد لأن الاولى خرجت عن أن تكون مسكنا لها بالخروج منها والثانية لم تصرمسكنا لها والثاني وهو الصحيح أنه يلزمها الاعتداد في الثانية لأنهام أمو رة بالمقام فيها يمنوعة من الاولى

﴿ فصل ﴾ وان أذن طافى السفر خرجت من البيت بنية السفر ثم وجبت العدة قبل أن تفارق البنيان ففيه وجهان أحدهما وهوقول أي سعيد الاصطخري أن لهاأن تعودولها أن تمضى في سفرها لأن العدة وجبت بعد الانتقال من موضع العدة فصار كالوفارقت البنيان والثاني وهوقول أبي اسحاق انه يلزمها أن تعود وتعتدلأنه لم يثبت لحاحكم السفرفان وجبت العدة وقد فارقت البنيان فان كان في سفر نقلة ففيه وجهان كافلنافيمن طلقت وهي بين الدار التي كانت فيها و بين الدار التي أمرت بالا تتقال اليها فان كانت في سفر عاجة فلها أن تعضى في سفرها ولها أن تعود لان في قطعها عن السفر مشقة وان وجبت العدة

وقدوصلت الى المقصدقان كان البقاء لزمهاأن تقم وتعتدلانه صاركالوطن الذى وجبت فيه العدة قان كان القضاء حاجة فلهاأن تقم الحان تنقض الحاجة قان كان لزيارة أو زهة فلهاأن تقم مقام مسافر وهو ثلاثة أيام لأن ذلك ليس باقامة فان قدر لحاقامة مدة من شهر أوشهر من فقيدة ولان أحدهما ان طا ان تقم المدة وهو اختيار المزنى لأنه مأذون فيه والثانى انها لا تقم أكثر من اقامة المسافر وهو ثلاثة أيام قان انقضى ماجعل لحامن المقام نظرت قان عامت أنها اذاعادت الى البلد أمكن أن تقضى شيئامن عدتها ولم يمنعها خوف الطريق لزمها العود لتقضى العدة في مكانها وان عامت أنها اذاعادت لم يبق منهاشى وفقيه وجهان أحدهم الا يلزمها لا تقدر على العدة في مكانها والثانى يلزمها لتكون أقرب الى الموضع الذى وجبت فيه العدة

﴿ فصل ﴾ اذاأحرمت الحج مم وجبت عليها العدة فان لم يخش فوات الحج اذا قعدت العدة لزمها أن تقعد العدة ثم تحج لانه عكن الجع بين الحقين فلم يجز اسقاط أحدهما بالآخر فان خشبت فوات الحج و جب عليها المضى فى الحج لانهما استو يافى الوجوب وتضيق الوقت والحج أسبق فقدم وان و جبت العدة ثم أحرمت بالحج لزمها القعود للعدة لانه لا يمكن الجع بينهما

والعدة أسبق فقدمت

( فصل ) ولا يجو زللبتوتة ولا للتو في عنهاز وجها الخروج من موضع العدة من غير عذر القوله تعالى لا تخر جوهن من بيوتهن ولا يخر جن الاأن يأتين بفاحشة مبينة وروت زينب بنت كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك قالت قلت لرسول الله مالية الله عن الله عنه عنه الله عنه الل

الكتاب أجاءأر بعة أشهر وعشرا

وفسل وان بنت على أهل زوجها نقلت عنهم لقوله تعالى ولا يخرجن الاأن يأنين بقاحة مبينة قال ابن عباس رضى الته عنه الفاحة المبينة أن تبنوعلى أهل زوجها فاذا بنت على الاهل حل اخراجها وأمااذا بذا عليها أهل زوجها نقاوا عنها ولم تنتقل لان الاضرار منهم دونها وان خافت فى الموضع ضر رامن هدم أوغيره انتقلت لانهااذا انتقلت البنداء على أهل زوجها فلائن تنتقل من خوف الحدم أولى ولان القعود المعدة لدفع الضر رعن الزوج فى حفظ نسب ولده والضر رلايرال بالضر رقان كانت العدة فى موضع بالاعارة فرحع المعبر أو بالاجارة فانقضت المدة واهتنع المؤجر من الاجارة أوطلب أكثير من أجرة المثل التنقلت الى موضع آخر لا نعمال عند ولا تنتقل فى هذه المواضع الاالى أقرب موضع من الموضع الذى وجبت فيه العدة لا نه أقرب اللى موضع منه الموضع الوجوب كافلنا فيمن وجبت عليه الزكاة فى موضع لا يجدفي الهل السهمان انه ينقل الزكاة الى أقرب موضع منه وان وجب عليها حق لا يمن المستوفى المنتفي المنافز من المنافز من المنافز و بيع العزل المجز أن تخرج الدلك بالليل المروى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فنام نساؤهم في المنافز و بيع العزل المجز أن تخرج الدلك بالليل المروى منهم المنافز وجم من غيرض ورة وان أرادت النوم فلتؤبكل امرأة الى ينتها ولان الليل مظنة وقال معافد فلا يجوز طائل يجوز طائل وجم من غيرض ورة وان أرادت الخروج الدلك بالهار نظرت فى عدة المنافز عدة الوفاة جاز لحيث وقال في الجديد وان كانت فى عدة المبتونة وقال في المديم لا يجوز القولة تعالى ولا يخرجن الأأن بأين بقاحشة مبينة وقال في الجديد وان كانت فى عدة المبتونة وقال في الجديد

(قوله في داروسه) باسكان الحاء واضافة الدار اليها وأصله المكان القفر من الانيس يقال بلدوس بالتسكين أى قفر وأوس المنزل صاركذ لك (قوله ان بنت على أهل زوجها) البذاء بالمدالفحش وفلان بذى اللسان والمرأة بذية تقول منه بذيت و بذوت و بذا الرجل يبذو (قوله قان كانت ذات خدر ) الخدر الستروجارية عندرة اذالزمت الخدر وأسد خادر وخدره الأجة وهى الغيضة وضدها البرزة وهى غبر المسترة بل ظاهرة وقدذ كر (قوله فتأم نساؤهم) أى صرن أياى جم أيم وهى الني لازوج الحاوالرجل أيضاأ م الدوجة له (قوله مابد الكن) أى مانين وظهر لكن من شهوة الحديث (قوله فلتوب) أى فلترجع يقال آب الى وطنه أى رجع اليه ومنه قوله تعالى ان المنقين ما آبائى مرجعا وفي بعض النسخ فلتأت من الاتيان (قوله مظنة الفساد) مظنة الشيء موضعه

يجوزوهوالصحيح لماروى جابر رضى الله عنه قال طلقت نالتى ثلاثا فخرجت تجد نخلالها فلفيها رجل فنهاها فأنت النبي والم علي فذكرت ذلك له فقال لها اخرجى فجدى نخلك لعلك أن تصدق منه أو تفعلى خيرا ولانها معتدة بائن فجاز لهاأن تخرج بالنهار لقضاء الحاجة كالمتوفى عنها زوجها

﴿ باب الاحداد ﴾

الاحداد ترك الزينة ومايدعوالى المباشرة و يجب ذلك في عدة الوفاة لماروت أمسامة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا يختضب ولا تكتحل ولا يجب ذلك على المعتدة الرجعية لا نها باقية على الزوجية ولا يجب على أم الولد اذا توفى عنها مولاها ولا على الموطوأة بشبهة لماروت أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لا مرأة تؤمن بالته واليوم الآخر أن تحديلي ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا واختلف قوله في المعتدة المبتوتة فقال في القديم بجب عليها الاحداد لا نها معتدة بائن فلزمها الاحداد كالمتوفى عنها زوجها وقال في الجديد لا يجب عليها الاحداد لا نها معتدة من طلاق فلم يلزمها الاحداد كالرجعية وفصل ومن لزمها الاحداد حرم عليها أن تكتحل بالأعدو الصبر وقال أبو الحسن الماسرجسي ان كانت سوداء لم يحرم عليها والمناهب والا يحدن المسلمة ولا ته يحسن بل وفسل المروت أمسامة قالت دخل على يزيد العين مرها فان احتاجت الى الاكتحال بالصبر والا عدا كتحلت باليل وغسلته بالنهار لماروت أمسامة قالت دخل على وسول الله مناه على أن وأبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ماهذا يا أمسامة قلت اعاهو صبر ليس فيه طيب فقال انه يشب رسول الله مناه عليه الابلال وتراوية بها النهار

﴿ فصل ﴾ و يحرم عليها أن تختضب لحديث أم سلمة ولا نه يدعو الى المباشرة و يحرم عليها أن تحمر وجهها بالدمام وهو الكلكون وأن تبيضه اسفيذاج العرائس لان ذلك أبلغ في الزينة من الخضاب فهو بالتحريم أولى و يحرم عليها ترجيل الشعر لانه يحسنها و مدعو الى مناشر نها

﴿ فَصل ﴾ و بحرم عليها أن نطيب لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام الاعلى زوج فانها تحد أر بعة أشهر وعشرا لا تكتحل ولا تلبس ثو بامصبوغا الانوب عصب ولا تمس طيبا الاعند طهر هامن محيضها

ومألفه الذي يظن كونه فيه والجع المظان وروى مطية بالطاء المهماة والياء أى مركب الفساد لخفاء ما يعمل فيه. وسميت مطية لانها بركب مطاها أى ظهرها (قوله تجد تخلاط) أى تقطعه والجداد في النخل كالحصاد في الزرع

﴿ ومن باب الاحداد ﴾

أصل الحدالمنع ومنه قيل للبواب جداد، وأحدت وحدّت اذا امتنعت من الزينة والخضاب يقال حدث تحد وتحد حدادا فهى حاد (قوله والاالممشق) هو المصبوغ بالمشق وهو المغرة الطين الأحر. والتوتيادواء يجعل فى العين (قوله يز يدالعين مرها) يقال مرهت العين مرها اذا فسدت لترك الكحل وهي عين مرها، وامرأة مرها، والرجل أمره قال رؤ بة

لله در الغانيات المسره ، سبحن واسترجعن من تألهي

(قوله يشب الوجه) أى يحسنه و يظهر لونه من شب النار اذا أله بها وأوقدها و يقال شعرها يشب لونهاأى يظهره و يحسنه و يقال المجميل انه لشبوب قال ذو الرمة

اذا الاروع المشبوب أضحى كاأنه ، على الرحل ممامسه السير أحق

(قوله بالدمام وهو الكاكون) وروى بضم الكاف وسكون اللام قال الجوهرى الدمام بالكسر دواء يطلى بمجبهة الصي وظاهر عينيه. وكل شيء طلى به فهو دمام وقد دعت الشيء أدمه بالضم أي طليته بأي صبغ كان والمدموم الأجرقال الشاعر

تجاو بقادمتي حامة أيكة ٥ بردا تعل لثاته بدمام

والكاكون فارسى والاسفيذاج صبغ أبيض (قوله الانوب عصب) العصب ضرب من بروداليمن وأصل العصب الشدواللي وهذه البرود يعصب بعضها و تشدلنلايناله الصبغ ثم يصبغ سائر هافاذاصبغ حلوا العصب منها فيبقى موضعه أبيض وسائر الثوب

نسنة من قسط أو أظفار ولان الطيب يحرك الشهوة ويدعو الى المباشرة ولاتاً كل شيئافيه طيب ظاهر ولانستعمل الأدهان المطيبة كالبان ودهن الورد ودهن البنفسج لانهطيب ولانستعمل الزيت والشير جف الرأس لانه يرجل الشعر و يجوز لها أن تغسل رأسها بالسدر لماروت أمسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امتشطى فقلت بأى شيء أمتشط يارسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك ولان ذلك تنظيف لاتزيين فلم عنه و يجوز أن تقلم الأظفار و تحلق العانة لا نه يراد المتنظيف لا لزينة

﴿ فصل ﴾ و يحرم عليها لبس الحلى لحديث أمسامة ولانه يزيد فى حسنها ولهذا قال الشاعر وما الحلى الازينة لنقيصة \* يتمم من حسن اذا الحسن قصرا فأما اذا كان الجال موفسرا \* كحسنك لم يحتج الى أن يزورا

الم عطية ولا تلبس ثو با مصبوغا الا ثوب عصب وأما ماصبغ غزله ثم نسج فقد قال أبواسحق انه لا يحرم لحديث أم عطية ولا تلبس ثو با مصبوغا الا ثوب عصب والعصب ماصبغ غزله ثم نسج فقد قال أبواسحق انه لا يحرم لحديث أم عطية ولا تلبس ثو با مصبوغا الا ثوب عصب والعصب ماصبغ غزله ثم نسج والمذهب أنه يحرم لان الشافعي رجه الله نص على تحريم الوشي والديباج وهذا كله صبغ غزله ثم نسج ولان ماصبغ غزله ثم نسج أرفع وأحسن عاصبغ بعد النسج وأما ماصبغ لغير الزينة كالثوب المصبوغ بالسواد المصيبة وماصبغ الوسخ كالازرق المشبع والاخضر المشبع فانه لا يحرم لانه لازينة فيه ولا يحرم ماعمل من غزله من غبر صبغ كالمعمول من القطن والكتان والا بريسم والصوف والو بر لا نها وان كانت حسنة الاأن حسنها من أصل الخلقة لالزينة أدخلت عليها وان عمل على البياض طرز فان كانت كبارا حرم عليها لبسه لا نهزينة ظاهرة أدخلت عليه وان كانت صغارا ففيه وجهان أحدهما يحرم كما يحرم قليل الحلى وكثيره والثانى لا يحرم لقليل الحلى وكثيره والثانى لا يحرم لقليل الحلى وكثيره

﴿ باب اجتماع العدتين ﴾

اذاطلق الرجل امرأته بعد الدخول وتزوجت في عدتها بأخر ووطنها جاهلا بتحريها وجب عليها اتمام عدة الاول واستثناف عدة الثانى ولاندخل عدة أحدهما في عدة الآخر لماروى سعيد بن المسبب وسلمان بن بشار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقنى فطلقها فنكحت في عدتها فضر بها عمر رضى الله عنه وضرب زوجها بمخفقة ضربات ثم قال أبما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذى تزوجها لم بدخلها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول وكان خاطبا من

مصبوغايصنع ذلك بالغزلالذي يسدى بعدون اللحمة. وقال في الشامل العصب هو الغزل والعصاب هو الغزال الذي يبيع الغزل (قوله نبذة من قسط أو أظفار) النبدة فعائمين نبذ أي طرح ورمى وكل شيء رميت به وطرحته نبذته والقسط طيب معروف يوتى بعمن أرض الحبشة ويقال كسط بالكاف أيضام سل قوله كشطت وقشطت و يقال كست بالناء أيضا، والاظفار تؤخفهن البحر تشبه بظفر الانسان (قوله تغلفين بعرأسك) أي تطلين وتمشطين يقال تغلف بالغالية وغلف بها لحيته غلفا (قوله و يحم عليها البسال الحلى) الحلى بفتح الحاء واسكان اللام اسم لكل ما يتزين بعمن الذهب والفضة والجو اهروجعه حلى بضم الحاء والتقصير التوافي وترك المبالغة (قوله موفرا) أي كاملا تاماغير ناقص من الوفروهو المال المكثير (قوله المجتبح الى أن بزورا) ورتفاسه أي قومها وقول عمروضي المتعند وقوله الجبح المرفز ورنفسه أي قومها وقول عمروضي المتعند وما السقيفة وكنت زورت في نفسي كلاما أي حسنته وقومته (قوله الوثبي والديباج) نوع من ثياب الحسرير غليظ معروف (قوله الابريسم الحرير وفيه ثلاث لغات قال ابن السكيت هو الابريسم بكسر الهمزة والراء وفتح السين واللغة الثانية وكفت بكسر الهمزة وفتح الراء والسين جيعا والثالثة بكسر الجيع وكذا الاهلياج مثله والصوف شعر الضأن والو برشعر الابل (قوله فضر بها يمخفقة) هي الدرة التي يضرب بها وكل ضرب بشيء عريض خفق وقدة كرنا الفافة وأصلها فوفة جعقائف مثل كافر وكفرة فلما تحركت الواووانفت حماقبلها قلبت ألفا ومثله الصاغة والحاكة

الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ما عندت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الا تخرولم بنسكحها أبد اولانهما حقان مقصودان لا دميين فلم ينداخلا كالدينين فان كانت حائلاا نقطعت عدة الأول بوطء الثانى الى أن يفرق بينهما لأنها صارت فرا شاللنا في فاذا فرق بينهما أقت ما يق من عدة الأول ثم استاً نفت العدة من الثانى لا نهما عدتان من جنس واحد فقد مت السابقة منهما وان كانت حاملا نظرت فان الجلل من الذانى انقضت عدتها منه بوضعه ثم أستاً نفت العدة من الثانى ههناعلى بالأقراء بعد الطهر من النفاس وان كان الجل من الذانى انقضت عدتها منه بوضعه ثم أمت عدة الأول لا نهلا بجوز أن يكون الجل من الثانى وتعتد بعمن الاول وان أسكن أن يكون من كل واحد منهما عرض على القافة عنه الأول انقضت به عدته بالأول انقضت به عدته وان ألحقته بهما أو نفته عنهما أولم نعلم أولم تكن قافة لزمها أن تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء لانه ان كان من الأول لزمها الثانى ثلاثة أقراء وان كان من الثانى إنها أحدهما لا تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء لاسقط الفرض بيقين وان لم يمكن أن يكون من واحد منهما ففيه وجهان أحدهما لا تعتد بالأنه غير لاحق بواحد منهما فعلى هذا اذا وضعت أكلت عدة الأول ثم تعتد من الثانى بثلاثة أقراء والثانى بعد عن أحدهما لا تعينه لا نه يمكن أن يكون من أحدهما لا تعينه لا نه يمكن أن يكون من واحد منها لعدة كالمنفى بلائة أقراء والنان فعلى هذا يلزمها أن تعتد بالعدة كالمنفى باللعان فعلى هذا يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء بعد الطهر من النفاس

الله عنه أنه قال مم لا ينكحها أبدا وقال في الجديد لا تحرم عليه على النا بيد القضة عدتها من الأول جازله أن يتزوجها لأنه الله عنه أنه قال مم لا ينكحها أبدا وقال في الجديد لا تحرم عليه على النا بيد واذا انقضت عدتها من الأول جازله أن يتزوجها لأنه وطء شبهة فلا يوجب تحريم الموطو أن على الواطئ على النا بيد كالوطء في النكاح بلاولى وماروى عن عمر رضى الله عنه فقد روى عن على كرم الله وجهه أنه قال اذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب خطب عمر رضى الله عنه وقال ردوا الجهالات الى السنة فرجع الى قول على كرم الله وجهه

﴿ فَصَلَ ﴾ أذا طلق زوجته طلاقا رجعيا مم وطثها في العدة وجبت عليهاعدة بالوطء لانه وطء في نكاح قد تشعث فهو كوطء. الشبهة فانكانت من ذوات الأفراء أومن ذوات الشهور لزمها أن تستأنف العدة وتدخل فيها البقية من عدة الطلاق لانهمامن واحد وله أن براجعها في البقية لأنهامن عدة الطلاق فاذامضت البقية لم بجزأن براجعها لأنهافي عدة وطء شبهة وان جلت من الوطءصارت فى عدة الوطء حتى تضع وهل تدخل فيها بقية عدة الطلاق فيه وجهان أحدهم تدخل لأنهم الواحد فدخلت احداها في الا مخرى كالوكاتنا بالأقراء والتاني لاتدخل لانهما جنسان فلمتدخل احداهما في الأخرى فان قلنا يتداخلان كانت في العدتين الى أن تضع لأن الجل لا يتبعض وله أن يراجعها الى أن تضع لانهافي عدة الطلاق وان فلنا لا يتداخلان فان لم ترد ماعلى الجل أورأت وقلنا آنه ليس بحيض فهي معتدة بالجل عن وطء الشبهة الى أن تضع فاذا وضعت أتمت عدة الطلاق وله أن يراجعها في هذه البقية لأنها في عدة الطلاق وهلله أن يراجعها قبل الوضع فيه وجهان أحدهما ليسله أن يراجعها لانهافي عدة وطء الشبهة والثاني له أن براجعهالانهالم تكمل عدة الطلاق فاذارأت الدم على الحلوقلنا انه حيض كانت عدتهامن الوطء بالحل وعدتها من الطلاق بالاقراء الني على الحل لان عليها عدتين احداها بالأقراء والاخرى بالحل خاز أن يجتمعا فاذامضت ثلاثة أقراء قبل وضع الحل فقد انقضتعدة الطلاق وان وضعت قبل انقضاء الاقراء فقدا نقضت عدة الوطء وعليها أعام عدة الطلاق فاذار اجعها في بقية عدة الطلاق صحت الرجعة وان راجعها قبل الوضع فني صحة الرجعة وجهان على ماذكر نا مفا مااذا كانت قد حبلت من الوطء قبل الطلاق كانتعدة الطلاق بالجل وعدة الوطء بالأفراء فان قلناان عدة الاقراء تدخل في عدة الجل كانت غدتها من الطلاق والوظء بالحل فاذاوضعت نقضت العدتان جيعاوان قلنالاندخل عدة الاقراء في الحلفان كانت لاترى الدم على الحل أو تراه وقلناا نهليس بحيض فان عدتهامن الطلاق تنقضى بوضع الحل وعليهاا ستثناف عدة الوطء بالأقراء وان كانت ترى الدم وقلنا أنه حيض فأن سبق الوضع انقضت العدةالاولى وعليها اتمام العدة الثانية فانسبق انقضاء الأقراء انقضت عدة الوطء ولا تنقضي العدةالاولى الابالوضع وفصل كه اذا خالع امرأته بعد الدخول فله أن يتزوجها في العدة وقال المزى لا يجوز كالا يجوز لغيره وهذا خطا لأن نكاح غيره يؤدى الى اختلاط الانساب ولا يوجد ذلك في نكاحه وان تزوجها انقطعت العدة وقال أبو العباس لا تنقطع قبل أن يطأها كالا تنقطع اذا تزوجها أجنبي قبل أن يطأها وهذا خطأ لأن المرأة تصير فراشا بالعقد ولا يجوز أن تبقى مع الفراش عدة ولأنه لا يجوز أن تكون زوجته وتعتدمنه و يخالف الا جنبي فان نكاحه في العدة فاسد فلم تصر فراشا الا بالوطء فان وطئها مم طلقها لزمها عدة مستأنفة وتدخل فيها بقية الاولى وان طلقها قبل أن يطأها الم يلزمها استثناف عدة لأنها مطلقة في نكاح قبل المسيس فلم تلزمها عدة كالوتزوج امرأة وطلقها قبل الدخول وعليها أن تتمهما بق عليها من العدة الأولى لا نالو أسقطنا البقية أدى ذلك الى اختلاط المياه وفساد الانساب لانه يتزوج امرأة ويطأها م يخلعها ثم يخلعها م يتزوجها آخر فيطا هام بخلعها م يتزوجها آخر فيطا شام بخلعها مي يتزوجها آخر فيطا شام بخلعها مي ويفعل مثل ذلك الى أن يجتمع على وطئها في يوم واحد عشر ون و تختلط المياه و تفعل مثل ذلك الى أن يجتمع على وطئها في يوم واحد عشر ون و تختلط المياه و تفعل مثل ذلك الى أن يجتمع على وطئها في يوم واحد عشر ون و تختلط المياه و تفعل مثل ذلك الى أن يجتمع على وطئها في يوم واحد عشر ون و تختلط المياه و تفعل مثل ذلك الى أنه تعمل على وطئها في يوم واحد عشر ون و تختلط المياه و تفعل مثل ذلك الى أنه علم على وطئها في يوم واحد عشر ون و تختلط المياه و تفعل مثل ذلك الى أنه علم على وطئها في يوم و احد عشر ون و تختلط المياه و تفعل مثل ذلك الى المياه و تفعل مثل داله المياه و تفعل مثل ذلك الى المياه و تفعل مثل و تفعل مثل داله المياه و تفعل مثل و تفعل مثل و تفعل مثل المياه و تفعل و تفعل مثل و تفعل مثل و تفعل مثل المياه و تفعل مثل المياه و تفعل مثل و تفعل مثل و تفعل مثل و تفعل مثل المياه و تفعل مثل و تفعل

وفي المعدة الاولى فان راجعها مم طلقه عبر اجعها نظرت فان وطئها بعد الرجعة مم طلقه الزمها أن تستأ ف العدة وقد خل فيها بقية العدة الاولى فان راجعها مم طلقها قبل أن يطأ هافقيه قولان أحدهما ترجع الى العدة الاولى و تبنى عليها كالوخالعها مم تروجها فى العدة مم طلقها قبل أن يطأ هاوالثانى أنها نستا ف العدة وهو اختيار المزنى وهو الصحيح لا نه طلاق في نكاح وطى فيه فا وجبعدة كاملة كالولم يتقدمه طلاق ولارجعة وتخالف المختلفة الان هناك عادت اليه بنكاح جديد مم طلقها من غير وطه وههنا عادت الى النكاح الذى طلقها فيه فاذا طلقها استأ نفت العده كالوار قدت بعد الدخول مم أساست مم طلقها وان طلقها من غير رجعة ففيه طريقان قال أبوسعيد الاصطخرى وأبو على بن خبران رحهما الله هى كالمسئلة قبلها فتكون على قولين والشافى رحه الله ما يدل عليه فانه قال في تلك المسئلة و يلزم أن نقول ارتجع أولم يرتبع سواء والدليل عليه أن الطلاق معنى لوطر أعلى الزوجية أوجب عدة فاذا طرأ على الرجعية أوجب عدة كالوفاق في ايجاب عدة الوفاة وقال أبو اسحق تبنى على عدتها قولا واحدا لانهما طلاقان لم يتخلهما وطه ولا رجعة فصار كالوطلقها طلقتين في وقت واحد

ى وقع والمنه والمنزوج عبداً مة ودخل بهام طلقها طلاقا رجعيا ثم أعتقت الامة وفسخت النكاح ففيه طريقان أحدهما أنها على قولين أحدهما تستائف العدة من حين الفسخ والثاني لانستائف والطريق الثاني أنها نستائف العدة من الفسخ قو لاواحدا لان احدى العدتين من طلاق و الاخرى من فسخ فلا تبنى احداها على الأخرى

من المساق المس

وصل وان اختلفا في انقضاء العدة بالأفراء فادعت المرأة انقضاء هالزمان عكن فيه انقضاء العدة وأنكر الزوج فالقول عو فطا وان اختلفا في وضع ما تنقضى به العدة فادعت المرأة أنها وضعتما تنقضى به العدة وأنكر الزوج فالقول فو لها لقوله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فرج النساء على كتمان ما في الارحام كاحرج الشهود على كتمان الشهادة فقال ولاتكتمو الشهادة ومن يكتمها فانه آنم قلبه ثم يجب قبول شهادة قول الشهود فوجب قبول قول النساء ولأن ذلك لا يعلم الامن جهتها فوجب قبول قول النساء ولأن ذلك الاعلم المن جهتها فوجب قبول قول افيه كا يجب على التابعى قبول ما يخبره به الصحابي عن رسول الله صلى الته عليه وسلم حين الميكن له سبيل الى معرفته الامن جهته وان ادعت المرأة انقضاء العدة بالشهور وأنكر الزوج فالقول قوله لأن ذلك اختلاف في وقت الطلاق فكان القول فيه قوله

وفصل وان طلقها فقالت المرأة طلقنى وقد يق من الطهر ما يعتد به قرءا وقال الزوج طلقتك ولم يبق شيء من الطهر فالقول قول المرأة لأن ذلك اختلاف في وقت الحيض وقد بينا أن القول في الحيض قولها

﴿ فَصَلَ ﴾ وانطلقها وولدت واتفقاعلى وقت الولادة واختلفا في وقت الطلاق فقال الزوج طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة

<sup>(</sup>قول غرج النساء) أى تواعدهن بالحرج وهو الائم . يقال حرجه وأحرجه أى أنمه . وتحرج أى تا منم . والحرج والخرج والتحريج النضيق أيضا

وقالت المرأة طلقتنى قبل الولاده فلارجعة لك فالقول قول الزوج لأنهمالواختلفا في أصل الطلاق كان القول قوله فكذلك اذا اختلفا في وقد الختلفا في قوله وهو أعلم به فرجع اليه وان اتفقافي وقت الطلاق واختلفا في وقت الولادة فقال الزوج ولدت قبل الطلاق فلى الرجعة وقالت المرأة بلولات بعد الطلاق فلارجعة لك فالقول قو لهالأنهما لو اختلفا في أصل الولادة كان القول قو لها في كان القول قو لها في المنطلاق وقت الولادة وقد اعيال السبق فقال الرجل تأخر الطلاق وقالت المرأة تأخرت الولادة فالقول قول الزوج لأن الاصل وجوب العدة و بقاء الرجعة فان جهلا وقتهما أو جهل السابق وقالت المرأة تأخرت الولادة فالقول قول الزوج لأن الاصل وجوب العدة و بقاء الرجعة فان جهلا وقتهما أو جهل السابق منها لم يحتم يبنها لأنها لا يدعيان حقا وان ادعت المرأة السبق وقال الزوج لا أعرف السابق قال له الحاجوب فاما أن تجيب جوابا صحيحا أو نجعلك نا كلافان استفتى أفتيناه بهاذ كرناه في المسئلة قبلها وأن للزوج الرجعة لان الاصل وجوب العدة و بقاء الرجعة والورع أن لا راجعها

﴿ فُصلَ ﴾ فان أذن لها فَى الخروج الى بلد آخرتم طلقها واختلفا فقالت المرأة تقلتني الى البلد الآخر ففيه أعتد وقال الزوج بلأذنت الله فالخروج الى البلد الآخر ففيه أعتد وقال الزوج بلأذنت الله في الخروج الخاجة فعليك أن ترجى فالقول قول الزوجة ظاهر قان الامر بالخروج يقتضى خروجا والوارث فالقول قولها الأنهما استو يافي الجهل بقصد الزوج ومع الزوجة ظاهر قان الامر بالخروج يقتضى خروجا من غير عود

﴿ باب استبراء الامة وأم الولد ﴾

من ماكاتُمة ببيع أوهبة أوارث أوسي أو غير هامن الاسباب لزمه أن يستبرتُها لمار وى أبوسعيد الخدرى رضى الته عنه أن النبي عَلَيْ بهي عام أوطاس أن لا توطأ عامل حق نضع ولا عائل حق تحيض حيضة فان كانت عاملا استبرا هابوضع الحل لحديث أفي سعيد الخدرى وان كانت عائلا نظرت فان كانت عن تحيض استبرا هابقر ء وفي القرء قولان أحدهما أنه طهر لأنه استبرا في فكان القرء فيه الطهر كالعدة والثانى أن القرء حيض وهو الصحيح لحديث أبي سعيد ولان براءة الرحم لا تحصل الابالحيض فان قلنا ان القرء حيض وهو الصحيح المناهر قرء افان طعنت في الخيض المحتى تحيض فان فانت عالم والمنافي المناهر المنافي على القرء حتى تعيض فاذا طعنت في الفرء المنافي على المنافي المنافية المنافي ا

المستبراة وانملكهاوهى محوسية أومر مدة أو معتدة أوذات زوج لم يصح استبراؤها في هذه الاحوال لأن الاستبراء يراد الدستباحة ولا توجد الاستباحة في هذه الأحوال وان اشتراها فوضعت في مدة الخيار أوحاضت في مدة الخيار فان قلنا انهالا تملك قبل انقضاء الخيار لم يعتد بذلك عن الاستبراء لأنه استبراء قبل اللك وجواز الفسخ لا يمنع الاستبراء كالواستبراها و بها عيب غير تام لا نهمعرض الفسخ والثانى يعتد به لأنه استبراء بعد الملك وجواز الفسخ لا يمنع الاستبراء كالواستبراها و بها عيب لم به وان ملكها بالبيع أو الوصية فوضعت أوحاضت قبل القبض ففيه وجهان أحدهم الا يعتد به لأن الملك غير تام والثانى يعتد به لا نه استبراء وان لم تقبض لان الموروث والشافي رحه التمايد لعلى كل واحد من الوجهين وان ملكها بالارت صح الاستبراء وان لم تقبض لان الموروث قبل القبوض في عام الملك وجواز التصرف

﴿ فصل ﴾ وانملك أمة وهى زوجته لم بجب الاستبراء لأن الاستبراء لبراءة الرحم من ماء غير موالمستحب أن يستبر تهالأن الولد من السكاح عاوك ومن ملك اليمين حرفاستحب أن يميز يينهما

﴿ ومن باب استبراء الامة وأم الولد ﴾

هو طلب راءة الرحم من الواداى خاوه عنه وعدمه يقال فلان برى من الدين أذا خلاعنه . وقال في الفائق برى من المرض و برافهو بارى ومعناه المزايلة والتباعد عنه. قال ومنه برى من كذا براءة

وفصل وان كانت أمته مرجعت اليه بالقسخ أو باعها مرجعت اليه بالاقالنزمه أن يستبرتها لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالعقد وعاد بالفسخ فصار كالو باعها ثم استبراها فان رهنها ثم فكها لم يجب الاستبراء لأن بالرهن لم يزل ملكه عن استمتاعها لأنه أن يقبلها و ينظر اليها بالشهوة وانما منع من وطنها لحق المرتهن وقد زال حقه بالفكاك فحات له وان ارتد المولى ثم أسلم أو ارتدت الامة ثم أسلمت وجب استبراؤها لا نه زال ملكه عن استمتاعها بالردة وعاد بالاسلام وان زوجها ثم طلقت فان كان قبل الدخول لم تحل له حتى يستبرتها لا نه زال ملكه عن استمتاعها وعد بالطلاق وان كان بعد الدخول وانقضاء العدة ففيه وجهان أحدهم الا تعل له حتى يستبرئها لا نه تجدد له الملك على استمتاعها فوجب استبراؤها كالو باعها ثم اشتراها والثانى تحل له وهوقول أدى على بن أبى هر برة لان الاستبراء براد لبراءة الرحم وقد حصل ذلك بالعدة

وفصل ومن وجب استبراؤها حرم وطؤها وهل يحرم التلذيها بالنظر والقبلة ينظر فيه فان ملكها عن له حرمة لم يحلله لأنه لا يؤمن أن تكون أم ولد لمن ملكها من جهته وان ملكها عن لا حرمة له كالسبية ففيه وجهان أحدهما لا تحلله لان من حرم وطؤها يحكم الاستبراء حرم التلذيها كالوملكها عن له حرمة والثاني أنها تحللا روى عن ابن عمر رضى انته عنه أنه قال خرجت في سهمي يوم حاولاء جارية كأن عنقها ابريق فضة فا ملكت نفسى أن قت اليها فقبلتها والناس ينظر ون ولان المسبية علكها حائد كانت أو حائلا فلا يكون التلذذ بها الافي ملكه واعامنع من وطئها حتى لا يختلط ماؤه بماء مشرك ولا يوجدهذا في التنظر والقبلة وان وطئت زوجته بشبهة لم يحل له وطؤها قبل انقضاء العدة لأنه يؤدى الى اختسلاط المياه وافساد النسب وهل له التلذذ بها في غير الوطء على ماذكرناه من الوجهين في المسبية لانها زوجته حاملا

وفصل ومن ملك أمة جازله بيعها قبل الاستبراء لأناقد دلناعلى أنه بجب على المشترى الاستبراء فلم بجب على البائع لان براءة الرحم تعصل باستبراء المشترى وان أراد تزويجها نظرت فان لم يكن وطئها جاز تزويجها من غير استبراء لأنهالم تصر فراشا له وان وطئها لم يجزئز و بجها قبل الاستبراء لأنها صارت بالوطء فراشاله

وفصل وان أعتق أمولده في حياته أوعتقت عوته إلاستبراء الأنها صارت بالوطء فراشاله وتستبراً كما تستبراً المسبية الأنه استبراء بحكم اليمين فصار كاستبراء المسبية وان أعتقها أومات عنها وهي مز وجة أومعت لم يلزمها الاستبراء الأنه زال فراشه قبل وجوب الاستبراء فل يلزمها الاستبراء كما لوطلق امر أنه قبل الدخول ممات ولانها صارت فراشالفيره فلا يلزمها لاجله استبراء وان زوجها ممات ومات الزوج ولم يعلم السابق منهما لم يكل اما أن يكون بين موتها شهران وخست أيام فا دون أولا فقدمات وهي زوجة فلا يجب عليها الاستبراء وان مات الزوج أولا فقدمات المولى الاستبراء وان كان يبنها الاستبراء وان المولى الاستبراء وعليها الاستبراء وعشر من بعدموت أحدهما الأنه يجوزان يكون قدمات المولى أولا فعتقت ممات الزوج فيلزمها عدة حرة وان كان بين موتهما كثر من شهرين وخس ليال لزمها أن تعتد من بعد آخرها موادت فراشا المولى فاذا الأمريين من أر بعنا شهر وعشر أوحيضة لأنه منان مات الزوج أولا فقد اعتدت عنه بشهرين وخسة أيام وعادت فراشا المولى فاذا الفرض بيقين وان يمون بينها كثر من الزمان وجها المستبراء فاذامات الزوج الزمها المتبراء فوجب الجعينها السقط الفرض بيقين واليوقف طائى من تركة الزوج وعشر أوحيضة ليسقط الفرض بيقين ولايوقف طائى من تركة الزوج لان الأصل فيها القرض بيقين كا يلزم من نسى صلاة من صلاين قضاء الصلاتين ليسقط الفرض بيقين ولايوقف طائى من تركة الزوج لان الأصل فيها الرق فلم تورث مع الشك

﴿ فصل ﴾ وان كانت بين رجلين جارية فوطئاها ففيها وجهان أحدهما يجب استبرا آن لأنه يجب لحقهما فلم بدخل أحدهما في الآخر كالعد تين والثاني يجب استبراء واحدلأن القصد من الاستبراء معرفة براءة الرحم ولهذا لا يجب الاستبراء بالاكثر من حيضة و براءة الرحم منها تحصل باستبراء واحد

(فصل) اذااستبراً أمته مظهر بهاجل فقال البائع هو منى وصدقه المشترى لحقمه الولد والجارية أمولد له والبيع باطل وان كذبه المشترى نظرت فان لم يكن أفر بالوطء حال البيع لم يقبل قوله لان الملك انتقل الى المشترى في الظاهر فلم يقبل اقراره بما يبطل حقه كالو باعه عبد اثم أفر أنه كان غصبه أو أعتقه وهل يلحقه نسب الولد فيه قولان قال في القديم والاملاء يلحقه لا به يجو ز أن يكون ا بنالواحد وعملو كانفيره وقال في البويطي لا يلحقه لأن فيه اضرار ابالمشترى لا نه قديمته في شبه عليه الولاء واذا كان ابنالغيره لم يرته فان كان قد أقر بوطم اعند البيع فان كان قد استبراها ثم باعها نظرت فان أتت بولد لدون ستة أشهر لحقه نسبه وكانت الجارية أم ولد له وكان البيع باطلا وان ولدته لستة أشهر فصاعد الم يلحقه الولد لأن الظاهر أنه الولد بقوالولد به والولد في ملكه لم يلحقه فلا أن المنافز والم يكن المشترى قدوط ثم اكنت الجارية والولد وطثها فان أنت بولد لدون ستة أشهر من وقت البيع لحق البائع وكانت الجارية أم ولد له لأن الظاهر أنه منه وان لم يكن استبراها أمهر من وقلته عرض البائع فظرت فان ولدت لدون ستة أشهر من وقت البيع لحق البائع وكانت الجارية أم ولد له وكان البيع باطلا وان ولدته لستة أشهر من وقلته عرض المواد على القافة فان ألحقته بالبائع لحق به وان ألحقته بالمشترى لخة وقد يبنا حكم الجيع

## -مي كتاب الرضاع كان-

اذا ثار الرارة البن على ولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خسر ضعات متفر فات صار الطفل ولدا لهاق حكمين في تحريم النكاح وف جواز الخاوة وأولاده أولاده أولاده الوسال المرأة أما له وأمها تها جداته والباؤها أجداده وأولاده أولاده أولاده وضار الرجل أباله والباؤه وأخوانها أخواله وأله وخالاته وان كان الولد ثابت النسب من رجل صار الطفل ولدا له وأولاده أولاده وضار الرجل أباله والباؤه أجداده وأمها ته جداته وأولاده اخوته وأخوته واخواته أعمامه وعماته والدليل عليه قوله تعالى وأمهات اللاتى أرضعن مواجداته وأولاده اخوته وانكول الله والمنافق وانكول الله عنه أن رسول الله وأخوات من الرضاعة وانه عرم من الرضاعة وانه عراد و من النه المنافق وانه عنه أن النها والنه والمنافق وانه عرم من الرضاعة ما عرم من الرضاعة وانه عرب عنه والله والله والله والله والله والله والمنافق والنه والمنافق والله والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والنه والله والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والنه والله والمنافق والنه والمنافق والله والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والنه والمنافق والمنافق والنه والمنافق و

﴿ فصل ﴾ وتنتشر حرمة الرضاع من الولد الى أولاده وأولاد أولاده ذكورا كانوا أوانا ثاولا تنتشر الى أمها ته وا آباته واخوته وأخوا ته ولا يحرم على المرضعة الذي ثار اللبن على ولده أن يتزوج بأم الطفل ولا بأخيه ولا يحرم على الرضعة الذي ثار اللبن على ولده أن يتزوج بأم الطفل ولا بأم الطفل ولا بأم الطفل ولا بأم الطفل ولا بأم المان و تعون من الرضاع ما يحرم من النسب وحرمة النسب فى الولد تنتشر الى أولاده ولا تنتشر الى أمها ته ولا الى اخو ته وأخوا ته ف كذلك الرضاع

﴿ فصل ﴾ ولا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين و روى يحيى بن سعيد أن رجلاقال لا بي موسى

### ﴿ ومن كتاب الرضاع ﴾

يقال الرضاع بكسر الراءوفتحها والرضاعة بالفتح لاغير وحكى الحروى الكسرفيها أيضا يقال رضع الصبى أمه رضاعا مشل سمع ساعا وأهل بجد يقولون رضع رضعامثل ضرب ضربا (قوله أريد على ابنة حزة) أى طلب وأصله من راد يروداذاطلب المرعى. وفي المثل الرائد لا يكذب أهله وفي الحديث فلير ندلبوله ومنه قوله تعالى أنار اودته عن نفسه

الاشعرى انى مصصت من ثدى امرأتى لبنافذهب فى بطنى قال أبو موسى لا أراءالا قد حرمت عليك فقال عبدالله بن مسعود انظر ما نفتى به الرجل فقال أبو موسى فانقول أنت فقال عبدالله لا رضاع الا ما كان فى الحولين قال أبو موسى لانسألونى عن شى مادام هذا الحبر بين أظهر كم وعن ابن عباس رضى الله عنه قال لا رضاع الاما كان فى الحولين

و فصل كه ولا يثبت تحريم الرضاع عادون خس رضعات وقال أبو ثور يثبت بثلاث رضعات المروت أم الفهل رضى الله عنها أن رسول الله على أنه الاعرم الاملاجة والالاملاجة الاعلام الفيل على أن السلات عرمن والدليل على أنه الاعرم ما دون خسس خس الرضعات مار وتعاشة رضى الته عنها قالت كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ محمس معلومات فتوفى رسول الله يهلي و وديما يقرأ في القرآن وحديث أم الفضل بدل على أن الشلاث يحرمن من جهة دليل الخطاب وهومار و يناه والإيثبت الانخمس رضعات متفرقات الان الشرع و رديها مطلقا خمل على العرف والعرف في الرضعات أن العادة في الا كلات أن تكون منفرقة في أوقات فأ ما اذا قطع الرضاع لصيق نفس أولشيء يلهيه ثم رجع اليه أو انتقل من بدى الى ثدى كان الجيع رضعة كان الا كل اذا قطعه لفي النصوري نفس أولشيء يلهيه ثم رضعة الان الرضاع المناون الى المن كان الجيع أن العادة في الرضاع المناون الى المن كان المنطقة المناون الى المن كان المنطقة عليه بغيراختياره والثانى أنه المن كان المنطقة وحب أن تتم بقطعها فان أرضعته المرأة أربع رضعات ثم أرضعته المرأة أخرى أربع رضعات تم عاد الى الاولى من احداها الى الاخرى قبل تمام الرضعة فلم تكن كل واحدة منهما وضعة كالوا تتقل من قدى الى شدى والثانى يتم العدد من كل واحدة منهما وهذا بعد زمان طور يل وقدوجدذلك من احداها الى الاخرى قبل تمام الرضعة فلم تكن كل واحدة منهما رضعة كالوا تتقل من قدى الى شدى والثانى يتم العدد من كل واحدة منهما لانه التحري قبل قال يوجدذلك

وان المرابعة المرابع

الم فصل و يثبت التحريم بالوجور لا نع يصل اللبن الى حيث يصل بالار قضاع و يحصل به من انبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالرضاع و يثبت بالسعوط لا نه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا لتحريم الرضاع كالفم وهل يثبت بالحقنة فيه قولان أحدهما يثبت لماذكر ناه في السعوط والثاني لا يثبت لان الرضاع جعل لا نبات اللحم وانتشار العظم والحقنة جعلت للاسهال فان ارتضع من ين وأوجر من قواسعط من قوحقن من وفلنا ان الحقنة تحرم يثبت التحريم لا تاجعلنا الجيع كالرضاع في النحريم وكذلك في اتمام العدد

(قوله الى مصت) بالكسر مصت الشيء أمصه مصاوكذلك امتصته. والمصاصة الخلاصة من الشي والماص يستخرج خلاصة اللبن (قوله مادام هذا الحبر) الحبرالعالم وفيه لغتان فتح الحاء وكسرها والسكسر أفصح هكذا ذكره في ديوان الادب والصحاح قال ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه (قوله بين أظهر كم) يقال أقام فلان بين أظهر قومه وظهرا نيهم أي أقام فلان بين أظهر وهوجع ظهر على معنى أن اقامته فيهم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد اليهم وأماظهرا نيهم فقد زيدت فيه الاتف والنون على ظهر عند التثنية المنا كيد كقوظم في الرجل العيون نفساني وهي نسبة الى النفس بمعنى العين والصيد لاني والصيد لاني منسو بان الى الصيدل والصيدن وهما أصول الاشياء وجواهرها وأخقوا الالقوالا ونعند النفس بمعنى العين فكان بمعنى التثنية أي ظهر منه قدامه وآخر و راءه مكنوف من جانبيه هذا أصله تم كثر حتى استعمل في الاقامة بين القوم مطلقا وان لم يكن مكنوفا (قوله الاملاجة ولا الاملاجة الاملاجة الارضاع يقال ملج الصي أمه اذار ضعها وامتلج الفصيل ما في الضرع المتحد و المنابع المنابع ورجل ملجان ومصان ومصان كل هذا من المص يعنون أنه يرضع الغنم الومه واللدود بالوجور بالفتح الدواء في وسط الفم يقال وجرت الصي وأوجرته بمعني والوجور بالفتح الدواء فعسه واللدود الدخاء في الدخلة الدخلة في الدخلة والدخلة في الدخلة في الدخلة في الدخلة والدخلة والدخلة في الدخلة والدخلة والدخلة

﴿ فصل ﴾ وان حلبت ابنا كثير افى دفعة واحدة وسقته فى خسة أوقات فالمنصوص أنه رضعة وقال الربيع فيه قول آخر أنه خس رضعات فن أصحا بنامن قال هومن تنخر يج الربيع ومنهم من قال فيه قولان أحدهما انه خسر رضعات لأنه يحصل به ما يحصل بخمس رضعات والثانى انه رضعة وهو الصحيح لان الوجور فرع للرضاع ثم العدد فى الرضاع لا يحصل الا بما ينفصل خس مرات فكذلك فى الوجور وان حلبت خس مرات وسقته دفعة واحدة ففيه طريقان من أصحابنا من قال هو على قولان كالمسألة قبلها شرب خس مرات وان حلبت خس مرات وجعلتها فى اناء ثم فرقت وسقته خس مرات ففيه طريقان من أصحابنا من قال يثبت التحريم قولا واحدا لانه تفرق فى الحلب والسقى ومنهم من قال هو على قولين لان النفريق الذى حصل من جهة المرضعة قد بطل حكمه بالجع فى اناء

﴿ فَصَلَ ﴾ وان جبن اللبن وأطعم الصبى حرم لا نه يحصل به ما يحصل باللبن من انبات اللحم وانتشار العظم (فصل) فان خلط اللبن بما تع أو جامد وأطعم الصبى حرم وحكى عن المزنى أنه قال ان كان اللبن غالبا حرم وان كان مغلوبالم يحرم لان مع غلبة المخالطة يزول الاسم والمعنى الذي يراد به وهذا خطأ لان ما تعلق به التحريم اذا كان غالبا تعلق به أذا كان مغلو با

﴿ فَصَلَ ﴾ فَان شرب لِبن امرأة ميتقلم يحرم لا نمعني يوجب تحريما مؤ بدا فبطل بالموت كالوطء

الشرع الافى الناسر على الآدمية والبهيمة والشربطة الناسر على الناسرة الم بنب بينهما حرمة الرضاع النالتحريم بالشرع ولم بردالشرع الافى ابن الآدمية والبهيمة دون الآدمية في الحرمة والبنالادمية في اصلاح البدن فلم بلحق به في التحريم ولان الاخوة فرع على الأمومة فاذا لم يثبت بهذا الرضاع أمومة فلا تالا يثبت به الاخوة أولى ولا يثبت التحريم بابن الرجل وقال الكرايسي يثبت كاتبت بلبن المرأة وهذا خطأ لان لبنه لم عذاء المولود فلم يثبت به التحريم كابن البهيمة وان الرائحة في النام المناسبة المناسبة المناسبة اللهن المناسبة المناس

﴿ فصل ﴾ فان ثار للبكر لبن أولتيب لازوج لها فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع لان لبن النساء غذا اللائطفال فان ثار لبن الرفاع تابع للنسب ثم النسب يثبت بينه و بينها

ولايثبت بينه وبين الزاني فكذلك حرمة الرضاع

وفصل الذا المرابع المنافع والدمن زوج فطلقها وتزوجت الخرفالا بن الدان الم الم المنافي و يعتهى المحال ينزل الله على الحبل فان أرضعت طفلا كان ابناللاول زادالله أولم بزدا نقطع ثم عاد أولم ينقطع لا تعلم بوجسب يوجب حدوث الم ينفرالا فان بلغ الحلمان الثانى المحال ينزل فيه الله نظرت فان لم يزدالله فهوالاول فان أرضعت بعطفلا كان ولدا للاول لا تعلم يتغير الله نقار تفار و الزيادة لأجل الحبل الحبل المناهم المنافع ينزل الله على الحبل و يجوز أن تكون للحمل فلا يزال البقين بالشك فان انقطع الله ثم عاد في الوقت الذي ينزل الله على الحبل و يجوز أن تكون للحمل فلا يزال البقين بالشك فان انقطع الله شعد في الوقت الذي ينزل الله على الحبل فأرضعت به طفلا فقيمه ثلاثة أقوال أحدها أنه ابن الاول انقطع فالظاهر أنه حدث للحمل والحل الثاني في المنافع في الله المنافع به ابنه والثاني أنه من الثاني لان لبن الاول انقطع فالظاهر أنه حدث للحمل والحمل المناف في المرضع باللهن ابنه والثاني أنه ابنهما لان لكل واحد منهما أمارة تدل على أن اللهن له فجعل المرضع باللهن ابنهما فان وضعت الحل كان ابناللثاني في الأحوال كلها زاد اللهن أولم يزد اقصل أوانقطع ثم عاد لان عاجة المولودالى اللهن تخع أن بكون اللهن لغيره المن نعرن اللهن له يقعل المرضع باللهن المنه والمنافق في الأحوال كلها زاد اللهن أولم يزد اقصل أوانقطع ثم عاد لان عاجة المولودالى اللهن تعرف بكون اللهن لغيره اللهن لغيره اللهن لغيره اللهن لغيره اللهن المنافع المنافع

﴿ فصل ﴾ وان وطي رجلان امرأة وطأ يلحق به النسب فا تت بولد وأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل ا بنالمن يلحقه نسب الولد

الان اللبن تابع للولد فان مات الولد ولم يثبت نسب بالقافة والابالانتساب الى أحدهما فان كان له ولد قام مقامه في الانتساب فاذا انتسب الى أحدهما صار المرضع ولدمن انتسب اليه وان لم يكن له واد فغي المرضع بلبنه قولان أحدهما أنه ابنهما لان اللبن قد يكون من الوطء وقديكون من الولد والقول الثاني أنه لا يكون ابنهمالان المرضع تابع للناسب ولا يجوز أن يكون المناسب ابنالاتنين فكذلك المرضع فعلى هذا هل يخير المرضع فى الانتساب الى أحدهما فيه قولان أحدهما لا يخير لانه لا يعرض على القافة فلا يخبر بالانتساب والثاني يخبر لان الوادقديا خذالشبه بالرضاع فى الاخلاق و يميل طبعه الى من ارتضع بلبنه ولهذا روى أن النبي مِتَاجَعٍ قال أنا أفصح العسرب ولا فحر بيد أنى من قريش ونشأت في بني سعد وارتضعت في بني زهرة ولهذا يقال يحسن خلق الولد أذاحسن خلق المرضعةو يسوء خلقه اذاساء خلقها فاذاقلنا انه يخبر فانتسب الى أحدهما كان ابنهمن الرضاعة فاذاقلنالا يخبر فهلله أن ينزوج بنتيهما فيه ثلاثة أوجه أحدهاوهو الأصح أنه لابحلله نكاح بنت واحدمنهما لانا وانجهلنا عين الابمنهما الاأنان تحقق ان بنت أحدهما أختمو بنت الآخر أجنبية فلم يجزله نكاح واحدة منهما كالواختلطت أخته بالجنبية والثانى أنه يجوز أن يتزوج بنت من شاءمنهما فاذا تزوجها حرمت عليه الأخرى لان الاصل في بنتكل واحدمنهما الاباحتوهو يشك في تحريمها واليقين لايزال بالشك فاذاتزوج احداهما تعينت الأخوة فى الاخرى فرم نكاحها على التأبيد كالواشتبه ماءطاهر وماءنجس فتوضأ بأحدها بالاجتهاد فان النجاسة تنعين في الآخر ولايجوزأن يتوضائبه والثالثأنه يجوزأن ينزوج بنتكل واحد منهما تم يطلقها ثم ينزوج الاخرى لان الحظر لا يتعين في واحدة منهما كابجوز أن يصلى بالاجتهاد الى جهة ثم يصلى بالاجتهاد الىجهة أخرى و يحرم أن بجمع بينهما لان الحظر يتعين في الجيع فصار كرجلين رأيا طائرًا فقال أحدهما ان كان هذا الطائر غرابا فعبدي حروقال الآخر ان لم يكن غرابا فعبدي حرفطار ولم يعلم أنه غراب ولاغبر مفانه لا يعتق على واحد منهما لا نفراده بملك مشكوك فيه وان اجتمع العبدان لواحد عتق أحدهما

﴿ فَصَلَى ﴾ وان أنت امرأته بولد ونفاه باللعان فأرضعت بلينه طفلا كان الطفل ابنا للرأة ولا يكون ابناللزوج لان الطفل تابع للولد والولد ثابت النسب من المرأة دون الزوج فكذلك الطفل فان أفر بالولد صار الطفل ابنا له

و فصل ﴾ وأن كان لرجل خس أمهات أولاد فنار طن منه لبن فارتضع صى من كل واحدة منهن رضعة ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى العباس ابن مرجو أبى القاسم الأنماطي وأبى بكربن الحداد المصرى انه لا يصير المولى أباللصى لا نه رضاع لم يتبت به الا بو ة والثانى و هو قول أبى اسحق وأبى العباس ابن القاص انه يصير المولى أبا للصى وهو الصحيح لأنه ارتضع من لبنه خس رضعات فصار ابناله وان كان لرجل خس أخوات فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة فهل يصير خالاله

على الوجهين ﴿ فصل ﴾ وان كان لرجل زوجة صغيرة فشر بتمن لبن أمه خسر ضعات انفسخ يبنهما النكاح لأنها صارت أخته وان كانت لهزوجة كبيرة وزوجة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة خسر رضعات انفسخ نكاحهما لأنه لا يجوزان يكون عنده امرأة وابنتها فان كان لهزوجتان صغيرتان فجاءت امرأة فارضعت احداهما خس رضعات ثم أرضعت الاخرى خس رضعات ففيه قولان أحدهما ينفسخ نكاحهما وهوا ختيار المزنى لأنهما صارتا أختين فانفسخ نكاحهما كالو أرضعتهما في وقت واحد والثاني أنه ينفسخ نكاح الثانية لأن سبب الفسخ حصل بالثانية فاختص نكاحها بالبطلان كالوتزوج احدى الاختين بعد الأخرى

﴿ فصل ﴾ ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع فالمنصوص أنه يلزمه نصف مهر المثل و نص فى الشاهدين بالطلاق اذار جعاعلى قولين أحدهما يلزمهما مهر المثل والثاني يلزمهما نصف مهر المثل واختلف أصحابنا فيه فنقل أبوسعيد الاصطخرى جوابه من أحدى

<sup>(</sup>قول بيد أنى من قريش) بيدتكون بمعنى غير يقال انه كثير المال بيدا نه بخيل ومعناها همنا الاجل أنى من قريش وقال الهروى مناه غير أنى من قريش وقال الهروى مناه غير أنى من قريش وقبل على أنى من قريش ونشأت فى بنى فلان نشأة

المسئلتين الى الأخرى وجعلهما على قولين أحدهما بجب مهرالمثل لأنه أنلف البضع فوجب ضان جيعه والثانى بجب نعف مهر المثل لانه لم يغرم للصغيرة الانصف بدل البضع فلم بجب له أكثر من نصف بدله وقال أبو اسحق بجب في الرضاع نصف المهروفي الشهادة يجب الجيع والفرق بينهما أن في الرضاع وقعت الفرقة ظاهراو باطناو تلف البضع عليه وقدر جع اليه بدل النصف وفي الشهادة لم يتلف البضع في الحقيقة وانما حيل بينه و بين ملكه فوجب ضمان جيعه والصحيح طريقة أبى اسحق وعليها النفريع وان كان لرجل زوجة صغيرة فجاه خسة أنفس وأرضع كل واحد منهم الصغيرة من لبن أم الزوج أواخته رضعة وجب على كل واحد منهم الصغيرة من لبن أم الزوج أواخته رضعة وجب على كل واحد منهم المناو اثلاثة فارضعها أحدهم رضعة وأرضعها كل واحد منهم المنان كل واحد منهم وجدمنه مبب الاتلاف من الاشخرين رضعتين ففيه وجهان أحدهما انه يجب على كل واحد من الاشخرين أخسان لأن الفسخ حصل بعدد الرضعات فيجب على من أرضع رضعة الخسمين نصف المهروعلى كل واحد من الاشخرين أخسان لأن الفسخ حصل بعدد الرضعات فيقسط الضان عليه

( فصل ) اذا ارتضعت الصغيرة من أم زوجها خس رضعات والام نائمة سقط مهر هالأن الفرقة قد حصلت بفعلها فسقط مهر ها ولا يرجع الزوج عليها بمهر مثلها ولا ينصفه لأن الاتلاف من جهة العاقد قبل التسليم لا يوجب غير المسمى فان ارتضعت من أم الزوج رضعتين والام نائمة وارضعتها الام عام الخس والزوجة نائمة ففيه وجهان أحدهما أنه يسقط من نصف المسمى نصفه وهو الربع و يجب الربع و الثانى يقسط على عدد الرضعات فيسقط من نصف المسمى خسان و يجب الا ثق أخاسه ووجههما ماذكر ناه فى المسئلة قبلها و بالله التوفيق

حیر کتاب النفقات ہے۔
 ﴿ باب نفقة الزوجات ﴾

اذا سامت المرأة نفسها الى زوجها وتحكن من الاستمتاع بهاونقلها الى حيث بريد وهمامن أهل الاستمتاع في نكاح صحيح وجبت نفقتها لماروى جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال انقو الله فى النساء فان كم أخذ تموهن بالمانة الله واستحالتم فروجهن بكلمة الله وطن عليكم رزفهن وكسوتهن بالمعروف وان استنعت من تسلم نفسها أومكنت من استمتاع دون استمتاع أوف منزل دون منزل أوفى بلد دون بلدلم تجب النفقة لا نم يوجد التمكين التام والنقل الى حيث عن المبيع النائع من تسليم المبيع أوسلم موضع دون موضع فأن عرضت عليه و بذلته التمكين التام والنقل الى حيث يريد وهو حاضر وجبت عليه النفقة لا نه لا يوجد التمكين التام وان عرضت عليه وهو غائب لم يجب حتى يقدم هو أووكيله أو يمضى على زمان لو أراد المسيرلكان يقدر على أخذها لا نه لا يوجد التمكين التام الا بذلك وان لم تسلم اليه ولم تعرض عليه حتى مضى على ذلك زمان لم تجب النفقة لان النبي صلى الله عليه وسلم تروج عائشة رضى الته عنه ولم يلتزم نفقتها لما مضى ولا نه لم يوجد التمكين التام فيامضى فلم يجب بدله كالا يجب بدلما تلف من المبيع في حين دخلت عليه ولم يلتزم نفقتها لما مضى ولا نه لم يوجد التمكين التام فيامضى فلم يجب بدله كالا يجب بدلما تلف من المبيع في دال التسلم

المنافية وانسافت الى الزوج أوعرضت عليه وهي صغيرة لا يجامع مثلها ففيه قولان أحدها تجب النفقة لانها سامت من غير منع والثاني لا يجب وهو الصحيح لا نه لم يوجد التمكين النام من الاستمتاع وان كانت كبيرة والزوج صغير ففيه قولان أحدها لا يجب لا نه لم يوجد النمكين من الاستمتاع والثاني تجب وهو الصحيح لأن التمكين وجد من جهته اوا تعانر الاستيفاء من جهته فوجبت النفقة كالوسامت الى الزوج وهو كبير فهرب منها وان سامت وهي مريضة أور تفاء أو نحيفة لا يمكن وطؤها أو

ونشوءا اذاشببت فيهم (قول قعدر دانق) الدانق قبر اطان يقال بفتح النون وكسرها

الرتقاء التي انسد فرجها يقال امرأة رتقاء بينة الرتق لايستطاع جاعها لارتناق ذلك الموضع منها وضده الفتق قال الله تعالى كانتار تقاففتقناهما وقدذكرا (قوله نحيفة) النحافة الهزال وقد نحف وأنحفه غيره الزوج مريض أومجبوب أوحسيم لايقدرعلى الوطء وجبت النفقة لانه وجد التمكين من الاستمتاع وما تعذر فهو بسبب لاتنس فيه الى النفريط

﴿ فصل ﴾ وانسامت اليه ومكن من الاستمتاع بهافي نكاح فاسدلم تجب النفقة لأن التمكين لا يصحمع فساد النكاح ولا

يستحق مافى مقابلته (فصل ) وان انتقلت المرأة من منزل الزوج الى منزل آخر بغيراذنه أوسافرت بغير اذنه سقطت نفقتها حاضرا كان الزوج أو غائبا لأنها خرجت عن قبضته وطاعته فسقطت نفقتها كالناشزة وان سافرت باذنه فان كان معها وجبت النفقة لانها ماخرجت عن قبضته ولاطاعته وان لم يكن معهاففيه قولان ذكر ناهمافى القسم

﴿ فصل ﴾ وان أحرمت بالحج بغيراذ نه سقطت نفقتها لا نه ان كان تطوعا فقد منعت حق الزوج وهو واجب بماليس بو اجبوان كان واجبا فقد منعت حق الزوج وهو على الفور بما هو على النراخي وان أحرمت باذ نه فان خرجت معه لم تسقط نفقتها لانها لم

تخرج عن طاعته وقبضته وان خرجت وحدها فعلى القولين في سفرها باذنه ﴿ فصل ﴾ وان منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها لماذكر نام في الحجوان كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها لان الزوج أذن فيه وأسقط حقه فلا يسقط حقها وان كان عن نذر لم يأذن فيه فان كان بعد عقد النكاح سقطت نفقتها لانها منعت حق الزوج بعد وجو به وان كان بنذر قبل النكاح لم تسقط نفقتها لان ما استحق قبل النكاح لاحق للزوج في زمانه كما لوأجرت نفسها تم تزوجت وان اعتكفت باذنه وهو معهالم تسقط نفقتها لانها في قبضته وطاعته وان لم يكن معها فعلى القولين في الحج

﴿ فصل ﴾ وان منعت نفسها بالصوم فان كان بتطوع ففيه وجهان أحدهما لانسقط نفقتها لانها فى قبضته والثانى وهو الصحيح انها قسقط لانها منعت التمكين التام عاليس بو اجب فسقطت نفقتها كالناشزة وان منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه وقد ضاق وقته لم تسقط نفقتها لان ما استحق بالشرع لاحق للزوج فى زمانه وان منعت نفسها بصوم القضاء قبل ان يضيق وقته أو بصوم كفارة أونذر فى الذمة سقطت نفقتها لانها منعت حقه وهو على الفور عاهوليس على الفور وان كان بنذر معين فان كان الذر باذن الزوج لم تسقط نفقتها لانهان موان كان بغيراذنه فان كان بندر بعد النكاح سقطت نفقتها وان كان بندر قبل النكاح لم تسقط لماذكر نام فى الاعتكاف

﴿ فصل ﴾ وان منعت نفسها بالصلاة فان كانت بالصاوات الجس أوالسنن الراتبة لم تسقط نفقتها الان ماتر تب بالشرع الحق المزوج في زمانه وان كان بقضاء فوائت فان قلنا انهاعلى الفور لم تسقط نفقتها وان كانت بالصاوات المنذورة فعلى ماذكرناه في الاعتكاف والصوم

و فصل و ان كان الزوجان كافر بن وأسامت المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج لم تسقط نفقتها لا نه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته هوقادر على از الته فلم تسقط نفقتها كالمسلم اذاغاب عن زوجته وقال أبو على ابن خيران فيه قول استمتاع لمعنى من جهته هوقادر على از الته فلا نه المتنع الاستمتاع لمعنى من جهته الفقتها كالوأحر مت المسلمة من غيراذن الزوج والصحيح هو الاول لان الحج فرض موسع الوقت والاسلام فرض مضيق الوقت فلا تسقط النفقة كسوم رمضان وان أسلم الزوج بعد الدخول وهي مجوسية أووثنية وتخلفت في الشرك سقطت نفقتها لانهامنعت الاستمتاع بعصية فسقطت نفقتها كالناشزة وان أسلمت قبل انقضاء العدة فهل تستحق النفقة للدة التي تخلفت في الشرك فيه قولان أحدهما تستحق لان بالأسلام زال ما تشعث من النكاح فصاركان لم يكن والقول الثاني أنها لا تستحق لا نه تعذر التمكين من الاستمتاع فهامضي فلم تستحق النفقة كالناشزة اذار جعت الى الطاعة وان ارتد الرأة سقطت نفقة ها لانهامنعت الاستمتاع بعصية فسقطت نفقتها كالناشزة فان عادت الى الاسلام قبل انقضاء العدة الرقعة المنافقة المنافقة المنافقة العدة المنافقة العدة المنافقة المنافقة المنافقة العدة المنافقة المنافقة العدة المنافقة المنافقة العدة المنافقة العدة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة العدة المنافقة المنافقة المنافقة العدة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة العدة المنافقة المنافق

<sup>(</sup>قوله أو مجبوب أوحسيم) بالحاءأى محسوم الذكر أى لم يخلق لهذكر. وقيل هو مقطوعه . وقرى م بالجيم وفسر بكبر البطن وقيل عظيم الذكرجدا

فهل تجب نفقة مامضى فى الردة فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالكافرة اذا تخلفت فى الشرك ثم أساست ومنهم من قال لا تجب قولا واحدا والفرق بينها و بين الكافرة ان الكافرة لم يحدث من جهتها منع بل أقامت على دينها والمرقدة أحدثت منعا بالردة فغلظ عليها وان ارتدت الزوجة وعادت الى الاسلام والزوج غائب استحقت النفقة من حين عادت الى الاسلام وان نشرت الزوجة وعادت لى الطاعة والزوج غائب لم تستحق النفقة حتى يمضى زمان لو سافر فيه لقدر على استمتاعها والفرق بينهما ان المرقدة سقطت نفقتها بالمنع من التمكين وذلك لا يزول بالعود الى الطاعة

﴿ فصل ﴾ وان كانت الزوجة أمة فسامها المولى بالليل والنهار وجبت لها النفقة لوجود التمكين التام وان سلمها بالليل دون النهار ففيه وجهان أحدهما وهوقول أبي على ابن أبي هر يرة انه يجب لها نصف النفقة اعتبارا بما سامت والثاني وهوقول أبي اسحاق وظاهر المذهب أنه لا تجب لا نه لم يوجد التمكين التام فلم يجب لهاشيء من النفقة كالحرة اذا سامت نفسها بالليل دون النهار والله أعلم

## م باب قدر النفقة ﴾

اذاكان الزوجموسراوهوالذى يقدرعلى النفقة بماله أوكسبازمه فى كل بوم مدان وان كان معسراوهوالذى لا يقدر على النفقة بمال ولا كسب لزمه فى كل بوم مد لقوله عزوجل لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه مرزقه فلينفق بما آناه الله ففرق بين الموسر والمعسر وأوجب على كل واحدمنهما على قدر حاله ولم يبين المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام فى الكفارة لا نه طعام يجب بالشرع لسدا لجوعة وأكثر ما يجب فى الكفارة للسكين مدان فى قدية الاذى وأقل ما يجب مد وهو فى كفارة الجاع فى رمضان فان كان متوسطالزمه مدونه فلا يمكن الحاقه بالموسر وهودونه ولا بالمعسر وهو فوقه فعل عليه مدونه في وان كان الزوج عبدا أومكانبا وجب عليه مدونه في المناصر المعسر فلا يجب عليه أكثر من مدونه كان موسرا بما فيهمن الحرية وجب عليه مدونه في المنازق والحرية فوجب عليه نفقة المعسر وهو مدونه في نفقة المعسر وهو نصف مدوهذا خطأ لأنه مدونه فلزمه نفقة المعسر كالعبد

﴿ فصل ﴾ وتجب النفقة عليه من قوت البلد لقوله عزوجل وعلى المولود له رزفهن وكسونهن بالمعروف ولقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزفهن وكسونهن بالمعروف والمعروف ما يقتاته الناس فى البلدو يجب لها الحب قان دفع اليها سويقا أو دقيقا أو خبزا لم يلزمها قبوله لأنه طعام وجب بالشرع فكان الواجب فيه هو الحب كالطعام فى الكفارة والنافى بجوزوه والصحيح وجهان أحدهما لا يجوز لا نه طعام وجب فى الذمة للا دى فجاز أخذ العوض فيه كالطعام فى القرض و يخالف الطعام فى الكفارة فان ذلك بجب لحق الله تعالى ولم يأذن فى أخذ العوض عنه والنفقة تجب لحقها وقدرضت بأخذ العوض

﴿ فصل ﴾ و يجب لها الأدم بقدر ما بحتاج اليه من أدم البلد من الزيت والشبرج والسمن واللحم لما روى عن ابن عبر صى الله عنه أنه قال عباس رضى الله عنه أنه قال من أوسط ما تطمعون أهليكم الخبر والزيت وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال الخبر والزيت والخبر والسمن والخبر والنمر ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبر واللحم ولأن ذلك من النفقة بالمعروف

وصل ﴾ وبجبطاماتعتاجاليه من المشط والسدر والدهن للرأس وأجرة الحامان كانعادتها دخول الحام الأنذلك يراد التنظيف فو جب عليه كإبجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها وأماا لخضاب فانه ان لم يطلبه الزوج لم يلزمه وان طلبه منها لزمه ثمنه الأنه للزينة وأما الأدوية وأجرة الطبيب والحجام فلا يجب عليه الأنه ليس من النفقة الثابتة واتما يحتاج اليه لعارض

<sup>(</sup>قول ومن قدرعليه رزقه)أى فتر. يقال قدر وفتر بمعنى، وقيل معناهضيق عليه وهمامتقار بان ) ( ٢٦ \_ مهنب \_ ثانى )

وأنه برادلاصلاح الجسم فلايلزمه كالايلزم المستأجر اصلاح ماانهدم من الدار وأماالطيب فانه ان كان يرادلقطع السهوكة لزمه لانه يراد للتنظيف وان كان برادللتلذذ والاستمتاع لم يلزمه لأن الاستمتاع حق له فلا يجبر عليه

وكسوتهن بالمعر وفولانه بحتاج الدخفظ البدن على المولوداهر زقهن وكسوتهن بالمعر وفو لحديث جابر ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعر وفولانه بحتاج الدخفظ البدن على الدوام فازمه كالنفقة و يجبلام أة الموسر من منفع ما يلبس فى البلد من القطن والكتان ولام أة المتوسط ما يبنهما وأقل ما يجب قيص وسراو يل ومقنعة ومداس الرجل وان كان فى الشتاء أضاف اليه جبة لأن ذلك من الكسوة بالمعروف

﴿ فصل ﴾ و يجب لهاملحفة أوكساء وسادة ومضر بة محشوة للنوم و زلية أولبد أوحصر للنهار و يكون ذلك لام أة الموسر من المرتفع ولامرأة المعسر من غير المرتفع ولامرأة المتوسط ما بينهما لأن ذلك من المعروف

﴿ فصل ﴾ و يجب لها مسكن لقوله تعالى وعاشر وهن بالمعر وف ومن المعر وف أن يسكنها في مسكن ولأنها لا تستغنى عن المسكن الدستنار عن العيون والنصرف والاستمتاع و يكون المسكن على قدر يساره واعسار موتوسطه كاقلنا في النفقة

المنظمة والثانى لا بلام الرضاحة عن لا تخدم نفسها بأن تكون من ذوات الأقدار أوم بضة وجب الماخادم لقوله عز وجل وعاشر وهن بالمعر وف ومن العشر قبالمعر وف أن يقيم الحامن بخدمها ولا يجب الحالم كثر من خادم واحدلان المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بخادم واحدولا يجو زأن يكون الخادم الاامرأة أوذار حم محرم وهل يجو زأن يكون من اليهود والنصارى فيه و جهان أحدهما أنه يجو زلانهم يصلحون للخدمة والثانى لا يجو زلان النفس تعاف من استخدامهم وان قالت المرأة أنا أخدم نفسى و آخذا جرة الخادم لم يجر الزوج عليه لأن القصد بالخدمة ترفيهها و توفيرها على حقه وذلك لا يحصل بخدمتها وان قال الزوج أنا أخدمها بنفسى ففيه وجهان أحدها وهو قول أبى اسحاق انه يلزمها الرضا به لأنه تقع الكفاية بخدمته والثانى لا يلزمها الرضا به لأنه تقع الكفاية بخدمته والثانى لا يلزمها الرضا به لأنه تقع الكفاية المخدمة والثانى لا يلزمها الرضا به لأنه تقدم الكفاية ولا تستوفى حقها من الخدمة

وفصل وان كان الخادم عماوكا لها وانفقاعلى خدمته لزمه نفقته فان كان موسرا لزمه للخادم مدوثات من قوت البلدوان كان متوسطا أومعسر الزمه مدلاً نه لانقع الكفاية بحادونه وفي أدمه وجهان أحدهما أنه يجبمن نوع أدمها كا يجب الطعام من جنس طعامها والثاني أنه يجبمن دون ادمها وهو المنصوص لأن العرف في الا دم أن يكون من دون أدمها وفي الطعام العرف أن يكون من جنس طعامها و يجب لخادم كل زوجة من الكسوة والفراش والدثار دون ما يجب للزوجة ولا يجب المال وجه من الكسوة والفراش والدثار دون ما يجب للزوجة ولا يجب له المحاجلة وجب لها يجب المالخروج للحاجات وجب لها خف لحاجتها الى الخروج

الله والمحركة والمحركة المحركة المحرك

﴿ فصل ﴾ واندفع اليهانفقة يوم فبانت قبل انقضائه لم يرجع بما يقى لأنه دفع ما يستخق دفعه وان سلفها نفقة أيام فبانت قبل انقضائها فله أن يرجع في نفقة ما بعد اليوم الذي بانت فيه لأنه غير مستحق وان دفع اليها كسوة الشتاء أو الصيف فبانت

<sup>(</sup>قوله لقطع السهوكة) هى الرائحة السكر بهة وأصله ر يحالسمك وصدأ الحديد. يقال بدا سهكه من ذلك (قوله الخز) جنس من الثياب لحمته صوف وسداه ابريسم (قوله و زلية) الزلية بكسر الزاى و تشديد اللام بساط عراق بحو الطنفسة والدثار الثوب الذي يتدفأ به

قبل انقضائه ففيه وجهان أحدهاله أن يرجع لانه دفع لزمان مستقبل فاذاطر أما عنع الاستحقاق ثبت له الرجوع كالوأسلفها نفقة أيام فبانت قبل انقضائها والثانى لا يرجع لأنه دفع ما يستحق دفعه فل يرجع به كالودفع اليها نفقة يوم فبانت قبل انقضائه (فصل) وان قبضت كسوة فصل وأرادت بيعهالم عنع منه وقال أبو بكر ابن الحداد المصرى لا يجو زوقال أبو الحسن الماوردى البصرى ان أرادت بيعها بمادونها في الجال لم يجز لأن للز وج حظاف جسالها وعليه ضررافي نقصان جسالها والأول أظهر لأنه عوض مستحق فلم تمنع من التصرف فيه كالمهر وان قبضت النفقة وأرادت أن تبيعها أو تبدلها بغيرها لم تمنع منه ومن أصحابنا من قال ان أبدلتها بما يستضر بأ كله كان للز وج منعها لمساعليه من الضرر في الاستمتاع بمرضها والمذهب الاول لماذكرناه في الكسوة والضرو في الأكلاية حقق فلا يجوز المنع منه

﴿ باب الاعسار بالنفقة واختلاف الز و جين فيها كه

اذا أعسرالز وج بنفقة المعسرفلها أن تفسخ النكاح لمار وى أبوهر برة أن النبي على قال فالرجل الإيجاما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما ولأنه اذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه أقل فلا أن يثبت بالعجز عن النفقة والضر و فيه أكثراً ولى وان أعسر ببعض نفقة المعسر ثبت لها الخيار لأن البدن اليقوم عادون المد وان أعسر بعا زادعلى نفقة المعسر لم يثبت لها الفسخ لأن البدن يقوم بالاعسار وان أعسر بالادم لم يثبت لها الفسخ لأن البدن المنفقة الخادم غيراً دم وان أعسر بالكسوة كالا يقوم بغير التوت وان أعسر بنفقة الخادم لم يثبت لها الفسخ لان النفس تقوم بغير غادم وان أعسر بالمكن ففيه وجهان أحدها يثبت لها الفسخ لا تعدم موضعا تسكن فيه المسكن والثاني لا يثبت لأنها لا تعدم موضعا تسكن فيه

( فصل) وان لم يجد الانفقة يوم بيوم لم بثبت لها الفسخ لان نفقة اليوم لا تتبعض والثانى لبس لها الفسخ لانهات لل ما يغديهاوفى آخره ما يعشيها ففيه وجهان أحدهالها الفسخ لان نفقة اليوم لا تتبعض والثانى لبس لها الفسخ لانهات لل كفايتهاوان كان يجديو ما قدر الكفاية ولا يجديو ما ثبت لها الفسخ لانه لا يحصل لهافى كل يوم الا بعض النفقة وان كان نساجا ينسج فى كل أسبوع ثو با تكفيه أجر ته الاسبوع أوصانعا يعمل فى كل ثلاثة أيام تكفيه عنها ثلاثة أيام لم يثبت لها الفسخ لانه يقدر أن يستقرض لهذه المدة ما ينفقه فلا تنقطع به النفقة وان كانت نفقت في عمل فعجز عن العمل عرض نظرت فان كان مي ضاير جى زواله فى اليومين والثلاثة لم يثبت لها الفسخ لانه يمكنها أن تستقرض ما تنفقه ثم نقضيه وان كان مي يضا عايطول زمانه ثبت لها الفسخ لانه يلحقها الضرر لعدم النفقة وان كان الهمال غائب فان كان فى مسافة لا تقصر فيها الصلاة لم يجزلها الفسخ وان كان فى مسافة لا تقصر فيها الصلاة ثبت لها الفسخ وان كان المعسر ثبت لها الفسخ لان يسار الغربم كيساره واعساره كي تسير النفقة و تعسيرها

﴿ فصل ﴾ وان كان الزوج موسرا وامتنع من الانفاق لم يثبت لها الفسنخ لانه يمكن الاستيفاء بالحاكم وان غاب وانقطع خبره لم يثبت لها الفسخ لان الفسخ يثبت بالعيب بالاعسار ولم يثبت الاعسار ومن أصحا بنامن ذكرفيه وجها آخر أنه يثبت لها الفسخ لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذر ها بالاعسار

(فصل) اذا ثبت لها الفسخ بالاعسار واختارت المقام معه ثبت لهافى ذمته ما بجب على المعسر من الطعام والا دم والكسوة ونفقة الخادم فاذا أيسر طول بها لانها حقوق واجبة عجز عن أدائها فاذا قدر طولب بها كسائر الدبون ولايثبت لهافى الذمة مالا يجب على المعسر من الزيادة على نفقة المعسر لا نه غير مستحق

﴿ فَصل ﴾ وان اختارت المقام بعد الاعسار لم يلزمها التمكين من الأستمتاع ولها أن تخرج من منزله لان التمكين في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها وان اختارت المقام معه على الاعسار في عن لها أن تفسخ فلها أن تفسخ لان النفقة يتجدد وجو بها في كل يوم فتجدد حق الفسخ وان تز وجت بفقير مع العلم بحاله في أعسر بالنفقة فلها أن تفسخ لان حق الفسخ يتجدد بالاعسار بتحدد النفقة

(فصل) وان اختارت الفسخ لم يجز الفسخ الابالحاكم لا نه فسخ مختلف فيه فلم يصح بغير الحاكم كالفسخ بالتعنين وفي وقت الفسخ ولان أحدهما أن لها الفسخ في الحال لا نه فسخ لتعنر العوض فثبت في الحال كفسخ البيع بافلاس المشترى بالثمن التانى أنه يمهل ثلاثة أيام لأنه قد لا يقدر في الدول على المنافرة والثلاث في حد الفلة فوجب المهاله وعلى هذا لحال تخرج في هذه الايام من منزل الزوج لأنه الايلزم ها التمكين من غير نفقة

﴿ فصل ﴾ اذا وجد النمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا فى ذمته ولا تسقط بمضى الزمان لا نمال يجب على سبيل البدل فى عقد معاوضة فلا يسقط بمضى الزمان كالثمن والاجرة والمهر و يصح ضان ما استقر منها بمضى الزمان كايصح ضان سائر الديون وهل يصح ضانها قبل استقرارها بمضى الزمان فيه قولان بناء على القولين فى النفقة هل تجب العقد أو بالتمكين فيه قولان قال فى الجديد تجب بالتمكين وهو الصحيح لانها لووجبت بالعقد للكت المطالبة بالجيع كالمهر والاجرة وعلى هذا الا يصح ضانها لا نهضان مالم يجب وقال فى القديم تجب بالعقد لانها فى مقابلة الاستمتاع والاستمتاع يجب بالعقد فكذلك النفقة وعلى هذا يصح أن يضمن منها نفقة موصوفة لمدة معاومة

(فصل) اذا اختلف الزوجان فى قبض النفقة فادى الزوج أنها قبضت وأنكرت الزوجة فالقول قوط امع يمينها لقوله عليه السلام اليمين على المدى عليه ولا أن الاصل عدم القبض وان مضت مدة لم ينفق فيها وادعت الزوجة أنه كان موسرا فيلزمه نفقة الموسر وادى الزوج أنه كان معسرا فلا يلزمه الانفقة المعسر نظرت فان عرف له مال فالقول قوط الان الاصل بقاؤه وان لم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله لا أن الاصل عدم النافقة وان اختلفا فى النافقة وان المنافقة وان وطاف والمنافقة والمنافقة وانقول والمنافقة ولمنافقة والمنافقة والمنافقة

﴿ باب نفقة المعتدة ﴾

اذاطاني امرأته بعدالدخول طلاقا رجعياوجب لهاالسكني والنفقة في العدة لان الزوجية باقية والتمكين من الاستمتاع موجود فان طلقها طلاقا بائناوجب لها السكني في العدة عائلا كانت أو عاملا لقوله عزوجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وأما النفقة فانها ان كانت عائلا لم تجب وان كانت عاملا وجبت لقوله عزوجل وان كن أولات حل فا نفقوا عليهن حتى يضعن حلهن فأوجب النفقة مع الحل فعل على أنها لا تجب مع عدم الحل وهل تجب النفقة للحمل أوللحامل بسبب الحل فيه قولان قال في القديم تجب للحامل بسبب الحل وهو الصحيح لانهالووجبت المحمل لتقدرت بكفايته وذلك يحصل عادون المدفان قلنا تجب للحمل لم تجب الاعلى من تجب عليه نفقة الولد فان كانت الزوجة أمة والزوج حراوجبت نفقتها على مولاها لان الولد علوك له وان قلنا تجب المحمل لم تجب النفقة للحامل وجبت عليه وان قلنا تجب المحمل لم تجب لان العدلا يلزمه نفقة ولده

وفصل اذاوجبت النفقة للحمل أوللحامل بسبب الحل ففي وجوب الدفع قولان أحدهما لا بجب الدفع حتى تضع الجل لجواز أن يكون ريحا فانفش فلا بجب الدفع مع الشك والثاني بجب الدفع يوما بيوم لان الظاهر وجود الحسل ولا نعجعل كالمتحقق في منع النكاح وفسخ البيع في الجارية المبيعة والمنع من الاخذف الزكاة ووجوب الدفع في الدية فعل كالمتحقق في دفع النفقة

فأن دفع اليها مم بان انه لم يكن بها حل فأن قلنا تجب يو ما بيوم فله أن يرجع عليها لا نه دفعها على أنها واجبة وقد بان أنها لم تجب فثبت له فثبت له المرجوع وان قلنا انها لا تجب الابالوضع فأن دفعها بأمر الحاكم لا نه اذا أمره الحاكم لزمه الدفع فثبت له الرجوع وان دفع من غيراً من ه فان شرط أن ذلك عن نفقتها ان كانت عاملا فله أن يرجع لا نه دفع عما يجب وقد بان أنه لم يجب وان لم يشرط لم يرجع لان الظاهر أنه متبرع

﴿ فصل ﴾ فان تروج اممأة ودخل بها ثم انفسخ النكاح برضاع أوعبب وجب لها السكنى فى العدة وأما النفقة فانها ان كانت حائلا لم نجب وان كانت حاملا وجبت لانها معتدة عن فرقة فى حال الحياة فكان حكمها فى النفقة والسكنى ماذكرناه كالمطلقة وان لاعنها بعد الدخول فان لم ينف الجل وجبت النفقة وان نفى الجل لم تجب النفقة لان النفقة تجب فى أحد القولين للحمل والثانى تجب لها بسبب الجل والجل منتف عنبه فلم نجب بسببه نفقة وأما السكنى ففيها وجهان أحدهما تجب لانهامعتدة عن فرقة فى حال الحياة فوجب لها السكنى كالمطلقة والثانى لا تجب لماروى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا تثبت لها من أجل أنهما يفترقان من غبرطلاق ولامتوفى عنهاز وجها ولأنها لم تحصن ماه ه فلم يلزم مسكناها

المناسكات المناسكات المناسكات الفراش والافتراق أولى وأما النفقة فانها ان كانت ماثلا لم تجبلانها اذالم تجب في العدة عن النكاح الفاسد أولى وأما النفقة فانها ان كانت ماثلا لم تجبلانها اذالم تجب في العدة عن النكاح الفاسد أولى وان كانت ماملافعلى القولين ان قلنا ان النفقة المحب لان حرمتها في النكاح الفاسد على النكاح الصحيح لان حرمتها في النكاح الفاسد على النكاح الصحيح وفصل وان كانت الزوجة معتدة عن الوفاة لم تجب طاالنفقة لان النفقة انما تجب المتمتاع وقد زال التمكين بالموت أو بسبب الحل والميت لا يستحق عليه حق لأجل الولد وهل تجب طاالسكني فيه قولان أحدهما لا تحب وهو اختيار بالموت أو بسبب الحل والميت لا يستحق عليه حق لأجل الولد وهل تجب طاالسكني فيه قولان أحدهما لا تحب وهو اختيار المزى لا نه حق يجب يوما يبوم فلم تجب في عدة الوفاة كالنفقة والثاني تجب لماروت فريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدى في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشر اولا تها معتدة عن نكاح صحيح فوجب طا السكني كالملاقة

الحاكم يبنهما فان فلنا بقوله القديم ان التفريق صحيح فهي كالمتوفي عنهاز وجهالانها معتدة عن وفاة فلا تجبطا النفقة وفي الحاكم يبنهما فان فلنا بقوله القديم ان التفريق صحيح فهي كالمتوفي عنهاز وجهالانها معتدة عن وفاة فلا تجبطا النفقة وفي السكني قولان فان رجع الزوج فان قلنا تسلم اليه عادت المائيكن طاعليه نفقة فان قلنا بقوله الجديد وأن التفريق باطل فلها النفقة في مدة التربص ومدة العدة لانها يحبوسة عليه في يبته وان تزوجت سقطت نفقتها لانها صارت كالناشزة وان الم يرجع الزوج ورجعت الى يبتها وقعدت فيه فان قلنا بقوله القديم لم تعد النفقة وان قلنا بقوله الجديد فهل تعود نفقتها بعودها الى البيت فيه وجهان أحدهما تعود لانها التسلم المولان التسلم الاول قد بطل فلا تعود الابتسلم مستأنف كما أن الوديعة اذا تعدى فيها ثم ردها الى المكان لم تعد نفقتها لان التسلم الاول كان الحاكم فرق بينهما وأمرها بالاعتداد واعتدت وفارقت البيت ثم عادت اليه لم تعد نفقتها لان التسليم الاول لم يبطل لحكم الحاكم وان كانت تربعت فاعتدت عادقت البيت ثم عادت النفقة لان التسليم الاول لم يبطل المحادة الم وانة أعلم

﴿ باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم ﴾

والقرابة التى تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وان عاوا وقرابة الأولادوان سفاوا فتجب على الولد نفقة الأبوالأم والدليل عليه قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا الااياه وبالوالدين احسانا ومن الاحسان أن ينفق عليهما وروت عائشة رضى الله

عنها أن النبي على الحداد والحداد والحداد والحداد والحداد والحداد والحداد الناسم الوالدين يقع على الجدع والدليل عليه قوله تعالى ماة أبيكم ابراهيم فسمى الله تعالى ابراهيم أباوهوجد ولان الجدكالأب والجدة كلام في أحكام الولادة من ردالشهادة وغسيرها وكذلك في ايجاب النفقة ويجب على الأب نفقة الولد لماروى أبوهر برة رضى الله عنه أن رجلا بالى النبي على في فقال بالم فقال النبي على ولدك قال النفة على نفسك قال عندى آخر فقال أنفقه على ولدك قال عندى آخر فقال أنفقه على خادمك قال عندى آخر فقال أنققه على ولدك قال عندى آخر فقال أنفقه على المائل المائلة والدليل عليه والدليل عليه قوله عزوجل يابي آدم وتجب على الأم نفقة الولد لقوله على لا تضار والده بولدها ولانه الماؤلة ولادتها من جهة القطع تعلى لا تصار والده بولدها ولانه الماؤلة ولا توجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالاخوة والاعمام وغيرها لان الشرع ورد با يجاب نفقة الوالدين والمولودين ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكام الولادة فلم يلحق بهم في وجوب النفقة

﴿ فَصَلَ ﴾ ولا نجب نفقة القريب الاعلى موسر أو مكتسب يفضل عن حاجته ما ينفق على قريبه وأما من لا يفضل عن نفقته شيء فلا تجب عليه لماروى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فضل فعلى عياله فان كان فضل أفعلى قرابته فان لم يكن فضل غبر ما ينفق على زوجته لم يلزمه نفقة القريب لحديث جابر رضى الله عنه ولائن نفقة القريب مواساة و نفقة الزوجة عوض فقد مت على المواساة ولان نفقة الزوجة تجب لحاجته فقد مت على المواساة ولان نفقة الزوجة تجب لحاجته فقد مت على نفقة القريب كنفقة نفسه

(فصل) ولا يستحق الفريب النفقة على قريبه من غبر عاجة فان كان موسرا لم يستحق لانها تجب على سبيل المواساة والموسر مستفن عن المواساة وان كان معسرا عاجزاعن الكسب لعدم الباوغ أوالكبر أوالجنون أوالزمانة استحق النفقة على قريبه لانه محتاج لعدم المال وعدم الكسب وان كان قادرا على الكسب بالصحة والقوة فان كان من الوالدين ففيه قولان أحدهما يستحق لانه تحتاج فاستحق النفقة على الفريب كالزمن والثانى لا يستحق لان القوة كالبسار و فحذ اسوى رسول الله على من الموالدين فنه على من أصحابنا من الموالدين ففيه طريقان من أصحابنا من الموالدين ومنهم من قال لا يستحق قولا واحد الان حرمة الوالد آكد فاستحق بهامع القوة وحرمة الولد أضعف فلم يستحق بهامع القوة وحرمة الولد أضعف

وفصل المناه المناء المناه الم

<sup>(</sup>قوله لانضار والدة بولدها) يجوزأن يكون معناه لا تضارر على تفاعل وهوأن ينزع ولدها منها و يدفع الى مرضعة أخرى و يجوز أن يكون معناه لا تضار على تفاعل وهوأن ينزع ولدها منها و يدوز أن يكون معناه لا تضار الأب فلا ترضعه (قوله فان كان فضل فعلى عياله) الفضل الزيادة والعيال ههنا الزوجة (قوله الذى مرة قوى) المرة القوة والعقل ومنسه قوله تعالى ذومرة فاستوى يعنى جبريل عليه السلام، ورجل مرير قوى شديد

بالذكورية وانكانت له بنت وابن ابن فالنفقة على ابن الابن لان له ولادة وتعصيبا فقدم كاقدم الجدعلى الأم وان كانله أمو بنت كانت النفقة على البنت لان للبنت تعصيبا وليس للام تعصيب وان كانله أم أم وأبوام فهما سواء لانهما يتساويان فى القرب وعدم التعصيب وان كانله أم أم وأم أب ففيموجهان أحدهما أنهما سواء لتساويهما فى الدرجة والثانى أن النفقة على أم الأب لانها تدلى بالعصبة

﴿ فصل ﴾ وان كان الذي تجب عليه النفقة يقدر على نفقة قريب واحدوله أب وأم يستحقان النفقة ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن الام أحق لماروى أن رجلا قال بارسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أباك ولانها تساوى الاب فى الولادة وتنفرد بالحل والوضع والرضاع والتربية والثانى أن الاب أحق لانه يساويها في النفقة بالقرابة والمنافقة بالقرابة والمنافقة بالقرابة والمنافقة بالقرابة وهما فى القرابة سواء وان كان له أب وان كان له أب وان كان له المن وان الابن أحق لان حرمته آكدو لهذا لا يقاد بالابن و يقاد به الابن وان كان له ابن وان ابن أو أب وجد ففيه وجهان أحدهما أن الابن أحق هن ابن الابن والاب أحق من الجد لانهما أقرب ولانهما لو كانا موسر بن وهو معسر كانت نفقته على أقربهما فكذلك فى نفقته عليهما والثانى أنهما سواء لان النفقة بالقرابة و طذا لا يسقط أحدهما بالآخر اذا نفقته على نفقتهما

﴿ فصل ﴾ ومن وجبت عليه نفقته بالقرابة وجبت نفقته على قدر الكفاية لانها يجب للحاجة فقدرت بالكفاية وان احتاج الى من يخدمه وجبت نفقة خادمه وان كانت لهزوجة وجبت نفقة زوجته لان ذلك من تمام الكفاية وان مضتمدة ولم ينفق على من تلزمه نفقته من الاقارب لم يصردينا عليه لانها وجبت عليه لنزجية الوقت ودفع الحاجة وقد زالت الحاجة لما مضى فسقطت

المعلى المنصوص وخرج أبو على النخران قولا آخر أنه لا بحب لا نه قريب المعلى المنفقة فلا يستحق الاعفاف كالابن والمنهب الاول لا نه معنى يحتاج الاب اليه و يلحقه الضرر بفقده فوجب كالنفقة وان كان صحيحا قو يا وقلنا انه تجب نفقته وجب اعفافه وان قلنا لا تجب نفقته فني اعفافه وجهان أحدهما لا يجب لا نه لا يجب نفقته فلا يجب اعفافه والثانى وهو قول أي اسحق أنه يجب اعفافه لان نفقته ان الم يجب على القريب ومن وجب عليه نفقته ان الم يجب على القريب ومن وجب عليه الاعفاف فهو بالخيار بين أن يزوجه بحرة و بين أن يسريه بجارية ولا يجوز أن يزوجه بأمة لا نه بالعجوز ولا القبيحة فان الاصلمن العفة هو الاستمتاع ولا يحصل ذلك بالعجوز ولا القبيحة فان نوجه بحرة أوسراه بجارية لان ما استحق للحاجة لم يجب ده بوال الحاجة لم يجب ده والما المناق المنا

﴿ فصل ﴾ وان احتاج الولد الى الرضاع وجب على القريب ارضاعه لان الرضاع فى حق الصغير كالنفقة فى حق الكبير ولا يجب الافى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فان كان الولد من زوجته والمنعت من الارضاع لم تجبر وقال أبو تور تجبر لقوله تعالى والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وهذا خطأ لأنها اذا لم تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب لم تجبر على الرضاع وان أرادت ارضاعه كره المزوج منعها لأن لبنها

<sup>(</sup>قوله لنزجية الوقت)زجيت الشيء تزجية اذا دفعته برفق. وتزجيت بكذا اكتفيت به. و بضاعة مزجاة قليلة (قوله وجب على الولد اعفافه) يقال عف عن الحرام يعف عفاوعفافا وعفافة أى كف فهو عف وعفيف

أوفق له وان أراد منعهامنه كان لهذاك لأنه يستحق الاستمتاع بها فى كل وقت الافى وقت العبادة فلا يجوز لها تفويته عليه بالرضاع وان رضيا بارضاع فل تنزمه والدة على نفقتها في وجهان أحدهما تنزمه وهو قول أبى سعيد وأبى اسحق لا نها تعتاج فى عال الرضاع الى أكثر عاتعتاج فى غيره والثانى لا تنزمه الزيادة على نفقتها فى النفقة لأن نفقتها مقدرة فلا تجب الزيادة لحاجتها كالا تجب الزيادة في الرسفر اينى رجة الله عليه أن أوقات الرضاع مستحقة لاستمتاع الزوج ببدل وهو النفقة فلا يجوز أن تأخفيد لا آخر والثانى الاسفر اينى رجة الله على الرضاع على الرضاع مستحقة الاستمتاع الزوج ببدل وهو النفقة فلا يجوز أن تأخفيد لا آخر والثانى أنه يجوز لأنه عمل يعوز أخذ الأجرة عليه قبل البينونة كالنسج وان بانت لم يملك اجبارها على ارضاعه كالا يملك قبل البينونة كالنسج وان بانت لم يملك الجبارها على ارضاع كالم أحق بالم أحق بالم أحق بالقوله تعالى فان أرضعن لكم فا توهن أجورهن وان طلبت أكثر من أجرة المثل كالمعدوم وطذ الو وجد الماء بأكثر من عن المثل جعل كالمعدوم وطذ الو وجد الماء بأكثر من عن المثل جعل كالمعدوم وطذ الو وجد الماء بأكثر بدون أجرة المثل لأن الرضاع خق الولد ولأن لمن الأم أصلح له وأنفع بدون أجرة المثل ففيه قولان أحدهما أن الأم أحق بأجرة المثل لأن الرضاع خق الولد ولأن لمن الأم أصلح له وأنفع وقد رضيت بعوض المثل فكان أحق والثانى أن الأب أحق لأن الرضاع في حق الولد ولأن لمن الأم أصلح له وأنفع وقد وحد الكبير من يتبرع بنفقته لم يستحق على الأب النفقة فكذلك اذا وجد من يتبرع بارضاعه لم تستحق على الأب أجرة الرضاع وان ادعت المرأة أن الأب لا يجد غيرها فالقول قول الأب لأنها تدمى استحفاق أجرة المثل والاصل عدمه

﴿ فصل ﴾ و يجب على المولى نفقة عبده وأمته وكسوتهما لماروى أبوهر برة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال المماوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الاما يطيق و يجب عليه نفقته من قوت البلد لأنه هو المتعارف فان تولى طعامه استجب أن يطعمه منه لماروى أبوهر برة رضى الله عنه قال قال أبو الفاسم صلى الله عليه وسلم اذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه فان لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين فانه تولى علاجه وحره فان كانت لهجارية المتسرى استحب أن تكون كسوتها أعلى من كسوة جارية الخدمة الأن العرف أن تكون كسوتها أعلى من كسوة جارية الخدمة الأن العرف أن تكون كسوتها أعلى فوق كسوة حلى مة الخدمة

وضل و ولا يكلف عبده وأمته من الخدمة مالا يطيفان لقوله صلى الته عليه وسلم ولا يكلفه من العمل مالا يطيق ولا يسترضع الجارية الا مافضل عن ولدها لأن في ذلك اضرارا بولدها وان كان لعبد، زوجة أذن اله في الاستمتاع بالليل لأن اذنه بالنكاح يتضمن الاذن في الاستمتاع بالليل وان مرض العبد أوالامة أوجميا أوزمنالزمه نفقتهما لأن نفقتهما بالملك ولهذا تجب مع الصغر فوجبت مع العمى والزمانة ولا يجوز أن يجبر عبده على المخارجة لأنه معاوضة فلم علك اجباره عليها كالمكتابة وان طلب العبد ذلك لم يجبر المولى كالا يجبر اذاطلب المكتابة فان انفقاعليها وله كسب جاز لماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه أجره وسأل مواليه أن يخففوا من خراجه وان لم يكن له كسب لم يجز لأنه لا يقدر على أن يدفع اليه من حدة تحال فا يح:

﴿ فصل ﴾ ومن ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها لماروى ان عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها ألنار فقيل لهاو الله أعلا أنت أطعمتها وسقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها حتى تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا ولا يجوز له أن يحمل عليها مالا تطيق لان النبي صلى الله عليه وسلم

(قوله أكانة أوأكانين) الأكلة بالضم اللقمة والأكاتم الفتح فى غير هــذه المرة الواحــدة (قوله تولى عــلاجه وحره) عالجت الشيء معالجة وعلاجا اذا زوالته وعانيتهوحره تعبه ومشقته (قوله من خراجه) الخرج والخراج الاتاوة وهو أن يجعل عليه سيده له شبئا فى كل يوم أوفى كل شهر (قوله من خشاش الارض) هى الحشرات تفتح وتكسروهى صغار الهوام. وسميت بذلك لأنها تخش فى الأرض أى تدخل

منع أن يكاف العبد مالا يطيق قوجب أن تكون البهيمة مشله ولا يحلب من لبنها الاما يفضل عن ولدها لانه غذاء للولد فلا يحوز منعه

﴿ فصل ﴾ وانامتنع من الانفاق على رقيقه أو على بهيمته أجبر عليه كإبجبر على نفقة زوجته وان ام يكن له مال أكرى عليه ان أمكن اكراؤه فان لم يمكن بيع عليه كإيزال الملك عنه في امر أنه اذا أعسر بنفقتهما والله أعلم

م بابالحفانة ك

اذا افترق الزوجان ولهما ولد بالغ رشيد فله أن ينفرد عن أبويه لأنه مستفن عن الحضانة والكفالة والمستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما وان كان جارية كره لها أن تنفرد لانها اذا انفردت لم يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها وان كان لهما ولدمجنون أو صغير لا يميز وهو الذي له دون سبع سنين وجبت حضانته لأنه ان ترك حضانته ضاء وهلك

و فصل و المنت الحضانة الحضانة لرقيق لانه لايقدر على القيام بالحضانة مع خدمة المولى ولا تثبت لفاسق لانه لايوى الحضانة حقها ولان الحضانة الماجعات لحظ الولد ولاحظ للولد في حضانة الفاسق لانه بنشأ على طريقته ولا تثبت المافر على مسلم وقال أبوسعيدا لاصطخرى تثبت المافر على المسلم لما روى عبد الحيد بن سلمة عن أبيه أنه قال أسلم أبى وأبت أمى أن تسلم وأناغلام فاختصالى النبي صلى الته عليه وسلم فقال ياغلام اذهب الى أبهما شئت ان شئت الى أمك فتوجهت الى أمى فلمار آنى النبي برائح سمعته يقول اللهم اهده فلت الى أبي فقعدت في حجره والمنده الأول لان الحضانة جعلت لحظ الولد ولاحظ للولد المسلم في حضانة المافر لانه يفتنه عن دينه وذلك من أعظم الضرد والحديث من امرأة قالت يارسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وبدى له سسقاء وحجرى له حواء وان أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله برائح أن أنت أحق بعمالم تنسكحي ولانها اذا تروجت اشتغلت باستمتاع الزوج عن الحضانة فان أعتق الرقيق وعقل المعتوه وعدل الفاسق وأسم الكافر عادحقهم من الحضانة لأنهاز التعلق فعادت تروال العلق وذا الطلقت المرأة عادمة ها من الحضانة وقال المزنى ان كان الطلاق رجعيالم يعدلان النكاح باق وهذا خطأ لأنها فعادت تروال العلق وذا الطلقت المرأة عادمة ها من الحضانة وقال المزنى ان كان الطلاق رجعيالم يعدلان النكاح باق وهذا خطأ لأنها شقط حقها بالنكاح لاشتغالها باستمتاع الزوج و بالطلاق الرجعي عرم الاستمتاع كما يحرم بالطلاق البائن فعادت الحضانة

﴿ فصل ﴾ ولا حضانة لمن لا يرت من الرجال من ذوى الارحام وهم ابن البنت وابن الاخت وابن الأخمن الأم وأبو الأم والخال والعممن الام لأن الحضانة أولمن له قوة قرابة بالميراث من الرجال وهسدًا لا يوجد في ذوى الارحام من الرجال ولا يثبت لمن أدلى بهم من الذكور والاناث لأنه اذا لم يثبت لهم لضعف قرابتهم فلائن لا يثبت لمن بدلى مه أولى

وفصل في وان اجتمع النساء دون الرجال وهن من أهل الحضانة فالأم أحق من غيرها لمار وى عبد الله بن عمر و بن العاص أن النبي بالحقي قال أنت أحق بعمالم تنكحى ولأنها أقرب اليه وأشفق عليه ثم تنتقل الى من يرث من أمهاتها لمشاركتهن الأم فى الميراث من يقدم الأقرب فالأقرب ويقد من على أمهات الابوان قر بن لتحقق ولادتهن ولأنهن أقوى فى الميراث من أمهات الأبلان بالأم فاذا عدم من يصلح للحضائة من أمهات الأم ففيه قولان قال فى المتديم تنتقل الى الاخت والخالة ويقدمان على أمالاب لما روى البراء بن عازب رضى الله عند من النبي علي قضى فى بنت حزة خالتها وقال الخالة بمنزلة الأم ولأن الخالة تدلى بالأم وأم الاب تدلى بالاب والأم تقدم على الاب فقد من يدلى بهاعلى من

﴿ ومن باب الحضانة ﴾

مشتقة من الحضن وهو مادون الابطالى الكشح. وحضنا الشيء جانباه وحضن الطائر بيضه اذاضمه الى نفسه تحت جناحه وكذلك المرأة اذا حضنت ولدها. والمعتوم الناقص العقل (قول، وحجرى له حواء) الحجر بمعنى الحضن وحواء أى بحويه و بحيط به. والحواء بيوت مجتمعة من الناس والجع الاحوية بدلى بهولأن الأختركفت مع الولدق الرحم ولم تركف أم الاب معه قال حم فقد مت عليها فعلى هذا تكون الحضانة الام من الأبوالام ثم الأبوالام ثم الخالة ثم لأم الأب ثم للاخت من الأب ثم العمة وقال في الجديد اذا عدمت أمهات الام انتقلت الخضانة الى أم الأب وهو الصحيح لانهاجدة وار ته فقد مت على الاخت والخالة كأم الام فعلى هذا تكون الحضانة لام الاب ثم لامهانها وان علون الاقرب فالاقرب ويقد من على أملاب ثم لامهانها وان علون ثم تنتقل الى أمهات أب الجد فاذاعدم أمهات الابوين انتقلت الى الاخوات ويقد من على الخالات والعمات لانهن را كفن الولد في الرحم وشاركنه في النسب وتقدم الاحت من الابوالام ثم الاخت الاب فقد ما لمدلى بالام على المدلى بالاب كما قدمت الام على المائد تقوم مقام الاخت من الاب أقوى من الاخت من الاب المعلى المائد في المبراث فقامت مقامها في الحضانة فان عدمت الاب والام قدم على المبائدة من الاب والمعمن الاب والعمة من الاب والعمة من الاب وتقدم الخالة من الاب العمة من الاب ثم الخالة من الاب ثم العمة من الاب ثم الخالة من الاب ثم العمة من الاب قيل قيل قيل قول المزفى وأى العمة من الاب تقدم على الاب وتقدم العمة من الاب والام تماله مائلة من الاب ثم العمة من الام وعلى قياس قول المزفى وأى العمة من الام وعلى قياس قول المزفى وأى العمة من الام وعلى قياس قول المزفى وأى العمة من الام تقدم الخالة والعمة من الاب والعمة من الاب ثم العمة من الام وعلى قياس قول المزفى وأى العمة من الام تقدم الخالة والعمة من الاب قيالة والعمة من الاب ثم العمة من الام وعلى قياس قول المزفى وأى المزفى وأى المزفى وأى المناس تقدم الخالة والعمة من الام والام ثم العمة من الام وعلى قياس قول المزفى وأى المناس تقدم الخالة والعمة من الام والام ثم العمة من الام وعلى قياس قول المزفى وأى المناس تقدم الخالة والعمة من الاب والام ثم العمة من الام وعلى قياس قول المزفى وأى المناس قدم الخالة والعمة من الام وعلى قياس قول المزفى والمناس تقدم الخالة والعمة من الام والام ثم العمة من الام وعلى قياس قول المزفى والمناس قدم المناس والام ألم المناس قدم المناس الام والام ثم العمة من الام والام ألم المناس والام ثم العمال المناس والام ألم المناس والام ثم المناس المناس والام ألم المناس والام ألم

وفصل عوان اجتمع الرجال وهممن أهل الحضانة وليس معهم نساء قدم الاب لان له ولادة وفصل شفقة ثم تنتقل الى آبائه الاقرب فالاقرب لمشاركتهم الابق الولادة والتعصيب فان عدم الاجداد انتقلت الى من بعدهم من العصبات ومن أصحابنا من قاللايثبت لغير الآباء والاجداد من العصبات لانه لامعرفة لهم في الحضانة ولالهم ولاية بأنفسهم فلم تسكن لهم حضانة كالاجانب والمنصوص هوالاول والدليل عليه مار وىالبراء بن عازب رضي الله عنه انه اختصم في بنت حزة على وجعفر و زيد بن حارثة رضى الله عنهم فقال على عليه السلاماً نا أحق بهاوهي بنت عمى وقال جعفر ابنة عمى وخالتها عندي وقال زيد بنت أخي فقضي بها رسول الله مراج خالتهاوقال الخالة بمنزلة الام ولو لم يكن ابن العم من أهـــل الحضانة لانكر النبي مراجع على جعفر وعلى على رضى الله عنهماادعاءهماالحضانة بالعمومة ولأناه تعصيبابالقرابة فثبتتله الحضانة كالأبوالجدفعلى هذا تنتقل الحالأخمن الأب والأمم الى الأخمن الأب ثم الى ابن الأخمن الأب والأمثم الى ابن الأخمن الأب ثم الى العممن الأب والأمثم الى العممن الأب مالى ابن العممن الأبوالأم عمالى ابن العممن الأبلان الحضانة تثبت لهم بقوة قرابتهم بالارت فقدم من تقدم في الارث ﴿ فصل ﴾ وان اجتمع الرجال والنساء والجيع من أهل الحضانة نظرت فأن اجتمع الأب مع الأم كانت الحضانة للام لأن ولادتها متحققة وولادة الابمظنونة ولان لهافضلا بالحل والوضع ولهامعر فةبالحضانة فقدمت على الابغان اجتمع مع أم الام وان علت كانت الحضائة لام الام لانها كالام في تحقق الولادة والميرات ومعرفة الحضائة وان اجتمع مع أم نفسه أومع الاخت من الاب أو مع العمة قدم عليهن لانهن يدلين به فقدم عليهن وان اجتمع الابمع الاختمن الامأوا لخالة ففيه وجهان أحدهماأن الاب أحق وهوظاهرالنص لان الاب لهولادةوارث فقدم على الاخت والخالة كالام والثاني وهوقول أبي سعيد الاصطخري أنه يقدم الاخت والخالة على الاب لانهمامن أهل الحضانة والتربية ويدليان بالام فقدمتا على الاب كأمهات الام وان اجتمع الابوأم الابوالاخت من الامأوا لخالة بنيناعلي القولين في الاخت من الاموالخالة اذا اجتمعام عأم الاب فأن قلنا بقوله القديم ان الاخت والخالة يقدمان على أم الابقدمت الاخت والخالة على الاب وأم الاب وان قلنا بقوله الجديد ان أم الاب تقدم على الأختوا تخالة بنيناعلى الوجهين فى الاب اذا اجتمع مع الاخت من الامأوا خالة فان قلنا بظاهر النص ان الأب يقدم عليهما كانت الحضابة للابلأنه يسقط الأخت والخالة وأم نفسه فانفر دبالحضانة وان قلنا بالوجه الآخران الحضا نةللاخت والخالة فغي هذه المسئلة وجهان أحدهما أن الحضانة للاخت والخالة لأن أم الاب تسقط بالاب والاب يسقط بالأخت والخالة والثاني ان الحضانة

<sup>(</sup>قولهدا كضن الولد) الركض تحرك الرجل ومنه قوله تعالى اركض برجلك ، وأرادانهم ركضوا بأرجلهم فى رحم واحدة أى حركوها جيما

للابوهوقول أبي سعيد الاصطخرى رحة الله عليه لأن الأخت والخالة يسقطان بأم الأبثم تسقط أم الأب بالأب فتصبر الحضانة للاب يجوز أن يمنع الشخص غيره من حق ثم لا يحصل له ما منع منه غيره كالاخوين مع الابوين فانهما يحجبان الام من الثلث الى السدس ثم لا يحصل لحماما منعاه بل يصبر الجيع للاب وان اجتمع الجد أب الاب مع الام أومع أم الام وان علت قدمت عليه كانقدم على الاب وان اجتمع مع أم الاب قدمت عليه لانها تساويه في الدرجة وتنفرد بمعرفة الحضانة فقدمت عليه كانقدم على الاب وان اجتمع مع الخالة أومع الاخت من الام ففيه وجهان كالواجتمع على الاب وان اجتمع مع الخالة أومع الاب في الولادة والتعصيب فكذلك في التقدم على الاخت والثاني ان الاخت أحق الانهان الاخت أحق الانهان الاخت أحق الانهان الانهان الانهان الانهان الانهان والانهان الانهان اللهانسان المعلم اللهائم اللهائم

الخوات والخالات ومن أدلى بهن من البنات أحق من الاخوة و بنيهم والاعمام و بنيهم لاختصاصهن بمعرفة الحضانة والتربية والنائى والخالات ومن أدلى بهن المناف المناف

وفسل وان افترق الزوجان وهماولدله سبع سنين أو تمان سنين وهو يميز وتنازعا كفالته خير بينهما لماروى أبوهر يرة رضى الله عنه قال جامت امرأة الى رسول الله والله وقلد الله الله وقد نفعنى فقال والمالله وقد والمالله وقد نفعنى وقال المنازع والمالله وقد والمالله والماله والمالله والماله والماله والماله والماله والمالله والماله والم

<sup>(</sup>قول لامزية لاحداهما) أى لا فضيلة . والكفالة بالولد أن يعوله ويقوم بأمره ومنه قوله تعالى وكفلها زكريا (قوله برأى عنبة) بالنون والباءعلى ميل من المدينة قال ابن الجوزى أبوعنبة عبداللة بن عنبة من الصحابة ليس فيهم أبوعنبة غيره. قال فى المؤتلف والمختلف أبوعنبة الجولانى له صحبة (قوله و يسلمه فى مكتب) قال الجوهرى الكتاب والمكتب واحد والجع الكتاب والمكاتب والمكتابة (قوله اغراء بالعقوق) الاغراء الاصاق بالغراء المعروف كأنه جعله سببالوقوع العقوق ولصوفابه (قوله وتبسط) التبط والانبساط ترك الاحتشام. وتبسط فى البلاد سافر فيها طولا وعرضا وأصله السعة وذلك محرم على من طلق

أعيد اليه لان الاختيار الى شهوته وقد يشتهى المقام عند أحدها فى وقت وعند الآخر فى وقت قاتبع ما يشتهيه كا يتبع ما يشتهيه من ما يشتهيه من ما كولومشر وب وان لم يكن له أب وله أم وجد خبر بينهما لان الجد كالاب فى الخضانة فى حق الصغير فكان كالاب فى التخيير فى الكفالة فان لم يكن له أب و لاجدفان قلنا انه لاحق لغير الاب والجدفى الحضانة ترك مع الام الى أن يبلغ وان قلنا بالمنصوص ان الحضانة تثبت للعصبة فان كانت العصبة محرما كالعم والاخ وابن الاختير بينهم و بين الأم لماروى عامر بن عبد الله قال خاصم عمى أمى وأراد أن يأخذنى فاختصا الى على بن أبى طالب كرم الته وجهه فخير في على ثلاث مرات فاخترت أمى فدفعنى اليها فان كان العصبة ابن عم فان كان الولد ابناخير بينه و بين الام وان كانت بنتا كانت عند الام الى أن تبلغ و لا تخير بينهم الان ابن العم ليس عجرم طاو لا يجو زأن تسلم اليه

وفي المنقم أحق بعفان كان عيزا لم يخبر ينهمالان في السفر تغريرا بالولد وان كان السفر مسافة لا تقصر فيها الصلاة كانا كلقيمين في حضانة الصغير و يخبر المهز بينهما لانها يستويان في انتفاء أحكام السفر من القصر والفطر والمسح فصارا كالمقيمين في حضانة الصغير و يخبر المهز بينهما لانهما يستويان في انتفاء أحكام السفر من القصر والفطر والمسح فصارا كالمقيمين في علتين في بلدواحد وان كان السفر لجاجة لالنقلة كان المقيم أحق بالولد لا نه لاحظ الولد في حله ورد وان كان السفر المنقلة الى موضع بقصر فيه الصلاة من غير خوف فالاب أحق به سواء كان هو المقيم أو المسافر لان في الكون مع الام حضانة وفي الكون مع الاب حفظ النسب والتأديب وفي الحضانة يقوم غير الام مقامها وفي حفظ النسب لا يقوم غير الاب مقامه في الاب أحق وان كان المسافر هو الاب فقالت الام يسافر لحاجمة فأنا احق وقال الاب أسافر المنقلة فأنا أحق فالقول قول الاب لانه أعرف بغيته و بالته التوفيق

# (كتاب الجنايات)

﴿ باب تحريم الفتل ﴾

ومن بجب عليه القصاص ومن لا بجب عليه. القتل بغير حق حرام وهومن السكبائر العظام والدليل عليه قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمد الجزاؤه جهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عندا باعظها وروى أبوهر برة رضى الله عنه أن النبي المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنياور وى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي المؤمن أهل السموات والارض الشركوا في قتل مؤمن لعنبهم الله عز وجل الاان لا يشاءذلك

و عب القصاص المنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد الا يتوقوله تعالى ولكم في القصاص حياة ياأ ولى الالباب و روى عمان رضى الله عنه أن النبي ما يحل دم امرى مسلم الاباحدى ثلاث الزافي الحصن والمرتدعن دينه وقاتل النفس و لانه لولم يجب القصاص أدى ذلك الى سفك الدماء وهلاك الناس ولا يجب بجناية الخطأ وهو أن يقصد غيره فيصيبه في قتله لقوله عليه السلام

### (قوله تغريرا بالولد) اىخطرامن غيريقين بالسلامة

﴿ ومن كتاب الجنايات ﴾

(قول لعنبه الله الأن الإيشاء ذلك) معناه الا أن لايشاء ولى المقتول (قول كتبعليكم القصاص) اى فرض واوجب ومثله وكتبناعليهم فيها ان النفس بالنفس وقوله كتبعليكم الصيام وكتبعليكم الفتال. والقصاص والقصص انباع الاثرى يقال قصائر ويقصه اذا تبعه ومنه قوله تعالى وقالت لاخته قصيه أى اتبعيه وقوله تعالى فارتداعلى آثارهما قصافكا أن المقتص يتبع أثر جناية الجانى فيجرحه مثل القصاص أيضا المائلة ومنه أخذ القصاص لانه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به وقيل اصله من القص وهو القطع لان المقتص يقطع من يديه مثل ماقطع الجانى ومنه سمى الجم مقصا وسمى القود قود الان الجانى يقاد الى اولياء المقتول فيقتلونه به ان شاؤا. وقيل هو المحافظة

رفع عن أمنى الخطا والنسيان ومااست كرهواعليه ولأن القصاص عقو بقمغاظة فلا يستحق مع الخطأ ولايجب في عمد الخطأ وهوأن يقصد الاصابة بما لا يقتل غالبا فيموت منه لأنهلم يقصد القتل فلا يجب عليه عقو بة القتل كما لا يجب حد الزناف وطء الشبهة حيث لم يقصد الزنا

﴿ فصل ﴾ ولا بجب القصاص على صبى ولا مجنون لقوله برائج رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يستيقظ أصحا بنامن قال بجب عليه القصاص قولا واحداو منهم من قال فيه قولان وقد بيناه في كتاب الطلاق

و يقتل المسلم بالمسلم بالمسلم والذى بالذى والحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والانتى بالانتى لقوله تعالى كتب عليكم الفصاص فى الفتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى و يقتل الذى بالمسلم والعبد بالحر والانتى بالذكر لانه اذا قتل كل واحد منهم عن هو مثله فلا أن يقتل عن هو أفضل منه أولى و يقتل الذكر بالانتى لماروى أبو بكر بن محد بن عمر و بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يهم الله المراة كالرجل فى عن جده أن رسول الله يهم المراة كالرجل فى الدائد كربالانتى الرجل يقتل بالمرأة ولأن المرأة كالرجل فى حدالفذف ف كانت كالرجل فى الفصاص

السنة أن لايقتل مسلم بكافرومن السنة ان لايقتل حر بعبدفان جرح ذي ذميا أسلم الجاني أوجرح عبدعبدام أعتق الجاني السنة أن لايقتل مسلم بكافرومن السنة ان لايقتل حر بعبدفان جرح ذي ذميا مأسلم الجاني أوجرح عبدعبدام أعتق الجاني اقتص منه لانهما متكافئان منه حال الوجوب والاعتبار بحال الوجوب لان القصاص كالحدوا لحد يعتبر بحال الوجوب بدليل أنه اذار في وهو بكرتم أحصن أفيم عليه حد البكر ولوزني وهوعبد ثم أعتق أفيم عليه حد العبد فو جبأن يعتبر القصاص أيضا بحال الوجوب وان قطع مسلم بعد ذي ثم أسلم ثم مات أوقطع حر بدعبد ثم أعتق ثم مات الم يحب القصاص التكافؤ معدوم عندوجود الجناية فان جرح مسلم مسلماتم ارتد الجروح ثم أسلم ثم مات فان أقام في الردة زمانايسرى الجرح في مثله لم بحب القصاص لان الجناية في الاسلام توجب القصاص والمنايي بحب القصاص والمناي بحب القصاص والمناي بحب القصاص والمنايس وهو المحيح لان الجناية والموتوجد الفي الطرف لانه تابع لم يسرفيه الجرح فكان وجوده كعدمه وان قطع بده ثم ارتدثم مات ففيه قولان أحدهما يسقط القصاص في الطرف لانه تابع لم يسرفيه الجرح فكان وجوده كعدمه وان قطع بده ثم ارتدثم مات ففيه قولان أحدهما يسقط القصاص في الطرف يجب للنالقصاص في الطرف يجب لم يستقر افلا يستقر افلا يستقر افلا يسقط القصاص في النفس والدليل عليه انه لوقطع طرف انسان ثم قتله من لاقصاص عليه لم يسقط القصاص في الطرف وان سقط في النفس

القصاص وهو اختيار المزق المرتد ذميا ففيه قولان أحدهما انه يجب القصاص وهو اختيار المزق لانهما كافران بحرى القصاص ينهما كالذميين والثانى انه لا يجب لان حرمة الاسلام باقية فى المرتد بدليل انه يجبعليه قضاء العبادات و يحرم استرقاقه وان كانت امرأة لم يجز للذى نكاحها فلا يجوز قتله بالذى وان جرح مسلم ذميا ثم ارتد الجانى ثم مات الجنى عليه الم يجب القصاص قولا واحدا لا نه عدم التكافؤ فى حال الجناية فلم يجب القصاص وان وجد التكافؤ بعد ذلك كالوجرح حرعبدا ثم أعتق العبد وان قتل ذى مرتدا فقد اختلف أصحابنافيه فنهم من قال يجب عليه القصاص ان كان القتل عهدا والدية ان كان خطأ لان الذى لايقتل المرتد بدينا والمايقتله عنادا فأشنه اذا قتل مسلما وقال أبو اسحق لا يلزمه قصاص ولادية وهو عناد اوان قتله عمدا وجب القصاص لانه قتله عناد اوان قتله خطأ لم نلزمه الدية لانه لا حرمة له

﴿ فصل ﴾ وان حبس السلطان مرة دافأ سلم وخلاه فقتله مسلم لم يعلم باسلامه فقيه قولان أحدهما لاقصاص عليه لانه لم

<sup>(</sup>قوله النكافؤ) الكفء هو النظير. والكفاء قبالفتح. والمديقال فلان ليسله كفؤ أى نظير وماثل ووقد ذكر في النكاح (قوله عنادا) عانده معاندة وعنادا أى عارضه. وعند يعند بالكسر عنو داأى خالف وردالحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند

يقصد قتل من يكافئه والثانى يجب عليه القصاص لان المرتدلا يخلى الابعد الاسلام فالظاهرانه سلم فوجب القصاص بقتله وان قتل المسلم الزانى المحصن ففيه وجهان أحدهما يجب عليه القصاص لان قتله لغيره فوجب عليه القصاص بقتله كما لوقتل رجل رجلا فقتله غير ولى الدم والثانى لا يجب وهو المنصوص لا نه مباح الدم فلا يجب القصاص مقتله كالم بقد

و فصل و ولا يجب القصاص على الأب بقتل والده ولا على الأم بقتل والدهالم اروى عمر بن الخطاب رضى الته عنه أن الذي و الله يقال الإيقاد الأب من ابنه فاذا ثبت هذا في الأب ثبت في الأم الأنها كالأب في الولادة ولا يجب على الجد وان علاولا على الجدة وان علت بقتل والدالولد وان سفل لمساركتهم الأب والأم في الولادة وأحكامها وان ادعى رجلان نسب لقيط ثم قتلا فقبل أن يلحق نسبه بأحدهما لم يجب القصاص الأن كل واحد منهما يجوز أن يكون هو الأب وان رجعافي الدعوى الم يقبل رجوعهما لأن النسب حق وجب عليه ما فلا يقبل رجوعهما فيه بعد الاقرار وان رجع أحدهما وجب عليه القصاص الأن ثبتت الابوة اللا تخر وانقطع نسبه من الراجع وان اشترك رجلان في وطءام أقوأت بولد يكن أن يكون من كل واحد منهما وقتلاه قبل أن يلحق بأحدهما لم يجب القصاص وان أن كر أحدهما النسب الم يجب عليه القصاص الأن بأن كاره ولم يجب عليه القصاص الأن بأن كاره ولم يجب عليه النسب عنه عن الراجع وان قتل زوجته وله منها ابن لم يجب عليه القصاص الأن ابنان أحدهما من وجل عليه القصاص الأن النان أحدهما من وجل من غيره لم يجب عليه القصاص الأن القصاص الذه المنال و المنان القصاص الذه المالم يجب عليه القصاص عليه بجنايته على وجل قصاص فعفا أحدهما عن حين الم يجب المنان أحدهما عن المنان أحدهما عن المنان أحدهما عن حين المنان أحدهما عن حقه وان اشترى المكانب أباه وعنده عبد فقتل أبوه العبد لم يجز المكانب أن يقتص منه الانه اذا الم يحبل القصاص عليه بعنايته عليه المنان أحدهما عبد المنان أحدهما عبد القصاص عليه بعنايته عليه المنان أحدهما عبد المنان أحدهما عبد القصاص عليه بعنايته عليه المنان القصاص عليه بعنايته عليه عبد الله عبد القصاص عليه بعنايته عليه المنان القصاص عليه المنان القصاص عليه بعنايته عليه المنان القصاص عليه بعنايته عليه المنان القصاص عليه المنان ال

﴿ فَصَل ﴾ و يقتل الابن بالأب لأنه أذا قتل عن يساويه فلان يقتل عن هو أفضل منه أولى وان جنى المكاتب على أبيه وهو فى ملكه ففيه وجهان أحدهما لايقتص منه لأن المولى لايقتص منه لعبده والثاني يقتص منه واليه أوما الشافعي رجه الله في بعض كتبه لأن المكاتب ثبت له حق الحرية بالكتابة وأبوه ثبت له حق الحرية بالابن ولهذا لا علك بيعه فصار كالابن الحرادا

جنى على أبيه الحر

﴿ فَصل ﴾ وان قتل مسلم ذميا أوقتل حر عبدا أوقتل الأب ابنه في الحار بة ففيه قولان أحدهما لا يجبعليه القصاصلا ذكر نامهن الاخبار ولأن من لا يقتل بغيره اذا قتله في غير الحار بة لم يقتل به اذا قتله في المحار بة كالمخطىء والثاني أنه يجب لأن القتل في الحار بة تأكد لحق الله تعالى حتى لا يجوز فيه عفو الولى فلم يعتبر فيه التكافؤ كحد الزنا

وفسل و وتقتل الجاعة بالواحداذ الشتركواني قتله وهو أن يجنى كل واحد منهم جناية لوانفرد بهاومات أضيف القتل اليه ووجب الفصاص عليه والدليل عليه ماروى سعيد بن المشيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قتل سبعة أنفس من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو عالاً فيه أهل صنعاء لقتلتهم ولا نالولم نوجب القصاض عليهم جعل الاشتراك طريقالي اسقاط القصاص وسفك الدماء فان اشترك جاعة في الفتل وجناية بعضهم عمد اوجناية البعض خطأ لم يجب القصاص على واحد منهم لأنه لم يتمحض قتل العمد فل يجب القصاص وان اشترك الأب والاجنبي في قتل الابن وجب القصاص على الأجنبي لان مشاركة الأب لم تغير صفة العمد في القتل فل يسقط القود عن شريكه كشاركة غير الأب وان اشترك صبى و بالغ في الفتل فان قلنا ان عمد الصبي خطأ لم يجب القصاص على البالغ لأن شريكه مخطئ وان قلنا ان عمده عمد وجب لان شريكه عامد فهو كشريك الأب وان جرح رجل نفسه وجرحه تخر أو جرحه سبع و جرحه آخر ومات ففيه قولان أحدهما يجب القصاص على الجارح لائه شاركه في الفتل عامد افوجب على شريك الخطئ وجنايته مضمونة فلائن لا يجب على شريك الخطئ وجنايته مضمونة فلائن لا يجب على شريك

(قول لو تمالاً فيه أهل صنعاء) يقال تمالأوا على الامر اجتمعواعليه. ومالأت فلاناعلى الأمر ممالأة ساعدته عليه وشايعته. قال على كرمائة والله ماقتلت عنمان ولامالأت على قتله (قوله لم يتمحض) أى لم يخلص . المحض الخالص من كل شيء

الجارح نفسه والسبع وجنايتهماغبر مضمونة أولى وان جرحه رجل جراحة وجرحه اسخر ماثة جراحة وجبالقصاص عليهما لانالجر حامسراية فيالبدن وقديموت منجرح واحد ولايموت منجراحات فلم تمكن اضافة القتل الى واحد بعينه ؤلا يمكن اسقاط القصاص فوجب على الجيع وان قطع أحدهما بدهوحز الآخررقبته أوقطع حلقومه ومريثه أوشق بطنه فأخرج حشوته فالأول قاطع بجبعليمما بجبعلي القاطع والثاني فاتل لأن الثاني قطع سراية القطع فصاركا لواندمل الجرحثم قتله الآخر وان قطع أحدهما حلقومه ومريئه أوشق بطنه وأخرج حشوته ثم حز الآخر رقبته فالقاتل هوالأول لأنهلا تبقي بعدجنا يتهحياة مستقرة وانما يتحرك حركة مذبوح ولهذا يسقط حكم كلامه في الاقرار والوصية والاسلام والتو بقوان أجافه جائفة يتحقق الموت منها الا أن الحياة فيممستقرة ثم فتله الآخر كان القائل هو الثاني لأن حكم الحياة باق ولهذا أوصى عمر رضي الله عنه بعد ماستى اللبن وخرج من الجرح ووقع الاياس منه فعمل بوصيته فجرى بجرى المريض المأبوس منه اذاقتل وان جرحه رجل فداوى جرحه بسم غبرموحالاأ نهيقتل فى الغالص أوخاط جرحه في لحم حى أوخاف التأكل فقطعه فات فني وجوب الفتل عسلي الجانى طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما بجب عليه القتل والثاني لا يجب لأنه شاركه في الفتل من لاضان عليه فكان فى قتله قولان كالجارح اذا شاركه المجروح أوالسبع في الجرح ومنهم من قال لا بجب عليه القثل قولاواحدا لأن المجروح ههنا لبريقصد الجناية وأنماقصد المداواة فكان فعله عمسد خطأ فلم بجب الفتلءلمي شريكه والمجروح هناك والسبع قصدا الجناية فوجب القتل على شريكهماوان كان على رأس مولى عليه سلعة فقطعها وليه أوجر حعرجل فداوا هالولى بسم غيرموح أوخاط جرحه فىلحم حىومات ففيه قولان أحدهما يجبعلي الولى القصاص لأنهجرح جرحامخو فافوجب عليه القصاص كمالو فعله غيرالولى والثاني لاقصاص عليه لأنه لم يقصد الجناية وانماقصد المداواة وله نظرفي مداواته فلم يجب عليه القصاص فان قلنا يجب عليه القصاص وجب على الجارح لأنهماشر يكان في القتل وان قلنالا قصاص عليه لم يجب على الجارح لأنه شارك من فعله عمد خطأ

﴿ باب ما يجب به القصاص من الجنايات ﴾

اذا جرحه عا يقطع الجلد واللحم كالسيف والسكين والسنان أو عا حدد من الخسب والحجر والزجاج وغيرها أو عاله مور و بعد غور كالمسلة والنشاب وماحد من الخسب والقصب ومات منه وجب عليه القود لأنه قتله عايقتل غالبا وان غرز فيه ابرة فان كان في مفتل كالصدر والخاصرة والعين وأصول الاذن فات منه وجب عليه القود لأن الاصابة بها في المقتل كالاصابة بالسكين والمسلة في الخوف عليه وان كان في غير مقتل كالألية والفحد نظرت فان بني منه ضمنا الى أن مات وجب عليه القود لأن الظاهر أنه مات منه وان مات وجب عليه القود لأن الظاهر أنه مات منه وان كان في غير مقتل كالألية والفحد نظرت فان بني منه ضمنا الى أن مات وجب عليه القود لأن الظاهر أنه مات منه وان مات في الحال ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى اسحق أنه بجب عليه القود لأن له غور ا وسراية في البدن و في البدن مقاتل خفية والثاني وهو قول أبى العباس وأبى سعيد الاصطخرى أنه لا يجب لانه لا يقتل في الغالب فلا يجب القود كالوضر به عنقل صغير ولان في المثقل فرقابين الصغير والكبير فكذلك في الحدد

(قوله فاخرج حشوته) الحشوة هي الامعاء يقال حشوة وحشوة بالضم والكسر (قوله حلقومه) هو مجرى النفس وهو القصبة والمرئ مدخل الطعام والشراب (قوله غبرموح) أى غبرمسرع والوحاالسرعة (قوله وان كان على رأس مولى عليه سلعة) السلعة بالكسرز يادة في البدن كالجوزة و تكون في مقدار جصة الى بطيخة . والسلعة بالكسرز يادة في الجراحة (قوله بماله مور و بعد غور ) يقال مار السنان في المطعون اذا قطعه و دخل فيه قال الشاعر

وأنتم أناس تعمضون من القنا ۾ اذا مارفي أكتافكم وتأطرا

و يقولون فلان لايدرى ماسائر من مائر فالمائر السيف الفاطع الذي يمور في الضريبة موراً. والسائر بيت الشعر المروى المشهور و يقال أيضا مار الدم على وجه الأرض وأماره غيره قال هو ومار دم من جار بيته نافع هو ومار أيضا اذا تحرك وجاء وذهب ، ومنه قوله تعالى يوم تمور السماء موراً. وغور كل شيء قعره قال الحربي غور كل شيء بعده كالماء الغائر الذي لا يقدر عليه بقال هو بعيد الغور (قوله وان بقي ضمنا) هو الذي به الزمانة في جسده من بلاء أوكسر وغيره يقال ضمن ضمنا بالتحريك

وضل على وان ضربه عنقل نظرت فان كان كبيرا من حديداً وخشباً وحجر فات منه وجب عليه القود لماروى أنس رضى الته عنه ان بهوديا فتل جعل طريقا الى اسقاط القصاص وسفك الدماء وان قتله عنقل صغير لا يفتل مثله كالحصاة والقلم فات لم يجب القود ولا الدية لأنا نعلم أنه لم يمتمن ذلك وان كان عنقل قد يموت منه وقد لا يموت كالعصافان كان في مقتل وفي مريض أوفى صغير أوفى حرشديد أوفى برد شديداً و والى عليه الضرب فات وجب عليما القود لان ذلك يفتل غالبا فوجب القود فيه وان رماه من شاهق أورى عليه ما نطا في ات وجب القود فيه لان ذلك يقتل في الغالب وان خنقه خنقا شديدا أو عصر خصيتيه عصر الشديد الأوغمه بمخدة أو وضع بده على فيه ومنعه التنفس الى أن مات وجب القود لان ذلك يفتل في الغالب وان خنقه مخلاه و يقيمنه متألما الى ان مات وجب القود لان الفاهر منه الى أن مات وجب القود لان الفاهر منه الى أن مات وجب القود لان الفاهر منه الى أن مات وجب القود لان الفاهر منه واند مل الجرح ممات

مر بب وانطرحه في نارأوماء ولا يمكنه النخلص منه لكثرة الماء والنارأ ولعجزه عن التخلص بالضعف أو بأن كنفه وألفاه فيه ومات وجب القود لانه يقتل غالبا وان ألقاه في ماء يمكنه النخلص منه فالنقمه حوت لم يجب القود لان الذي فعله لا يقتل غالبا وان كان في لجة لا يتخلص منها فالتقمه حوت قبل أن يصل الى الماء ففيه قولان أحدهما يجب القود لانه ألفاه في مهلكة

فهلك والثاني لابجب لان هلاكه لم يكن بفعله

وان أسكه على رجل ليقتله فقتله وجب القود على القاتل دون المسك الروى أبوشر بحالخزاع أن الذي على قالبا وان أسكه على رجل ليقتله فقتله وجب القود على القاتل دون المسك الروى أبوشر بحالخزاع أن الذي على قال ان من أعنى الناس على الله عزوجل من قتل غبر قاتله أوطلب بدم الجاهلية في الاسلام أو بصرعينيه في النوم مالم نبصره وروى عن الذي من المنه أن مقال ليقتل القاتل و يصبر الصابر ولانه سبب غبر ملجى ضامه مباشرة فتعلق الضان بالمباشرة دون السبب كالو

حفر برا فدفع فيها آخر رجلافات

﴿ فَصَلَ ﴾ وان كَتَفَر جلاوطرحه في أرض مسبعة أو بين بدى سبع فقتله لم بجب القود لانه سبب غير ملجى فصار كن أمسكه على من بقتله فقتله وان جع بينه و بين السبع في زبية أو بيت صغير ضيق فقتلة وجب عليه القود لان السبع يقتل اذا اجتمع مع الآدى في موضع ضيق وان كتفه وتركه في موضع فيه حيات فنهسته فات لم بجب القود ضيقا كان المكان أو واسعالان الحية تهرب من الآدى فلم يكن تركه معها ملجئا الى قتله وان أنهشه سبعا أوحية يقتل مثلها غالباف التموجب عليه القود لانه ألجأه الى قتله وان كانت حية لا يقتل مثلها غالبا في مقل غالبا فيه قولان أحدهما يجب القود لإن جنس الحيات يقتل غالبا والثانى لا يجب لان الذي أسعه لا يقتل غالبا

﴿ فصل ﴾ وان سقاه مهامكرها فات وجب عليه القود لانه سبب يقتل غالبافه وكالو جرحه جرحا يقتل غالبا وان خلطه بطعام وتركه في يبته فدخل رجل فأكاه ومات لم بجب عليه القود كالوحفر بئرافي داره فدخل رجل بغيراذنه فوقع فيها ومات وان قدمه البه أو خلطه بطعام الرجل فأكاه ف ات ففيه قولان أحدهم الا بجب عليه القود لانه أكله باختياره فصار كالوقتل نفسه بسكين

(قوله على أوضاحه الما الاوضاح الحلى من الدراهم الصحاح قاله الجوهرى وقال أبو عبيد يعنى حلى فضة مأخوذ من الوضح وهو البياض (قوله غمه بمخدة) غممة غطيته فانغم . وان ألقاه فى لجة لجة الماء معظمه وكذلك اللج ومنه بحر لجى (قوله ان من أعتى الناس على الله) يقال عتى يعتوعنها أى تكبر وتجبر فهو عات عومنه قوله تعالى وعتواعتوا كبيرا . قال فى التفسير تجبر واوعصوا (قوله و يصبر الصابر) معناه يحبس الحابس والصبر هو الحبر حبس النفس عند الجزع ومنه قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ومعناه يحبس الذى حبسه الموت حتى بموت كامات (قوله فى أرض مسبعة) بالفتح أى ذات سباع (قوله فى أرض مسبعة) بالسين المهملة يقال نهس اللحم أخذه بمقدم الاسنان و تهس الحبة عضها قال الراجز:

والثانى بجبلار وىأبوهر برة رضى الله عنه قال كان رسول الله من يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة فأهدت اليه بهودية بخير شاة مصلية فأكل منها رسول الله منظم المار فعوا أيديكم فانها قد أخبر تنى أنها مسمومة فأرسل الى اليهودية فقال ما حلك على ماصنعت قالت فلت ان تكن نبيا لم يضرك الذى صنعت وان كنت ملكا أرحت الناس منك فأكل منها بشر بن البراء بن معر و رف ات فأرسل اليها فقتلها فقال رسول الله من التأجد من الأكلة التى أكات يجبر فهذا أوان انقطاع أبهرى ولا نه سبب يفضى الى الفتل غالبا فصار كالفتل بالسلاح وان سقاه ساوادى انه إيم أنه قاتل ففيه قولان أحدها أنه بجب عليه القود لان السم يقتل غالبا والثانى لا يجب لانه يجوز أن يخي عليه أنه قاتل وذلك شبه فضقط بها القود

﴿ فَصَلَ ﴾ وَان قتله بسحر يقتل غالباو جب عليه القودلانه قتله عما يقتل غالبا فأشبه اذا فتله بسكين وان كان مما يقتل ولا يقتل لم يجب القود لانه عمد خطأ فهو كالوضر به بعصافات

القتل فصل المحدود وان أكره وجل على قتل وجل بغير حق فقتله وجب القود على المكره الانه تسبب الى قتله بمعنى يفضى الى القتل غالبا فأشبه اذار ماه بسهم فقتله وأما المكره ففيه قو الان أحدها الايجب عليه القود الانه قتله الله فع عن نفسه فلم يجب عليه القود وهو الصحيح الانه قتله الله فقتله المدفع عن نفسه والثانى أنه يجب عليه القود وهو الصحيح الانه قتله المستبقاء نفسه فأشبه اذا اضطرالى الا كل فقتله ليا كاه وان أمر الامام بقتل رجل بغير حق فان كان المأمو والا يعلم أن قتله بغير حق وجب ضان القتل من الكفارة والقصاص والدية على الامام الان المأمو ومعذو وفي قتله الانهاه وأن الامام الايالحق وان كان يعلم أنه يقتله بغير حق وجب ضان القتل من الكفارة والقصاص أو الدية على المأمو و الانه الايجو و طاعته فيا الايكل عليه ما وي أن النبي على المام الانهام على الأمرى الانهام و والقود على المن أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطبعوه فصار كالوقتله من غيرامي و وان أمره بعض الرعية بالقتل فقتل و جب على المأمو و القود وان أمر بالقتل صبيا لا يمز أن طاعته فلا يحو و في القتل بغير حق فقيل و جب القصاص على الآمر الان المأمو وههنا كالآلة للا مرولوأمره بسرقة مال فسرقه لم يجب الحد على الآمر الان المنسرة و القصاص على الآمر الناسب والمباشرة و بسرقة مال فسرقه لم يجب الحد على الآمر الان المداود بحب القصاص على الآمر الناسب والمباشرة والموامرة والقصاص بحب التسبب والمباشرة والموامرة والقصاص بحب التسبب والمباشرة والموامرة والموامرة والموامرة والموامرة والمؤلمة المراح المحدود والمؤلم المؤلم و ال

م وأن شهد شاهدان على رجل بمايو جب القتل فقتل بسهادتهما بغير حق تمرجعاعن سهادتهما وجب القود على الشهود لمار وى القاسم من عبد الرجن أن رجلين شهداعند على كرم الله وجهه على رجل انهسر ق فقطعه تم رجعا عن شهادتهما فقال لواعد أنكا تعمد تمالقطعت أيد يكا وأغرمهما دية يده ولا مهما توصلا الى قتله بسبب يقتل غالبا فوجب عليهما القود كالوجراه فات

🧩 باب القصاص في الجروح والاعضاء 🌬

يجب القصاص في ادون النفس من الجر و حوالاعضاء والدليل عليه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين العين والانف بالانف والاذن بالذن والسن بالسن والجر وحقصاص وروى أنس رضى الته عنه أن الربيع بنت النضر من أنس كسرت تنية جارية فعرضوا عليهم الارش فأبو اوطلبو العفوفا بوافاتو االذي تماية فالمربالقصاص فاء أخوها أنس من النضر فقال يارسول الله أتكسر تنية الربيع والذي بعنك الحق لاتكسر تنيتها فقال الذي عماية كتاب الله القصاص قال فعفا القوم عمال الله من عمال الله من عمال الله من عمال الله من عماد الله من وجوب القصاص المنافق والمنافق ولان مادون النفس في المنافق والمنافق والمنا

﴿ فصل ﴾ ومن لايقاد بغيره فى النفس لايقاد به فيادون النفس ومن اقتيد بغيره فى النفس اقتيد به فيادون النفس لانمل

وقدذكر. و يقال أيضانه شنه الحية بالشين ونهش اللحم أيضا. قال الزمخشرى الفرق ان النهس بأطراف الاسنان والنهش بالاضراس (قوله شاة مصلية) أى مشوية والصلاو الصلاء يفتح فيقصر و يكسر فيمد، ومنه قوله تعالى سيصلى ناراذات طب (قوله ما زلت أجد من الاكلة) أى أشتكي والا كلة بالضم هي اللقمة (قوله فهذا أوان انقطاع أبهرى) الابهر عرق اذا انقطع مات صاحبه وهما أبهر ان يخرجان من القلب ثم تتشعب منهما سائر الشرايين

كان مادون النفس كالنفس في وجوب القصاص كان كالنفس فها ذكرناه

﴿ فصل ﴾ وان اشترك جماعة في ابانة عضو دفعة واحدة وجب عليهم القصاص لانه أحد نوعي القصاص فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية ما يجب على واحد كالقصاص في النفس وان تفرقت جناياتهم بأن قطع واحد بعض العضو وأبانه الآخر لم يجب القصاص على واحد منهما لان جناية كل واحد منهما في بعض العضو فلا يجوز أن يقتص منه في جيع العضو

إفسل المستمال الفصاص في الدون النفس في شبئين في الجروح وفي الاطراف فأما الجروح فينظر فيها فان كانت لا تنتهى الى عظم كالجائفة ومادون الموضحة من الشجاج أو كانت الجناية على عظم ككسر الساعد والعضد والهاشمة والمنقلة لم يجب فيها القصاص لانه لا يمكن الماثلة فيه ولا يؤمن أن يستوفى أكثر من الجناية تنتهى الى عظم فان كانت موضحة في الرأس أو الوجه وجب فيها القصاص لا نه يمكن الماثلة فيه ويومن أن يستوفى أكثر من حقه وان كانت فياسوى الرأس والوجه كالساعد والعضد والساق والفخذ وجب فيها القصاص ومن أصحابنا من قال لا يجب لا أنه لما خالف موضحة الرأس والوجه في تقدير الا رشخالفهما في وجوب القصاص والمنصوص هو الاول لا نه يمكن استيفاء القصاص فيها من غير حيف لا تنهائها الى العظم فوجب فيها القصاص كالموضحة في الرأس والوجه

وفصل وان كانت الجناية موضحة وجب القصاص بقدرها طولا وعرضا لفوله عزوجل والجروح قصاص والقصاص هو المماثلة ولا تمكن المماثلة ولا تمكن المماثلة ولا تمكن المماثلة والعضرة في الطول والعرض فان كانت في الرأس حلق موضعها من رأس الجاني وعلم على القدر المستحق بسواد أوغيره و يقتص منها فان كانت الموضحة في مقدم الرأس أوفي مؤخره أوفي فزعته وأمكن أن يستوفي قدرها في موضعها من رأس الجاني المستوفي بقدرها وان جاوز الموضع الذي شجه في مثله لان الجيع رأس وان كان قدرها بزيد على مثل موضعها من رأس الجاني الستوفي والقفالانه قصاص في غير العضو الذي جني عليه و يحب فها بق الأرش لانه تعذر فيه القصاص فوجب البدل فان أوضح جميع والمهور أس الجاني أكر فالمحتى عليه أن يبتدئ بالقصاص من أي جانب شاء من رأس الجاني لان الجيع كل للجناية وان أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم الرأس و بعضه من مؤخره فقد قال بعض أصحابنا انه لا يجوز لانه يأخذ موضحة قال أن يستوفي بعض حقه من مقدم الرأس و بعضه من مؤخره فقد قال بعض أصحابنا انه لا يجوز لانه يأخذ موضحة قال ويادة ضرر أو زيادة شين فيمنع لذلك وان كانت الموضحة في غير الوجه والرأس وقلنا بالمنصوص انه يجب فيها القصاص اقتص فيها على وادت على قدرساق الجاني لم ينزل الى المناف ولم يصعد الى القدون كانت في الساعد فزاد قدرها على ساعد الجاني لم ينزل الى المناف ولم يصعد الى القدون كانت في الساق فرادت على قدرساق الجاني لم ينزل الى المناف ولم يصعد الى القدم ولم يصعد الى الفحد كا لا ينزل الى المناف ولم يصعد الى القدم ولم يصعد الى الفحد كا لا ينزل الى المناف ولم يصعد الى القدم ولم يصعد الى الفحد كا لا ينزل الى المناف ولم يصعد الى الفحد كا لا ينزل الى المناف ولم يصعد الى الفحد كا لا ينزل الى المناف ولم يصعد الى الفحد كا لا ينزل الى المناف ولو الففا

﴿ فصل﴾ وان كانت الجناية هاشمة أومنقاية أوماً مومة فله أن يقتص في الموضحة لانهاد اخلة في الجناية يمكن القصاص فيهاو يأخذ الأرش في الباقي لانه تعذر فيه القصاص فانتقل الى البدل

﴿ فصل ﴾ وأما الاطراف فيجب فيها القصاص في كل ما ينتهى منها الى مقصل فتؤخذ العين بالعين لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ولانه يمكن المماثلة فيها لانتهائها الى مفصل فوجب فيها القصاص ولا يجوز أن يأخذ القائمة لانه يأخذا كثر من حقه و يجوز أن يأخذ القائمة

(قوله الموضحة) هى التى تظهر وضح العظم أى بياضه (قوله من غبر حيف) أى من غبر جور. والحيف الجور والظم وقد حاف عليه يحيف اذاجار (قوله فزعته) لعله موضع الفزعة حيث بحلق منه بعضه و يترك بعضه وهو أعلاه (قوله منقلة) هى التى تنقل منها العظام وقيل تنقل العفام أى تكسره حتى تخرج منها فراش العظام. والمأمومة هى التى بلغت أم الدماغ وهى الجلدة التى تجمع الدماغ و يقال أيضا أم الرأس (قوله القائمة) هى التى بياضها وسوادها صحيحان غير أن صاحبها لا يبصر بها ولعلها الواقفة لانها لا تطرف من قو لهم قامت الدابة اذا وقفت

بالصحيحة لانه يأخذ دون حقه وان أوضح رأسه فذهب ضوء عينه فالمنصوص أنه يجب فيه القصاص وقال فيمن قطع أصبع رجل فتأ كل كفه انه لاقصاص في الكف فنقل أبو اسحق قوله في الكف الى العين ولم ينقل قوله في الكف فقال في ضوء العين قولان أحدهما لا يجب فيه القصاص لا نه سراية فيادون النفس فلم يجب فيه القصاص كالوقطع أصبعه فتأكل الكف والثاني يجب لا نه لا يمكن اللاف بالمباشرة فوجب القصاص فيه بالسراية كالنفس ومن أصحابنا من حل المسئلتين على ظاهرهما فقال يجب القصاص في الضوء قولاواحدا ولا يجب في الكف لان الكف يمكن اللافه بالمباشرة فلم يجب القصاص فيه بالسراية بخلاف الضوء

﴿ فصل ﴾ ويؤخذ الجفن بالجفن لقوله تعالى والجروج قصاص ولانه يمكن القصاص فيه لانتهائه الى مفصل فوجب فيه القصاص ويؤخذ جفن البصير بجفن الضرير وجفن الضرير بجفن البصيرلانهمامتساويان فى السلامة من النقص وعدم البصر نقص فى غيره

( فصل ) و يؤخذالا نف بالا نف لقوله تعالى والا ضبالا نف ولا يجب القصاص فيه الافى المارن لانه ينتهى الى مفصل و يؤخذ الشام بالأخشم والاخشم بالشام بالأخشم والاخشم بالشام بالخشم بالبعض وهو أن يقدر ما قطعه بالجزء كالنصف والثلث من مارن الجانى ولا يؤخذ قدره بالمساحة لا نه قد يكون وهو أن يقدر ما قطعه بالجنى عليه كبيرا فاذا اعتبرت المه الله بالمساحة قطعنا جيع المارن بالبعض وهذا الا يجوز و يؤخذ المنخر بالمناخر بين المنخر بن بالحاجز لانه يمكن القصاص فيه لا تنهائه الى مفصل ولا يؤخذ مارن صحيح بمارن سقط بعضه بجذام أو انخرام لا نه يأخذا كثر من حقه فان قطع من سقط بعض مار نهمار ناصحيحا فالمجنى عليه أن يأخذا لموجود و ينتقل فى الباقى الى البدل وان قطع الأنف من أصله فى الباقى الى البدل لا نه كن القصاص فيه و ينتقل فى الباقى الى المحكومة لا نه لا يمكن القصاص فيه و ينتقل فى الباقى الى الحكومة لا نه لا يمكن القصاص فيه و ينتقل فى الباقى الى الحكومة لا نه لا يمكن القصاص فيه و انتقل فى البالدل

( فصل ) وتؤخذ الأذن بالا تن لقوله عزوجل والأذن بالأذن ولانه يمكن استيفاء القصاص فيه لا تنهائه الى حدفاصل و تؤخذ أذن السميع با ذن الاصم وأذن الأصم با ذن السميع لانهما متساو بان في النسلامة من النقص وعدم السمع نقص في غيره و يؤخذ الصحيح بالمثقوب والمثقوب بالصحيح لان الثقب ليس بنقص واعا تثقب للزينة و يؤخذ البعض بالبعض على ماذكر ناه في الأنف ولا يؤخذ صحيح من خزوم لا نه يأخذ أكثر من حقه و يؤخذ المخزوم بالصحيح و يؤخذ كالا تؤخذ البد ماسقط منه الذكر ناه في الأنف وهل يؤخذ غير المستحشف بالمستحشف فيه قولان أحدهما أنه لا يؤخذ كالا تؤخذ البد الصحيحة بالشاد والثاني يؤخذ لا نهمام تساويان في المنفعة بخلاف البدالشلاء فانها لا نساوي الصحيحة في المنفعة فان قطع بعض أذنه وألصقه المقطوع وألمقه فان تصل بعض أذنه وألمنه المقطوع وألمقه فالتصق لم بحب القصاص لانه لا يمكن المائلة في قطع منه وان قطع أذنه حتى جعلها معلقة على خده وجب القصاص لان المقصاص بحب بالا بانة وما حصل من الالصاق لاحكم له لا نه يحب ازالته ولا تجوز الصلاة معه وان قطع مسقط القصاص لان القصاص بحب بالا بانة وما حصل من الالصاق لاحكم له لا نه يعب ازالته ولا تجوز الصلاة معه وان قطع منه وان قطع وان قطع منه وان قطع وان قطع منه وان قطع منه وان قطع وان قطع وان قطع منه وان قطع وان قطع

(قوله المارن) مالان من الأضوم وصل الى القضيب (قوله بالاختم) الخشم داء يعترى الأضف منع الشم يقال رجل أخشم بين الخشم و يقال رجل أخرم بين الخرم وهو الذى قطعت و ترة أنفه أوطرف أنف لا يبلغ الجدع. والوترة الحاجز بين المنخرين. والأخرم أيضا المتقوب الاذن وقد انخرم ثقبه أى انشق والمستحشف المنقبض اليابس مأخو ذمن حشف التمر وأول الشجاج الخارصة سميت خارصة لا تهاتشق الجلديقال خرص القصار الثوب اذا شقه وخرص المطر الارض اذا قشرها. والباضعة التي تقطع الجلد و تشق اللحم وقد مي من بضعت اللحم اذا قطعته قطعا صغارا. والبضعة القطعة. والمتلاحة الشجة التي أخذت في المحم ولم تبلغ المسمحاق ولا فعل طا. والسمحاق التي يينها و بين العظم بشرة رقيقة وقد فسر في الكتاب. والماشمة التي تهشم العظم أي تكسره و ترضو لا نبينه. والحشم الكسر ومنه سمى هشيم الشجر لما تحطم منه قال الله كهشيم الحقظ . والاندمال هو برء الجرح يقال اندمل الجرح اذا تماثل وعلنه آلة البرء وأصله الاصلاح . دملت بين القوم أصلحت ودملت الارض بالسرحين أصلحتها

أذنه فاقتص منه وأخذا لجانى أذنه فألصقه فالتصق لم يكن للجنى عليه أن يطالبه بقطعه لانه اقتص منه بالابانة ومافع له من الالصاق لاحكم له لانه يستحق از النه للصلاة وذلك الى السلطان وان قطع أذنه فقطع الجنى عليه بعض أذن الجانى فألصقه الجانى فالنصق فللمجنى عليه أن يعود فيقطعه لانه يستحق الابانة ولم يوجد ذلك وان جنى على رأسنه فذهب عقله أوعلى أنفه فذهب شمه أوعلى أذنه فذهب سمعه لم يجب القصاص فى العقل والشم والسمع لان هذه المعانى فى غير محل الجناية فلم يمكن الفصاص فيها

﴿ فصل ﴾ وتؤخذالشفة بالشفة وهوما بين جلد الذقن والخدين عاوا وسفلا ومن أصحابنا من قال لا يجب فيه القصاص لا نه قطع لحم لا ينتهى الى عظم فلم يجب فيه القصاص كالباضعة والمثلاجة والصحيح هو الاول لقوله تعالى والجروح قصاص ولانه ينتهى الى حد معاوم يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص

وفصل و يو خذ السن بالسن لقوله تعالى والسن بالسن ولمارويناه في أول الباب في حديث الربيع بنت النضر بن أنس ولانه عدود في نقسه يمكن الفصاص فيه فوجب في القصاص ولا يو خنسن صحيح بسن مكسور لانه يأخذا كثر من حقه و يو خذ المسكسور بالصحيح و يو خذ الزائد اذا اتفق محلهما المكسور بالصحيح و يو خذ الزائدة وليس للحانى مثلها وجبت عليه الحكومة لانه تعنب الثل فوجب البدل وان كان له مثلها في غير موضع المقلوع لم يو خذ كالا يو خنسن أصلى بسن أخرى وان كسر نصف سنه وأمكن أن يقتص منه نصف سنه اقتص منه فان لم يكن وجب بقدره من دية السن وان وجب له القصاص في السن فاقتص ثم نبت له مكانه سن آخر ففيه قولان أحدها أن النابت هو المقول الثانى ان النابت هبة مجددة لان الغالب أنه لا يستخلف فعلى هذا وقع القصاص موقعه ولا يجب عليه شيء المجانى عليه على هذا وقع القصاص موقعه ولا يجب عليه عليه عند من وان قلع سن رجل فاقتص منه أنه أن النابت هو المقاوع عن جهة الحكم فهل يجوز الناب شعبة عليه فلعه في عددة لم يكن المجنى عليه قلعه في من المجانى الناب النابت هو المقاوع عن جهة الحكم فهل يجوز العنه عان المحتون أن يعدم سنه والثانى ليس له قلعه لا نه يجوز أن يعلوه المقاوع بن علوا الناب الناب الناب قلعه في عددة و يجوز أن يعلوه و المقاوع المقاوع المقاوع المقاوع المقاوع المناب وان قلنا ان الناب هو المقاوع من جهة الحكم فهل يجوز المنه وان قلنا ان الناب هو في عول المناب والمناب المناب المناب والثانى ليس له قلعه لا نه يجوز أن يكون هو يجوز أن يكون هو المقاوع المقاوع المناب وان قلنا ان الناب المناب وان قلنا ان الناب والمناب في من جهة الحكم المناب والمناب وان قلنا ان الناب والمناب والمناب

﴿ فصل ﴾ و يو مخذ اللسان باللسان لقوله تعالى والجروح قصاص ولان له حداينتهى اليه فاقتص فيه فلا يو مخذ لسان الناطق بلسان الأخرس لانه يأخذاً كثر من حقه و يو مخذ لسان الأخرس بلسان الناطق لانه يأخذ بعض حقه وان قطع نصف لسانه أو ثلثه اقتص من لسان الجانى في نصفه أو ثلثه وقال أبو اسحق لا يقتص منه لا نه لا يأمن أن يجاوز القدر المستحق والمذهب انه يقتص منه للا ية ولانه اذا أمكن القصاص في جيعه أمكن في بعضه

و فصل و وتؤخذاليدباليد والرجل بالرجل والأصابع بالأصابع والأنامل بالأنامل لقوله تعالى والجروح قصاص ولان لها مفاصل يمكن القصاص فيها من غير حيف فوجب فيها القصاص وان قطع بده من الكوع اقتص منه لا نه مفصل وان قطع من نصف الساعد فله أن يقتص من الكوع لا نه داخل في جناية بمكن القصاص فيها و يأخذا لحكومة في الباقي لا نه كسر عظم لا يمكن المهائلة فيه فا تنقل فيه الى البدل وان قطع من المرفق فله أن يقتص منه لأنه مفصل وان أراد أن يقتص من الكوع و يأخذ الحكومة في الباقي لم بمكن له ذلك لأنه يمكنه أن يستوفي جيع حقه بالقصاص في على الجناية فلا يجوز أن يأخذ الحكومة في وان قطع بده من المحتوم في المحتومة في الباقي له أن يقتص من المرفق ويأخذ الحكومة في الباقي وله أن يقتص في الكوع ويأخذ الحكومة في الباقي لأن الجيع مفصل داخل في الجناية و يخالف اذا قطم بامن المرفق وأراد أن يقتص من الكوع لأن هناك يمكنه أن يقتص في الجيع في محل الجناية وههنالا يمكنه أن يقتص في موضع الجناية وان قطع بده من المحتوم من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه من عبر حيف وان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه من عبر حيف وان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه من عبر حيف وان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه من عبر حيف وان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه من عبر حيف وان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه من عبر حيف وان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه من عبر حيف وان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه من عبر حيف وان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه من عبر حيف وان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه من عبر حيف وان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه المناك والموافقة المناك والمناك والموافقة والموا

<sup>(</sup>قوله الأنامل) هىرءوس الأصابع واحدها أنملة بالفتح والضم وقدذكر (قوله من الكوع) الكوع طرف الزند الذي يلى الابهام. والمكرسوع الذي يلى الخنصر

يمكنه أن يقتص من محل الجناية فلا بجوزأن يقتص في غيره وان قال أهل الخبرة انه يخاف أن يحصل به جائفة لم بجزأن بقتص فيه لأ نه لا يأ من أن يأخذر يادة على حقه وله أن يقتص في المرفق و يا خذا لحكومة في الباقي لما ذكرناه وحكم الرجل في القصاص من مفاصلها من القدم والركبة والورك وما يجب فيها بينهما من الحكومات حكم اليد وقد بيناه

( فصل ) والاتؤخذيد صحيحة بيد شلاء والرجل صحيحة برجل شلاء الأنها تخذفوق حقه وان أراد المجنى عليه أن يا خذ الشلاء بالصحيحة نظرت فان قال أهل الخبرة انه ان قطع لم تنسد العروق و دخل الهو اء الى البدن وخيف عليه لم يجز أن يقتص منه لانه يأخذ نفسا بطرف وان قالوا الا بخاف عليه فله أن يقتص الانها تخذون حقه فان طلب مع القصاص الارش لنقص الشلام يكن له الان الشلاء كالصحيحة في الخلقة وا عاتنف عنها في الصفة فلم يؤخذ الارش النقص مع القصاص كم الايا تخذولي المسلم من الذي مع القصاص أرشا لنقص الكفر وفي أخذ الاشل بالاشل وجهان أحدها أنه يجوز الأنهما متساويان والثاني الا يجوز وهو قول أنى اسحق الان الشلل علة والعلل بختلف تأثيرها في البدن فلا نتحقق الماثلة بينهما

﴿ فصل ﴾ ولا تؤخذيد كاملة الاصابع بيد ناقصة الاصابع فان قطع من له خس أصابع كف من له أربع أصابع الجانى مثل أصابع كف من له خس أصابع لم يكن لل جنى عليه أن يقتص منه لا نها أخذاً كثر من حقه وله أن يقطع من أصابع الجانى مثل أصابعه لا نهادا خلة في الجناية و يمكن استيفاء القصاص فيها و هل بدجل أرش ما تحت الاصابع من الكف في القصاص فيهوجهان أحدها بدخل كابدخل كابدخل في ديتها والثانى وهو قول أبي اسحق انه لا يدجل بل يا تخذ مع القصاص الحكومة لما تعتبها والفرق بين القصاص والدية أن الكف يتبع الاصابع في الدية ولا يتبعها في القصاص والمذا لوقطع أصابعه وتأكل منها الكف واختار الدية لم يلزمه أكثر من دية الاصابع ولوطلب القصاص قطع الاصابع وأخذ الحكومة في الكف وتؤخذ بد ناقصة الاصابع بيد كاملة الاصابع فان قطع من له أربع أصابع كف من له خس أصابع كف من له ستأصابع فللمحنى عليه أن لا الاصابع فان قطع من له أربع أصابع كف من له خس أصابع أوقطع من له خس أصابع كف من البعض فأخذ الموجود وانتقل في المعدوم الى البدل كما لوقطع عضوين ووجداً حدها

﴿ فصل ﴾ ولا يؤخذا صلى بزائد فان قطع من له خس أصابع أصلية كف من له أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة لم يكن اللجني عليه أن يقتص من الكف لأنه اداخلة في الجناية ويأخذ الحكومة في الاصلية لأنها داخلة في الجناية ويأخذ الحكومة في الاصبع الزائدة وما تتحت الزائدة من الكف يدخل في حكومتها وهل يدخل ما تحت الاصابع التي اقتص منها في قصاصها على الوجه بن و يجوز أن يأخذ الزائد بالاصلى فان قطع من له أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة كف من له خس أصابع أصلية فالمجنى عليه أن يقتص من الكف لأنه دون حقه ولاشيء له لنقصان الاصبع الزائدة لأن الزائدة كالاصلية في الخلقة وان كان لكل واحدمنهما أصبع زائدة نظرت فان لم يختلف محلهما أخذ أحدها بالأخرى لا نهما متساويان وان اختلف محلهما أخذ أحدها بالأخرى لا نهما متساويان وان اختلف محلهما لم تؤخذ احداها بالأخرى لا نهما مختلفان في أصل الخلقة

﴾ وانقطع من له يد صحيحة كف رجل له أصبعان شلاوان لم يقتص منه في الكف لأنه يأخذ كاملا بناقص و يجوز أن يقتص في الاصابع الثلاث الصحيحة لأنها مساوية لأصابعه و يأخذ الحكومة في الثلاوين لأنه لا يجد ما يأخذ به و يدخل في حكومة الشلاوين أرش ما تحتهما من الكف وهل يدخل أرش ما تحت الثلاثة في قصاصها على الوجهين

﴿ فَصَلَ ﴾ ولانؤخذيدذات أظفار بيدلا أظفار لهالان اليد بلا أظفار ناقصة فلاتؤخذ بهايد كاملة وتؤخذ يدلا أظفار لها بيد لها أظفار لانه يأخذ بعض حقه

﴿ فصل ﴾ فان قطع أصبع رجل فتأ كل منه الكف وجب القصاص في الاصبع لأنه أتلفه بجناية عمد ولا يجب في الكف لأنه لم يتلفه بجناية عمد لأن العمد فيه أن يباشره بالا تلاف ولم يوجد ذلك و يجب عليه دية كل اصبع من الاصابع لانها تلفت بسبب جنايته و يدخل في دية كل أصبع أرش ما تحته من الكف لأن الكف تا بع للا صابع في الدية وهل يدخل ما تحت الاصبع التي اقتص منها في قصاصها على الوجهين

﴿ فصل ﴾ وتؤخذالاليتان بالاليتين وهما النائثتان بين الظهر والفخذوقال بعض أصحابنا لاتؤخذوهو قول المزنى رجة الله عليه لأنه لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذوالمذهب الأول لقوله تعالى والجروح قصاص ولأنهما ينتهيان الى حدفاصل فوجب فيها

﴿ فصل ﴾ و يقطع الذكر بالذكر لقوله تعالى والجروح قصاص ولانه ينتهى الى حدفاصل بمكن القصاص فيه من غير حيف فوجب فيه القصاص و يؤخذ بعضه ببعض كاقال في اللسان والمذهب الأول لانه اذا أمكن القصاص و يؤخذ بعضه ببعض كاقال في اللسان والمذهب الأول لانه اذا أمكن القصاص في جيعه أمكن في بعضه و يؤخذذكر الفحل بذكر الخصى لانه كذكر الفحل في الجاع وعدم الانزال لمعنى في غيره و يقطع الاغلف المختون لأنه بزيد على المختون بجلدة يستحق ازالتها بالختان ولا يؤخذ صحيح بأشل لان الأشل ناقص الشلل فلا يؤخذ به كامل

﴿ فَصَلَ ﴾ و يقطع الانثيان بالانثبين لقوله تعالى والجروح قصاص ولانه ينتهى الى حدفاصل يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص فان قطع احدى الأنثبين وقال أهل الخبرة انه يمكن أخذها من غير انلاف الاخرى اقتص منه وان قالوا انه يؤدى قطعها الى انلاف الأخرى لم يقتص منه لانه يقتص من أنثيين بواحدة

﴿ فَصُل ﴾ واختلف أصحابناً فى الشفرين فنهم من قال الاقصاص فيهما وهو قول الشيخ أبى عامد الاسفر اينى رجه الله الانه لحم وليس له مفصل بنتهى اليه فل بجب فيه القصاص كلحم الفخذ ومنهم من قال يجب فيه القصاص وهو المنصوص فى الام الأنهما لجان محيطان بالفرج من الجانبين يعرف انتهاؤهما فوجب فيهما القصاص

و فصل كه وان قطع رجل ذكر خنى مشكل وا نتيبه وسفريه وطلب حقه قبل أن يتبين حاله أنه ذكر أوا تنى نظرت فان طلب القصاص لم يكن له فبواز أن يكون امراة فلا يجب لهاعليه في شيء من ذلك قصاص وان طلب المال نظرت فان عفا عن القصاص أعطى أقل حقيه وهو حق امرا أة فيعطى دية عن الشفرين و حكومة في الذكر والانتيبن فان بان أنه امرأة فقسه استوفت حقها وان بان أنه رجل تم له الباقى من دية الذكر والانتيبن و حكومة عن الشفرين فان لم بعف عن القصاص وقف النصاص الى أن يتبين لأنه يجوز أن يكون امرأة فلا يجب عليه القود وهو مطالب بالقود فسقطت المطالبة بالمال والوجه الثانى وهو قول أكثر أصحابنا أنه يعطى أقل ما يستحق مع القود وهو مطالب بالقود في عضو والمال في غيره فل الثانى وهو قول أكثر أصحابنا أنه يعطى أقل ما يستحق مع القود لانه يستحق القود في عضو والمال في غيره فل يكن دفع المال عفوا عن القود فيعطى حكومة في الشفرين ويوقف القود في الذكر والأنتيين وقال القاضى أبو عامد المروروذي في جامعه يعطى دية الشفرين وهذا خطأ لأنه ربما بان أنه رجب القود في الذكر والانتيين والذكر والانتيين والانتيين

و فصل كد وماوجب فيه القصاص من الأعضاء وجب فيه القصاص وان اختلف العضو ان في الصغروال بر والطول والقصر والصحة والمرض لا نالواعتبر ناالمساواة في هذه المعاني سقط القصاص في الأعضاء لأنه لا يكاد أن يتفقى العضوان في هذه الصفات فسقط اعتبارها

﴿ فصل ﴾ وما انقسم من الاعضاء الى يمين و يساركالعين واليد وغيرهما لم تؤخذ اليمين فيه باليسار ولا البسار باليمين وما انقسم الى أعلى وأسفل كالشفة والجفن لم يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى ولا يؤخذ سن بسن غيرها ولا أصبع بأصبع غيرها ولا أثامة بأثامة غيرها لأنها جوارح مختلفة المنافع والاماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض كالعين بالانف واليد بالرجل ومالا يؤخذ بعضه ببعض مما ذكر ناه لا يؤخذوان رضى الجانى والمجنى عليه وكذلك مالا يؤخذ من الأعضاء

(قوله و يؤخذالاغلف المختون)الاغلف هوالذي لم يختن يقال أغلف وأقلف أخوذمن الغلاف وهو الغشاء والغطاء لا نه يغطى الحشفة و يسترها (قوله الشفرين) ومشافرها حروفها الكاملة بالأعضاء الناقصة كالعين الصحيحة بالقائمة واليدالصحيحة بالشلاءلا يؤخذوان رضى الجاني والجني عليه بأخمذها لأن الدماء لا تستباح بالاباحة

﴿ فصل ﴾ وان جنى على رجل جنا ية بجب فيها الفصاص ثم قتله وجب القصاص فيهما لانهما جنا يتان بجب القصاص في كل واحدة

منهمافوجب القصاص فيهماعند الاجتماع كقطع اليدوالرجل

﴿ فصل﴾ وان قتل واحدجاعة أوقطع عضوا من جاعة لم تنداخل حقوقهم لأنهاحقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالدبون فان قتلأوقطع واحدا بعدواحداقتصمنهالاول لأنلهمز يقبالسبق وانسقط حقالاول بالعفواقتص للثانىوان سقطحق الثانى اقتصالنا لشوعلى هذا واذا اقتصمنه لواحد بعينه تعين حق الباقين في الدية لأنه فاتهم القود بغير رضاهم فانتقل حقهمالى الدية كمالومات القاتل أو زال طرف وان قتلهم أوقطعهم دفعة واحدةأوأشكل الحال أفرع بينهم فمن خرجته القرعة اقتصاه لأنه لامزية لبعضهم على بعض فقدم بالقرعة كما فلنافيمن أراد السفر ببعض نسائه فان خرجت القرعةلواحد فعفا عنحقه أعيدت القرعة للباقين لتساويهم وان ثبت القصاص لواحد منهم بالسبق أو بالقرعة فبدر غيره واقتص صارمستوفيا لحقهوان أساءفي التقدم على من هو أحق منه كما قلنافيمن فتل مرتد ابغيراذن الامام أنه يصير مستوفيا لقتل الردة وان أساء في الافتيات على الامام وان قتل رجل جاعة في المحاربة ففيه وجهان أحدهما أن حكمه حكم مالوقتلهم في غيرالحار بقوالثاني أنهيقتل بالجيع لأن قتل المحار بةلحق اللة تعالى ولهذا لايسقط بالعفو فتداخل كحدودانلة تعالى

﴿ فَصَلَ ﴾ وان قطع بدرجل وقتل آخر قطع للقطوع ثم قتل للقتول تقدم القطع أو تأخر لأنااذا قدمنا القتل سقط حق المقطوع واذاقدمنا القطع لم يسقط حق المفتول واذاأ مكن الجع بين الحقين من غير نقص لم يجز اسقاط أحدهما و بخالف اذاقتل اثنين لأنه لا يمكن ابقاءالحقين فقدم السابق وان قطع أصبعامن يمين رجـــلثم قطع يمين آخر قطع الأصبع للاول ثم قطعت اليد للثانى ويدفع اليه ارش الأصبع و يخالف اذاقطع ثم قتل حيث قلنا آنه يقطع للاول و يقتل للنانى و لايلزمه لنقصان اليد شيء لأن النفس لاننقص بنقصان اليدو لهذا يقتل صحيح اليد عقطوع اليدواليد تنقص بنقصان الأصبع ولهذا لاتقطع اليدالصحيحة بيد ناقصة الأصابع وان قطع بمين رجل تم قطع أصبعامن يدرجل آخر قطعت يمينه للاوللأن حقهسا بقى بخالف اذاقتل رجلائم قطع يدآخرحيث أخرناالفتلوان كانسابقالأن هناك يمكن ابقاء الحقين منغير نقص يدخل على ولى المقتول بقطع اليد وههنا يدخل النقص على صاحب اليد بنقصان الاصبع

﴿ فصل ﴾ وان فتل رجلاوار بدأ وقطع بمين رجل وسرق قدم حق الآدمي من القتل والقطع وسقط حق الله تعالى لان حق الا دمي مبنى على التشديد فقدم على حق الله تعالى

﴿ باب استيفاء القصاص ﴾

من و رثالمال و رثالدية لمار وي الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر رضي الله عنمه يقول لاترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن قبس كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشم الضبابي من ديةز و جهافر جع عمر رضي الله عنه ذلك و يقضي من الدية دينه و ينفذ منها وصيته وقال أمو نو ر لايقضي منها الدين ولاينفذمنها الوصية لانها تجب بعدالموت والمذهب الاول لانعمال يملكه الوارث من جهته فقضي منهدينه ونفذت منمه وصيته كسائرأمواله ومن ورث المال ورث القصاص والدليل عليه مار وى أبوشر يحالكعبي أن رسول الله مالح قال ثم أنتم باخزاعة قدقتاتم هذاالقتيل من هذيل وأنا والله عافله فن قتل بعد مقتيلا فأهله بين خبرتين ان أحبو اقتلواوان أحبو اأخذو االدية وان قطع مسلم طرف مسلم ثم ارتدومات في الردة وقلنا بأصبح القولين انه يجب القصاص في طرفه فقد نقل المزني أنه قال يقتص وليه المسلم وقال المزنى رجهالله لايقتص غيرالامام لان المسلم لايرته فن أصحابنا من قال لايقتص غير الامام كاقال المزنى وحسل قول

(قوله أشيم الضبابي) بكسر الضاد وهم بطن من بني كلاب منهم شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسمين عليه السلام يسمون ضبابا بجمع ضبلان أسهاءهم ضبوضيب ومضبوحسل وحسيل بنومعاوية بن كلاب (قوله بين خبرتين) الخبرة مثل العنبة الاسممن قولك اختارهاللة تعالى يقال محمد صلىاللة عليمهوسلمخبرةمن خلقه وخيرةاللة أيضا بالتسكين وأما الخيرة فهو الاسم من قولك خار الله تعـالى في هذا الامر الشافى رحة القعليه على الامام وقال عامة أصحابنا يقتص المناسب لان القصد من القصاص التشفى ودرك الغيظ والذي يتشفى هو المناسب و يجوز أن يتبت القصاص لمن لا برث شيئا كا لوقتل من له وارث وعليه دن يحيط بالمركة فان القصاص الوارث والم لا برث شيئا كا لا يحصل لم برث شيئا والله الوارث وغليه ودرك الغيظ وذلك لا يحصل بالسقيفاء الولى و يعسى القاتل الى أن يبلغ الصغير أو يعقل المجنون لأن فيه حظا اللقاتل بأن لا يقتل وفيه حظا للولى عليه ليحصل له التشفى فان أقام القاتل كفيلاليخلى لم يجز تخليته لأن فيه تغير برا بحق المولى عليه بأن بهرب فيضيع الحق وان وشالصي أو المجنون على القاتل فقتاله ففيه وجهان أحدهما أنه يصبر مستوفيا لحقه كا لو كانت له وديعة عندر جل فأنلفها والثانى لا يصبر مستوفيا لحقه و و خالف الوديعة فانه الوناف من غير فعل برئ منها المودع ولوهاك الجانى من غير فعل لم يبرأ من الجناية وان كان القصاص بين صغير وكبير لم يجز للمبير أن يستوف وان كان بين عاقل و وجنون لم يجز للماقل الوارث والسلطان وان كان المن و شيفاؤه الى المتيفاؤه الى الوارث والسلطان ولا يجوز لأحدهما أن ينفر د به فان الوارث والسلطان ولا يجوز لأحدهما أن ينفر د به فان الوارث والسلطان ولا يجوز لأحدهما أن ينفر د به فان المال والمينا والته كان القصاص أن ينفر د به فان قد كرناه

وان قتل رجل وله اثنان من أهل الاستيفاء فبدر أحدهما وقتل الفاتل من غيراذن أخيه ففيه قولان أحدهما لا يجب عليه القصاص وهو الصحيح لأن له في قتله حقافلا بجب عليه القصاص بقتله كمالا بجب الحد على أجد الشريكين في وطء الجارية المشتركة والثانى بجبعليه القصاص لأنه اقتصفأ كثرمن حقه فوجب عليه القصاص كالو وجبله القصاص في طرفه فقتله ولأن القصاص بجب بقتل بعض النفس اذا عرى عن الشبهة ولهذا يجب على كل واحد من الشريكين في القتل وان كان قاتلا لبعض النفس والنصف الذى لأخيه لاشبهة فيه فوجب القصاص عليه بقتله وان عفاأحدهما عن حقهمن القصاص ثم قتله الآخر بعدالعلم بالعفو نظرتفان كان بعدحكم الحاكم بسقوط القودعنه وجبعليه القصاص لأنهلم يبق لهشبهة وان كان قبل حكم الحاكم بسقوط القودعنه فان قلنا بجب عليه القوداذا قتله قبل العفو فلائن بجب عليه اذاقتله بعد العفوأولى وان قلنالا بجب عليه قبل العفوففها بعدالعفو قولان أحدها بجبعليه لأنه لاحقاه في قتله فصار كالوعفوا ثم قتله أحدها والثاني لا يجب لأن على مذهب مالك رجة التمعليه يجبله القود بعدعفو الشريك فيصير ذلك شبهة فيسقوط القود فاذا فلناانه يجب القصاص على الابن الفاتل وجبدية الأبني تركة قاتله نصفها للاخ الذي لم يقتل ونصفها للاخ القاتل ولو رثته بعده واذا فلنالا يجب القصاص على الابن الفاتل وجب عليه نصف دية المفتول لأنه قتله وهو يستحق نصف النفس وللاخ الذي لم يقتل نصف الدية وفيمن يجب عليه قولان أحدهما يجبعلي الامن القاتل لأن نفس الفاتل كانتمستحقة لهإفاذاأ تلفها أحدها لزمهضان حق الاسخر كالو كانتالها وديعةعندرجل فأنلفهاأحدها فعلى هذاان أبرأ الابن الذي لم يقتل ورثة قاتل أبيه من نصفه لم يصح ابراؤه لأنه أبرأ من لاحق له عليه وان أبرأ أخاد صح ابراؤه لانه أبرأ من عليه الحق والقول الاسخر أنه يجب ذلك في تركة فاتل أبيه لانه قود سقط الىمال فوجب في تركة الفائل كالوفتله أجنبي و يخالف الوديعة فانه لوأ تلفها أجنبي وجب حقه عليه والفاتل لوقتله أجنبي لم يجب حقه عليه فعلى هذا لوأبرأ أخاملم يصح ابراؤه وان أبرأ ورثة قاتل أبيه صح ابراؤه ولورثة فأتل الاب مطالبة الابن الفاتل بنصف الدية لان ذلك حق لهم عليه فلا يسقط براءتهم عن الاس الا تخر

مؤفصل والا يجو زاستيفاء القصاص الا بحضرة السلطان لانه يفتقر الى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفى فان استوفاه من غير حضرة السلطان عز ره على ذلك ومن أصحابنا من قال لا يعز رلانه استوفى حقمه والمنصوص أنه يعز رلانه افتيات على السلطان والمستحب أن يكون بحضرة شاهدين حتى لا ينكر الجنى عليه الاستيفاء وعلى السلطان أن يتفقد الاكة التي يستوفى بها القصاص فان كانت كالة منع من الاستيفاء بها لمار وى شداد بن أوس رضى الله عنه أن النبي على قال ان الله

<sup>(</sup>قوله لأن القصد من القصاص التشنى) هو الفعل من شفى المريض وهو برؤه من العابة و زوا لها كما ته يبرأ به من الغيظ و يزيله عنه يقال شفيت من غيظى واستشفيت بكذا (قول ولا يؤمن فيه الحيف) وهو الظلم والجو رحاف عليه جارقال الله تعالى أم يخافون أن يحيف الله عليهم

كشبالاحسان علىكل شئ فاذاقتلتم فأحسنوا الفتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةوليحدأحدكم شفرته وليرح ذبيحته وان كانت مسمومة منع من الاستيفاء بهالانه يفسد البدن و يمنع من غسله فان عجل واستوفى با آلة كالة أو با الةمسمومة عزر فانطلب مناه القصاص أن يستوفى بنفسه فان كان في الطرف لم يمكن منه لانه لا يؤمن مع قصد التشفي أن يجني عليه عالا يمكن تلافيهوان كانفىالنفس فان كان يكمل للاستيفاء بالقوة والمعرفة مكن منه لقوله تعالى ومن قتل مظاوما فقمد جعلنالوليه سلطانا فلايسرف في الفتل انه كان منصو راولقوله ﴿ اللَّهِ فَن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين ان أحبو ا قتاوا وان أحبو اأخذوا الديةولان القصدمن الفصاص التشفى ودرك الغيظ فكن منهوان لم يكمل للاستيفاء أمر بالتوكيل فان لم يكن من يستوفى بغير عوض استؤجر من خس المصالح من يستوفي لأن ذلك من المصالح وان لم يكن خس أو كان ولكنه يحتاج اليمااهو أهم منعوجبت الأجرة على الجاني لأن الحق عليه فكانت أجرة الاستيفاء عليه كالبائع في كيل الطعام المبيع فان قال الجاني أنا أقتص لك بنفسى والأؤدى الأجرة لم بجب تمكينه منه الناف القصاص أن يؤخذ منه مثل ماأخذوان من ازمه ايفاء حق الغيره لم بجز أن يكون هوالمستوفي كالبائع فيكيل الطعام المبيع فان كان القصاص لجاعــةوهم من أهل الاستيفاء وتشاحوا أقرع بينهم لانه لايحوز اجباعهم على القصاص لان في ذلك تعذيبا للجائي ولامز ية لبعضهم على بعض فوجب التقديم بالقرعة

﴿ فَصَلَ ﴾ وان كانالقصاص على امرأة عامل لم يقتص منهاحتي تضع لقوله تعالى ومن قتل مظاوما فقد جعلنا لوليه سلطا نافلا يسرف فى الفتل و فى فتل الحامل اسراف فى الفتل لأنه يقتل من فتل ومن لم يقتل و روى عمر ان بن الحصين رضى الله عنم أن امرأة منجهينة أتتالنبي ملج وقالتانهازنتوهي حبلي فدعا النبي للجيج وليها فقال لهأحسن اليها فاذاوضعت فجيء بها فلماأن وضعت عاءبها فأمربها النبي متلئج فرجت ممأمرهم فصلواعليها واذاوض عتام نقتل حتى تستى الولداللبأ لأنه لايعيش الابه وان لم يكن من برضعه لم يجز قتلها حتى ترضعه حولين كاملين لأن النبي عراقي فال العامرية اذهبي حتى ترضعيه ولأنه لماأخرالقتل لحفظه وهوجل فلائن يؤخر لحفظه وهومولودأولي وان وجدله مرضعة راتبة جاز أن يقتصلانه يستغني بها عن الأموان وجدم صفات غير روانب أو وجدت مهيمة يستى من لبنها فالمستحب لولى الدم أن لايقتص حتى ترضعه لأن اختلاف اللبن عليه والتربية بلبن البهيمة يفسد طبعه فأن لم يصبر اقتص منهالأن الولد يعيش بالألبان المختلفة و بلين البهيمة وان ادعت الحل قال الشافعي رجه اللة تحبس حتى يتبين أمرها واختلف أصحابنا فيه فقال أبو سميد الاصطخرى رجة الله علي لاتحبس حنى يشهدأر بع نسوة بالحلالأن القصاص وجب فلايؤخر بقولها وقال أكثر أصحابنا تحبس بقولها لأن الجل ومايدل

عليه من الدم وغيره يتعنر اقامة البينة عليه فقبل قولها فيه

¥ فصل ﴾ وان كان القصاص في الطرف فالمستحب أن لا يستو في الا بعد استقرار الجناية بالا ندمال أو بالسراية الى النفس لمار ويعمر و مندينارعن مجدمن طلحة قال طعن رجل رجلا بقرن في رجله فجاء النبي عظيم فقال أقدني فقال دعه حتى يبرأ فأعادهاعليهم تبن أوثلاثاوالنبي عرائج يقول حتى يبرأ فأبي فأقاده منه معرج المستقيد فجاءالنبي عرائج فقال برئ صاحبى وعرجت رجلى فقال النبي مالي لاحق لك فذلك حين نهى أن يستقيد أحدمن جرح حتى ير أصاحبه فان استوفى قبل الاندمال جازللخبر وهل بجو زأخذ الارش قبل الاندمال فيه قولان أحدهما يجو زكايجو زاستيفاء القصاص قبل الاندمال والثاني لايجوز لأن الارش لايستقرقبل الابدمال لأنه قديسري الى النفسو يدخل في دية النفس وقديشار كه غميره في الجناية فينقص بخلاف القصاص فانه لايسقط بالسراية ولاتؤثر فيسه المشاركة فاذا قلنا يجو زفني القدرالذي يجو زأخله وجهان أحدهما يجو زأخذه بالغا مابلغ لأنه قدو جب في الظاهر فجاز أخذه والثاني وهو قول أبي اسحق انه يأخذ أقل الأمرين من

<sup>(</sup>قوله فاذاقتلتم فأحسنو االقتلة) بكسرالقاف هي الحالة والحيثة كالجلسة والركبة يقال قتله فتلة سوءبالكسر وكذاالذبحة بالكسر أيضًا فأما بالمتح فهي الفعلة للرة من المصدر ( قوله باكة كالة ) أي لاحد لها ماض يقال كالمت عن الذي أ كل كلالا وكلالةأى أعيبت وكذلك البعيراذا أعبى وكل السيف والرمح والطرف واللسان يكل كلا وكلالة وكاولا وسيف كايل الحدة (قول فقد جعلنا لوليه سلطانا) السلطان همنا القهر والغلبةو في غيره الحجة والبرهان (قوله برى صاحبي وعرجت رجلي) يقال عرج الرجل بكسر الراء يعرج بفتحها اذاصار أعرج أى ضلع في مشيته ولزمه الضلع فلم يفار قه حتى صاركا ته خلقة في

أرش الجناية أودية النفس لان مازاد على دية النفس لايتيقن استقر ار ملا نعر بماسقط فعلى هذا أن قطع يديمو رجليه وجب فى الظاهر ديتان و ربحاسرت الجناية الى النفس فرجع الى دية فيأخذ دية فان سرت الجناية الى النفس فقد أخذ حقه وان الدملت أخذ دية أخرى

﴿ فصل ﴾ وان قلعسن صغير لم يشغر أوسن كبير قدأ ثغر وقال أهل الخبرة انه يرجى أن ينبت الى مدة لم يقتص منه قبل الاياس من نباته لأنه لا يتحقق اللاياس كالايتحقق اللاف الشعر قبل الاياس من نباته فان مات قبل الاياس لم يجب

القصاص لانعلم يتحقق الاتلاف فلريقتص مع الشك

﴿ فصل ﴾ اذاقتل بالسيف م يقتص منه الابالسيف القوله تعالى فن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل مااعتدى عليكم ولأن السيفأر جيالآلات فاذاقتل به واقتص بغيره أخذفوق حقه لأنحقه في الفتل وقد قتل وعذب فان أحرقه أوغرقه أو رماه بحجر أو رماه من شاهق أوضر به بخشب أو حبسه ومنعه الطعام والشراب فسات فللولى أن يقتص بذلك لقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمشلماعوقبتم به ولمار وىالبراء رضي الله عنمه أن النبي والعج قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ولأن القصاص موضوع على المائلة والمائلة عكنة بهذه الاسباب فازان يستوفى بها القصاص وله أن يقتص منه بالسيف لانه قد وجباه القتل والتعذيب فاذاعدل الى السيف فقدترك بعض حقه فجازفان قتله بالسحر قتل بالسيف لان عمل السحر محرم فسقط و بقي القتل فقتل بالسيف وان قتله باللواط أو بستى الخرففيه وجهان أحدهم اوهوقول أبي اسحق أنه ان قتله بستى الخرقتله بستى المساء وان قتله باللواط فعل بممثل مافعله بخشبة لانه تعذر مثله حقيقة ففعل بمماهوأ شبه بفعله والثاني انه يقتل بالسيف لانه قتله بماهو محرم فى نفسه فاقتص بالسيف كالوقتله بالسحر وان ضرب جلابالسيف فسات فضرب بالسيف فلم عت كر رعليه الضرب بالسيف لان قتله مستحق وليس ههناماهو أرجى من السيف فقتل بموان قتله عثقل أو رماه من شاهق أومنعه الطعام والشراب مدة ففعل به مثلذلك فلإيت ففيه قولان أحدهما يكر رعليه ذلك الى أن يموت كاقلنا في السيف والثاني أنه يقتل بالسيف لانه فعل بعمثل مافعلو يقي ازهاق الروح فوجب السيفوانجني عليه جناية يجب فيها القصاص بأن قطع كنفه أوأوضح رأسه فات فالولى أن يستوفى الفصاص بماجني فيقطع كفه ويوضح وأسه لفوله تعالى والجر وحقصاص فان مآت به فقد استوفى حقه وان لم يمت قتل بالسيف لانه لايمكن أن يقطع منه عضوا آخر ولاأن يوضح في موضع آخر لانه يصير فطع عضو بن بعضو وايضاح موضحتين بموضحة وانجنى عليه جناية لايجب فيها القصاص كالجاثفة وقطع اليدمن الساعد فاتمنه ففيه قولان أحدهما يقتل بالسيف ولايقتصمنه فيالجائفة ولافي قطع اليدمن الساعدلانه جناية لايجب فيها القصاص فلايستوفي بها القصاص كاللواط والثاني يقتص منه في الجائفة وقطع اليدمن الساعد لانهجهة يجو زالقتل بها في غير القصاص فجاز القتل بها في القصاص كالقطع من المفصل وحزالرقبة فان اقتص بالجائفة أوقطع اليدمن الساعد فلم بمت قتل بالسيف لأنه لا يمكن ان يجاف جائفة أخرى ولاأن يقطع منهعضو آحرفنصر جائفتان بجائفة وقطع عضوين بعضو

﴿ فصل ﴾ وأن أوضح رأسه بالسيف اقتص منه بحديدة ماضية كالموسى و تحوه ولا يقتص منه بالسيف لأنه لا يؤمن أن بهشم العظم

﴿ فصل ﴾ وأن جنى عليه جناية ذهب منهاضوء عينيه نظرت فان كانت جناية لا يجب فيها القصاص كالهاشمة عولج بما

وعرج بفتح الراء يعرج بضمها اذا غمز من شيء أصابه و زال ذلك عنه ولم يلزمه ( قوله لم يشغر ) يقال ثغر الصبي اذا سقطت ر واضعه فهو منغو رفاذا نبت فيل أنغر وأصله اثنغر فا بدلت الناء ثاء وأدغمت و يقال أنغر بالناء أيضابا ثنتين من فوق وقيل للوضع الخوف من العدو ثغر لأنه كالنامة بهجم منه. وثغرة النحر نقرته في وسطه وللانسان اثنتان وثلاثون سنا، أربع ثنايا وأر بعر باعيات وأر بعة أياب وأر بعة ضواحك واثناع شررحافي كل شق ست وأر بع نواجد وهي أقصاها من فقه اللغة (قوله فن اعتدى عليكم) أخد غيرما يجبله يقال عدى واعتدى اذا جاوز الحد (قوله رماه من شاهق) الشاهق الجبل المرتفع وقد شهق يشهق اذا ارتفع (قوله و بقى ازهاق الروح) هو موتها وذها بها من قوله تعالى و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. زهقت نفسه نزهق أي خرجت (قوله بحديدة ماضية) أي قاطعة يقال سيف ماض أي قاطع

يز يل ضوء العين من كافو ريطرح فى العين أو حديدة حامية تفرب منها الأنه تعد فراستيفاء القصاص فيه بإطاشه تولا يقلع الحدقة لأنه قصاص في غير محل الجناية فعدل الى أسهل ما يمكن كافلنا فى الفتال باللواط وان كانت جناية عمن فيها القصاص كالموضحة اقتص منه فان ذهب الضوء فقد استوفى حقه وان لم يذهب عوج على ماذكرناه فى الحساسة وان لطمه فذهب الضوء فقد قال بعض أصحابنا انه يلطم كالطم فان ذهب الضوء فقد استوفى حقه وان لم يذهب عوج لجعلى ماذكرناه فى الحساسة وقال الشيخ الامام و يحتمل عندى انه لا يقتص منه باللطمة بل يعالج عايد هب الضوء على ماذكرناه فى الحاشمة والدليل عليه ما وي يحيى بن جعدة أن اعرابيا قدم بجاوبة له الى المدينة فساومه فيها مولى لعمان بن عفان رضى الله عنه منازعه فلطمه ففقاً عينه فقال اله على فدعا على رضى الله عنه ما الى على فدعا على رضى الله عنه بعرائم المناف فيهامولى المنان عينه ولأن اللطم لا يمكن اعتبار الماث الذفيه وطذا لوانفر دمن اذها بالضوء لم يجب فيه القصاص فلا يستوفى به القصاص فى الضوء كالحاشمة وان قلع عين رجل بالأصبع ففيه وجهان أحدهما انه يجو زلاً نه يأتى على ما تأتى عليه الحديدة مع الماث الوائد والأن الحديد أن يقتص بالأصبع ففيه وجهان أحدهما انه يجو زلاً نه يأتى على ما تأتى عليه الحديدة مع الماث الا واثانى وزلان الحديد أن يقتص بالأصبع ففيه وجهان أحدهما انه يجو زلاً نه يأتى على ما تأتى عليه الحديدة مع الماثان والثانى لا يحو زلان الحديد أرجى فلا يجو زبغيره

الله فصل مج وان وجبله القصاص بالسيف فضر به فأصاب غير الموضع وادعى انه أخطأ فان كان يجوز في مثله الخطأ فالتول قوله مع يمينه لان ما بدعيه وان أراد أن يعود مع يمينه لان ما بدعيه وان أراد أن يعود ويقتص فقد قال في موضع لا يمكن لا يكن لا يمكن لا يعود الى مثله ومن أصحابنا من قال ان كان يحسن مكن لا يا المناهر أنه لا يعود الى مثله وجل القولين على هذين الحالين وان وجبله القصاص في موضحة فاستوفى أكثر من حقه أو وجب المناه وان يا يمكن لا نه لا يم يم يم المناه وجل المناه وان استوفى أكثر من حقه باضطراب الجانى لم يلزمه شيء لا نه حصل مفعله فيدو

﴿ فصل﴾ واناقتص من الطرف بحديدة مسمومة فات لم يجب عليه القصاص لانه تلف من جائز وغير جائز و يجب نصف الدية لانه هاك من مضمون وغير مضمون فسقط النصف ووجب النصف

اليسار وعامت انه الإيجوز قطعها عن اليمين لم يجبعلى القاطع ضان الا نه قطعها ببناه ورضاه وان قال ظننتها اليمين أوظننت اليسار وعامت انه الايجوز قطعها عن اليمين لم يجبعلى القاطع ضان الانه قطعها ببناه ورضاه وان قال ظننتها اليمين أوظننت انه يجوز قطعها عن اليمين نظرت في المستوفي فان جهل أنها اليسار لم يجبعليه القصاص الانه موضع شبهة وهل يجبعله الديمين فيه وجهان أحدها الا تحب عليه الانه قطعها ببنال المعاملة بعوض قاسد و تلفت عنده فان علم أن يكون عوضا عن اليمين فأذالم يصح العوض و تلف المعوض وجباه بدله كما او اشترى سلعة بعوض قاسد و تلفت عنده فان علم أن الدهب أنه وفيا يضمن وجهان أحدها وهو المذهب أنه الا يجب القود الانه قطعها ببنال الجاني ورضاه و تلزمه الدية الانه قطع بدا الا يستحقها مع العلم به فان وجب القود في اليمين فيه وجهان أحدها يسقط الان عدوله على اليسار رضا بترك القصاص في اليمين والثاني انه الإسقط الانه أخذ البسار على أن يكون بدالا عن اليمين والنه المناف المناف في اليمين والنه المناف في اليمين والنه المناف في اليمين وان قلاله المجنى عليه القصاص في اليمين وان قلاله المجنى عليه القصاص في اليمين والنه المناف وعليه دية اليسار وان كان القصاص على مجنون فقالله المجنى عليه أخرج وان قلاله المجنى عليه أخرج وان قلاله المجنى عليه أخرج وان قلاله المجنى عليه المحنى عليه المجنى عليه أخرج وان قلاله المجنى عليه أن يكون فقاله المجنى عليه أخرج وان قلانا اله يسقط القصاص فه دية اليسار وان كان القصاص على مجنون فقالله المجنى عليه أخرج وان قلانه المهنى عليه أخرج وان قلاله المجنى عليه أخرج وان قلانه المهنى عليه المهنى عليه أخرج وان قلاله المجنى عليه أخرج وان قلاله المجنى عليه أخرج وان قلانه المهنى عليه أخرج وان قلاله المجنى عليه أخرج وان قلانه المهنى عليه أخرج وان قلانه المهنى عليه أخرج وان قلانه المهنى عليه المهنى عليه أخرج وان قلانه المهنى عليه أخرج وان قلانه المهنى عليه أخرج وان قلانه المهنى عليه أخرج المهنى المهنى عليه أخرج المهنى الم

<sup>(</sup>قوله قدم بجاوبة) الجاوبة ما بجلب للبيع أى يؤتى به من بعدومنه الحديث الجالب مرزوق. ففقاً عينه بخقها وقلعها وقدذكر. بمرآة بكسر المم واسكان الراء مفعلة آلة للرؤية على مثال مرعاة وهى أداة معروفة من حديد يتراءى فيها الانسان وجهه وجعها مراء على وزن مراع ومرايا على مثال خطايا (قوله سال انسان عينه) انسان العين الثال الذي برى فى السواد و يجمع على أناسى

يمينك فاخرج بساره فقطعها وجب عليه القصاص ان كان عالما أوالدية انكان جاهلا لان بذل المجنون لايصح فصار كالو بدأ بقطعه

المنافس الجانى كانتسراية القصاص الدية الموانجنى على طرف رجل فاقتص منه ثم سرت الجناية الى نفس الجنى عليه ثم سرى القصاص الى نفس الجانى عليه ثم سرت الجناية الى نفس الجنى عليه ثم سرى القصاص الى نفس الجانى كانتسراية القصاص الى نفس الجانى قصاصاعن سراية الجناية الى نفس الجنى عليه لا نه لما كانت السراية كالمباشرة في ايجاب القصاص كانت كالمباشرة في استيفاء القصاص وان سرى القصاص الى نفس الجانى ثم سرت الجناية الى نفس الجنى عليه ففيه وجهان أحدهما ان السراية قصاص لا نها سراية قصاص فوقعت عن القصاص كالوسرت الجناية ثم سرى القصاص والثانى وهو الصحيح أن السراية هدر ولا تكون قصاصا لانها سبقت وجوب القصاص فلا يجوز أن تكون قصاصا عما وجب بعدها فعلى هذا يجب في تركة الجانى نصف الدية لا نه قد أخذ منه بقدر نصف الدية وية النصف

﴿ فَصل ﴾ من وجب عليه قتل بكفر أو ردة أوز ناأ وقصاص فالنجأ الى الحرم قتل ولم يمنع الحرم من قتله والدليل عليه قوله عزوجل واقتلوهم حيث وجد تموهم ولانه قتل لا يوجب الحرم ضانه فلم يمنع منه كفتل الحية والعقرب

﴿ فصل ﴾ ومن وجب عليه قصاص في النفس فات عن مال أو وجب عليه قصاص في الطرف فز ال الطرف وله مال ثبث حق الجني عليه في الدية لان ماضمن بسببين على سبيل البدل اذا تعذر أحدها ثبت الآخر كذوات الامثال

﴿ باب العفوعن القصاص ﴾

ومن وجب عليه القصاص وهوجائز التصرف فله أن يقتص وله أن يعفو على المال لماروى أبو شريح الكعبى أن النبي على المارع المراتم المرات

بو فصل م فان كان القصاص اصغير لم يجز المولى أن يعفو عنه على غير مال لانه تصرف لاحظ الصغيرفيه فلا يملكه الولى كهبة ماله وان أراد أن يعفو على مال فان كان له مال أوله من ينفق عليه لم يجز العفو لا نه يفوت عليه القصاص من غير حاجة وان لم يكن له مال ولا من ينفق عليه ففيه وجهان أحدها يجوز العفو على مال لحاجته الى المال ليحفظ به حياته والثانى لا يجوز وهو المنصوص لا نه يستحق النفقة في بيت المال ولا حاجة به الى العفو عن القصاص وان كان المقتول لا وارث له غسير المسلمين كان الأمر الى السلطان فان رأى القصاص اقتص وان رأى العفو على مال عفا لان الحق المسلمين فوجب على الامام أن يفعل ما يرامهن

المصلحة فانأرادأن يعفو على غيرمال لم يجزلانه تصرف لاحظ فيه للسامين فلم علكه

الله فصل وان كان القصاص الجاعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين من القصاص لماروى زيدين وهب أن عمر رضى الله عنه برجل قتل رجلا فاءور ثة المقتول ليقتلوه فقالت أخت المفتول وهي امر أة الفاتل قدعفوت عن حقى فقال عمر رضى الله عنه عتق من الفتل وروى قتادة رضى الله عنه أن عمر رضى الله عنه رفع اليه رجل قتل رجلا فجاء أولاد المفتول وقدعفا أحدهم فقال عمر لا بن مسعود رضى الله عنهما وهو الى جنبه ما تقول فقال انه قد أحرز من القتل فضرب على كتفه وقال كنيف ملى علما ولان القصاص مشترك يينهم وهو عالا يتبعض ومبناه على الاسقاط فاذا أسقط بعضهم حقه مرى الى الباقى كالعتق فى نصب أحد الشر يكين و ينتقل حق الباقين الى الدية لماروى زيدين وهب قال دخل رجل على امر أنه فوجد عندها رجلافقتاها فاستعدى اخوتها عمر فقال بعض اخوتها قد تصدفت بحق فقضى لما ترهم بالدية ولا نهسقط حق من لم يعف عن القصاص بغير رضاه فثبت الحراب مع وجود المال كما يسقط حق من لم يعتق من الشر يكين الى القيمة

﴿ فصل ﴾ وان وكل من له القصاص من يستوفى له معفا وقتل الوكيل ولم يعلم بالعفو ففيه قولان أحدهما لا يصح العفو لا نه عفا في حال لا نه عفا في حال لا يقدر الوكيل على تلافى ماوكل فيه فلم يسح العفو كالوعفا بعدمارى الحربة الى الجانى والثانى يسح لا نه حق له فلا يفتقر عفوه عنه الى على على العلام على الوكيل لا نه قتله وهو جاهل بتحريم الفتل وأما الدية فعلى القولين ان قلنا لن العفو لا يصح لم تجب الدية كالا تجب اذاعفا عنه بعد الفتل وان قلنا يسح العفو وجبت الدية على الموكل وخرج أبو العباس قولا آخر وجبت الدية على الموكل وخرج أبو العباس قولا آخر انه يرجع عليه لا نه غره حين لم يعلمه بالعفو كافلنا فيمن وطى أمة غر بحريتها في النكاح وقلنا ان النكاح باطل انه يلزمه المهرغ برجع به على من غره في أحد القولين وهذا خطأ لان الذي غره في النكاح مسى عمفرط فرجع عليه والموكل ههنا المناه في عده في ط

﴿ فَصَلَ ﴾ فأن جنى على رجل جناية فعفا المجنى عليه عن القصاص فيها ثم سرت الجناية الى النفس فأن كانت الجناية بما يجب فيها الفصاص كقطع الكف والقدم لم يحب القصاص فى النفس لان القصاص لا يتبعض فاذا سقط فى الجيع وان كانت الجناية بما لاقصاص فيها كالجائفة وتحوها وجب القصاص فى النفس لا نه عفا عن القصاص في الاقصاص في العمل فيه العفو

وانقط القصاص والدية وقال الذية المنقط الدية المنقط الدية المنقط القصاص بعد وجو به فسقط وعفاعن الدية قبل وجو بهالان الدية وحه الته القصاص والمنقط الدية المنقط الدية المنقط وهذا خطألان الدية تجب الجناية والدليل عليه أنه وجي على طرف عبده تم باعه تم الدمل كان أرش الطرف اله دون المشترى فدل على انه وجب الجناية وانمانا خرت المطالبة الى ما بعد الاندمال فصار كالوعفا عن دين مؤجل فان سرت الجناية الى المكف والمدملت سقط القصاص فى الاصبع بالعمقو ولم يجب فى الكف الانه تلف بالسراية والقصاص في الدون النفس الايجب بالسراية وسقطت دية الأصبع الانه عن هذه الجناية قودهاود يتها وما يحدث منها سقط عقاعنه قبل الوجوب وان سرت الجناية الى النفس فظرت فان قال عفوت عن هذه الجناية قودهاود يتها وما يحدث منها سقط عقاعنه قبل الوجوب وان سرت الجناية الى النفس فظرت فان النفس لانه الانتبعض وأما الدية فانه ان كان العقو بلفظ الوصية فهو وصية للقاتل وفيها قو الان فان قلنا الاتصح وجبت دية النفس وان قلنا تصح و خرجت من النائس سقط ما خرج منها من الناث ووجب الباقى وان كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية فى الخية و النائس وجب الباقى وان كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية فى المناف والنائس وحب الباقى وان كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية فى المنائس النائس وجب الباقى وان كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية فى المنائس النائس وجب الباقى وان كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية فى المنائس النائس وحب الباقى وان كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية فى المنائس النائس وحب الباقى وان كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية فى المنائس النائس وحب الباقى وان كان بغير لفظ الوصية في المنائس النائس وحب المنائس المنائس النائس وحب المنائس المنائس المنائس النائس وحب المنائس النائس وحب المنائس النائس وحب المنائس المن

(قوله كنيف ملى علما) تصغير كنف والكنف وعاء من أدم يكون فيه اداة الراعى. قالوا و تصغيره التعظيم كافالوادويهية والاحسن في هذا انه يعنى الصغر والحفارة لان ابن مسعود رضى الله عنت كان دميم الخلق قصيرا قيل انه يكاد الجلوس بوارونه من قصره (قوله فاستعدى اخوتها عمر) أى استعانوا وطلبوامنه الانصاف (قوله أرش) قدذ كرناأن أصل الأرش الافسادو الخصومة ، ين القوم اذا أفسدت بينهم

وصية لانه يعتبرمن الثلث والثانى أنه ليس بوصية لان الوصية ما تكون بعد الموتوهذا اسقاط فى حال الحياة فاذا قلنا انه وصية فعلى ماذكر ناه من القولين فى الوصية للقاتل وان قلنا نه ليس بوصية صح العفو عن دية الاصبع لأنه عفاعنها بعد الوجوب ولا يصح عمازاد لأنه عفا قبل الوجوب فيجب عليه دية النفس الاأرش أصبع وأما اذا قال عفوت عن هذه الجناية قودها وعقلها ولم يقل وما يحدث منها سقط القود فى الجيع لماذكر ناه ولا تسقط دية النفس لأنه أبر أمنها قبل الوجوب وأمادية الاصبع فانه ان كان عفاعنها بلفظ الوصية أو بلفظ العفو وقلنا انه وصية فهو وصية القائل وفيها قولان وان كان بلفظ العفو وقلنا انه ليس بوصية فان خرج من الثلث سقط وان خرج بعضه سقط منه ما خرج ووجب الباقى لأنه ابراء عما وجب

وفصل ) فان جنى جناية يجب فيها القصاص كقطع البدفعفاعن القصاص وأخذ نصف الدية م عادفقتاه فقد اختلف أصحابنا فيه فذهب أبوسعيد الاصطخرى رجة الته عليه الى أنه يلزمه القصاص فى النفس أوالدية السكاملة ان عنى عن القصاص لأن القتل منفرد عن الجناية فإيد خل حكمه فى حكمها فوجب لاجله القصاص أو الدية ومن أصحابنا من قال لا يجب القصاص و يجب نصف الدية لأن الجناية والقتل كالجناية الواحدة فاذا سقط القصاص فى بعضها سقط فى جيعها و يجب نصف الدية لأنه وجب كال الدية وقد أخذ نصفها و يقى له النصف ومنهم من قال يجب له القصاص فى النفس وهو الصحيح لأن القتل انفرد عن الجناية فعفوه عن الجناية لا يوجب سقوط مالزمه بالقتل و يجب له نصف الدية لأن القتل اذا تعقب الجناية فيل الاندمال صار بمنزلة مالوسرت الى النفس ولوسرت وجب فيها الدية وقد أخذ النصف و يقى النصف

و فصل كا اذاقطع بدرجل فسرى القطع الى النفس فاقتصى في البدئم عنى عن النفس على غيرمال لم يضمن البدلاً تعقطعها في على ما لا يضمنها فأشبه اذا قطع بدمر تدفاسم ولأن العفو برجع الى ما يقد ون ما استوفى كا لوقبض من دينه بعضه ثم أبراً ه وان عنى على مال وجب له نصف الدية لا نما العفو صارحة ه في الدية وقد أخذما يساوى نصف الدية فوجب له النصف فان قطع بدى رجل فسرى الى نفسه فقطع الولى بدى الجانى ثم عفاعن النفس لم يجب له مال لانه لم يجب له أكثر من دية وقد أخذ ما يساوى دية فلم يجب له ثمى وان قطع نصرانى يدمسلم فاقتص منه في الطرف ثم سرى القطع الى نفس المسلم فللولى أن يقتله لا نه صارت الجناية نفسا وان اختار أن يعفو على الدية فقيه وجهان أحدهما انه يجب عشرة آلاف درهم لأن دية المسلم الناعشر ألفا وقد أخذ ما يساوى أنى درهم فوجب الباقى وان قطع بديه فاقتص منه ثم سرى القطع الى نفس المسلم فللولى أن يقتله لا نه صارت الجناية درهم وعلى الوجه الثانى لا شيء له لا نه وضي أن يا خذ يفسه بنفسه في صبر كالواستوفى ديته وان قطعت امراً ويدرجل فاقتص منها ثم سرى القطع الى نفس المسلم فللولى أن يقتله لا نه صارت الجناية مرسم مرى القطع الى نفس المسلم فللولى أن يقتله لا نه صارت الجناية مرسم مرى القطع الى نفس المسلم فللولى أن يقتله الماذ كرناه فان عفاعلى مالوجب على الوجه الأول تسعة آلاف درهم لان الذي شعر مالوجب على الوجه الأولى المنافذي منها يبد وذلك أخذ يساوى ثلاثة آلاف درهم ويق تسعة آلاف درهم وعلى الوجه الثانى يجبستة آلاف لا نه رضى أن يا خذيدها بيد موذلك بقد رسمون قالنصف

## حركتاب الديات كدب للجنايات المنايات من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات ﴾

تجب الدية بقتل المسلم لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله وتجب بقتل الذمى والمستأمن ومن يبنناو بينهم هدنة لقوله تعالى وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وتجب بقتل من لم تبلغه الدعوة لأنه محقون الدم مع كونه من أهل الفتال فكان مضمو نابالقتل كالذمى

﴿ فصل ﴾ وان قطع طرف مسلم ثم ارتدومات على الردة وقلناا ته لا يجب القصاص في طرفه أوقلنا يجب فعنى عن القصاص على مال ففيه قولان أحدهما لا تنجب دية الطرف والثانى انه تجب وهو الصحيح لان الجناية أوجبت دية الطرف والردة قطعت سراية الجرح قلا تسقط ما تقدم وجو به كالوقطع بدرجل ثم قتل الرجل نفسه فان جرح مسلما ثم ارتدثم أسلم ومات فان أقام في الردة زمانا تسرى فيه الجناية ففيه قولان أحدهما تجب دية كاملة لان

الاعتبار فى الدية بحال استقرار الجناية والدليل عليه انه لوقطع يديه ورجليه واند ملت وجبت له ديتان ولو سرت الى النفس وجبت دية وهذا مسلم فى حال استقرار الجناية فوجب في مدية مسلم والثاني يجب نصف الدية لأن الجناية فى حال الاسلام توجب والسراية إلى حال الردة تسقط فوجب النصف كمالوجر حمر جسل وجرح نفسه فحات وان لم يقم فى الردة زمانا تسرى فيه الجناية وجبت دية مسلم لأنه مسلم فى حال الجناية وفى حال استقرار الجناية ولاتأثير لما مضى فى حال الردة فلم يكن له حكم

﴿ فصل ﴾ وان قطع يدمر تدثم أسلم ومات لم يضمن ومن أصحابنا من قال نجب فيعدية مسلم لأنه مسلم في حال استقرار الجناية فوجبت ديته والمذهب الأول لأنها سراية قطع غير مضمون فلم يضمن كسراية القصاص وقطع السرقة

المنب من جهته في حال هوما على حربى فأصابه وهومسلم ومات وجبت فيه دية مسلم وقال أبو جعفر الترمذي لا يلزمه شيء لأنه وجد السبب من جهته في حال هوما مور بقتله ولا يمكنه تلافى فعله عند الاسلام فلا يجب ضانه كالوجرحه م أسلم ومات والمذهب الأولان الاعتبار بحال الجناية لا بحال السبب والدليل عليه الاعتبار بحال الحناية لا بحال السبب والدليل عليه أنه لوحفر بيرا في العلم يق وهناك حربى فأسلم ووقع فيها وماتضمنه وان كان عند السبب حربيا و يخالف اذا جرحه م أسلم ومات لأن الجناية هناك حصلت وهو غير مضمون وان أرسل سهما على مسلم فوقع به وهو مي تدفات لم يضمن لأن الجناية حصلت وهو غير مضمون فلم بضمنه كما لوأرسله على حى فوقع به وهو ميت

﴿ فصل ﴾ وان قتل مسلما تترس به الكفارلم يجب القصاص لأنه لا يجوزان يجب القصاص مع جواز الرى وأما الدية فقد قال في موضع تجب وقال في موضع ان علمه مسلما وجبت فن أصحابنا من قال هو على قولين أحدهما انها تبجب لأنه ليس من جهته تقريط في الاقاسة بين الكفار فلم يسقط ضهانه والثانى انه لا تبجب لأن القاتل مضطر الى رميه ومنهم من قال ان علم انهمسلم لزمه ضانه وان على المسلم باسلامه يلزمه أن يتوقاه ومع الجهل باسلامه لا يلزمه أن يتوقاه و حل القولين على هذين الحالين على هذين الحالين

﴿ فصل ﴾ وتجب الدية بقتل الخطأ لقوله عزوجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله وتجب بقتل العمد في أحد القولين و بالعفو على الدية في القول الآخر وقد بيناه في الجنايات وتجب بشبه العمد لماروى عبد الله بن عمر رضى الته عنه أن النبي من المنها أر بعون خلفة في بطونها أولادها فان غرز ابرة في غير مقتل فات وفلنا انه لا يجب عليه القصاص فني الدية وجهان أحد هما انها تجب لا نمول الفتل والثنائي لا تجب بأقل المثقل وهو الضرب بالقلم والرمى بالحصاقل تجب بأقل الحدد

﴿ فصل ﴾ وتجب عملى الجاعة اذا اشتركوا في القتل وتقسم بينهم على عددهم لأنه بدل متلف يتجزأ فقسم بين الجاعة عملى عددهم كغرامة المال فأن اشترك في القتل اثنان وهمامن أهل القود فللولى أن يقتص من أحدهما و يأخذ من الآخر نصف الدية وان كان أحدهما من أهل القود والآخر من أهل الدية فلدأن يقتص عن عليه القود و يأخذ من الآخر نصف الدية

﴿ فصل ﴾ وتحب الدية بالاسباب فان شهدا ثنان على رجل بالقتل فقتل بشهادتهما بغير حق ثم رجعاعن الشهادة كان حكمهما فى الدية حكم الشريكين لماروى أن شاهدين شهدا عند على كرم الله وجهه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعاعن شهادتهما فقال لوأعلم أنكما تعمد تمالفطعت أيد يكما وأغرمهما دية يده

﴿ ومن كتاب الديات ﴾

(قوله لا يمكن تلافى فعله)أى ندار كه ولحوقه. تلافيته من كذااذا نجيته من أمركان قدأشفى عليه (قوله عنيه بالرمى) أى قصده بعينه (قوله أر بعون خلفة) الخلفة الحامل وجعها خلفات وخلف بكسر اللام وهى المخاض الحوامل من النوق ما خوذمن الخلف بالكسر وهى حامة ضرع الناقة القادمان والآخر ان لأنها صارتذات الخلاف أى ضروع ﴿ فصل ﴾ وان أكره رجل على قتل رجل فقتله فان قلنا انه يجب القود عليه ما فللولى أن يقتل من شاء منهما ويا تحف الدية من الآخر لأنهما كالشريكين في القتل اذاكا نامن أهل القودوان قلنا لا يجب القود الاعلى المكره الآمردون المكره فللولى أن يقتل المكره ويا تخذمن الآخر فصف الدية لانهما كالشريكين غير أن القصاص يسقط بالشبهة فسقط عنه والدية لا تسقط بالشبهة فوجب عليه فصفها

وفصل وانطرحرجلافى ناريكنه الخروج منها فلم بخرج حتى مات ففيه قولان أحدهما انه تجب الدية لأن ترك التخلص من الهلاك لا يسقط به ضان الجناية كالوجر حمجراحة وقدر المجروح على مداواتها فترك المداواة حتى مات والقول النانى انها لا تجب وهو الصحيح لأن طرحه فى النار لا يحصل به التلف واعما يحصل ببقائه فيها باختياره فسقط ضانه كالوجرحه جرحايسيرا لا يخاف منه فوسعه حتى مات وان طرحه فى ماء يمكنه الخروج منه فلم يخرح حتى مات ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالنار ومنهم من قال لا تجب قولا واحدا لأن الطرح فى الماء ليس بسبب الهلاك لأن الناس يطرحون أنفسهم فى الماء السباحة وغيرها واعماح الهلاك بمقامه فيه في من قاللاك بمقامه فيه في قط ضانه بخلاف النار

المراقص المراقص و بحب به القصاص لأنه قصد تفريقه وان الماء وهلك فيه نظرت فان كانت الزيادة معاومة الوجود كالمدبالبصرة فهو عمد محض و بحب به القصاص لأنه قصد تفريقه وان كان قديز يدوقد لايز بدفه و عمد خطأ و تجب به الدية المغلظة فان كان في موضع لايز بدفيه الماء فزاد وهلك فيه فهو خطأ محض و تجب فيه الدية مخففة وان شديديه و رجليه وطرحه في أرض مسبعة فقتله السبع فهو عمد خطأ و تحب فيه دية مخففة فقتله السبع فهو عمد خطأ و تحب فيه دية مخففة و ان سلمه البعد في المائم ا

﴿ فَصل ﴾ وان كان صبى على طرف سطح فصاحر جل ففزع فوقع من السطح وماتضمنه لأن الصياح سبب لوقوعه وان كان صياحه عليه فهو خطأوان كان بالغ على طرف سطح فسمع الصيحة في حال غفلته غرميتا ففيه وجهان أحدهما انه كالصبى لأن البالغ في حال غفلته يفزع من الصيحة كايفزع الصبى والثاني لا يضمن لأن معه

من الضبط مالايقع به مع الغفلة

الله عنه أرسل الى امرأة مغيبة كان بدخل عليها فقالت او يلها مالها ولعمر فبينا هى فى الطريق اذفز عت فضر بها الطلق الله عنه أرسل الى امرأة مغيبة كان بدخل عليها فقالت او يلها مالها ولعمر فبينا هى فى الطريق اذفز عت فضر بها الطلق فا القت ولدا فصاح الصبى صيحتين نم مات فاستشار عمر رضى الله عنه أصحاب النبي عليه في فاشار بعضهم ان ليس عليك شيء انحا أنت وال ومؤدب وصمت على رضى الله عنه فقال ما تقول يا أبا الحسن فقال ان كانوا قالوا برأ بهم فقد أخطأ رأيهم وان كانوا قالوا برأ بهم فقد أخطأ رأيهم وان كانوا قالوا في هو الله فلم ينصحوالك ان دينه عليك لأنك أنت أفز عنها فألقت وان فزعت المرأة في المادة

﴿ فصل ﴾ وانطلب رجل بسيرا بالسيف فوقع فى بئر أوألتى نفسه من شاهق فات لم يضمن لأن الطلب سبب والالفاء مباشرة فاذا اجتمعاسقط حكم السبب بالمباشرة ولأن الطالب لم يلجئه الى الوقوع لأنه لوأدر كه جازأن لا يجنى عليه فصار كالوجرحه رجل فذيح المجروح نفسه وان طلب ضريرا فوقع فى بئر أومن شاهق ومات فان كان على بالشاهق أو بالبئر لم يضمن لأنه كالبصير وان لم يعلم وجبضانه لأنه ألجأ واليه فتعلق به الضمان كالشهود اذا شهدو ابالقتل مم رجعوا وان كان المطاوب صبيا أو مجنونا ففيه وجهان بناء على القولين فى عمدهما هل هو عمد أوخطا فان قلنا ان عمدهما عمد لم يضمن الطالب الدية وان قلنا انه

(قوله كالمدبالبصرة) هي زيادة ماءنهرها حتى يفيض على أرض تليه وأصل المدالسيل يقال مدالنهر ومدهنهر آخر قال العجاج: سيل أي مده أبي (قوله في أرض مسبعة) أي كثيرة السباع وقدذ كر (قوله الى امرأة مغيبة) غاب عنهاز وجها بالهاء وامرأة مشهد بغيرهاء أي زوجها شاهد حاضر وفي الحديث حتى تمنشط الشعثة وتستحد المغيبة. والطلق وجع الولادة وقدذ كر خطأضمن وانطلب رجل رجلافافتر سه سبع في طريقه نظرت فان ألجأ والطالب الى موضع السبع ضمنه كالوألقاء عليه وان لم يلجئه اليه لم يضمنه لأنه لم يلجئه اليه وان انخسف من تحته سقف فسقط ومات ففيه وجهان أحد هما لا يضمن كالا يضمن اذا افترسه سبع والثاني يضمن لأنه ألجأه الى مالا يمكنه الاحتراز منه

﴿ فصل ﴾ وان رماه من شاهق فاستقبله رجل بسيف فقده نصفين نظرت فان كان من شاهق يجو زأن يسلم الواقع منه وجب الضان على الفاطع لأن الرامى كالجارح والقاطع كالذا يجوان كان من شاهق لا يسلم الواقع منه ففيه وجهان أحدهما انه يجب الضان على القاطع لأن الرامى اعما يكون سببا الضان على القاطع لأن الرامى اعما يكون سببا للتنف اذا وقع المرمى على الأرض وههنالم يقع على الأرض وصار الرامى صاحب بب والقاطع مباشرا فوجب الضمان على القاطع فصل ﴾ اذا زنى بامرأة وهي مكرهة وأحبلها ومات من الولادة ففيه قولان أحدهما يجب عليه دينها لأنها تلفت بسبب من

جهته تعدى به فضمنها والثاني لا يجب لأن السبب انقطع حكمه بنفي النسب عنه

﴿ فَصَلَ ﴾ وان حفر برا في طريق الناس أو وضع فيه حجرا أوطرح فيه ماء أوقشر بطيخ فهاك به انسان وجب الضمان فالبئرفاتوجب الضان على واضع الحجرلانه هو الذي القاه في البئرفصار كالوالقاة فيهابيده وان وضع رجمل حجرا في الطريق فدفعه رجل على هنذا الحجرفات وجب الضان على الدافع لأن الدافع مباشر و واضع الحجر صاحب سبب فوجب الضمان علىالمباشر وان وضعرجل حجرا في الطريق و وضع آخر حديدة بقر به فعثر رجل بالحجر و وقع على الحديدة فمات وجبالضان على واضع الحجر وقال آبو الفياض البصري ان كانت الحدمدة سكينا قاطعة وجب الضمان على واضع السكين دون واضع الحجرالأن السكين القاطعموح وان كانتغير قاطع وجب الضمان على واضع الحجر والأول هو الصحيح لأن الواضع هوالمباشر وان حفر بئرا في طر يق لايستضر به الناس فأن حفرها لنفسه كان حكمه حكم الطريق الذي يستضرالناس بحفر البئر فيه لأنه لا يجوز أن يختص بشيء من طريق المسلمين وان حفر هالمصلحة الناس فأن كان باذن الامام فهلك به انسان لم يضمن لأنمافعله باذن الامام للصلحة جائز فلايتعلق به الضمان وان كان بغيراذنه ففيه وجهان أحدهما أنه لا يضمن لأته حفرها لمصلحة المسلمين من غيراضرار فصاركالوحفرها باذن الامام والثاني أنه يضمن لأن ماتعلق بمصلحة المسلمين يختص به الامام فن افتات عليه فيه كان متعديا فضمن من هلك بموان بني مسجد اني موضع لاضر رفيه أوعلق قنديلا في مسجد أوفرش فيسه حصيرا من غيراذن الامام فهلك به انسان فهوكا لبئرالتي حفر هاللسامين ولنحفر بئرا في موات ليتملكها أولينتفع بها الناس لم يضمن من هلك بهالاً نه غيرمتعد في حفر هاوان كان في داره بثرقد غطي رأسها أو كابعقو رفدخل رجل داره بغيراذنه فوقع في البَّر فيات أوعقره الكلب فيات لم يضمنه لأنه ليس من جهته تفريط في هلا كه فان دخلها باذنه فوقع في البئر ومات أو عقره الكابفات فغيضانه قولان كالقولين فيمن قدم طعامامسموما الحرجل فأكله فاتوان قدم صبيا الح هدف فاصابه سهم فاتضمنه لأن الرامى كالحافر للبئر والذى قدمه كالملق فيها فكان الضمان عليه وان ترك على حائط جرة ماء فرمتها الريح على انسان ف اتلم يضمنه لأنه وضعها في ملكه ووقعت من غير فعله وان بني ما تطافى ملكه في ال الحائط الى الطريق و وقع على أنسان فقتله ففيه وجهان أحدهما وهوقول أبي اسحق انه يضمن لأنه لمامال الى الطريق لزمه ازالته فأذالم يزله صارمتعديا بتركه فضمن من هلك به كالوأ وقع حائطا ما ثلا الى الطريق وترك نقضه حتى هلك به انسان والثاني وهو قول أبي سعيد الاصطخري انهلا يضمن وهو المذهب لأنه بناه في ملكه و وقع من غير فعله فأشبه اذا وقع من غيرميل

﴿ فصل ﴾ وان أخر جبناما الى العلريق فوقع على انسان ومات ضمن نصف ديته لأن بعضه في ملكه و بعضه غارج عن ملكه فسقط نصف الدية لما في ملكه وضمن نصفه اللحارج عن ملكه وان انكسرت خشبة من الخارج فوقعت على انسان في انسان في المن جبيع الدية الأنه هاك بالخارج من ملكه وان نصب ميزا بافوقع على انسان في اتبه ففيه قولان قال في القديم لا يضمن الأنه مضطر اليه ولا يجد بدا منه بخلاف الجناح وقال في الجديد يضمن الأنه غير مضطر اليه الأنه كان يمكنه أن يحفر في ملكه بأرا

<sup>(</sup>قوله فن افتات عليه) الافتيات في نفات يفوت أى لم يدرك (قوله وان نصب ميزابا) بالهمز وربما لم يهمز والجع (قوله فن افتات عليه)

يجرى الماء اليها فكان كالجناح

﴿ فصل ﴾ وان كان معددابة فأنلفت انسانا أومالا بيدها أو رجلها أو بالت في الطريق فزلق ببولها انسان فوقع ومات ضمنه لانها في يده وتصرفه فكانت جنايتها كجنايته ،

وفصل) وان اصطدم فارسان أو راجلان وما تاوجب على كل واحد منهما نصف دية الا "خر وقال المزنى ان استلقى أحدها فانكب الا خرعلى وجهه وجب على المكب دية المستلقى وهدر دمه لان الظاهر أن المنكب هو القاتل والمستلقى هو المقتول وهذا خطأ لان كل واحد منهما هلك بفعله و فعل صاحبه فهدر النصف بفعله و وجب النصف بفعل صاحبه كالوجرح كل واحد منهما نفسه وجرجه صاحبه و وجه قول المزنى لا يصح لأنه يجو زأن يكون المستلقى صدم صدمة شديدة فوقع مستلقيا من شدة صدمته وان ركب صبيان أو أركبهما وليهما واصطلما وما تافهما كالبالغين وان أركبهما من ولاولاية له عليهما فاصطلما وما تافهما كالبالغين وان أركبهما من ولاولاية له عليهما فاصطلما وما تافهما كالبالغين على نفسه والنصف بسبب ماجناه الا خرعليه وان اصطدمت المراين فأما الحل فانه يجب على كل واحدة منهما نصف دية جنينها و فصف دية جنين الا خرى لجنايتهما عليهما

﴿ فَصَلَ ﴾ وان وقف رجل في ملكه أو في طريق واسع فصدمه رجل فا تاهدردم الصادم لا نه هلك بفعل هو مفرط فيه فسقط ضانه كما لودخل دار رجل فيها بئر فوقع فيها و تجب دية المصدوم على عاقاة الصادم لا نه قتله بصامة هو متعد فيها وان وقف في طريق ضيق فصدمه رجل وما تا وجب على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر لان الصادم قتل الواقف بصدمة هو مفرط فيها والمصدوم قتل الصادم بسبب هو مفرط فيه وهو وقو فه في الطريق الضيق وان قعد في طريق ضيق فعثر به رجل فا تا كان الحسم

فيه كالحكم في الصادم والمصدوم وقد بيناه

﴿ فصل ﴾ فان اصطدمت سفينتان وهلكتاومافيهما فان كإن بتفريط من القيمين بأن قصر افي آلتهما أوقدر اعلى ضبطهما فلم يضبطاأ وسيرافى يحشديدة لاتسير السفن في مثلها وان كانت السفينتان ومافيهما لهما وجبعلي كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمتمافيهاو يهدرالنصف وان كانتالغيرها وجبعلي كل واحدمنهما نصف قيمة سفينته ونصف قيمةمافيهاونصف قيمةسفينة صاحبهونصف قيمة مافيها لماييناه في الفارسين فان كان في السفن رجال فهلكواضمن عاقلة كل واحدمنهمانصف ديات ركاب سفينته و ركاب سفينة صاحبه فان قصدا الاصطدام وشهدأ هل الخبرة ان مثل هذا يوجب النلف وجب على كل واحدمنهما القصاص لركاب سفينته و ركاب سفينة صاحبه وان لم يفرطا ففي الضمان قو لان أحدهما يحبكا يحفى اصطدام الفارسين اذا عجزاعن ضبط الفرسين والثاني لايجب لانها تلفت من غير تفريط منهما فأشبه اذا تلفت بضاعقة واختلف أصحابنا في موضع القولين فنهم من قال القو لان اذا لم يكن من جهتهما فعل بأن كانت السفن واقفة فجاءت الربح فقلعتها فأمااذ اسبرائم جاءت الربح فغلبتهما ثم اصطدماوجب الضمان قولا واحدا لأن ابتداء السير كان منهما فلزمهما الضمان كالفارسين وقال أبواسحق وأبوسعيد القولان في الحالين وفرقو ابينهما وبين الفارسين بأن الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام والقم لا يمكنه ضبط السفينة فان قلنا انه يجب الضمان كان الحكم فيه كالحكم فيه اذا فرطاالاف النصاص فانه لابجب مع عدم التفريط وان قلناا نهلا بجب الضمان فظرت فأن كانت السفن ومافيها لهمالم بجب على كل واحد منهماضمان وان كانت السفن مستأجرة والمتاع الذي فيها أمانة كالوديعة ومال المضار بةلم يضمن لأن الجيع أمانة فلا تضمن مع عدم التفريط وان كانت السفن مستأجرة والمتاع الذي فيها يحمل بأجرة لم يجب ضمان السفن لأنهاأمانة وأما المال فهو مال في يد أجير مشترك فان كان،معمصاحبه لم يضمن وان لم يكن معمصاحبه فعلى القولين في الأجيرا لمشترك وان كان أحدهما مفرطا والآخر غير مفرطكان الحكمفي المفرط ماذكرناهاذا كانامفرطين والحسكم فيغيرالمفرط ماذكرناهاذا كاناغيرمفرطين

المآزيب ويقال الزراب (قوله اصطدم) الصدم ضرب الشيء الصلب بمنسله قاله الحروى (قوله المكب) هو الواقع على وجهه والمستلق الواقع على قفاه قال الله تعالى أفن يمشى مكباعلى وجهه (قوله هدردمه) بهدر بالكسر هدر اأى بطل. وأهدره السلطان أى أبطله والحدف الذي ينصب المرى وقدد كر (قوله على ضبطها) ضبط الشي حفظه بالحزم. والرجو ضابط أى حازم ضبط يضبط بالكسر

﴿ فَصلَ﴾ فَانْ رَى عَشْرَةً نَفْسَ حَجْرًا بِالْمُنْجِنِيقِ فَرَجِعِ الحَجْرِ وقتل أحدهم سقط من ديته العشر و وجب تسعة أعشار الدية على الباقين لا نمات من فعله وفعلهم فهدر بفعله العشر و وجب الباقي على التسعة

(فصل) واذا وقعرجلف بدر و وقع آخرخلفه من غيرجذب ولادفع فان مات الأولوجيت ديته على الثاني لمار وي على بن ر باح اللخمي أن بصيرا كان يقود أعمى فوقعاني بدر فوقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضي عمر رضى الله عنه بعقل البصير على الاعمى فكان الاعمى ينشد في الموسم

ياأيها الناس لقيت منكرا ه هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا ه خرا معا كلاها تكسرا ولأن الأول مات بوقوع الثانى عليه فوجبت دية عليه وان مات الثانى هدرت ديته لأنه لاصنع لغيره في هلا كه وان ماتا جيعا وجبت دية الأول على الثانى وهدرت دية الثانى لماذكرناه فان جنب الاول الثانى ومات الاول هدرت ديته لا نعمات بغير نفسه وان مات الثانى وجبت ديته على الثانى الانهات بجنب وان وقع الاول ثم وقع الثائل فان كان وقوعهم من غير جنب ولا دفع وجبت دية الاول على الثانى والثالث لانه مات بوقوعهما عليه وتجب دية الثانى على الثالث لانه انفر د بالوقوع عليه فأن جنب ولا مقال وتعالم والمواجنب الثانى وجنب الثانى وجنب الثانى وجنب الثانى وجنب الثانى وحب الذي المنات من وقوعه فان جنب بعضهم بعضابان وقع الاول وجنب الثانى وجنب الثانى وجنب الثانى وجنب الثانى وجب الثان فهدر النصف الثانو وجب الذي الذي المناق و يحب الثانى فضف الدية على الاول لا نهجذبه و يسقط نصفها لا نهجذب الثانث و بحب الثالث و يجب الثالث الدية على الاول لا نهجذبه و يسقط نصفها لا نهجذب الثالث و بحب الثالث و يجب الثالث الدية على الاول والثانى ضفين لان الثانى جذبه والاول جذب الثانى فاضطره الى جذب الثالث و كان كل واحدمنهما سببا في هلاكه فوجب الدية عليهما

﴿ فَصل ﴾ وان تجارح رجلان وادعى كل واحدمنهما على صاحبه أنه قصد قتله فجرحه دفعا عن نفسه فالقول قول كل واحد منهما مع بمينه أنه ماقصد قتل صاحبه فاذا حلفا وجب على كل واحد منهما ضان جرحه لان الجرح قد وجدوما يدعيه كل واحد منها من قصد الدفع عن نفسه لم يثبت فوجب الضان

﴿ بابالديات ﴾

دية الحرالسلم ما تقمن الابل لمار وى أبو بكر مجدين عمر وبن من من أبيه عن جده أن رسول الله والحج كتب الى أهل اليمن وبدافيه الفرائيس ما تقمن الابل فان كانت الدية في عمد أوشبه عمد وجبت ما تقمن الابل فان كانت الدية في عمد أوشبه عمد وجبت ما تقمغ اظة أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جدعة وأر بعون خلفة وقال أبو ثو ردية شبه العمد أخاسا عشر ون بنت مخاض وعشر ون بنت الحل كانت كدية الخطأ في التأجيل والحل على وعشر ون بنت الحديث الخطأ في التخميس وهذا خطأ لما روى ابن عمر رضى الله عند أن رسول الله على على بعون خلف يوم فتح مكة فقال ألاان دية الخطأ في المعدق تبل السوط والعصادية مغلظة ما ته من الابل منها أر بعون خلفة في بطونها أولادها

(قول بالمنجنيق) هوآلة يرى عنها بالحجارة معروفة بقال بفتح المموجاء كسرها عن ابن قتيبة وجعه مجانق وهي معربة وأصلها بالفارسية من جي نيك أي ماأجودني. وعلى من رباح بضم العين وفتح اللام مصغر اوكان يقول لاأحل من صغر اسمى (قوله في الموسم) هومجتمع الحاج سمى مذلك لا نه معلم بجتمع فيه من السمة وهي العلامة (قوله خرا) أي سقطا على وجوههما

وروى مجاهدعن عمر رضي الله عنه أن دية شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة و مخالف الخطا أفانه لم يقصدالقتل ولاالجناية فخفف من كل وجهوفي شبه العمدلم يقصدالقتل فجعل كالخطأ في التا "جيل والحل على العاقلة وقصد الجناية فجعل كالعمد فيالتغليظ بالاسنان وهل يعتبرني الخلفات السن مع الحل فيه قولان أحدهما لايعتبر لقوله يهاتج منها أر بعون خلفة في بطونها أولادها ولم يفرق والثاني يعتبرأن تكون ثنيات فافوقها لانه أحد أقسام أعدادا بل الدية فاختص بسن كالثلاثين وان كانت في قتل الخطاء والقتل في غير الحرم وفي غير الاشهر الحرم والمقتول غير ذي رحم محرم للقاتل وجبت دية مخففة أخاساعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة لماروي أبوعبيدة عن ان مسعو درضي الله عنه أنه قال في الخطأ عشر ون خلعة وعشر ون حقة وعشر ون بنت لبون وعشر ون ان لبون وعشرون بنت مخاض وعن سلمان بن يسار أنهم كانو ايقولون دية الخطاء ما تةمن الابل عشر ون بنت مخاض وعشر ون بنت لبون وعشر ونابن لبون وعشر ونحقة وعشر ونخذعة وانكان القتل فيالحرم أوفي أشهر الحرموهي ذوالقعدةوذ والحجة والمحرم ورجبأوكان المقتول ذارحم محرم للقاتل وجبت دية مغلظة لماروى مجاهدأن عمر رضي الله عنه قضي فيمن قتل في الحرم أوفي الاشهرالحرم أو محرما بالدية وثلث الدية وروى أبو النجيح عن عثمان رضي الله عنمه أنه قضي في امرأة قتلت في الحرم فِعل الدية تمانية آلاف ستة آلاف الدية وألفين للحرمور وي نافع بن جبيرأن رجلا قتل في البلد الحرام في شهر حرام فقال ابن عباس ديته اثناعشر ألفاوالشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف فكملهاعشر ين ألفافان كان القتلفي المدينة ففيه وجهان أحدهما أنه يغلظ لأنها كالحرم في تحريم الصيدف كذلك في تغليظ الدية والثاني لا تغلظ لأنهما لامز يةلهاعلى غيرهافى تحربم القتل بخلاف الحرم واختلف قوله في عمدالصبي والمجنون فقال في أحد القولين عمدهما خطاء لانعلوكان عمدا لأوجب القصاص فعلى هذا بجب بعمدها دية مخففة والثاني أن عمدهما عمد لانه بجوز تأديبهما على القتل فكان عمدها عمدا كالبالغ العاقل فعلى هذا يجب بعمدها دية مغلظة وما يجب فيه الدية من الاطراف فهو كالنفس في الدية المغلظة والديةالمخففة لانه كالنفس في وجوبالقصاص والدية فكان كالنفس في الدية المغلظة والدية المخففة (فصل) وتجب الديقمن الصنف الذي علكهمن تجب عليه الديقمن القاتل أوالعاقلة كاتجب الزكاة من الصنف الذي علكه من تجب عليه الزكاة وال كان عند بعض العاقلة من البخاتي وعند البعض من العراب أخذمن كل واحدمنهم من الصنف الذي عنده وان اجتمع في ملك كل واحدمنهم صنفان ففيه وجهان أحدهاانه يؤخذهن الصنف الاكثرفان استو يا دفع مما شاءمنهماوالثاني يؤخذمن كل صنف بقسطه بناءعلى القولين فيمن وجبت عليه الزكاة وماله أصناف وان لم يكن عندمن تجب عليه الدية ابل وجب من غالب ابل البلدفان لم يكن في البلدا بل وجب من غالب أقرب البلاد اليه كاقلنا في زكاة الفطر وان كانت ابل من تجب عليه الدية مراضاً وعجافا كاف أن يشترى ابلا محامات السنف الذي عند ولا نعبدل متلف من غيرجنسه فلايؤ خذفيها معيب كقيمة الثوب المتلف وان أرادالجاني دفع العوض عن الابل مع وجودها لم يجبرالولى على قبوله وان أرادالولي أخذالعوض عن الابل مع وجودها لم يجبر الجاني على دفعه لأن ماضمن لحق الا دى ببدل لم يجز الاجبار في على دفع العوض ولاعلى أخذهم وجوده كذوات الأمثال وان واضياعلى العوض جازلا نه بدل متلف فجاز أخذ العوض فيه بالتراضي كالبدل فيسائر المتلفات

(فصل) وان أعو زت الابل أو وجدت بأكثر من عن المثل ففيه قولان قال فى القديم بجب أتسدينار أوا ثناعشر أتف درهم لمار وى عمر و بن حزم أن رسول الله يلي كتب الى أهل اليمن فى النفس ما تقمن الابل وعلى أهل الذهب أقسم ثقال وعلى أهل الورق اثناعشر ألف درهم و روى أبن عباس رضى الله عنه أن رجلا قتل على عهد رسول الله م الله على فعمل النبي م الله ويته النبي عشر ألفا فعلى هذا ان كان فى قتل يوجب التغليظ غلظ بشات الدية لمار ويناه عن عمر وعنمان وابن عباس فى تغليظ الدية للحرم وقال فى الجديد تجب فيمة الابل بالغة ما بلغت لما روى عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على الدية الدية على الدية الدية الدية على الدية ا

<sup>(</sup>قول، وان أعوزت الابل) أعوز الشي اذا احتاج اليه فلم يقدر عليه وعو زالشي عوزا اذا لم يوجد و رجل معوز الاشي عنده والعوز الفلة

عهدرسول الله والمنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والمنا

﴿ فصل ﴾ ودية المرأة نصف دية الرجل لانه روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس وابن عمر وزيدبن ثابت رضي الله عنهم

الأخرى بحجر فقتلتها ومافى بطنها فقضى رسول الله على أن دية جنينها غرة عبد أوأمة فقال حل بن النا بغة المذلى كيف الأخرى بحجر فقتلتها ومافى بطنها فقضى رسول الله على أن دية جنينها غرة عبد أوأمة فقال حل بن النا بغة المذلى كيف أغرم من لاأ كل ولاشر ب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال النبي على العاهو من اخوان الكهان من أجل سجعه وان ضرب بطن ام أة منتفخة البطن فز ال الانتفاخ أو بطن ام أة تحد حركة في بطنها فسكنت الحركة لم يجب عليه شيء لانه يمكن أن يكون ريحافا نفست فلم يجب الفيان مع الشك وان ضرب بطن ام أة فألقت مضغة لم تقطور و الآدمى فشهد أربع نسوة أن فيها صورة الآدمى وجبت فيها الغرة لانهن يدركن من ذلك مالايدرك غيرهن وان ألقت مضغة لم تتصور فشهد أربع نسوة أن فيها صورة الآدمى ووجبت فيها الغرة لانهن يدركن من ذلك مالايدرك غيرهن وان ألقت مضغة لم تتصور فشهد أربع نسوة أن فيها صورة الأفرة لا ناتيقنا أنه من جناية فوجب ضانه وان ألقت رأسين أوأر بعة أيد فلا يجب أكثر من غرة لا نه يجوز أن يكون جنينا برأسين أوأر بعة أيد فلا يجب ضان مازاد على جنين بالشك وان ضرب بطنها فألقت جنينا فاستهل أو تنفس أو شرب اللهن ومات في الحال أو يقي متألما الى أن مات وجبت فيه دية كاملة وقال المزنى ان بطنها فألقت جنينا فاستهل أو تنفس أو شرب اللهن ومات في الحال أو يقي متألما الى أن مات وجبت فيه دية كاملة وقال المزنى ان

(قوله الحلل) الحلل ههذا الثياب. قال أبو عبيد الحلل برود اليمن والحاة ازار ورداء لايسمى حلة حتى يكون ثو بين (قوله ودية (قوله ودية الفطرة ولم يظهر منه عناد) الفطرة أصل الدين وقدد كرفى السواك. والعنادهو الخلاف في الحق وهو يعرف (قوله ودية الجنين الحرغرة عبدأ وأمة) بروى مخفوضا على الاضافة وبروى غرة عبدأ وأمة مرفوعا على أن يكون صفة الغرة وغرة المال أكرمه وفلان غرة قومه أى سيدهم. والغرة عند العرب أنفس شيء علك وقال القتبي سمى غرة لانه أفضل المال وأشهره، وسمى الجنين جنينالانه استجن في البطن أى استخروا ختفى وقدد كر (قوله ومثل ذلك يطل) أى يبطل و يذهب يقال طل دمه أى ذهب هدرا السنفرى

ان بالشعب الذي دون سلع ، لقتيلا دمه لا يطل

والكسائي بجيزطل دمه بفتح الطاء أي بطل. وقدروي بطل بالباء بو احدة من تحت (قوله من اخوان الكهان) جع كاهن معروف الذي يدعى علم الغيب والكاهن العالم بالعبرانية وانما جعله من اخوان الكهان لاجل سجعه لانهم كانو ايتكلمون بكلام مسجوع والسجع الكلام المقفى ألقته لدون ستة أشهر ومات ضمته بالغرة ولا يلزمه دية كاملة لانه لم يتم له حياة وهذا خطأ لا ناتيقنا حياته والظاهر أنه تلف من جنايته فوجب عليه دية كاملة وان ألقته حيا وجاء آخر وقتله فان كان فيه حياة مستقرة كان النانى هو القاتل في وجوب القصاص والدية الكاملة والاول ضارب في وجوب التعزير وان قتله وليس فيه حياة مستقرة فالفاتل هو الاول و تلزمه الدية والثنانى ضارب وليس بقاتل لان جنايته لم تصادف حياة مستقرة وان ضرب بطن امرأة فألفت جنينا و بقى زمانا سالما غدير متألم ثم مات لم يضمنه لان الظاهر أنه لم يحتمن الضرب ولا يلزمه ضانه وان ضربها فألفت جنينا فاختلج ثم كن وجبت فيه الغرق دون الدية لانه يجوز أن يكون اختلاجه للحياة و يجوز أن يكون بخروجه من مضيق لان اللحم الطرى اذا حصل في مضيق انقبض فاذا خرج منه اختلج فلا تجب فيه الدية الكاملة بالشك

وصل والإنقبل الفالم بعد خس عشرة سنة لانه لا يدخل على النساء ولا الجارية بعد عشر بن سنة لانها تنفير و تنقص فيمتها ولا يقبل الفلام بعد خس عشرة سنة لا يدخل على النساء ولا الجارية بعد عشر بن سنة لانها تنفير و تنقص فيمتها فلم تكن من الخيار ومن أصحابنا من قال يقبل مالم يطعن في النساء ولا الجارية بعد عشر بن سنة لا نها تنفير لا تعبل فلا يقبل الأوامة ولا يقبل الذاطعن في السن لا تعبيب لا نه لا يقبل في خصى وان كثرت قيمته ولا معيب وان قل عبه لا نه لا نه لا نهروى ذلك عن زيد بن ثابت رضى الله عنه ولا يمكن ابحاب ية كاماة لا نه خلق بشر فضمن بأقل ما قدر به الأرش وهو نصف عشر الدية لا نه قدر به أرش الموضحة ودية السن ولا يحبر على قبول غير الغرة مع وجودها كالا يقبل في دية النفس غير الا بل مع وجودها فان أعوزت الغرة وجب خسمن الا بل لان الا بل هي أصل في الدية فان أعوزت وجبت قيمتها في أحد القولين أو خسون ديناوا أو سائة درهم في الذية الكاملة و ان كانت الجناية خطأ وجبت دية خففة وان كانت عمدا أو عمد خطأ وجبت دية مغلظة كافلنا في الدية الكاملة وان كان أحد أبو يه نصرانيا والآخر بحوسيا وجب فيه نصف عشر دية نصراني لان في الضان اذاوجت في أحد أبو يه مايوجب في الإيكاب و المذالوقيل المحرم صيدامتولدا بين مأ كول وغبر على الضان بعتبر عال استقرار الجناية و الجنين مسلم عنداستقرار الجناية فوجب فيه نصف عشر دية مسلم وما يجب في الجنين برته على النهان يعتبر عال استقرار الجناية و الجنين مسلم عنداستقرار الجناية فوجب فيه نصف عشر دية مسلم وما يجب في الجنين برته ورثته لا نهدل حرفورث عنه كدية غيره

﴿ باب اروش الجنايات ﴾

والجنايات التي توجب الأروش ضربان جروح وأعضاء فأما الجروح فضربان شجاج فى الرأس والوجه وجروح فما سواهما من البدن فأما الشجاج فهى عشر الخارصة وهى التي تشط الجلد والدامية وهى التي يخرج منها الدم والباضعة وهى التي تشق اللحم والمتحاق وهى التي تسميها أهل البلد الملطاط وهى التي تستوعب اللحم الى أن تبقى غشاوة رقيقة فوق العظم والموضحة وهى التي تكشف عن العظم والهاشمة وهى التي تهشم العظم والمنقلة وتسمى أيضا المنقولة وهى التي تنقل العظم من مكان الى مكان والمأمومة وتسمى أيضا الآمة وهى التي تصل الى أم الرأس وهى جلدة رفيقة تحيط بالدماغ والدامغة وهى التي تصل الى أم الرأس وهى جلدة رفيقة تحيط بالدماغ والدامغة وهى التي تصل الى المساغ

والذى يجب فيه البرس مقدر من هذه الشجاج أر بع وهي الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة فأما الموضحة فالواجب فيها خسم من الابل لماروى أبو بكر مجدين عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن وألديات وفي الموضحة خس من الابل و يجب ذلك في الصغيرة والكبيرة وفي البارزة والمستورة بالشعر الان اسم الموضحة يقع على الجميع وان أوضح وضحتين بينهما عاجز وجب عليه أرش موضحتين الانهما موضحة واحدة فصار كالوأوضح الجميع من غير عاجزوان تأكل ما بينهما وجب أرش موضحة واحدة الان سراية فعله كفعله وان أز ال الحجني عليه الحاجز وجب على من غير عاجزوان تأكل ما بينهما وجب أرش موضحة واحدة الان سراية فعله كفعله وان أز ال المجنى عليه الحاجز وجب على

الجانى أرش الموضحتين لان ماوجب بجنايته لا يسقط بفعل غيره وان جاء آخر فأزال الحاجز وجب على الاول أرش الموضحتين وعلى الآخر أرش موضحتين لا نفصا لهما في الآخر فا نفرد كل واحد منهما بحكم جنايته وان أوضح موضحتين ثم قطع اللحم الذي ينتهما في الباطن و ترك الجلد الذي فوقهما فقيه وجهان أحدهما يلزمه أرش موضحتين لا نفصا لهما في الفاهر والثانى يلزمه أرش موضحة و بعضها باضعة لم والثانى يلزمه أرش موضحة لا نماو أوضح الجيع لم يلزمه أكثر من أرش موضحة فلا أن لا يلزمه والا يضاح في البعض أولى وان أوضح جيع رأسه وقدره عشرون اصبعا ورأس الجانى خس عشرة أصبعا اقتص في جيع رأسه وأخذ عن الربع الباقى ربع أرش موضحة وخرج أبوعلى بن أني هر يرة وجها آخر انه يا خد عن الباقى أرش موضحة عن الربع الماضحة وخرج أبوعلى بن أني هر يرة وجها آخر انه يا خد عن الباقى أرش موضحة فل بحض موضحة وهذا خطأ لانه اذا انفرد كان موضحة فوجب أرشها وههناه و بعض موضحة فل بحب فيه الاماضحة

﴿ فصل ﴾ و يجب في الهاشمة عشر من الابل لماروى قبيصة بن ذؤيب عن زيدبن ثابت أنه قال في الهاشمة عشر من الابل وان ضرب رأسه بمثقل فهشم العظم من غير ايضاح ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي على ابن أبي هر برة أنه تجب فيه الحكومة لانه كسر عظم من غير ايضاح فا وجب الحكومة ككسر عظم الساق والثاني وهو قول أبي اسحق أنه يحب فيه خس من الابل وهو الصحيح لانه لو أوضحه وهشمه وجب عليه عشر من الابل فدل على أن الجس أني اسحق أنه يحب فيه خس من الابل وهو الصحيح لانه لو أوضحه وهشمه وجب عليه عشمتين بينهما عاجز وجب عليه أرشى هاشمتين كافلنا في الموضحتين

﴿ فصل ﴾ و يجب فى المنقلة خس عشرة من الابل لماروى عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل اليمن فى المنقلة خس عشرة من الابل وان أوضح رأسه موضحة ونزل فيها الى الوجه ففيه وجهان أحدها أنه يجب عليه أرش موضحتين لانه أوضح فى عضو بن فوجب أرش موضحتين كالوفصل بينهما والنانى بجب أرش موضحة لانهاموضحة ونزل فيها الى الناصية وان أوضح فى الرأس موضحة ونزل فيها الى الناصية وان أوضح فى الرأس موضحة ونزل فيها الى القفا وجب عليه أرش الموضحة فى الرأس و يجب عليه حكومة فى الجراحة فى القفا لانه ليس بمحل الموضحة فانفرد الجرح فيه بالضمان

﴿ فَصَلَ ﴾ و بجب فى المأمومة ثلث الدية لماروى عكرمة بن خالدان الذي والله فضى فى المأمومة بثلث الدية وأما الدامغة فقد قال بعض أصحابنا بجب فيها ما بجب فى المائمومة وقال أقضى الفضاة أبو الحسن الماوردى البصرى بجب عليه أرش المائمومة وحكومة لان خرق الجلد جناية بعد المائمومة فوجب لاجلها حكومة

﴿ فَصَلَ ﴾ وان شج رأس رجل موضحة فجاء آخر فِعلها هاشمة وجاء اسخر فِعلها منقلةوجاء اسخر فِعلها ما مومة وجبعلى الاول خس من الابل وعلى الثانى خس وعلى الثالث خس وعلى الرابع تمان عشر بعيرا وثلث لأن ذلك جناية كل واحد منهم

﴿ فصل ﴾ وأما الشجاج التى قبل الموضحة وهى خسة الخارصة والدامية والباضعة والمتلاحة والسمحاق فينظر فيهافان أمكن معرفة قدرها من الموضحة بان كانت فى الرأس موضحة فشج رجل بجنبها باضعة أومتلاحة وعرف قدر عمقها ومقدارها من الموضحة من نصف أوثاث أور بع وجب عليه قدر ذلك من أرش الموضحة لانه يمكن تقدير أرشها بنفسها فلم تقدر بغيرها وان لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة وجبت فيها الحكومة لان تقدير الارش بالشرع ولم يرد الشرع بتقدير الأرش فيا دون الموضحة وقدرها من الموضحة فوجبت فيها الحكومة

﴿ فصل ﴾ وأما الجروح فياسوى الرأس والوجه فضر بان جائفة وغيرجائفة فائما غير الجائفة فهى الجراحات التي لا تصل الى جوف والواجب فيها الحكومة لأنها لا تشارك نظائرها من الشجاج التي في الرأس والوجه أوهشمه أو نقله وجب فيه الحكومة لأنها لا تشارك نظائرها من الشجاج التي في الرأس والوجه في الاسم ولا تساويها في الشين والخوف عليه منها في الرأس وأما الجائفة

وهى التى تصل الى الجوف من البطن أوالظهر أوالورك أوالصدر أو تغرة النحر فالواجب فيها المثالدية ما وجب فى كل واحدة ابن حزم أن رسول الله مراقة كتب الى أهلى اليمن فى الجائفة المشالدية فان أجاف جائفة بن بينهما حاجز وجب فى كل واحدة منهما المشالدية وان أجاف جائفة فاه المخروو معها فى الظاهر والباطن وجب على الثانى المثالدية لان هذا القدر لو انفرد لكان تبلغ الجائفة ووجب فيهار ش الجائفة فان وسعها فى الظاهر دون الباطن أوفى الباطن دون الظاهر وجب عليه حكومة لان جنايته لم تبلغ الجائفة وان جرح فذه وجر السكين حتى بلغ العدر وأجاف فيه وجب عليه ارش الجائفة وحكومة فى الجراحة لان الجراحة في غير موضحة الجائفة والمؤلفة وحكومة فى الجراحة لان الجراحة في غير موضحة الجائفة الفي المناور وجب عليه فى الداخل الى الجوف الرش الحائفة لانهاجائفة وفي الحائفة و عن جده أن عمر وضى الله عن أيه عن جده أن عمر وضى الله عنه وجب فيها ولا المجرف النهاجراحة نافذة الى الجوف وهده وجب فيها ارش جائفة كالداخلة الى الجوف وهده وجب فيها ارش جائفة كالداخلة الى الجوف والنافى لبس بجائفة و يجب فيها حكومة لان الجائفة اتصل من الظاهر الى الجوف وهده وخده حدال الجوف والداخلة الى الجوف والمنافى المواقع وهذه خرجت من الجوف المنافعة كالداخلة الى الجوف والنافى لبس بجائفة و يجب فيها حكومة لان الجائفة اتصل من الظاهر الى الجوف وهذه خرجت من الجوف الى الظاهر فوجب فيها حكومة لان الجائفة المنافعة وجب فيها حكومة لان الجائفة النه المنافع وحد فيها حكومة لان الجائفة المنافعة المنافعة كالداخلة المنافعة وحد فيها حكومة لان الجائفة المنافعة وحد فيها حكومة لان الجائفة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة وحد فيها حكومة لان الجائفة المنافعة ا

﴿ فصل ﴾ وانطعن وجنته فهشم العظم ووصلت الى الفر ففيه قولان أحدها انهاجا أغة و يجب فيها ثلث الدية لانهاجراحة من ظاهر الى جوف فأشبهت الجراحة الواصلة الى الباطن والثانى انه ليس بجاثفة لانه لانشارك الجائفة فى اطلاق الاسم ولانساو بهافى الخوف عليه منها فلم تساوها فى ارشها فعلى هذا يجب عليه دية هاشمة لأنه هشم العظم و يجب عليه حكومة لمازاد على الحاشمة

﴿ فصل ﴾ وانخاط الجائفة بجاءر جلوفتق الخياطة نظرت فان كان قبل الالتحام لم يلزمه ارش لانه لم توجد منه جناية و يلزمه قيمة الخيط وأجرة المثل للخياطة وان كان بعد التحام الجيع لزمه ارش جائفة لا نه بالالتحام عاد الى ما كان قبل الجناية و يلزمه قيمة الخيط ولا تلزمه أجرة الخياطة لانهاد خلت في الرش الجائفة وان كان بعد التحام بعضها لزمه الحكومة لجنايته على ما التحم و نازمه قيمة الخيط و لا تلزمه أجرة الخياطة لانهاد خلت في الحكومة

﴿ فَصل ﴾ وان أدخل خشبة أو حديدة في دبرانسان غرق حاجزا في الباطن ففيه وجهان بناءعملى الوجهين فيمن خرق الحاجز بين الموضحتين في الباطن أحدها يازمه ارش جائفة لانه خرق حاجزا الى الجوف والناني تازمه حصومة لبقاء الحاجز الظاهر

بر فصل ﴾ وان أذهب بكارة امرأة بخشبة أو نحوها لزمته حكومة لانه انلاف حاجز وليس فيه ارش مقدر فوجبت فيه الحكومة وان أذهبها بالوطء لم يلزمه ارش لانها ان طاوعته فقد أذنت فيه وان أكرهها دخل ارشهافي المهر لانانوجب عليه مد كد

وفصل ﴾ وأما الاعضاء فيجب الارش في الله كل عضو فيه منفعة أوجال فيجب في الله العينين الدية وفي أحدهما نصفها لماروي أن الذي علية قال في كتاب كتبه لعمرو بن حزم هذا كتاب الجروح في النفس ما تهمن الابل وفي العين خسون من الابل فا وجب في كل عين خسين من الابل فدل على انه يجب في العينين ما ته ولانها من أعظم الجوارح جالا ومنفعة و يجب في عين الأعور نصف الدية للخبرولان ماضمن بنصف الدية مع نقاء نظيره ضايدوان جني على عينيه أورأسه أوغيرها فذهب ضوء العينين وجبت الدية لانه أتف المنفعة المقصودة بالعضوفوجبت ديته كالوجني على بده فشلت وان ذهب الضوء من احداها وجب نصف الدية لانه أتف المنفعة المقصودة بالعضوفوجبت ديته كالوجني على بده وان أزال الضوء فا خنت منه الدية عاد وجبرد الدية لانه لما عاد عامنا أنه بذهب لان الضوء اذاذهب لم يعدوان زال الضوء فشهد عدلان من أهل الخبرة أنه برجي عوده فان لم يقدر العدة معاومة لم ينتظر لان الانتظار الي غير مدة معاومة بو كدى الى اسقاطموجب الجناية وان قدر امدة معاومة انتظر وان عاد الضوء لم يجبشي وان لم يعد أخذ البحاني عوجب الجناية من القصاص والدية وان مات قبل انقضاء المدة لم يعلون بعل الضوء ولعاء لو عاش لعاد أوالدية وان مات قبل انقضاء المدة لم يعاد من عدم همه همه لانه يجوز أن لا يسكون بعلل الضوء ولعاء لو عاش لعاد المداه وان مات قبل انقضاء المدة لم يعاد منه معاومة النه يعون بعل الضوء ولعاء لو عاش لعاد المداه المداه المداه و عاش لعاد المداه و المداه و عاش العاد و عاش العاد و عاش عاد و

والقصاص يسقط بالشبهة وأما الدية فقد قال فيمن قلع سنا وقال أهدل الخبرة يرجى عوده الى مدة فدات قبل انقضائها ان في الدية قولين أحدها تجب لانه أتلف ولم يعد والثانى لا تجب لانه لم يتحقق الاتلاف ولعله لو يق لعادفن أصحابنا من جعل في دية الضوء قولين ومنهم من قال تجب دية الضوء قولا واحدا لان عود الضوء غبر معهود بخلاف الدن فان عودها معهود

﴿ فصل ﴾ قان جنى على عينيه فنقص الضوء منهمافان عرف مقدار النقصان بأن كان برى الشخص من مسافة فصار لا براه الامن فصف تلك المسافة وجب من الدية بقسطها لا نه عرف مقدار ما نقص قوجب بقسطه وان لم يعرف قدر النقصان بأن ساء ادرا كه وجبت في الحكومة لا نه تعذر التقدير فوجبت فيه الحكومة وان نقص الضوء في احمدى العينين عصبت العليلة وأطلقت الصحيحة ووقف له شخص في موضع براه ثم لا بزال يبعد الشخص و يسائل عنه الى ان يقول لا أراه و يسح قدر المسافة ثم تطلق العليلة و تعصب الصحيحة ولا يزال يقرب الشخص الى ان يراه ثم ينظر ما بين المسافتين فيجب من الدية بقسطها

﴿ فَصَلَ ﴾ وانجىعلى عين صبى أومجنون فذهب ضوء عينه وقال أهل الخبرة قدزال الضوء ولا يعود ففيه قولان أحدها انه لا يحب عليه في الحال شيء حتى يبلغ الصبى و يغيق المجنون و يدعى زوال الضوء لجواز أن لا يسكون الضوء زا ثلا والفول الثاني انه يجب القصاص أو الدية لان الجناية قد وجدت فتعلق بهام وجبها

﴿ فصل ﴾ وانجى على عين فشخصت أواحولت وجبت عليه حكومة لانه نقصان جال من غيرمنفعة فضمن بالحكومة وان أنلف عينا قائمة وجبت عليه الحكومة

﴿ فصل ﴾ و يجب فى الجفون الدية لان فيها جالا كاملاومنفعة كاملة لانها تقى العين من كل مايو ديها و يجب فى كل واحد منها ما يخصها من الدية كالاصابع وان قلع الاجفان والعينين وجب عليه ديتان لانهما جنسان يجب با تلاف كل واحد منهما الدية فوجب با تلافهما ديتان كاليدين والرجلين فان والعينين وجب عليه ديتان لانهما جنسان يجب با تلاف كل واحد منهما الدية فوجب با تلافهما ديتان كاليدين والرجلين فان أتلف الاهداب وجب عليه المنافي على منفعة فضمن يحكومة وان قلع الاجفان وعليها الاهداب ففيه وجهان أحدهم الايجب للاهداب حكومة لانه اتلاف جال من غير منفعة فضمن يحكومة وان قلع الذراع والتاني يجب للاهداب حكومة لان فيها جالا ظاهرا فافردت عن العضو بالضمان

المن الابل فأوجب فى الاذنين الدية وفى أحدها نصفها لماروى أن الذي على كتب فى كتاب عرو بن حزم فى الاذن خسون من الابل فأوجب فى الاذن خسين من الابل فدل على انه يجب فى الاذنين مائة ولان فيها جالا ظاهرا ومنفعة مقصودة وهو انها تجمع الصوت وتوصله الى الدماغ فوجب فيه اللدية كالعين وان قطع بعضها من نصف أور بع أو ثاث وجب فيه من الدية بقسطه لان ماوجب الدية فيه وجبت فى بعضه بقسطه كالاصابع وان ضرب أذنه فاستحشفت ففيه قولان أحدها تجب عليه الدية كالوضر بده فشلت والثانى تجب عليه الحكومة لان منفعة الاذن جع الصوت وذلك لا يزول بالاستحشاف بخلاف الدية كالوضر بده فشلت والثانى تجب عليه الحكومة لان منفعة الاذن جع الصوت وذلك لا يزول بالاستحشاف بخلاف الدية المناف منفعة الاذن جع الصوت وذلك لا يزول بالاستحشاف بخلاف المنفعة الدية كالوقطع بدا المراف قطع بدا المراف في المستحشفة الدية كالوقطع بدا مجروحة فى المستحشفة الدية كالوقطع بدا المروحة فان قطع اذن الاصم وجبت عليه الدية لان عدم السمع نقص في غير الاذن فلا يو م ثوف دية الاذن

﴿ فصل ﴾ و يجب فى السمع الدية لماروى أبو المهلب عن أبى قلابة ان رجلارى رجلا بحجر فى رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه فقضى فيه عمر رضى الله عنه بأر بع ديات والرجل حى ولانها حاسة تختص بمنفعة فأشبهت حاسة البصر وان اذهب السمع فى أحد الاذنين وجب نصف الدية لان كل شيئين وجبت الدية فيهما وجب نصفها فى أحدها كالاذنين وان قطع الاذنين

<sup>(</sup>قوله وان جنى على عين فشخصت) يقال شخص بصره اذافتح عينه وجعل لايطرف (قوله الاهداب) جع هدب وهو شعر جفن العين يقال هدب وهدب (قوله فاستحشفت) أى يبست وانقبضت كهيئة الجلداذا ترك على النار ما خوذ من حشف التمروهو شراره الذي يبس قبل ادراكه فلا يكون فيه لحم ولاطعم

وذهبالسمع وجب عليه ديتان لان السمع في غير الاذن فلا تدخل دية أحدهما في الآخر وان جنى عليه فز ال السمع وأخذت منه الدية ثم عاد وجب دالدية لا نه لم يفه هب السمع لأنه وذهبالا عاد وان ذهب السمع فشهد شاهدان من أهل الخبرة انه برجى عوده المحدة قالحكم فيه كالحكم في العين اذاذهب ضوء ها فشهد شاهدان انه برجى عوده وقد بيناه وان نقص السمع وجب أرش ما نقص فان عرف القدر الذي نقص بأن كان يسمع الصوت من مسافة فصار لا يسمع الامن بعضها وجب فيه من الدية بقسطه وان لم يعرف القدر بأن ثقلت أذنه وساء سمعه وجبت الحكومة وان نقص السمع في أحد الاذنين سنت العليلة وأطلقت الصحيحة لم يعرف القدر بأن ثقلت أذنه وساء سمعه وجبت الحكومة وان نقص السمع في أحد الاذنين سنت العليلة وأطلقت الصحيحة ويوم من موضع يسمعه ثم لا يزال يبعد و يصبح الى ان يسمعه و ينظر ما بين المسافتين و يجب من العليلة و تعد الصحيحة ثم يصبح الرجل ثم لا يزال يقرب و يصبح الى ان يسمعه و ينظر ما بين المسافتين و يجب من الدية بقسطه

و فصل و وجب في مارن الاضائدية لماروى طاوس قال كان في كتاب رسول الته عليه وسلم في الاضافا وعبمارنه جدعاالدية ولا نه عضوفيه جال ظاهر ومنفعة كاملة ولا نه بجمع الشمو يمنع من وصول التراب الى الدماغ والاخشم كالاشم في وجوب الدية لان عدم الشم نقص في غير الاض فلا يو ثرفي دية الانف و يخالف العين الفائمة فان عدم البصر نقص في العين بغضه بفدره من الدية بقدره لأن ماضمن بالدية يضمن بعضه بقدره من الدية صادرة الأصابع وان قطع أحد المنخرين ففيه وجهان أحدها وهو المنصوص ان عليه نصف الدية لأنه أذهب نصف الجال ونصف المنفعة والثاني بجب عليه ثلث الدية لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء المنخرين والحاجز فوجب في كل واحدمن المنخرين ثلث الدية وان قطع أحد المنخرين والحاجز وجب عليه على الوجه الأول نصف الدية الدية الدية الدية وان قطع أحد المنخرين والحاجز وجب عليه عليه حكومة وان وقطع المارن وقصية الأشوج عليه الدية في المارن والحكومة في القصية لأن القصية نابعة فوجب فيها الحكومة كالذراع مع الكف وان جني على المنادن المستحشف ففيه قولان كالقولين فيمن جني على الاذن حتى استحشف أحدهما في الاذن عليه الدية والثاني تجب عليه الدية والذن كالقولين فيمن جنى على الاذن حتى استحشف أحدهما في الاذن

و فصل و تجب باللف الشم الدية لأنها عاسة تختص عنفعة مقصودة فوجب باتلافها الدية كالسمع والبصر وان ذهب الشم من أحد المنخر من وجب فيه نصف الدية كإنجب في اذهاب البصر من أحد العينين والسمع من أحد الأذنين وان جنى عليه فنقص الشم و جب عليه أرش ما نقص وان أمكن أن يعرف قدر ما نقص وجب فيه من الدية بقدره وان لم عكن معرفة قدره و جبت فيه الحكومة لما يبناه في نقصان السمع وان ذهب الشم وأخذت فيه الدية مم عادوجب رد الدية لأنانبينا انه لم يذهب و ان عاللاً نه لوذهب لم يعد

و فصل و وان جنى على رجل جناية الأرش الهابان العلمة أو ضرب رأسه بحجر فزال عقله وجب عليه الدية لما روى أن الني يتاليج كتب في كتاب عمر و من حزم وفي العقل الدية والأن العقل أشرف من الحواس الأن به يتميز الا نسان من البهيمة و به يعرف حقائق المعسلومات و يدخل في التكليف فكان با بجاب الدية أحق وان نقص عقب اله فان كان يعرف قدر ما نيجن بو ما وجب عليه من الدية بقدره الأن ما وجت فيه الدية وجب بعضها في بعضه كالأصابع وان المعرف قدره بأن صارا اذا سمع صيحة زال عقله م يعود وجبت فيه الحكومة الأنه تعذر ا بجاب جزء مقدر من الدية فعدل الله المحكومة فأن كانت الجناية الماأرش مقدر نظرت فان بلغ الارش قدر الدية أو أكثر الم يدخل في دية العقل و الم تدخل فيه دية العقل الم تم أنى قلابة ان رجلار محرجلا بحجر في رأسه فذهب عقاد وسمعه ولسانه و نكاحه فقضى فيه عمر رضى الله عنه بأر بع ديات وهو سي وان كان الارش دون الدية كارش الموضحة و نحوه ففيه قولان قال في القديم يدخل في دية العقل المنه منه منه برواله فدخل أرش الطرف في دينه كالنفس وقال في الجديد لا يدخل وهو الصخيص الأناو وضح في ديته مادون الدية لدخلت فيها الدية كالنفس ولأن العقل في على الجديد لا يدخل ارشها كاو أوضح في دينه مادون الدية لدخلت فيها الدية كالنفس ولان العقل في على الجديد لا يدخل ارشها في دينها كالو أوضح في دينه مادون الدية لدخلت فيها الدية كالنفس ولان العقل في على الخرفلا يدخل ارشها في دينها كالو أوضح

رأسه فذهب بصره وان شهر سيفاعلى صى أو بالغ مضعوف أوصاح عليه صيحة عظيمة فز ال عقابه و جبت عليه الدية لأن ذلك سبب لز وال عقله وان شهر سيفاعلى بالغ متيقظ أوصاح عليه فز ال عقابة تجب عليه الدية لأن ذلك ليس بسببلز وال عقله على فصل و يجب فى الشفتين الدية لما روى أن النبي على كتب فى كتاب عمر و بن حزم فى الشفتين الدية ولأن فيهما جمالا ظاهرا و منافع كثيرة لأنه مايقيان الفه من كل ما يؤذيه و يدان الريق و ينفخ بهما و يتم بهما الكلام و يجب فى احداهما فضف الدية لأن كل شيئين وجب فيهما الدية وجب فى أحدهما فالدية لأن كل شيئين وجب فيهما الدية وجب فى أحدهما في سبت عليه الدية الدية بقدره كا قلنا في الاذن و المنافع بعضها و جب فيهمن الدية بقدره كا قلنا في الاذن و الكلام و عليه الدية كالوجنى على بديه فشلتا فان تقلمت الوجب عليه المنافعهما لم تبطل و انحاحدث بهما نقص

و فصل كه و بجب في اللسان الدية لمار وى أن النبي و المجل كتاب عمر و بن حزم و في اللسان الدية ولأن فيه جالا ظاهرا ومنافع فأما الجال فانه من أحسن ما يتجعل به الانسان والدليل عليه مار و بخدب على بن الحسب في أن النبي على قال العباس أعجب به النبي فقال بارسول الله وما الجال في الرجل قال اللمان و يقلى به الحاجات و به تتم و يقال ما الانسان الولا اللسان الاصورة بمن الحاجة و مهم المؤوا ما المنافع فانه يبلغ به الاغراض و يقضى به الحاجات و به تتم العبادات في القراءة و الأذكار و به يعرف ذوق الطعام والشراب و يستعين به في مفي العام وان جنى عليه المحلوم و جب على الدية لأنه أنف عليه المنفعة المقصودة فأشبه اذا جنى على اليد فشات أو على العين فعميت وان ذهب بعض المكلام و جب من الدية بقدره لان ماضمن جيعه بالدية ضمن بعضه بعضها كالاصابع و يقسم على حر و فكلام الأن حر وف اللغات مختلفة الدية وعشرون حرفا فان كان المجنى عليه يشكل بالعربية قسمت دينه على بحائية وعشرون حرفا وقال أبوس عيد العرب عائية وعشرون حرفا فان كان المجنى عليه يشكل بالعربية قسمت دينه على بحائية وعشر بن حرفا وقال أبوس عيد الموالغين و يسقط حروف الشفة وهي أر بعة الباء والمم والفاء والواو والمذهب الاوللان هذه الحروف وان كان عربها والعان والمان والمذالا ينطق بها الاخرس وان ذهب حرف من كلامه وعجز به عن كلة وجب الحلق والدف الذاهب وان جنى عليه فصل في لسانه تقال م يكن أو عجله المناز و مقام الذاهب وان جنى عليه في المنافعة باقية و تجب عليه دية الحرف الذاهب وان جنى عليه حكومة لما حمل من النقص والشين

وب الدية وان قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه وجب عليه ربع الدية وان قطع نصف لسانه وذهب نصف كلامه وجب عليه نصف الدية لان الذى فات قطع ربع اللسان فذهب نصف الدية للم الدية بقد رذلك فان قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام وجب عليه نصف الدية واختلف أصحابنا في علته فنهم من قال العادة فيه ان ما يتلف من اللسان مضمون وما يذهب من الكلام مضمون وقد اجتمعا فوجب أكثرهما وقال أبو اسحاق الاعتبار باللسان الاانه اذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام دلذهاب نصف الكلام على شلل ربع آخر من اللسان فوجب عليه نصف الكلام وقطع آخر ما يقمن اللسان وجب عليه على تعليل أبى اسحاق إن السان وجب عليه على تعليل أبى اسحاق إن الدية وحكومة لانه قطع من اللسان نصفا صحيحا وربعا أشل وان قطع واحد نصف السانه وجب عليه على تعليل أبى اسحاق الدية وحكومة لانه قطع من اللسان نصفا صحيحا وربعا أشل وان قطع واحد نصف السانه وجب عليه على تعليل أبى اسحاق الدية وقطع من اللسان نصفا صحيحا وربعا أشل وان قطع واحد نصف السانه وذهب ربع الكلام و جاء التانى وقطع

(قول مضعوف) يعنى ضعيف العقل (قول ان تقلصنا) أى ارتفعنا عن الأسنان. يقال قلص و تقلص فهو قالص وقلص بمعنى مخفف ومشدد، وقلصت سفته أى انزوت، وشفة قالصة وقال فى البيان بحيث لا ينبسطان ولا تنقبض احداها على الأخرى (قول بهيمة مهملة) أى بلاراع يقال ابل همل بالتحريك وهاملة وهو امل و تركتها هملاأى سدى اذا تركتها ليلاونها را بلاراع وقول المنان أن يصير الراء غينا أولا ماأوسينا. وقد لتخ بالكسر يلتخ لتغافه و ألتخوف دذكر والتمتمة التعثر فى التاء وقد ذكر ترايلة بكسر اللام والتخفيف ماحول الاسنان وأصلها لى والهاء عوض من الياء وجعها لنات والى

الباقى وجب عليه على تعليل الاول ثلاثة أرباع الدية اعتبارا عا ذهب من الكلام و بجب عليه على تعليل أبي اسحق نصف الدية اعتبارا عا فلاية اعتبارا عا فطع من اللسان وان قطع نصف كلامه فقد استوفى الجنى عليه حقه وان ذهب بع كلامه أخذ المجنى عليه مع القصاص ربع الدية لنهام حقه فان ذهب بالقصاص ثلاثة أرباع كلامه لم يضمن الزيادة لانه ذهب بقو دمستحق

( فصل ) وان كان لرجل لمان لهطرفان فقطع رجل أحد الطرفين فذهب كلامه وجبت عليه الدية وان ذهب نصفه وجب عليه نصف الدية وان ذهبر بعه وجبعليه و الدية وان الم يذهب من الحكام شيء نظرت فان كانا متساويين في الخلقة فهما كاللمان المشقوق و يجب بقطعهما الدية و بقطع أحدهما نصف الدية وان كان أحدهما نام الخلقة والآخر ناقص الخلقة فالنام هو اللمان الأصلى والآخر خلقة زائدة فان قطعهما قاطع وجب عليه دية وحكومة وان قطع التام وجبت عليه دية وان

قطع الناقص وجبت عليه حكومة

﴿ فَصَلَ ﴾ وان جنى على لسانه فقعب ذوقه فلا يحسبنى ، من المذاق وهى خسة الحلاوة والمرارة والحوضة والماوحة والعذوبة وجبت عليه الدية كالوا تلف عليه السمع أوالبصر وان نقص بعض الدوق نظرت فان كان النقصان لا يتقدر بأن كان يحس بالمذاق الحس الاانه لا يدركها على كالها و جبت عليه الحكومة لأنه نقص لا يمكن تقدير الارش فيه فوجبت فيه حكومة وان كان نقصا يتقدر بان لا يدرك أحد المذاق الحسويدرك الباقى وجب عليه خسان لأنه يتقدر المتلف فيقدر الارش

ونصل المسان قطع لسان أخرس فان كان يق بعد القطع ذوقه وجبت عليه الحكومة لانه عضو بطلت منفعته فضمن بالحكومة كالعين الفائمة واليدالثلاء وان ذهب ذوقه بالقطع وجبت عليه دية كاملة لاتلاف حاسة الذوق وان قطع لسان طفل فان كان قد تحرك بالبكاء أو بما يعبر عنه اللسان كقوله باباوماما وجبت عليه الدية لانه لسان ناطق وان لم يكن تحرك بالبكاء ولا بما يعبر عنه اللسان فان كان بلغ حدا يتحرك اللسان فيه بالبكاء والكلام وجبت الحكومه لان الظاهر انه لم يكن ناطقا لانه لو كان ناطقا لتحرك عابد لعليه وان قطعه قبل أن بعضى عليه زمان يتحرك فيه اللسان وجبت عليه الدية لان الظاهر السلامة فضمن كاتضمن أطرافه وان لم يظهر فيها بطش

وفصل المان والمان والمان المردفن المحابنا والمنافقة والنافية المان والمنافقة والنافية والنافية والنافية المان والمنافقة والنافية والنافية المنافية والنافية والمنافئة و

المنافعها كالإمارية و يجب في كل سن خس من الابل لماروى عمر و بن حزم أن رسول الله والمنافعة والجال أهل اليمن وفي السن خس من الابل والانياب والاضراس والثنايا والرباعيات في ذلك سواء للخبر ولأنه جنس ذوعه دفم تختلف دينها باختلاف منافعها كالاصابع وان قلع ماظهر وخرج من لحم اللئة و بقي السنخ لزمه دية السن لان المنفعة والجال في اظهر فوجبت في كالوقط عالاصابع دون الكف فان عاد هو أو غيره وقلع السنخ المغيب وجبت عليه حكومة لانه تابع لما ظهر فوجبت في المنافع وان قلع السن من أصلها مع السنخ لم بلزمه لمنافع المنافع وجب عليه السنخ المنافع و المنافع المنافع و النافع و النافع و المنافع و

كالأصابح ويعتبر القدرمن الظاهردون السنخ المغيب لأن الدية تسكمل بقطع الظاهر فاعتبر المكسو رمنسه فان ظهر السنخ المغيب بعلة اعتبر القدر المكسور بما كان ظاهرا قبل العلة لابما ظهر بالعلة لأن الدية تجب فيا كان ظاهرا فاعتبر الفدر المكسورمنه

المراقع المنافية المنافية المنافية الله المنافية المنافية المنافية المنافية وان ذهب من المنافية وان فلا المنافية وان فلا المنافعة وان فلا المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة وان فلا المنافعة والمنافعة ولمنافعة والمنافعة وال

﴿ فَصَلَ ﴾ واذا قلع أسنان رَجل كلها نظرت فان قلع واحدة بعدواحدة وجب لكل سن خسمن الابل فيجب في أسنانه وهي اثنان وثلاثون سنا مائة وستون بعير اوان قلعها في دفعة واحدة ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجب عليه أكثر من دية لأنه جنس ذوعد فلم يضمن بأكثر من دية كأصابع اليدين والثانى أنه يجب في كل سن خسمن الابل وهو المنهب لحديث عمر و بن حزم ولأن ماضمن ديته بالجناية اذا انفر دلم تنقص ديته بانضام غيره اليه كالموضحة

الموضل و يجب في اللحيين الدية لأن فيهما جالا وكالا ومنفعة كاملة فوجبت فيهما الدية كالشفتين وان قلع أحدهما و عاسك الآخر وجب عليه نصف الدية لأنهما عضوان تجب الدية فيهما فوجب نصف الديني أحدهما كالشفتين واليدين وان قلع اللحيين مع الأسنان وجب عليه دية اللحيين ودية الأسنان ولاندخل دية أحدهما في الآخر لأنهما جنسان مختلفان

<sup>(</sup>قوله سنا مضطربة) هي التي تتحرك مع بقائها في منبتها (قوله حصل بهاشين) الشين ضد الزين يقال شانه يشينه. والمشائن المعايب والمقايح. والبطش الاخذبقوة يقال بطش يبطش و يبطش

فيجب في كل واحدمنهماد يقمقدرة فإندخل دية احداهما في دية الأخرى كالشفتين مع الأسنان وتخالف الكف مع الأصابع قان الكف تا بنع للاصابع في المنفعة واللحيان أصلان في الجال والمنفعة فهما كالشفتين مع الأسنان

و المعنى المعنى الدين الدية لما روى معاذرضى الدعنه أن الذي على الدين الدية و بجب في احداهما نصف الدية و شرق الما روى أن رسول الله ما الدية الما روى أن رسول الله ما الدية و المعنى المع

م وان جنى على بدفشلت أو على أصبع فشلت أو على أغلة فشلت وجب عليه ما يجب في قطعها الان القصود بهاهو المنفعة فوجب في انلاف منفعتها ما وجب عليه الحكومة الأنه انلاف جال

منغر منفعة

﴿ فَصَلَ ﴾ و يجب فى الرجلين الديقلار وى معاذ رضى الله عنه أن رسول الله على الله على الدية و يجب فى احداهما نصف الدية لما وى عمر و بن حزم أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله عنه الدية القدم فان قطع من الساق أومن الركبة أومن بعض الفخذ أومن أصل الفخذ و جبت الدية فى القدم و و جبت الحكومة فها زاد لما ذكر ناه فى اليدو يجب فى كل أعلة من غير الابهام المن عبر الابهام الله عنه الله عنه الله عنه الله المناه كرناه فى المناه الله المناه المناه وفى كل أعلة من الابهام اصف دية الاصبع لماذكر ناه فى الميد

بوفصل و بحب فى قدم الاعرج و بدالاعسم اذا كانتاسليمتين الدية لأن العرج اعايكون من قصر احدى الساقين وذلك لس بنقص فى القدم والعسم لقصر العضد أو الدراع أو اعوجاج الرسخ وذلك ليس بنقص فى القدم عنع كال الدية فى القدم

والكف كذكر الخصى وأذن الاصم وأضالاخشم

وصل اذا كسر الساعد فبره بحبراً وخلع كفه فأعوجت تم جبرها فبرت وعادت مستقيمة و جبت الحكومة لأنه حصل به نقص وان لم تعد الى ما كانت كانت الحكومة أكثر لأن النقص أكثر فان قال الجانى أنا أعيد خلعها وأعيدها مستقيمة منع من ذلك لأنه استثناف جناية أخرى فان كابره وخلعه فعاد مستقيما و جب عليه بهذا الخلع حكومة ولا يسقط ما وجب من الحكومة الأولى لأنها حكومة استقرت بالجناية وما حصل من الاستقامة حصل بمعنى آخر فلم يسقط ما وجب بي نخالف اذا جنى على العين فذهب الضوء ثم عاد لأنا نتيقن أن الضوء لم يذهب

﴿ فَصَلَ ﴾ وان كان رجل كفان من ذراع فان لم يبطش بواحد منهمالم بجب فيهما قود ولادية لان منافعهما قد بطلت فصارا كاليدالشلاء و بجب فيهما حكومة لان فيهما جالا وان كان أحدهما يبطش دون الآخر فالذي يبطش به هو الأصلى فيجب فيه

(قوله الاعسم) العسم بالفتح في الكف والقدم أن يبس مفصل الرسخ حتى يعوج الكف والقدم، يقال رجل أعسم بين العسم هكذاذ كره الجوهرى وقال في ديو ان الأدب هو يبس في الرجل والرسخ هو ما يلى الكوع الى ظهر الكف وقد ذكر (قوله خلع كفه) أي فكها من معصمها حتى استرخت فلا يطيق رفعها . وقد شلت يده تشل بفتح الشين فيهما اذا يبست وقيل اذا استرخت ولا نشلل بفتح الثاء واللام اذا دعى الكبالسلامة من الشلل قال الشاعر

فلا تشلل يدفت كت بعمرو ، فانك لن تذل ولن تضاما

القودة والدية والآخر خلقة زائدة و يجب فيها الحكومة وان كان أحدها أكثر بطشا كان الأصلى هوا كثرها بطشا سواء كان الباطش على مستوى الذراع أومنحرفا عنه لان الله تعالى جعل البطش فى الاصلى فوجب أن يرجع فى الاستدلال عليه اليه كابرجع فى الخنى الى بوله وان استو يافى البطش فان كان أحدها على مستوى الذراع والآخر منحرفا عن مستوى الذراع فلاصلى هو الذى على مستوى الأحرال والآخر منحرفا عن مستوى الذراع قالاصلى هو التام الأصابع فيجب فيه القود أو الدية والآخر خلقة زائدة و يجب فيها الأصابع والآخر ناقص الأصابع فالاصلى هو التام الأصابع فيجب فيه القود أو الدية ولا نه قديكون الاصبع الزائدة في غير اليد المحكومة وان استويافى الدلائل فهما يدواحدة فان قطعهما قاطع وجب عليه القود أو الدية ووجب عليه للزيادة حكومة فان قطع احداها إلى بجب القود لعدم الماثانة وعليه نصف دية يد وزيادة حكومة لانها نصف دية المدتون يادة حكومة لانها في احداها وجب عليه نصف دية المه وزيادة حكومة لانها وجب عليه نصف دية المه وان قطع أنماة اصبع من احداها وجب عليه نصف دية المه وزيادة حكومة لانها في أعاة زائدة

﴿ فصل ﴾ و بجب فى الاليتين الدية لان فيهما جالا كاملاو منفعة كاملة فوجب فيهما الدية كاليدين و يجب فى احداها نصف الدية لان ما وجبت الدية فى اثنين منه وجب نصفها فى أحدها كاليدين وان قطع بعضها وجب في ممن الدية بقدره وان جهل قدر موجبت فيه الحكومة

(فصل) وان كسرصلبه انتظر فان جبر وعاد الى حالته لزمته حكومة السكسر وان احدودب لزمه حكومة الشين الذي حصل به وان ضعف مشيه أواحتاج الى عصا لزمته حكومة لنقصان مشيه وان عجز عن المشي وجبت عليه الدية لماروى الزهرى عن سعيد بن المسيب أنه قال مضت السنة أن في الصلب الدية وفي اللسان الدية وفي الله كر الدية وفي الأنثيين الدية وان كسرصلبه وعجز عن الوطء وجبت عليه الدية لانه أبطل عليه منفعة مقصودة منه وجبت عليه الدية وان كسرصلبه وعجز عن الوطء وجبت عليه الدية لانه أبطل عليه منفعة مقصودة وان ذهب مشبه وجاعه ففيه وجهان أحدهما لا تلزمه الادية واحدة لانهما منفعتا عضو واحد والثاني يلزمه ديتان وهوظاهر وان حسبه على النهراد فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع كالوقطع أذنيه فنه سمعه أو قطع أنفه فنه سمه

(فصل) و بجب فى الذكر الدية إلما روى أن النبي على كتب مع همرو بن حزم الى اليمن وفى الذكر الدية و بجبذاك فى ذكر الشيخ والطفل و الخصى والعنين لان العضو فى نفسه سليم ولا يجب فى ذكر أشسل لانه بطلت منفعته فلم تكمل ديته و يجب فيه الحكومة لانه أتف عليه جاله وان جنى على ذكره فسل وجبت ديته لان المقصود بالعضو هو المنفعة فوجب فى اللاف منفعته ما وجب فى اللافه وان قطع الحشفة وجبت الدية لان منفعة الذكر تكمل بالحشفة كاتكمل منفعة الكف بالأصابع فكملت الدية بقطعها وان قطع الحشفة وجاء آخر فقطع الباقى وجبت فيه حكومة كالوقطع الاصابع وجاء آخر وقطع المنفق وان قطع بعض الحشفة وجب عليه من الدية بقسطها وهل تتقسط على الحشفة وحدها أو على جبع الذكر فيه قولان المنفوان قطع بعض الحشفة وجب عليه من الدية بقسطها وهل تتقسط على الحشفة وحدها أو على جبع الذكر فيه قولان أحدهما تقسط على الجيع لان الذكر هو الجيع أحدهما الدية على الجيع لان الذكر هو الجيع فقسطت الدية على الجيع الذكر هو الجيع فقسطت الدية على الجيع الذكر هو الجيع فقسطت الدية على الحية على الجيع الذكر هو الجيع فقسطت الدية على الجيع الذكر فيه قولان فقسطت الدية على الجيع الذكر هو الجيع فقسطت الدية على الجيع الذكر هو الجيع فقسطت الدية على الجيع الذكرة الأصابع والثانى بقسط على الجيع الفرد الدية على الجيع الذكرة الأصابع والثانى بقسط على الجيع الذكرة الأصابع والثانى بعض المدينة الأصابع والثانى بقسط على الحديثة الأصابع والثانى بعض المدينة الأصابع والثانى بقسط على المدينة الأصابع والثانى بطبع المدينة الأصابع والثان الذكرة الأصابع والثان الذكرة الأصابع والثان الذكرة الأصابع والثان الذكرة الأصابع والدينة الأصابع والثان الذكرة الأصابع والذكرة الأصابع والثان الذكرة الأصابع والثان المدينة الأصابع والثان الذكرة الأصابع والثان الأصابع والثان الأحداد المدينة الأصابع و

﴿ فَصل ﴾ و بجب في الأنتيين الدية لمار وى أن النبي مِنْ الله على أهل اليمن مع عمرو بن حزم وفي الأنتيين الدية و يجب في أحدهم نصف الدية لان ما وجب في اثنين منه الدية وجبت في أحدهم نصفها كاليد

الدية فاذازادت على ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل لماروى نافع عن ابن عمر أنه قال تستوى المرأة الرجل الى ثلث الدية فاذازادت على ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل لماروى نافع عن ابن عمر أنه قال تستوى دية الرجل والمرأة الى ثلث الدية و يختلفان فياسوى ذلك وقال في الجديد هي على النصف من الرجل في جيع الأروش وهو الصحيح لانهما شخصان مختلفان في دية النفس فاختلفاني أروش الجنايات كالمسلم والكافر ولانه جناية يجب فيها أرش مقدر فكانت المرأة على النصف من الرجل في أرشها كقطع اليد والرجل وقول ابن عمر يعارضه قول على كرم الله وجهه في جراحات الرجال والنساء سواء على النصف في قل أوكثر

وضائد و بجبى الدي المراقة الدية لان فيهما جالا ومنفعة فوجب فيهما الدية كاليدين والرجلين و بجب في احداها نصفالدية لماذكرناه في الأنتيين وان جنى عليهما فشلتا وجبت عليه الدية لان المقصود بالعضو هو المنفعة فكان انلاف منفعة كانلافه وان كان لها المحكومة لانه قطع المنها وجبت عليه الحكومة لانه قطع اللبن بجنايته وان جنى عليهما قبل أن ينزل لحالين فولات ولم ينزل لها لبن سئل أهل الخبرة فأن قالوا لا ينقطع الابالجناية وجبت الحكومة وان قالوا قدينقطع من غير جناية لم تجب الحكومة لجواز أن يكون انقطاعه لغير الجناية فلا تحب الحكومة بالشك و تجب الدية في حامتيهما وهورأس الشدى لان منفعة الثديين بالحامتين لان الصيبها يص اللبن و بذها بهما تعطل منفعة الثديين فوجب فيهما ما يجب في المحامة ولان على المنافقة الثديين على المنفعة الثديين على المنافقة الله ولان المنافقة الله المنافقة الله والمنافقة ولان المنافقة الله والمنافقة الله والمنافقة ولان المنافقة الله والمنافقة ولان المنافقة الله والمنافقة ولان والمنافقة ولان المنافقة والمنافقة والمناف

وفصل و يجب في اسكتى المرأة وهما الشفر ان المحيطان بالفرج الدية لان فيهما جالا ومنفعة في المباشرة و يجب في أحدهما نصف الدية لان كل ما وجب في اثنين منه الدية وجب في أحدهما نصفها كاليدين

الذي بين الفرج والدبر وهو قول أي على ابن أي هر يره وشيخنا القاضي أن الطاجز الذي بين الفرج وثقبة البول وهو قول الشيخ أي عامد الاسفر ابني رحة الله عليه وقال بعضهم هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفرج والدبر وهو قول أي على ابن أي هر يره وشيخنا القاضي أي الطيب الطبري لان الدية لا تجب الابا تلاف منفعة كاملة ولا يحصل ذلك الاباز الة الحاجز بين السبيلين فأما از الة الحاجز بين الفرج وثقبة البول فلا تتلف بها المنفعة وانحا تنقص بها المنفعة فلا يجوز أن يجب بها دية كاملة وان أفضاها واسترسل البول وجب مع دية الافضاء حكومة للنقص الحاصل باسترسال البول وان أفضاها والتأم الجرح وجبت الحكومة دون الدية وان أجاف جائفة والتأمت المبسقط أرشها والفرق بينهما أن أرش الجائفة وجب باسمها فلم بسقط بالالتئام ودية الافضاء وجبت باز الة الحاجز وقد عاد الحاجز فلم تجب الدية

﴿ فَصَلَ ﴾ ولا يجب في الله و الشعور غير الحكومة لانه اللف جال من غير منفعة فلم تجب فيه غير الحكومة كانلاف العين القائمة والبدالثلاء

الموقصل و يجب في تعويج الرقبة وتصعبر الوجه الحكومة لانه اذهاب جال من غير منفعة فوجبت فيه الحكومة فان كسر النزقوة أوكسر ضلعافقد قال في موضع تجب فيه جل وقال في موضع تجب فيه جل أو المدق واختلف أصحابنا فيه فقال المواسعة والمواسعة والمواسعة

(قوله وان كاتناناهدين) أى من تفعين . والنهود الارتفاع نهد قدى الجارية اذا ارتفع والحلمتان بفته اللام الواحدة حلمة بالفتح أيضا رأس الثدى كاذكر (قوله اسكنى المرأة) بكسر الهمزة واسكان السين هما جانبا الفرج . والمأسوكة النى أخطأت خافضتها فأصابت غير موضع الخفض . الاسكتان ناحيتا الفرج . والشفر ان طرفا الناحيتين والذي يلى الشفرين الاشعر ان ذكره الأزهري (قوله الافضاء) مأخوذ من الفضاء وهو المكان الواسع، ويكون الجاع كقوله تعالى وقد أفضى بعضكم الى بعض ويكون الجاع كقوله تعالى وقد أفضى بعضكم الى بعض ويكون اللس كقوله عليه السلام اذا أفضى أحدكم بيده الى ذكره فليتوضأ (قوله تصعير الوجه) الصعر الميل فى الخد خاصة وقد صعر خده أى أما له من المكبر قال الله تعالى ولا تصعر خداك للناس . والترقو تان العظمان الناتئان أعلى الصدر والجع تراقى قال الله تعالى كلا اذا بلغت النراقي والضلع مثال العنب وتسكين اللام جائز وهي واحدة الاضلاع

قوله القديم حجة تقدم على القياس والقول الثانى وهو الصحيح أنه يجب فيه حكومة لانه كسر عظم فى غير الرأس والوجه فلم يجب فيه أرش مقدر ككسر عظم الساق وماروى عن عمر يحتمل أنه قضى به على سبيل الحكومة ولان قول الصحابي ليس يحجة في قوله الجديد

﴿ فصل ﴾ وان لطم رجلاً ولكمه أوضر به عنقل فان لم بحصل به أثر لم يلزمه أرش لا نه لم يحصل به نقص في جال ولا منفعة فلم يلزمه أرش وان حصل به سين بأن اسود أو اخضر وجبت فيه الحكومة المال الشين سقطت الحكومة كالوجنى على عين فابيضت ثم زال البياض وان فزع انسان فأحدث في النياب لم يلزمه ضان مال لان المال الماليك المال الماليك ال

﴿ فَصَلَ ﴾ اذا جني على حرجنا يةلبس فيها أرش مقدر نظرت فان كان حصل بها نقص في منفعة أوجال وجبت فيها حكومة وهو أن يقوم الجني عليه قبل الجناية ثم يقوم بعد اندمال الجناية فان نقص العشر من قيمته وجب العشر من ديته وان نقص الخس من قيمته وجدالجس من ديته لانه ليس في أرشه نص فوجب التقدير بالاجتهاد ولاطريق الىمعرفة قدر النقصان منجهة الاجتهاد الابالنقويم وهذا كافلنافي المحرم اذا قتل صيدا وليس فيجزائه نص أنه يرجع الى ذوى عدل في معرفة مثله ان كان له مثل من النعم أوالي قيمته اذالم يكن لهمثل و يجب القدر الذي نقص من قيمته من الدية لان النفس مضمونة بالدية فوجب القدر الناقص منها كايقوم للبيع عندالرجوع بأرش العيبثم يؤخذ القدر الناقص من الثمن حيث كان المبيع مضمو نابالثمن وقال أصحابنا يعتبرنقص الجناية من دية العضو المجنى عليه لامن دية النفس فان كان الذي نقص هو العشر والجناية على اليدوجب عشردية اليد وانكانت على أصبع وجبعشر دية الاصبع وانكانت على الرأس فيادون الموضحة وجبعشر أرش الموضحة وانكانت على الجسد فهادون الجائفة وجب عشر أرش الجائفة لانالواعتبرناه من دية النفس لم نأمن أن تزيد الحكومة في عضوعلى ديةالعضو والمذهب الاول وعليه النفريع لانه لماوجب تقويم النفس وجب أن يعتبر النقص من دية النفس ولان اعتبار النقص من دية العضو يؤدى الى أن يتقارب الجنايتان ويتباعد الأرشان بأن تكون الحكومة فى السمحاق فنوجب فيه عشر أرش الموضحة فيتباعد مايينها وبين أرش الموضحة مع قربها منهافان كانت البناية على أصبع فبلغت الحكومة فيهاأرش الاصبع أوعلى الرأس فبلغت الحكومة فيها أرش الموضحة نقص الحاكم من أرش الاصبع ومن أرش الموضحة شيئاعلى قدرما يؤدى اليه الاجتهاد لانه لا يجوز أن يكون فيادون الاصبع الموضحة ما يجب فيهاوان كانت الجناية في الكف فبلغت الحكومة أرش الاصابع نقص شيئامن أرش الاصابع لأن الكف تابع للا صابع في الجال والمنفعة فلا يجوز أن يحب فيسايحب في الاصابع

الموضع من غير تقص ففيه وجهان أحدها وهو قول أنى العباس ابن سريخ أنه لاشى عليه لأنه جناية لم يحصل بها نقص فلم يجب بها أرش كالولطم وجهه فلم يؤثر والثانى وهو قول أنى العباس ابن سريخ أنه لاشى عليه لأنه جناية لم يحصل بها نقص فلم يجب بها أرش كالولطم وجهه فلم يؤثر والثانى وهو قول أنى اسحق أنه يجب فيه الحكومة لأنه اللاف جزء من مضمون فلا يجوز أن يعرا من أرش فعلى هذا ان كان قد قطع أصبعا زائدة قوم الجنى عليه قبل الجناية ثم يقوم في أقرب أحواله الى الاندمال ثم يجب ما ينهما من الدية لأنه لما سقط اعتبار قيمته بعد الاندمال قوم في أقرب الاحوال اليه وهذا كاقلنا في ولد المغرور بها لما تعقو عه حال العلوق قوم في أقرب حال يمكن فيه التقويم بعد العلوق وهو عند الوضع فان قوم ولم ينقص قوم قبيل الجناية ثم يقوم والدم جار لأنه لابد أن تنقص قيمته لما يخاف عليه في جب بقدر ما يبنهما من الدية وان أتلف لحية امر أة قوم وليس له سن أصلية ثم يقوم وليس له سن أسلية على الدية وان أتلف لحية المراة قوم لوكان رجلا وله لحية ثم يقوم ولا لحية له وجب بقدر ما يبنهما من الدية وان أتلف لحية المراة قوم لوكان رجلا وله لحية ثم يقوم ولا لحية له وجب بقدر ما يبنهما من الدية وان أتلف لحية المراة وقوم الدية من الدية والم الدية وان أتلف لحية المراة والدم الدية المن الدية وان أله المن الدية وان أله المناه الدية وان أله المناه الدية وان أله الدية وان أله المناه الدية وان أله المناه المناه المناه الدية وان أله الدية وان أله المناه الدية وان أله الدية وان أله المناه الدية وان أله المناه الدية وان أله المناه المناه الدية وان أله المناه المناه المناه الدية وان أله المناه المناه المناه الدية وان أله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الدية وان أله المناه الم

﴿ فصل ﴾ وان جنى على رجلجناية لها أرش مقدر ثم قتله قبل الاندمال دخل أرش الجناية في دية النفس وقال أبو سعيد الاصطخرى لايدخل لأن الجناية انقطعت سرايتها بالقتل فلم يسقط ضانها كالو اندملت ثم قتله والمذهب الاول لأنمات بفعله قبل استقرار الارش فدخل في ديته كالو مات من سراية الجناية و يخالف اذا الدملت فان هناك استقر الارش فلم تسقط ﴿ فصل ﴾ و يجب فى قتل العبد قيمته بالفقما بلغت لأنه مال مضمون بالا تلاف لحق الآدى بغير جنسه فضمنه بقيمته بالغقما بلغت كسائر الاسموال وماضمن عادون النفس من الجزء بالدية كالاشف واللسان والذكر والانثيين والعينين واليدين والرجلين ضمن العبد عمله من القيمة من العبد بقيمته وماضمن من الحر بجزء من الدية كاليد والاصبع والانعلة والموضحة والجاثفة ضمن من العبد بمثله من القيمة الأنه مامنساويان في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة فنساويا في اعتبار مادون النفس ببدل النفس كالرجل والمرأة والمسلم والكافر

عوف لك وان قطع بدعبد ثم أعنق ثم مات من سراية الفطع وجبت عليه دية حرلان الجناية استقرت في حال الحرية و بجب السيد من ذلك أقل الا تمرين من أرش الجناية وهو نصف القيمة أو كال الدية فان كان نصف القيمة أقل لم يستحق أكثر منه لانه هو الذي وجب في ملكه والزيادة حصلت في حال لاحق له فيها وان كانت الدية أقل لم يستحق أكثر منه الأن مانقص من نصف القيمة بسبب من جهته وهو العتق

﴿ فصل ﴾ وان فقاً عينى عبداً وقطع يديه وقيمته الفادينار ثم أعتق ومات بعدائد مال الجناية وجب على الجانى الرش الجناية وهو قيمة العبد سواء كان الاندمال قبل العتق أو بعده الأن الجرح اذا اندمل استقر حكمه و يكون ذلك لمولاه الأنه أرش جناية كانت في ملكه وان لم يندمل وسرى الى نفسه وجب على الجانى دية حروقال المزنى بجب الأرش وهو الفادينار الأن السيد ملك هذا القدر بالجناية فلاينقص وهذا خطأ الأن الاعتبار في الا الاستقرار و فذا لوقطع بدى رجل ورجليه وجب عليه دينان فاذا سرت الجناية الى النفس وجب دية اعتبار ابحال الاستقرار وفي حال الاستقرار هو حرفوجبت فيه الدية ودليل قول المزنى يبطل بمن قطع بدى رجل ورجليه ثم مات فانه وجبت ديتان ثم نقصت بالموت

الجناية وعليه نصف الدية لان المجنى عليه حرآخر يده الأخرى وماتلم يجبعلى الأول قصاص لعدم التكافؤ في حال الجناية وعليه نصف الدية لان المجنى عليه حرف وقت استقرار الجناية وأماالثانى ففيه وجهان أحدهما وهو قول أنى الطيب ان سلمة أنه يجبعليه القصاص في الطرف ولا يجب في النفس لأن الروح خرجت من سراية قطعين وأحدها يوجب القود والآخر لا يوجب فسقط كحرين قتلامن نصفه حروضفه عبدوالثانى وهوا لمذهب انه يجب عليه القصاص في الطرف والنفس لأنهما متكافئان في حال الجناية وقد خرجت الروح عن عمد محض مضمون وانما سقط القودعن أحدها لمعنى نفسه فلم يسقط عن الآخر كالواشترك حروعبد في قتل عبدو يخاف الحرين اذا قتلامن نصفه حروضفه عبدالأن كل واحدمنهما غير مكافئ له حال الجناية فان عنى على مال كان عليه تصف الدية لا نهما شريكان في القتل وللولى الاقل من نصف قيمته يوم الجناية الأولى أونصف الدية فان كان نصف القيمة أفل أومثله كان له ذلك وان كان أكثر فله نصف الدية لأن الحرية نقصت الأولى أونصف الدية قبلها أن الجناية هناك من واحد وجيع الدية عليه فقو بل بين أرش الجناية وبين النصف المأخوذ من الحائية عليه ملكه وكان الفاضل لورثته

وفصل وانقطع حريد عبد ثم أعتق م قطع يده الاخرى نظرت فان الدمل الجرحان لم يجب في اليد الأولى قصاص لأنه فلا عنى عليه وهو غبر مكافئ له و يجب في اليد الاخرى القصاص لأنه قطعها وهو مكافئ له وان عنى عليه وهو غبر مكافئ له وجب عليه نصف الدية وان مات من الجراحتين قبل الاندمال وجب القصاص في اليد الاخرى التي قطعت بعد عتقه ولم يجب القصاص في النفس لأنه مات من جنايتين احداهما توجب القصاص والاخرى لا توجب فان اقتص منه في اليدوجب عليه نصف الدية لأنه مات بجنايته وقد استوفى منه ما يقابل نصف الدية و يكون المولى أقل الامرين من نصف القيمة وقت الجناية أو نصف الدية وان عنى عن القصاص على مال وجب كال الدية و يكون المولى أقل الأمرين من نصف القيمة وقت الجناية أو نصف الدية وان عنى عن القصاص على مال وجب كال الدية و يكون المولى أقل الأمرين من نصف القيمة وقت الجناية أو نصف الدية وان عنى عن القصاص على مال وجب كال الدية و يكون المولى أقل الأمرين من نصف القيمة وقت الجناية أو نصف الدية ولور ثنه الباقى الان الجناية الثانية في حال الحرية

﴿ فصلَ ﴾ وان قطع حريد عبد فاعتق ثم قطع آخر يده الاخرى ثم قطع ثالث رجله ومات لم بجب على الأول القصاص في النفس على الذهب النفس على الذهب على الأول القصاص في النفس على الذهب

قان عنى عنهما كان عليهما ثلثا الدية وفيا يستحق المولى قولان أحدها أقل الأمرين من أرش الجناية أوما يجب على هذا الجانى في ملك وهو ثلث الدية فيجب أن يكون له أقل الأمرين فأن كان الإرش أقل لم يكن له أكثر منه لا نه هو الذي وجب بالجناية في ملكه وماز ادبالسراية في حال الحرية لاحق له فيه وان كان ثلث الدية أقل لم يكن له أكثر منه لأنه هو الذي يجب على الجانى في ملكه و نقص الارش بسبب من جهته وهو العتق فلم يستحق أكثر منه والقول الثانى يجبله أقل الأمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة لان الجانى على ملكه هو الاول والآخر ان لاحق له في جنايتهما فيجب أن يكون له أقل الامرين من ثلث الدية أو ثلث الدية أو ثلث القيمة فان كان ثلث الفيمة أقل لم يكن له أكثر منه لأنه لماكان عبداكان له هذا القدر وما زاد وجب في حال الحرية فلم يكن له في بكن له أكثر منه لأنه ثلث القيمة نقص وعاد الى ثلث الدية بفعله الحرية فلم يكن له في بكن له أكثر منه لأن ثلث القيمة نقص وعاد الى ثلث الدية بفعله فلم يستحق أكثر منه

﴿ فصل ﴾ اذاضرب بطن محاوكة حامل مماوك فألقت جنيناميتا وجب فيه عشر قيمة الام لا نه جنين آدمية سقط ميتا بجنايته فضمن بعشر بدل الام كجنين الحرة واختلف أصحابنا في الوقت الذي يعتبر فيه قيمة الام فقال المزنى وأبو سعيد الاصطخرى تعتبر قيمتها يوم الاسقاط لانه حال استقرار الجناية والاعتبار في قدر الضمان بحال استقرار الجناية والاعتبار في قدر الضمان بحال استقرار الجناية والاعتبار في منافع بدعبه وهو المنصوص لأن المجنى عليه لم يتغير على أمل ومات وجب فيه دعبه ومات على الرق وجبت قيمته يوم الجناية لأنه حال الوجوب وان ضرب بطن أمة ثم أعتقت وألقت جنبناميتا وجب فيه دية جنين حرلان الضمان يعتبر بحال استقرار الجناية والجناية والجناية والجناية والمجنوب والجناية والمجنوب والحناية والمجنوب والحناية والمجنوب والمج

﴿ باب العاقلة وما تحمله من الديات ﴾

اذاقتل الحرحراعم خطأوله عاقلة وجب جيع الدية على عافلته المروى الغيرة بن شعبة فالضر بت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط فقضى رسول المتصلى الشعلية وسه على عصبة الفاتاة وان قتله خطأ وجبت الدية على عافلته لأنه اذا تحمل عن القاتل في عد الخطأ تخفيفا عنه مع قصده الى الجناية فلا أن يحمل عن فاتل الخطأ ففيه قو لان قال في الفديم لا تحمل العاقلة ديتهما لأنه لا يضمن التصاص والدية وخففت بالمحفار قولا تثبت فيه القسامة فلم تحمل العاقلة بدله كالمال وقال في الجديد تحمل العاقلة ديتها لأن ماضمن بالقصاص والدية وخففت الدية فيه بالحفار حلت العاقلة بدله كالنفس فعلى هذا تحمل ماقل منه وكثر كا تحمل ماقل وكثر من دية النفس وان قتل عمدا أوجني على طرفه عمدا لم تحمل العاقلة ديته لأنه لم يقصد القتل والعامد قصد على طرفه عمدا لم تحمل العاقلة ديته لأن الخبر و رد في الجل عن القائل في عمدا خطأ تحمل العاقلة وحهان أحدهما وهو قول أبى اسحق انه لا تحملها العاقلة وهو الصحيح لانه تعمد الفتل في تحمل العاقلة فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى اسحق انه لا تحملها العاقلة وهو الصحيح لانه تعمد الفتل في تحمل العاقلة فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى اسحق انه لا تحملها العاقلة وهو الصحيح لانه تعمد الفتل في تحمل العاقلة عنه كالو تعمل العاقلة بعد العلم بالعقو والثانى وهو قول أبى اسحق انه لا تحملها العاقلة والتعمد على المقتل في تحمل العاقلة عنه كالو تعمل العاقلة بعد العلم بالعقود والتعمل المناقلة عنه كالو تعمل العاقلة الم تعمد العلم العناقلة التعمد العلم بالعقود والتعمل العناقلة العمد العلم بالعقود والتعمد العلم بالمناقلة وكثر العلم بالمناقلة المناقلة المحدود والتعمد العلم بالعقود والتعمد العلم بالمحدود والمحدود والمحدود والتعمد العلم بالمحدود والتعمد العلم بالمحدود والتعمد العلم بالمحدود والتعمد العلم بالمحدود والمحدود والتعمد العلم بالمحدود والمحدود والمحدود والتعمد العلم بالمحدود والمحدود والمحدو

﴿ فصل ﴾ وان قتل عبد اخطأ أوعمد خطأ فني قيمته قولان أحدهما أنها تحملها العاقلة لانه يجب القصاص والكفارة بقتله

🤏 ومن باب العاقلة وما تحملهمن الديات 🦗

والعاقلة مأخوذة من العقل وهو الدية، وسميت الدية عقلالان الابل كانت تعقل بفنا أولى المقتول. يقال عقلت المقتول اذا أديت ديته ومنه سمى العقل عقلا لانه يمنع من الخطأ كايمنع العقال الدابة من الذهاب. وأجحف به أذهب جميع ماله وقد ذكر (قول العمود فسطاط) العمود الخشبة التي ينصب بها بيت الشعر يجعل في وسطه حتى برتفع. والفسطاط بيت الشعر وفي مثلاث لعات فسطاط وفستاط وفساط

غملت العاقلة بدله كالحر والثاني أنه لاتحملها العاقلة لانصال فلم تحمل العاقلة بدله كسائر الأموال

مس المن ومن قتل نفس خطأ الم تجب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة ديته لمار وى أن عوف بن مالك الا شجى ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف عليه فقتله فامتنع أصحاب رسول الله عليه من الصلاة عليه وقالوا قد أبطل جهاده فقال برسول الله عليه المات مجاهد اولو وجبت الدية على عاقلته لمبين رسول الله عليه فلك

﴿ فصل ﴾ وما يجب بجناية العمد يجب حالا لانه بدل متلف لا تتحمله العاقلة بحال فو جب حالا كغرامة المتلفات وما يجب بجناية الخطأوشبه العمدمن الدية بجب مؤجلافان كانتدية كاملة وجبتني ثلاثسنين لانعر وىذلك عن عمر وان عباس رضى التمعنهما ويجبف كل سنة ثلثها فان كاندية نفس كان ابتداء الاجل من وقت الفتل لانه حق مؤجل فاعتبر الاجل من حين وجود السبب كالدين المؤجلوان كان دية طرف فان لم تسراعتبرت المدة من وقت الجناية لانه وقت الوجوب وان سرت الى عضو آخر اعتبرت المدة من وقت الاندمال لان الجناية لم تقف فاعتبرت المدة من وقت الاستقرار وان كان الواجب أقل من دية نظرت فان كان ثلث الدية أودونه لم تجب الافى سنة لا نه لا يجب على العاقلة شيء في أقل من سنة فان كان أكثر من الثلث ولم يزدعلى الثلثين وجب فى السنة الاولى الثلث ووجب الباقى فى السنة الثانية وان كان أكثر من الثلثين ولم يزدعلى دية وجس في السنة الاولى الثلث وفى الثانية الثلث وفى الثالثة الباقى وان وجب بجنايته ديتان فان كانتالا ثنتين بأن قتل اثنين وجب في كل سنة لكل واحدمنهما ثلث الدية لانهما بجبان لستحقين فلاينقص حق كل واحدمنهما في كل سنة من الثلث فان كانتالواحد بأن قطع اليدين والرجلين من رجل وجب الكل في ستسنين في كل سنة الشدية لانهاجنا يقعلي واحد فلا يجب له على العاقلة فى كل سنة أكثر من ثلث دية وان و جب بجناية الخطأ أوعمد الخطأ دية ناقصة كدية الجنين والمرأة ودية أهل الذمة ففيه وجهان أحدهما أنه يجبني ثلان سنين في كل سنة ثلثها لانهادية نفس فوجب في كل سنة ثلثها كالدية الكاملة والثاني أنه كارش الطرف اذا نقص عن الدية لانه دون الدية الكاماة فعلى هذا ان كان ثلث دية وهو كدية البهودي والنصر الى أو أقل من الثلث وهو دية المجوسي ودية الجنين وجب الكل في سنة واحدة وان كان أكثر من الثلث وهودية المرأة و جب في السنة الاولى ثلث دية كاملة ويجب مازاد في السنة الثانية كاقلنا في الطرف وان كان قيمة عبد وقلنا نها على العاقلة ففيمو جهان أحدها أنها تقسم في ثلاث سنين وأنزادحصة كلسنةعلى ثلث الدية لانهادية نفس والناني تؤدى في كلسنة ثلث دية الحر

و فصل و والعاقلة هم العصبات الذين بر تون بالنسب أو الولاء غير الابوالجدوالابن وابن الابن والدليل عليه مار وى المغيرة ابن شعبة رضى الله عنه أن المرأ تبن من هذيل قتلت احداهم الاخرى ولكل واحدة منهماز وجو ولد بعمل الذي عراق الماروى جابر رضى الله عنه أن المرأ تين من هذيل قتلت احداهم الاخرى ولكل واحدة منهماز وجو ولد بعمل الذي عراق على الماقلة القاتلة على عاقلة الفاتلة وبرأ زوجها وولد هاواذا بمت هذاى الولد بعنه الاب لتساويهما في العصبة ولان الدية جعلت على العاقلة ابقاء على الفاتلة ابقاء على الفاتل حتى لا يكثر عليه في جعنه به فلوجعلناه على الاب والابن أجحفنا به لان ماهم كاله و فذا لا تقبل شهاد ته لما كالا تقبل لنفسه و يستغنى عن المسئلة بماهما كايستغنى بمال نفسه وان كان في بني عمها ابن طالم يحمل معهم للمناه وان كان في بني عمها ابن طالم يحمل معهم للمناه وان كان ذميالم يحمل عصبة نظرت فان كان مسلما جلت عنه من يت المال لا سامين وهم لا يرثونه و انما ينقل ماله الى يت المال في أو اختلف قوله في المولى من أسفل فقال في أحد القولين لا يعقل عنه وهو الصحيح لا نه لا يرثونه فلم يعقله وقال في الآخر يعقله لا نه يعقله المولى من أسفل فقال في أحد القولين لا يعقل عنه وهو الصحيح لا نه لا يرثونه فلم يعقله كالولى من أسفل فقال في أحد القولين لا يعقل عنه وهو الصحيح لا نه لا يرثونه فلم يعتالمال كالمولى من أعلى وان لم يت المال كالمولى من أعلى وان لم يعتالمال كالمولى من أعلى وان لم يعتالمال كالمولى من أعلى عنه المولى كالاخو بن فعلى هذا يقدم على يت المال لا نه من خواص العاقلة فقد م على يت المال كالمولى من أعمل عنه المولى كالاخو بن فعلى هذا يقدم على يت المال لا نه من خواص العاقلة فقد م على يبت المال كالمولى من أعلى ون لم

لم يكن له عاقلة ولا يبت مال فهل بجب على القائل في عوجهان بناء على أن الدية هل تجب على القائل م تتحمل عنده العاقلة أو تجب على العاقلة ابتداء وفيه قولان أحدها تجب على القائل م تنتقل الى العاقلة لا نه هو الجانى فوجبت الدية عليه فعلى هذا تجب الدية في ماله والقول الثانى تجب على العاقلة ابتداء لا نه لا يطالب غيرهم فعلى هذا لا تجب عليه وقال أبو على الطبرى اذا قلنا انها تجب على القائل عند عدم بيت المسال حل الاب والابن و يبدأ بهما قبل القائل لا نالم تحمل عليهما لا نا المسيخ الامام حرس التقمدته و يحتمل عندى أنه لا يجب عليهما لا نا المسيخ الامام حرس التقمدته و يحتمل عندى أنه لا يجب عليهما لا نا المسيخ الامام حرس التقمدته و يحتمل عندى أنه لا يجب عليهما لا نا المسل ولا جلامع العاقلة فل بجب الحل عليهما

المسلمان ال

﴿ فصل ﴾ ولا يعقل صبى ولا معتوه ولا امرأة لان حل الدية على سبيل النصرة بدلاعما كان في الجاهلية من النصرة بالسيف ولا نصرة في الصبى والمعتوه والمرأة و يعقل المريض والشيخ الكبيراذ الم يبلغ المريض حد الزمانة والشيخ حد الحرم لانهما من أهل النصرة بالتدبير وقد قائل عمار في محفة وأما اذا بلغ الشيخ حد الحرم والمريض حد الزمانة ففيه و جهان بناء على القولين في قتلهما في الاسرفان قلنا انهما يقتلان في الاسرعقلاوان قلنا لا يقتلان في الاسرام يعقلا

وضل والا يعقل فقير الانجل الدية على العاقلة مواساة والفقير ليس من أهل المواساة ولهذا الا تجبعليه الزكاة والانفقة الافارب والان العاقلة تتحمل لدفع الضررعين القاتل والضرر الإنزال بالفرر و يجبعلى المتوسطر بع دينار الانه المواساة المتحصل بأقل قليل والا يمكن ايجاب الكثير الأن فيه اضرارا بالعاقلة فقدر أقل ما يؤخذ بع دينار الأنه ليس في حدالتافه والدليل عليه أنه تقطع في عهدرسول الله عليه في الشيء والدليل عليه أنه تقطع فيه يد السارق وقد قالت عائد من التناف و يجبعلى الغنى في الذي يورك التناف و يجبعلى الغنى في الزكاة التي قصد بها المواساة في يقدر ما يؤخذ من الغنى في الدية بذلك الأنه في معناه و يجبعن القدر في كل سنة المواساة فتكر ر بتكر رالحول كالزكاة و من أصحابنا من قال يجبذ المثالة القدر في الشلاث سنين الأنا لوأ وجبناه في القدر في كل سنة أجحف به و يعتبر عاله في الفقر والغنى والتوسط عند حاول النجم الأنه حق مال يتعلق بالحول على سبيل المواساة فاعتبر فيه عاله عند حاول الحول كالزكاة فان مات قبل الحول الموالم تجب كالا تجب الزكاة اذا مات قبل الحول و إن مات بعد الحول الم يسقط ما وجب من الزكاة فبل الموت

الله فصل الله واذا أراد الحاكم قسمة الدية على العاقلة فد ما الأفرب فالأفرب من العصبات على ترتيبهم في الميراث لأنه حق يتعلق بالتعصيب فقدم فيه الافرب فالافرب كالميراث وان كان فيهم من يدلى بالأبوين وفيهم بالأبوين وفيه بالأبوين وفيه بالأبوين وفيهم بالأبوين وفيه بالأبوين وفيهم بالأبوين وفيه بالأبوين وفيهم بالأبوين وفيه بالأب

<sup>(</sup>قوله فاتل عمار فى محفة) المحفة مركب من مراكب النساء كالهودج الاأنها لا نقبب كايقب الهودج ومعنى يقبب يجعل عليه قبة. والشيء الناف البسير الحقير وقد نفه ينفه

سواء لتساويهمافي قرابة الأبلان الأم لامدخل لهافي النصرة وجل الدية فلايقدم بها والثاني يقدم من يدلى بالأبوين على من يدلى بالأباث فان مكن أن يقسم ما يجبعلى من يدلى بالأب كالمبراث فان أمكن أن يقسم ما يجبعلى الأقربين منهم لم يحمل على من بعدهم وان لم يكن أن يقسم على الأقربين الفاتل من بني هاشم قسم عليهم فان عجزوا دخل معهم بنوعيد مناف فان عجزوا دخل معهم بنوقصي ثم كذلك حتى قان كان الفاتل من بني هاشم قسم عليهم فان عجزوا دخل معهم بنوعيد مناف فان عجزوا دخل معهم بنوقصي ثم كذلك حتى قولان أحدهما يقدم الأقربون في النسب لا نهحق يستحق بالتعصيب فقدم فيه الاقربون في النسب كالمبراث والثانى يقدم الأقربون في النسب لان تعمل العاقلة على سبيل النصرة و الحاضر ون أحق بالنصرة من النيب فعلى هذا ان كان الفاتل يمكة و بعض العاقلة بالمدينة و بعضهم بالشام قدم من بالمدينة على من بالشام لانهم أقرب الى الفاتل وان استوت على المبين والنانى يسوى بين الجيع كالمبراث وان كثرت العاقلة وقل المال المستحق بالجناية بحيث اذا قسم عليهم خص المتوسط دون ربع دينار وهو الضعيح أنه يقسم على الجيع مشقة والثانى وهو الصحيح أنه يقسم على الجيع لانه حق يستحق بالتعصيب فقسم قليله وكثيره بين الجيع كالمبراث

و فصل و وانجى عبد على حرا وعبد جناية توجب المال تعلق المال وقبته لا نه لا يجو زايجا به على المولى لا نه لم بوجد منه جناية ولا يجو زائج بره الى أن يعتق لا نه يؤدى الى اهدار الدماء فتعلق برقبته والمولى بالخيار بين أن يبيعه و يقضى حق الجناية من غنه و بين أن يفديه ولا يجب عليه تسليم العبد الى المجنى عليه لا نه ليس من جنس حقه وان اختار بيعه فباعه فان كان الثمن بقدر مال الجناية صرفه فيه وان كان أكثر من الرقبة فان اختار أن يفديه فقيه قولان أحدهما يلزمه أن يفديه بأقل الامرين من أرش الجناية أوقيمة العبد لا نه لا يتعلق ماز ادعلى واحد منهما والقول الثانى يلزمه أرش الجناية بالغاما بلغ أو يسلمه البيع لا نه قد برغب فيمر اغب فبشتريه بأكثر من أقياد المتنع من البيع لزمه الارش بالغاما بلغ وان قتل عشرة أعبد لرجل عبد الآخر عمد افاقت مولى المقتول من خسة وعفاعن خسة على المال و يقي له النصف عبده وعفا عن خسة على المال و يقي له النصف

﴿ باب اختلاف الجائي وولى الدم

اذاقتل رجلا ثم ادعى ان المقتول كان عبدا وقال الولى بلكان حرا فالمنصوص ان القول قول الولى مع بمينه وقال فيمن قذف امرأة ثم ادعى انها أمة ان القول قول القاذف فن أصحابنا من نقسل جوابه فى كل واحدة من المسئلتين الى الأخرى وجعلهما على قولين أحدهما ان القول قول الجانى والقاذف لان مايدعيان محتمل لان الدار تجمع الاحرار والعبيد والاصل فيه جى الظهر وحقن الدم والثانى ان القول قول ولى الجنى عليه والمقذوف لان الفاهر من الدار الحرية وطذا لووجد فى الدار لقيط حكم بحريته ومن أصحابنا من قال القول فى الجناية قول الولى والقول فى المقاذف والفرق بينهما انااذا جعلنا القول قول الجانى سقط القصاص ولم يبقى ما يقع به الردع

بو فصل كه اذاوجبله القصاص في موضحة فاقتص في أكثر من حقه أووجبله القصاص في اصبع فاقتص في اصبعين وادعى أنه أخطأ في ذلك وادعى المستقاد منه أنه تعمد فالقول قول المقتص مع بمينه لانه عرف بفعله وقصده ومايدعيه بحوز الخطأ في مثله فقبل قوله فيه وان قال المقتص منه ان هذه الزيادة حصلت باضطرابه وأنكره المستقادمنه ففيه وجهان أحدها ان القول قول المفتص لان ما يدعيه كل واحدمنهما محتمل والأصل براءة الذمة والثاني ان القول قول المستفادمنه لان الاصل عدم الاضطراب

﴿ فصل ﴾ اذا اشترك ثلاثة في جرح رجل ومات المجروح ثمادهي أحدهم ان جراحته الدملت وأنكر الآخران

وصدق الولى المدعى نظرت فان أراد القصاص قبل تصديقه ولم يجب على المدعى الاضمان الجراحة لانه لاضرر على الا خرين لان القصاص بجب عليهما فى الحالين وان أراد أن يا خذ ألدية لم يقبل تصديقه لانه يدخل الضرر على الا خرين لانه اذا حصل الفتل من الثلاثة و وجب على كل واحد منهم ثلث الدية واذا حصل من جراحهما وجب على كل واحد منهما نصف الدية والأصل براءة ذمتهما عماز ادعلى الثلث

﴿ فصل ﴾ اذاقدر جلاملفوفا في كساء ثم ادعى أنه قده وهو ميت وقال الولى بل كان حياففيه قولان أحدهما أن القول قول الجاني لان ما بدعيه محتمل والأصل براءة ذمته والثاني أن القول قول الولى لان الأصل حياته وكونه مضمونا فصار كالوقتل مسلما وادعى أنه كان مر بدا

وفول الجانى وانجى على عضوم اختلفافى سلامته فادعى الجانى أنهجنى عليه وهو أشل وادعى الجنى عليه أنه جنى عليه وهو سلم فقد اختلف أصحابنافيه فنهم من قال فيه قولان أحدها ان القول قول الجانى لان ما يدعيه كل واحد منهما محتمل والاصل براءة ذمته والثانى أن القول قول الجنى عليه لان الاصل سلامة العضو ومنهم من قال القول فى الأعضاء الظاهرة قول الجانى وفى الأعضاء الباطنة القول قول الجنى عليه لانه لا يتعذر عليه اقامة البينة على السلامة فى السلامة فى السلامة فى السلامة فى السلامة فى القول قول الجانى و يتعذر عليه اقامة البينة فى الأعضاء الباطنة والاصل السلامة فى كان القول قول الجنى عليه و طذ الوعلق طلاق امر أنه على ولادتها فقالت ولدت الم يقبل قوط الانه يمكن اقامة البينة على الله الم وادعى الجانى أنه طر أعليه الشلل وأنكر الجنى عليه ففيه قولان التعذر اقامة البينة على سلامته والثانى أن القول قول المجنى عليه لانه قد ثبتت سلامته فلا أن القول قول الجنى عليه لانه قد ثبتت سلامته فلا المنه حتى بثبت الشلل

﴿ فصل ﴾ اذا أوضح رأس رجل موضحتين بينهما عاجز ثم زال الحاجز فقال الجانى تأكل ما بينهما بسراية فعلى فلا يلزمنى الا أرش موضحة وقال المجنى عليه أناخر قت ما بينهما فعليك أرش موضحتين فالقول قول المجنى عليه لان ما مدعيه كل واحمد منهما محتمل والاصل بقاء الموضحتين ووجوب الأرشين وان أوضح رأسه فقال الجانى أوضحته موضحة واحمدة وقال المجنى عليه أوضحتنى موضحتين وأناخر قتما بينهما فالقول قول الجانى لان ما بدعيه كل واحد منهما محتمل

﴿ فصل ﴾ وان قطع رجل بدى رجل ورجليه ومات واختلف الجانى والولى فقال الجانى مات من سراية الجنايتين فعلى دية واحدة وقال الولى بل اندملت الجنايتان شمات فعليك ديتان قان كان قد مضى زمان يمكن فيه اندمال الجراحتين فالفول قول الإسانى الديتين وان لم يمض زمان يمكن فيه الاندمال فالقول قول الجانى لان ما مدعيه الولى غير محتمل وان اختلفا فى المدة فقال الولى مضتمدة يمكن فيها الاندمال وقال الجانى لم يمض فالقول قول الجانى الربالاصل عدم المدة

﴿ فصل ﴾ وان قطع مدر جلومات فقال الولى مات من سراية قطعك فعليك الدية وقال الجانى الدملت جنايتى ومات بسبب آخر فعلى نصف الدية نظرت فان لم عض مدة يمكن فيها الاندمال فالقول قول الولى لان الظاهر أنهمات من سراية الجناية و يحلف على ذلك لجواز أن يكون قتله آخر أوشر بسماف المناه وان مضت مدة يمكن فيها الاندمال شممات فان كان مع الولى بيئة انه لم يزل متألما ضمنا الى أن مات فالقول قول الجانى لان مناه عيه كل واحد منهما يمكن والأصل براء قذمة الجانى عاز ادعلى نصف الدية

﴿ فصل ﴾ وانقطع بدرجلومات ثم اختلف الولى والجانى فقال الجانى شرب مها أوجنى عليه آخر بعد جنايتى فلا يجب على الانصف الدية وقال الولى مات من سراية جنايتك فعليك الدية فليس فيها نص و يحتمل أن يكون القول قول الحانى لانه يحتمل ما يدعيه والاصل براءة ذمته

﴿ فَصَلَ ﴾ وانجنى عليه جناية ذهب بهاضو ءالعين وقال أهل الخبرة يرجى عود البصر فحاث واختلف الولى والجاني فقال الجاني

عادالضوء ممات وقال الولى لم بعد فالقول قول الولى مع يمينه لان الاصل ذهاب الضوء وعسد م العود وان جنى على عينه فذهب الضوء مم مات وقال الدين واختلف الجانيان فقال الاول عاد الضوء مم قلعت أنت فعليك الدية وقال الثانى قلعت ولم يعد الضوء فعلى حكومة وعليك الدينة فالقول قول الثانى لان الاصل عدم العود فان صدق الجنى عليه الاول قبل قوله في ابراء الاول لانه يسقط فعلى حكومة وعليك الدينة فالقول في المراء الاول المناسبة على الدينة المناسبة المناسب

عنه حقاله ولايقبل قوله على الثانى لانه يوجب عليه حقاله والاصل عدمه وفي المنافية الم

لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول المجنى عليه مع بمينه لماذكر ناه . وان ادعى المجنى عليه ذهاب شمه وأنكر الجائى امتحن فى أوقات غفلاته بالروائح الطيبة والروائح المنتنة فانكان لا يرتاح الى الروائح الطيبة ولا تظهر منه كراهية الروائح المنتنة فالقول قوله لان الظاهر معه و يحلف على به جواز أن يكون قد تصنع الذلك وان ارتاح الى الروائح الطيبة وظهر تمنه الكراهية الروائح المنتنة فالقول قول الجانى لان الظاهر يشهد و يحلف على ذلك لجواز أن يكون ماظهر من المجنى عليه من الارتياح والتكره اتفاقا وان حلف المجنى عليه على ذهاب شمه منه على المجنى عليه النه على ذا المجنى عليه النه على المجنى عليه النه على المجنى عليه المجنى عليه المجنى عليه المجنى عليه المجنى عليه المجنى عليه النه المجنى عليه المجنى المجنى عليه المجنى عليه المجنى عليه المجنى عليه المجنى عليه المجنى المجنى عليه المجنى المجنى عليه المجنى المجنى المجنى عليه المجنى المجنى عليه المجنى المجنى المجنى المجنى المجنى المجنى المجنى عليه المجنى المج

يحتمل ما يدعه وفصل وان كسرصلب رجل فادعى الجنى عليه انهذهب جاعه فالفول قوله مع يمينه لان مايد عيه محتمل ولا يعرف ذلك الامن جهته فقبل قوله مع يمينه كالمرأة في دعوى الحيض

بر المرابع وان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط فى ضبطها وأنكر القيم ذلك فالقول قوله مع عينه لان الاصل عدم التفريط و براءة الذمة

﴿ فصل ﴾ وان اختلفا فقال المرأة استهل ممات وأنكر الضارب فالقول قوله لان الاصل عدم الاستهلال وان ألقت جنبنا حياومات مماختلفا فقال الضارب كان أتى وقالت المرأة كان ذكرا فالقول قول الضارب لان الاصل براءة الذمة مما

(افصل) وان ادعى رجل على رجل قتلا تجب فيه الدية على العاقلة وصدقه المدعى عليه وأنكرت العاقلة وجبت الدية على الجانى باقرار ولا تجب على العاقلة عمد الله على العاقلة عمدا ولاعبدا ولاصلحا

(قوله امتحن في أوقات غفلاته) أى اختبر والامتجان الاختبار (قوله تصنع لذلك) النصنع تكلف حسن السمت وتصنعت المرأة اذاصنعت نفسها

ولا اعترافاولا نالوقبلنا أقراره على العاقلة لم يؤمن ان لم يواطئ في كل وقت من يقرله بقتل الخطأ فيؤدى الى الاضرار بالعاقلة وان ضرب بطن امراة فألفت جنينا فقال الجانى كان مبتا وقالت المرأة كان حيا فالقول فول الجانى لا نه يحتمل ما يدعيه كل واحد منهما والاصل براءة الذمة وان صدق الجانى المرأة وأنكرت العاقلة وجب على العاقلة قدر الغرة لا نهالم تعترف بأكثر منها ووجبت الزيادة في ذمة الجانى لان قوله مقبول على نفسه دون العاقلة

﴿ فصل ﴾ اذا سلم من عليه الدية الابل في قتل العمد ثم اختلفافقال الولى لم يكن فيها خلفات وقال من عليه الدية كانت فيها خلفات فان رجع في حال الدفع الى قول أهل الخبرة فلفات فان رجع في الدفع الى قول أهل الخبرة ففيه وجهان أحدهما أن القول قول الولى لماذكرناه والثاني أن القول قول من عليه الدية لا ناحكمنا بإنها خلفات بقول أهل الخبرة فلم يقبل فيه قول الولى

﴿ باب كفارة الفتل ﴾

من قتل من بحرم عليه قتله من مسلم أو كافرله أمان خطأ وهومن أهل الضان وجبت عليه الكفارة لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله وقوله تبارك وتعالى فان كان من قوم عدول مج وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم يبنكم و بينهم ميناق فدية مسلمة الى أهله وتحرير وقبة مؤمنة فان قتله بهدا أو شبه عمد وجبت عليه الكفارة لانها اذا وجبت في قتل الخطأ مع عدم المأتم فلان تجب في العمد وشد تغلظ بالاثم أولى وان توصل الى قتله بسبب يضمن فيه النفس كحفر البئر وشهادة الزور والاكر اموجبت عليه الكفارة لان السبب كالمباشرة في الجاب الكفارة فان ضرب بطن امن أة فألفت جنبنا ميتا وجبت عليه الكفارة لانه آدى محقون الدم لحرمته فضمن بالكفارة لانها كفارة تعب لحق الله تعالى وقتل نفسه وقتل عبده وجبت عليه الكفارة الناسترك جاعة في قتل واحد وجب على كل واحد منهم كفارة ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر انه بجب على الجيع كفارة واحدة لانها كفارة تجب بالقتل فاذا اشترك الجاعة فيه وجبت عليهم كفارة واحدة كالكفارة كلفارة الصيد والمهورهو الاول لانها كفارة لا تجب على سبيل البدل فاذا اشترك وجبت عليهم كفارة واحد منهم كفارة والطيب والمهاب واللباس

ودية مسلمة الى أهله الى قوله تعالى فن لم يجدف المهر بن متنابعين لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر بررقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الى قوله تعالى فن لم يجدف المهم بن متنابعين فان لم يستطع ففيه قولان أحدها يلزمه اطعام ستين مسكينا كل مسكين مدا من الطعام لانه كفارة يجب فيها العتق أوصيام شهر بن فوجب فيها اطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار والجاع في رمضان والثاني لا يلزمه الاطعام لان الله تعالى ذكر العتق والصيام ولم يذكر الاطعام ولووجب ذلك لذكره كل كفارة الظهار وصفة الرقبة والصيام والطعام اذا أوجبناه على ماذكر نافى الظهارة أغنى عن الاعادة

# ﴿ كتاب قتال أهل البني ﴾

لا بجوز الخروج عن الامام لماروى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي عليه فالمن نزع يدهمن طاعة امامه فانه يأتي يوم القيامة ولاحجقه ومن مات وهومفارق للجاعة فانه يموت ميتة جاهلية وروى أبو هر برة رضى الله عنه فال الدسول الله عليه من حل علينا السلاح فليس منا

﴿ ومن كتاب قتال أهل البغي ﴾

البغى التعدى، وكل مجاوزة وافراط عن المقدار الذى هو حدالشىء فهو بنى، والبنى الظلم، والبغى أيضا الفجوار، والباغية التى تعدل عن الحقوما عليه أثمة المسلمين ، يقال بنى الجرح اذا ترامى الى الفساد (قوله ون حل علينا السلاح فليس منا) دليل على تكفير الخوارج ومن يقاتل المسلمين بغير حق، ويحتمل أن يكون معناه فليس من أخلا قناولا عن يتدين بديننا كاقالوا في الحديث الآخر من غشنا فليس منا

﴿ فَصَلَ﴾ اذا خرجتعلى الامام طائفة من المسامين ورامت خلعه بتأو يلأومنعت حقانوجه عليها بتأويل وخرجت عن قبضة الامام وامتنعت بمنعة قاتلها الامام لقوله عزوجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينهمافان بغت احداهما على الاخرى فقا تلوا الني تبغى حتى تغي الى أمر الله ولأن أبابكر الصديق رضى الله عنه قاتل ما في الزكاة وقائل على كرم الله وجهه أهلالبصرة يومالجل وقاتل معاوية بصفين وقاتل الخوارج بالنهروان ولايبدأ بالقتال حتى بسألهم ماينقمون منه فانذكروا مظامة أزالها وان ذكروا علةيمكن ازاحتها أزاحها وانذكرواشبهة كشفهالقوله تعالى فأصلحوا يبنهما وفعاذكرناه اصلاح وروى عبداللة منشداد من الهادأن عليا كرم الله وجهملا كاتب معاوية وحكم وعتب عليه تحانية آلاف ونزلوا بأرض يقال لها حر وراء فقالوا انسلختمن قميص ألبسك اللةو حكمت فى دىن الله ولاحكم الالله فقال على بيني و بينكم كتاب الله يقول الله تعـالى فىرجل وامرأة وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماًمنأهلها ان ير يدا اصلاحا يوفق الله بينهما وأمة محدصلي الله عليه وسلم أعظم دماو حرمة من امر أقور جل ونقموا أنى كانبت معاوية من على بن أبي طالب وجاء سهيل بن عمرو ونحن معرسول التهصلي الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا فقال رسول التهصلي الله عليه وسلم اكتب من محمد رسول الله فقالوالونعا إنك رسول الله فخالفك فقال اكتب فكتب هذا ماقاضي عليه محمد قريشا يقول الله عزوجل لقد كان لكم فيرسول اللة أسوة حسنة لمن كان يرجو اللة واليوم الآخر و بعث اليهم عبد الله من عباس فو اضعوا عبد الله كتاب الله تعالى ثلاثة أيام ورجع منهمأر بعة آلاف فان أبواوعظهم وخوفهم القتال فان أبواقا نلهم فان طلبوا الانظار نظرت فان كان يومين أو ثلاثة أنظرهم لأن ذلك مدة قريبة ولعلهم برجعون الى الطاعة فان طلبوا أكثر من ذلك بحث عنه الامام فان كان قصدهمالاجتماع على الطاعة أمهلهم وانكان قصدهم الاجتماع على الفتال لم ينظرهمالا في الانظار من الاضراروان أعطوا على الانظار رهائن لم يقبل منهم لانه لايؤمن أن يكون هذامكر اوطريقا الى قهر أهل العدل وان بذلوا عليمالالم يقبل لما ذكرناه ولأن فيه اجزاء صغار على طاثفة من المسلمين فإيجزك أخذالجزية منهم

الم فصل الم ولا يتبع في القتال مدبرهم ولا يذفف على جر يحهم لماروى عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يابن أم عبد ما حكم من بني من أمنى فقلت الله ورسوله أعلم فقال لا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جر يحهم ولا يقتل أسبرهم ولا يقسم في وهم وعن على كرّم الله وجهه أنه قال لا نجيز واعلى جر يحولا تتبعو امدبرا وعن أنى أمامة قال شهدت صفين ف كانوا لا يجيزون على جر يح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا ولان قتاله ملافع والردالي الطاعة دون القتل فلا يجوز فيه القصد الى القتل من غير حاجة وان حضر معهم من لا يقاتل ففيه وجهان أحدهم الا يقصد بالقتل لان القصد من قتاله كفهم وهذا قد كف نفسه فلم يقتل المنافى يفتل المن عليا كرم الله وجهه نهاهم عن قتل محمد بن طلحة السجاد وقال الا كم وقتل صاحب البرنس فقتل وجل وأنشأ يقول

(قوله بتأويل) التأويل تفسير ما يؤول اليه الشيء وقد أولته تأويلا (قوله وامتنعت بمنعة) السماع بسكون النون والفياس فتحها جع ما نع مثل كافر و كفرة (قوله حتى تفيء الى أمرائلة) أي حتى ترجع يقال فاء ينيء في الذارجع (قوله الخوارج) سمو الخوارج لانهم خرجوا عن الطاعة . الواحد خارجى (قوله ينقمون) يعتبون أو يكرهون و ينتكرون و يسخطون ومنه قوله تعالى وما نقموا منهم الاأن يؤمنو اباللة . وانسلخت من فيص أى خرجت منه كانتسلخ الحية من جلده القوله أسوة حسنة) الاسوة القدوة التي يجب انباعها و يو تمربها و يهتدى اليها الضال يقال أسوة و إسوة بالضم والكسر (قوله فواضعوا عبد الله كتاب الله) المواضعة المراهنة يقال واضعنى على كذا أى ضعرهنا وأضعرهنا على أن من غلب وفلج أخذ الرهن (قوله اجراء صغار) أى ذل وهوان (قوله ولا يفضه على جريحهم) الذف الا بجاز على جريحهم بمعناه أى لا يقتل وقال بعضهم هو الاسراع يقال أجهزت معايقال ذف على الجريح اذا أسرعت قتله من قوطم فرس جهيز أى سريع الشد قال هدا القائل و يقال أيضا ذففت على الفتيل على الجريح اذا أسرعت قتله ومنه قوطم خفيف ذفيف . وقال الازهرى لا يجهز لا يتمم و يقال ذففت على الجريح اذا أسرعت قتله ومنه قوطم خفيف ذفيف . وقال الازهرى لا يجهز لا يتمم و يقال ذففت على الجريح اذا أسمى بذلك لأنه كان له ألف نخل يسجد كل بوم نحت كل نخان سجدة (قوله صاحب البرنس) قال (قوله منحد من طلحة السجاد) سمى بذلك لأنه كان له ألف نخل بسجد كل بوم نحت كل نخان سجدة (قوله صاحب البرنس) قال

وأشعث قوام با آيات ربه ، فليل الاذى فيا ترى العين مسلم هتكت له بالرمح جيب قيصه ، فخر صريعا لليدين وللفم على غير شي غير أن ليس تابعا ، عليا ومن لايتبع الحق يظلم يناشدنى حم والرمح شاجر ، فهلا تلاحم قبل النقدم

ولم ينكر على كرم الله وجهه قتله ولأنه صار ردءا لهم ولاتقتل النساء والصبيان كالأيقناون في حرب الكفار فان فاتاو اجاز قتلهم كايجوز قتلهم اذا قصد واقتله في غير القتال و يكره أن يقصد قتل ذى رحم محرم كما يكره في قتال الكفار فان فاتله لم يكره كما لا يكره اذا قصد قتل في غير القتال المنافقة الله المنافقة الم

﴿ فصل ﴾ ولا يقتل أسيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبدالله بن مسعود ولا يقتل أسيرهم فان قتله ضمنه بالدية لأنه بالأسر صار محقون الدم فصار كالو رجع الى الطاعة وهل يضمنه بالقصاص فيه وجهان أحدهما يضمنه اذكرناه والثانى لا يضمنه لأن أباحنيفة رحمالله يجيز قتله فصار ذلك شبهة فى اسقاط القود فان كان الاسير حرا بالغافد خل فى الطاعة أطلقه وان لم يحبسه لأنه ليس من أهل البيعة ومن أصحابنا من قال يحبسه لأن فى حبسه كسرا لقلو بهم

﴿ فصل ﴾ ولا يجوز قتالهم بالنار والرمى عن المنجنيق من غـبر ضرورة لأنه لا يجوز أن يقتل الامن يقاتل والفتل بالنار أو المنجنيق يعم من يقاتل ومن لا يقاتل وان دعت اليـه الضرورة جازكما يجوز أن يقتل من لا يقائل اذا قصد قتـله للدفع ولا يستعين في قتالهم بالكفار ولا عن يرى قتلهم مدبرين لأن القصد كفهم وردهم الى الطاعة دون أتلهم وهؤلاء يقصدون قتلهم فان دعت الحاجـة الى الاستعانة بهم فان كان يقدر عـلى منعهم من اتباع المدبرين جاز وان لم نقد له عند عـلى منعهم من اتباع المدبرين جاز وان

﴿ فصل ﴾ وان اقتتل فريقان من أهل البغى قان قدر الامام على قهرهما لم يعاون واحدا منهما لان الفريقين على الخطأ وان لم يقدر على فهرهما ولم يأمن أن يجتمعا على قتاله ضم الى نفسه أقربهما الى الحق فان استو يا فى ذلك اجتهد فى رأيه فى ضم أحدهما الى نفسه ولا يقصد بذلك معاونته على الآخر بل يقصد الاستعانة به على الآخر فاذا انهزم الآخر لم يقاتل الذى ضمه الى نفسه حتى يدعوه الى الطاعة لأنه حصل بالاستعانة به فى أمانه

و فصل و لا يجوز أخف ماهم لحديث ابن مسعودو حديث أبى أمامة في صفين ولأن الاسلام عصم دمهم وماهم وانما أبيح الجوهرى البرنس قلنسو قطو يلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام . وقد تبرنس الرجل قاله الجوهرى في صحاحه . وذكر غيره أنه مثل القباء الاأن فيه شيئا متصلا يكون على الرأس وقال في ديوان الادب البرنس كساء (قوله وأشعت قوام) الاشعث مغبر الرأس المتحادة و قد . بعد الرمح أي أوله وهو السنان وصدر كل شيء أوله كان عجز مآخره . جيب فيصه كنى به عن نحره وهوموضع الجيب استعاره وعبر به عنه . فخر صريعاأى سقط صريعا الميدين وللفم أي على البدين وعلى النم كايقال خراوجهه أي على وجهه الجيب استعاره وعبر به عنه . فخر صريعاأى سقط صريعا الميدين والفم أي على البدين وعلى النم كايقال خراوجهه أي على وجهه أي نذكر وقوله حم ) أراد سورة حم أي طلب اليه بفضلها وحرمتها جعلها الما السورة ومنعه الصرف الأنه عام ونث ذكره الزخشرى . قال وفي الحديث حم الينسون قال وفي الحديث عن ثناء و بحد وحم اليس الااسمي حرفين من حروف المعجم فلامعني تحته . وأماأ هل التفسير مافيها شيء الاوهو و صفة مفصحة عن ثناء و بحد وحم اليس الااسمي حرفين من حروف المعجم فلامعني تحته . وأماأ هل التفسير في الولات و تم و تقديم ذكر والمعاني كثيرة المرف المناه عن المناه المناه عن المناه المناه و و قال و قال المناه و قد و تقد المناه و قوله والمناه المناه و و قال و قال المناه و و قال من المناه و و المناه و المنا

<sup>(</sup>١) هذه القولة موجودة بالاصل وليستالها مناسبة هنا

قتالهم للدفع والرد الى الطاعة و يقحكم المال على ما كان فلم بجز أخذه كال قطاع الطريق ولا يجوز الانتفاع بسلاحهم وكراعهم من غير اذنهم من غير ضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرى مسلم الا بطيب نفس منه ولأن من لا يجوز أخذ ماله لم يجز الانتفاع بماله من غير اذنه ومن غير ضرورة كغيرهم وان اضطر اليه جازكا يجوز أكل مال غيره عندالضرورة

و فصل به وأن أتلف أحدالفر يقين عنى الآخر نفساأ ومالا في غير الفتال وجب عليه الضان لأن تحريم نفس كل واحد منهما وماله كتحر عهما قبل البنى فكان ضائهما كضائهما كضائهما قبل البنى وان أتلف أهل العدل على أهل البنى فكال الحرب عكم الفتال لم يجب عليه الضان لأنه أمور باتلافه فلا يلزمه ضانه كالوقتل من يقصد نفسه أو ماله من قطاع الطريق واذا أتلف أهل البنى على أهل العدل ففيه قولان أحدها يجب عليه الضان لأنه أتلف عليه بعدوان فوجب عليه الضان كالو أتلف عليه في غير الفتال والثاني لا يجب عليه الضان وهو الصحيح لما روى عن الزهرى أنه قال كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدر يون قائجه وا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجاحراما بتأويل الفرآن ولا يقتل رجل سفك ما حراما بتأويل القرآن ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن ولا نهاطائفة ممتنعة بالحرب بتأويل فلم تضمن ما تتلف على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل ومن أصحابنا من قال القولان في غير القصاص فلا يجب قولا واحدا لأنه يسقط بالشبهة ولهم فى الفتل شبهة

و فصل كو وان استعان أهل البنى بأهل الحرب في الفتال وعقد والحم أمانا أوذمة بشرط المعاونة لم ينعقد الأن من شرط الذمة والامان أن لا يقاتلوا المسامين فل ينعقد على شرط الفتال فان عاونوهم جاز لاهل العدل قتلهم مدبرين وجاز أن يذف على جريحهم وان أسروا جازفتلهم واسترقاقهم والمن عليهم والمفاداة لم الأنه لاعهد لهم ولاذمة فصاروا كما لوجاء وا منفردين عن أهل البنى ولا يجوزشي عين ذلك لمن عاونهم من أهل البنى لأنهم بذلوا لهم الذمة والامان فازمهم الوفاء بعوان استعانو بأهل الذمة فعاونوهم نظرت فان قالوا كنا مكرهين أوظننا أنه بجوزأن نعاونهم عليك كما يجوز أن نعاون كم عليهم لم المادة الذعوه محتمل فلا يجوز نقض العقد مع الشبهة وان قائلوا معهم علين من غيرا كراه فان كان قد شرط عليهم لا المعاونة في عقد الذمة انتقض العهد لأنه زال شرط الذمة وان أناو المناب في القنال كأهل البنى لا ينتقض عهدهم كانوا في القنال كأهل البنى لا يتبع مدبرهم ولا يذفف والثانى لا ينتقض المناب الخوف من الخيانة فانتقض بالمعاونة وعقد الذمة الأمان والخرف من الخيانة فانتقض بالمعاونة وعقد الذمة الإمان والخرف من الخيانة فانتقض بالمعاونة وعقد الذمة الإمان والخرف من الخيانة فانتقض بالمعاونة وعقد الذمة الإمان والغرف من الخيانة فانتقض بالمعاونة

﴿ فصل ﴾ وانولوا في استولوا عليه قاضيا نظرت فان كان بمن يستبيح دماء أهل العدل وأمو الهم لم ينفذ حكمه لان من شرط الفضاء العدالة والاجتهاد وهذا ليس بعدل ولا مجتهدوان كان بمن لا يستبيع دماء هم ولا أمو الهم نفذ من حكمه ما ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكمه ما يست على أهل العدل لان لهم تأو يلايسوغ فيه الاجتهاد فلم ينقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد وان كتب قاضيهم الى قاضى أهل العدل استحب أن لا يقبل كتابه استهانة بهم وكسرا لفاو بهم فان قبله جازلانه ينفذ حكمه فإز الحكم بكتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كقاضى أهل العدل

﴿ فصل ﴾ وان استولواعلى بلدوأقاموا الحدودوأخذوا الزكاة والجراج والجزية اعتدبه لان عليا كرم الله وجهمةا تل أهل البصرة ولم يلغ مافقاوه وأخذوه ولان مافعاوه وأخذوه بتأويل سائغ فو جب امضاؤه كالحاكم اذاحكم عايسوغ فيه الاجتهادفان عاد البلد الى أهل العدل فادعى من عليه الزكاة انه دفعها الى أهل البنى قبل قوله وهل يحلف عليه مستحبا أو

واجبافيه وجهان ذكرناهافي الزكاة وان ادعى من عليه الجزية أنه دفعها اليهم لم يقبل قوله لانهاعوض فلم يقبل قوله في الدفع كالمستأجراذا ادعى دفع الاجرة وان ادعى من عليه الخراج أنه دفعه اليهم ففيه وجهان أحدهم يقبل قوله لانه مسلم فقبل قوله في الدفع كالقبل الذكاة والثاني لا يقبل لان الخراج ثمن أو أجرة فلم يقبل قوله في الدفع كالتمن في البيع والاجرة في الاجارة

وفصل وان أظهر قوم رأى الخوارج ولم يحر جواعن قبضة الامام لم يتعرض لم لان عليا كرم الله وجهه مع وجلامن الخوارج يقول لاحكم الالله قعر يضاله فى التحكيم في صفين فقال كله حق أريد بها باطل ثم قال لسم علينا ثلاث لا تمنع مساجد الله أن تذكر وافيها اسم الله ولا تمنعكم من النيء ما دامت أيد يكم معنا ولا نبدو كم بقتال ولان الني عليا له المنافقين الذين كانو امعه فى المدينة فلا أن لا تتعرض لاهل البني وهم من المسلمين أولى وحكم م في ضمان النفس والمال والحد حكم أهل العدل لان ابن ملجم جرح عليا كرم الله وجهه فقال أطعموه واسقوه واحبسوه فان عشت فأنا ولى دى أعفوان شت وان شئت استقدت وان شبوا الامام أوغيره من أهل العدل عزروا لانه عرم ليس فيه حد ولا كفارة فو جهه أعفوان شمن وان عرف ابلو يحي قال وجهان أحدهما يعزر ون لانهم اذالم يعز و واعلى النعريين عن صصر حواو خرقوا الهيبة والثاني لا يعزر ون لمار وي أبو يحي قال وجهان أحدهما يعز و ون لانهم اذالم يعز و واعلى النعريون الخوارج لأن أشرك ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين فأجابه وحوى الصرون الفحر ون الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولم يعز ره على الناسم ين فأجابه على "رضى الله عليه وهوى الصلاة في النعر وعدا الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولم يعز ره

﴿ فَصُل ﴾ وان خرجت على الامام طائفة لامنعة لها أوأظهرت رأى الخوارج كان حكمهم في ضان النفس والمال والحدود حكم أهل العدل لا نه لا يخاف نفو رهم لقلتهم وقدرة الامام عليهم فكان حكمهم فياذ كرناه حكم الجاعة كالوكانوافي قبضته ﴿ فصل ﴾ وان خرجت طائفة من المسلمين عن طاعة الامام بغير تأويل واستولت على البلاد ومنعت ماعليها وأخذت مالا يجوز أخذه قصدهم الامام وطالبهم عامنعوا وردما أخذوا وغرمهم ما أتلفوه بغير حق وأقام عليهم حدود ماارتكبوا لانه لاناويل بل طم فكان حكمهم ماذكرناه كقطاع الطريق

﴿ باب قتل المرتد ﴾

تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار فأما الصبى والمجنون فلا تصحر دته مالقوله عليه وفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى ببلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وأما السكران ففيه طريقان من أصحابنا من قال تصحر دته قولاوا حدا ومنهم من قال فيه قولان وقد بيناذلك فى الطلاق فأما المكره فلا تصحر دته لقوله تعالى الامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وان تلفظ بكامة الكفر وهو أسير لم يحكم بردته لانه مكره وان تلفظ بها فى دار الحرب فى غير الأسر حكم بردته لان كونه فى دار الحرب لا بدل على الاكراه وان أكل لحم الخنزير أو شرب الخر لم يحكم بردته لانه قديا كل ويشرب من غيرا عتقاد ومن أكره على كلة

(قوله فافتاو ولاغناوا) أى لانسكاو امشددا عومثل بالقتل مخففا اذا جدعه والاسم المثلة عن الجوهرى وفي الحديث نهى أن يمثل بالدواب وأن يوكل الممثول وهو أن ينصب ويرى (قوله فهل يتحتم) حتمت أوجبت والحتم القضاء والحانم القاضى (قوله قتل بشهر السلاح) يقال شهر السلاح شهر الذاسله (قوله خرفوا الحيبة) استهانو إنهاو هتكوها من خرفت الثوب (قوله ليحبطن عملك) أى يذهب باطلا بغير ثواب يقال حبط عمله حبطا بالتسكين وحبوطا بطل ثوابه قال أبو عمرو والاحباط أن يذهب ماء الركية فلا يعود كماكان (قوله ولا يستخفنك الذين لا يوفنون) استخفه ضد استثقاه واستخفه أهانه واستخفه عن رأيه اذا جله على الجهل وأزاله عماكان عليه من الصواب ومعناه لا يستفرنك ولا يستجهلنك

﴿ ومن باب قتل المرتد ﴾

الارتداد الرجوع عن الدين والاسم الردة . وردعن الشيء رجع عنه (قوله وقلبه مطمئن بالايمان) اطمأن سكن يقال اطمأن الرجل طما أنينة . واطمئنانا واطمأن الى كذا اذ اسكن اليه وقبله قلبه واستائن به

الكفرفالأفضل أن لا يآنى بها لماروى أنس رضى الله عنه أن النبى علقة قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الا يمان أن يكون الله ورسوله أحب الله عماسواهما وأن يحب المرء لا يحبه الا الله عزوجل وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن توقد نار فيقذ ف فيها وروى خباب بن الارت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان كان الرجل عن كان قبلكم ليحفرله فى الارض فيجعل فيها فيجاء عنشار فتوضع على رأسه ويشق انتئين فلا يمنعه ذلك عن دينه ومن أمحابنا من قال ان كان عن يرجو النكاية فى العدو أو القيام بأحكام الشرع وعصب ما يصده ذلك عن دينه ومن أمحابنا من قال ان كان عن يرجو النكاية فى العدو أو القيام بأحكام الشرع فالأفضل له أن يدفع القتل عن نفسه و يتلفظ بكامة الكفر لما فى بقائه من صلاح المسامين وان كان لا يرجو ذلك اختار القتل.

و فصل كا اذا ارتدالرجل وجب قتله لماروى أمير المؤمنين عان رضى الله عنه اقال سمعت رسول الله معلى يقول الا تعليم المرى مسلم الإجدى ثلاث رجل كفر بعد اسلامه أوزنى بعد احصانه أوقتل نفسا بغير نفس فان ارتدت امرأة وجب قتلها لماروى جابر رضى الله عنه أن امرأة يقال طائم رومان ارتدت عن الاسلام فبلغ أمرها الى الذي يوقع فأمرأن تستناب فأن تابت والاقتلت وهل بجب أن يستنات أو يستحب فيه قولان أحدها لا يجب لا نماوقتل قبل الاستنابة لم يضمنه الثانى انها تجب لماروى انه المورد على عمروضى الله عنه فتح تسترف المهم لكان من مغر بة خبرقالوا نعم رجل الاستنابة المنه والثانى انها تجب الماروى انها وادوج بعد المنه والمنازية والمنه المنه والمنازية والمنه والمن والمنه والمن

﴿ فَصَلَ ﴾ واذاتاب المرتد قبلت تو بته سواء كانت ردته الى كفرظاهر به أهله أوالى كفر يستتر به أهله كالتعطيل والزندقة

(قول فيقنف فيها) أى يرى به و يطرح (قول فيجاء بمنسار) يقال نشرت الخشبة أنشرها اذاقطعتها بالمنسار وكذاوشرت الخشبة بالميشار غيرمهموز. والمنسار بالنون والياء (قول يرجو النكاية في العدو) و يقال نكيت في العدو انكي بغيرهمز نكاية اذاقتلت فيهم وجرحت. وأصله الوجع والألم. وقيل هو قشر الجرح قال هولان تكثي قرح الفؤاد في نجعاه (قول هو كان من مغر بة خبر) قال الجوهري يعني الخبر الذي طرأ عليهم من بلدسوى بلدهم ، وقال أبو عبيد مغر بة بفتح الراء وكسرها وأصله من الغرب وهو البعد . يقال دارغر بة أي بعيدة . وشأ ومغرب ومغرب ، وغرب الرجل في الأرض اذا أمعن فيها ، وغر بته اذا نحيته عن بلده ومنه تغر يب الزاني . و يقال أغرب عني أي ابعد والمعنى في الحديث هلمن خبرجد يد جاءمن بلد بعيد (قول الارتياء والنظر) هو الافتعال من الرأى والتدبير والنفكر في الامروع الجنب وعرب النظر هو التفكر أيضا (قول الاله يعبد ولاجنة ولا نار . مأخوذ من المرأة العاطل وهي التي لاحلي عليها ومن الاناء العاطل أي الفارغ . وفي القرآن و بترمعطانة . وازند قنه من قريش في الجاهلية والندوية الذي يقال الازهري والذي يقول الناس زنديق فان أحدين يحيى زعم أن العرب لا تعرف قال ويقال زندق وترندق الكان مخلا

لماروى أنس رضى الله عند السول الله واستقباو أقبلتنا وصاواصلا تناوا كاواذبيحتنا فقد حرمت علينادماؤهم وأموالهم الا أثلا اله الااللة وأن مجدا رسول الله واستقباو أقبلتنا وصاواصلا تناوا كاواذبيحتنا فقد حرمت علينادماؤهم وأموالهم الا بحقها ولهم اللسامين وعليهم ماعلى المسامين ولان النبي على كف عن المنافقين لما أظهر وامن الاسلام مع ما كانوا يبطنون من خلافه فوجب أن يكف عن المعطل والزنديق لما يظهر ونه من الاسلام فان كان المرتدعن لا تأويل في كفره فأنى بالشهاد تين حكم باسلامه لحديث أن سرضى الله عنه عنه فان صلى في دار الحرب حكم باسلامه وان كان عن يزعم أن النبي أن تكون صلاته في دار الاسلام للرا آة والتقية وفي دار الحرب لا يحتمل ذلك فدل على اسلامه وان كان عن يزعم أن النبي المنافقة المنافقة وفي دار الحرب لا يحتمل فدل على السلامة حتى يتبرأ مع الشهاد تين من كل المنافقة الاسلام لا نه اذا اقتصر على الشهاد تين احتمل أن يكون أرادما يعتقده وان ارتد بحدود فرض أو استباحة محرم لم يصح اسلامه حتى يرجع عما اعتقده و يعيد الشهاد تين لانه كذب الله وكذب رسوله بما اعتقده في خبره فلا يصح السلامة عنى بالشهاد تين وان ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم وتكرر منه ذلك قبل اسلامه و يعزر على تهاونه بالدين وقال أبو اسعنى يأتى بالشهاد تين وان ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم وتكرر منه ذلك قبل اسلامه و يعفر طم ماقد ساف ولأنه أتى بالشهاد تين بعد الردة فكم باسلامه كالوارقد من أسلم ثم أسلم ثم أسلم ثم أسلم في المنافقة والمنافقة والمن

﴿ فصل﴾ وان ارتد ثم أقام على الردة فان كان حراكان قتله الى الامام لانه قتل بجب لحق الله تعالى فكان الى الامام كرجم الزانى فان قتله غيره بغير اذنه عزر لانه افتات على الامام فان كان عبد اففيه وجهان أحدها أنه بجوز للولى قتله لانه عقو بة تجب لحق الله تعالى خاز للولى اقامتها كحد الزناو الثانى لا يجوز للولى قتله لانه حق الله عزوج للا يتصل بحق المولى فلم يكن للولى فيه حق

بخلاف حدالزنا فأنه يتصل بحقه في اصلاح ملك

وفصل اذا ارتدوله مال ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يزول ملكه عن ماله وهواختيار المزنى رجه الله لا نهام بوجد أكثر من سبب بديح الدم وهذا لا يوجب زوال الملك عن ماله كالوقتل أوزنى والقول الثانى أنه يزول ملكه عن ماله وهو الصحيح لما روى طارق بن شهاب أن أبا يكر الصديق رضى الله عنه قال لوفد بزاخة وغطفان نغنم ما أصبنا منكم وتردون الينا ما أصبتم منا ولا نه عصم بالاسلام دمه وماله نم ملك المسامون دمه بالردة فوجب أن يملكو اماله بالردة والقول الثالث أنه مراعى فان أسلم حكمنا بأنه في المناب أنه لم يزل ملكه وان قتل أومات على الردة حكمنا بأنه زال ملكه لان ماله معتبر بدمه نم استباحة دمه موقو فق على توبيته فوجب أن يكون زوال ملكه عن المالموقو فاوعلى هذا في ابتداء ملكه بالاصطياد والا بقياع وغيرها الأقوال الثلاثة أحدها على والثانى لا يملك والثانى لا يملك والثان أنه مراعى فان قلنا ان ملكه قد زال بالردة صار المال فيئا المسامين وهومتهم في السامين وأخذالى بيت المال وان قلنا انه لا يوب وأما تصرف فيه لا نه تعلق به حق المسامين وهومتهم في اضاعته في فظ كا يحفظ مال السفيه وأما تصرف فيه كالمخرف فيه كالمخرف فيه كالمحرف فيه لا نه تعلق به حق المسامين وهومتهم في اضاعته في السفيه وان كان بعد الحجر لمجمح لا نه حجر ثبت بالحاكم فنع صحة التصرف فيه كالمحرف فيه كالمخرف في المال فانه ان كان بعد الحجر لمجمح لا نه حجر ثبت بالحاكم فنع صحة التصرف فيه كالمجرف في المنائل في المنائل فانه ان كان بعد الحجر لمجمح لا نه حجر ثبت بالحاكم فنع صحة التصرف فيه كالحجر على السفيه وان كرمن مو ته ولومات قضيت ديونه فكذلك اذا ارتد

﴿ فصل ﴾ ولا يجوز استرقاقه لا نه لا يجوز اقراره على الكفر قان ارتد وله ولد أوجل كان محكوما باسلامه فاذا بلغ ووصف الكفرقتل وقال أبو العباس فيه قول آخرانه لا يقتل لان الشافعي رجه الله قاتل والعباس فيه قول آخرانه لا يقتل لان الشافعي رجه الله القود بعد البلوغ للشبهة الاسسلام لم يجب عليه القود والمذهب الأول لا نه محكوم باسلامه وانحا أسقط الشافعي رجه الله القود بعد البلوغ للشبهة وهوأ نه بلغ ولم يصف الاسسلام ولهذا لوقتل قبل البلوغ وجب القود وان ولد له ولد بين كافرين وهل يجوز استرقاق فيه قولان أحدهما لا يجوز لأنه لا يسترق أبواه فلم يسترق والتاني لأنه كافر ولد بين كافرين

<sup>(</sup>قوله للراآة والتفية) هي مصدر راءي برائي مماآة وهو أن برى الناس الاسلام أوالنسك و يبطن خلاف ذلك. والتقية فعيلة من الانقاء وهو الدفع بما يقي عنه المكروه. وتاؤها مبدلة من واوكتاء التقوى (قوله أنه مم اعى) أى منتظر وقوله لاتقولوار اعنا قد ذكر

بفاز استرقاقه كولدالحر بيين فان قلنا لايجوز استرقاقه استتيب بعدالبلوغ فان تاب والاقتل وان قلنا يجوز استرقاقه فوقع فى الأسر فالإمام أن بمن عليه وله أن يفادى به وله أن يسترقه كولدالحر بيين غير أنهاذا استرقه لم يجز اقراره على الكفر لانه دخل في الكفر بعد نزول القرآن

﴿ فَصل ﴾ وان ارتدت طائفة وامتنعت عنعة وجب على الامام قتالها لان أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل المرتدة و يتبع في الحرب مدبرهم و يذفف على جر يحهم لا نه اذا وجب ذلك في قتال أهل الحرب فلا أن يجب ذلك في قتال المرتدة وكفرهم أغلظ أولى وان أخذ منهم أسير استتيب فان تاب والاقتل لا نه لا يجوز اقراره على الكفر

ومن أتلف منهم نفسا أومالاعلى مسلم فان كان ذلك في غير القتال وجب عليه ضانه لانه التزم ذلك بالا فرار بالاسلام فلم يسقط عنه ما التزمه بالا قرار عند الحاكم بالجحود فان أتلف ذلك في حال القتال ففيه طريقان أحدها وهو قول الشيخ أقي حامد الاسفر ايني وغيره من البغداديين انه على قولين كاقلنا في أهل البغي والثاني وهو قول الفاضي أبي حامد المروروذي وغيره من البصر يين انه يجب عليه الضان قولا واحد الانه لا ينفذ قضاء قاضيهم فكان حكمهم في الضان حكم قاطع الطريق والاول هو الصحيح أنه على قولين أصحهما أنه لا يجب الضان لماروى طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة وغطفان الى أي بكر يسألونه الصلح فقال تدون قتلانا وقتلاكم في النار فقال عمر ان قتلانا وتلافا على أمرالة ليس طهم ديات فنفرق الناس على قول عمر رضى الله عنه

و فصل به السحر حقيقة وله تأثير في ايلام الجسم واتلافه وقال أبو جعفر الاستراباذي من أصحابنا لاحقيقة له ولا تأثير له والمذهب الأول لقوله تعالى ومن شر النفاتات في العقد والنفاتات السواحر ولولم يكن للسحر حقيقة لما أمر بالاستعادة من شره و روى عائشة رضى الله عنها قالت سحر رسول الله يترافع حتى انه ليخيل اليه أنه قد فعل الشيء ومافعله و يحرم فعله لما وي النهاس منامن سحر أوسحر له وليس منامن تكهن أو تكهن له وليس منامن تطير أو تطير أو تطير له ويحرم تعلمه لقوله تعالى ولكن الشياطين كفر وايعام ون الناس السحر فذمهم على تعليمه ولأن تعلمه يدعو الى فعله وفعله عرم فرم ما يدعو اليه فان علم أو تعلم واعتقد تحر عه لم يكفر لأنه اذا لم يكفر بتعلم المكفر فلا أن لا يكفر بتعلم السحر أولى وان اعتقد الم حرم فرم ما يدعو اليه بتحر عه فقد كفر لأنه كنب الله تعالى في خبره و يقتل كم يقتل المرتد

﴿ باب صول الفحل ﴾

من قصده رجل في نفسه أوماله أو أهله بغير حق فله أن يدفعه لمار وي سعيد بن زيد أن النبي عليم قال من قاتل دون أهله أو ماله فقتل فهوشهيد وهل بجب عليه الدفع بنظر فيه فأن كان في المال لم بجب لأن المال بجو زاباحته وأن كان في أهله وجب عليه

(قوله النفاتات في العقد) السواحر والنفت شبيه بالنفخ وهو أقل من النفل ، والعقدجع عقدة لأن الساحرة تعقد عقدا في خيط وتنفث عليها بريقها كأنها ترقى (قوله ليس منا من سحر ولاسحر له) السحر صرف الشيء عن جهته الى غيرها قال الله تعالى ان يتبعون الارجلامسحو را أي مصر وفا عن الحق وقوله بل نحن قوم مسحور ون أي أزلنا وصرفنا بالتخييل عن معرفتنا وقوله صلى الله عليه وسلم ان من البيان السحرا أي ما يصرف و يميل من يسمعه الى قوله وان كان ليس بحق (قوله تكهن أوتكهن له) الكهانة ادعاء عم الغيب وكان في الجاهلية فأ بطله الاسلام والطيرة أي أيضا من أمرا الجاهلية وهي التشاؤم ومنه قوله تعالى يطير واعوسي وكانوا يتشاء مون بالمرأة والفرس والدار. وأصل الطيرة من زجر الطير . وكانوا يزجرون الطير أي يثير ونها من أما كنها فان طار الغراب قالواغر بة وان طار الحام قالواحام وما أشبه، والعيافة من عاف الشيء اذا كرهه

﴿ منابصول الفحل ﴾

صال الفحل يصول اذاوثب. والمصاولة المواثبة وذلك مثل أن يعدوعلى الناس و يقتلهم (قوله من قائل دون أهله أوماله فقتل فهو شهيد) أصل الشهادة الحضور ومنه الشهادة على الخصم وكائن الشهداء أحضرت أنفسهم دار السلام وشاهدو الجنة وأرواح غيرهم لاتشهدها الابعد البعث. وقيل سمى شهيدا لأن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة . وقيل سمو اشهداء لأنهم يستشهدون يوم

الدفع لأنه لا يجو زاباحته وان كان فى النفس ففيه وجهان أحدهما أنه يجب عليه الدفع لقوله عز وجل ولا تلقو ابأيديكم الى التهلكة والثانى أنه لا يجب لأن عنهان رضى التعنه لم يدفع عن نفسه ولا نه ينال به الشهادة اذا قتل جازله ترك الدفع النهك على فصل و واذا أمكنه الدفع بالصادفعه بالسلاح فان لم يندفع الا بالقتل دفعه باليد فعه بالعصادفعه بالعصادفعه بالسلاح فان لم يندفع الا بالقتل دفعه باليد فعه بالعصافان لم يندفع بالعصادفعه بالسلاح فان لم يندفع الا باللاف عضو دفعه با تلاف العضو قان لم يندفع الا بالقتل دفعه بالقتل وان عضياده ولم يمكنه تخليصها الا بفك لحييه فك لحييه وان لم يندفع الا بأن يبعج جوفه بعج جوفه ولا يجب عليه فى شيء من ذلك ضان لمار وى عمران بن الحصن قال قال يعلى بن أمية رجلافعض أحدهما يدصاحبه فا تنزع يده من فيه فنزع منيء من ذلك ضان لمار وى عمران بن الحصن قال قال يعض أحدكم أخاه كا يعض الفحل لا دية له ولأن فعله أجاء الى الا تلاف فلم يضم بن من عبد و عله وان قدر على دفعه بالعصافة فقطع عضوا أوقدر على دفعه بالقطع فقتله و جب عليه الضمان فرجع الحجر عليه فان فقط وان قدر على دفعه بالعصافة فقطع عضوا أوقدر على دفعه بالقطع فقتله و بعن أن يقد من غير دفع وان قصده فقطع بده الأخرى وهومول لم يضمن الاولى لا تقطع عن و يضمن الثانية لا نه قطع بغير حق وان مات منهما لم يجب عليه القصاص فى النفس لا نه مات من مباح و كظور ولولى المقتول و يضمن الثانية لا نه قطع بغير حق وان مات منهما لم يجب عليه القصاص فى النفس لا نه مات من مباح و كظور ولولى المقتول الخيار بين أن يقتص من الندالثانية و بين أن يأخذ نصف دية النفس النان مات من مباح و كظور ولولى المقتول الخيار بين أن يقتص من الندالثانية و بين أن يأخذ نصف دية النفس

و فصل که وان وجدر جلایزی بام أنه ولم یمکنه المنع الابالفتل ففتله لم یجب علیه شیء فیا بینه و بین الله عتر وجل لأنه فتله بحق فان ادعی أنه فتله و ان وجدر برا أن سعد بن فان ادعی أنه فتله به الله و انكر الولی و لم یمن بینة لم یقبل قوله فاذا حلف الولی حکم علیه بالقود لمار وی آبوهر برة أن سعد بن عبادة قال بارسول الله أرأیت لو وجدت مع امر أفی رجلا أأمها حتی آنی بأر بعة شهداء قال نعم فدل علی أنه لا یقبل قوله من غیر بینة و روی سعید بن المسیب قال أرسل معاویة أباموسی الی علی کرم الله وجهه یسأله عن رجل وجد علی امر أنه وجلافقته فقال علی کرم الله وجهه لنجر فی لم تسأل عن هداء بأر بعة شهداء

يشهدون على الزنا والاأعطى برمته يقول يقتل

و فصل وان صالت عليه بهيمة فم تندفع الابالفتل فقتلها لم بضمن لأنه اتلاف بدفع جائز فم يضمن كالوقصده آدى فقتله للدفع وفصل وفصل وان اطلع رجل أجنبي في بيته على أهله فله أن يفقاً عينه لمار وى سهل بنسعد قال اطلع رجل من جحرة رسول الله على ومع الذي يراهي مدرا يحك بهراسه فقال الذي على لوعامت أنك تنظر لطعنت به عينك انماجعل الاستئذان من أجل البصر وهل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام فيه وجهان أحدهما وهو قول القاضي أفي حامد المروو ولا السيخ أبي حامد الاسفر ايني أله يجوز للخبر والثاني أنه لا يجوز كا لا يجوز أن يصيبه الابشيء خفيف لأن المستحق بهذه الجناية فقء العين وذلك يحصل بسبب خفيف فم تجزاز يادة عليه وان فقا عينه فات منه لم يضمن لأنه سراية القصاص فان رماه بشيء يقتل في اتمنه منه منه من مساح فلم يضمن كسراية القصاص فان رماه بشيء يقتل في اتمنه منه منه من معام يكن من يغيثه فالمستحب أن يخو قد الله تعالى فان لم يقبل فله أن يصيبه بما يدفعه فان حق وان رماه فلم يرجع استغاث عليه فان لم يكن من يغيثه فالمستحب أن يخو قد بالله تعالى فان اطلع ذو رحم محرم الأهله لم يجز أني على نفسه لم يضمن لأنه تلف بدفع جائز فان اطلع أعمى لم يجزله رميه لأنه لا ينظر الى محرم وان اطلع ذو رحم محرم الأهله لم يجز

القيامة مع الذي يراقي على الأمم قال الله تعالى لت كونوا شهداء على الناس ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة قال اليزيدى التهلكة من نوادر المصادر وليست عما يجرى على القياس (قوله بالصباح والاستغانة) يقال صياح وصياح بضم الصاد وكسرها والاستغانة دعاء الناس والاستنصار بهم (قوله بأن يبعج جوفه) بعج جوفه بعجا اذا شقه فهو مبعوج والاأعطى برمته الرمة بالضم الحبل البالى ومعناه يعطى من بوطا بحبله في عنقه و يده فيد فع الى أولياء المقتول فيقتلونه قال ابن قتيمة أصاب أن أعرابيا باع بعيراوف عنقه حبل فقال للشترى خده برمته أى بحبله الذى في عنقه ثم قبل لكل من أخذ شبئا بجملته قد أخذه برمته أى أخذه كله وهي القطعة من الحبل و بهاسمى ذو الرمة الشاعر واسمه غيلان لقوله و فيه بقايا رمة التقليد و يعف الوقد (قول هو بيده مدرا يحك بعراسه) للدرا بغير همزشى وكالسلة تكون مع الماشطة تصلح به النساء و ربحاقيل المدراة قال طرفة عاذا ما أرسلته ينعفر

رميه لأنه غير عنو النظر وان كانت زوجته متجردة فقصد النظر اليهاجاز له رميه لأنه محرم عليه النظر الى مادون السرة وفوق الركبة منها كإيحرم على الأجنبي وان اطلع عليه من باب مفتوح أوكوة واسعة فان نظر وهو على اجتيازه لم يجز رميه لأن المفرط صاحب الدار بفتح الباب وتوسعة الكوة وان وقف وأطال النظر ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز له رميه المفرط في الاطلاع فأشبه اذا اطلع من ثقب والثانى أنه لا يجوزله رميه وهوقول الفاضى أبى القاسم العمرى لأن صاحب الدار مفرط فى فتح الباب وتوسعة الكوة

﴿ فصل ﴾ واذادخلرجلداره بغيراذنه أمره بالخروج فان لم يقبل فله أن يدفعه بما يدفع به من قصد ماله أو نفسه فان قتله فادعى أنه قتله للدفع عن داره وأنكر الولى لم يقبل قول القاتل من غير بينة لأن القتل متحقق وما يدعيه خلاف الظاهر فان أقام بينة أنه دخل داره مقبلا عليه بسلاح شاهر لم يضمن لأن الظاهر أنه قصد قتله وان أقام الولى بينة أنه دخل داره بسلاح غير شاهر ضمنه بالقود أو بالدية لأن القتل متحقق وليس ههنا ما يدفعه

﴿ فصل ﴾ اذاأفسدتماشيتمز وعالغيره ولم يكن معهافان كان ذلك بالنهار الم يضمن وان كان بالليل ضمن لما روى حزام ابن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت ز رعافقضى النبي عليه ان على أهل الأموال حفظ أمواله بالنهار وعلى أهل المواشى ماأصابت مواشيهم بالليل وان كان له هرة تا كل الطيو رفا كات طيرا لغيره أوله كاب عقو رفا كلف انسا ناوجب عليه الضان لأنه مفرط في ترك حفظه

وفصل وان مرت بهيمة المجوهرة لآخر فابتلعتها نظرت فان كان معهاضمن الجوهرة لأن فعلها منسوب اليهوقال أبوعلى ان أبي هريرة ان كانت شاقلم يضمن وان كان بعير اضمن لأن العادة في البعير أنه يضبط وفي الشاة أن ترسل وهذا فاسد لأنه يبطل بأفساد الزرع لأنه لا فرق فيه بين الجيع فان لم يكن معها فقيه وجهان أحدها وهو قول أبي على ان أبي هريرة أنه ان كان ذلك نهار الميضمن وان كان ليلاضمن كالزرع والثاني وهو قول القاضى أبي الحسن الماوردي البصري أنه يضمنها ليلاونها را والفرق بينه و بين الزرع أن رعى الزرع مألوف فلزم صاحبه حفظه منها وابتلاع الجوهرة غير مألوف فلزم صاحبها حفظها منها فعلى هذا ان طلب صاحب الجوهرة ذيح البهيمة لأجل الجوهرة لم تذبح و يغرم فيمة الجوهرة فان دفع الفيمة ثم ما تت البهيمة ثم أخرجت الجوهرة من جوفها وجب ردها الى صاحبها لأنها عين ماله واسترجعت القيمة فان نقصت قيمة الجوهرة بالابتلاع ضمن صاحب البهيمة ما كولة فني ذبحها وجهان بناء عسلى القولين فيمن غصب خيطا وخاط به جرح حيوان مأكول

## مر كتاب السير كا

من أسلم فى دار الحرب ولم يقدر على اظهار دينه وقدر على الهجرة وجبت عليه الهجرة لقوله عزوجل ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوافيم كنتم قالواكنا مستضعفين فى الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وروى أن النبي والحجم قال نابرئ من كل مسلم مع مشرك فان لم يقدر على الهجرة لم يجب عليه لقوله عز وجل الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله

#### (قوله بسلاح شاهر) أى سيف مساول وقدذ كر ومن كتاب السير ﴾

السير جعسيرة وهي الطريق يقال سار بهم سيرة حسنة ويقال هم على سيرة واحدة أى على طريقة واحدة ، والمهاجرة من أرض الى أرض هي ترك الاولى الثانية مشتق من الهجر الذى هو ضد الوصل . والجهاد مشتق من الجهد وهو المشقة يقال أجهد دابته اذا حل عليها في السير فوق طاقتها . وقيل هو المبالغة واستفراغ ما في الوسع يقال جهد الرجل في كذا أى جد فيه وبالغ و يقال اجهد جهدك في هنذا الامم أي ا بلغ غايتك وقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده . وأقسمو ابالله جهد أيمانهم أى بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها . والغزو أصاد الطلب يقال ما مغزاك من هذا الامم أي ما مطلبك . وسمى الغازى غاز يالطلبه الغزو وجعه غزاة وغزى كنافص و نقص

عفواغفورا وانقدرعلى اظهار الدين ولم بخف الفتنة فى الدين لم تجب عليه الهجرة لانه لما أوجب على المستضعفين دل على أنه لا تجب على غيرهم و يستحبله أن بهاجر لقوله عزوجل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ولانه اذا أقام فى دار الشرك كثرسوادهم ولانه لا يؤمن أن يميل اليهم ولأنهر عاملك الدار فاسترق ولده

الموالة الموالة الموالة الموالة الما المالة المالة الموالة الفرص، الباقين لقوله ووله تعالى وجاهدوا بأموالك وأنفسكم وهو فرض على الكفاية اذاقام به من فيه كفاية سقط الفرص، الباقين لقوله عزوجل لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموا لهم وأنفسهم على القاعدين عبر أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموا لهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الخسني ولوكان فرضا على الجيع لما فاضل بين من فعل و بين من ترك ولانه وعد الجيع بالحسني فدل على أنه ليس بفرض على الجيع وروى أبوسعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله على أجد الحارج ولا نهلوجعل فرضا على حمل رجلين رجل م قال الله عدن ألع ارقوط لب المعاش فيؤدى ذلك الى خراب الارض وهلاك الخلق

و فصل و أقل ما يجزئ فى كل سنة مرة لأن الجزية تجب فى كل سنة مرة وهى بدل عن الفتل فى ذلك الفتل ولأن فى تعطيله فى أكثر من مرة وجب لأنه فرض على الكفاية فوجب فى أكثر من مرة وجب لأنه فرض على الكفاية فوجب منه مادعت الحاجة اليه فان دعت الحاجة الى تأخيره الضعف المسلمين أوقاة ما يحتاج اليه من قتالم من العدة أو العلمع فى السلمهم و نحوذ الله من الاعدار جاز تأخيره الأن النبي ما يحقق أخر قتال قريش بالحد نة وأخر قتال غيرهد نة ولان ما يرجى من الفيائل بغيرهد نقولان ما يرجى من النفع بتأخيره

﴿ فصل ﴾ ولا بجاهد أحد عن أحد بعوض وغير عوض لانه اذا حضر تعين عليه الفرض في حق نفسه فلا يو ديه عن غيره كما لا يحج عن غيره وعليه فرضه

﴿ فَصَلَ ﴾ ولا يجب الجهاد على المرأة لما روت عائشة رضى الله عنهاقالت ساءً لترسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال جهادكن الحج أوحسبكن الحج ولان الجهاد هوالقتال وهن لايقاتلن ولهذا رأى عمر بن أبى ربيعة امرأة مقتولة فقال

(قوله غير أولى الضرر) هم الاعمى والاعرج والمريض نزلت في ابن أم مكتوم الاعمى. وبنو لحيان بطن من هذيل بكسر اللام القوله أيكم خلف الخارج في أهله) يقال خلفه اذا جاء من بعده وأراد بأهله ههناز وجته وقد ذكر. و بعث خسا وثلاثين سرية السرية قطعة من الحيش من حسين الى أربع القاختار هم الامير مأخوذ من السرى وهوا لجيد ومنه الحديث غير السرايا أربع القالم وقيل سميت السرية الانها تستخفى في قصدها فتسرى ليلها وهى فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى ولا يكون الابالليل وقوله بالهدنة) هى ترك الحرب وأصلها السكون (قوله حسبكن الحج) أى يكفيكن الحج أى حسبكن من المشقة والتعب ما تجدن من ألم السير للحج ومشقته قال الله تعالى يائها النسي حسبك الله أى كافيك الله يقال أحسبنى الشيء أى كفانى

ان من أكبر الكبائر عندى ، قتل بيضاء حرة عطبول كتب القتل والقتال علينا ، وعلى الغانيات جر الذبول

ولا يجب على الخنى المشكل لانه بجوزان يكون امراة فلا يجب عليه بالشك ولا يجب على العبد لقوله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والعبد لا يجد ما ينفق وروى أن النبي والحج كان اذا أسلم عنده رجل لا يعرفه قال أحرهو أو عاولت قال أناحر بايعه على الاسلام والجهاد وان قال أناعلوك بايعه على الاسلام ولم يبايعه على الجهاد ولا نه عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فلا يجب على العبد كالحج

﴿ فصل ﴾ ولا بجب على الصبى والجنون لماروى على كرم الله وجهه أن الذي على قال رفع القاعن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الجنون إحتى يفيق وروى عروة بن الزبير قال ردرسول الله على يوم بدر نفر امن أصحابه استصغرهم منهم عبد الله بن عمروهو بومئذ ابن أربع عشرة سنة وأسامة بن زيدوالبراء بن عازبوزيدين ثابت وزيد بن أرقم وعرابة بن أوس ورجل من بنى حارثة فجعلهم حرساللنر ارى والنساء ولانه عبادة على البدن فلا يجب على الصبى والمجنون المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ولانه عبادة على البدن فلا يجب على الصبى والمجنون المناسبة الم

كالصوم والصلاة والحج

﴿ فصل ﴾ ولا يجبعلى الاعمى لقوله عزوجل ليس على الاعمى حرج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج ولا يختلف أهل التفسير أنها في سورة الفتح أثرات في الجهاد ولانه لا يصلح للقتال فل يجبعليه وان كان في بصره شيء فان كان يدرك الشخص وما يتقيم من السلاح وجبعليه لانه يقدر على القتال و يجب على الاعور والأعشى وهو الذي يعجز عن الزكوب على الاعور والأعشى وهو الذي يعجز عن الزكوب والمشي للا يقدر على القتال و يجبعليه اذا قدر على الركوب والمشي لانه يقدر على القتال والإ يجبعل الافطع والاشل لانه يحتاج في القتال الى يديضرب بها ويديت في بها وان قطع أكثراً صابعه لم يجبعليه لانه لا يقدر على القتال وان قطع الاقل وجبعليه لانه يقدر على القتال و يجبعلى المريض الثقيل للا يقد ولانه لا يقدر على القتال و يجبعلى من به قطع الاقل وجبعليه لانه يقدر على القتال و يجبعلى من به حمى خفيفة أو صداع قليل لأنه يقدر على القتال

﴿ فصل ﴾ ولا بجب على الفقير الذي لا يجدما ينفق في طريقه فأضلاعن نفقة عياله لقوله عزوجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج فأن كان القتال على مسافة تقصر فيها الصلاة ولم يقدر على مركوب يحمله لم يجب عليه لقوله عزوجل ولا على الذين اذا ما أنوك لتحملهم فلت لا أجدما أجلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون ولا نها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فلم تجبمن غير مركوب كالحج وان بذل له غيره لم يلزمه وان بذل له غيره لم يلزمه قبوله لانه اكتساب مال لتحب به العبادة فلم يجب كاكتساب المال للحج والزكاة

﴿ فصل ﴾ ولا بجب على من عليه دين حال أن بجا هدمن غير اذن غريمه لماروى أبو قتادة رضى الله عليه أن رج الا أقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله عليه عليه الله عليه وسلم الله عليه عليه الله عليه على الله عليه على الله عليه الله الله على الله ع

(قوله حرة عطبول) الحرة الخالصة الحسب البرية من الريب، والحرالخالص من كل شيء، والعطبول المرأة الحسناء مع تمام خلق وتمام طول، وهذه المرأة ابنة النعمان بن بشير امرأة المختار بن أبي عبيد قتلها مصعب بن الزير حين قتله فأنكر الناس عليه ذلك وأعظمو ولارتسكا بهمانهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم (قوله كتب الفتل) أي فرض وأوجب، والغانيات جع غانية وهي التي استغنت بزوجها عن غيره وقيل استغنت بحسنها عن لباس الحلى والزينة، وجرالذيول أراد ما تجره المرأة خلفها من فضل ثو بها، وهومنهي عنه مكروه وبعد البيتين

قتلت باطلا على غير شيء ، ان لله درها من قتيل

(قوله فعلهم حرساللنراري) جع حارس والحراسة هي الحفظ حرسه حراسة أي حفظه ومنه حرس السلطان الذين يحفظونه (قوله وصابرا محتسبا) أي طالبا للثواب

عليه فلا يجوز تركه لفرض على الكفاية يقوم عنه غيره مقامه فان استناب من يقضيه من مال حاضر جازلأن الغريم يصل الى حقه وان كان من مال غائب لم يجز لانه قديتك فيضيع حق الغريم وان كان الدين مؤجلا ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز أن يجاهد من غير اذن الغريم كما يجوز أن يسافر لغير الجهاد والثانى أنه لا يجوز لا نه يتعرض للقتل طلب اللشهادة فلا يؤمن أن يقتل فيضيع دينه

وضل وان كان أحداً بو يعمساها لم بحزان بجاهد بغيراذنه لما روى عبداللة بن عمر و بن العاص رضى الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله براية بين المنه فقال أحى والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد و روى عبداللة بن مسعود رضى الله عنه قال سألت الذي يراقي أى الاعمال أفضل فقال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا قال برالوالدين قلت ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله فلا على أن برالوالدين مقدم على الجهاد ولان الجهاد فرض على الكفاية بنوب عنه فيه غيره و برالوالدين فرض يتعين عليه لأنه لا ينوب عنه فيه غيره و برالوالدين فرض يتعين عليه لأنه لا ينوب عنه فيه غيره و والمناقل الم يعن الله عنه عنه الله و المناقل أغز و الروم وان أبوى منعاني فقال أطع أبو يك فأن الروم ستجدمن بغز وها غيرك وان لم يكن له أبو الدول وان كان المجددة لم يحتران الجدة مع الأم و بود الأبوين لا يسقط في البروالا من عبد الله و الله و بود الأبوين وان كانا لا تعلم على الماوك كالحرف البروالشفقة فكان كالحرف اعتبار الاذن وان أراد الولد أن يسافر في عبارة وطلب عبود والرادن وان أراد الولد أن يسافر في تعبر اذنها لأن المالوك كالحرف البروالسلامة

مؤفسل وان أذن الغريم نفر يمه أو الوالدلولده ثمر جعا أوكانا كافرين فأسلمافان كان ذلك قبل التقاء الزحفين لم يجز الخروج الابالاذن وان كان بعد التقاء الزحفين ففيه قولان أحدهما أنه لا يجو زأن يجاهد الابالاذن لانه عند يمنع وجوب الجهاد فاذا طرأ منع من الوجوب كالعمى والمرض والثانى أنه يجاهد من غيراذن لانه اجتمع حقان متعينان وتعين الجهاد سابق فقدم وان أحاط العدو بهم تعين فرض الجهاد وجاز من غيراذن الغريم ومن غيراذن الابوين لان ترك الجهاد في هذه الحالة يؤدى الى الهلاك فقدم على حق الغريم والأبوين

﴿ فصل ﴾ و يكر الغزو من غير اذن الامام أو الامير من قبله لان الغز وعلى حسب حال الحاجة والامام والامير أعرف بذلك ولا يحرم لا نه ليس فيه أكثر من النفر بر بالنفس والنغر بر بالنفس يجوز في الجهاد

المراء و يجب على الامام أن يشحن ما يلى الكفار من بلاد المسامين بجيوش يكفون من يليهم و يستعمل عليهم أمراء ثقات من أهل الاسلام مدبر بن لا نه اذالم يفعل ذلك لم يؤمن اذا توجه في جهة الغز وأن بدخل العدومن جهة أخرى في ملك بلاد الاسلام وان احتاج الى بناء حصن أو حفر خندق فعل لان النبي بالتي حفر الخندق وقال البراء بن عازب رأيت النبي ما يقل يوم الخندق ينقل التراب حتى وارى التراب شعر موهو بر تجز برجز عبد الله بن رواحة وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا \*

(قوله النقاء الزحفين) الزحف الجيش. بزحفون الى العدو أى بمشون (قوله النغرير) النغرير بالنفس المخاطرة والتقدم على غير تفة وما يؤدى الى الحلاك (قوله و بجب أن يشحن) أى بملاً يقال شحنت البلد بالخيل ملائمه و بالبلد شحنة من الخيل أى رابطة قال الله تعالى في الفلك المشحون أى المملوء (قوله مديرين) المدير الذي ينظر في دير الامرأى عاقبته (قوله برجز عبد الله من رواحة وهو يقول اللهم اولا أنت ما اهتدينا) فيه خزم من طريق العروض و يستقيم وزنه لاهم والالله واللام رائد تان على الوزن وذلك يجى في الشعر كاروى عن على كرم الله وجهه

اشدد حياز بمك للموت ، فان الموت لاقيكا ولا تجزع من المو ، ت اذا حـل بواديكا ولانصدقناولاصلينا ، فأنزلن سكينة علينا ، وثبت الاقدام ان لاقينا ، واذا أراد الغزو بدأ بالأهم فالأهم لقوله غزوجل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فاذا استوت الجهات في الخوف اجتهدو بدأ بأهمها عند،

﴿ فَصَلَ ﴾ واذا أرادا لخروج عرض الجيش ولا يأذن لخذل ولالمن يعاون الكفار بالمكانبة لقوله عز وجل لوخرجوا فيكم مازادوكم الاخبالاولا وضعواخلالكم يبغونكم الفتنة قبل في التفسيرلا وقعوا بينكم الاختلاف وقيل لا تشرعوا في نفريق جعكم ولان فىحضو رهماضرار ابالمسلمين ولانستعين بالكفارمن غيرحاجةلا روتعائشقرضي المةعنهاأن رسول الله والتع خرج الى بدر فتبعه رجلمن المشركين ففالله تؤمن بالله ورسوله قاللاقال فارجع فلن أستعين بمشرك فان احتاج أن يستعين بهم فأن لم يكن من يستعين به حسن الرأى في المسامين لم نستعن به لان ما يخاف من الضر ر بحضو رهم أكثر بمايرجي من المنفعة وان كان حسن الرأى في المسلمين جازأن نستعين بهم لان صفوان بن أمية شهدمع رسول الله علية في شركه حرب هو زان وسمع رجلا يقول غلبت هو زان وقتل محدفقال بفيك الحجر ارب من قريش أحب الى من رب من هو زان وان احتاج الحأن يستأجرهم جازلانه لايقع الجهادله وفي القدرالذي يستأجر بموجهان أحدهمالا بجو زله أن تبلغ الاجرةسهم راجل لأنه ليس من أهل فرض الجهاد فلا يبلغ حقمسهم راجل كالصبي والمرأة والثاني وهو المذهب أنه يجو زلاً نه عوض في الاجارة فجازان يبلغ قدرسهم الراجل كالاجرة في سائر الاجارات و يجو زأن يأذن للنساء لمار وت الربيع بنت معودة التكنا نغز ومع رسول الله والم القوم ونسقيهم الماء ونردالجرجى والقتلى الى المدينة ويجوزان بأذن لمن اشتدمن الصبيان لان فيهم معاونة ولايا ذن نجنون لأنه يعرضه للهلاك من غيرمنفعة وينبغي أن يتعاهدا لخيل فلايدخل حطبا وهوالكسير ولاقحها وهوالكبير ولاضرعاوهوالصغير ولاأعجف وهوالهز يللانهر بما كانسبباللهز يمة ولانه يزاحم بهالغانمين في سهمهم ويأخذ البيعةعلى الجيش أن لا يفر والمار وي جابر رضى الله عنه قال كنابوم الحديبية ألف رجل وأر بعما تة فبا يعناه تحت الشجرة على أن لانفر ولم نبايعه على الموت يعنى النبي علية و بوجه الطلائع ومن يتجسس أخبار الكفار لمار وى جابر رضى الله عنه قال قال رسولاالة مالة ومالخندق من يأتينا بخبر القوم فقال الزيرانا فقال ان لكل نبي حوار ياوحوارى الزير والمستحب أن

فان قوله اشددخزم كلموالخزم بالزاي و زنه مفاعيلن ثلاث مرات وهو هزج (قوله فأنزلن سكينة علينا) السكينة فعيلة من السكون وهوالوقار والطمأنينة ومايكن بهالانسان وقيل هيالرحة فيكون المعني أنزل علينا رحةأومانسكن بعقلو بنا من خوف العدو و رعبه. وأماالسكينة التي في القرآن في قوله تعالى التابوت فيه سكينة من ربكم قيل له وجعمثل وجه الانسان ثم هي بعدر بجهفافة. وقيل لها رأس مثل رأس الهر وجناحان وهي من أمر الله عز وجل ولعلهم كانو اينتصر ون بها كانصر بها طالوت على جالوت (قول و ثبت الاقدام ان لاقينا) يقال رجل ثبت في الحرب وثبت أي لا يز ول عن مكانه عند لفاء العدو وقال اللة تعالى وثبت أقدامناً ويجوز أن يكون ثابت القلب كما قيل ﴿ ثبت اذاصيح بالقوم وقر ﴿ (قُولُه عرض الجيش) يقال عرضت الجيش أى أظهرتهم فنظرت ماحو لهم وكذلك عرضت الجارية على البيع عرضا أى أظهرتها لذلك. وقوله ولايا "ذن لخذل هوالذي يقول بالكفار كثرة وخيلهم جيدة وماشاكاه يقصد بذلك خذلان المسآمين وهوالتخلف عن النصرة وترك الاعانة يقال للظبي اذا تخلف عن القطيع خذل و يقال خذلت الوحشية اذاأ قامت على ولدها و تخلفت قال طرفة وخذول تراعى ربر بابحميلة ، (قولهمازادوكم الاخبالا) أى فسادا وقدخبله وخبله واختبله اذاأ فسدعقله أوعضوه. ولأوضعوا خلالكم أى أسرعوا في السير يقال وضع البعير يضع وأوضعمرا كبهاذا حله على العدو السريع. وخلالكم بينكم. والخلة الفرجة بين الشيئين والجلع الخلال. (قوله بفيك الحجر) يقال هذالمن يتكلم بغيرالحق دعاء على طريق التكذيب (قوله لرب من قريش) أي سيدوالرب السيد الرئيس وكان يقال لحذيفة بن بدر رب معدأى سيدها (قوله و يوجه الطلائع ومن يتجسس) الطلائع جع طليعة وهو من يبعث امام الجيش ليطلع طلع العدوأي ينظر اليهم. والتجسس بآلجيم طلب الا تخبار والبحث عنها وكذلك تحسس الخبر بالحاء ومنهم من يفرق بينهما فيقول تحسست بالحاء في الخير والشر و بالجيم في الشرلاغير قالواوالجاسوس صاحب سرالشر والناموس صاحب سراخير وقيل بالحاءأن تطلبه لنفسك و بالجيم لغيرك (قوله ان لكل نبي حوار ياوحواري الزير) قيسل معناه أنه مخصص من أصحابي ومفضل من الخبز الحواري وهو أفضل الخبر وأرفعه . وحواري عيسي هم المفضلون عند وخاصته وقيل لأنهم

يخرج وم الجيس لمار وى كعب بن مالك قال قاما كان رسول الله على يخرج في سفر الى يوم الجيس و يستحب أن يعقد الرايات و يجعل تحت كل را يقطائفة لماروى ابن عباس رضى الله عند أن أباسفيان أسا فقال رسول الله عليه وسلم ياعباس احبسه على الوادى حتى عمر به جنو دائلة فيراها قال العباس فبسته حيث أمرنى رسول الله على والله عليه ومرت به القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله على الكتبية الخضراء كتبية فيها المهاجرون والأنصار لابرى منهم الا الحدق من الحديد فقال من هؤلاء ياعباس قال قلت هذا رسول الله على إلى المار ومان والله المارة والله المناب على المناب المناب المناب المناب المناب و بعن الوادى ولأن ذلك أحوط للحرب وأ بلغ في ارهاب العدو

﴿ فصل ﴾ وان كان العدوى لم تبلغهم الدعوة لم يجزقنا للم حتى يدعوهم الى الاسلام لا ته لا يلزمهم الاسلام قبل العلم والدليل عليه قوله عز وجلوما كنامعذ بين حتى نبعث رسولا ولا يجو زقنا لهم على مالا يلزمهم وان بلغتهم الدعوة فالأحب أن يعرض عليهم الاسلام لمار وى سهل بن سعدقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه وم خيبراذا نزلت بساحتهم فادعهم الى الاسلام وأخبرهم عا يجب عليهم فوائلة لا أن يهدى الله بهداك رجلا واحدا خبر لك من حرالنعم وان قاتلهم من غير أن يعرض عليهم الاسلام جاز لما روى نافع قال أغار رسول الله صلى الله على بنى المطلق وهم غار ون وي وهم غافلون

﴿ فصل ﴾ فان كانواى لا يجو زاقرارهم على الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا لقوله على أمرت أن أقاتل الناسحى يقولوالا إله الااللة فأذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموا لهم الا يحقها وان كانوا عن يجوز افرارهم على الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية والدليل عليه قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون وروى بريدة رضى الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون وروى بريدة رضى الله عنه مالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا على جيش أوسرية قال اذا أنت لقيت عدوا من المشركين فادعهم الى الدخول في الاسلام فان أجابوك فاقبل الى احدى ثلاث خصال فائتهن ما أجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم الى الدخول في الاسلام فان أجابوك فاقبل

كانوا يحور ون ثيابهم أى يبيضونها والنحوير التبييض. وقيل لأنهم كانواقصارين وقيل لأن الحوارى الناصر والصحيح أنه الخالص النق من حورت الدقيق اذا خلصته و فقيله من الحشو و يقال لنساء الحضر حوار يات ابياضهن ونعمتهن (قوله ف الكتيبة الخضراء) الكتيبة قطعة من الجيش من أربع الله الى ألف واشتقافها من الكتيبة الخضراء كالتنام وهوا لجع والانضام وقدد كر وسميت خضراء لما يرى عليها من لون الحديد وخضرته وسواده والخضرة عند العرب السواديقال ليسل أخضر قاله ابن الاعرابي وأنشد

ناق خبى خببا زورا ، وعارضي الليل اذاما اخضر ا

أى اسود (قوله مالاً حد بهؤلاء من قبل) أى طافة قال الله تعالى فلنا تينهم بجنود لاقبل لهم بها (قوله احدى الجنبتين) بكسر النون أى كتيبتين أخذتا الجانبين اليمين والشهال من جاني الطريق ويقال الجنبة اليمني والمجنبة البسرى (قوله على السافة) أى على آخر العسكر كأنهم يسوقون الذين قبلهم (قوله جر النعم) خص الجردون غيرها لأنها عندهم خير المال. والنعم هي الابل والانعام الابل والبقر والغنم وقد سمى أيضًا نعماقال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم (قوله أغار رسول الله بهي على بني المصطلق وهم غاد ون) أى غافلون على غير علم ولاحذر يقال رجل غراذ الم يجرب الأمو ربالكسر وفي الحديث المؤمن غروكريم. الغرة الغفلة والغار الغافل وسمى المصطلق لحسن صوته والصلق الصوت الشديد عن الاصمعى وفي الحديث ليس منامن صلق ولاحلق (قوله عصموا منى دماء هم وأمو الهم) أى منعوا. والعصمة المنع يقال عصمه الطعام أى منعه من الجوع . لاعاصم اليوم من أمر الله الا من رحم (قوله حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون) عن يدائى عن قوة وقهر . وقيل عن نعمة عليهم بترك الفتل . وقيل عن ذل وصغار . وصاغرون أذلاء . والصغار الذل . والاعم سكن البادية من العرب

منهم وكفعنهم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار الهجرة فان فعد اوافا خبرهم أن طم ماللمهاجرين وعليهم ماعلى المهاجرين فان دخلوا في الاسلام وأبو اأن يتحولوا الى دار الهجرة فاخبرهم انهم كاعراب المؤمنين الذين بجرى عليهم حكم الله تعالى ولا يكون طم في الني والفنيمة شي حتى بجاهد وامع المؤمنين فان فعلوا فاقبل منهم وكفعنهم وان أبو افدعهم الى الله عليهم عمقاتلهم و يستحب الاستنصار بالضعفاء لماروى أبو الدرداء رضى الله عند قال سمعت رسول الله صلى الته عليه وستحب الاستنصار ون وترزقون بعفائكم و يستحب أن يدعوا عند التقاء الصفين لماروى أنس رضى الته عنه قال كان رسول الله على النه عليه اللهم اقال المهم اقال المهم الماروى أن رسول الله صلى الته عليه اللهم اقال المهم الله الماروى أن رسول الله على الته عليه الله أمرا قال اللهم الماروى أن ورضى اللهم الماروى الماروى أن ورضى اللهم الماروى أن ورضى اللهم والمارة المارة المارون اللهم الماروى أنوموسى الأسمرى قال كان رسول اللهم في الماروى أمورون أمار ورفى اللهم ورسول اللهم الماروى أمورون أمورون والمارة المورون والمارة المورون والمارة المورون أمارة المارون أمارة المارون أمارة والمارة المارون أمارون أمارة ورفى المارون أمارة والمارون أمارة ورفى الماروى أمورون أمارة والمارة المارون أمارة والمارون أمارة والمارة والمارة والمارة والمارة ورفى المارون أمارة والمارون الماروى أمارة والمارون المارون أمارة والمارون أمارة والمارون المارون أمارة والمارون المارون أمارة والمارون المارون المارون المارون المارون المارون المار

المن الجهاد لقوله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صارة بعلبوا مائتين فرض الجهاد لقوله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صارة بعلبوا مائتين وان يكن منكم الفي يغلبوا ألفين وهذا أمر بلفظ الخبرلا نعلو كان خبرالم يقع الخبر بخلاف الخبر فدل على أنه أمر المائة بمصابرة المائتين وأمر الألف بمصابرة الألفين ولا يجوز لمن تعين عليه أن بولى الامتحر فالفتال وهوأن ينتقل من مكان الى مكان أمكن للفتال أومتحيزا الى فئة وهوأن ينتضم الى قوم ليعود معهم الى الفتال والدليل عليه قوله عز وجل ياأيها الذين آمنوا الذالقيتم الذين كفرواز حفافلاتولوهم الأدبار ومن يوطم يولم تذديره الامتحر فالفتال أومتحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة والدليل عليه ماروى ابن عمر رضى الله عنه أنه كان ف سرية من سرايا رسول الله على فاص الناس حيصة عظيمة وكنت عن حاص فلما برزنا قلت كيف نصنع وقد فرزنامن الزحف و بؤنا بغضب ربنا فلسنا

(قوله هذه أو باس قريس) الأو باش الجاعات والاخلاط من قبائل شنى ويقال أوشاب بتقديم الشين أيضا (قوله فاحسدوهم) اى استأصلوهم بالقتل وأصابه من حصاد الزرع وهو قطعه قال الله تعالى بجعلناهم حصيدا (قوله تلل لى كنانته ) اى صبها واستخرج مافيها من النبل بمنزلة نثرها (قولها نااذا ترلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) ساحة القوم هى العرصة الني بدير ون أخبيتهم حوطا وساء نقيض سريقال ساءه يسوء وسوءا بالفتح وساءه نقيض سره لوقوله اذالفيتم الذين كفروازحفا) الزحف سيرالقوم الى القوم في الحربيقال زحموا ودلفوا اذا تقار بو اودنو اقليلا فليلا وقيل البعض نساء العرب ما بالكن رسحا فقلن أرسعت نا رالزحفين والرسحاء التي لاعجيزة فل ومعنى نار الزحفيين أن الناراذا اشتد طبهارجعن عنها وتباعدن بحرأ عجازهن ولا يشين فاذاسكن طبهاوهان وهجهازحفن اليهاوقر بن منها (قوله متحرفا لقتال) تحرف وانحرف اذامال مأخوذ من حرف الشيء وهو طرفه أى مال عن معظم الفتال ووسط الصف الى مكان أمكن له للكروالفر أومتحيزايقال تحير وانحاز وتحوز اذا انضم الى غيره والخيزالفريق والفشة الجاعم من الله كانها انقطعت عن غيرها والجع فئات وفتون وقال الهروى من فأيت رأسهوفا وته اذاشقة مفانفا ألوقوله فقد با بعضب من الله أى اداما العدعة ، و بو نابغض بربنا أى انصرفنا وقدار منا الغضب وتبوأ المنزل اذا لزمه وروى حاص بالحاء والصاد المهملين ومغناه هر بوامن قوله تعالى ولا يجدون عنها عيصا أى هر باومفرا وقوله تعالى مالنامن محيصاً أى مفر

لرسول الله على المسلمين وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال أنافئه كل مسلم وهو بالدينة وجيوشه فى الآفاق فان ولى غير متحرف لقتال أو متحينا المسلمين وروى عن عمر رضى الله عنه أن وهر يرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال الكبائر سبع أو لهن المسلم وقد المسلمين وقد المسلمين وقد المسلمين وقد المسلمين والمسلمين والمسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين والمسلمين المسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين المسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين المسلمين والمسلمين وال

﴿ فَصَلَ ﴾ ويكره أن يقصد قتل ذى رحم محرم لان رسول الله على منع أبا بكر رضى الله عنه من قتل ابنه فان قاتله لم يكره أن يقصد قتله كالا يكره اذا قصد قتله وهو مسلم وان سمعه بذكر الله عزوجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء لم يكره أن يقتله لان أباعبيدة بن الجراح رضى الله عنه قتل أباه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته

سبك ولم ينكره عليه

﴿ فصل ﴾ ولا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم اذالم يقاتاوا لماروى ابن عمر رضى الته عنه أن رسول الله على النساء والصبيان ولا يجوز قتل الخنى المسكل لا نه يجوز أن يكون رجلا و يجوز أن يكون امرأة فلم يقتل مع الشك وان قاتاوا جاز قتلهم لماروى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي على مرام أقمقتولة يوم حنين فقال من قتل هذه فقال رجل أنا يارسول الله غنمتها فأرد فتها خلى فلمارأت الحزيمة فيناأهوت الى سينى أوالى قائم سبنى لتفتلنى فقتلتها فقال النبي عليه مابال النساء ماشان قتل النساء ولوحرم ذلك لا نكره النبي عليه ولا نه اذا جاز قتلهن اذا قصدن القتل وهن مسامات فلان يجوز قتلهن وهن كافرات أولى

﴿ فصل ﴾ وأماالشيخ الذي لاقتال فيه فانكان لهرأى في الحرب جاز فتله لان در بدبن الصمة كان شيخا كبيرا وكان له رأى فانه أشار على هوازن يوم حنسين ألا يخرجوا معهم بالذرارى غالفه مالك بن عوف غرج بهم فهزموا فقال در يد في ذلك

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى ، فلم يستبينوا الرشدالاضحى الغد وقتل ولم ينكر النبي علي قتله ولان الرأى في الحرب أبلغ من الفتال لأنه هو الأصل وعنه يصدر الفتال ولهذا فال المتنبي الرأى قبل شجاعة الشجعان ، هو أول وهي المحل الثاني فاذاهما اجتمعا لنفس مرة ، بلغت من العلياء كل مكان

(قوله بل أتتم العكارون) هم الكرارون العطافون في الفتال يقال عكر يعكر عكرا اذا عطف والعكرة الكرة (قوله وانقلاب الى الاعراب) لعله ترك الجعة والجاعة والجهاد (قوله بمنعر جالوى) منعر جالوادى منعطفه بمنة ويسرة واللوى منقطع الرمل وهو الجدد بعد الرماة (قوله الرشد) ضد الني شبيه بالصواب ضد الخطأ (قوله لنفس مرة) بضم الميم والخفض صفة لنفس أى قوى والمرة الفوة وهو مضبوط في ديوانه هكذا، وكذار واه الكرماني بالضم وسماعنا بفتح الميم والنصب

ولر بما طعن الفيتي أفرانه ع بالرأى قبل تطاعن الفرسان

وان لم يكن له رأى ففيه وفى الراهب قولان أحدهما انه يقتل لقوله عزوجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولأنه ذكر مكلف حربي فجاز قتله بالمحفر كالشاب والثانى انه لا يقتل لماروى ان أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال ليزيد بن أبي سفيان وعمر و ابن العاص وشرحبيل بن حسنة لما بعثهم الى الشام لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيو خوستجدون أقو اما حبسوا أنفسهم على الصو امع فدعوهم وما حبسو اله أنفسهم ولانه لا نسكاية له في المسامين فلم يقتل بالكفر الأصلى كالمرأة

﴿ فصل ﴾ ولا يقتل رسولهم لماروى أبووائل قال لما قتل عبدالله بن مسعود ابن النواحة قال ان هذا وابن أثال قدكانا أنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيامة فقال طما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أنى رسول الله قالا نشهد ان مسيامة رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكنت قائلا رسولا لضر بت أعنافكا فجرت

سنة أن لانقتل الرسل

﴿ فصل ﴾ فان تترسوا بأطفاهم ونبائهم فان كان في حال التحام الحرب جازر ميهم و يتوقى الأطفال والنساء لانالوتر كنارميهم جعل ذلك طريقا الى تعطيل الجهاد وذريعة الى الظفر بالمسلمين وان كان في غير حال الحرب ففيه قولان أحدهما انه يجوز رميهم لأنه يؤدى الى قتل أطفاهم ونسائهم من غير ضرورة وان تترسوا بمن معهم من أسارى المسلمين فان كان ذلك في حال التحام الحرب جاز رميهم و يتوقى المسلم لما ذكرناه وان كان في غير حال التحام الحرب لم يحزر ميهم قولا واحدا والفرق بينهم و بين أطفاهم ونسائهم ان المسلم محقون الدم خرمة الدين فم يجزقنه من غير ضرورة والاطفال والنساء حقن دمهم لانهم غنيمة المسلمين فجاز قتلهم من غير ضرورة وان تترسوا بأهل الذمة أو بمن يبنناو بينهم أمان كان الحكم فيه كالحكم فيه اذا تترسوا بالمسلمين لانه يحرم قتلهم كما يحرم قتال المسلمين

وفصل وان نصب عليهم منجنيقا أو يبتهم ليلا وفيهم نساء وأطفال جاز لماروى على كرمائة وجهه أن الذي عليه نصب المنجنيق على أهل الطائف وان كانت لا تخاومن النساء والأطفال وروى الصعب بنجنامة قال سألت الذي عليه عن النرارى من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذرار يهم فقال هم منهم ولان الكفار لا يخسلون من النساء والأطفال فاوتركنا رميهم لأجل النساء والأطفال بطل الجهاد وان كان فيهم أسارى من المسلمين نظرت فان خيف منهم انهر كو اقاناو اوظفروا بالمسلمين جازرميهم لان حفظ من معنا من المسلمين أولى من حفظ من معهم وان لم يختصنهم فظرت فان كان الاسرى قليلا جاز رميهم لأن الظاهر أنه يصبب المسلمين وان كانوا كثيرا لم يجزر ميهم لأن الظاهر أنه يصبب المسلمين وذناك لا يجوز من غير ضرورة

﴿ فصل ﴾ و يجوزقتل مأيقاتلون عليه من الدواب الروى ان حنظاة بن الراهب عقر بالبي سفيان فرسم فسقط عنم

لاجين صاحبي ونفسي ، بطعنة مثل شعاع الشمس

فقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان ولم ينكر النبي سَلِيَّةٍ فعل حنظلة ولان بقتل الفرس يتوصل الى قتل الفارس

(قوله أقرانه) جع قرن بكسرالقاف وهو الكفؤ فى الشجاعة بقال فلان قرن فلان أى نظيره وكفؤه عند القتال (قوله لانكاية) النكاية أن بقتل و يخرج بقال نكيت فى العدو انكى نكاية بغيرهمز اذا بالغت فيهم قتلا وجرحا أوجرحا وقدذ كر (قوله أو ينتهم ليلا) يقال بيت العدو اذا أوقع بهم ليلا والاسم البيات ومشله يبيتون (قوله الدرارى) هم الأطفال والصغار الذين لم يبلغوا الحلم وأصلها من برأ الله الخلق الذين لم يبلغوا الحلم وأصلها من برأ الله الخلق أى خلقهم فترك همز هااستخفافا كاترك همز السبرية وأصلها من برأ الله الخلق ووزنها فعلية وقال بعضهم هى مأخوذة من الذر لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم أمثال الذروأ شهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وقيل أصلها ذروووة على وزن فعلولة فا بدلت الواو الأخيرة ياء فاجتمعت الواووالياء وسكنت الأولى منهما فقلبت الواو ياء وأدغمت

﴿ فصل ﴾ وان احتيج الى تخريب منازلهم وقطع أشجارهم ليظفروا بهم جازدلك وان لم يحتج اليه نظرت فان لم يغلب على الظن انها على عليهم جازدلك وان احدهما لا يجوز لانها تصبر غنيمة فلا يجوز اتلافها والثانى ان الاولى أن لا يفعل فان فعل جازلا روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق على بنى النضير وقطع البويرة فالزل الله عز وجل ما قطعتم من لبنة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وليخزى الفاسقين

﴿ فصل ﴾ و بجوزالسلم أن يؤمن من الكفار آحادا الايتعطل بأمانهم الجهادفي ناحية كالواحدوالعشرة والمائة وأهل القلعة لماروى عن على كرم الله وجهه أنه قالماعندى شيء الاكتاب الله عزوجل وهذه الصحيفة عن النبي علية أن ذمة المسلمين واحدة فن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين و بجوز للرأة من ذلك ما يجوز للرجل لماروي ابن عباس رضي الله عنه عن أم هاني وضي الله عنها أنها قالت يارسول الله يزعم ابن أمي أنه قاتل من أجرت فقال رسول الله والتي قد أجرت من أجرت ياأم هاني و بجوز ذلك للعبد لماروى عبداللة ابن عمرو أن النبي مِلْكِيْرٍ قال بجبر على المسامين أدنا هم وروى فضل بن يزيد الرقاشي قال جهز عمرابن الخطاب رضى الله عنه جيشا كنت فيه فحصر نافر يةمن قرى رام هرمز فكتب عبد منا أمأنا فى صحيفة وشدها مع سهم ورمى به اليهم فأخذوها وخرجوا بأمانه فكتب بذلك الى عمر رضى الله عنه فقال العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم ولا يصح ذلك من صي ولا مجنون ولامكر ولا نه عقد فلم يصح منهم كسائر العقود فان دخل مشرك على أمان واحد منهم فان عرف ان أمانه لا يصح حل قتله لا نه حربى ولاأمان له وان لم يعرف ان أمانه لا يصح فلا يحل قتله الى أن يرجع الى مأمنه لانه دخل على أمان و يصح الامان بالقول وهوأن يقول أمنتك أو أجرتك أو أنت آمن أومجار أولا بأس عليك أو لا خوف عليك أولا تخف أومترس بالفارسية وماأشبه ذلك لان النبي والتي قال بوم فتح مكة من دخل دارأبي سفيان فهوآمن وقاللام هانئ قدأجرت من أجرت وقال أنس لعمر رضى الله عنه فى قصة هرمز أن ليس لك الى قتله من سبيل قلت له تسكلم لابائس عليك فامسك عمروروى زرعن عبداللة أنه قال ان الله يعلم كل لسان فن أتى منسكم أعجميا وقال مترس فقيد أمنيه ويصح الامان بالاشارة لماروي أبو سامية قال قال عمر رضي الله عنيه والذي نفس عمر بيده لو أن أحدكم أشار با صبعه الىمشرك ثم نزل اليه على ذلك ثم قتسله لقتلته فان أشار اليه بالامان ثم قال لم أرد الامان قبسل قولهلانه أعرف بماأراده ويعرف المشرك أنعلاأ مان له ولا يتعرض له الى أن يرجع الى ماه نه لا نه دخل على أنه آمن وان أمن مشركا فردالامان لم يصح الامان لانه إيجاب حق لغيره بعقد فلم يصح مع الرد كالا يجاب فى البيع والحبة وان أمن أسيرا لم يصح الامان لانه يبطل ما ثبت للامام فيممن الخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وان قال كنت أمنته قبل الاسرلم يقبل قوله لانه لاعلك عقدالامان في هذه الحال فلر يقبل اقراره به

﴿ فصل ﴾ وان أسرامرأة حرة أوصبيا حرارق بالاسر لأن النبي مِن قسم سبي بني المطلق واصطفى صفية من سبي خيبر وقسم سبي هوازن ثم استنزلته هوازن فنزل واستنزل الناس فنزلوا وان أسرحر بالغمن أهل الفتال فللامام أن يختار ما يرى من الفتل والاسترقاق والمن والفداء فان رأى الفتل قتل لقوله عزوجل فافتلوا المشركين حيث وجد تموهم ولان النبي ما المناح

(قول وقطع البويرة) بغير همز اسم موضع وليس بتصغير بئر وقوله تعالى ما قطعتم من لينة اللين نوع من النخل قبل هو الدقل وقيل هو الجعرور ضر بان رديان من النمر. واللينة النخلة الواحدة وأصلها لونة فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وأصلها من اللون على هذا وهو قول العزيزى. قالوا ألوان النخل ماعدا البرنى والعجوة (قول فن أخفر مسلما) أى نقض عهده وذمته يقال اخفرت الرجل اذا نقضت عهده وخفرته بغير همز أجرته (قول فن أخفر مسلما) من نقض عهده وذمته يقال اخفرت الرجل اذا نقضت عهده وخفرته بغير همز أجرته (قول السما من قبل أن تسبى (قول استنزلت هوازن فنزل) يقال استنزل فلان أى حط عن منزلت فعناه طلبوا منه أن ينحط عما ملكه. واستنزل الناس طلبهم أن يحطوا ويتركوا ماملكوه من السبى ومثله استنزله من عن المبيع

قتل يوم بدر ثلاثة من المشركين من قريش مطعم بن عدى والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيطوقتل يوم أحد أبا عزة الجحى وقتل يوم الفتح ابن خطل وان رأى الن عليه جاز لقوله عز وجل فامامنا بعدوا مافداء ولان النبي على المن عن أبى عزة الجحى ومن على تمامة الحنى ومن على أبى المامين فادى به لقوله عز وجل فامامنا بعد وامافداء وروى عمران بن الحسين رضى الته عنه أن النسي على فادى أسيرا من عقيل بوجلين من أصحابه أسرها تقيف وان رأى أن يسترقه فان كان من غير العرب نظرت فان كان عن له كتاب أو سبه كتاب استرقه لماروى عن ابن عباس أنه قالى قوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الارض وذلك يوم بدر ولما المون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أمم الله عزوج القالسارى فامامنا بعد واما فداء فعل الله سبحانه ولما المون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أمم الله عزوج الله الموالية والمؤمنين أمم الاسارى بالحيار ان شاءوا قالوا وان المامي فامامنا بعد واما فداء فعل الله سبحانه الاوثان ففيه وجهان أحدهما وهو قول ألى سعيد الاصطخرى أنه لا يجوز استرقاقه لا نه لا يجوز اقراره على الكفر بالجزية فلم يحز الاسترقاق كالمرب ففيه قولان قالى الجديد يجوز استرقاقه والمفاداة به وهو وان كان من جاز المن على المناداة به من وان كان من العرب ففيه قولان قالى الجديد يجوز استرقاقه الماما وي معاذ رضى الله عنه الذي عليه والمفاداة به من كان الاسترقاق ثابتنا على العرب له قالى اليوم واتماهو أسروف امافان تزوج عربي بأمة فا متمنه بولد فعلى القول الجديد الولا عليه لا نمور من الاصل كان الاسترقاق ثابتنا على القول الجديد الولا

و فصل كه والانختار الامام في الاسير من القتل والاسترقاق وللن والفداء الامافيه الحظ للاسلام والمسلمين لانه ينظر لحما فسلا يفعل الامافيه الحظ لحما فان بدل الاسير الجزية وطلب أن تعقد له الذمة وهوى بجوزان تعقدله الذمة ففيه وجهان أحدها أن عبد الامام المائية الذمة والذائي أنه لا بجب لانه يسقط بذلك ما بت من اختيار القتل والاسترقاق والمن والفداء وان قتله مسلم قبل أن يختار الامام الراه عزر الفاتل لافتياته على الامام ولا ضان عليه لانه حرى لاأمان لهوان أسلم حقن دمه لقوله مجافح أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله فاذا قالوها عصموامى دماءهم وأموا للم الابحقها وهل برق بالاسلام أو يبقى الخيار فيه بين الاسترقاق والمن والفداء في مقولان أحدها أنه برق بنفس الاسلام و يسقط الخيار في الباقى لأنه أسير لا يقتل فرق كالمبي والمرأة والثانى أنه لا برق بل يبقى الحيار في الباقى لماموى مقط أحدهما أم ين المنتو فعلى هذا أذا اختار الفداء لم بجز منها عن العنق فعلى هذا أذا اختار الفداء لم بجز أن يفادى والفداء وان قلنا لا يجوز قتله فهو كغيره اذا أسلم فانه يجوز قتله فهو كغيره اذا أسلم في الاسروق عداه والاسترقاق والمن والفداء وان قلنا لا يجوز قتله فهو كغيره اذا أسلم في الاسروق عداه والمسروق الناه والمسروق المناه والاسترقاق والمن والفداء وان قلنا لا يجوز وتله فهو كغيره اذا أسلم في الاسروق المناه والاسترقاق والمن والفداء وان قلنا لا يجوز وتناه فهو كغيره اذا أسلم في الاسروق المناه والاسترقاق والمن والفداء وان قلنا لا يجوز وتناه فهو كغيره اذا أسلم في الاسروق المناه المناه والمناه المناه والمناه والم

و فصل و وان رأى الامام القتل ضرب عنقه لقوله عز وجل فاذا لقينم الذين كفر وا فضرب الرقاب ولا يمسل به لماروى بر بدة قال كان رسول الله والمام القام أمرا على جيش أوسرية قال اغز وابسم الله قاتاوا من كفر بالله ولا تغدر وا ولا تعدر وا ولا تعدو او لا تعدر وا ولا تعدو المناف يكره حلى أسمن قتل من الكفار الى بلاد المسامين لماروى عقبة بن عام أن شرحبيل بن حسنة وعمر و بن العاص بعثا بريدا الى أبى بكر الصديق رضى الله عنه برأس بناق البطريق فقال أنحماون الجيف الى مدينة رسول الله عنها قلت ياخليفة رسول الله انهم يفعلون بناهكذا قال لا تحملوا البنامنهم شيئا وان اختار استرقاقه كان المعانين وان فاداه بمال

<sup>(</sup>قوله لا تغدر وا) لا تتركوا الوفاء بالذمة ولا تمثلوا لا تجدعوا الأضولا تصلوا الاذن و تحوه ولا تغلوا لا تخونوا فتخفوا شيئا من الغنيمة (قوله بعثار بدا) أى رسولا وقد ذكر (قوله بناق البطريق) بتقديم الياء على النون والتشديد قال الصفائى ف التكملة و يخفف نونه أيضا وهو جد الحسن بن مسلم بن يناق من تابع التابعين والبطريق عند الروم مثل الرئيس عند العرب وجعبه بطارقة

كان الغاعين وان أرادأن يسقط منهم شبئا من المال الم بجز الابرضا الغاعين لمار ويعر وة بن الزير أن مروان بن الحكم
والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله يتلقع جاءه وفدهوازن مسامين فقال ان اخوا نكم هؤلاء جاء وناتا تبين واني قدراً يت
أن أرداليهم فن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حقه حتى نعطيه اياه من أول ما ينيء الله
علينا فليفعل فقال الناس قدطينا المكيار سول الله قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزير أن رسول الله عليه عليه ودستة آلاف سي من سي هوازن من النساء والصبيان والرجال الى هوازن حين أساموا وان أسر عبد فرأى الامام أن عن عليه المجز الابرضا الغاغين وان رأى قتله لشره وقوته قتله وضمن قيمته للغائين لأنمال لهم

﴿ فَصَلَ ﴾ وان دعا مشرك الى المبار زة فالمستحب أن يعر زاليه مسلم لمار وي أن عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليدين عتبة دعوا الىالمبار زةفبرز اليهم حزة بن عبد المطلب وعلى بن أبي طالب وعبيدة بن الحرث ولأنه اذالم مرزاليه أحدضعف قلوب المسلمين وقو يت قلوب المشركين فان بدأ المسلم ودعا الى المبارزة لم يكره وقال أبوعلى ابن أبي هر برة يكره لأنه ربما قتل وانكسرتقلوب المسلمين والصحيح أنه لايكره لمار ويأبوهر يرة رضي اللهعنه أن رسول الله علي سلاعن المبارزة بين الصفين فقال لابأس ويستحب أن لايبار زالا قوى في الحرب لأنه إذا بار زضعيف لم يؤمن أن يقتل فيضعف قلوب المسلمين وانبار زضعيف جاز ومن أصحابنامن قال لايجو زلأن القصدمن المبار زة اظهار القوة وذلك لايحصل من مبار زة الضعيف والصحيح هوالأوللأن التغرير بالتفس يجوزني الجهادو لهذا يجو زالضعيف أن يجاهد كمايجو زالقوى والمستحب أن لايبارز الاباذن الأميرليكون ردءا لهاذا احتاج فانبار ز بغيراذ نعجاز ومن أصحابنامن فاللايجو زلأ نهلا يؤمن أن بتم عليه ماينكسر به الجيش والصحيح أنه يجو زلأن التغرير بالنفس في الجهادجائز وان بار زمشرك مسلم انظرت فان بار زمن غيرشرط جاز الكل أحدأن برميه لأنهحر في لاأمان لهوان شرط أن لايقا بله غيرمن بر زاليه لم يجز رميه وفاء بشرطه فان ولى عنه مختارا أو منخنا أو ولى عنه المسلم مختارا أومنخنا جاز لكل أجدرميه لأنه شرط الأمان في حال القتال وقد انقضى القتال فز ال الأمان وان استنجد المشرك أصحابه في حال القتال فأ تجدوه أو جدا المشركون بمعاونته فلم يمنعهم جاز لكل أحدر ميدلانه نقض الأمان وان أعانوه فنعهم فإيقبلوامنه فهوعلي أمانه لأنه لم ينقض الأمان ولاانقضى القتال وان لم يشترط ولكن العادة في المبار زة أن لايقاتله غيرمن يبر زاليه فقدقال بعض أصحابنا انه يستحب أن لايرميه غيره وعندى أنه لابحو زلفيره رميه وهوظاهر النص لأن العادة كالشرط فان شرط أن لايقاتله غير مولا يتعرض لهاذا انقضى الفتال حتى يرجع الى موضعه و في له بالشرط فان ولى عنه السإفتبعه ليقتله جازلكل أحدأن يرميه لأنه نقض الشرط فسقط أمانه

و فصل و وان غر ر بنفسه من له سهم فى قتل كافر مقب ل على الحرب فقتله استحق سلبه لمار وى أبو قتادة قال خر جنامع رسول الله معلى بوم حنين فرأيت رجلامن المشركين علار جلامن المسلمين فاستدرت له حتى أيته من ورائه فضر بته على حبل عاتقه فأ قبل على فضمنى ضمة وجدت منهار بح الموت م أدركه الموت فقال رسول الله على فضمنى ضمة وجدت منهار بح الموت م أدركه الموت فقال رسول الله على الله عنه لا ها الله اذا سلبه فقصت عليه فقال رجل صدق بارسول الله وسلب ذلك الرجل عندى فأرضه فقال أبو بكر رضى الله عنه لا ها الله اذا لا يعمد الى أسد من أسد الله تعالى يقائل عن دين الله فيعطيك سلبه فقال رسول الله عليه على صدق فاعطه اياد فأعطاني اياه

(قوله فن أحب منكم أن يطيب) معناه من أحب أن بهب بطيب نفس منه . وطيبنا لك وهبنا لك عن طيب أن نفسنا ومنه سي طيبية بكسر الطاء وفتح الياء صحيح السباء لم يكن عن غدر ولا نقض عهد (قوله وان دعا مشرك الى المبارزة) أصل البر و زائظهور في البراز وهو المكان الفضاء الواسع وهوههناظهور المتحاربين بين الصفين لايستتران بغيرهما من أهل الحرب قال الله تعالى وترى الأرض بارزة أى ظاهرة ليس فيها ظلولاف (قوله مختارا أومنخنا) أثخنته الجراحة اذاوهنته بألمها وأتخنه المرض اشتدعليه وقال الأزهرى أشخنه تركهو قيذا لاحراك به مجروما وقوله تعالى حتى يشخن بالغ في قتل أعدائه (قوله استنجد المشرك) أى استعان في الأرض أى يكثر القتل والايقاع بالعدو. وقال الازهرى يشخن ببالغ في قتل أعدائه (قوله استنجد المشرك) أى استعان وأنجدته أعنته والنجدة الشجاعة أيضا يقال رجل نجدونجد أى شجاع (قوله حبل عاتفه) قال الازهرى حبل العاتق عرق يظهر على عانق الرجل يتصل بحبل الوريد في إطن العنق. قال والعاسمي السلب سلبالان قانله يسلبه فهو مسلوب وسليب عرق يظهر على عانق الرجل يتصل بحبل الوريد في إطن العنق. قال والعاسمي السلب سلبالان قانله يسلبه فهو مسلوب وسليب

فبعث الدرع فابتعت بدمخرفا في بني سلمة وانه الأول مال تأثلنه في الاسلام فان كان ممن لاحق له في الغنيمة كالمخذل والكافر اذا حضرمن غيراذن لم يستخق لأنه لاحقله في السهم الراتب فلان لا يستحق السلب وهو غير رانب أولى فان كان عن يرضخ له كالصي والمرأة والكافر اذاحضر بالاذن ففيه وجهان أحدهما أنه لايستحق لماذ كرناه والثاني أنه يستحق لأناه حقافي الغنيمة فأشبه منالهسهم وانالم يغرر بنفسه في قتله بأن رماه من وراء المف فقتله لم يستحق سلبه وان قتله وهو غير مقبل على الحربكالأسير والمثخن والمنهزم لم يستحق سلبه وقال أبوثو ركل مسلم قتل مشركا استحق سلبه لماروى أنس رضي اللهعنه أن النبي مالية قالمن قتل كافر افله سلبه ولم يفصل وهـ ذالا يصح لأن ابن مسعود رضي الله عنه قتل أباجهل وكان قد أنخنه غلامان من الأنصار فإيد فع الذي عليه الى ابن مسعود وان فنله وهومول ليكر استحق السلب لأن الحرب كر وفر وان اشترك اثنان في الفتل اشتر كافي ألسلب لاشترا كهما في الفتل وان قطع أحدهما يديه أو رجليه وقتله الآخر ففيه قولان أحدهما أن السلب للا ول لأنه عطله والثاني ان السلب للثاني لأنه هو الذي كفشره دون الأول لأن بعد قطع اليدين بمكنه أن يعدوأو بجلبو بعدقطع الرجلين يمكنه أن يقاتل اذاركبوان غررمن لهسهم فأسر رجلا مقبلا على الحرب وسلمه الى الامام حيا ففيه قولان أحدهم الايستحق سلبه لأنه لم يكف شره بالفتل والثاني انه يستحق لأن تغريره بنفسه في أسرهومنعهمن القتال أبلغ من القتلوان من عليه الامام أوقتله استحق الذي أسره سلبه وان استرقه أوفاداه بمال فغيرقبته وفى المال المفادى به قولان أحدهما أنه للذي أسره والثاني أنه لا يكون له لأنه مال مصل بسبب تغريره فكان فيه قولان كالسلب ﴿ فصل ﴾ والسلبما كان بده عليه من جنة الحرب كالنياب التي يقاتل فيها والسلاح الذي يقاتل به والمركوب الذي يقاتل عليه فأمامالا بدله عليه كخيمته ومافى رجاءمن السلاح والكراع فلايستحق سلبهلأ نه ليس من السلب وأما مافى يده ممالا يقاتل به كالطوق والمنطقة والسوار والخانم ومافي وسطه من النفقة ففيه قولان أحدهما أنه ليسمن السابلأنه ليس من جنة الحرب والناتيأ نهمن السلبلأن يدهعليه فهوكجنة الحرب ولايخمس السلبلبار ويعوف بن مالك وخالد بن الوليدرضي الله عنهما أنرسولالله والم فضىفالسابالقائلولم غمسالسلب

كايقال خبطت الشجسر ونفضته والورق الخبوط خبط ونفض (قوله فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة) المخرف بالفتح البستان وفى الحديث عائد المريض فى مخرف من مخارف الجنة حتى برجع . يقال خرف التمر واخترفه اذا جناه . واشتقاقه من الخريف وهو الفصل المعروف من السنة لان ادراكه يكون فيه (قوله تا ثلته) التأثل انخاذ أصل المال . ومجدم وثل أى أصيل وفى الحديث فى وصى اليتم فلياً كل غيرمتا من المالا . وأصله من الا ثلق النه الشجرة . قال امرة القيس:

ولكنما أسعى نجد مؤثل ﴿ وقديدرك المجد المؤثل أمثالي

(قوله برضخه) الرضخ أن يعطيه أقل من سهم المقاتل والرضخ العطاء الفليل (قوله بعدو أو يجلب) الجلبة رفع الصوت جلب وأجلب الخاصوت بالما وأجلب المستره و يمنعه من وصول السلاح وكما استتر به فهو جنة (قوله من فوق سبعة أرقعة) الرقيع ساء الدنيا وكذلك سائر السموات وهي طباقها لأن كل ساء رفعة التي تليها كابر قع التوب بالرقعة وجاء به على التذكير كاتنه ذهب به الى السقف. والزبير بن باطا بفتح الزاى وكسر الباء

الى القلعة لأنهم نزلواعلى أمان فلا بحو زأخفهم الابرضاهم ولا يحكم الحاكم الإبسافيه مصلحة للسلمين من القتل والاسترقاق والمن والفداء وان حكم بعقد الذمة وأخذا لجزية ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجو زالابرضاهم لأنه عقد معاوضة فلا يجو زمن غير رضاهم والثانى يجو زلانهم نزلواعلى حكمه وان حكم أن من أسلم منهم استرق ومن أقام على الكفر قتل جاز وان حكم مذلك غير رضاهم والثانى يجو زلانهم نزلواعلى حكمه وان حكم عليهم بالفتل ثم رأداد أن يسترق من حكم بقتل لم يجزلانه لم ينزل على هذا الشرط وان حكم عليهم بالفتل ثم رأيه هو أو الامام أن يمن عليهم جاز لأن سعد بن معاذ رضى الله عنه ما يجزأن عن عليهم الابرضا الفاعين لا تهم صار وا مالا لهم

﴿ فصل ﴾ ومن أسلم من الكفار قبل الاسرعصم دمه وماله لمار وى عمر رضى الدهنة أن الذي عليه قال أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لالله الاالله فاذا قالوهاع صموامنى دماءهم وأمواط مالا بحقها قان كانت له منفعة بأجارة لم عليه لامها كالمال وان كانت له زوجة جاز استرقاقها على المنصوص ومن أصحابنا من قال لا يجو زكالا يجو زأن علك ماله ومنفعته وهذا لان منفعة البضع ليست عال ولا تجرى بحرى المال و طذالا يضمن بالفصب تخلاف المال والمنفعة وان كان له ولد صغير لم يجز استرقاقه لا نائم على المناسم المواطى وأولادهما ولانه مسلم فلم يجز استرقاقه كالا بوان كان له حلمن حربية لم يجز استرقاقه لا أنه محكوم باسلامه فلم يسترق كالولد وهل يجو زاسترقاق الحامل فيه وجهان أحدهما لا يجو زلانه اذالم يسترق الحلم له يسترق الحامل به والنانى فيه وجهان أحدهما لا يجو زلانه اذالم يسترق الحلم له المناسم في المناس حربية لاأمان الحامل المناسم في المناسم والنانى المناسم والنانى المناسم والنانى المناسم والنانى المناسم والنانى المناسم والمناسم والنانى المناسم والنانى المناسم والنانى المناسم والنانى المناسم والنانى المناسم والنانى و وحمان أحد بية لاأمان المناسم والنانى المناسم والنانى المناسم والنانى المناسم والنانى الناسم والنانى المناسم والنانى المناسم والنانى و وحمان أحد و بية لاأمان المالا و المناسم والنانى المناسم والنانى المناسم و وحمان أحد و بية لاأمان المناسم و المناسم و المناسم و وحمان أحد و المنان المناسم و المناسمة و المنا

المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم الوادق الاسلام القوله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقنابهم ذريتهم وان أسلم المناهم الم

﴿ فصل ﴾ وانسبى المسلم صبيا فان كان معه أحد أبو يه كان كافرا لماذ كرناه من حديث أبي هر يرة رضى الله عنه وان سبى وحده ففيه وجهان أحدها انه باق على حكم كفره ولا يتبع السابى فى الاسلام وهو ظاهر المذهب لان بدالسابى بدماك فلا توجب اسلامه كيد المشترى والثانى انه يتبعه لانه لا يصح اسلامه بنفسه ولا معه من يتبعه فى كفره فعل تا بعاللسابى لا نه كالاب فى حضائته وكفالته فتبعه فى الاسلام

على فصل وان وصف الاسلام صي عاقل من أولاد الكفار لم يصح اسلامه على ظاهر المذهب لمار وى على كرم الله وجهه أن النبي عليه قالرفع الفلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصي حتى يحتلم ولانه غير مكاف فلم يصح اسلامه بنفسه كالمجنون فعلى هذا يحال يبنه و بين أهله من الكفار الى أن يبلغ لانه اذا ترك معهم خدعوه و زهدوه في الاسلام فان بلغ و وصف الاسلام حكم باسلامه وان وصف الكفر هددوضرب وطولب بالاسلام وان أقام على الكفر ددالى أهله من الكفار ومن أصحابنا من قال يصح اسلامه لأنه يصح صومه وصلاته فصح اسلامه كالبالغ

﴿ فصل ﴾ وان سبيت امرأة ومعها ولد صغير لم يجز النفريق بينهما وقد بيناه في البيع وان سبى رجل ومعه ولد صغير ففيه وجهان أحدها انه لا يجو زالنفريق بينهما لانه أحد الابوين فلم يفرق بينه و بين الولد الصغير كالام والثاني انه يجو زأن يفرق بينهما لان الاب لابدأن يفارقه في الحضانة لانه لا يتولى حضاتته بنفسه وانحايت و لاهاغيره فلم يحرم التفريق بينهما بخلاف الام فانهالانفارقه فيالحضانة فانه اذافرق بينهما ولحت بمفارقته فرم التفريق بينهما

المن فصل المن وانسى الزوجان أو أحدهما انفسخ النكاح لمار وى أبو سعيدا لخدرى رضى الله عنه قال أصبنا نساء يوم أوطاس فكرهوا أن يقعوا عليهن فأنزل الله تعالى والحصنات من النساء الاماملكت أعمانكم فاستحالناهن قال الشافعى رحدالله سبى رسول الله مرافعة والماس وبنى المصطلق وقسم النيء وأمم أن لا توطأ حامل حتى تضع ولاحائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها وان كان الزوجان عملوكين فسبيا أو أحدهما فلانص فيه والذى يقتضيه قياس المذهب أن لا ينفسخ النكاح لانه لم يحدث بالسبى رق وانحما حدث انتقال الملك فلم ينفسخ النكاح كالوانتقل الملك فيهما بالبيع ومن أصحا بنامن قال ينفسخ النكاح لانه حدث سبى بوجب الاسترقاق وان صادف رقاكان الزنابوجب الحدوان صادف حدا

و فصل كه اذادخل الجيش دارالحرب فأصابوا مايؤكل من طعام أوفا كهة أو حلاوة واحتاجوا الته جاز لهم أكاممن غير صان لمار وى ابن عمر رضى الته عنه قال كنا نصيب من المغازى العسل والفا كهة فنا كله ولا نوجد من يشترى منه مع قيام الحرب فإز لهم طعام خيبر ففال كان الرجل يا خدمنه قدر حاجته ولان الحاجة تدعو الى مايؤكل ولا يوجد من يشترى منه مع قيام الحرب فإز لهم الا كل من غير حاجة فيه وجهان أحدها وهو قول أي على ابن أي هر برة انه لا يجوز في غير دار الحرب أكل مال النه بو بغيران نه من غير حاجة والنانى انه يجوز وهو ظاهر المذهب وقول أكثر أصحاب المالات من منه مع من عبر فا منه المنه من الله على من هذا أحدا اليوم شيرا فالتم المنه المنه ورة قطعا و المنه عنه المنه المنه والمنه الفيريا كله من غير ضرورة وهذا يو زاكله من غير خرور ورة قطعا و طعام الغيريا كله بعوض وهذا يأكله بغير عوض فازان يأكله من غير حاجة و لا يجوز لا حدمنهم أن يبيع شيئامنه لان حاجته الى الا كل دون البيع وان باع شيئامنه نظرت فان باعه من بعض غير حاجة ولا يو وزلاحدمنهم أن يبيع شيئامنه النامين وقد حصل في يده ما يجوز له أخذه الما كل فكان أحق به فان رده الى الغني من عار البائع أحق به لماذكر ناه في المشترى وان باعهمن غير العا غين وسلمه اليه وجب على المشترى رده الى الغنيمة لانها بتاعه عن يعه وليس هو من الغانين في مسكمة غير وه بدره الى الغنيمة

و فصل و يجو زأن يعلف منه المركوب وما يحمل عليه و المهائم لان حاجته اليه كحاجته ولا بدهن منه شعره ولا شعر البهائم لانه لا ماجة به اليه ولا يعلف منه من الجوارح كالصقر والفهد لانه لا حاجة به اليه وان خرج الى دار الاسلام ومعه بقية من الطعام ففيه قو لا ناحدها انه لا يلزمه و دها لانه المائيس و من الفلعام ففيه قو لا ناحدها انه لا يلزمه و دها لانه المائيس و من أصحابنا من قال ان كان كن وجبره فولا واحدا وان كان قليلا فعلى القولين والصحيح هو الاول ولا يجوز تناول ما يصاب من الادوية من غير حاجة وان دعت الحاجة اليه جاز تناوله و يجب ضانه لا نه ليس من الاطعمة التي يحتاج اليها في العادة ولا يجوز له ليسماي من الثياب لما روى رويفع بن ثابت الانصارى وضى الته عنه أن رسول الله على المن كان يؤمن بالته واليوم الآخر فلا يركب دا بقمن في المسلمين حتى اذا أعجفها ردها في ومن المناوس من الانها واليوم الآخر فلا يلبس ثو با من في المسلمين حتى اذا أخلفه و ده ولا أنه لا يعاصب

﴿ فَصَلَ ﴾ و يجور ذبح ما يؤكل للا على ومن أصحابنا من قال لا يجوز والمذهب الأول لأنه مما يؤكل في العادة فهوكسائر الطعام ولا يجوز أن يعمل من أهبها حذاء ولاسقاء ولادلاء ولافراء فان انتخذمنه شبئا من ذلك وجبرده في المغنم وان زادت بالصنعة قيمته لم يكن له في الزيادة حقى وان نقص لزمه أرش ما نقص لأنه كالغاصب

م فصل كه وان أصابوا كتعافيها كفرلم يجز تركها على عالها لأن قراءتها والنظرفيها معصية وان أصابواالتوراة والانجيل الم يجز تركها على عالما لأنها مبدلة فان أسكن الانتفاع عاكتب عليه اذا غسل وقسم مع الغنيمة وان لم يمكن الانتفاع به اذا غسل كالورق مزق ولا يحرق لأنه اذا حرق لم يكن له قيمة فأذا مزق كانت له قيمة فلا يجوز الافه على الفاعين

وفعل > وإذا أصابوا خراوج اراقتها كإيج إذا أصيبت في بدمسلم فان أصابواخنز يرافقد قال في سيرالواقدى يقتل ان كان به عدو فن أصحابنا من قال ان كان فيه عدوقتل لما فيه من الضرروان لم يكن فيه عدو لم يقتل لأنه لاضرر فيه ومنهم من قال يجب قتله بكل حال لانه يحرم الانتفاع به فوجب اللافه كالخر وان أصابوا كلبا فان كان عقورا قتل لما فيه من الضرر وان كان فيه منعة دفع الى من ينتفع به من الغائمين أومن أهل الخسوان لم يكن فيهم من يحتاج اليه خلى لأن اقتناء ه لغير حاجة محرم وقد ينناه في البيوع

﴿ فصل ﴾ وان أصابوا مباحا لم يملكه الكفار كالصيد والحجر والحشيش والشجر فهولمن أخذه كالو وجده في دار الاسلام وان وجد ما يمكن أن يكون المسلمين و يمكن أن يكون المسلم والقوس عرف سنة فان لم

يوجد صاحبه فهو غنيمة

م فصل به وان فتحت أرض عنوة وأصيب فيها موات فان لم عنع الكفار عنها فهولمن أحياه كوات دار الاسلام وان منعوا عنها كان للغانمين لانه يثبت لهم بالمنع عنها حق التملك فانتقل ذلك الحق الى الفائمين كالو تحجروا مواتا للاحياء ثم صارت الدار للسلمين وان فتحت صلحاعلى ان تكون الارض لهم لم يجز للسلمين أن يملكوافيها مواتا بالاحياء للهم فلم على المال لم فلم على الله المال عنها بالاحياء

و يتقووا به على المسامون من مال الكفار وخيف ان برجع اليهم ينظر فيه فان كان غير الحيوان أتلف حتى لا ينتفعوا به و يتقووا به على المسامين وان كان حيوا نالم بجز اتلافه من غير ضرور قلاروى عبدالله بن عمرو بن العاصر ضى الله عنه أن رسول الله بتائج قال من قتل عصفور ا فافوقها بغير حقها سأله الله نعالى عن قتلها في سلول الله وما أصابه المسلمون خيل وخيف أن في المناطع رأسها فترى بها وان دعت الى قتله ضرورة بأن كان الكفار لاخيل لهم وما أصابه المسلمون خيل وخيف أن

يأخذوه و يقاتلوناعليه جاز قتله لأنهاذا لم يقتل أخذه الكفار وقاتلوابه المسلمين

المنانى أن المحقاق أربعة أخاسها وان سرق بعد اخراج الجس نظرت فان كان قبل اخراج الجس لم يقطع لمعنيين أحدهما أن المحقافي خسها والثانى أن المحقافي أربعة أخاسها وان سرق بعد اخراج الجس نظرت فان سرق من الجس لم يقطع لان المحقافية و وجهان من أربعة أخاسها نظرت فان سرق قدر حقه أودونه لم يقطع لان المفى ذلك القدر شبهة وان كان أكثر من حقه فقيه وجهان احدهما انديقطع لأنه لا شهر قق النصاب والثانى أنه لا يقطع لان حقه شائع فى الجيع فلم يقطع فيه وان كان السارق من غير الغانين نظرت فان كان قبل اخراج الجس فان سرق من الجس لم يقطع لان المعارق شبهة فى ماله كالاب والاين لم يقطع لأن له يقطع لأن في منه عنه من اله كالاب والاين لم يقطع لأن له

شبهة فهاسرق وان لم يكن له فيهم من له شبهة في ماله قطع لأنه لاشبهة له فياسرق

بو فصل كه وانوطى بعض الفاعين بارية من الغنيمة لم بجب عليه الحد وقال أبونور بجب وهذا خطأ لأن له فيها شبهة وهو حق التملك و بجب عليه المهر لأنه وطء يسقط فيه الحد على الموطوءة للشبهة فوجب المهر على الواطئ كالوطء في النسكاح الفاسد وان أحبلها ثبت النسب المولد و ينعقد الولد حر اللشبهة وهل تقسم الجارية في الغنيمة أو تقوم على الواطئ فيه طريقان من أصحابنا من قال ان قلنا انه اذا ملكها صارت أم ولد قومت عليه وان قلنا انها لانصراً م ولد أبو السحق تقوم على القولين لانه لا بجوز قسمتها كالا بجوز بيعها ولا بجوز تأخير القسمة لان فيه اضرارا بالغاعين فوجب أن تقوم وان وضعت فهل تلزمه قيمة الولد لانها وضعت في ملكه وان لم تكن قومت عليه لزمه قيمة الولد لانها وضعت في عليه وان لم تكن قومت عليه لزمه قيمة الولد لانها وضعته في غير ملكه

﴿ فَصَلَ ﴾ ومن قَتل فى دار الحرب قتلا بوجب القصاص أواتى بمعصية توجب الحد وجب عليه ما يجب فى دار الاسلام لانه لا تحتلف الداران فى تحريم الفعل فلم تختلفا في المجب به من العقوبة

<sup>(</sup>قول وان فتحت أرض عنوة) أى قهرا مأخوذ من العانى وهوالاسبرالمقهور الذليل ،قال الله تعالى وعنت الوجوه المحى الفيوم أى ذللت وخضعت. وسمى الاسبر أسبرا لأنه بوسرأى يشد بالقد ثم كثر حنى سمى كل أخيذ أسبراوان لم يشد الفيوم أى ذللت وخضعت. وسمى الاسبر أسبرا لأنه بوسرأى يشد من المنانى من المنانى المنانى

الله والتحديد والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخفان فيهاظعينة معها كتاب غذوه منها فانطلقنا حتى أتبناالروضة فاذا والزير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخفان فيهاظعينة معها كتاب غذوه منها فانطلقنا حتى أتبناالروضة فاذا بالظعينة فقلنا أخرجى الكتاب فأخرجته من عقاصها فأتينا بعرسول الله على الله عليه وسلم فاذا فيهمن ماطب بن أبى بلتعة رضى الله عنه الكانس مكة يخبرهم ببعض أمور رسول الله عليه وسلم فقال بالطب اهداقال بارسول الله لا تعجل على أنما كنت امن أملصقا فأحببت أن أتخذ عندهم بدا يحمون بها قرابني ولم أفعل ذلك ارتداداعن ديني ولا أرضى الكفر بعد الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انه قد صدق فقال عمر دعنى بارسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال انه قد شهد بدرا فقال سفيان بن عيبنة فأتزل الله بأنها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو ي وعدوكم أولياء وقرأ سفيان الى قوله فقد ضل سواء السبيل

﴿ فصل ﴾ اذا أخذا المشركون مال المسلمين بالقهر لم بملكوه واذا استرجع منهم وجب رده الى صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرى و مسلم الا بطيب نفس منه وروى عمران بن الحصين رضى الله عنه قال أغار المشركون على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا به وذهبوا بالعضباء وأسروا امرأة من المسلمين فركبتها وجعلت لله عليها ان نجاها الله لتنحرنها فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بشس ماجزيتها لا وقاء لنذر في معصية الله عزوجل ولا فعالا يملكه ابن آدم فان لم يعلم به حتى قسم دفع الى من وقع في سهمه العوض من خس الحسور دا المال الى صاحبه لأنه يشق نقض القسمة

﴿ قصل ﴾ وان أسر الكفاار مسلما وأطلقوه من غيرشرط فإه أن يغتاطم فى النفس والمال الأنهم كفار الأمان طم وان

(قوله فان فيها ظعينة) الظعينة المرأة في الهودج وأصل الظعينة هو الهودج ثم سميت المرأة ظعينة لكونها فيه مأخوذ من الظعن وهو الارتحال، قال الله تعالى يوم ظعنكم ويوم اقامتكلم. وقال بعضهم لايقال للمرأة ظعينة الااذا كانت في الهودج (قوله فأخرجته من عقاصها) عقص الشعر ليموضفره على الرأس ومنه سميت الشاذ الملتوية القرن عقصاء. والعقاص جع عقصة مثل رهمة ورهام قال امرة القيس ، يضل العقاص في مثنى ومرسل ، (قوله كنت امرأ ملصقا) الملصق بالقوم والملتصق المنضم اليهم وليس منهم (قول ديدا) أراد صنيعة منهم بمنعون بها قرابي قال:

تكن لكفي قومى بديشكرونها ه وأبدى الندى في الصالحين قروض

(قوله دعنى أضرب عنق هذا المنافق) قدذكر نا أن المنافق الذي يظهر الإعان ويستر الكفر عوفي استقاقه ثلاثة أوجه أحدها أنه مشتق من النفق وهو السرب من قوله تعالى فان استطعت أن تبتنى نفقا في الارض فشبه بالذي يدخل النفق ويستربه والثانى أنه مشتق من نافقاء البربوع وهو جحره لان له جحرا يسمى النافقاء وآخر يقال له القاصعاء فاذا طلب من النافقاء قصع فخرج من النافقاء وكذلك المنافق يدخل في الكفر ويخرج من الاسلام مم الآة للكفار و بخرج من الكفر ويدخل في الاسلام مم الآة للسلمين. والثالث أنه مشتق من النافقاء بمعنى أخر وذلك أنه بحفر في الارض حتى اذا كاد أن ببلغ ظاهرها أرق التراب فاذا خاف خرق الارض و يقى في ظاهره تراب و باطنه حفر والمنافق باطنه كفر وظاهره اعمان وللبر بوع أر بعة أجحرة الراهطاء والنافقاء والقاصعاء والداماء (قوله عدوى وعدوكم) قال الهروى العداوة تباعد القاوب والنيات وقال ابن الانبارى الأنه يعدو بالكروه والفالم و يقال عداعليه عدوا اذا ظامه قال الله تعالى فيسبوا الله عدوا بغير علم أى ظاما والدائماء وقال الشاعر:

اذا أنا لمأنفع خليلي بوده ، فإن عدوى لن يضرهم بغضي

وقد يجمع فيقال أعداء قال الله تعالى فلاتشمت بى الاعداء (قول دهبو ابالعضباء) العضب القطع فى الاذن يقال بعير أعضب وناقة عضباء، وهوهنا اسم علم لها لالاجل أنها مقطوعة (قوله أن يغتالهم) غاله واغتاله اذا أخذه من حيث لم بدر وقال الازهرى أطلقوه على أنه في أمان ولم يستأمنوه ففيه وجهان احدهم اوهو قول أي على بن أبي هر برة أنه لا أمان لهم لأنهم لم يستأمنوه والثانى وهو ظاهر المذهب انهم في أمانه لانهم جعاوه في أمان فوجب أن يكو نوامنه في أمان وان كان محبوسا فأطلقوه واستحلفوه أنه لا يرجع الى دار الاسلام لم يلزمه حكم اليمين ولا كفارة عليه اذا حلف لأن ظاهره الا كراه فان ابتدأ وحلف انه ان أطلق لم يخرج الى دار الاسلام ففيه وجهان أحدهما أنها يمين اكراه فان خرج لم نازمه كفارة لأنه لم يقدر على الخروج الاباليمين فاشبه اذا حلفوه على ذلك والثاني أنه يمين اختيار فان خرج لزمته الكفارة لا نه بدأ بهامين غير اكراه وان أطلق ليخرج الى دار الاسلام وشرط عليه أن يعود اليهم أو يحمل لهم مالالم يلزمه العود لأن مقامه في دار الحرب لا يجوز ولا يلزمه بالشرط ماضمين من الماللا نه ضمان من مال بغير حق والمستحب أن يحمل لهم ماضمين ليكون ذلك طريقا الى اطلاق الاسرى

#### ﴿ بابالانفال ﴾

يجو زلاميرالجيش أن ينفل لمن فعل فعلا يفضى الى الظفر بالعدو كالتجسيس والدلالة على طريق أوقلعة أو التقدم بالدخول المدار الحرب أوالرجوع البها بعد خروج الجيش منها لمار وى عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله مجلية كان ينفل في البدأة الربع وفي الففول الثلث وتقدير النفل الحرب أعير البدأة الربع وفي الففول الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في البدأة الربع وفي الففول الثلث لأن التغرير في الففول أعظم لأن يدخل والعدومنه على عبر حذر و يجوز شرط النفل من يبت أعظم لأنه يدخل والعدومنه على عبر حذر و يجوز شرط النفل من يبت مال المسلمين و يجوز شرطه من المال الذي يؤخذ من المشركين فان جعل في يبت مال المسلمين كان ذلك من خس الجس ملا وي سعيد بن المسيب قال كان الناس يعطون النف ل من الخس ولا نعمال يصرف في مصلحة فكان من خس الجس ولا يجوز أن يكون مجهولا الأنه عوض في عقد الأمد عو الحاجة فيه الى الجهل به فلم يجزز أن يكون مجهولا كالجهل في ودالا بق وان النفل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا الأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في البدأة الربع وفي القفول الثلث وذاك وذاك جزء من غنيمة مجهولة

### الغيلة هوأن يخدع بالشيء حتى يسير الى موضع كن له فيه الرجال فيقتل ﴿ ومن باب الانفال ﴾

الانفال جع نقل التحريك و بكونها الفنيمة قال لبيه هان تقوى ر بناخير نقل ه وأصله العطية بغير وجوب على المعطى ومنه قبل لسلاما التحقيق المقال المعلى ومنه قبل للمعلى والمستحق و يسمى والدالولد نافلة لأنه والمنها الولدوقوله تعالى يسألونك عن الانفال انما كان سؤالم عنها لأنها كانت حراماعلى من قبلهم كانت تنزل نارمن الساء فتحرقها فأحلها التهظم. والغنيمة أصلها الرجح الفضل ومنه الحديث في الراهم الهنال الرجوالفضل ومنه الحديث في الراهم الهنامة عنها الأنها كانت حراماعلى من قبلهم كانت تنزل نارمن الساء فتحرقها فأحلها التهظم. والغنيمة أصلها الرجوالفضل ومنه الحديث في الراهم المالم المنها المنه و منه المنه المنه المنه و منه المنه المنه و المنه المنه المنه المنه المنه المنه و المنه المنه المنه و المنه المنه المنه المنه المنه و المنه المنه المنه و المنه المنه و المنه و المنه المنه و النام المنه و المن

﴿ فصل ﴾ وانقال الأمرمن داني على القلعة الفلانية فالدمنها جارية فدله عليها رجل فظرت فأن لم تفتح القلعة لم يجب للدليل شي ومن أصحابنا من قال يرضخ له لدلالته والمذهب الأوللا نهل اجعل له الجارية من القلعة صارتقد يرممن دلتي على القلعة وفتحت كانتاهمنهاجار يةلأنه لايقدرعلي تسلم الجارية الابالفتح فلم يستحقمن غيرالفتح شيثاوان فتحت عنوة ولم تمكن فيها جارية لم يستحق شيئا لأنه شرط معدوم وان كانت فيهاجارية سامت اليه ولاحق فيهاللغا عين ولالأهل الخس لأنه استحقها بسبب سابق للفتح وان أسلمت الجارية قبل القدرة عليهالم يستحقه الأن اسلامها يمنع من استرقاقها و يجب له قيمتها لأن النبي والأنتج صالح أهل مكة على أن يرداليهم من جاءمن المسلمات فنعه الله عز وجل من ردهن وأمره أن يردمهو رهن وان أسلمت بعدالقدرة عليها فأن كان الدايل مساماسامت اليه وأن كان كافرافان قلناان الكافر علك العبد المسلم بالشراء استحقهاتم أجبرعلى ازالة الملك عنهاوان قلنا انهلا علك دفع اليه قيمتهاوان أسلم الدليل بعدذلك لم يستحقها لأنه أسلم بعد ماا تتقل حقمه الىقيمتها وانفتحت والجار يققدماتت ففيه قولان أحمدهماان لهقيمتها لأنه تعذر تسليمها فوجب قيمتها كالو أسلمت والثاني انهلايجبله قيمتهالأنه غير مقدو رعليهافل يجب قيمتها كالولم تكن فيهاجار يةوان فتحتصلحا نظرت فان لمتدخل الجارية في الصلح كان الحكم فيها كالحكم اذافتحت عنوة فان دخلت في الصلح ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي اسحق ان الجار يقلدليل وشرطها فى الصلح لا يصح كالوز وجت امرأة من رجل ثمز وجتمن آخر والثانى ان شرطها فى الصلح صحيح لأن الدليل لوعفاعنها أمضينا الصلح فيها ولوكان فاسدالم يمض الابعقد مجدد فعلى هذا ان رضى الدليل بغيرها من جوارى القلعةأو رضى بقيمتهاأمضينا الصلح وانام برض ورضيأهل القامة بتسليمها فكذلك وان امتنع أهل القلعةمن دفع الجارية وامتنع الدليل من الانتقال الى البدل ردواالى القلعة وقدر ال الصلح لأنه اجتمع أمران متنافيان وتعذر الجع بينهما وحق الدليل سابق ففسخ الصلح ولصاحب الفلعة أن يحصن الفلعة كما كانت من غير زيادة وان فتحت بعد ذلك عنوة كانت الجار يقلدليل وان لم تفتح لم يكن لهشيء

﴿ فصل ﴾ اذا قال الأمير قبل الحرب من أخذ شيئا فهوله فقد أوماً فيه الى قولين أحدهما أن الشرط صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من أخذ شيئا فهوله والناتى وهو الصحيح أنه لا يصح الشرط لأنه جزء من الغنيمة شرطه لمن لا يستحقه من غير شرط فلا يستحقه بالشرط كما لو شرطه لغير الغانمين والخبر و ردفى غنائم بدر وكانت لرسول الله معها حيث شاء

م باب قسم الغنيمة ﴾

والغنيمة ماأخذ من الكفار بإبحاف الخيل والركاب فان كان فيها سلب القاتل أومال لم مم اليه الأنه استحقه قبل الاغتنام عم يعدم منها أجرة النقال والحافظ المنه المعلمة المناهدة فقدم عمي يقسم الباقى على خسة أخاس خس الأهل الحس عيقسم أربعة أخاسها بين الغائمين لقوله عز وجل واعلموا المعاغنم من شئ فان الله خسه والرسول والذي القرقي واليتاي والمساكين واب السبيل فأضاف الغنيمة الى الغائمين عم جعل الحس الأهل الحس فدل على أن الباقى الغائمين والمستحب أن يقسم ذلك في دار الحرب ويكره تأخيرها الى دار الاسلام من غير عنر الأن النبي صلى التعليه وسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم وقسم غنائم حنين بأوطاس وهو وادمن أودية حنين فان الجيش رجالة سوى يتنهم وان كان بعضهم فرسانا و بعضهم رجالة جعل الراجل سهما واللفارس ثلاثة أسهم الرجل سهمان رجالة مين من منام والفرس سهمان المهم وينهم وان كان المخيل والفرس العتيق وهو الذي أبواء ولا يفضل من قاتل على من الحرب من الكر والفر فلم يلحق بها في السهم و يسهم المفرس العتيق وهو الذي أبواء الخيل لانه لا يلحق بالخيل لانه لا يلحق بالخيل في المؤرس العتيق وهو الذي أبواء

(قوله با يجاف الخيل والركاب) قيل وجيفها سرعتها في سيرها وقداً وجفها راكبها. وقوله تعالى قلوب واجفة اى شديدة الاضطراب واغاسمي الوجيف في السير لشدة هزه واضطرابه ذكره العزيزي. وقال الجوهري هوضرب من سير الابل والخيل يقال وجف البعير يجف وجفا و وجيفا وأوجفته أناو يقال أوجف فانحف عربيان وللبرذون وهوالذى أبواه عجميان وللقرف وهو الذى أمه عربية وأبوه عجمى وللهجين وهوالذى أبوه عربى وأمه عجمية لماروى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة ولأ نه حيوان يسهم له فلم بختلف سهمه باختلاف أبويه كالرجل وان حضر بفرس حطم أوصرع أو أعجف فقد قال في الام قيل لا يسهم له والمنانى المعلم المؤن أسلم المؤن أسهم له المؤن أسهم له كالبغل والثانى يسهم له لا نافي من القتال عليه أسهم له والمنافي يسهم له المؤن المنافق المنافق

وفصل المنافية فان غصب فرساو حضر به الحرب استحق للفرس سهمين لانه حصل به الارهاب وفي مستحقه وجهان أحدها أنه له والثاني أنه للمغصوب منه وان له والثاني أنه للمغصوب منه وان استعار فرسا واستأجره المقتال فضر به الحرب استحق به السهم لانه ملك الفتال عليه وان حضر دار الحرب بفرس وانقضت الحرب ولا فرس معه بأن نفق أو باعه أو أجره او اعاره او غصب منه لم يسهم له وان دخل دار الحرب راجلاتم ملك فرسا أو استعاره وحضر به الحرب استحق السهم لان استحقاق المقاتل بالحضو رفكذ لك الاستحقاق بالفرس وان حضر بفرس وعار الفرس الى أن انقضت الحرب المهم له ومن اصحابنا من قال يسهم له لانه خرج من يده بغير اختياره و المذهب الاول لان خروجه من يده يسقط السهم وان كان بغير اختياره والمذهب الاول لان خروجه من يده يسقط السهم وان كان بغير اختياره

﴿ فصل ﴾ ومن حضر الحرب ومرض فأن كان مرضايف درمعه على الفتال كالسعال ونفور الطحال والجي الخفيفة أسهم له لا نهم له لا نهم له لا نهم له لا نهم له الفتال في الفتال لم يسهم له لا نه ليس من أهل الفتال فلم يسهم له لا نه ليس من أهل الفتال فلم يسهم له كالمجنون والطفل

﴿ فصل ﴾ ولاحق فى الغنيمة لمخذل ولا لمن يرجف بالمسلمين ولا الكافر حضر بغيراذن لا نه لامصلحة المسلمين فى حضو رهم ويرضخ الصبى والمرأة والعبد والمشرك اذاحضر بالاذن ولم يسهم لهم لماروى عمرة ال غزوت مع الذي يرقي وأناعبد عملوك فلما فتح الله على نبيه خير قلت يارسول الله سهمى فلم يضرب لى بسهم وأعطاني سيفاف تقلد ته و كنت أخط بنعله فى الارض وأمرلى من خرقى المناع وروى بزيد بن هرمز أن نجدة كتب الى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله يرقي بغزو بالنساء وهل كان يضرب طن بسهم فكتب اليه ابن عباس كان رسول الله يرقي بغزو بالنساء فيداو بن الجرجى و يحذبن من الغنيمة وأماسهم فلم يضرب طن بسهم بسهم فكتب اليه ابن عباس كان رسول الله يرقي بغزو بالنساء فيداو بن الجرجى و يحذبن من الغنيمة وأماسهم فلم يضرب طن بسهم بسهم فكتب اليه ابن عباس كان رسول الله يوليد المناء في المناء فيداو بن الجرجى و يحذبن من الغنيمة وأماسهم فلم يضرب طن بسهم في المناء في المنا

(قوله فان حضر بفرس حطم أوصرع أواعجف) الحطم المنسكسرى نفسه يقال الفرساذ انهدم الطول عمره حطم و يقال حطمت الدابة أى اسنت. والصرع بالنحر بك الضعيف. والاعجف المهز ول (قوله لا يغنى غناء الخيل) أى لا يكنى كفايتها والغناء بالفتح والمد السكفاية (قوله فان نفق أو باعه) نفقت الدابة تنفق نفوقا اى مات (قوله فان عارفرسه) اى ذهب على وجهه وأفلت من بده و يقال سمى العبرعبرا لتفلته ومنه قبل الغلام الذى خلع عذاره وذهب حيث شاءعيار وفرس عيار ومعيار اذا كان مضمرا. ونفور الطحال هو و رمه قال أبو عبيدا عاهو من نفور الشيء من الشيء وهو تجافيه عنه وتباعده وقوله الخذل قدذ كر (قوله لن برجف بالمسلمين) اى بخوفهم و يفزعهم من قوله تعالى يوم ترجف الراجفة يعنى يوم الفزع والخوف وأصله حدكة الارض واضطرابها واما الارجاف فهو واحد اراجيف الاخبار ومعناه النخو يف والرعب وقدذ كر وارجفوا في الشيء اذا خاضوا فيه (قوله و برضخ الصي) قدذ كر نا انه العطاء ليس بالكثير دون سهام المقاتلين وأصله مأخوذ من الثبيء المرضو خوهو خاضوا فيه (قوله من خرقي المتاع) الخرثي متاع البيت واسقاطه. و نعل السيف يكون في أسفله من حديداً وغيره (قوله عذين من الغنيمة) قال الجوهرى حذيته من الغنيمة اذا أعطيته منها. والاسم الحذيا على فعلى بالضم وهي القسمة من الغنيمة وكذا العطية

(فصل) وتقدير الرضح الى اجتهاد أمير الجيش ولا يبلغ به سهم راجل لانه تابع لن له سهم فنقص عنه كالحكومة لا يبلغ بها أرش العضو ومن أين يرضح طم فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يرضخ طم من أصل الغنيمة لانهم أعوان المجاهدين فجعل حقهم من أصل الغنيمة كالنقال والحافظ والثانى أنه من أربعة أخاس الغنيمة لانهم من المجاهدين فكان حقهم من أربعة أخاس الغنيمة والثالث أنه من خس الخس لانهم من أهل المصالح فكان حقهم من سهم المصالح

(فصل) وانحضرا جبرى اجارة مقدرة بالزمان فقيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يرضخ لهمع الأجرة لان منفعته مستحقة لغيره فرضخ له كالعبد والنانى أنه يسهم لهم عالا جرة لان الأجرة تجب بالتمكين والسهم بالحضور وقدو جدا بليع والثالث أنه يخير بين السهم والأجرة فان اختار الأجرة رضخ لهمع الأجرة وان اختار السهم أسهم له وسقطت الأجرة لان المنفعة الواحدة لا يستحق مهاحقان واختلف قوله في تجار الجيش فقال في أحد القولين يسهم لهم لانهم شهدوا الوقعة والثانى أنه لا يسهم لهم لانهم لم يحضروا للقتال واختلف أصابنا في موضع القولين فنهم من قال الفولان اذا عضروا ولم يقاتلوا وأما اذا حضروا فقاتلوا فانه يسهم لهم قولا واحدا

﴿ فَصُلَ ﴾ واذالحق بالجيش مدداً وأفلت أسير ولحق بهم نظرت فانكان قبل انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة أسهم لهم لقول عمر رضى الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة وانكان بعدا نقضاء الحرب وحيازة الغنيمة لم يسهم لهم لانهم حضروا بعدماصارت الغنيمة للغانمين وانكان بعدا نقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة ففيه قولان أحدها أنه لا يسهم لحم لانهم لم يشهدوا الوقعة والثاني أنه

يسهم لهم لانهم حضروا قبلأن علك الغاعون

وفصل وان خرج أمير في جيش وأنفنسرية من الجيش الى الجهة التى يقصدها أوالى غيرها فغنمت السرية شاركهم الجيش وان غنم الجيش شاركتهم السرية لان النبي على حين هزم هو ازن بحنين أسرى قبل أوطاس سرية وغنمت فقسم غنائهم بين الجيع وروى عمر و بن شعيب عن أيه عن جده أن النبي على قاللسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم و يردعليهم أقصاهم وتردسراياهم على قاعدهم ولان الجيع جيش واحد فلم يختص بعضهم بالغنيمة وان أنفذسريتين الى جهة واحدة من طريق أوطريقين اشترك الجيش والسريتان في يغنم كل واحد منهم لان الجيع جيش واحد وان أنفذسريتين الى جهت بهتن شارك السريتان الجيش في يغنمه وشارك الجيش السريتين في يغنم ان وليست احدى السريتين أصلا للا خرى في انغنمه فيه وجهان أحدها أنها لا تشارك لان الجيش أصل السريتين وليست احدى السريتين أصلا للا خرى والثانى وهو المحيح أنها تشارك لا نهما من جيش واحد وان أنفذ الأميرسرية من الجيش وأقام هومع الجيش فغنمت السرية لم يشاركها الجيش مقيم مع الأمير لان النبي على بعث السرية في غنمت والته أعلم المدينة في غنموا ولان الغنيمة للحجاهدين والجيش مقيم مع الأمير ما جاهدوا فلم بشارك السرية في غنمت والته أعلم الله المدينة في غنمة الحساس الحسل المناس المدينة الم المدينة في المدينة المدينة في المدينة في المدينة المدينة

ويقسم الخس على خسة أسهم سهم لرسول الله على وسهم الدوى القربي وسهم البتامي وسهم الساكين وسهم الابن السبيل والدليل عليه قوله عزوجل واعاموا أنماغنمتم من نيء فأن التخسه والرسول والذي القربي والبتامي والمساكين وابن السبيل فاتماسهم رسول الله عليه في فانه يصرف في مصالح المسلمين والدليل عليه ماروي جبير بن مطعم رضى الله عنه أن رسول الله عليه المسلمين والدليل عليه ماروي جبير بن مطعم رضى الله عنه أن رسول الله عليه المسلمين والدليل عليه ماروي جبير بن مطعم رضى الله عنه أن رسول الله عليه المسلمين والدليل عليه ماروي جبير بن مطعم رضى الله عنه المسلم والدليل عليه ماروي جبير بن مطعم رضى الله عنه والدليل عليه الله المسلم والدليل عليه الله الله عنه والدليل عليه الله والدليل عليه والدليل عليه

(قوله وان لحق بالجيش مدد) المددالزيادة المتصلة وأمددنا القوم أى صرنامددالهم. وقدذ كرنا السرية انهاقطعة من الجيش قال الفتبي أصلها من السرى وهو سبر الليل وكانت يخفى خروجها لئلا ينتشر الخبر فيكتب به العيون، فيقال سرت سرية أى سارت ليلاً. وقال في البيان بل يختارهم الأمير من السرى وهو الجودة كانه يختار خيار الخيل وابطال الرجال (قوله والمسلمون بدعلى من سواهم) قال الطروى يقال القوم هم مدعلى الآخرين أى هم قادر ون عليهم، و يحتمل أن يكون من البدالتي هي الجاعة يقال هم عليه مدأى مجتمعون لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضاعلى جيع أهل الاديان والملل (قوله يسعى بذمتهم أدناهم) الذمة ههنا الأمان و يسمى المعاهد ذميا لانه أعطى الامان على ان أدناهم أقربهم بلدامن العدو

عين صدر من خير تناول بيده نبذة من الارض أو و برة من بعيره وقال والذي نفسي بيده مالى عا أفاء الله الاللس واللس مردود عليكم فعله لجيع المسلمين ولا يمكن صرفه الى جيع المسلمين الابائن يصرف في مصالحهم وأهم المصالح سد النفور لانه

يحفظ بهالاسلام والمسامين تمالأهم فالأهم

وضل و وأماسهم ذوى القربي فهولن ينتسبالي هاشم والمطلب ابني عبد مناف لما روى جبير بن مطعم رضى الته عنه قال المافسم رسول الله و القربي سهم ذوى القربي بين بني هاشم و بني المطلب جنت أناوع بان فقلنا بارسول الله هؤلاء بنوها شم لا نشكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الته فيهم أراً يت اخواننا من بني المطلب أعطيتهم و تركتنا والماعم و سوى فيه بين الأغنياء انهم لم يفار قونى في جاهلية ولا اسلام والما بنوها شمو بنو المطلب شيء واحد شم شبك بين أصابعه و يسوى فيه بين الأغنياء والفقراء لان رسول الله والمائم والمائم و كان موسرا يقول عامة بني عبد المطلب ولا نه حق يستحق بالقرابة بالشرع فاستوى فيه الذي والفقير كالمراث و يعمل الذكر من المائم عنه المائم الزير و في المائم المائم و المائم الذكر و الأنثى كالمراث و يعمل الذكر مثل حظ الأنتيان وقال المزنى وأبو ثور يسوى بين الذكر والأنثى لانه مال يستحق باسم القرابة فلا يفضل الذكر فيه على الأنثى كالمال المستحق بالوصية للقرابة وهدذا خطأ لائه مال يستحق بقرابة الأب بالشرع ففضل الذكر فيه على الأنثى كالمال المستحق بالوصية للقرابة وهدذا خطأ لائه مال يستحق بقرابة الأب بالشرع ففضل الذكر فيه على الأنثى كراث ولد الأب و يدفع ذلك الى القاصى منهم والدانى وقال أبو اسحق بدفع مافى كل اقلم المدن فيه منهم لانه يشق نقله من اقلم الى اقلم ولدنه بالقرابة فاستوى فيه القوى فيه القاصى منهم والدانى وقال أبو اسحق بدفع مافى كل اقلم المدن فيه منهم لانه يشق نقله من اقلم الى اقلم ولدنه بالشرابة فاستوى فيه الله المنافي منهم والدانى كالمراث

المؤفسل وأماسهم اليتاى فهولكل صغير فقير لاأبله فأمامن له أب فلاحق له فيه لان اليتيم هو الذى لاأبله وليس لبالغ فيه حق لانه لانه لا يسمى بعد البلوغ بقيا والدليل عليه قوله من التي المنافق الم يعد الحم وليس للغنى فيه حق ومن أصحابنا من قال المغنى فيه حق لان اليتيم هو الذى لاأب غنيا كان أو فقيرا والمذهب الأول لان غناه بالمال أكثر من غناه بالأب فاذا لم يكن لمن له أب فيه حق فلا أن لا يكون لمن له مال أولى

﴿ فصل ﴾ وأماسهم المساكين فهو لكل محتاج من الفقراء والمساكين لا نه اذا أفر دالمساكين تناول الفريقين ﴿ فصل ﴾ وأماسهم ابن السبيل فهو لكل مسافر أو مربد لسفر في غير معصية وهو محتاج على ماذكر ناه في الزكاة ﴿ فصل ﴾ ولا يدفع شيء من الخس الى كافر لا نه عطية من الله تعالى فلم يكن للكافر فيها حق كازكاة ولا نعمال مستحق على الكافر بكفره فلم يجزأن يستحقه الكافر و بائلة التوفيق

﴿ بابقسم النيء ﴾

النيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غبر قتال وهو ضربان أحدها ما انجاواعنه خوفا من السلمين أو بدلوه الكف عنهم فهذا يخمس و يصرف خسه الى من بصرف اليه خس الغنيمة والدليل عليه قوله عزوجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلة وللرسول واندى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والثاني ما أخذ من غير خوف كالجزية وعشور تجاراتهم ومال من مات منهم في دار الاسلام ولاوارث له فني تخميسه قولان قال في القديم لا يخمس لا نعمال أخذ من الكفار بحق الكفر لا بختص به المأخوذ المن الكفار بحق الكفر لا بختص به المأخوذ بالسلمين فوجب تخميسه كالمال الذي انجاواعنه وأما أربعة أخاسه فقد كانت لرسول الله عليه في حياته والدليل عليه بعض المسلمين فوجب تخميسه كالمال الذي انجاواعنه وأما أربعة أخاسه فقد كانت لرسول الله عليه في حياته والدليل عليه

(قوله نبذة من الارض) النبذة الشيء البسير يقال في رأسه نبذ من الشيب وأصاب الارض نبذ من مطر أي شيء يسير (قوله سد الثغور) الثغر موضع المخافة. وقال الازهري أصل الثغر الهدم والكسر، يقال تغرت الجدار اذاهدمته. وقيل للوضع الذي تخاف منه العدو تغرلا نثلامه وامكان دخول العدو منه وقيل للنصيب سهم لانه يعلم عليه بالسهام (قول بنوها شمو بنو المطلب شيء واحد) بالشين المعجمة وهو المثل وقدذ كرفى الزكاة (قوله انجلواعنه) أي هر بوا يقال جلاالقوم عن مناز لهم اذاهر بوا قال الشة تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء

قوله عزوجل ماأفاء الله على رسوله من أهسل القرى فلة والرسول والذي الفرقي والبتاي والمساكين وابن السبيل ولا ينتقل ما ملكه الى ورثته لما روى أبوهر برة رضى الله عنه أن النبي على الملكة الى ورثته لما روى الله عنه أنه قال لعنها وطلحة نسائي ومؤنة عاملى فانه صدقة وروى مالك بن أوس بن الحدثان رضى الله عنه عن عمر رضى الله عنه أنه قال لعنها و والزير وعبد الرحن بن عوف أنشد كم بلته أبها الرهط هل سمعتم رسول الله على النانورث فقال الفوم بلى قد سمعناه ثم أقبل على وعباس فقال أنشد كما بالله هل سمعنما أن رسول الله على على وعباس فقال أنشد كما بالله هل سمعنما أن رسول الله على على على وعباس فقال أنشد كما بالله هل سمعنما أن رسول الله على على على وعباس فقال أنشد كما بالله هل سمعنما أن رسول الله عنه في عصل من مال كناه والمواللة عنه في المحلم من النافي على المنافرة والمنافرة أن المنافرة والمنافرة عنه في المول الله عنه في المول الله على المنافرة والمنافرة عنه في المول النافي والمنافرة عنه المنافرة المنافرة والمنافرة والم

وفصل و ينبغى الامام أن يضع ديوانا يثبت فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم لماروى أبوهر يرة رضى الله عنه قال قدمت على عمر رضى الله عنه من عند أبي موسى الأشعرى بنها عائة الف درهم فلما صلى الصبح اجتمع اليه نفر من أصحاب رسول الله على فقال لهم قد عاء الناس مال المياتم مثله منذ كان الاسلام أشيروا على بمن أبد أمنهم فقالوا بك ياأمير المؤمنين انك ولى خلافة الله ولكن ابد أبرسول الله على المرافزة منه الاقرب فالاقرب اليه فوضع الديوان على ذلك و يستحب أن يجعل على كل طائفة عريفا لان النبي مالية جعل عام خيبر على كل عشرة عريفا ولان في ذلك مصلحة وهو أن يقوم العريف بأمورهم و يجمعهم في وقت العطاء وفي وقت الغزو و يجعل العطاء في كل عاممية أومي تين ولا يجعل في كل شهر ولافي كل أسبوع لان ذلك في وقت العطاء وفي وقت الغزو و يجعل العطاء في كل عاممية أومي تين ولا يجعل في كل شهر ولافي كل أسبوع لان ذلك

يشغلهم عن الجهاد

ما أمين الله الى قائل ، قول ذى برودبن وحسب عبد شمس لاتهنها ائما ، عبدشمش عم عبدالمطلب عبدشمس كان يتاوها ما ، وهما بعد لام ولاب

مم بعطى بنى عبد العزى و بنى عبد الدار و يقدم عبد العزى على عبد الدار لان فيهم أصهار رسول الله علي فان خديجة بنت

(قوله ومؤنة عاملى) أى مؤنة خليفتى والعامل هو الذى يتولى أمور الرجل فى ماله وملكه وعمله ومنه قبل للذى يستخرج الزكاة عامل والذى يأخذه العامل من الأجرة يقال له عملة بالضم (قوله أنشد كم بالله) أى أسالكم بالله وأقسم عليكم (قوله ف قلوب الكفار من الرعب) أى الخوف يقال رعبته فهو مرعوب اذا أفزعته ولا يقال أرعبته ومنه الحديث نصرت بالرعب (قوله يضع ديوانا) أى كتابا يجمع فيه أسهاء الجند وأصله دو ان فعو ضمن أحد الواوين ياء لانه يجمع على دواوين ولوكانت الواوأصلية لقيل دياوين بل يقال دونت دواوين (قوله لوكانت الواوأصلية البرفعل الخيروالحسب كرم الآباء والأجداد (قوله يتلوها م) أى يتبعه فى كرمه و خره وسائر منافيه

خويلدمنهم ولان فيهم من حلف المطيبين وحلف الفضول وها حلفان كانا من قوم من قريش اجتمعوافيهما على نصر المظاوم ومنع الظالم وروت عاشة رضى الله عنها أن الذي يراقح فالشهدت حلف الفضول ولودعيت اليه لأجبت وعلى هذا يعطى الاقرب فالاقرب فالاقرب فالأقرب في المطلب فان استوى اثنان في القرب فيم أسنهما لمارويناه من حديث عرفي بني هاشم و بني المطلب فان استوياف السابقة فاذا انقضت قريش قدم الأنصاري على سائر العرب لما لهم من السابقة والآثار الحيدة في الاسلام عمي يعض الابالسن والسابقة دون النسب الحيدة في الاسلام عمي يعنم على سائر العرب عمي يعطى العجم ولا يقدم بعضهم على بعض الابالسن والسابقة دون النسب الحيدة في الاسلام عمي ينهم على قدر كفايتهم لانهم كفوا المسامين أمر الجهاد فوجب أن يكفوا أمر النفقة و يتعاهد الامام في وقت العطاء عدد عياهم لانه قد يزيد و ينقص و يتعرف الاسعار وما يحتاجون اليه من الطعام والكسوة لانه قد يغاو و برخص ليكون عطيتهم على قدر حاجتهم ولا يفضل من سبق الى الاسلام أوالى الهجرة على غيره لان الاستحقاق بالجهاد وقد تساووا في الجهاد فلم يفضل بعض على بعض كالغانمين في الغنيمة

وفصل والا بعطى من الني صي والامجنون والاعبدوالاامر أة والاضعيف الا يقدر على الفتال الان الني المجاهدين وليس هؤلاء من أهل الجهاد وان مرض مجاهد فان كان مرضا المرجى زواله أعطى الأن الناس الا مجلون من عارض مرض وان كان مرضا الابرجى زواله سقط حقه من الفيء الأنه خرج عن أن يكون من المجاهدين وان مات المجاهد والهولاد صغير أو زوجة ففيه قولان أحدهما انه الا يعطى ولده والا زوجة من الفيء شيئا الأن ما كان يصل اليهما على سبيل التبعلن يعوطما وقد زال الاصل وانقطع التبع والتهافي انه يعطى الولد الى أن يبلغ وتعطى الزوجة الى أن تعزوج الأن في ذلك مصلحة فان المجاهد اذاعم انه يعطى عياله بعد موته نوفر على الجهاد واذاعم انه الا يعطى اشتفل بالكسب العياله و تعطل الجهاد فاذا قلتا بهذا فبلغ الولد فان كان الا يصلح الفتال كالاعمى والزمن أعطى الكفاية كما كان يعطى قبل البلوغ وان كان يصلح الفتال وأراد الجهاد فرض الهوان لم برد الجهاد لم يكن اله في الفي التفار من أهل الكسب وان تروج الاستحقاق فانتقل حقه الى الفي الأنها استغنت بالزوج وان دخل وقت العطاء فات المجاهد التقل حقه الى و رثته الانهمات بعد الاستحقاق فانتقل حقه الى الوارث

وفصل وان كانفالني أراض كان خسهالاهل الخسوة أما أربعة أخاسها فقد قال الشافعي رجه الله تكون وقفا فن أصحابنا من قال هذا على القول الذي يقول انه المصالح فان المصلحة في الاراضي أن تكون وقفا لانها تبقي فتصرف غلتها في المصالح وأما اذا قلنا انها المفانلة فانه يجب قسمتها بين أهل النيء لانها صرفت غلتها في المصالح وان قلنا انها المقاتلة صرفت غلتها في مصالحهم لان من قال تكون وقفا على القولين فان قلنا انها المصالح صرفت غلتها في المصالح وان قلنا انها المام و هذا يجوز أن يفضل بعض على بعض و يخالف الغنيمة فانه ليس للامام فيها الاجتهاد و طذا الاجوز أن يفضل و بالته التوفيق

(قوله حلف الطيبين وحلف الفضول) على حلفان كانا فى الجاهلية من قريش. وسموا المطيبين لأن عانكة بنت عبد المطلب علمت لهم طيبا فى جفنة وتركتها فى الحجر فعمسوا أبديهم فيها وتحالفوا. وقيل انهم مسحوا به الكعبة توكيدا على أنفسهم. ولأى أمر تحالفوا في الفالم في الفود من بنى هاشم فتحالفوا على منعهم. ونحر الآخرون جزورا وغمسوا أيديهم فى الدم. وقيل سموا المطيبين لانهم تحالفوا على أن ينفقوا أو يطعموا الوفود من طيب أموالهم وفي حلف الفضول وجهان أحدهما انه اجتمع فيه رجال الفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل ابن فضالة. والفضول جع الفضل قال الهروى يقال فضل وفضول كايقال سعد وسعود وقال الواقدى هم قوم من جرهم تحالفوا بن فضول أموا لهم فضل وفضال وفضال وفضالة فلما تحالفت قريش على مثله سموا حلف الفضول. وقيل كان تحالفهم على أن لا يجدوا بمكة مظاوما من أهلها ومن غيرهم الا قاموا معه والثاني أنهم تحالفوا على أن ينفقوا من فضول أموا طموا من الوفر وهو كثرة المال

美中川美事

لا بحوز أخذا لجزية عن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان لقوله عزوجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أونوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون خص أهل الكتاب بالجزية فل على أنها لا تؤخذ من غيرهم و يجوز أخذها من أهل الكتاب يين وهم اليهود والنصارى للآية و يجوز أخذها عن الجوس المروى عبد الرحن أخذها عن الجوس المروى عبد الرحن ابن عوف أن النبي بياقي قال سنوابهم سنة أهل الكتاب وروى أيضا عبد الرحن بن عوف أن النبي بياقية أخذ الجزية من بحوس هجر واختلف قول الشافعي رحدالله هل كان لهم كتاب أم لا فقال فيه قولان أحدهما أنه لم يكن لهم كتاب والدليل عليه قوله عزوجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فانبعوه وانقوا لعلكم ترجون أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين عن عنداوان كنا عن دراستهم لغافلين والثاني أنه كان لهم كتاب والدليل عليه ماروى عن على كرم الله وجهه أنه قال كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وأن ملكهم سكر فوقع على ابنته أواخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فاؤليقيمون عليه الحد فامتنع فرفع المكتاب من بن أظهرهم وذهب العلم من صدورهم

و فصل و ان دخلو في وان دخلو في وين أهل الكتاب نظرت فان دخل قبل التبديل أخفت منه الجزية وعقدته الذمة لا نه دخل في دين حق وان دخل في دين حق وان دخل في دين من لم يبدل فان كان ذلك قبل النسخ بشريعة بعده أخفت منه الجزية لا نه دخل في دين حق وان كان بعد وان دخل في دين من لم يبدل فان كان ذلك قبل النسخ بشريعة بعده أخفت منه الجزية لا نه دخل في دين من لم يبدل النسخ بشريعة بعده لم تؤخف منه الجزية وقال المزقى رجه الله تؤخف منه الجزية كالمسلم اذا ارتدوان دخل في دين من بدل أوفى دين من لم يبدل دخل في دين باطل فلم تؤخف منه الجزية كالمسلم اذا ارتدوان دخل في دين من بعدل أوفى دين من لم يبدل كنصارى العرب وهم بهراء وتنو خو تغلب أخفت منهم الجزية الان عمر رضى الله عنه أخذ منهم الجزية بهاسم الصدة ولانه أشكل أمره فقن دمه بالجزية احتياط الله م وأمامن تمسك بالكتب التي أنزلت على شيث وابراهيم وداود ففيه وجهان أحدهما وهو قول أفي السحى المن تعلل المن على الله والمن والتافي لا يقرون لان هذه الصحف كالاحكام التي تنزل بها الوحى وأما السامي والصابئون ففيهم وجهان أحدهما أنه تؤخذ منهم الجزية والثاني لا تؤخذ وقد يبناها في كتاب النكاح وأمامن كان أجدابو يهو ثنيا والآخركتا بيافعلى ماذكر فامق النكاح وان دخل وثني في دين أهل الكتاب وله البن واختار المقام على الدين الذي انتقل اليه أبوه أخذت منه الجزية لا نه في دين أهل الكتاب وله المن و بلغ الابن واختار المقام على الدين الذي انتقل اليه أبوه أخذت منه الجزية والكتاب منهم الجزية لا نه له نهان بطلان دعواهم فقبل قوطم وان أسلم منهم اثنان وعد لا وشهد النهم من أهل الكتاب نبذاليهم عهدهم لا نهان بطلان دعواهم

﴿ فَصل ﴾ وأقل الجزية دينا ر لماروى معاذبن جبل رضى الله عنف قال بعثنى رسول الله على اليمن وأمرنى أن آخذ من كل حالم دينار اأوعدله معافرياوان التزم أكثر من دينار عقدت الذمة أخذ بأدائه لا نهعوض في عقد منع الشرع فيهمن التقصان عن دينارو يق الامر في ازاد على ما يقع عليه التراضى كالووكل وكيلا في بيع سلعة وقال لا تبع بمادون دينار فان امتنع قوم من أداء الجزية باسم الجزية وقالوا نؤدى باسم الصدقة ورأى الامام أن يا تخذ باسم الصدقة جازلان نصارى العرب قالوا لعمر

﴿ ومن باب الجزية ﴾

سميت جزية لانهاقضاء عماعليهم مأخوذ من قوطم جزي بجزى اذاقضى. قال الله تعالى لا تجزى نفس عن نفس شيئا أى لا نقضى ولا تعين وفى الحديث أن قال لا فى بردة بن نيار فى الاضحية بالجذعة من المعز تجزى عنك ولا تجزى عن أحد بعدك. والمتحازى المتقاضى عند العرب، وقيل الجزاء الغذاء قال الشاعر همتم عندها لم يجز مكبول هأى لم يفد. ويدينون دين الحق أى يطيعون والدين الطاعة والا نقياد (قول سنوا بهم سنة أهل السكتاب) أى خذوهم على طريقهم أى أمنوهم وخذوا عنهم الجزية. والسنة الطريق ب(قول نبذ اليهم عهدهم) أى رمى به والنبذ الرمى

رضى الله عنه لا نؤدى ما تؤدى العجم ولكن خدمنابا مم الصدقة كانا خدمن العرب فأبي عمر رضى الله عنه وقال لا أقركم الا الجزية فقالوا خدمنا ضعف ما تأخذ من المسلمين فائى عليهم فائر ادوا اللحاق بدار الحرب فقال زرعة بن النعان أوالنعان بن زرعة لعمران بنى تغلب عرب وفيهم قوة خدمنهم ما قد بذلوا ولا تدعهم أن بلحقو ابعد وك فصالحهم على أن يضعف عليهم المدقة وان كان ما يؤخذ منهم باسم الصدقة الا يبلغ الدينار وجب اتمام الدينار لان الجزية وجب أخذ الدينار الن از يادة وجب تغيير الاسم الصدقة فبلغت دينارين فقالوا أسقط عنادينار او خدمنادينار اباشم الجزية وجب أخذ الدينار الان الزيادة وجبت لتغيير الاسم فاذار ضو ابالاسم وجب اسقاط الزيادة

﴿ فصل ﴾ والمستحبأن بجعل الجزية على ثلاث طبقات فيجعل على الفقير المعتمل دينار اوعلى المتوسط دينار ين وعلى الغنى أر بعد نا نبرلان عمر رضى الله عنه بعث عثمان بن حنيف الى الكوفة فوضع عليهم ثمانية وأر بعين وأر بعة وعشرين واثني عشر ولان بذلك يخرج من الخلاف لان أباحنيفة لا يجيز الاكذلك

﴿ فصل ﴾ و بجوزان يضرب الجزية على مواشيهم وعلى ما يخرج من الارض من عمراً و زرع فان كان لا يبلغ ما يضرب على الماشية وما يخرج من الارض دينارا لم بجزلان الجزية لا تجوزان تنقص عن دينار تم الدينارجازلانه يتحقق حصول الدينار وان غلب على الفلن أنه يبلغ الدينار ولم يشترط انه لو نقص الدينارتم الدينار ففيه وجهان أحدها أنه لا بجوز لانه قدينقص عن الدينار والثانى أنه بجوز لان الغالب في الثارائه الا تختلف وان ضرب الجزية على ما يخرج من الارض فباع الارض من مسلم صح البيع لا نمال له و ينتقل ما ضرب عليها الى الرقبة لا نه بوزاقر ارالكافر على الكفر من المسلم ولا بجوزاقر ارالكافر على الكفر من المسلم ولا بجوزاقر ارالكافر على الكفر من عليها من المسلم ولا بجوزاقر ارالكافر على الكفر من غير جزية فا تنقل الى الرقبة

﴿ فَصِل ﴾ وتجب الجزية فى آخر الحول لان النبى على كتب الى أهل اليمن أن يؤخذ من كل عالم فى كل سنة دينار وروى أبو مجازاً ن عبان بن حنيف وضع على الرءوس على كل رجل أر بعة وعشر بن فى كل سنة فان مات أو أسلم بعد الحقين والمساكنة وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض كالأجرة بعد استيفاء المنفعة فان مات أو أسلم فى أثناء الحول ففيه قولان أحدها أنه لا يازمه شىء لا نه مال يتعلق وجو به بالحول فسقط بموته فى أثناء الحول كالزكاة والثانى وهو الصحيح أنه يازمه من الجزية بحصة مامضى لا نها تجب عوضاعن الحقن والمساكنة وقد استوفى البعض فوجب عليه بحصته كالو استأجر عينامدة واستوفى المنفعة فى بعضه أم هلكت العين

المواصلة و يجوز أن يشترط عليهم في الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين لماروى أن النبي يراج صالحاً كيدردومة من المسلمين وروى عبد الرحن بن غم قال كتبت نصارى أيلة على ثانياته دينار وكانو اثانياته رجل وأن بضيفوا من يمر بهم من المسلمين وروى عبد الرحن بن غم قال كتبت لعمر بن الخطاب المحاسب المعبد المته عمر بن الخطاب أم المؤمنين من نصارى مدينة كدى انكم لما قدمتم علينا سألنا كم الامان لأنفسنا وذرار بنا وأموالنا وشرطنا لم أن نخزل من يمر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا يشرط ذلك عليهم الابرضاهم لانه ليس من الجزية ويشترط عليهم الضيافة بعد الدينار لحديث أكيدردومة لانه اذاجعل الضيافة من الدينار لم يؤمن أن الايحصل من بعد الضيافة مقد ارالدينار ولاتشترط الضيافة بعد الدينات والرجاة وقدر متكرر فلا يمكنه القيام بها ويجب أن تكون أيام الضيافة من السنة معلومة وعدد من يضاف من الفرسان والرجاة وقدر الطعام والادم والعلوفة معلوما و ويأسم أن أم الضيافة من المسلمين اذام وابنا كلفوناذ بح الغنم والدجاج في ضيافتهم فقال من أهل الشام أتواعم من النجاج في ضيافتهم فقال من أهل الشامة على ثلاثة أيام لماروى أن من أهل المعموه عانا كاون ولائز يدوهم على ذلك و يقسط ذلك على قدر جزيتهم ولائز ادانام الضيافة على ثلاثة أيام لماروى أن من العموه عانا كاون ولائز يدوهم على ذلك و يقسط ذلك على قدر جزيتهم ولائز ادانام الضيافة على ثلاثة أيام لماروى أن

<sup>(</sup>قوله بضرب عليها الجزية) أى يجعل ضريبة تؤدى كل سنة مثل ضريبة العبدوهي غلته (قوله دومة) اسم حصن وأصحاب اللغة يقولون بضم الدال . وأصحاب الحديث يفتحونها قال ذلك الجوهرى وقد أخطأ من همزها (قوله والأدم والعلوفة) وهي علف الدواب بضم العين فأما العلوفة بالفتح فهي الناقة والشاة يعلفها ولا يرسلها ترعى وكذا العليفة

الذي على الناسافة ثلاثة أيام وعليهم أن يكنوهم في فضول مساكنهم وكنائسهم لماروى عبد الرجن بن غنم في الكتاب الذي على فضارى الشام وشرطنا أن لا منع كنائسنا أن ينز لها احدمن المسلمين من ليل ونهار وأن توسع أبو إبها المارة وأبناء السبيل فان كثرواوضا ق المكان قدم من سبق فاذا جاء وافي وقت واحد أقرع بينهم لنساويهم وان لم تسعهم هذه المواضع نزلوا في فضول بيوت الفقراء من غيرضيافة

﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيه وسلم أَن آخَذُ من كل عالم دينارا أوعدله معافريا ولان الجزية تجب لحقن الدم والصبي محقون الدم وان بلغ صبى من أولاد أهل الذمة فهوفى أمان لانه كان فى الامان فلا يخرج منه من غير عناد فان اختار أن يكون فى الدّمة ففيه وجهان أحدهما أنه يستأنف له عقد الدّمة لان العقد الاول كان للاب دونه فعلى هذا جزيته على مايقع عليه التراضى والثانى لا يحتاج الى استئناف عقد لانه تبع الأب فى الأمان فتبعه فى الذمة فعلى هذا يلزمه جزية أبيه وجده من الاب ولا يلزمه جزية جده من الأم لا نه لا جزية على الأم لا نه لاجزية على الأم فلا يلزمه جزية أبيها

﴿ فَصَلَ ﴾ ولا تؤخذ الجزية من مجنون لاته محقون الدم فلا تؤخذ منه الجزية كالصبى وانكان يجن يوماو يفيق يوما لفق أيام الافاقة فاذا بلغ قدرست أخذت منه الجزية لانه ليس تغليب أحد الأمرين بأولى من الا خر فوجب التلفيق وان كان عاقلا فى أول الحول ثم جن فى أثنا ته وأطبق الجنون ففي جزيتمامضى من أول الحول قولان كاقلنا فيمن

مات أو أسلم في أثناء الحول

﴿ فصل ﴾ ولا نؤخذ الجزية من امرأة لماروى أسلم أن عمر رضى الله عنه كتب الى أمراء الجزية أن لا تضربوا الجزية على النساء ولا تضربوا الاعلى من جرت عليه الموسى ولا نها محقونة الدم فلا تو خذمنها الجزية كالصي ولا تو خذمن الخنى المشكل لجواز أن يكون امرأة وان طلبت امرأة من دار الحرب أن تعقد طا الذمة و نقيم في دار الاسلام من غير جزية جازلانه لاجزية عليها ولكن يشترط عليها أن تجرى عليها أحكام الاسلام وان نزل المسلمون على حصن فيه نساء بلار جال فطلبن عقد الذمة بالم والثانى أنه ففيه قولان أحدهما أنه لا يعقد طن لان دماء هن محقونة فعلى هذا يقيمون حتى يفتحوا الحصن ويستبقوهن والثانى أنه يجوز أن يعقد طن الذمة و تجرى عليهن أحكام المسلمين كافلنافى الحربية اذا طلبت عقد الذمة فعلى هذا لا يجوز سبيهن وما بذلن من الجزية كاطدية وان دفعن أخذ منهن وان امتنعن لم يخرجن من الذمة

﴿ فصل ﴾ ولا يؤخذ من العبد ولامن السيد بسببه لماروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لاجزية على عماوك ولا نه لا يقتل بالكفر فلم تؤخذ منه الجزية كالعبد ومن المحقون الدم فلم تؤخذ منه الجزية كالعبد ومن أصحابنا من قال فيه وجه آخر أنه يؤخذ منه بقدر مافيه من الجزية لا نه بملك المال بقدر مافيه من الحرية وان أعتق العبد نظرت قان كان المعتق مسلما عقدت له الذمة بما يقع عليه التراضى من الجزية وان كان ذمبا ففيه وجهان أحدهما انه يستأ ف له عقد الذمة بما يقع عليه التراضى من الجزية وان كان ذمبا ففيه وجهان أحدهما انه يستأ ف له عقد الذمة بما يقع عليه التراضى من الجزية لأن عقد المولى كان له دون العبد والثانى يلزمه جزية المولى لأنه تبعه في الأمان فانه حد بته

﴿ فصل ﴾ وفى الراهب والشيخ الفانى قولان بناء على القولين فى قتلهما فان قلنا يجوز قتلهما أخذت منهما الجزية ليحقن بهادمهما وان قلنا انه لا يجوز قتلهما لم تؤخذ منهما الخنون فلم تؤخذ منهما الجزية كالصي والمرأة وفى الفقير الذى لا كسب له قولان أحدهما أنه لا يجب عليه الجزية لان عمر رضى الله عنه جعل أهل الجزية طبقات وجعل أدناهم الفقير المعتمل

<sup>(</sup>قوله أوعدله معافريا) العدل بالكسر المشل المساوى للشيء ومنه عدل الجل قال ابن الانبارى العدل بالكسر ما عادله الشيء من جنسه والعدل والعدل لغتان وهما المثل والمعافر النبية من جنسه قال البصر بون العدل والعدل لغتان وهما المثل والمعافر البرود تنسب الى معافر باليمن وهم حى من همدان أى تنسب اليهم الثياب المعافرية (قوله لاتضر بوا الجزية) وفى بعضها لاتضعوا ومعناه لاتلزموهم ولا تجعلوها ضريبة (قوله الفقير المعتمل) يقال اعتمل اضطرب فى العمل قال المناعة وغيرها الماكريم وأبيك يعتمل هان إيجد يوماعلى من يسكل والمعتمل قديكون المكتسب بالعمل من الصناعة وغيرها

فدل على أنها لا تجب على غبر المعتمل ولانه اذا لم يجب خراج الارض فى أرض لا نبات طالم يجب خراج الرقاب فى رقبة لا كسب طافعلى هذا يكون مع الاغنياء فى عقد الذمة فاذا أيسر استونف الحول والثانى انها تجب عليه لانها تجب على سبيل العوض فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل يستو يان فى القتل بالكفر فاستو يافى الجزية فاستوى في هذا ينظر الى الميسرة فاذا أيسرطول بجزية مامضى ومن أصحا بنامن قال لا ينظر لا نه يقدر على حقن الدم بالاسلام فلم ينظر كالا ينظر من وجبت عليه كفارة ولا يجدر قبة وهو يقدر على الصوم فعلى هذا يقول له ان توصلت الى أداء الجزية خليناك وان لم تفعل نبذنا اليك العهد

﴿ فصل ﴾ و يثبت الامام عدد أهل الذمة وأساءهم و يحليهم بالصفات التي لا تتغير بالأيام فيقول طويل أو قصير أو ربعة أو أبيض أو أسود أو أسمر أو أشقر أو أدعج العينين أو مقر ون الحاجبين أو أقني الأنف و يكتب ما يؤخذ من كل واحد منهم و يجعل على كل طائفة عريفا ليجمعهم عندأخذ الجزية و يكتب من يدخل معهم في الجزية بالباوغ ومن يخرج منهم بالموت والاسلام و تؤخذ منهم الجزية برفق كا تؤخذ سائر الديون ولا يؤذ بهم في أخذه بقول ولا فعل لانه عوض في عقد فلم يؤذهم في أخذه بقول ولا فعل كابرة الدار ومن قبض منه جزيته كتبت له براءة لتكون حجة له اذا احتاج المها

( فصل ) وان مات الامام أوعزل وولى غبره ولم يعرف مقدار ماعليهم من الجزية رجع اليهم فى ذلك لا نه لا عكن معرفته مع تعذر البينة الامن جهتهم و يحلفهم استظهارا ولا يجب لان ما يدعونه لا يخالف الظاهر فان قال بعضهم هودينار وقال بعضهم هودينار ان أخذ من كل واحد منهم ما أقر بعلان اقرار هم مقبول ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض لان شهادتهم لا تقبل وان ثبت عد ذلك باقرار أو بينة أن الجزية كانت أكثر استوفى منهم فان قالواكنا فدفع دينارين ديناراعن الجزية كانت أكثر استوفى منهم فان قالواكنا فدفع دينارين ديناراعن الجزية وادعى أنه ألقول قولم مع يمينهم واليمين واجبة لأن دعواهم تخالف الظاهروان غاب منهم رجل سنين تم قدم وهو مسلم وادعى أنه أسلم في أول ماغاب ففيه قولان أحدهما أنه لا يقبل قوله و يطالب بجزية مامضى في غيبته في حال الكفر لأن الاصل براءة الذمة من الجزية

﴿ باب عقد النمة ﴾

لا بصح عقد النمة الامن الامام أو عن فوض اليه الامام لا تعمن المصالح العظام فكان الى الامام ومن طلب عقد الذمة وهو عن يجوز افراره على الكفر بالجزية وجب العقدله لقوله عزوجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق م قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فدل على أنهم اذا أعطوا الجزية وجب الكف عنهم وروى بربدة رضى الله عنه أن النبي يترقع كان اذا بعث أمير اعلى جيش قال اذا لقيت عدوا من المشركين قادعهم الى الدخول فى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وان أبو افادعهم الى اعطاء الجزية فان فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم ولا يجوز عقد الذمة الابشرطين بذل الجزية والترام أحكام المسلمين في حقوق الآدميين فى العقود والمعاملات وغرامات المتلفات فان عقد على غيرهذين الشرطين لم يصح العقد والدليل عليه قوله عزوجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بائته ولا باليوم الآخر ولا يحرمون عاحرم الله ورسوله ولا يدنون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجرية عن يدوهم صاغرون والصغار هو أن محم كتابا من على تجرى عليهم أحكام المسلمين ولا فرق بين الخيابرة وغيرهم فى الجزية والذي يدعيه الخيابرة أن معهم كتابا من على تجرى عليهم أحكام المسلمين ولا فرق بين الخيابرة وغيرهم فى الجزية والذي يدعيه الخيابرة أن معهم كتابا من على تجرى عليهم أحكام المسلمين ولا فرق بين الخيابرة وغيرهم فى الجزية والذي يدعيه الخيابرة أن معهم كتابا من على

(قوله أدعج العينين) الدعج شدة سواد المفاة وشدة بياض بياضها (قوله مقرون الحاجبين) هو التقاء طرفيهما. وهو مذموم وضده البلج وهو أن ينقطعا حتى يكون ما بينهما نقيا من الشعر وهو محود. والقنا احديداب الانف مع ارتفاع قصبته (قوله و بحلفهم استظهارا) مأخوذ من الظهور وهو الظاهر الذي لاخفاء به . والاستظهار الاخذبالجزم واليقين وأصله عند العرب أن الرجل اذا سافر أخذ مع بعيره بعيرا آخر خوف أن يعيا بعيره فيركب الآخر والبعير هو الظهر ذكره الازهرى

﴿ ومن باب عقد النمة ﴾ (قوله عن بد) أي عن قهر وقد تقدم ذكره ابن أبي طالب كرم الله وجهه بالبراءة من الجزية لاأصل لهولم يذكره أحدمن عاماء الاسلام وأخبار أهل الذمة لأتقبل

وشهادتهم لاتسمع

﴿ فَصَلَ ﴾ وانكان أهل الذمة في دار الاسلام أخذوا بلبس الغيار وشد الزنار والغيار أن يكون فما يظهر من ثيابهم ثوب يخالماونه لون ثيابهم كالأزرق والأصفرونحوهما والزنارأن يشدوافي أوساطهم خيطاغليظافوق الثياب وان لبسوا القلانس جعاوا فيها خرقا ليتميزوا عن قلانس المسامين لماروى عبدالرجن بن غنم في الكِتاب الذي كتبه لعمر حين صالح نصاري الشام فشرطناأن لانتشبه بهم فيشيءمن لباسهم من قلنسوة ولاعمامة ولانعلين ولافرق شعروأن نشدالز نانيرفي أوساطنا ولأن التمعز وجل أعز الاسلام وأهله وندب الىاعزازأهله وأذل الشرك وأهله وندبالى اذلال أهله والدليل عليمماروي ابن عمررضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدى الساعة بالسيف حنى يعبد الله ولا يشرك بعشى، وجعل الصغار والذل على من خالف أمرى فوجب أن يتميزواعن المسلمين لنستعمل معكل واحد منهم ماند بنا اليموان شرط عليهم الجع بين الغيار والزنار أخذوا بهما وانشرط أحدهما أخذوا به لأنالتمييز يحصل بأحدهماو يجعرافي أعناقهم غاتم ليتميزوابه عن المسلمين في الجام وفى الاجوال التي يتجردون فيها عن الثياب ويكون ذلك من حديدأو رصاص أونحوهما ولا يكون من ذهب أوفضة لأنفذلك اعظاما لهم وانكان لهم شعرأمهوا بجز النواصي ومنعوامن ارساله كاتصنع الاشراف والأخيارمن للسلمين لما روى عبد الرحن بن غنم فى كتاب عمر على نصارى الشام وشرطنا أن نجز مقادم رءوسنا ولا يمنعون من لبس العائم والطيلسان لأن التمييز يحصل بالغيار والزنار وهل يمنعون من لبس الديباج فيه وجهان أحدهما أنهم يمنعون لمافيهمن التجبر والتفخيم والتعظيم والثانى أتهم لايمنعون كالايمنعون من لبس المرتفع من القطنوالكتانوةؤخذ نساؤهم بالغيار والزنار لماروى أن عمر كتب الى أهل الآفاق أن مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن زنا نبرهن وتكون زنا نبرهن تحت الازار لأنه اذا كان فوق الازار انكشفت رءوسهن واتصفت أبدانهن ويجعلن في اعناقهن غائم حديد ليتميزن به عن المسامات في الجام كما قلنا فىالرجال وانابسن الخفاف جعلن الخفين من لونين ليتميزن عن النساء المسامات و يمنعون من ركوب الخيل لماروى في حديث عبدالرحن بن غنم شرطنا أن لانتشبه بالمسامين في مراكبهم وان ركبوا الجير والبغال ركبوها على الأكف دون السروج ولا يتقلدون السيوف ولايحماون السلاح لماروى عبدالرحن بنغم فى كتاب عمر ولانركب بالسروج ولاتتقلد بالسيوف ولا تتخنشبنامن السلاح والانحماء وبركبون عرضا منجانب واحدالروى ابن عمرأن عمركان يكتب الىعماله يأمرهم أن يجعل أهل الكتاب المناطق فيأوساطهم وأن يركبوا الدواب عرضاعلي شق

﴿ فصل ﴾ ولا يبدأ ون بالسلام و يلجؤن الى أضيق الطرق لما روى أبوهر يرة رضى الله عنه قال قالرسول الله على الدالة يم المسركين في طريق فلا تبدء وهم بالسلام واضطروهم الى أضيقها ولا يصدرون في المجالس لماروى عبد الرحن بن غم في كتاب عمر وأن نو قر المسامين و قوم طم من مجالسنا اذا أراد واالجاوس ولأن في تصديرهم في المجالس اعزاز الهم و تسوية بينهم و بين المسامين في الاكرام فل يحزذ لك

﴿ فصل ﴾ و يمنعون من احداث بناء يعلو بناء جيرانهم من المسلمين لقوله على الاسلام يعلو ولا يعلى وهل يمنعون من مساواتهم في البناء فيه وجهان أحدهما أنهم لا يمنعون لأن القصد

(قوله أخذوا بلبس الغيار) بالفتح وهوالاسم. واما الغيار بالكسر فهوالمصدر كالفخار والفخار . وقال الصنعاني في تكملته الغيار بالكسر علامة أهسل الذمة كالزنار وعلامة الجوس . جعله اسما كالشعار والدثار (قوله الطيلسان) هو الرداء يشتمل به الرجل على كتفيه و رأسه وظهره وقد يكون مقو را (قوله ركبوها على الاكف) هو جع اكاف آلة تجعل على الحار بركب عليها بمنزلة السرج قال كالبرذون المشدود بالاكف يقال اكاف ووكاف و يلجؤن الى أضيق الطرق أي يضطرون يقال ألجأنه الى الشيء اضطررته اليه (قوله ولا يصدرون في المجالس) أى لا يجعلون صدورا . وهم السادة الذين يصدر عن أمرهم ونهيهم

أن يعلو الاسلام ولا بحصل ذلك مع المساواة وان ملكوا داراعالية أقرواعليها وان كانت أعلى من دورجيرانهم لأنه ملكها على هذه الصفة وهل يمنعون من الاستعلاء في غير محلة المسلمين فيه وجهان أحدهما أنهم لا يمنعون لأنه يؤمن مع البعد أن يعلوا على المسلمين والثاني أنهم يمنعون في جيع البلاد لانهم يتطاولون على المسلمين

﴿ فصل ﴾ و عنعون من اظهار الخروا تخنز بر وضرب النواقيس والجهر بالتوراة والانجيل واظهار الصليب واظهار أعيادهم ورفع الصوت على مو تاهم لماروى عبد الرحن بن غم فى كتاب عمر رضى الله عنه على نصارى الشام شرطناأن لانبيع الخور ولا نظهر صلباننا ولا كتبنافى شىء من طرق المسلمين ولاأسواقهم ولا نضرب نواقيسنا الاضر با خفياولا ترفع أصواتنا بالقراءة فى كنا ئسنافى شىء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعا نيننا ولا باعو ثنا ولا ترفع أصوا تناعلى مو تانا

وفصل ﴾ وينعون من احداث الكنائس والبيع والصوامع في بلادالمسامين لماروى عن ابن عباس رضى الدة عنه أنه قال إعام مصر مصر تعالم ب فلبس للعجم أن يعنوا فيه كنيسة وروى عبد الرحين عنم في كتاب عمر على نصارى الشام انكما على المناشر طنا لكم على أفسنا أن لا تحدث في مدائن الولا فياحو لها درا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب وهل يجوز اقرارهم على ماكان منها قبل الفتح ينظر فيه فان كان في بلد فتح صلحا واستنى فيه الكنائس والبيع وان كان في بلد فتح اذا جاز أن يصالحوا على أن لنا البلدالا الكنائس والبيع وان كان في بلد فتح عنوة أوفتح صلحا ولم تستنى الكنائس والبيع فقيه وجهان أحدها أنه لا يجوز كالا يجوز أقرار ماأحدثوا بعد الفتح والثانى أنه يجوز لأنه لماجاز اقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر جاز اقرارهم على ما يبنى الكفر وماجاز تركه من ذلك في دار الاسلام اذا انهدم فهل يجوز اعادته فيه وجهان أحدهم الموقوق ول أن سعيد الاصطخرى وأى على ان أبي هريزة أنه لا يجوز على المنائس والبيع والمواللة على المائي الكنيسة في دار الاسلام ولا يحدما خرب منها ولأنه بناء كنيسة في دار الاسلام فنع منه كالو بناها في موضع آخر والثانى أنه يجوز لأنه لماجاز تشيد ما تسميا ولانه بناء وان عقدت الذمة في بلدهم ينفردون بعلم عنوم والجهر بالنوراة والا يجيل واظهار ما هم من الأعياد ولا يؤخذ ير والصليب وضرب الناقوس والجهر بالنوراة والا يجيل واظهار ما هم من الأعياد ولا يؤخذ ير والصليب وضرب الناقوس والجهر بالنوراة والا يحيل واظهار ما هم من الأعياد ولا يؤخذ والمنائر المنائر والشائر الخروة والدائل المائم من الأعياد ولا يؤخذ والمنائر والطبيع والموامع ولامن اعادة ماخرب منها والمياس والمنائلة واللهار والفيلور والمنائر و

الخفيل و يجبعلى الامام الذب عنهم ومنع من يقصدهم من المسلمين والكفار واستنقاذ من أسرمنهم واسترجاع ماأخذ من أموالهم المسلمين أوكانو امنفردين عنهم في بلد لهم الأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم فان لم بدفع عنهم حتى مضى حول لم يجب الجزية عليهم الأن الجزية للحفظ وذلك لم يوجد فلم يجب مافى مقابلته كالا يجب الأجرة اذا لم يوجد النمكين من المنفعة وان أخذ منهم خرا وخنز برلم يجب استرجاعه الأنه يحرم فلا يجوز اقتناؤه فى الشرع فلم يجب المطالبة به

﴿ فصل ﴾ وانعقدت الذمة بشرط أن لا يمنع عنهم أهل الحرب نظرت فان كانو امع المسامين أو في موضع اذا قصدهم أهل الحرب كان طريقهم على المسامين في يصح وان كانو امنفردين عن الحرب كان طريقهم على المسامين في يصح وان كانو امنفردين عن المسامين في موضع لبس لا هل الحرب طريق على المسامين صح العقد لأنه ليس فيه تمكين الكفار من المسامين وهل يكره هذا الشرط قال الشافي رضى الله عنه في موضع يكره وقال في موضع لا يكره وليست المسئلة على قولين والمسامين والموضع الذي قال لا يكره اذا طلب أهل الذمة الشرط فالموضع الذي قال يكره اذا طلب أهل الذمة الشرط فالموضع الذي قال يكره اذا طلب أهل الذمة الشرط فالموضع الذي قال يكره اذا طلب أهل الذمة الشرط فالموضع الذي قال يكره اذا طلب أهل الذمة الشرط فالموضع الذي قال يكره اذا طلب أهل الذمة الشرط فالموضع الذي قال يكره اذا طلب أهل الذمة الشرط فالموضع الذي قال يكره اذا طلب أهل الذمة الشرط فالموضع الذي قال يكره اذا طلب أهل الذمة الشرط فالموضع الذي قال يكره اذا طلب أهل الذمة الشرط فالموضع الذي قال يكره اذا طلب أهل الشرط قال الشرط قا

(قوله والانخرج شعا نبننا والاباعو ثنا) قال الزمخشرى والخطابي الشعانين عيدهم الاول قبل فصحهم باسبوع يخرجون لصلبانهم، والباعوث بالمعانين المهمالة والثاء المثلثة استسقاؤهم بخرجون بصلبانهم الى الصحراء يستسقون قال وروى والاباعوث اوجد تسمنبوطا بالعين والغين والثاء بثلاث فيهما وأظن النون خطأ تصحيف قال وهو عيد طم صولحو اعلى أن الا يظهر وازيهم المسامين فيفتنوهم وقوله دبرا والاقلابة) قال الخطابي الدير والقلابة متعبد انهم تشبه الصومعة. وروى قلية، وروى بتخفيف الياء المعجمة با ثنتين من تحتها (قوله و يجب على الامام النب عنهم) هو المنع والدفع عنهم لمن ير يد ظلمهم وهلاكهم

لأنه ليس فيه اظهار ضعف المسامين وان أغار أهل الحرب على أهل الذمة وأخذوا أمواطم م ظفر الامام مهم واسترجع ماأخذوه من أهل الذمة و جب على الامام رده عليهم وان أغلوا أمواطم أوقتاوا منهم لم يضمنوا لأنهم لم يلتزموا أحكام المسامين وان أغار من بيننا و يبنهم هدنة على أهل الذمة وأخذوا أمواطم وظفر بهم الامام واسترجع ماأخذوه وجب رده على أهل الذمة وأن المنهم التزمو اباطدنة حقوق الآدميين وان تقضوا العهد وامتنعوا في ناحيمة أغار واعلى أهل الذمة وأنلفو اعليهم أمواطم وقتلوامنهم ففيه قولان أحدها أنه يجب عليهم الضمان والتانى لا يجب كالقولين في تلف أهل الردة إذا امتنعوا وأتلفو اعلى المسامين أمو الحم أوقتلوا منهم

﴾ وانتحاكم مشركان الى حاكم المسلمين نظرت فان كانامعا هدين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهما و بين أن لا يحكم لفوله عزوجل فانجاءوك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم ولايختلف أهل العلم أن هـــــــــــــــــالآية نزلت فيمن وادعهم رسول الله علي من بهودالمدينة قبل فرض الجزية وانحكم بينهمالم يلزمهما حكمه وان دعا الحاكم أحدهما ليحكم بينهمالم يلزمه الحضور وان كاناذميين نظرتفان كانا على دين واحد ففيه قولان أحدهما أنه بالخيار بين أن يحكم بينهم او بين أن لا يحكم لا تهمما كافران فلايلزمه الحكم يبنهما كالمعاهدينوان حكم بينهما لميلزمهما حكمه واندعاأ حدهما ليحكم بينهما لميلزمه الحضور والفول الثانى أنه يلزمه الحكم يبنهما وهو أختيار المزني لفوله تعالى وأن احكم بينهم بماأنزل الله ولا نه يلزمه دفع ماقصد كل واحدمنهما بغيرحق فلزمه الحكم بينهما كالمسامين وانحكم بينهمالزمهما حكمه وان دعاأحدهما ليحكم بينهمالزمه الحضور وان كاناعلى دينين كاليهودي والنصراني ففيه طريقان أحدهما أنه على القولين كالقسم قبلة لائهما كافران فصارا كالوكانا على دين واحدوالثاني قول أبي على ابن أبي هر برة أنه يجب الحكم بينهما قولا واحدا لانهما اذا كاناعلى دين واحد فلم يحكم بينهما تحاكاالى رئيسهما فيحكم بينهما واذا كاناعلى دينين لم برضكل واحدمنهما برئيس الآخر فيضيع الحق واختلف أصحابنا فيموضع القولين فنهم من قال القولان في حقوق الآدميسين و في حقوق الله تعالى ومنهسم من قال القولان في حقوق الآدميين وأماحقوق اللة تعالى فانه بجب الحكم بينهما قولاوا حدالا نلحقوق الآدميين من يطالب بها ويتوصل الى استيفائها فلانضيع بترك الحكم بينهماوليس لحقوق اللة تعالىمن يطالببها فاذالم يحكم بينهماضاعت ومنهممن قال القولان فىحقوق اللة تعالى فأمافى حقوق الآدميين فانه يجب الحكم بينهما قولاواحدا لأنهاذ الم يحكم بينهما في حقوق الآدميين ضاع حقه واستضر ولابوجدذلك فيحقوق اللة نعالىفان تحاكم اليمذى ومعاهد ففيسه قولان كالذميين وانتحاكم اليه مسلم وذمىأو مسلم ومعاهدازمه الحكم بينهما قولاواحدا لأنه يلزمه دفع كل واحدمنهماعن ظلم الآخر فلزمه الحكم بينهما ولايحكم بينهما الابحكم الاسلام لقوله تعالى وأن احكم بينهم بماأنزل الله ولقوله تعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط وان تحاكم اليه رجل وامرأة فى نكاحفان كانا على نكاحلوأ سلماعليه لم يجز اقرارها عليه كنكاح ذوات المحارم حكم بابطاله وان كاناعلى نكاحلو أساماعليه جاز اقرارهاعليه حكم بصحته لائن أنكحة الكفار محكوم بصحتها والدليل عليه قوله تعالى وقالت امرأة فرعون فأضاف الى فرعون ز وجته وقوله تعالى وامرأته حالة الحطب فأضاف الى أبي لهبنز وجته ولا ته أسلم خلق كثيرعلى أنكحة في الكفر فأقر واعلى أنكحتهم فانطلقهاأوآلى منهاوظا هرمنها حكم في الجيع يحكم الاسلام

﴿ فصل ﴾ وان تز وجهاعلى مهرفاسدوسلماليها بحكم حاكمهم ثم ترافعا الينا فقيه قولان أحدها يقر ون عليه لا نه مهرمقبوض فأقرا عليه كالوأ فبضها من غير حكم والثاني أنه بجب لهامهرالمثل لا نها قبضت عن اكراه بغير حق فصار

كالولم تقبض ومن أقى من أهل الذمة محرمايوجب عقو بة نظرت فان كان ذلك محرما في دينه كالقتل والزنا والسرقة والقذف وجب عليه ما يسلم والدليل عليه ماروى أنس رضى الله عنه أن يهو ديا قتل جارية على أوضاح الها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيهو ديين قد فرا بعد احصائهما فأمر بهما فرجا ولا نه محرم في دينه وقد التزم حكم الاسلام بعقد الذمة فوجب عليه ما يجب على الملم وان كان يعتقد الماحة كشرب الخرام بعز رلانه اظهار منكر في دار الاسلام فعز رعليه

﴿ فصل ﴾ اذا امتنع الذي من التزام الجزية أوامتنع من التزام أحكام المسلمين انتقض عهد ولان عقد النمة لاينعقد الايهما فإيبق دونهما وانقابل المسلمين انتقض عهده سواءشرط عليهتركه في العقدأولم يشرط لان مقتضي عقدالنمة الاعمان من الجانبين والفتال ينافى الامان فانتقض بهالعهد وان فعل ماسوى ذلك نظرت فان كان بمافيه اضرار بالمسامين فقدذ كر الشافعير حماللة تعالى ستفأشياء وهوأن يزني بمسامة أو يصيبها باسم النكاح أو يفتن مساماعن دينه أو يقطع عليه الطريق أو يؤوى عينا لهمأو يدل على عو راتهم وأضاف اليه أصحابنا أن يقتل مساما فان لم يشرط الكف عن ذلك في العقد لم ينتقض عهده ابقاء مايقتضى العقدمن الغزام أداء الجزية والتزام أحكام المامين والكفعن قناطم وان شرط عليهم الكفعن ذلك فالعقدففيه وجهان أحدهاأ نهلا ينتقض به العهدلا نه لاينتقض به العهدمن غيرشرط فلاينتقض به مع الشرط كاظهار الخر والخنزير وترك الغيار والثاني أنه ينتقض بمالعهد لمار وىأن نصرانيا استمكره اصرأة مسامة على الزنا فرفع الى أبي عبيدة ابن الجراج فقالماعلى هذا صالحنا كم وضربعنقه ولانعقو بههذه الافعال تستوفى عليه من غيرشرط فوجبأن يكون لشرطها تأثير ولاتأثيرالاماذ كرناه من نقض العهدفان ذكرالله عز وجلأوكتابه أوذكر رسول الله عليج أودينه بما الاينبغي فقد اختلف أصحا بنافيه فقال أبو اسحاق في حكمه حكم الشلاثة الاولى وهي الامتناع من التزام الجزية والتزام أحكام المسامين والاجتماع على قتالهم وقال عامة أصحابنا حكمه حكم مافيه ضرر بالمسلمين وهي الأشياء السبعة ان لم يشترط في العقد الكفعنه لم ينقض العهدوان شرط الكفعنه فعلى الوجهين لان فذلك اضرار ابالمسامين لمايدخل عليهم من العارفا محقى عا ذكرناه ممافيه اضرار بالمسلمين ومن أصحابنا من قال من سبرسول الله عليه وجب قتله لمار وى أن رجلا قال العبد الله بن عمر سمعتراهبا يشتمرسول الله والم والم فقال الوسمعته الفتائه اذا لم نعطه الامان على هذاوان أظهر من منكر دينهم مالاضر رفيه على المسلمين كالخر والخنزير وضرب الناقوس والجهر بالتوراة والانجيل وترك الغيار لم ينتقض العهد شرط أولم يشرط واختلف أصحابنا في تعليله فنهم من قال لاينتقض العهد لأنه اظهار مالاضر رفيم على المسامين ومنهم من قال ينتقض لأنه اظهارما يتدينون بمواذافعل ماينتقض بمالعهدففيه قولان أحدهما نهيرد الى مأمنه لأنه حصل في دار الاسلام بأمان فلربجز قتله قبل الردالى مأمنه كالودخل دار الاسلام بأمان صي والثاني وهو الصحيح أنه لا بجبر ده الى مأمنه لأن أباعبيدة بن الجراح قتل النصراني الذي استكره المسلمة على الزناولم يرده الى مأمنه ولأنه مشرك لاأمان له فإ يجبرده الى مأمنه كألاسير و يخالف من دخل بأمان الصي لأن ذلك غيرمفرط لأنهاع تقدصة عقد الأمان فرد الىمامنه وهذامفرط لانه تقض العهد فإيرد الىمامنه فعلى هذا يختار الأمام مايراه من القتل والاسترقاق والمن والفداء كما قلنافي الاسير

وفصل ولا يمكن مشرك من الاقامة في الحجاز قال الشافعي رجبه الله هي مكة والمدينة والمامة ومخاليفهاقال الاصمى سمى حجاز الانمحاجز بين تهامة و نجدوالدليل عليهمار وي ابن عباس رضى الله عنه قال اشتد برسول الله على وجعه فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب والدليل عليهمار وي أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه أجلى الميهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب وروى ابن عمر أن عمر رضى الله عنه أجلى اليهود والنصاري من الحجاز ولم ينقل أن أحدامن الخلفاء أجلى من كان باليمن من أهل الذمة وان كانت من جزيرة العرب فان جزيرة العرب في قول الاصمى من أقصى عدن الى ريف العراق في الطول ومن جدة وما والاهامن ساحل البحرالي أطرار الشام في العرض وفي قول أبي عبيدة ما بين حفر أبي موسى الاشعرى الى أقصى اليمن في الطول وما يين النهرين الى الساوة في العرض قال بعقوب حفراً في موسى على منازل من البصرة من طريق مكة على خسة أوستة منازل وأما نجران فليست من الحجاز ولكن يعقوب حفراً في موسى على منازل من البصرة من طريق مكة على خسة أوستة منازل وأما نجران فليست من الحجاز ولكن

<sup>(</sup>قوله جزيرة العرب) سميت جزيرة لان البحرين بحرفارس و بحرالجبشة والرافدين قد أحاطت بها. والرافدان دجلة والفرات قال و وليت العراق ورافديه ، فزار يا أجذ يدالقميص

<sup>(</sup>قول ريف العراق) حيث المزارع ومواضع الخصب منها (قول الى أطرار الشام) الجوهري اطرار الشام أطرافها . وحفر أبي موسى ركايا احتفرها بطريق مكة من البصرة بين ماوية والنجشانيات وكان لا يوجد بها قطرة ماء وطاحكاية .

صالحهم رسولانة من المحتود على أن الايا كاواالر بافا كاوه و تقضوا العهدفا من باجلائهم فا جلاهم عمر و يجوز تحكينهم من دخول الحجاز لغير النه دخول الحجاز لغير النه المام الان دخوطم الما أجر خاجة المسلمين فوقف على رأى الامام فان استا ذن في الدخول فان كان المسلمين فيه منفعة بدخوله الامام الان دخوطم الما أجر خاجة المسلمين فوقف على رأى الامام فان استا ذن في الدخول فان كان في تجارة الإيجتاج اليها المسلمون لم يؤذن اله الا بشرط أن يأخذمن تجارتهم شيئا الان عمر رضى التمعنه أمر أن تؤخذمن أنباط الشام من جل القطنية من الحبوب العشر ومن جل الزيت والقمح فصف العشر ليكون أكثر المحمل و تقدير ذاك الى رأى الامام الان أخذه باجتهاده فكان تقديره الى رأى الامام الان أخذه باجتهاده فكان ويصير مقيا بالذائة ويمان الموضع والمنافق و يعتم في كل موضع المنافق موضع ولا يمنع من ركوب بحر الحجاز الانه المن موضع المن موضع والمنافق و من على النافق المنافق و منافق من و رة وان مات فيه وأمكن نقاد من غير تغير الميد في فيه الان الدفن اقامة على النا بيدوان خيف عليه التفير في النقل عنه المعافق و من و رة وان مات فيه وأمكن نقاد من غير تغير الميد في فيه الان الدفن اقامة على النا بيدوان خيف عليه التفير في النقل عنه المعاف و دون فيه الانه موضع ضرورة

والمسجد الحرام عبارة عن الحرم والدليل عليه قوله عز وجل انما المشركون نجس فلاية ربواالمسجد الحرام بعد عامهم هنا والمسجد الحرام عبارة عن الحرم والدليل عليه قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وأراد به مكة لانه أسرى بهمن منزل خديجة وورى عطاء أن النبي عليه قال لا يدخل مشرك المسجد الحرام فان جاء رسولا خرج اليه من يسمع رسالته وان جاء لحل ميرة خرج اليه من يشترى منه وان جاء ليهمن يسمع كلامه وان دخل ومرض فيه لم يترك فيه وان دفن فيه نبش وأخرج منه للآية ولانه اذالم يجزد خوله في حياته فلا أن لا يجوز دفن جيفته فيه أولى وان تقطع ترك لأن النبي على لم يتم من مات فيه منهم ودفن قبل الفتح وان دخل بغيراذن فان كان عالم بتحر عه عزر وان كان جاه لا أعن عاد عزر وان أذن اله في الدخول عالم يجز فان فعل استحق عليه المسمى لأنه حصل له المعوض ولا يستحق عوض المثل وان كان فاسد الأنه لا أجر قلله والحرم من طريق المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق العراق على عسمة أميال ومن طريق الطائف على عرفة على سبعة أميال ومن طريق المان على عشرة أميال

الى عمر ومعه نصرانى فا عجب عمر خطه فقال قل لكانبك هذا يقرأ لنا كتابا فقال انه لا يدخل المسجد فقال الم أجنب هوقال الى عمر ومعه نصرانى فا عجب عمر خطه فقال قل لكانبك هذا يقرأ لنا كتابا فقال انه لا يدخل المسجد فقال الم أجنب هوقال لا هو نصرانى قال فانتهره عمر فان دخل من غيراذن عزر لما روت أم غراب قالت رأيت عليا كرم الته وجهه على المنبر و بصر عجوسى فيزل فضر به وأخرجه من باب كندة فان استاذن في الدخول فان كان لنوم أوا كل لم يؤذن له لا نه برى ابتذاله تدينا فلا يحميه من أقذاره وان كان السماع قرآن أو علم فان كان عن برجى اسلامه أذن له لفوله عز وجل وان أحد من المشركين استجارك فا بحره حتى يسمع كلام الله ولا نمر عما كان ذلك سببالا سلامه وقدر وى أن عمر رضى الته عنه مما أخته تقرأ طه فا سلم وان كان جنبا فلا أن يعنع من المقام فيه لأنه المام موضع ينز لم م فيه جاز كان جنبا فلا أن يعنع والمشرك لا يعتقد تعظيمه فلم عنو وان وفد قوم من الكفار ولم يكن للامام موضع ينز لم فيه جاز أن ينز لهم في المسجد المدينة و ربط عامة بن أنال في المسجد

والميرة الطعام الذي يمتاره الانسان أى يجي به من بعد يقال مار أهله يميرهم اذاحل اليهم الميرة قال الله تعسالي ونمير أهلنا. وأنباط الشام قسوم من العجم. والقطنية بكسر القاف هو ماسوى الطعام كالعدس واللو بيا 'والحص وماشا كله. و بصر بمجوسي أى نظر وقيل علم قال أبو عبيد في قوله تعسالي بصرت بمالم يبصر وابه نظرت من البصر وقال قتادة فطنت من البصيرة. وقال مقاتل عامت. قال الحروى يقال بصر يبصر اذاصار علما بالشي فاذا نظرت قلت أبصرت أبصر

﴿ فصل ﴾ ولا يمكن حر بي من دخول دار الاسلام من غير حاجة لأنه لا يؤمن كيده ولعله بدخل للتجسيس أوشراء سلاح فان استأذن في الدخول لأداءر سالة أوعقد ذمة أوهد نة أوجل ميرة وللسامين اليها عاجة جاز الاذن لهمن غيرعوض لأن في ذلك مصلحة للمسامين واذاا تقضت عاجتهم يمكن من المقام فان دخل من غير ذمة ولاأمان فللامام أن يختار مابر ادمن القتل والاسترقاق والمن والفداء والدليل عليهما روى ابن عباس في فتح مكة وبجي " أبي سفيان مع العباس الى رسول الله علي أن عمر دخل وقال بارسول المتحذاأ بوسفيان قدأ مكن اللهمنعمن غبرعقد ولاعهد فدعني أضرب عنقه فقال العباس بارسول الله اني قسدأجزته ولأنهحربي لاأمانله فسكان حكمهماذ كرناه كالاسير واندخل وادعىأ نهدخل لرسالة قبل قولهلأ نه يتعذر اقامة البينة على الرسالة وانادعي أنددخل بامان مسلم ففيموجهان أحدهما أنهلا يقبل قوله لأنهلا يتعذراقامة البينة على الامان والثاني أنهيقبل قوله وهو ظاهرالمذهب لأن الظاهرأ نهلايد خلمن غيرأمان وان أرادالدخول لنجارة ولاحاجة للمسلمين اليهالم يؤذن له الابمال يؤخذمن تجارته لأن عمر رضي الله عنه أخذ العشر من أهل الحرب ويستحب أن لاينقص عن ذلك اقتداء بعمر رضي الله عنه فأن نقص باجتهاده جازلأن أخذه باجتهاده فكان تقدير هاليهولا يؤخذ مايشترط على الذي فيدخول الحجاز في السنة الامرة كالاتؤخسذ الجز بة منه في السنة الامرة وما يؤخذ من الحر في في دخول دار الاسلام فيه وجهان أحدهما أنه يؤخذ منه في كل سنة مرة كأهل الذمة في الحجاز والثاني أنه يؤخذمنه في كل مرة يدخل لان الذمي تحت بدالامام ولا يفوت ماشرط عليم التأخير والحر بي يرجع الىدار الحرب فاذالم يؤخذ منعفات ماشرط عليه وانشرط أن يؤخذ من تجارته أخذمنه باع أولم يبع وان شرط أن يؤخذ من ثمن تجارته فكسدالمتاع ولم يبعلم يؤخذمنه لأنهلم يحصل الثمن وان دخل الذمي الحجاز أوالحر بي دار الاسلام ولم يشرط عليمه فى دخوله مال لم يؤخذ منه شيء ومن أصحا بنامن قال يؤخذ من تجارة الذمي نصف العشر ومن تجارة الحربي العشر لأنه قد تقرر هذافى الشرع بفعل عمر رضى الله عنه فمل مطلق العقد عليه والمذهب الأول لأنه أمان من غير شرط المال فلم يستحق به

﴿ باباطدنة ﴾

لا يجو زعقد الهدنة لا قلم أوصقع عظم الاللامام أولمن فوض اليه الامام لأنه لوجعل ذلك الى كل واحد لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل اقلم والمصلحة في قتاطم فيعظم الضرر فلم يجز الاللامام أوللنا تبعنه فان كان الامام مستظهر انظرت فان لم يكن في الهدنة مصلحة لم يجز عقدها لقوله عز وجل ولا نهنو اوقد عو الى السلم وأنتم الاعلون والتة معكم وان كان فيها مصلحة بأن برجو اسلامهم أو بذل الجزية أومعاو تتهم على قتال غيرهم جاز أن بهادن أر بعة أشهر لقوله عز وجل براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوافي الارض أر بعة أشهر ولا يجوز أن بهادنهم سنة فازاد لأنها مدة يجب فيها الجزية فلا يجوز اقرارهم فيها من غير جزية وهل يجوز فهازاد على أر بعة أشهر ومادون سنة فيه قولان أحدهما أنه لا يجوز لأن الله تعلى أمر بقتال أهل الكتاب الى أن يعطو الجزية القوله تعالى قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وأمر بقتال عبدة الأوثان الى أن يؤمنو القول الثانى أنه يجوز لانها مدة تقصر عن مدة الجزية فاز فيها عقد الهدنة كار بعة أشهر و بقي ماز ادعلى ظاهر الآيتين والقول الثانى أنه يجوز لانها مدة تقصر عن مدة الجزية فاز فيها عقد الهدنة كار بعة أشهر و بقي ماز ادعلى ظاهر الآيتين والقول الثانى أنه يجوز لانها مدة تقصر عن مدة الجزية في الهدنة كار بعة أشهر و بقي ماز ادعلى ظاهر الآيتين والقول الثانى أنه يجوز لانها مدة تقصر عن مدة الجزية في الفرادة كار بعة أشهر

﴿ ومن باب الحدنة ﴾

اصل الحدنة السكون يقال هدن بهدن هدونااذا سكن وهدنة اى سكنة يتعدى ولا يتعدى وهادنته صالحته والاسم منها الحدنة والموادعة بمعنى المهادنة ومعناها المتاركة والوداع مفارقة ومتاركة يقال دعه اى اثركه ولا يستعمل منه ماض ولامصدر ولااسم فاعل ولا اسم مفعول (قول لا يجوز عقد الحدنة لاقلم اوصقع) الاقلم واحداقالم الارض السبعة والصقع الناحية يقال فلان من اهل هذا الصقع أى من أهل هذه الناحية (قول فان كان الامام مستظهرا) أى غالبا من قوله تعملى فأصبحوا ظاهرين (قول ولا تهنو التهنو الانتهنو الانتهنو الانتهنو الانتهنو الانتهنو الانتهنو الانتهنو الانتها المناصلة والموجنحة الشمس للغروب مال (قول مراءة من الله البراءة خروج من الشيء ومفارقة له (قول فسيحوا في الارض) اذهبوا آمنين في هذه المدة

<sup>(</sup>١) هذه القولة لاتوجد لها مناسبة هنا

وان كان الامام غيرمستظهر بائن كان في المسامين ضعف وقلة وفي المشركين قوة وكثرة أوكان الامام مستظهر الكن العدوعلي بعدو يحتاج في قصدهم الى مؤنة مجحفة جاز عقد الحدنة الى مدة تدعو اليها الحاجة وأكثرها عشر سنين لان رسول الله مالية هادن قريشافي الحديبية عشرسنين ولايجو زفيا زادعلي ذلك لان الاصل وجوب الجهاد الافيا وردت فيه الرخصة وهو عشرسنين ويق مازادعلي الاصل وانعقدعلي عشرسنين وانقضت والحاجة باقية استأنف العقد فهاتدعو الحاجة اليه وانعقد على اكثرمن عشرسنين بطل فهاز ادعلي العشروفي العشر قولان بناءعلى تفريق الصفقة في البيع وان دعت الحاجة الى خس سنين لم تجزالزيادة عليهافان عقد على مازاد على الجس سنين بطل العقد فمازاد وفي الجس قولان فان عقد الهدنة مطلقا من غير مدة لم يصح لان اطلاقه يقتضي التأبيد وذلك لا يجوز وان هادن على أن له أن ينقض اذا شاء جاز لان الني صلى الته عليه وسلم وادع بهود خيبر وقالأفركم ماأقركم اللة وان قال غيرالنبي متائج هادنتكم الى أن يشاءاللة تعالى أوأ قررتكم ماأفركم اللة تعالى ماشاء فلان وهورجل مسلم أمين عالم لهرأى جاز فان شاءفلان أن ينقض نقض وان قال هاد تنكم ماشتتم لم يصح لأنه جعل الكفار كمين على المسلمين وقدقال النبي مراج الاسلام يعلو ولا يعلى و بجوز عقد الهدنة على مال يؤخذ منهم لأن في ذلك مصلحة للسلمين ولايجوز بمال يؤدي اليهم من غيرضرورة لأن في ذلك الحاق صغار بالاسلام فلم يجز من غير ضرورة فان دعت الى ذلك ضرورة بالناماط الكفار بالمسلمين وخافوا الاصطلام أو أسروا رجلا من المسلمين وخيف تعذيبه جاز بذل المال الستنقاذه منهمااروي أبوهر برةرضي الله عنه أن الحرث من عمر والغطفاني رئيس غطفان قال النبي عراق ان جعلت لي شطر عارالمد ينة والاملائها عليك خيلاور جلافقال النبي عراق حتى أشاور السعديين يعنى سعدين معاذ وسعد من عبادة وأسعد ابن زرارة فقالوا ان كان هذا بأمرمن الساءفتسليم لأمر اللهعزوجل وان كان برأيك فرأيناتبع لرأيك وان لم يكن بأمر من الساء ولابرأيك فوالله ماكنا نعطيهم في الجاهلية تمرة الاشراء أوقراء وكيفوقد أعزنا الله بك فلم يعطهم شيئا فاولم يجزعنـــــ الضرورة لمارجع الىالانصار ليدفعوه ان رأوا ذلك ولأن مايخاف منالاصطلام وتعذيب الاسير أعظم فى الضرورة من بذل المال فاردفع أعظم الضرر بن باخفهما وهل يجب بذل المال فيموجهان بناء على الوجهين في وجوب كالمأخو ذبالقهر

﴿ فصل ﴾ ولا بجوز عقد الحد نه على ردمن جاء من المسامات لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح بالحد يبية فجاءت أم كاثوم بنت عقبة بن أبى معيط مسامة فجاء أخو اها فطلباها فأنزل الله عزوجل فلا ترجعوهن الى الكفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى منع من الصلح فى النساء ولا نه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها ولا يؤمن أن تفتن فى دينها لنقصان عقلها ولا يجوز عقدها على رد من لاعشيرة له من الرجال تمنع عنه لا نه لا يأمن على نفسه فى اظهار دينه في اينهم و يجوز عقدها على رد من له عشيرة تمنع عنه لا ته يأمن على نفسه فى اظهار دينه ولا يجوز عقدها مطلقاعلى رد من جاء من الرجال مساما لا نه يدخل

فيمن بحوزرده ومن لا بحوز

﴿ فَصَلَ ﴾ وإن عقدت الهدنة على مالا يجوز مما ذكرناه أوعقدت الدّمة على مالا يجوز من النقصان عن دينار في الجزية أو المقام في الحجاز أو الدخول الى الحرم أو بناء كنيسة في دار الاسلام أو ترك الغيار أو اظهار الخر والخسرير في دار الاسلام وجب نقضه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد ولما روى عن عمر رضى الله عنه أنه خطب الناس وقال ردوا الجهالات الى السنة ولأنه عقد على محرم فلم يجز الاقرار عليه كالبيع بشرط باطل أو عوض محرم

﴿ فصل ﴾ وانعقدت الهدنة على ما يجوز الى مدة وجب الوفاء بهاالى أن تنقضي للدة ماأقامواعلى العهد لقوله عز وجل

<sup>(</sup>قوله مجحفة) أى تذهب بالمال وقدذكر (قوله وخافوا الاصطلام) هو الاستئصال بالقتل وغيره والطاء بدل من التاء وأصله استئصال قطع الاذن يقال ظليم مصطلم وهو خلقة فيه . والظليم ذكر النعام

أوفوا بالعقود ولقوله تعالى و بشر الذين كفروا بعذاب أليم الاالذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين ولقوله عزوجل فا استقاموا لكم فاستقيموا لحم وروى سلمان ابن عامرة ال كان بين معاوية و بين الروم هدنة فسار معاوية في أرضهم كأنه يريد أن يغير عليهم فقال له عمر وبن عبسة سمعت رسول الله على قول من كان بينه و بين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى يمضى أمدها أو ينبذ اليهم على سواء فال فانصرف معاوية ذلك العام ولان الحدنة عقدت الصلحة المسلمين فاذالم يض عند قدر تنا عليهم لم يفوالنا عند قدرتهم علينا فيؤدى ذلك الى الاضرار بالمسلمين وان مات الامام الذي عقد الحدنة وولى غير علن ما مضاؤم الروى أن نصاري نجران أتوا عليا كرم الله وجهه وفالواان الكتاب كان بيديك والشفاعة اليك وان عمر أجلانا من أرضنا فردنا اليها فقال على ان عمر كان رشيدا في أمره واني لا أغيراً من افعله عمر رضى الله عنه

﴿ فَصَلَ ﴾ و يجبعلى الامام منع من يقصدهم من المسلمين ومن معهم من أهل الذمة لأن الهدنة عقدت على الكف عنهم ولا يجبعليه منع من قصدهم من أهل الحرب ولا منع بعضهم من بعض لأن الهدنة لم تعقد على حفظهم وانماعقدت على تركهم بخلاف أهل الذمة فان أهل الذمة عقدت على حفظهم فوجب منع كل من يقصدهم و يجبعلى المسلمين ومن معهم من أهل الذمة ضان أنفسهم وأمواطم والتعزير بقذفهم لأن الهدنة تقتضى الكف عن أنفسهم وأمواطم وأعراضهم فوجب ضان مان ما يحد في ذلك

وصل والمال المالم المالية الم

﴿ فصل ﴾ وان جاءت مسلمة عاقلة ثم جنت وجب ردالمهرالأن الحياولة حصلت بالاسلام وان جاءت مجنونة ووصفت الاسلام ولم يعلم هلوصفته في حال عقلها فاذا ردت اليهم خدعوها و زهدوها في الاسلام فلم يجز ردها احتياطا للاسلام وان أفاقت ووصفت الكفر وقالت انهالم تزل كافرة ردت الى زوجها وان وصفت الاسلام لم ترد فاذا جاء الزوج في طلبها دفع اليه مهرها الأنه حيل بينهما بالاسلام وان طلب مهرها

(قوله ولم يظاهروا عليكم أحدا) أى لم يعاونوا. والمظاهرة المعاونة. والظهير العون قال الله تعالى وأنزل الذين ظاهر وهم من أهل الكتاب (قوله أو ينبذ اليهم على سواء أى اطرح اليهم عهدهم حتى تكون أنت وهم فى العلم سواء ، وأصله الوسط وحقيقته العدل ومنه فى سواء الجحيم أى وسطه (قوله وأن عمر أجلانا من أرضنا) أى أخرجنا منها قال الله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وهو الخروج عن الاوطان. تقول العرب اما حرب على مغار

قبل الافاقة لم يدفع اليه لان المهريجب بالحياولة وذلك لايتحقق قبل الافاقة لجواز أن نفيق وتصف الـكفر فترد اليه فلم بجب معالشك

و فصل في فانجاء تصبية ووصفت الاسلام لم ترد اليهم وان لم يحكم باسلامها لانا ترجو اسلامها فاذاردت اليهم خدعوها وزهدوها في الاسلام فان بلغت ووصفت السكفر قرعت فان أقامت على الكفر دت الى زوجها فان وصفت الاسلام دفع الى زوجها المهر لأنه تحقق المنع بالاسلام فان جاء يطلب مهرها قبل الباوغ ففيه وجهان أحدهما أنه يدفع اليهمهرها لانهام نعت منه بوصف الاسلام فهى كالبالغة والثانى انه لا يدفع لأن الحياولة لا تتحقق قبل الباوغ لجواز أن تبلغ وقصف الكفر فترد اليه فلم يجب المهركا قلنافى المجنونة

﴿ فَصَلَ ﴾ وانجاءت مسلمة تُمارتدت لم ترداليهم لأنه يجبقتلهاوانجاء زوجها يطلبمهرها فانكان بعد القتل لم يجب دفع المهر لأن الحياولة حصلت بالقتل وانكان قبل القتل ففيه وجهان أحدهماا نه يجبلأن المنع وجب بحكم الاسلام والثانى لا يجب لأن المنع وجب لاقامة الحد لابالاسلام

﴿ فصل ﴾ وأن جاءت مسامة تم جاءزوجها ومات أحدهما فان كان الموت بعد المطالبة بها وجب المهر لأن الحياولة حصلت بالاسلام وان كان قبل المطالبة لم يجب لأن الحياولة حصلت بالموت

﴿ فصل ﴾ فان أسامت ثم طلقها الزوج فان كان الطلاق بأثنا فهو كالموت وقد يبناه وان كان رجعيا لم بجبدفع المهر لأنه تركها برضاه وان راجعها ثم طالب بها وجبدفع المهرلا نه حيل بينهما بالاسلام وان جاءت مسامة ثم أسلم الزوج فان أسلم قبل انقضاء العدة لم يجب المهر لاجتماعهما على النكاح وان أسلم بعد انقضاء العدة فان كان قدطالب بها قبل انقضاء العدة وجب المهر لأنه وجب قبل البينونة وان طالب بعد انقضاء العدة لم يجب لأن الحياولة حصلت بالبينونة باختلاف الدين

و فصل كه وان هاجرت منهم أمة وجاءت الى بلدفيه الامام نظرت فان فارقتهم وهي مشركة ثم أسلمت صارت حرة لأنا يبنا أن الحدنة لانو جب أمان بعضهم من بعض فلكت نفسها بالقهر فان جاء مولا هافي طلبها لم تردعليه لأنها أجنبية منه لاحق له في رقبتها ولأنها مسلمة فلا يجوز ردها الى مشرك وان طلب قيمتها فقد كر الشيخ أبو حامد الاسفر ايني رحمالته فيها قولين كالحرة اذا هاجرت و جاء الزوج يطلب مهرها والصحيح أنه لا تجب قيمتها قولا واحدا وهو قول شيخنا القاضى أفي الطيب الطبري رحمالته لأن الحياولة حصلت بالقهر قبل الاسلام وتخالف الحرة فانها منعت بالاسلام والأمة منعت باللك وقدز ال الملك فيها فيها قبل الاسلام وان أسلمت وهي عندهم ثم هاجرت لم تصرحرة لأنهم في أمان منا وأمو الهم محظورة علينا فلم ترل الملك فيها بالحجرة فان جاء مولاها في طلبها لم ترداليه لأنها مسلمة فلم يجز ردها الى مشرك وان طلب قيمتها وجب دفعها اليه كالوغصب منهم مال وتلف وان كانت الأمة مزوجة من حر فياء زوجها في طلبها لم ترداليه وان المبوعة فلا يماك المولى ويطالب بالمهر لأن المهرلة فلا يماك الزوج فيطالب بها لأن البضع له فلا يماك المولى المطالبة به و يحضر المولى ويطالب بالمهر لأن المهرلة فلا يماك الزوج المطالبة به

السرفان عقد الحديثة على رده واختار العودلم عنع لأن النبي على أذن لأبي جندل وأبي بصبر في العود وقد بيناذلك في أول السيرفان عقد الحديثة على رده واختار العودلم عنع لأن النبي على أذن لأبي جندل وأبي بصبر في العود وان اختار المقام في دار الاسلام لم يمنع لأنه لا يجو زاجبار المسلم على الانتقال الى دار الشرك وان جاءمن يطلبه قلنا للطالب ان قدرت على رده لم عنعك منه وان لم تقدر لم نعنك عليه و نقول للطاوب في السران رجعت اليهم ثم قدرت انتهرب منهم وترجع الى دار الاسلام كان أفضل لأن النبي على النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي على النبي ا

﴿ فصل ﴾ ومن أنلف منهم على مسلم مالاوجب عليه ضانه وان قتله وجب عليه القصاص وان قذفه وجب عليه الحد لأن

الهدنة تقتضى أمان المسامين فىالنفس والمال والعرض فازمهم ما بجب فى ذلك ومن شرب منهم الخرأو زنى لم بجب عليم الحد لأنهحق للة تعالى ولم يلتزم بالهدنة حقوق اللة نعالى فان سرق مالالمسلم ففيه قولان أحدهما أنهلا بجب عليه القطع لأنه حد خالص للة تعالى فلي بجب عليه كحد الشرب والزناو الثاني أنه بجب عليه لأنه حد بجب لصيانة حق الآدي فو جب عليه كحد القذف

﴿ فَصَلَ ﴾ اذا نقضأهل الهدنة عهدهم بقتال أو مظاهرة عدواً وفتل مسلم أوا خذمال انتقضت الهدنة لقوله عز وجل فما استقاموالكم فاستقيموالهم فدل على أنهماذالم يستقيموا لنالم نستقم لهم لقوله عز وجل الاالذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر واعليكم أحدافأتموا اليهم عهدهم الىمدتهم فدل على انهم ان ظاهر واعلينا أحدالم تتم اليهم عهدهم ولأن الحدنة تقتضي الكفعنا فانتقضت بتركه ولا يفتقر نقضها الىحكم الامام بنقضها لأن الحكم اندايحتاج اليهفي أمر محتمل وماقظاهر وابه لايحتمل غيرنقض العهدوان نقض بعضهم وسكت الباقون ولم ينكر وامافعل الناقض انتقضت الهدنة فحق الجيع والدليل عليه أن ناقة صالح عليه السلام عقرها القدار العيزار بن سالت وأمسك عنها القوم فأخذهم الله تعالى جيعهم به فقال الله عز وجل فدمدم عليهمر بهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولأن النبي مراج وادع بني قريظة وأعان بعضهم أباسفيان بن حرب على حرب رسول الله علي في الخندق وقيل ان الذي أعان منهم ثلاثة حبى بن أخطب وأخوه وآخر معهم فنقضالنبي علي عهدهم وغزاهم وقتل رجالهم وسي ذرار بهم ولأن النبي علي هادن قريشا بالحديبية وكان بنو بكر حلفاء قريش وخزاعة حلفاء رسول الله علي فاربت بنو بكرخزاعة وأعان نفرمن قريش بني بكرعلى خزاعة وأمسك سائرقريش فجعلالنبي ملك ذلك نفضا لعهدهم وسار اليهم حتى فتح مكة ولأنه لما كان عقد بعضهم الهدنة أمانا لمن عقد ولمن أمسك وجبأن بكون نقض بعضهم نقضالن تقض ولمن امسك وان نقض بعضهم العهد وأنكر الباقون أو اعتزلوهم أو راساوا الىالامام بذلك انتقض عهدمن نقض وصارحر بالنا بنقضه ولم ينتقض عهدمن لم يرض لأنه لم ينقض العهد ولارضى بفعلمن نقض فان كان من لم ينقض مختلطاعن نقض أمر من لم ينقض بتسليم من نقض ان قدر وا أو بالتميز عنهم فان لم يفعلوا أحدهذين مع القدرة عليه انتقضت هدنتهم لانهم صاروا مظاهر ين لاهل الحربوان لم يقدر واعلى ذلك كان حكمهم حكم من أسره الكفارمن المسلمين وقدييناه فيأول السير وان أسرالامام قومامنهم وادعوا أنهم بمن لم ينقض العهد وأشكل عليه حالهم قبل قولهملانه لايتوصل الىمعرفة ذلك الامن جهتهم

﴿ فصل ﴾ وان ظهرمنهم من يخاف معه الخيانة جاز للامام أن ينبذ اليهم عهدهم لقوله عز وجل واما تخافن من قوم خيانة فأنبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا تنتقض الهدنة الاأن يحكم الامام بنقضها لقوله عز وجل فانبذاليهم على سواء ولان نقضها لخوف الخيانة وذلك يفتقرالى نظر واجتهادفافتقرالى الحاكم وانخاف من أهسل الذمةخيانة لم ينبذاليهم والفرق يبنهمو بأين عقدأهمل الهدنة أن النظر في عقدالذمة وجب لهم ولهذا اذاطلبوا عقدالذمة وجب العقد لهم فلم ينقض لخوف الخيانة والنظر فيعقدالهدنةلنا ولهذا لوطلبوا الهدنة كان النظرفيها الىالاماموان رأىعقدها عقد وان لم رعقدها لم يعقدفكان النظر اليهفي نقضها عندالخوف ولائن أهل الذمة في قبضته فاذاظهرت منهم خيانة أمكن استدرا كهاوأهل الهدنة خارجون عن قبضته فاذاظهرتخيانتهم بمكن استدراكها فجاز نقضمها بالخوف وان لم يظهر منهم مايخاف معه الخيانة لم يجز نقضها لان الله تعالى أمر بنبذ العهد عند الخوف فدل على أنه لا يجوز مع عدم الخوف ولان نقض الحدنة من غسيرسبب يبطل مقصودالهدنة وبمنعالكفارمن الدخول فيها والسكون اليها واذا نقض الهدنة عندخوف الخيانة ولم يكن عليهم حقردهم الى مأمنهم لانهم دخلواعلى أمان فوجبر دهمالي المأمن وان كان عليهم حق استوفاه منهم ثمر دهم الي مأمنهم

﴿ فصل ﴾ اذا دخل الحر بي دار الاسلام بأمان في تجارة أو رسالة تبتله الامان في نفسه وماله و يكون حكمه في ضان النفس

<sup>(</sup>قوله والمال والعرض) [ الأمان في العرض ] هو أن لابذ كرسلفه وآباءه وأن لابذ كره نفسه بسوء و بما ينزل قدر مومحله (قواله فدمدم عليهم ربهم)قال الجوهري دمدمت الشيء اذا ألصفته بالأرض وطحطحته. وقال العزيزي أرجف أرضهم وحركها عليهم. وقال الأزهري أطبق عليهم والكل معناه أهلكهم . فسواها أي سواها بالأرض قال الشاعر فدمدموا بعد ما كانوا ذوى نعم ، وعيشة اسكنوا من بعدها الحفرا

والمال وما يحب عليه من الضمان والحدود حكم المهادن لا نه مثله في الامان فكان مثله فياذ كرناه وان عقد الامان تم عادالى دار الحرب في تجارة أو رسالة وان رجع الى دار الحرب في تجارة أو رسالة وان رجع الى دار الحرب بنية المقام و ترك ماله في دار الاسلام انتقض الامان في نفسه ولم ينتقض في ماله فان قتل أومات انتقل المال الى وارته وهل يغتم أم لا فيه قو لان قال في سيرا الواقدى و تقله المزفى أنه يغتم ماله و ينتقل الى بيت المال في المكانب و دالى و رثته ملا و رثته وهو اختيار المزفى والدليل عليه ان المال وارثه ومن و رث ملا و رثه بحقوقه وهذا الامان من حقوق المال فوجه أن بو رث والقول الثانى أنه يغتم و ينتقل الى بيت المال في الوجهه اختلاف حالين فالذي قال أبوعلى من خبران المسئلة على اختلاف حالين فالذي قال يغتم اداعقد الامان مطلقا ولم يشرط لو ارثه والذي قال لا يغتم اداعقد الامان لنفسه ولوارثه وليس المنافى اختلاف حالين فالذي قال أبوعلى من خبران المسئلة على من قال هو أيضا على قولين كانى قبلها والشافى نص على أحد القولين ومنهم من قال بردالى و رثته واختلف أحجابنا في مفتهم من قال هو أيضا على قولين كانى قبلها والشافى نص على أحد القولين ومنهم من قال بردالى وارثه قولا واجدا والفرق بين من قال المنافى دار الاسلام مات على أمانه في كان ماله على الامان واذامات في دار الحرب فقد مات بعن في أحد القولين ومنهم من قال بردالى وارثه والأمانه في النانى انه لو قول لا نادملكه في الوارث لا نه حى ولا الى مسترقه لا نماليلة أمان فان عنق دفع المال اليه بلكه القديم واثمات عبدا في ماله قولان حكاهما أبو على ابن أبي هر برة أحدها انه يغتم فينا ولا يون مو روثا لان العبد لا يو رث والذي انه ولان ملكه في حريته واثمات عبدا في المنالة أمان فان عنون مو روثا لان العبد لا يو رث واثالان العبد لا يو رث الذي العبد لا يو رثنا واثن العبد لا يو رثنا النائب المعربة والمنائب المنائب المنائب المنائب المنائب المنائب المنائب في حريته والمنائب المنائب المنائب

وساى المورد المسلم الما والمسلم المراجم و المنابا المان أواسم فقد قال أبو العباس عليه والبدل على القرض لا أنه و فسل في فان اقترض حرى من حرى و مالا مح دخل البنابا المان و يحتمل أنه لا يلزمه البدل فان الشافى وجه الله قال في النسكاح اذا تروج حرى حرية ودخل الهام المراد و جموع المنابا المان فجاء وارتها يطلب ميراثه من صدافها النسكاح اذا تروج مال في المسالة أن الحرى تروجها على غيرمهر فان دخل مسلم أنه لا نه مال فائت في حال الكفر قال والأول أصح و يكون تأويل المسألة أن الحرى تروجها على غيرمهر فان دخل مسلم دار الحرب المان فسرق منهم مالا أو اقترض منهم مالا وعاد الى دار الاسلام ثم جاء صاحب المال الى دار الاسلام إمان وجب على المسلم و دماسر ق أو اقترض لان الامان وجب ضان المال في الجانبين فوجب وده

﴿ باب خراج السواد ﴾

سوادالعراق ما بين عبادان الى الموصل طولا ومن القادسية الى حاوان عرضا قال الساجى هو اثنان وثلاثون أتف أقف جريب وقال أبو عبيد هوسستة وثلاثون ألف ألف جريب وقتحها عمر رضى الله عنه وقسمها بين الغاعين تم سألهم أن بردوا ففعاوا والدليل عليه ماروى قيس بن أفي حازم البجلى قال كنار بع الناس فى القادسية فأعطانا عمر رضى الله عنه ربع السواد وأخذ ناها ثلاث سنين تم وقد جرير بن عبد الله البجلى الى عمر رضى الله عنه بعد ذلك فقال أما والله الولا أفى قاسم مسئول لكنتم على ماقسم لكم وأرى أن بردوا على المسلمين ففعاو اولاند خل فذلك البصرة وان كانت داخلافى حد السواد لانها كانت أرض السبخة فأحياها عمرو بن أفى العاص التقنى وعتبة بن غزوان بعد الفتح الامواضع من شرق دخلتها تسميها أهل البصرة الفرات ومن غربى دخلتها تهريع في فنه بنهرا لمرة واختلف أصحابنا في افعل عمر رضى الله عند من أرض السواد فقال

﴿ ومن بابخراج السواد ﴾

الخراج الاتاوة وهوما يو خذمن الارض أومن الكفار ببب الامان. قال الأزهرى الخراج يقع على الضريبة ويقع على مال النيء ويقع على الخزية وسواد العراق قراها ومزارعها سميت سوادا لكثرة خضرتها والعرب تقول لكل أخضر أسود (قول جرب) الجريب قطعة من الارض معلومة المساحة . قيل انها قطعة مربعة كل جانب منها سنون ذراعا فيصبر ثلاثة آلاف لبنة وستما تة لبنة ، والجع أجر بقوجر بان (قوله أرضا سبخة) هي المتغيرة التربة التي لا تنبت شيئا (قوله بنهر المرة) منسوب الى مرة بن عثمان مولى عبد الرجن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أقطعه يزيد بوصاة من عائشة رضى الله عنها ذكره

أبوالعباس وأبواسحق باعهام أهلها ومايو خذمن الخراج نمن والدليل عليه أن من لدن عمر الى يومناهذا تباع وتبتاع من غيرانكار وقالأبوسعيدالاصطخري وقفهاعمر رضياللةعنه على المسلمين فلايجوز بيعها ولاشراؤها ولاهبتها ولارهنها وأغاتنقلمن بدالي بد ومايو مخذ من الخراج فهوأجرة وعليه نص في سيرالواقدي والدليل عليه ماروي بكير بن عامر عن عامى قالااشترىعقبة بنفرقدأرضامن أرض الخراج فأتى عمر فأخبره فقال بمن اشتريتها قال من أهلها قال فهؤلاء أهلها المسامون أبعتموه شيئا فالوالافال فاذهب فاطلب مالك فاذاقلنا انهوقف فهل تدخل المنازل في الوقف فيه وجهان أحدهما أن الجيعوقف والثاني أنهلايدخل في الوقف غير المزارع لانالوقلنا ان المنازل دخلت في الوقف أدى الي خرابها وأما البارفهل يجوز لمنهى فى بدءالا تتفاع بهافيموجهان أحدهماأ نه لا يجوز وعلى الامام أن يأخفهاو يبيعهاو يصرف تمنها في مصالح المامين والدليل عليهماروى الساجي فكتابه عن أبي الوليد الطيالسي أنعقال أدركت الناس بالبصرة ويحمل اليهم الثمرمن الفرات فيؤتى بهو يطرح على مافة الشط ويلقي عليه الحشيش ولايطير ولايشترى منه الااعرابي أومن يشتريه فينبذه وما كان الناس يقدمون على شرائهوالوجه الثاني أنه يجوزلن في يده الارض الانتفاع بثمرتها لان الحاجة تدعو اليه فجاز كانجوز المساقاة

والمضار بةعلىجزءمجهول

﴿ فصل ﴾ ويو خذا لخراج من كل جريب شعير درهمان ومن كل جريب حنطة أر بعدد راهم ومن كل جريب شجر وقصب وهوالرطبة ستقدراهم واختلف أصحابنافي خراج النخل والكرم فنهممن قال يو خذمن كل جريب نخل عشرة دراهم ومن كلجريبكرم تمانية دراهم لماروى مجاهدعن الشعبي أنعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عمان بن حنيف فعل على جريبالشعبردرهمين وعلىجريب الحنطةأر بعندراهم وعلىجريب الشجر والقضبستة دراهم وعلىجريب الكرم عانية دراهم وعلى جريب النخل عشرة دراهم وعلى جريب الزيتون اثني عشر ومنهم من قال يجب على جريب الكرم عشرةوعلىجر يبالزيتون اثناعشر ومنهممن قال يجبعلىجر يبالكرمعشرة وعلىجر يبالنخل تمانية لماروي أبوقنادةعن لاحق بن حميد يعمني أبامجلز قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنمان بن حنيف وفرض على جريب الكرم عشرة وعلى جريب النخل تمانية وعلى جريب البرأر بعة وعلى جريب الشعير درهمين وعلى جريب الفضب ستة وكتب بذلك الى عمر رضى الله عنه فأجازه ورضىبه وروى عبادين كثيرعن فحزم فالجي عمر رضي اللةعنه العراق مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف وجباها عمر بن عبدالعز يزمائة ألف وأربعة وعشرون ألف ألف وجباها الحجاج تمانية عشر ألف ألف وما يو خذ من ذلك يصرف في مصالح المسلمين الأهم فالأهم لانه للسلمين فصرف فيمصالحهم والتهأعلم

> ﴿ كتاب الحدود ﴾ ﴿ باب حد الزنا ﴾

الزناحرام وهومن الكبائر العظام والدليل عليه قوله عزوجل ولانقربوا الزناانه كان فاحشة وساء سبيلا وقوله تعالى والذين

ابن قتيبة في المعارف ومن قال نهر المرأة فهو خطأ (قوله حافة الشط) حافة كل شيء جانبه والشط والشاطي ما يلي النهر والبحر من البرالذي لا يصله الماء (قوله لا يعلير) أي لا تطير عليه السهام في المقاسمة بالقرعة لانهم كانوا لا يرونه حلالا والتطير القسمة وفي حديث على في الحلة السيراء فاطرتها بين نسائي أي قسمتها بينهن وقيل لا يزجر عنه الطير ولا يمنع استهانة بموتركا لهلذلك (قوله القضب)سمى فضبالا نه يقضبكل حين أى يقطع (قوله فاجازه) أى قبله وحكم به. والجائز ما قبله الشرع وساغ فيه الاجتهاد اه ﴿ ومن كتاب الحدود ﴾

أصل الحدفي اللغة المنع وقيل للبو اب حدادلا نه يمنع من مدخل الدار من غيراً هلها قال الأعشى

فقمنا ولما يصح ديكنا ، الىجونةعندحدادها

وسمى الحديد حديد المنعة من السلاح ووصوله الى لابسه وحدالشي يمنع أن يدخل فيهما ليس منهوأن يخرج منه ماهو منه والحد ( ٢٤ - مهذب - ثاني )

لابدعون معاللة الها آخرولا يقتلون النفس الني حرماللة الابالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما وروى عبداللة قال سألت النبي علق أى الذنب أعظم عنداللة عزوجل قال أن تجعل للة فدا وهو خلفك قلت ان ذلك لعظيم قال قلت ثم أى قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك قال قلت ثم أى قال أن تزانى حليانجارك

وهوعاقل بالغ مختار عالم بالتحريم وجب عليه الحدفان كان محصناوجب عليه من غير عقد ولاشبهة عقد وغير ملك ولاشبهة ملك وهوعاقل بالغ مختار عالم بالتحريم وجب عليه الحدفان كان محصناوجب عليه الرجم لماروى ابن عباس رضى الله عنه قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم ما تجد الرجم فى كتاب الله فيضاون و يتركون فريضة أنز لها الان الرجم اذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان الجل أو الاعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة اذاز نيافارجوهما البتة وقد رجم رسول الله عليه وسلم ورجنا ولا يجلد المحصن مع الرجم لماروى أبوهر برة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما قالا كنا عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام البه رجل فقال ان ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقال على ابنك جلدمائة وتغريب عام واغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجها فعداعليها فاعترفت فرجها ولو وجب

الجلدمع الرجم لأمربه

﴿ فصل ﴾ والحصن الذي يرجم هوأن يكون بالغا عاقلاحرا وطي في نكاح صحيح فان كان صبيا أو مجنونا لم يرجم لانهما ليسا من أهل الحد وان كان مماو كالم يرجم وقال أبو توراذا أحصن بالزوجية رجم لانه حدالا يتبعض فاستوى فيه الحر والعبد كالقطع في السرقة وهذا خطأ لقوله عزوجل فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب فأوجب مع الاحصان خسين جلدة وروى أبوهر برة رضى الله عنه أن النبي برائج قال اذازنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولان الرجم أعلى من جلدماتة فاذالم بجب على المماوك جلدماتة فلان لا بجب الرجم أولى و يخالف القطع في السرقة فانه ليس في السرقة حد غير القطع فلوأسقطنا وسقط الحد وفي ذلك فساد وليس كذلك الزنا فان فيه حدا غسير الرجم فاذا أسقطناه لم يسقط الحمد وأما من أميطاً في النكاح الصحيح فليس بمحصن واذا زني لم برجم لماروي مسروق عن عبدالله قال قال رسول الله صلى التهعليموسلم لايحلدم امرئ مسلم يشهد أن لااله الااللة وأنى رسول الله الاباحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ولاخلاف أن المرادبالثيب الذي وطئ في نكاح صحيح واختلف أصحابنا هل يكون من شرطه أن يكون الوطء بعدكاله بالبلوغ والعقل والحرية أملا فنهم من قال ليس من شرطه أن يكون الوطء بعمد الكال فاووطي وهو صغيراً ومجنون أو مملوك ثم كل فزنى رجم لا نه وطء أبيح الزوج الاول فثبت به الاحصان كالووطي بعد الحال ولان النكاح يحوزأن يكون قبل الكمال فكذلك الوطء ومنهم من قالمن شرطه أن يكون الوطء بعدالكمال فان وطي على الصغر أو الجنون أوالرق تمكلوزني لم يرجم وهوظاهر النص والدليل عليه ماروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الني مراجع فال خذواعنى خذواعني قدجعل الته لهن سبيلا البكر بالبكر جلاماتة وتغريب عام والثيب بالثيب جلاماتة والرجم فالوجاز أن يحصن الوطءفي حال النقصان لماعلق الرجم بالزناولان الاحصان كمال فشرط أن يكون وطؤه في حال الحكال فعلى هذا اذاوطيء فى نكاح صحيح فان كاناحرين بالغين عاقلين صارا محصنين وان كانا مالوكين أوصغير بن أومجنو نين لم يصيرا محصنين وان كان أحدهما حرابالفاعاقلا والآخر بملوكا أوصغيرا أومجنو ناففيه قولان أحدهما أن الكامل منهما محصن والناقص منهما غير

> فى الشرع يمنع المحدود من العود الى ما كان ارتكبه وكذا السجان سمى حداد الهذا المعنى قال الشاعر لقد ألف الحداد بين عصابة « نسائل فى الاقياد ماذاذ نو بها

(قوله أن تجعل الله الندالشل والنظير وكذلك النديد والنديدة (قوله وجب عليه الرجم) وأصله الرى بالرجام وهى الحجارة الضخام. وكل رجم في القرآن فعناه القتل. وأما الجلدفأ خوذ من جلد الانسان وهو الضرب الذي يصل الى جلده. قال الجوهرى جلده الحدجلدا أى ضربه وأصاب جلده كقولك رأسه و بطنه. وانما جعلت العقوبة في الزنا بذلك ولم تجعل بقطع آلة الزنا كاجعلت عقوبة السرقة والمحادث الماليد والرجل لانه يودى الى قطع النسل ولعل قطع بد السارق يكون عاما في السارق والسارق والمارة وقوله كان عسيفا) العسيف الاجبر والجع عسفاء قال

أطعت النفس في الشهوات حتى \* أعادتني عسيفا عند عبدي

محسن وهوالصحيح لأنه للجازأن يجب بالوطء الواحد الرجم على أحدها دون الا خرجاز أن يصبر أحدها بالوطء الواحد محصنا دون الا خر والقول الثانى أنه لا يصبر واحد منهما محصنالا نه وطء لا يصبر به أحدها محصنا فل يصود بين زنيا فأص برجهما الشبهة ولا يشترط فى احصان الرجم أن يكون مسلما لما روى ابن عمر رضى الته عنه أن النبي محلق أنى بيهود بين زنيا فأص برجهما وفصل وان كان غير محصن نظرت فان كان حراجلد ما ته وفصل وان كان غير محصن نظرت فان كان حراجلد ما ته وغير بالمناق وغير وجل الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهما ما تهجلده وون كان غير جلاماته والمهاب الله منه والثيب بالتب جلاماته والرجم وان كان عاو كا جلد خسين عبدا كان أو أمة لقوله عزوجل فان بالبكر جلدماته والمعلم والثيب بالتب بعدماته والرجم وان كان عالم المنافق والدليل عليه أنها لوأعت قت كل حدها والعبد كالأمة في الرق فوجب عليه نصف ما على الحروهل يغرب العبد بعد الجلد فيه ولان أحدها أنه لا يغرب له المنوك لا أهل و والقول الثانى أنه يغرب وهو الصحيح لقوله عز وجل فعليهن نصف ما على لانها مدة مقدرة بالشرع فاستوى فيها الحروالعقد كدة العنين والثانى أنه يغرب نصف سنة للا يقول ولانه حديت بعض فكان العبد لانها مالنصف من الحركالجلد

﴿ فصل ﴾ وان زنى وهو بكر فلم يحدحتى أحصن و زنى ففيه وجهان أحدهما أنه يرجم و يدخل فيه الجلد والنغريب لانهما حدان بجبان بالزنافتد اخلا كالووجب حدان وهو بكر والثانى أنه لايدخل فيه لانهما حدان مختلفان فلم يدخل أحدهما فى الآخر كحد السرقة والشرب فعلى هذا بجلد ثم يرجم ولا يغرب لان النغريب يحصل بالرجم

﴿ فَصَلَ﴾ والوطءالذي يجبّ به الحد أن يُغيب الحشفة فى الفرج فان أحكام الوطء تتعلق بذلك ولا تتعلق بمادونه وما يجب بالوطء فى الفرج من الحد بجب الوطء فى الدير لا نعفر جمقصو دفتعلق الحدبالا يلاج فيه كالقبل ولا نه اذا وجب الوطء فى القبل وهو مما يستباح فلا أن بجب الوطء فى الدير وهو بما لا يستباح أولى

﴿ فَصَلَ ﴾ ولا يَجُبُ على الصبي و المجنون حد الزنالقوله مِلَيْقٍ رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى ببلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفقيق والمحتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفقيق ولا تم ينه المجنون حتى يفقي المدر والاسقاط أولى وفي السكر ان قولان وقد بيناها في الطلاق

(فصل) ولا يجب على المرأة اذا أكرهت على التمكين من الزنالقوله على رفع عن أمنى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولانها مسلوبة الاختيار فلم بجب عليها الحدكالنائة وهل بجب على الرجل اذا أكره على الزنا فيه وجهان أحدهما وهو المذهب أنه لا يجب عليه لماذكرناه في المرأة والثاني أنه يجب لان الوطء لا يكون الابالانتشار الحادث عن الشهوة والاختيار

﴿ وَصَلَ ﴾ ولا يجب على من لا يعلم تحر بم الزنا لماروى سعيد بن المسيب قال ذكر الزنابالشام فقال رجل زنيت البارحة فقالوا ما تقول قال ما عامت أن الله عزوجل حرمه فكتب يعنى عمر ان كان يعلم أن الله حرمه خذوه وان لم يكن قد علم فأعاموه فان عاد فارجوه وروى ان جارية سوداء رفعت الى عمر رضى الله عنه وقيل انهاز نت ففقها بالدرة خفقات وقال أى لكاع زنيت فقالت من غوش بدرهمين تخبر بصاحبها الذي زني بهاومهرها الذي أعطاها فقال عمر رضى الله عنه ما ترون وعنده على وعثمان

(قوله المحصنات) الاحصان العفاف عن الزنا. والمحصنات أيضا المزوجات، وأحصن زوجن لانها تستعف بالزوج عن الزنا وأصله الامتناع مأخوذ من الحصن الذي يمتنع به من العدو (قوله ففقها بالسرة خفقات) أى ضر بها ضربا خفيفا يقال خفقه يخفقه و يخفقه و المحفقة الدرة التي يخفق بها وهي آلة عريضة فيها جلود مخفوقة (قوله أى لكاع) اللكع اللئيم والمرأة لكاع ولا يستعمل الافى النداء. وقال أبو عبيد اللكع عند العرب العبد، وقال الليث يقال امرأة لكاع وملكعانة ورجل لكع وملكعان ولك ولكعانة ورجل لكع وملكعان ولكيع كل ذلك يوصف به الاحق (قوله من غوش بدرهمين) هو اسم طائر سمى به الرجل

وعبدالرجن بنعوف فقال على رضى المةعنه أرى أن ترجها وقال عبدالرجن أرى مثل مار أى أخوك فقال لعمان ما تقول قال أراها تستهل بالذى صنعت لا ترى به بأساوا عاحدالله على من علم أمر الله عز وجل فقال صدقت فان زنى رجل بامر أة وادعى أنه لم يعلم بتحر يمه فان كان قد يب العهد بالاسلام أو نشأ فى بادية بعيدة من المسلمين أو كان مجنونا فأفاق و زنى قبل أن يعلم الاحكام قبل قوله لا نه يحتمل ما يدعيه فلم يجب الحدوان وطىء المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن وادعى أنه جهل تحريمه فقيه وجهان أحدهما أنه لا يقبل دعواه الا أن يكون قريب العهد بالاسلام أو نشأ فى موضع بعيد من المسلمين كما لا يقبل دعوى الجهل اذا وطئها من غيراذن الراهن والثانى أنه يقبل قوله لأن معرفة ذلك تحتاج الى فقه

وفصل وان وجدامراة في فراشه فظنها أمته أو زوجته فوطئها لم بلزمه الحدلانه يحتمل ما يدعيه من الشبهة وفصل وان كان أحدالشر يكين في الوطء صغيرا والآخر بالغاأ وأحدهما مستيقظا والآخر نائما أو أحدهما عاقلا والآخر مستكرها أو أحدهما عاملوالآخر مستائمنا وجب بحنو ناأ وأحدهما عالما الخد على من هو من أهل الحد ولم يجب على الا آخر لأن أحدهما انفر ديما يوجب الحد وانفرد الا آخر بما يسقط الحد فوجب الحدعلى أحدهما وسقط عن الا آخر وان كان أحدهما محصنا والا آخر غير محصن وجب على الحصن الرجم وعلى غير الحصن الجلدوالنفر يب لأن أحدهما انفر دبسبب الجلدوالنفر يب وان أقر أحدهما بالزنا وأنكر الا آخر وجب على المقرا لحدلار وي سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أفر أنه زنى بامرأة فبعث الذي على المها فحدت فد الرجل و وي أبوهر برة رضى الله غنه و زيد بن خالد الجهنى أن الذي على ابنك جلدما تة و نفر يب عام واغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجها فا وجب الحد على الرجل و على الرجم على اعتراف المرأة

﴿ فصل ﴾ وان استأجر امرأة ليزنى بها فرنى بها أو تر وجذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحدلان لانا تبرللعقد فى اباحة وطئها فكان وجوده كعدمه وان ملك ذات رحم محرم و وطئها ففيه قولان أحدهما أنه يجبعليه الحدلان ملكه لا يبيح وطا ها بحال فلم يسقط الحد والثانى أنه لا يجبعليه الحد وهو الصحيح لأنه وطه فى ملك فلم يجب به الحدد كوطه أمته الحائض ولأنه لا يختلف المذهب أنه يثبت به النسب و تصير الجارية أم ولداه فلم يجب به الحدفان وطىء جار به مشتركة بينه و بين غيره لم يجبع عليه الحدوق الم أبو تو ران علم بتحريمها وجب عليه الحدلان ملك البعض لا يبيح الوطه فلم يسقط الحدد كلك ذات رحم محرم وهذا خطا ألا نه اجتمع فى الوطء ما يوجب الحدوما يسقط فغلب الاسقاط لأن مبنى الحدعلى الدرء والاسقاط وان وطي عارية ابنه لم يجبع عليه الحدلان له فيها شبهة و يلحقه نسب ولدها فلم يلزمه الحديوطئها

وقد قال عز وجل والمعرم القواه عز وجل ولوطا اذ قال القومة أنا أنون الفاحشة ماسبقكم بهامن أحد من العالمين فسهاه فاحشة وقد قال عز وجل ولا تقر بو الفواحش ماظهر منها وما بطن ولأن الله عز وجل عنب بهاقوم لوط عالم يعذب به أحدافدل على يحر بمه ومن فعل ذلك وهو عن بجب عليه حد الزنا وجب عليه الحدوف حده قولان أحدهم اوهو المشهور من مذهبه أنه يجب فيه ما يجب في الزنافان كان غير محصن وجب عليه الجلد والتغريب وان كان محصنا وجب عليه الرجم لمار وى أبو موسى ما يجب في الزنافان كان غير محصن وجب عليه الجلد والتغريب وان كان محصنا وجب عليه الرجم لمار وى أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه أن الذي يوقع قال اذا أنى الرجل الرجل فهماز انيان واذا أتت المرأة المرأة فهماز انيتان ولأن عده عديب بالوطء فاختلف فيه البكر والثب كحد الزنا والقول الثانى أنه يجب قتل الفاعل والمفعول به المن وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولأن تحر بمه أغلظ في كان حده أغلظ وكيف يقتل فيه وجهان أحدهما أنه يقتل بالسيف والثانى أنه وجمال أنه قتل المنافرة وكيف المنافرة وحمان أحدهما أنه يقتل السيف الأنه الفتل الفتل المنافرة وكيف المنافرة وكيفرة وكي

<sup>(</sup>قوله أراها تستهل) أراها أظنها وكلما كان ارى بالضم الم يسم فاعله فعناه أظن وكلما كان مفتوحافه و الذى من الرأى أو رق ية البصر وتستهل بتخفيف اللام اى تراهسهلا لابائس به عندها ومن رواه بالتشديد فهو خطأ وان صح ففتضاه تضحك (قوله ومبناه على الدرء والاسقاط) الدرء الدفع ودرأه دفعه وقدذ كر

﴿ فُصَالَ ﴾ ومن حرمت مباشرته في الفرج بحكم الزناأ واللواط حرمت مباشرته فيادون الفرج بشهوة والدليل عليــه قوله عز وجل والذين هم لفر وجهم حافظون الاعلى أز واجهم أوماملكت أيمانهم فانهم غيرملومين ولأن النبي عليج قال لايخلون أحدكم بامرأة ليستله بمحرم فان ثالثهما الشيطان فاذاحرمت الخلوة بها فلأن تحرم المباشرة أولى لأنهاأ دعى الى الحرام فان فعلذلك لم بجبعليه الحدلمار وي ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاجاء الى النبي علية فقال اني أخفت امرأة في البستان وأصبتمنها كلشئ غيرأني لمأنكحها فاعمل بي ماشئت فقرأعليه أقم الصلاة طرفي النهار و زلفامن الليل ان الحسنات يذهبن السيات ويعز رعليه لأنه معصية ليس فيهاحد ولا كفارة فشرع فيها التعزير

المرأة فهمازانيتان ويجب فيه التعزير دون الحد لأنهامباشرة من غيرا يلاج فوجببها التعزير دون الحد كباشرة الرجل المرأةفها دون الفرج

﴿ فَصَلَ ﴾ و بحرم اتيان البهيمة لقوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أ زواجهم أوماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فانأتى البهيمة وهوممن بجب عليه حدالزنا ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه بجب عليه القتل لماروي ابن عباس رضيانته عنهأن النبي ﷺ قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوهامعه و روى أبوهر يرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوهامعه وكيف يقتل على الوجهين في اللواط والقول الثاني أنه كالزنافان كان غبرمحصن جلدوغربوان كان محصنارجم لأنه حديجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كحدالزنا والقول الثالث انهجب فيه التعزير لأن الحديجب للردع عمايشتهي وتميلااليهالنفس ولهذاوجب فيشرب الجر ولم يجبني شربالبولوفرج البهيمةلايشتهي فلم بجب فيه الحد وأماالبهيمة فقداختلف أصحا بنافيها فنهم من قال يجب قتلها لحديث ابن عباس وأبي هريرة ولأنهار بما أتت بولدمشوه الخلق ولأنهااذا بقيت كثر تعييرالفاعل بهاومنهم من قاللايجب قتلهالأن البهيمة لانذبح لغيرمأ كلةوحديث ابن عباس برويه عمرو بنأتي عمرو وهوضعيف وحديث أبي هر برة برويه على بن مسهر وقال أحد رجه الله ان كان روى هذا الحديث غيرعلى والافليس بشيء ومنهم من قال ان كانت البهيمة مما تؤكل ذبحت وان كانت ممالا تؤكل لم تذبح لأن النبي عليه نهي ما أمر بقتاله لم يؤكل كالسبع والناني أنه يحل أكلها لأنه حيوان مأكول ذبحه من هو من أهل الذكاة وان كانت البهيمة لغديره وجبعليه ضانها ان كانت مما لاتؤكل وضمان مانقص بالذبح اذا قلناانها تؤكل لأنههو السبب فىاللافهاوذيحها

﴿ فصل ﴾ وان وطي امرا قميتة وهو من أهل الحد ففيه وجهان أحدهما أنه يجب عليه الحدلانه ايلاج في فرج محرم ولاشبهة له فيهفأ شبهاذا كانتحيه والثاني أنهلا يحبلا نهلا يقصدفلا يجب فيهالحد

﴿ فصل ﴾ و بحرم الاستمناء لقوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أز واجهم أوماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ولأمهامباشرة تفضى الىقطع النسل فحرم كاللواط فأن فعل عزر ولم يحدلأنها مباشرة محرمةمن غير ايلاج فأشبهت مباشرة الأجنبية فهادون الفرجو بالتمالتوفيق

﴿ باب اقامة الحد ﴾

لايقيم الحدودعلي الاحرار الاالامام أومن فوض اليه الامام لأنه لم يقم حدعلي حرعلي عهد رسول اللهصلي الله عليه وسلم الاباذنه ولافي أيام الخلفاء الاباذنهم ولأنه حق للة تعالى يفتقرالي الاجتهاد ولايؤمن في استيفائه الحيف فإيجز بغير اذن الامام ولايلزم الامام أن يحضرا قامة الحدولاأن يبتدى والرجم لأن النبي علي أمر برجم جماعة ولم ينقل أ نه حضر بنفسه ولاأنمو ماهم

(قوله و زلفامن الليل) الزلفة الطائفة من الليل وجعهاز لف و زلفات (قوله مشوه الخلق) اى قبيح الخلق ومنه الحديث شاهت الوجوه قبحت. وشوهه الله فهومشوه قال الشاعر يصف فرسا

فهى شوهاء كالجوالق فوها ، مستجاف يضل فيه الشكيم

بنفسه فان ثبت الحد على عبد باقراره ومولاه حرمكاف عدل فله أن يجلده في الزناوالقذف والشرب لماروي على كرم الله وجهمه أن النبي عَلَيْتُم قال أفيموا الحمدود على ماملكت أيمانكم وقال عبمد الرحن بن أبي ليلي أدركت بقايا الانصار وهم يضر بون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم اذار نت وهل له أن يغر به فيه وجهان أحدهما أنه لا يغرب الا الامام لما روى أبو هر مرة رضى الله عنه أن الذي مراجع قال اذازنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدولا يترب عليها ثم اذازنت فليجلدها الحد ولايتربعليهاتم اذازنت الثالثة فتبين زناها فليبعهاولو بحبل من شعر فائمر بالجلد دون النني والثاني وهو المذهباناله أن يغرب لحديث على كرم الله وجهه ولان ابن عمر جلد أمقله زنت ونفاها الى فدك ولان من ملك الجلد ملك النفي كالامام وانثبت عليه الحد بالبينة ففيهوجهان أحدهماأ نه يجوزأن يقيم عليه الحدوهو المذهب لاناقدجعلناه في حقه كالامام وكذلك في اقامة الحد عليه بالبينة والثاني أنه لا يجوز لانه يحتاج الى تزكية الشهود وذلك الى الحاكم فعلى هذا اذا ثبت عنــد الحاكم بالبينة جاز للسيد أن يقيم الحد من غــير اذنه وهــل له أن يقطعــه في السرقة فيـــه وجهان أحدهما أنه لايملك لأنه لايملك من جنس القطع ويملك من جنس الجلد وهو النعز يروالثاني أنه يملك وهو المنصوص في البويطي لحديث على كرمالته وجهه ولأنابن عمر قطع عبدا لهمرق وقطعت عائشترضي التهعنهاأمة لهامرقت ولانه حد فالثالسيد اقامته على مملوكة كالجلد وله أن يقتله بالردة على قول من ملك اقامة الحد على العبدوعلى قول من منع من القطع بجب أن لابجوز لهالقتل والصحيح أن لهأن يقتله لأنحفصة رضي الله عنها قتلت أمة لهاسحرتها والقتل بالسحر لايكون الافي كفر ولأنمحد فلكالمولى اقامته على المماوك كسائر الحدود وان كان المولى فاسقاففيه وجهان أحدهماأ نه يملك اقامة الحدلأنه ولاية تثبت بالملك فلم يمنع الفسق منهاكتزو يج الامةوالثاني أنه لا يملكه لأنه ولاية في اقامة الحد فنع الفسق منهاكولاية الحاكم وانكانت امرأة فالمذهب انه يجوز لهاآقامة الحد لأن الشافعي استدل بإن فاطمة عليها السلام جلدت أمة لهازنت وقال أبو على ابن أبي هريرة لا يجوز لها لأنهاولاية على الغيرفلا على المرأة كولاية الترويج فعلى هذا فيمن يقم وجهان أحدهما أنه يقيمه وليها فىالنكاح قياساعلى تزويج أمتها والثاني أنه يقيمه عليها الامام لأن الاصل فى اقامة الحدهو الامام فاذا سقطت ولاية المولى ثبت الاصلوان كان للولى مكاتب ففيه وجهان ذكر ناهمافي الكتابة

<sup>(</sup>قول يضر بون الوليدة من ولائدهم) الوليدة الأمة وجعها ولائد. فيل سميت بذلك لأنهاتر بي تربية الأولادو تعلم الا داب (قول ولا يرب عليكم النثر يب التعيير والاستقصاء في اللوم قال الله تعالى لا تقريب عليكم اى لا تو بيخ عليكم ولا تعداد اذ نو بكم (قول وليس في هذه الامة مد ولا تجريد ولا غل ولاصفد) الغل بالفتح شد العنق يحبل أوغيره والغل بالضم الحبل. والصفد باسكان الفاء مصدر صفده بالحديد يصفده بخفف و يشدد. والصفد بالتحريك الفيد وهو الغل في العنق أيضا وجعه أيضا اصفاد وصفد قال الله تعدالي مقرنين في الأصفاد (قول نضو الخلق) أي مهزول وأصل النضو البعير المهزول والناقة نضوة ، وقد أنضاه السفر هزله (قول مائة شمراخ) الشمراخ واحد الشماريخ وهو العشكال الذي يكون عليه البسر والرطب

اشتكارجل منهم حتى أضنى فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه ذكر لهم ذلك وقال الموقع عليها فلما دخل عليه رجال منهم حتى أضنى فدخلت عليه جائج وقالوا مارأينا بأحدمن الضرم الذي هو بهوجلنا هاليك يارسول الله لنفسخت عظامه ماهو الاجلد على عظم فائم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا ما ته شمراخ فيضر بوه بهاضر به واحدة ولانه لا يمكن ضر به بالسوط لأنه يتلف به ولا يمكن تركه لأنه يؤدى الى تعطيل الحدقال الشافى رجه الله ولا كانت الصلاة تختلف باختلاف حاله فالحد بذلك أولى وان وجب الحد على امرأة حامل لم يقم عليها الحد حتى تضع وقديناه في الفصاص

﴿ فصل ﴾ وان أقيم الحد في الحال التي لا تجوز فيها اقامته فهلك منه لم يضمن لان الحق قتلة وان أقيم في الحال التي لا تجوز اقامته فان كانت عاملافتلف منه الجنين وجب الضمان لا نه مضمون فلا يسقط ضمانه بجناية غيره وان تلف المحدود فقد قال اذا أقيم الحد في شدة حر أو برد فتلف وجبت على عاقلته الدية فن أقيم الحد في شدة حر أو برد فتلف وجبت على عاقلته الدية فن أصحابنا من نقسل جواب كل واحدة من المسئلتين الى الأخرى وجعلهما على قولين أحد هما لا يجب الفيان في الحد النه منصوص عليه و يجب في الختان لانه ثبت بالاجتهاد وان قلنا انه يضمن في القدر الذي يضمن في القدر الذي يضمن في القدر الذي يضمن وجهان أحد هما أنه يضمن جميع الدية لا نه مفرط والثاني أنه يضمن نصف الدية لا نهمات من واجب يضمن في الفدر الذي يضمن وجهان أحد هما أنه يضمن جميع الدية لا نه مفرط والثاني أنه يضمن نصف الدية لا نهمات من واجب

﴿ فصل ﴾ وان وجب النفريب نفى الى مسافة يقصر فيها الصلاة لأن مادون ذلك فى حكم الموضع الذى كان فيه من المنع من القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام فان رجع قبل انقضاء المدة ردالى الموضع الذى نفى اليه فان انقضت المدة فهو بالخيار بين الاقامة و بين العود الى موضعه وان رأى الامام أن ينفيه الى أبعد من المسافة التى يقصر فيها الصلاة كان الهذة المن عمر رضى الله عنه عنه غرب الى الشام وغرب عنهان رضى الله عنه الى مصر وان رأى أن يزيد على سنة لم بجز لان السنة منصوص عليها والمسافة بحتهد فيها وحكى عن أبى على ابن أبى هر يرة أنه قال بغرب الى حيث ينطاق عليه اسم الغر بقوان كان دون ما تقصر اليه الصلاة لان القصد تعذيبه بالغربة وذلك بحصل بدون ما تقصر اليه الصلاة ولا تغرب المرأة الافي صحبة ذى رحم محرم أو امرأة ثقة في تطوع بالخروج معها استؤجر من يخرج معها ومن أبن يستأجر فيه وجهان من أصحا بنامن قال يستأجر من بيت المال ومن أصحابنا من قال يستأجر من بيت المال لانه حق عليها ف كانت مؤته من بيت المال فان لم يكن في بيت المال ومن أجور من يا المستؤجر من بيت المال فان لم يكن في بيت المال ومن أجور من بالمستأجر به استؤجر من بيت المال فان لم يكن في بيت المال ومن أجور من بالمستأجر به استؤجر من ما طا

وفصل وان كان الحدرجاوكان صحيحا والزمان معتدل رجم لأن الحد لا يجوز تأخيره من غير عدر وان كان مريضام مضا يرجى زواله أوالزمان مسرف الحرأوالبرد ففيه وجهان أحدها أنه لا يؤخر رجه لان القصد قتله فلا يمنع الحروالبرد والمرض منه والثاني أنه يؤخر لأنهر بمارجع فى خلال الرجم وقد أثر فى جسمه الرجم فيعين الحروالبرد والمرض على قتله وان كان امرأة حاملا لم ترجم حتى تضع لانه يتلف به الجنين

﴿ فَصَلَ ﴾ فَانَ كَانَ المرجوم رجلالم بحفر له لأن النبي مَلِيَّةٍ لم بحفر لماعز ولانه ليس بعورة وان كان امرأة حفر لها لماروى بريدة قال جاءت امرأة من غامد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنافا من ففر لها حفرة الى صدرها ثم أمر برجها لان ذلك أستر لها

﴿ فصل ﴾ وان هرب المرجوم من الرجم فأن كان الحدثبت بالبينة انبع ورجم لانه لاسبيل الى تركدوان ثبت بالاقرار لم يتبع لماروى أبوسعيد الخدرى قال جاء ماعز الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الأخر زنى وذكر الى أن قال اذهبوا

(قوله اشتكى رجل منهم حتى أضنى) أى مرض. والضنى المرض. يقال أضناه المرض أى أثقاه (قوله مسرف الحر) أى مفرط فى شدة الحر. وأصل السرف ضد القصد (قوله ان الأخر زنى ) بقصر الانسان كسر الخاء معناه الأبعد. ويقال فى الشم أبعد التة الأخر. ويقال هذا عند شم الانسان من يخاطبه كما نه نزهه بذلك

بهذا فارجوه فائينا به مكانا قليل الحجارة فامارميناه اشتدمن بين أيدينا يسعى فتبعناه فائتى بناحرة كثيرة الحجارة فقام ونصب نفسه فرميناه حتى قتلتاة ثم اجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فهلاخليم عنه حين سعى من بين أيديكم وان وقف وأقام على الاقرار رجم وان رجع عن الاقرار لم يرجم لان رجوعه مقبول وبالله التوفيق

## ﴿ باب حد القذف ﴾

القذف محرم والدليل عليه ماروى أبوهر يرةرضى الله عنه أن رسول الله على في السبع المو بقات قالوا يارسول الله وماهن قال الشبع الموجل والتولى يوم الزحف وماهن قال الشرك بالله عزوجل والسحر وقتل النفس التي حرم الله الابالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف الحصنات

و فصل که اذا قذف بالغ عاقل مختار مسلم أو کافر النزم حقوق المسامين من من تداوذي أو معاهد محصناليس بولدله بوطء يوجب الحد وجب عليه الحد فان کان حرا جلد عمانين جلدة لقوله تعالى والذين برمون المحسنات تملم يأتوا بأر بعث شهداء فاجلدوهم عمانين جلدة وان کان عملو کا جلد أر بعین لماروی يحي بن سعيد الأنصاری قال ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عملو کا افتری علی حر عمانين جلدة فبلغ ذلك عبدالله بن عامر بن بيعة فقال أدركت الناس من زمن عمر بن الخطاب رضی الله عنه الى اليوم فارأيت أحدا ضرب المملوك المفتری علی الحر عانين قبل أبی بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم وروی خلاس أن عليا كرم الله وجهه قال في عبد قذف حرا نصف الحدولاً نه حديث بعض ف كان المملوك على النصف من الحرك حد الزنا

﴿ فصل ﴾ وان قذف الوالدولاه أوقذف الجدولدولاه لم يجب عليه الحد وقال أبوثو ريجب عليه الحدلعموم الآية والمذهب الأوللا نه عقو بة تجب لحق الآدمى فلم تجب للولد على الوالد كالقصاص وان قذف زوجته ف انتوله منها ولدسقط الحدلانه لما لم

(قول فأنى بنا حرة) الحرة أرض ذات أحجار كثيرة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار والجع الحرار والحرات وأحرون بالواو والنون كما قالوا أرضون وأحرون جع أحرة قال الراجز «لاحس الاجندل الاحرين»

﴿ ومن باب حد القذف ﴾

أصل الفذف الرى بالحجارة وغيرها. والفذف بالزنامأخوذمنه والسبع المو بفات هى المهلكات. وأو بقه الله أهلكه يفال منه و بق يبق وأو بق يو بق اذا هلك قال الله تعالى أو يو بقهن بماكسبوا (قوله النولى يوم الزحف) النولى الادبار فرارامن الفتال . والزحف هو المشى الى الفتال (قوله افترى عسلى حر) أى كذب قال الله تعالى لا تفتروا على الله كذبا وقسد ذكر يشبت المعليه الحد بقذفه لم يشبت له عليه بالارث عن أمه وان كان طاابن آخر من غيره وجبله لأن حدالقذف يشبت لكل واحدمن الورثة على الانفراد

﴿ فصل ﴾ وان رفع الفاذف الى اللحاكم وجب عليه السؤال عن احصان المفذوف لأنه شرط فى الحكم فيجب السؤال عنه كعد الله الشهودومن أصحابنا من قال لا يجب لأن الباوغ والعقل معاوم بالنظر اليه والظاهر الحرية والاسلام والعفة وان قال الفاذف أمهاني لأقيم البينة على الزنا أمهل ثلاثة أيام لانه قريب لفوله عز وجل ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ثم قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام

المن وأن قدف محصنا مم زنى المقدوف أو وطئ وطأزال به الاحصان سقط الحدعن القادف وقال المزنى وأبوثور لا يسقط الأنه معنى طرأ بعد وجوب الحد فلا يسقط ما وجب من الحدكردة المقدوف وثيو بة الزانى وحريته وهداخطا لأن ماظهر من الزنايو قع شبهة فى حال القدف وطدار وى أن رجلازنى بام أذفى زمان أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فقال والله ما أحد المرة فقال له عمر كذبت ان الله لا يفضح عبده فى أول من والحديسقط بالشبهة وأماردة المقدوف فقيها وجهان أحدهما أنها المرة فقال له عمر كذبت ان الله المنافق الزنا فانه يكتم فاذا ظهر دل على تقدم أمثاله وأماثيو بة الزانى وحريته فانه الاتو رئسبهة فى بكارته و رقه فى حال الزنا

﴿ فصل ﴾ ولا يجب الحد الا بصر بح القذف أو بالكناية مع النية فالصر بح مثل أن يقول زنيت أو يازاني والكناية كقوله يافاجر أو ياخبيث أو ياحلال بن الحلال فان نوى به القذف و جب به الحد لأن مالا تعتبر فيه الشهادة كانت الكناية في مع النية بمنزلة الصر بح كالطلاق والعتاق وان لم ينو به الفذف لم يجب به الحد سواء كان ذلك في عال الخصومة أوغ يرها لأنه يحتمل القذف وغيره فلم يجعل فذفا من غيرنية كالكناية في الطلاق والعتاق

﴿ فصل ﴾ وانقاللامرأ تميازاني فهوقذفلانهصرح باضافة الزنااليهاوأسقط الهاءللترخيم كقولهم في مالك يامال وفي حارث ياحار وانقال لرجل يازانية فهوقذف لانه صرح باضافة الزنا اليهو زادا لهاء للبالغة كقولهم علامة ونسابة وشتامة ونوامة فان قال زنأت في الجبل فليس بقذف من غيرنية لان الزنء هو الصعود في الجبل والدليل عليه قول الشاعر

وارق الى الخبرات زنافى الجبل و وان قال زنات ولم يذ كر الجبل ففيه وجهان أحدهما أنه قذف لانه لم يقرن به مايدل على الصعود والثانى وهو قول أبى الطيب ابن سلمة رحمالته أنه ان كان من أهل اللغة فليس بقذف وان كان من العامة فهو قذف لان العامة لا يفرقون بين زنيت و زنات

﴿ فصل ﴾ وانقال زنى فرجك أودبرك أوذكرك فهوقذف لان الزنايقع بذلك وان قال زنت عينك أو يدك أو رجلك فقد اختلف أصاف المناف ال

وجهان ترنيان واليدان ترنيان والرجلان ترنيان و يصدق ذلك كاه الفرج أو يكذبه فان قال زقى بدنك ففيه وجهان أحدهما أنه ليس بقذف من غيرنية لان الزنا بجميع البدن يكون بالمباشرة فلم يكن صريحا في القذف والثاني أنه قذف لانه أضاف الى جيع البدن والفرج داخل فيه وان قال لا ترديد لامس لم يكن قاذ قالمار وى أن رجلامن بنى فزارة قال النبى عليهم المارة وان قال زقى بك فلان وهو صبى لا يجامع مثله لم يكن قاذ فالانه لا يوجد منه الوطء الذى يجب به الحد عليها وان قال لامرا أنه زنيت بفلانة أو زنت بك فلان المحد عليها وان قال لامرا أنه زنيت بفلانة أو زنت بك فلان المحد لان مار ما ها به لا يوجد الحد

و فصل و وان أنت امراً ته بولد فقال ليس منى لم يكن قاذ فامن غيرنية لجواز أن يكون معناه ليس منى خلقا أو خلقا أومن و جغيرى أومن وطء شبهة أومستعار وان ننى نسب ولده باللعان فقال رجل طذا الولدلست بابن فلان لم يكن قاذ فا لا نه صادق فى الظاهر انه ليس منه لا نه منى عنه قال الشافعي رحه الله اذا أقر بنسب ولد فقال له رجل لست بابن فلان فهو قذف وقال فى الزوج اذا قال للولد الذي أقر به لست بابنى انه ليس بقذف واختلف أصابنا فيه هذه من قال الشافع و من المسئلتين و حل جوابه فى المسئلتين على هذين الحالين ومن أصحابنا من قال السندين وان لم يرد القذف فيهما الى الأخرى وجعلهما على قولين أحد هما أنه ليس بقذف فيهما لجواز أن يكون معناه لست بابن فلان أولست بابنى خلقا أو خلقا والثانى أنه قذف لان الظاهر منه النفي والقذف ومن أصحابنا من قال ليس بقذف من الأجنبي لا أن الائب يحتاج الى تا ديب ولده فيقول لست بابنى مبالغة فى تا ديبه والاجنبى غير محتاج الى تا ديبه فيل قد في قول لست بابنى مبالغة فى تا ديبه والاجنبى غير محتاج الى تا ديبه فيل قد في قول لست بابنى مبالغة فى تا ديبه والاجنبى غير محتاج الى تا ديبه فيل قد في قول لست بابنى مبالغة فى تا ديبه والاجنبى غير محتاج الى تا ديبه فيل قد في قول لست بابنى مبالغة فى تا ديبه والاجنبى غير محتاج الى تا ديبه في قول لست بابنى مبالغة فى تا ديبه والاجنبى غير محتاج الى تا ديبه في قول لست بابنى مبالغة فى تا ديبه والاجنبى غير محتاج الى تا ديبه في قول لست بابنى مبالغة فى تا ديبه والاجنبى غير محتاج الى تا ديبه في قول لله تا ديبه في قول المنافية فى تا ديبه والده في قول المنافية فى تا ديبه والده في قول المنافية فى تا ديبه والمنافية فى تا ديبه في في قول المنافية فى تا ديبه في في قول المنافية فى تا ديبه والمنافية فى تا ديبه في في المسئلة فى تا ديبه في في قول المنافية فى تا ديبه والمنافية والمنافية فى تا ديبه والمنافية والمنافية

﴿ فصل ﴾ وان قال لعربى يا نبطى فان أراد نبطى اللسان أو نبطى الدار لم يكن قذفا وان أراد نفى نسب من العرب ففيه وجهان أحدهما انه ليس بقذف لان الله تعالى على الحد على الزنا فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يا تو ابار بعة شهداء وشهادة الأربعة يحتاج اليها فى اثبات الزنا والنائى أنه يجب به الحد لمار وى الاشعث بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أوتى برجل يقول ان كنانة ليست من قريش الاجلدته وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال لاحد الافى اثنتين قذف محصنة ونه رجل من أبيه

﴿ فَصَلَ ﴾ ومن لا يجب عليه الحدام احصان المقذوف أوللتعر يض بالقذف من غيرنية عزر لانه آذى من لا يجوز أذا موان قال الامرأ ته استكرهت على الزنا ففيه وجهان أحدها أنه يعزر لانه يلحقها بذلك عار عند الناس والثانى أنه لا يعزر لانه لا عار عليها في الشر يعة بما فعل بها مستكرهة

﴿ وَصَلَ ﴾ وما يجب القذف من الحدا والتعزير بالا دَى فهو حق القذوف يستوفى اذاطالب به و يسقط اذاعفاعنه والدليل عليه ماروى أن النبي عليه على ماروى أن النبي عليه على على ماروى أن النبي على العرض لا يكون الابالعفو عما يجب له ولا أنه لأخلاف أنه لا يستوفى الا بمطالبته فكان له العفو كالقصاص وان قال لغيره اقذفني فقذفه ففيه وجهان أحدها أنه لا حد عليه لا نه حق له فسقط باذنه كالقصاص والثانى انه يجب عليه الحدلان العار يلحق بالعشيرة فلا على الاباذن فيه واذا

(قوله با بنطى النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين والجع أنباط يقال رجل نبطى ونباطى ونباط مثل بمنى و يمانى و يمان ، قال الزمخشرى سموا نبطا لانهم يستنبطون الماء أى يستخرجونه من الأرض ، ومعنى نبطى اللسان الذى اشتبه كلامه بكلام العرب والعجم . ومعنى نبطى الدار من داره بين دور العجم وهو عربى (قوله تصدقت بعرضى) قال أبو بكر من الا نبارى قال أبو العباس العرض موضع الذم والمدح من الانسان ومعناه أموره التي يرتفع بها أو يسقط بذكر هاومن جهتها يحمد أو يذم و يجوز أن يكون ذكر اسلافه لا نه يلحقه النقيصة بعيبهم ، وقال ابن قتيبة رض الرجل نفسه واحتج بقوله بالحق الجنة لا يبولون ولا يتغوطون الماهوعرق نخرج من أعراضهم مثل المسك أى أبد انهم واحتج بهذا الحديث المذكور تصدقت بعرضى أى بنفسى وأحالت من يغتا بنى قال ولوكان العرض الاسلاف لما جاز له أن يحلمن يغتا بهم وله كلام يطول (قوله العار يلحق بالعشيرة) هم القبيلة

أسقط الاذن وجب الحدومن وجبله الحداوالتعزير لم يجزأن يستوفى الابحضرة السلطان لانه يحتاج الى الاجتهاد ويدخله التخفيف فلوفوض الى المقدوف لم يؤمن أن يحيف للنشفي

﴿ فصل ﴾ وانمات من له الحدا والتعزير وهو عن بورث انتقل ذلك الى الوارث وفيمن برته ثلاثة أوجه أحدها أنه برته جيع الورثة لا نموروث فكان لجيع الورثة كالمال والثانى أنه لجيع الورثة الالمن برث بالزوجية لان الحد يجب لدفع العار ولا بلحق الزوج عار بعد الموت لا نه لا نه لا نبي أنه يرثه العصبات دون غيرهم لا نه حق ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح وان كان له وارثان فعفا أحدها ثبت للا خرجيع الحد لا نه جعل للردع ولا يحصل الردع الإ بماجعه الله عزوجل للردع وان لم يكن له وارث فه و للسامين و يستوفيه السلطان

(فصل) وان جن من له الحدا والتعزير لم يكن لوليه أن بطالبه باستيفائه لانه حق يجب للتشفى ودرك الغيظ فأخرالى الافاقة كالقصاص وان قدف مملوكا كانت المطالبة بالتعزير للملوك دون السيدلا نه ليس عال ولاله بدل هو مال فلم يكن للسيدفيه حق كفسخ النكاح اذاعتقت الأمة تحت عبدوان مات المملوك فني التعزير ثلاثة أوجه أحدها أنه يسقط لانه لا يستحق عنه بالارث فلا يستحق المولى لانه حق ثبت للملوك لانه حق ثبت المملوك في التعزير على المالوك في المالوك المالوك المالوك المالوك المالوك المالوك المالوك أحق به بعد الموت كال المالوك أنه ينتقل الى عصباته لا نه حق ثبت لنني العارف كان عصباته أحق به

وفصل وان قذف جاعة نظرت قان كانوا جاعة لا بحوز أن يكونوا كلهم زناة كأهل بغداد لم بجب الحد لأن الحد بجب لنه العار ولا عار على المقذوف لأ نا نقطع بكذبه و يعزر المسكنب وان كانت جاعة بجوز أن يكونوا كلهم زناة نظرت قان كان قد قذف كل واحدمنهم على الا نفر اد وجب لسكل واحدمنهم حد وان قذفهم بكامة واحدة ففيه قولان قال فى القديم بجب حدوا حد كالو قذف امرأة واحدة وقال فى الجديد بجب لسكل واجدمنهم حد وهو الصحيح لان كلة الحق العار بقذف كل واحدمنهم فازمه لسكل واحدمنهم حد كالو أفردكل واحدمنهم بالقذف فان قذف زوجته برجل ولم يلاعن ففيه طريقان من أصحابنا من قال هى على قولين كالو قذف رجلين أو امرأتين ومنهم من قال يجب حدوا حد قولا واحدا لأن القذف همنا بزناوا حد والقذف هناك بزناء من قان وجب عليه حدلاثنين فان وجب لأحدها قبل الآخر و تشاحا قدم السابق منهما لان القذف هنازانية وها محدث ان ورجب عليه على الآخر فقدم بالقرعة وان قال خوجهان أحدها أنه يبدأ بحدال بنت لا نهداً بقذف وجه حدولان حدالاً م أنه يبدأ بحدالاً م كدلانه لا يسقط الا بالبينة وحد البنت بعدها فيه لان عنداً بي حنيفة لا بحب على الزوج بقذف وجه حدولان حدالاً م آكدلانه لا يسقط الا بالبينة وحد البنت يسقط باليعنة و باللعان فقد م آكدها

﴿ فصل ﴾ وان وجب حدان على حرلاتنين فدلا حدهما لم يحدللا تخرحتي برأظهره من الاول لان الموالاة بينهما تؤدى الى الناف الله ينهما تؤدى الى الناف الله يجوز لا أن الى الناف الله يجوز لا أن الحدين على العبد كالحدالواحد

وفصل وان فذف أجنبيا بالزنافد ثم فذفه انيا بذلك الزناعزر للا دنى ولم يحد لان أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا فلده عمر رضى الله عنه ثم أعاد الفذف وأراد أن يجلده فقال له على كرم الله وجهه ان كنت تر يد أن تجلده فارجم صاحبك فترك عمر رضى الله عنه جاده ولانه قد حصل التكذيب بالحد وان فذفه بزنا تم قذفه بزنا آخر قبل أن يقام عليه الحد ففيه قو لان أحدها أنه يجب عليه حدان لأنه من حقوق الآدميين فلم تنداخل كالديون والثانى بازمه حدوا حد وهو الصحيح لانهما حدان من جنس واحد المستحق واحد فنداخلا كالوزني ثم زنى وان قذف زوجته ولاعنها ثم قذفها بزنا أضافه الى ما قبل الله ان ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجب عليه الحد لان الله ان في حق الزوج كالبينة ولو أقام عليها البينة ثم قذفها لم يلزمه الحد فكذلك اذ الاعنها والثاني أنه

<sup>(</sup>قوله لم يؤمن أن يحيف) الحيف الجور والظلم وقد ذكر مرارا. وأصل التشفي من شفاه الله من المرض اذازال عنه ف كا تُه يزول ما يجد من الغيظ والحزن (قوله جعل للردع) الردع الكف. ردعته فارتدع أى كففته فانكف

يجب عليه الحد الان اللعان اعايسقط احصانها في الحالة التي بوجد فيها وما بعدها وما يسقط فيا تقدم فوجب الحد بمار ماها به وان قدف زوجته و تلاعنا ثم قد فها أجنبي وجب عليه الحد الان اللعان يسقط الاحصان في حق الزوج الانه يعنق بختص بها فأما في حق الأجنبي فهي باقية على احصانها فوجب عليه الحد بقد فها الزوج ولاعنها ولم تلاعن فدت م قد فها الأجنبي بذلك الزنا فقيه وجهان أحدها أنه الاحد عليه لان اللعان بختص فقيه وجهان أحدها أنه الاحد عليه الخديالية والثاني أنه يجب الان اللعان بختص به الزوج فزال به الاحصان في حقه و يقى في حق الأجنبي

المناوا عن أشياء ان تبدلكم تسو كم ولان الحد بدر أبالشبهة وطذاقال صلى الله عليه وسلم ألاسترته بتو بك ياهز الوان الانسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسو كم ولان الحد بدر أبالشبهة وطذاقال صلى الله عليه وسلم ألاسترته بتو بك ياهز الوان فال سمعت رجلايقول ان فلانا زنى لم يحد لانه ليس بقاذف وانما هو حاك ولايساله عن القاذف لان الحد بدر أبالشبهة وان قال ذنى فلان فهل يلزم السلطان أن يسأل المقذوف فيه وجهان أحدهما أنه يلزمه لانه قد ثبت له حق الايعلم به فلزم الامام اعلامه كاو ثبت له عند ممال لا يعلم به فعلى هذا ان سأل المقذوف فأ كذبه وطالب بالحد حد وان صدقه حد المقذوف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نيس اغد على امرأة هذا فان اعترفت فارجها والوجه الثانى أنه لا يلزم الامام اعلامه لقوله على المراد الحد الشبهات

﴿ فصل ﴾ اذاقذف محصنا وقال قذفته وأناذاهب العقل فان لم يعلم له حال جنون فالقول قول المقذوف مع يمينه أنه لا يعلم أنه مجنون لان الاصل عدم الجنون وان علمه حال جنون ففيه قولان بناء على القولين في الملفوف اذا قده ثم اختلفا في حياته أحدهما أن القول قول المقذوف لان الاصل الصحة والثاني أن القول قول القاذف لا نه يحتمل ما يدعيه والاصل حي الظهر ولان الحديسقط بالشبهة والدليل عليه قوله على المحدود بالشبهات وادرء والحدود ما استطعتم ولأن يخطى الامام في العفو خرمن أن يخطى في العقوبة

﴿ فصل ﴾ وان عرض بالقذف وادعى المقذوف أنه أراد قذفه وأنكر الفاذف فالقول قوله لان مايد عيه محتمل والاصل براء ةذمته

﴿ فصل ﴾ وان قال لحصنة زنبت فى الوقت الذى كنت فيه نصرانية أوأمة فان عرف أنها كانت نصرانية أوأمة م بجب الحد لانه أضاف الفذف الى حال هى فيها غير محصنة وان قال لهاز نيت م قال أردت فى الوقت الذى كنت فيه نصرانية أوأمة وقالت المقذوفة بل أردت قذفى فى هذا الحال وجب الحدلان الظاهر أنه أراد قذفها فى الحال فان قذف امرأة وادعى أنها مشركة أوأمة وادعت أنها أسلمت أواعتقت فالقول قول الفاذف لان الاصل بقاء الشرك والرق وان قذف امرأة وأقرأتها كانت مسامة وادعى أنها ارتدت وأنكرت المرأة في مطريقان ذكر قاها فى الجنايات

بوفصل﴾ وان ادعت المرأة على زوجها أنه قدفها وأنكر فشهد شاهدان أنه قذفها جاز أن يلاعن لان انكاره القذف لا يكذب ما يلاعن عليه من الزنا لانه يقول اعدا نكرت الفذف وهو الرمى بالكذب وماكذ بت عليها لانى صادق أنهازنت فجاز أن يلاعن كالوادعى على رجل أنه أودعم الافقال المدعى عليه ما اللك عندى شىء فشهد شاهدان أنه أودعه فان له أن يحلف لان انكاره لا يمنع الا يداع لأنه قد يودعه ثم يتلف فلا يلزمه شىء

## ﴿ باب حدالسرقة ﴾

(قوله حى الظهر) أى منعه ومنه قوطم حى المكان أى منعه. وحى المريض من الطعام منعه اياه ﴿ ومن باب حد السرقة ﴾

السارق الذي يا خسد الشيء على وجه الاستخفاء بحيث لا يعلم به المسروق منه مأخوذ من مسارقة النظر ومنه قوله تعالى الامن استرق السمع . والمنتهب الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به . وأصل النهب الغنيمة . والانتهاب الافتعال من ذلك و المختلس الذي يأخذ الشيء عياناتم بهرب مثل أن يمديده الى منديل انسان في أخذه هكذاذ كره في البيان

ومن سرق وهو بالغ عاقل مختار التزم حكم الاسلام نصابا من المال الذي يقصد الى سرقته من حرز مثله لا شبهة له فيه وجب عليه القطع والدليل عليه قوله تعالى والسارق والمنتهب والمختلس على المنتهب والمختلس والمنتهب والمختلس والمنتهب والمن

(فصل) ولا يجب على صبى ولا على مجنون لقوله على أن رسول الله عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى بستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وروى ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها وهل بجب على السكران فيه قولان ذكر ناهمافى الطلاق ولا بجب على مكره لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأن ما أوجب عقو بة الله عز وجل على المختار لم يوجب على المكره ككامة الكفر ولا تجب على الحربي لانه لم يلتزم حكم الاسلام وهل بجب على المستأمن فيه قولان ذكر ناهمافى السير

وفصل) ولا يجب في ادون النصاب والنصاب و بعدينا رأوما فيمتم و بعدينا رئار وتعاشة رضى الله عنها قالت كان رسول النه على المنه وحديثا و فوجب أن يقوم غيره بدوان سرق ربع مثقال من الخلاص وقيمته دون و بعدينا و فقيه وجهان أحدهم أوهو قول أبى سعيد ووجب أن يقوم غيره بدوان سرق ربع وينار ففيه وجهان أحدهم أوهو قول أبى سعيد الاصطخرى وأبى على " بن أبى هريرة انه لا يقطع لأن الذي صلى الله عليه وسلم نصعلى و بعدينار وهذا قيمته دون و بعدينار والمناف والثاني وهو قول عامة أصحابنا انه يقطع النائ الخلاص يقع عليه اسم الدينار وان الميصر في لأنه يقال دينار خلاص كايقال دينار قراضة وان نقب اثنان حرزا وسرقان ابن قطعالان كل واحد منهما سرق نصاباوان أخرج أحدهما نصابين والم يخرج الآخر شيئا قطع الذى أخرج دون الا تخر لا نهمو الذى انفر دبالسرقة فان اشتر كافي سرقة نصاب الميقطع واحد منهما والله يسرق نصاباو يخالف القصاص فانالو لم نوجب على الشريكين بعمل الاشتراك طريقا الى اسقاط القطع لا نهما لا يقصدان الى سرقة نصاب واحد لقساة القطع على الشريكين في سرقة نصاب الميصر الاشتراك طريقا الى اسقاط القطع لا نهما لا يقصدان الى سرقة نصاب واحد لقساة القطع على الشريكين في سرقة نصاب الميصر الاشتراك طريقا الى اسقاط القطع لا نهما لا يقصدان الى سرقة نصاب المي والمناق المنافرة والنائل وهو قول أبى العباس انه بحب القطع لا نهما لا يصرق منه عن دينار ثم عاد وسرق ممنا أخر ففي المنافرة و المنائل وهو قول أبى العباس انه بحب القطع لا نهسرق من حرز اشتهر خرابه والنائل وهو قول أبى العباس انه بحب القطع لا نهسرق من حرز اشتهر خرابه وان سرق قبل أن يشتهر خرابه وان عدرة الذي بعدما اشتهر خرابه قطع لا نهسرق من قبل ظهو و مرابه وان سرق من قبل ظهو نهرة المنائلة والمرق المنافرة و المنائلة و خرابه قطع لا نهسرق من حرز اشتهر خرابه وان سرق قبل أن يشتهر خرابه قطع لا نهسرق من قبل ظهو و خرابه وان سرق و خرابه قطع لا نهسرق من قبل ظهو و خرابه وان مرق و خرابه وان مرق و خرابه وان مرق و خرابه وان مرق و خرابه وان المنافرة و خرابه وان مرق و خرابه وان من حرز الشهر و خرابه وان من خرابه وان من حرز القبط و خرابه وان من حرز المرق و خرابه وان من حرز المنافرة و خرابه و خرابه و خرابه و خرابه و خرابه و المنافرة و خرابه و خرابه و خرابه و خرابه و خرابه و خرابه و

﴿ فَصَل ﴾ ولا يجب القطع فياسرق من غير خر زلماروى عبد الله بن عمر و بن العاص رضى الله عنه أن رجلامن مزينة قال يارسول الله كيف ترى في حريسة الجبل قال اليس في شي من المعلق قطع الاماأواء الجرين

(قوله نصابامن المال) النصاب الأصل ومنه قوطم كريم النصاب وقد ذكر فى الزكاة (قوله من الخلاص) الخلاص بالكسر ماأخلصته النارمن الذهب ومثله الخلاصة وهو الذي أخلص ولم يضرب، والتبرغير مخلص (قوله من حرزمه توك) قد ذكر نا أن أصل الهتك خرق الستر (قوله حريسة الجبل) الحريسة هى الشاة المسر وقة من المرعى يقال فلان يأكل الحرائس اذا كان يأكل أغنام الناس، والسارق يحترس قال لنا حلماء لايشب غلامنا ، غريبا ولا نؤوى الينا الحرائس وكانها لاحلاس طا هناك الا الجبل، وقال ابن السكيت الحريسة المسروقة ليلاقال في الشامل حريسة بمعنى محروسة أى مسروقة كايقال فتيل بمعنى مقدول وسمى السارق حارسا (قوله لبس فى الثمر المعلق قطع الاماأ واما لجرين) المعلق ما دام على النخلة فهو معلق على القنو

هَا أَخَــذُ مِنَ الجِرِينَ فَبِلْغُ ثَمَنَ الْجِنَ فَفيــه القطع فأســقط القطع في الماأواه المراح وفي الثمر المعلق الاماأواه الجرين فدل على أن الحرز شرط في ايجاب القطع ويرجع في الحرز الى ما يعرف الناس حرز افاعر فو محرز اقطع بالسرقة منه ومالايعرفونه حرزالم يقطع بالسرقةمنه لأن الشرع دلعلى اعتبار الحرز وليس لهحد منجهة الشرع فوجب الرجوع فيه الى العرف كالقبض والتفرق فى البيع واحياء الموات فان سرق مالامثمنا كالذهب والفضة والخز والقز من البيوت أو الخانات الحريزة والدورالمنيعةفي العمران ودونهاأغلاق وجبالقطع لأن ذلك حرزمثله وانهم يكن دونها أغلاق فان كان في الموضع حافظ مستيقظ وجبالقطع لأنه محرز بموان لم يكن حافظ أوكآن فيمحافظ نائم لم بجبالقطع لأنه غيرمحر زفان سرق من بيوت فيغيرالعمران كالر باطات التيفي البرية والجواسق التي في البسانين فان لم يكن فيها حافظ لم تقطع مغلقا كان الباب أومفتوحا لأن المال لايحر زفيه من غير حافظ وان كان فيها حافظ فان كان مستيقظا قطع السارق مغلقا كان الباب أومفتوحالاً نه محرز به وان كان نائما فان كان مغلقا قطع لأنه محرز وان كان مفتوحا لم يقطع لأنه غير محرز وان سرق متاع الصيادلة والبقالين من الدكا كين فى الأسواق ودونها أغلاق أو درابات وعليها قفل أوسرق أوانى الخزف ودونها شرايح القصب فان كان الامن ظاهراقطع السارق لأنذلك حرز مثله وانقل الامن فان كان في السوق عارس قطع لأنه محرز بهوان لم يكن عارس لم يقطع لأنه غيرمحرز وان سرق بابدارأودكان قطعلأن حرزه بالنصبوان سرق حلفة البابوهي مسمرة فيهقطع لأنها محرزة بالتسمير فىالباب وانسرق آجر الحائط قطع لانه محرز بالتشريج فىالبناءوان سرق الطعام أوالدقيق فى غرائر شد بعضها الى بعض في موضع البيع قطع على المنصوص فن أصحا بنامن قال ان كان في موضع مأمون في وقت الامن فيه ظاهر ولم يمكن أخذشيء منه الا بحل رباطهأوفتق طرفه قطع لان العادة تركها فيموضع البيع ومن أصحابنا من قال لايقطع الاأن يكون في بيت دونه باب مغلق والذي نصعليه الشافعي رجه الله في غير العراق وان سرق حطبا شد بعضه الى بعض بحيث لا يمكن أن يسل منهشيء الابحل رباطه قطع لانه محرز بالشدوان كان متفرقا لم يقطع لأنه غير محرز ومن أصحابنا من قال لا يقطع الاأن يكون في بيت دونهاب مغلق مجتمعا كانأو متفرقا وان سرق أجزاعا ثقالا مطروحةعلى أبواب المساكن قطع لأن العادة فيهاتركهاعلى الابواب ﴿ فصل ﴾ وان نبش قبراوسرق منه الكفن فان كان في برية لم يقطع لأنه ليس بحرز الكفن وانمايد فن في البرية للضرورة وان كان في مقبرة تلى العمران قطع لماروي البراء بن عازبرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ومن نبش قطعناه ولان القبر حرز للكفن وانكان الكفن أكثر من خسة أثواب فسرق مازادعلي الخمسة لم يقطع لانمازادعلي الخسة ليس بمشروع في الكفن فلم يجعل القبر حرزاله كالكيس للدفون معموان أكل السبع الميت و بني الكفن ففيه وجهان أحدهما أنهملك الورثة يقسم عليهم وهوقول أبي على ابن أبي هر برة وأبي على الطبري لان ذلك المال ينتقل اليهم بالارث وانمااختص الميت بالكفن للحاجة وقدز الت الحاجة فرجع اليهم والثاني أنه لبيت المال لانهم لم يورثوه عندالموتفلير ثوهبعده

والجرين موضع يجفف فيه النمروهو الجرن أيضا و يسمى أيضا المربد والبيدر والإبدر والجن الترس لا نه يجن أى يستر والجع المجان المفتح وأصابه بجان بوزن مفاعل فادغم ومنه الحديث كان وجوهم المجان المطرقة (قوله فان سرق مالامشمنا) يقال شي مشمن و نمين أي من من تفع النمن لا يباع الابالث من الكثير. والخانات جع خان حيث يبيع التبجار والخان أيضا موضع ينزله المسافر ون (قوله يدونها أغلاق) جع غلق وهو المغلاق الذي يغلق به البياب معروف و يقال الغلوق أيضا بالضم والرباطات جعر باط وهو ما يسكنه النساك والعباد. والجواسق جع حوسق وهو منظر يبنى في البسانين، والجوسق القصر أيضا (قوله متاع الصيادلة) هم الذين يبيعون العاقير والادوية واحدهم صيد لالى. والصيد بانى بالنون أيضا لغة فيه وزيادة الالف والنون فيه للبالغة وهو في النسب كثير (قوله ودونها أغلاق أودرابات) هي شباك من خيوط تجعل على الدكا كين بالنهار (قوله شرائح القصب) جع شريحة هوشيء ينسج من القصب بعد أن يشق بحون مشبكا مثل الشريحة التي تعمل من سعف النخل يحمل فيها البطيخ وسميت بذلك لها تلها واستوائها يقال أسبه شرح شرحاوهو مثل قيل ان يوسف بن عمر شريح الحجاج أى مثله، وتشريح الثي "بالشي" مداخلته، وتشريح العبية مداخلة عراها

المن فصل المن المرجل على توب فسرقه سارق قطع لماروى صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه فجاءه سارق فا خنرداءه من تحت رأسه فا خنصفوان السارق فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فا مرسول الله عليه الله عليه وسلم في الله عليه والمن الله عليه والمن الله عليه والمن والمن الله عليه والمن وا

م فصل كه وان كانماله بين يديه وهو ينظر اليه فتغفله رجل وسرق ماله قطع لأنه سرق من حرزه وان نام أو اشتغل عنه أوجعله خلفه بحيث تناله اليد فسرق لم يقطع لانه سرقه من غير حرزوان علق النياب في الجام ولم يأمر الجامي بحفظها فسرقت يضمن الجامي لانه لا يلزمه حفظها ولا يقطع السارق لانه سرق من غير حرز لان الجام مستطرق وان أمر الجامي بحفظها فسرقت فان كان الجامي مراعياله لم يضمن لانه لم يفرط و يقطع السارق لانه سرق من حرزوان نام الجامي أو تشاغل عن النياب فسرق من خرروان نام الجامي أو تشاغل عن النياب فسرقت ضمن الجامي لانه فرط في الحفظ ولم يقطع السارق لأنه سرق من غير حرز

الله والم المرق المائية من الرعى نظرت فان كان الراعى ينظر اليها و يبلغها صونه اذا زجرها قطع السارق الانهاف حرز وان سرق والراعى نائم أوسرق منها ماغاب عن عينه بحائل لم يقطع الان الحرز بالحفظ ومالا براه غير محفوظ وان سرق ببلغها صونه لم يقطع الانها تجتمع وتفترق بصونه واذا لم يبلغها صونه لم تكن فى حفظه فلم يجب القطع بسرقته وان سرق ماشية سائرة أوجالا مقطرة فان كان خلفها سائق ينظر اليها جيعها و يبلغها صونه اذا زجرها قطع الانها محرزة به وان سرق منه ماغاب عن عينه أو مالم يبلغه صونه لبعده لم يقطع لمائك رناه فى الراعية وان كان مع الجال قائد اذا التفت نظر اليج يعها و بلغها صونه اذا زجرها وأكثر الالتفات اليها قطع الانها محرزة بالفائد وان سرق مالا ينظر اليها قطع صونه أولم يكثر الالتفات اليها لم يقطع الانه سرق من غير حرز وان كانت الجال باركة فان كان صاحبها ينظر اليها قطع السارق الانها محرزة بحفظه وان سرق وصاحبها نائم فان كانت غير معقلة لم يقطع الانها غير محرزة وان كان معقلة قطع الان على الجال اذا نام أن يعقلها وان كان على الجال أحال كان حرزها كحرز الجال الان العادة ترك الأحال على الجال

المن المن المن المن المن المن الحرز بفعله فان دخل الحرز وأدخل المن الحرز وأدخل المن المن المن المن المن وأدخل المن والمن المن المن والمن المن المن والمن المن والمن المن المن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن والمن المن والمن والمن

<sup>(</sup>قوله وان زحف عنه) أى تزلجوانسل قليلاقليلاء من زحف الصبى على الارض قبل أن يمشى، والفسطاط قد ذكر، والمحجن عود معقف الطرف وأصله من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج (قوله طعام فانتال) أى انصب

يقطع لأنه أخرجه من الحرز في وعاء فا شبه اذا جعلها في جيبه ثم خرج وان أخذ طيبا فتطيب به ثم خرج فان لم يمكن أن يجتمع منه قدر النصاب ففيه منه قدر النصاب ففيه وجهان أحدها أنه لا يقطع لأن استهلكه في الحرز فصار كالوكان طعاما فأكاه وان أمكن أن يجتمع منه قدر النصاب ففيه وجهان أحدها أنه لا يقطع لأن استعال الطيب اللف له فصار كالطعام اذا أكاه في الحرز والثاني أنه يقطع لان عينه افية ولهذا كوز لصاحبه أن يطالبه برده

ولا يجب القطع لأنه لا ينفر دبعضه عن بعض وطذا لو كان في طرز فان سرق جذعا أو همامة فا خذ قب ل أن ينفصل الجيع من الحرز لم يقطع لأنه لا ينفر دبعضه عن بعض وطذا لو كان في طرف منه نجاسة لم تصح صلانه فيه فأذا لم يجب القطع فيا يق من الحرذ لم يجب فياخرج منه وان ثقب رجلان حرزا فا خذا حدها المال ووضعه على باب الثقب وأخذه الآخر ففيه قولان أحدها أنه يجب عليهما القطع لانا لولم نوجب القطع عليهما صار هذا طريقالى اسقاط القطع والثانى أنه لا يقطع واحدمنهما وهو الصحيح لأن كل واحدمنهما لم يخرج المال من كال الحرزوان تقب أحدها الحرز و دخل الآخر وأخرج المال ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالمشاة قبلها ومنهم من قال لا يجب القطع قولا واحدا لان أحدها تقب ولم يخرج المال والآخر أخرج المال من غير حرزه

﴿ فَصَلَ ﴾ وان فتح مراعافيه غنم فلب من ألبانها قدر النصاب وأخرجه قطع لان الغنم مع اللبن في حرز واحد فصار كالوسر ق نصابا من حرز بن في بيت واحد

إلى فصل كم فأن دخل السارق الى دار فيها سكان ينفر دكل واحد منهم ببيت مقفل فيه مال ففتح يبتاوا خرج المال الى صحن الدار قطع لانه أخرج المال من البيت الى الصحن فان كان باب البيت مفتوعا و باب الدار مغلقا لم يقطع لان مافى البيت مفتوعا و باب الدار مغلقا لم يقطع لان مافى البيت مفتوعا و باب الدار مفلقا لم يقطع لان مافى البيت مفتوعا و باب الدار مفتوعا لم يقطع لان المال غير محرز وان قطع لان المال محرز بالبيت دون الدار وان كان باب البيت مفتوعا و باب الدار مفتوعا لم يقطع كان المال غير محرز وان كان باب البيت مغلقا و باب الدار مغلقا ففيه وجهان أحدها أنه يقطع لان البيت حرز لمافيه فقطع كالوكان باب الدار مفقل صندوق والثانى أنه لا يقطع لأن البيت المغلق في دار مغلقة حرز في حرز فلم يقطع بالاخراج من أحدها كالوكان في بيت مقفل صندوق مقفل فندوق

و فصل به وانسرق الضيف من مال المضيف نظرت فان سرقه من مال الم بحرزه عنه لم يقطع لماروى أبو الزير عن جابر قال أضاف رجل رجلا فا تزله في مشر بقله فوجد متاعاله قد اختانه فيه فا بكر رضى الله عنه فقال خل عنه فليس بسارق والماهى أمانة اختانها ولانه غير محرز عنه فلم يقطع فيه وان سرقه من بيت مقفل قطع لماروى مجد بن حاطب أو الحارث أن رجلا قدم المدينة فكان يكثر الصلاة في المسجد وهو أقطع اليد والرجل فقال اله أبو بكر رضى الله عنه ماليلك بليل سارق فلبنو اماشاء الله فققد والحليم فعل الرجل يدعو على من سرق أهل هذا البيت الصالح فررجل بصائغ فرأى عنده حليا فقال ماأشبه هذا الحلى بحلى آل أبى بكر فقال للصائغ بمن اشتريته فقال من ضيف أبى بكر فا خند فا قرفجعل أبو بكر رضى الله عنه يبكى فقالوا ما يبكيك من رجل سرق فقال أبكى لغرته بالله تعالى فأمي به فقطعت يده ولأن البيت المغلق حرز لما فيه

م فصل بولا يجب القطع بسرقة ماليس بمال كالكاب والخنزير والخر والسرجين سواء سرقه من مسلم أومن ذى لان القطع جمل لصيانة الاموال وهدف الاشياء ليست بمال فان سرق اناء يساوى نصابافيه خرففيه وجهان أحدهما أنه لا يقطع لأن مافيه تجب اراقته ولا يجوز اقراره فيه والثانى أنه يقطع لان سقوط القطع فيه كالوسرق اناء فيه بول

(قوله فان سرق جذعا) أراد الخشبة التي يبني بها. وأصله جذع النخل. وصحن الدار وسطها (قوله فا نزله في مشر بة) المشر بة الغرفة وهي الخاوة بلغة أهل اليمن قال الله تعالى لهم غرف من فوقها غرف (قوله أبكى لغرته بالله) الغرة ههنا الغفلة وفلة التجر بة يقال رجل غراذ الم يجرب الامور. والغار الغافل أيضا والاسم الغرة ﴿ فصل ﴾ وانسرق صنا أو بربطا أو مزمارا فان كان اذا فصل لم يصلح لغير معصية لم يقطع لأنه لاقيمة لمافيه من التأليف وان كان اذا فصل يعصية لم يقطع لانه مال يقوم على متلفه والثاني أنه لا يقطع لانه أنه الله معصية في مقطع بسرقته كالخر والثالث وهو قول أبي على ابن أبي هر يرة رجه الله أنه ان أخرجه مفصلاً قطع لزوال المعصية وان أخرجه غير مفصل لم يقطع لبقاء المعصية وان سرق أواني الذهب والفضة قطع لانها تتخذلل بنة لا المعصية

﴿ فصل ﴾ وانسرق حراصغيرا لم يقطع لانه ليس عال وانسرقه وعليه حلى بقدر النصاب ففيه وجهان أحدها أنه يقطع لانه قصد سرقة ماعليه من المال والثانى أنه لا يقطع لأن بده ثابتة على ماعليه و طذا لو وجد لقيط و معهمال كان المال له فلم يقطع كالوسرق جلا وعليه صاحبه وان سرق أم ولدنا عَه ففيه وجهان أحدهما أنه يقطع لأنها تضمن باليد فقطع بسرقتها كسائر الأموال والثانى أنه لا يقطع لان معنى المال فيها ناقص لا نه لا يمكن نقل الملك فيها وان سرق عينام وقو فقعلى غيره ففيه وجهان كالوجهين فى أم الولدوان سرق من غاة وقف على غيره قطع لانه المياع و يبتاع وان سرق الماء ففيه وجهان أحدهما أنه يقطع لانه يباع و يبتاع والثانى أنه لا يقطع لانه لا يقصد الى سرقته لكثرته

﴿ فصل ﴾ ولا يقطع فهاله فيه شبه القوله عليه السلام ادرا وا الحدود بالشبهات فان سرق مسلم من مال يبت المال لم يقطع لما روى الشعبى أن عاملا لعمر رضى الله عنه كتب اليه يسأله عمن سرق من مال يبت المال قال الانقطعه فامن أحد الاوله فيه حقوروى الشعبى أن رجلا سرق من بيت المال فبلغ عليا كرم الته وجهه فقال ان له فيه سهما ولم يقطعه وان سرق ذمى من بيت المال قطع لانه لاحق له فيه وان كفن ميت بشوب من بيت المال فسر قه سارق قطع لان بالتكفين به انقطع عنه حق سائر المسلمين وان سرق من غلة وقف على الفقر اعلم يقطع لان له فيها صرق منها غنى قطع لانه لاحق له فيها

﴿ فَصَلَ ﴾ وانسرق رتاج الكعبة أو باب المسجد أو تأزيره قطع لمار وى عن عمر رضى الله عنه أنه قطع سار قاسر ق قبطية من منبر رسول الله عليه ولأنه مال محر زبحر زمثله لا شبهة له فيه وان سرق مسلم من قناد يل المسجد أومن حصر مل يقطع لأنه جعل ذلك لمنفعة المسلمين وللسارق فيها حق وان سرقه ذمى قطع لأنه لاحق له فيها

و قصل المعلقة ومن سرق من ولده أو ولدولده وان سفل أومن أبيه أومن جده وان علام يقطع وقال أبو ثور يقطع لقوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيد بهما فعم ولم بخص وهذا خطأ لقوله عليه السلام ادر وا الحدود بالشبهات وللا بشبهة في مال الابن والابن شبهة في مال الأب أنه بعلماله كاله في استحقاق النفقة و ردالشهادة فيه والآية نخصها بماذ كرناه ومن سرق ممن سواهم امن الأقارب قطع لأنه لا شبهة لى ماله ولا يقطع العبد بسرقة مال مولاه وقال أبو ثور يقطع لعموم الآية وهذا خطأ لماروى السائب بن يدأ نه حضر عمر بن الخطاب رضى المتعنه وقد جاء عبد اللة بن عمر و الحضرى فقال ان غلامي هذا سرق فاقطع بده فقال عمر ماسرق فقال من آة أمر أتى فقال له أرسانه خادم عبد اللة بن عمر و الحضرى فقال ان غلامي ولأن بده كيد المولى بدليل أنه لوكان بيده مال فادعاه رجل كان القول فيه قول المولى في ميره قطع لقول عمر رضى الله عنه ولأنه أخرى ولآن له في ماله شبهة في استحقاق النفقة فل يقطع كالاب والابن وان سرق من غيره قطع لقول عمر رضى الله عنه ولأنه لا شبهة له في مال غيره وان سرق أحد الزوجين من الآخر ماهو محر زعنه ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يقطع لأن النكاح عقد لاشبهة له في مال غيره وان سرق أحد الزوجين من الآخر ماهو محر زعنه ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يقطع لأن النكاح عقد على النوع على النوع على النوع على النوع على الذوج والزوج علك أن على المنفعة فلا يسقة مال التوري بعن القطع في الدون و النالث أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا يحجر عليها و يمنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء فصار ذلك شبهة والنالث أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا يحجر عليها و يمنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء فصار ذلك شبهة والنالث أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا يعجر عليها و يمنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء فصار ذلك شبهة والنالث أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا وحدول وحدول المناسفة والنالث أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا يعتم على المناسفة والناسفة والنالث أنه يقطع الزوجة ولا وحدول المناسفة والناسفة ولا المناسفة ولا المناسفة ولاناسفة ولانالول وحدول المناسفة والناسفة ولانالول وحدول المناسفة ولانالول وحدول وح

<sup>(</sup>قوله وان سرق صنا أو بر بطا أو مزمارا) الصنم ماكان على صورة حيوان. والبر بط من آلات اللهو قيل انه عود الغناء وقيل غيره (قوله وان سرق رتاج السكعبة) الرتاج الباب لانه برنج أى يسد (قوله سرق قبطية) هي عباءة منسو بة الى القبط وهم جنس من العجم بمصر منهم فرعون مصر. تأزير المسجدهوتزيين حائطه بألوان الأصباغ وقد يكون بالذهب الى القبط وهم جنس من العجم بمصر منهم فرعون مصر. تأزير المسجدهوتزيين حائطه بألوان الأصباغ وقد يكون بالذهب الى القبط وهم جنس من العجم بمصر منهم فرعون مصر. تأزير المسجدهوتريين حائطه بألوان الأصباغ وقد يكون بالذهب الى القبط وهم جنس من العجم بمعمود منهم فرعون مصر. تأذير المسجده وتربي المناه من العجم بمصر منهم فرعون مصر. تأذير المسجده وتربي المناه والمناه و

تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج الأن للزوجة حقافي مال الزوج بالنفقة وليس للزوج حق في مالحا ومن لا يقطع من الزوجين بسرقة مال الآخر لا يقطع عبده بسرقة ماله لقول عمر رضى الله عنه في سرقة غلام الحضرى الذي سرق مرآة امرأته أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم ولان بدعبده كيده فكانت سرقته من ماله كسرقته

وان كان مقرا مليا قطع لأنه لاشبهة في فسرق من ماله فان كان جاحداله أو عاطلاله لم يقطع لأن له أن يتوصل الى أخذه بدينه وان كان مقرا مليا قطع لأنه لاشبهة في فسرقته وان غصب مالا فأحرزه في يت فنقب المغصوب منه البيت وسرق مع ماله نصابا من مال الفاصب ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا يقطع لأنه هتك حرزا كان له هتك لأخذماله والثاني أنه يقطع لانه لما سرق مال الفاصب علم أنه قصد سرقة مال الغاصب والثالث أنه ان كان ماسرقه متميز اعن ماله قطع لانه لا شبهة له في سرقته وان كان العام من عنه الم يقطع لانه المنه في المرقب وان كان الطعام موجودا قطع لانه غير محتاج الى سرقته وان كان معدوما لم يقطع للروى عن عمر رضى المقتمة أنه قال لا قطع في عام المجاعة أوالسنة ولأن له أن يأخذه فلم يقطع في عام المجاعة أوالسنة ولأن له أن يأخذه فلم يقطع في عام المجاعة المناسبة ولأن له أن يأخذه فلم يقطع فيه

المعبرالدار المستعارة وسرق منهامالا المستأجرة وسرق منهامالا المستا جرقطع لانه لاشبهة له في ماله ولا في هتك حرزه وان نقب المعبرالدار المستعارة وسرق منهامالا المستعير ففيه وجهان أحدهم اأنه لا يقطع لأن له أن يرجع في العارية فحمل النقب رجوعا والثاني وهو المنصوص أنه يقطع لانه أحرز ماله بحرز بحق فائسبه اذا نقب المؤجر الدار المستا جرة وسرق مال المستاجر وان غصب رجل مالا أوسرقه وأحرزه فاء سارق فسرقه ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقطع لأنه حرزلم يرضه مالكه والثاني أنه يقطع

لانهسرق مالاشبهةلهفيه منحر زمثله

﴿ فَصَلَ ﴾ وانوهبالمسروق منه العين المسروقة من السارق بعد مارفع الى السلطان لم يسقط القطع لمار وي أن النبي علية أمرف سارق رداء صفوان أن تفطع بده فقال صفوان انى لم أردهذا هو عليه صدقة فقال رسول الله مواقع فهلاقبل أن تأتيني به ولأن ماحدث بعدوجوب الحدولم بوجب شبهةفي الوجوب فلم يؤثر في الحدكمالو زني وهوعبد فصارحرا فبل أن بحد أو زني وهو بكرفصار ثيبا قبلأن يحدوان سرق عيناقيمتها ربع دينار فنقصت قيمتها قبلأن يقطع لم يسقط القطع لماذ كرناهوان ثبتت السرقة بالبينة فأقر المسر وق منه بالملك للسارق أوقال كنت أبحته له سقط القطع لأنه يحتمل أن يكون صادقا في اقراره وذلك شبهة فإيجب معها الحد وان ثبتت السرقة بالبينة فادعى السارق أن المسر وق مالة وهبه منه أوأباحه وأنكر المسروق منه ولم يكن للسارق بينة لم يقبل دعواه في حق المسروق منه لأنه خلاف الظاهر بل يجب تسليم المال اليه وأما الفطع فالمنصوص أنه لايجب لأنه يجوز أن يكون صادقا وذلك شبهة فنعت وجوب الحدوذ كرأبو اسحق وجها آخرانه يقطع لأنالوأ سقطنا القطع بدعواه أفضى الىأن لايقطع سارق وهذاخطأ لأنه يبطل به اذا بتعليه الزنابام أقوادعي زوجيتها فانه يسقط الحد وان أفضى ذلك الى اسقاط حدالز ناوان ثبتت السرقة بالبينة والمسروق منه غائب فالمنصوص فى السرقة أنه لا يقطع حتى يحضر فيدعى وقال فيمن قامت البينة عليه أنهزني بائمة ومولاها غائب أنه يحدولا ينتظر حضور المولى فاختلف أصحا بناقيه على ثلاثة مذاهب أحدهاوهوقول أقى العباس ابن سريج رجه الله أنهلا يقام عليه الحدفي المسئلتين حتى يحضر ومار وى في حد الزناسهو من الناقل و وجهه أنه يجو زأن يكون عند الغائب شبهة تسقط الحد بأن يقول المسر وق منه كنت أبحتم له و يقول مولى الأمة كنت وقفتهاعليه والحديدرأ بالشبهة فلايقام عليه قبل الحضور والثاني وهوقول أبي اسحق أنه ينقل جوابكل واحدة منهما الى الاخرى فيكون في المسئلتين قولان أحدهما أنه لا يحدلجواز أن يكون عند الغائب شبهة والثاني أنه بحد لانه وجب الحدفي الظاهر فلايؤخر والثالت وهوقول أبي الطيب ابن سامة وأبي حفص ابن الوكيل أنه يحد الزاني ولايقطع السارق على مانص عليه لان حدالزنا لاتمنع الاباحة من وجو به والقطع في السرقة تمنع الاباحة من وجو به وان ثبتت السرقة والزنا بالاقرار فهو كمالو

(قوله وانسرق الطعام عام المجاعة) هي مفعلة من الجوع وأصلها مجوعة فنقلت فنحة الواوالى ماقبلها ثم قلبت ألفا ويقال مجوعة بفتح الواومن غيرقلب (قوله السنة) هي الجدب والفحط يقال أصابتهم سنة أى قحط (قوله فهلاقبل أن تأتيني به) معنا وفهلا عفوت عندقبل أن تائم تبني فحذف اختصار ا ثبت بالبينة فيكون على ما تقدم من المذاهب ومن أصحابنا من قال فيه وجه آخراً نه يقطع السارق و يحد الزانى فى الاقرار وجها واحدا والصحيح أنه كالبينة واذاقلنا انه ينتظر قدوم الغائب ففيه وجهان أحدها أنه يحبس لانه قدوجب الحد و بقى الاستيفاء فبس كما يحبس من عليه القصاص الى أن يبلغ الصي و يقدم الغائب والثانى أنه ان كان السفر قر يباحبس الى أن يقدم الغائب وان كان السفر بعيدا لم يحبس لان فى حبسه اضرار ابه والحق بته عز و جل فلم يحبس لا عجله

وفصل واذاو جب القطع قطعت بده اليمني فان سرق ثانيا قطعت رجله البسرى فان سرق ثالثا قطعت بده البسرى فان سرق را بعاقطعت رجله البسرى فان سرق فاقطعوا بده ثم ان سرق فاقطعوا بده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوا رجله وان سرق فاسلم يقتل لأن النبي ملح من بين في حديث أبي هر يرتما يجب عليه في أر بع مرات فاو وجب في الخامسة قتل لبين و يعز رلانه معصية ليس فيها حدولا كفارة فعز رفيها

﴿ فصل ﴾ وتقطع اليدمن مفصل الكف لمار وى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما قالا اذا سرق السارق فاقطعوا عينه من الكوع ولان البطش بالكف وماز ادمن الذراع تا بع و طفا تجب الدية فيه ويجب فياز ادا لحكومة وتقطع الرجل من مفصل القدم وقال أبو تو رتقطع الرجل من شطر القدم لما روى الشعبي قال كان على عليه السلام يقطع الرجل من شطر القدم و يترك له عقبا ويقول أدع لهما يعتمد عليه و المذهب ماذ كرناه والدليل عليه ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يقطع القدم من مفصلها ولان البطش بالقدم و يجب فيها الدية فوجب قطعه

ولم ينتقل الحد الى الرجل والفرق بين المسئلتين أنه اذا سرق ولا يمين عند السرقة فذهبت المحتالة أوجناية سقط الحد ولم ينتقل الحد الى الرجل والفرق بين المسئلتين أنه اذا سرق ولا يمين المحد المحد المائد ولم ينتقل الحد الى الرجل والفرق بين المسئلتين أنه اذا سرق وله بدناقصة الأصابع قطعت لان اسم اليديقع عليها وان لم يبق عبر الراحة ففيه وجهان أحدهما أنه لا يقطع و ينتقل الحد الى الرجل لا نه قدذهبت المنفعة المقصودة بها و المذالا يضمن بأرش مقدر فصار كالولم يبق منهاشيء والثانى أنه يقطع ما يقى لانه بق جزء من العضو الذي تعلق به القطع فوجب قطعه كالو بقيت أنه الناسرق وله يدشلاء فان قال أهل الخبرة انها اذا قطعت انسدت عروقها قطعت وان قالو الانتسد عروقها لم تقطع لان قطعها مدى الحائن مملك

﴿ فصل ﴾ واذا قطع فالسنة أن يعلق العضوفي عنقه ساعة لما روى فضالة بن عبيد قال أتى النبي عليه بسارق فأمم به فقطعت بده مأمم فعلقت في رقبته ولان في ذلك ردعاللناس و يحسم موضع القطع لما روى أبوهر برة رضى الله عنه أن رسول الله ما أنى بسارق فقال اندهبوا به فاقطعوه مم احسموه ثم التولى به فقطع فأنى به فقال تبالى الله تعالى فقال تبت الى الله تعالى فقال تناب الله عليك والحسم هو أن يعلى الزيت غليا جيدا ثم يغمس فيه موضع القطع لتنحسم العروق و ينقطع الدم فان ترك الحسم جازلانها مداواة فجاز تركها وأما عن الزيت وأجرة القاطع فهو في بيت المال لانه من المصالح فان قال أنا قطع بنفسى ففيه وجهان أحدها أنه لا يمكن كالا يمكن في القصاص والثانى أنه يمكن لان الحق لله تعالى والقصد به التنكيل وذلك قد يحصل بفعله بخلاف القصاص فانه يجب للا دى المتشفى فكان الاستيفاء اليه

﴿ فُصَـل ﴾ وان وجب عليه قطع بمينه فأخرج يساره فاعتقد أنها يمينه أواعتقد ان قطعها يجزئ عن اليمين فقطعها القاطع ففيه وجهان أحــدهما وهو المنصوص أنه يجزئه عن اليمين لان الحق للة تعالى ومبناه على المــاهلة

<sup>(</sup> قوله من الكوع) هوالعظم الذي بلى الإبهام من الرسغ و يحسم موضع القطع . أصل الحسم القطع، حسمه فانحسم وأراد قطع الدم قطعه وحسمه. وفي الحديث اقطعوه ثم احسموه أي اكووه لينقطع الدم، والقصد به الننكيل أي التعذيب

فقامت البسارفيه مقام اليمين والثانى أنه لايجزئه لانه قطع غير العضو الذى تعلق به القطع فعلى هذا ان كان القاطع تعمد قطع البسار وجب عليه القصاص في يساره وان قطعها وهو يعتقد أنها عينه أوقطعها وهو يعتقد أن قطعها يجزئه عن اليمين وجب عليه نصف الدية

(فصل) اذاتلف المسروق في بدالسارق ضمن بدله وقطع ولا يمنع أحدهم الآخر لان الضمان بجب لحق الآدى والقطع بجب منة تعالى فلا يمنع أحدهم الآخر كالدية والمكفارة

﴿ باب حدقاطع الطريق ﴾

من شهر السلاح وأخاف السبيل في مصر أو برية وجب على الامام طلبه لانه اذا ترك قو يت شوكته وكتر الفساد به في قتل النفوس وأخذ الأموال فان وقع قبل أن يأخذ المالو يقتل النفس عزر وجبس على حسب ما يراه السلطان لانه تعرض للاخول في معصية عظيمة فعزر كالمتعرض للسرقة بالنقب والمتعرض للزنا بالقبلة وان أخذ نصابا محرز اعرز مثله عن يقطع بسرقة ماله وجب عليه قطع بده اليمني ورجله اليسرى لماروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال في قطاع الطريق اذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا واجه المال ويقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم اذا هر بوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا وتقام عليهم الحدود لانه ساوى السارق في أخذ النصاب على وجه لا يمكن الاحتراز منه فساواه في قطع اليد وزاد عليه باغافة السبيل بشهر السلاح فعلظ بقطع الرجل فان لم يكن له اليد اليمنى وله الرجل اليسرى قطع الرجل لان الحد تعلق بهما فاذا فقد أحدها تعلق الحد بالباق كافلنا في السارق اذا كانت الهيد ناقصة الأصابع وان لم يكن له اليد اليمنى ولا الزجل الإمنان على المناب كانقطع وخرج أبو على ابن خيران قولا آخر أنه لا يعتبر النصاب كالا يعتبر التكافؤ في القتل في الحال من غير حرز النصاب لم يقطع وخرج أبو على ابن خيران قولا آخر أنه لا يعتبر النصاب كالقطع في السرقة فان أخذ المال من غير حرز النصاب الم يقطع يتعلق با تخذ المال من غير حرز النصاب الم يقطع يتعلق با تخذ المال فشرط فيه الخرز كفطع السرقة

﴿ فصل ﴾ وان قتل ولم يأخذ المال انحتم قتله ولم بجزلولى الدم العفوعنه لماروى ابن عباس رضى الله عنه قال نزل جبر بل عليه السلام الحدفيهم أن من قتل ولم يأخذ المال قتل والحد لا يكون الاحما ولان ما وجب عقو به في غير الحار به تغلظت العقو به فيه بالحار به كأخذ المال يغلظ بقطع الرجل وان جر حجر احة نوجب القود فهل يتحتم القود في في ولان أحدها أنه يتحتم لان ما أوجب القود في غير المحار به انحتم الفود فيه في النفس في النفس في النفس في النفس في النفس في الناس كالكفارة

وان فقل وان فتل وأخذا المال فتل وصلب ومن أصحابنا من قال يصلب حياو عنع الطعام والشراب حتى عوت وحكى أبو العباس ابن القاص فى التخليص عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال يصلب ثلاثا قبل الفتل ولا يعرف هذا الشافعى والدليل على أنه يصلب بعد الفتل قوله على المنافعين والدليل على أنه يصلب بعد الفتل قوله على الفتلة وان كان الخرشديدا وخيف عليه التغير قبل الثلاث حنط وغسل وكفن وصلى عليه وقال أبو على ابن أبى هر يرةر جه الله يصلب الى أن يسيل صديده وهذا خطأ لان في ذلك تعطيل أحكام المونى من الغسل والتكفين والصلاة والدفن وان مات فهل يصلب فيه وجهان أحدها وهوقول الشيخ أبى حامد الاسفر ايني رجه الله أنه العسل والتكفين والصلاة والدفن وان مات فهل يصلب فيه وجهان أحدها وهوقول الشيخ أبى حامد الاسفر ايني رجه الله أنه يصلب لان الصلب نا بع للقتل وصد قط القتل فسقط الصلب والثاني وهوقول شيخنا الفاضى أبى الطيب الطب والثاني وهوقول الشيخ المنافي الطب الطب العلم المنافي والمنافئ والمنافئ والمنافئ المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ المنافئة المناف

﴿ ومن بابحد قاطع الطريق ﴾

(قوله من شهر السلاح) أى سله وأخرجه من غمده. وأخاف السبيل أى الطريق. والمصر البلد العظيم (قوله قويه قويت شوكته) الشوكة شدة البأس والحدة في السلاح وقد شاك يشاك شوكا أى ظهرت شوكته وحدته (قوله انحتم قتله) أى وجب ولم يسقط بالعفو ولا الفداء. والحتم قطع الأمر وابر امه من غير شك ولا نظر ﴿ فصل﴾ وان وجب عليه الحدولم يقع في بدالامام طلب الى أن يقع فيقام عليه الحداثة وله عزوجل أو ينفو امن الارض وقدرو ينا عن ابن عباس أنه قال ونفيهم اذا هر بوا أن يطلبو احتى بوجدوا فتقام عليهم الحدود

بوفصل ولا بجب ماذكر نادمن الحدالاعلى من باشر القتل أو أخذ المال فأمامن حضر ردءا طم أوعينا فلا يلزمه الحد لقوله ما الله على المعلقة الا يحل دم امرى مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعدا يمان وزنا بعد احصان أوقتل نفس بغير حق و يعزر لا نه أعان على معصية فعزروان قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال وجب على من قتل القتل وعلى من أخذ المال القطع لان كل واحد منهم انفر دبسبب حدفا ختص بحده

﴿ فصل ﴾ اذاقطع قاطع الطريق اليد اليسرى من رجل وأخذالمال قدم قطع القصاص سواء تقدم على أخذالمال أو تأخر لان حق الآدى آكدفاذ الدمل موضع القصاص قطع اليداليمنى والرجل اليسرى لأخذالمال ولا يو الى بينهما لأنهما عقو بتان مختلفتان فلا تجوز الموالاة بينهما وان قطع اليداليمنى والرجل اليسرى وأخذالمال وقلنا ان القصاص بتحتم نظرت فان تقدم أخذا لمال سقط القطع الواجب بسببه لأنه يجب تقديم القصاص عليه لتأكد حق الآدمى واذا قطع للا دى زال ما تعلق الوجوب به لأخذ المال فسقط وان تقدمت الجناية لم يسقط الحد لأخذا لمال فتقطع بده اليسرى ورجله اليمنى لانه استحق بالجناية فيصبر كن أخذا لمال وليس له بدينى ولارجل بسرى فتعلق بالبد اليسرى والرجل اليمنى

(فصل) وان تابقاطع الطريق بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء عاوجب عليه من حد المحاربة لقوله عزوجل الاالذين تابو امن قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم فشرط فى العفو عنهم أن تكون التو بة قبل القدرة عليهم فدل على أنهم اذا تابو ابعد القدرة لم يسقط عنهم وان تابقبل القدرة عليه سقط عنهما يختص بالمحاربة وهو انحتام القتل والصلب وقطع الرجل للا يتوهل يسقط الانه قطع اليدفيه وجهان أحدهما وهو قول أبي على بن أبي هريرة أنه يسقط الانه قطع عضو وجب بأخذ المال في المحاربة فسقط بالتو بتقبل القدرة كقطع الرجل والثاني وهو قول أبي اسحق أنه الاسقط الانه قطع بد الأخذ المال فلم يسقط بالتو بتقبل القدرة كقطع السرقة

﴿ فصل ﴾ فأما الحد الذي لا يختص بالحاربة ينظر فيه فان كان الآدى وهو حد القف لم يسقط بالتوبة لانه حق الدّدى فلم يسقط بالتوبة كالقصاص وان كان الله عز وجل وهو حد الزنا واللواط والسرقة وشرب الخر ففيه قولان أحسم انه لا يسقط بالتوبة لأنه حد لا يختص بالحاربة فلم يسقط بالتوبة كحد القذف والثاني انه يسقط وهو الصحيح والدليل عليه قوله عزوجل في الزنا فان تاباوأ صلحافا عرضوا عنهما ان الله كان توابار حيا وقوله تعالى في السرقة فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم وقوله عليه التوبة تجب ماقبلها ولأنه حد خالص الله تعالى في قال التوبة كحد قاطع العلريق فان قلنا انها تسقط نظرت فان كانت وجبت في غير الحاربة لم تسقط بالتوبة حتى يقترن بها الاصلاح في زمان بوثق بتوبته لقوله تعالى فان تاب من بعد ظامه وأصلح فان الاصلاح في زمان بوثق بتوبته لقوله تعالى فان تاب من بعد ظامه وأصلح فان

(قوله أو ينفوامن الارض) أى بطردوانفيت فلاناأى طردته. وأما الفقهاء فقال بعضهم نفيهم أن يطلبوا حيث كانوافيوجدوا وقال بعضهم نفيهم أن يحبسواوقال بعضهم نفيهم أن يقتلوا فلا يبقوا (قوله قاما من حضرردا) أى عو ناقال الله تعالى ردايصد قنى. وأردأته أعنت (قوله الاالذين تابو امن قبل أن تقدروا عليهم) أى رجعوا عما كانوا عليه من العصية الى الطاعة وفعل الخبر. وتو بة الله تعلى عباده رجوعه عن الغضب الى الرضاء وقدت كون تو بة الله عليهم الرجوع من التشديد الى التخفيف ومن الخظر الى الاباحة كقوله علم الله أن تحصوه فتاب عليكم أى رجع بكم الى التخفيف بعد التشديد وقوله «علم الله أن كنتم تختانون الفلسكم فتاب عليكم أدار المسلب في أن المسلب في ماحظر عليكم (قوله الصلب) أصل الصلب سيلان الصليب وهو الصديد والودك. قال الشاعر: جريمة ناهض في رأس نيق « ترى لعظام ماجعت صليبا

وقيل للقتول الذي بر بط على خشبة حتى يسيل صليبه صليب ومصاوب وسمى ذلك الفعل صلبا (قوله عليه السلام التو بة تجب ما فبلها) أصل النو بة الرجوع تاب اذارجع. والجب القطع ولهذا قيل لمقطوع الذكر محبوب الله يتوب عليه فعلق العقو بالتو بقوالاصلاح ولأنه قديظهر التو بقالتقية فلا يعلم صحتها حتى يقترن بها الاصلاح فى زمان يوثق فيه بتو بته وان وجبت عليه الحدود في المحار بقسقطت باظهار التو بة والدخول في الطاعة لأنه خارج من يد الامام عننع عليه فاذا أظهر التو بقلم تحمل تو بته على التقية

¥ باب حداثر €

﴿ فصل ﴾ ومن شرب مسكرا وهومسلم بالغ عاقل مختار وجب عليه الحد فان كان حراجلداً ربعين جلدة لماروى أبوساسان قال لماشهد على الوليد من عقبة قال عثمان لعلى عليه السلام دونك ابن عمك فاجلده قال قم ياحسن فاجلده قال فيم أنت وذاك ول هذا غيرى قال ولكنك ضعفت وعجزت ووهنت فقال قم ياعبد الله بن جعفر فاجلده فجلده وعلى عليه السلام يعد ذلك

(قوله للنقية) اظهار ما يؤمنه من الخوف ﴿ ومن باب حد الجر ﴾

فى تسمية الخرخرا ثلاثة أقوال أحدها أنها تخمر العقل أى تستره أخذمن خمار المرأة الذى تستر بعراسها. والخرالشجر الكثير الذى يغطى الارض قال في فقد جاوز تماخر الطريق في الثانى أنها تخمر نفسها لثلايقع فيهاشىء يفسدها وخصت بذلك لدوامها تحت الغطاء لتزداد جودتها وشدة سورتها . ومنه قوله عليه السلام خروا الا تية أى غطوها الثالث لانها تخام العقل أى تخالطه قال الشاعر

غام القلب من ترجيع ذكرتها ، رس لطيف ورهن منك مكبول

(قوله انما الجرواليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) الميسر القمارة المجاهد كل شيء فيه قدار فهو ميسر حتى العب الصبيان بالجوز. وقال الأزهري الميسر الجزور التي كانو انتقام ون عليها. وسمى ميسر الأنه يجزأ أجزاء وكماجزأ ته آجزاء فقد يسرته. والياسر الجزار الذي يجزئها، والجع أيسار. والازلام القداح واحدها زلم بفتح الزاي وضمها وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها على الميسرة اله العزيزي، وقال الحروي كانت زلت وسويت أي أخدم حروفها، وكان أحد الجاهلية يعلمها في وعاء الموقد كتب الأمر والنهي فاذا أراد سفرا أو حاجة أدخل بده في ذلك الوعاء فان خرج الآمر، مضى الطيته وان خرج الناهي كف وانصرف، وفيها كلام يطول، وأما الانصاب فهوجع نصب بفتح النون وضمها وهو حجر أو صنم منصوب يذبحون عنده يقال نصب ونصب ونصب ونصب الشائد، والرجس أي الفنات، والرجس أيضا العذاب، وسميت الأصنام رجسا لانها سبب الرجس وهو العذاب (قوله فيه عنده مطر بة (۱)) الطرب خفة تعتري الانسان من شدة فرح أو حزن قال في الطرب بعني الحزن شعر

وقالوا قد بكيت فقلت كلا ٥ وهل يبكي من الطرب الجليد

وقال في معنى الفرح

ياديار الزهو والطرب يه ومغانى اللهو واللعب

(قول ماأسكر الفرق منه) الفرق باسكان الراء ما تقوعشرون رطلا و بفتحها ستة عشر رطلا. وقال ثعلب الفرق بفتح الراء اثناعشر مدا ولانقط فرق بالاسكان . وقال الزمخشرى هالغتان والفتح أعلى (قوله وهنت) يقال وهن الانسان وهنه غيره يتعدى ولا يتعدى ووهن أيضابالكسروهناأى ضعف

<sup>(</sup>١) هذه القولة لانوجد لها مناسبة هنا

فعد أر بعين وقال جلدرسول الله ﷺ في الخر أر بعين وأبو بكر أر بعين وعمر تمانين وكل سنةوان كان عبد اجلد عشر بن لانه حديثبعض فكان العبدفيه على النصف من الحركحد الزنا فان رأى الامام أن يبلغ بحد الحر عانين و بحد العبد أر بعين جاز لماروي أبو وبرة الكلي قال أرسلني خالد بن الوليد الي عمر رضي الله عنه فأتيته ومعه عمان وعبد الرجن بن عوف وعلى وطلحة والزير رضى اللةعنهم فقلت ان خالد بن الوليدرضي الله عنه يقرأ عليك السلام ويقول ان الناس قدانهمكوا في الخر وتحاقروا العقو بة فيمقال عمرهم هؤلاء عندك فسلهم فقال على عليه السلام تراهاذا سكرهذي واذاهذي افترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر بلغ صاحبك مأقال فجلد خالد ثمانين وجلد عمر ثمانين قال وكان عمراذا أتى بالرجل القوى المنهمك في الشراب جلده تمانين واذا أتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة جلده أر بعين فان جلده أر بعين ومات لم يضمن لان الحق قتله وانجلده تمانين ومات ضمن نصف الديةلان نصفه حدونصفه تعزير وسقط النصف بالحد ووجب النصف بالتعزير وان جلد اخدى وأر بعين فات ففيه قولان أحدهما أنه يضمن نصف ديته لانهمات من مضمون وغير مضمون فضمن نصف ديته كالوجرحه واحد جراحةوجرح نفسهجراحات والثانى أنه يضمن جزءامن أحدوأر بعين جزءامن الديةلان الاسواط مماثلة فقسطت الدية علىعددها وتخالف الجراحات فانها لانفائل وقديموت منجراحة ولايموت منجراحات ولايجوزأن بموتمن سوط و يعيش من أسواط وان أمر الامام الجلاد أن يضرب في الجرعانين فجلده احدى وعمانين ومات المضروب فان قلناان الدية تقسط على عددالضرب سقط منها أر بعون جزءا لاجل الحدووجب على الامام أر بعون جزءا لاجل التعزير ووجب على الجلادجزء وان قلنا انه يقسط على عمدد الجناية ففيهوجهان أحدهما يسقط نصفهالاجل الحدويبقي النصف عملي الامام نصفه وعلى الجلاد نصفه لان الضرب نوعان مضمون وغمير مضمون فسقط النصف بمماليس بمضمون ووجب النصف بماهو مضمون والثاني أنه تقسط الدية أثلاثا فسقط ثلثها بالحد وثلثها على الامام وثلثها على الجلادلان الحدثلاثة أتواع فجعل لكل نوع الثلث

الله وضل و يضرب في حداثه والابدى والنعال وأطراف الثياب على ظاهر النصااروى أبوهر برة رضى الله عنه أن رسول الله ويقل أن برجل قد شرب الجر فقال رسول الله ويقل الضرب و قال فناالضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بنو به فلما انصرف قال بعض الناس أخزاك الله فقال رسول الله ويقل لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا رجك الله ولانه لما كان أخف من غيره فى العددوجب أن يكون أخف من غيره فى الصفة وقال أبو العباس وأبو اسحق يضرب بالسوط ووجهه ماروى أن عليا رضى الله عنه لما قام الحد على الوليد بن عقبة قال لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحدقال فأخذ السوط فضرب بالسوط أر بعين سوطا فقال له أمن والمعنى المناه والمنافى أنه يضمن جيع المناف والثانى أنه يضمن جيع الدية تعدى بالضرب بالسوط وكم يضمن فيه وجهان أحد هما انه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال والثانى أنه يضمن جيع الدية لانه عدل من جنس الى غيره فأشبه اذا ضرب عا يجرح فات منه

﴿ فصل ﴾ والسوط الذي يضرب بهسوط بين سوطين ولا يمدولا يجردولا تشديد ملاروى عن ابن مسعودرضي الله عنه أنه قال ليس في هذه الامة مد ولا تجريد ولا غل ولاصفد

﴿ فصل ﴾ ولايقام الحدق المسحد الروى ان عباس رضى الله عنه أن النبي م الله عن اقامة الحدق المسجد ولانه لا يؤمن أن يشق الجلد بالضرب فيسعد وان أقيم الحدق المسجد سقط الفرض

(قوله انهمكوا فى الجروتحافروا العقوبة) أى لجوا فيها يقال انهمك الرجل فى الامرأى جد ولج ، وكذلك تهمك وتحافروا العقو بة أى رأوها حقيرة صغيرة وحقره واستحقره استصغره والحقير الصغير (قوله اذا سكر هذى ) أى تكلم بالهذيان وهو مالاحقيقة لهمن الكلام يقال هذى بهذى ويهذو (قوله افترى ) أى كذب والفرية الكذب والمفترى الكاذب وأصله الخلق فرى الاديم خلقه قال الله تعالى و تخلفون افكا أى تتقولون و تفترون كذبا (قوله أخزاك الله) أى أذلك وأهانك يقال خزى يخزى خزيا أى ذلوهان و الخزى فى القرآن بمعنى الذل فى قوله تعالى «لهم فى الدنيا خزى» و بمعنى الهلاك فى قوله تعالى « هم فى الدنيا خزى » و بمعنى الهلاك فى قوله تعالى « من قبل أن نذل و نخزى » أى نهلك

لان النهى لمعنى برجع الى المسجد لا الى الحدفلم يمنع صحته كالصلاة في الارض المفصوبة

وفعل والمائة المنافعة على المنافعة عدا واحداوكذلك ان سرق دفعات أوشرب الخرد فعات حدالجميع حدا واحدا الان سببها واحد فتداخلت وان اجتمع عليه الجلد في حد الرباب بأن زفي وسرق وشرب الخروقذف لم تتداخل لانها حدود وجبت بأسباب فم تتداخل وان اجتمع عليه الجلد في حد الزنا والقطع في السرقة أوفي قطع الطريق قدم حد الزنا أو تأخر على لانه أخف من القطع فاذا تقدم أمكن استيفاء القطع بعده واذا قدم القطع لم يؤمن أن يموت منه فيبطل حد الزناوان اجتمع عد الشرب وحد القذف على حد النافي الاستيفاء وان اجتمع حد الشرب وحد القذف فقيه وجهان أحدها أنه يقدم حد القذف لانه للا دى والثاني أنه يقدم حد الشرب وهو المسحيح لانه خفس حد القذف فاذا قيم عليم حد لم يقم عليه حد آخر حتى يعرأ من الاول لانه اذاتو الى عليه حدان لم يؤمن أن يتلف وان اجتمع عليه حد السرقة والقطع الطريق قطع المربق قطع الطريق مقطع الطريق مقطع الطريق مقطع الطريق مقطع الطريق مقطع الطريق مقطع الطريق المواجه المواجه المواجه المواجه الفلايق انه والأول أصح لان اليد تقطع لقطع الطريق وقطع البلد المواجه وان كان مع هذه الحدود قتل فلا يوالى بين حديهما والأول أصح لان اليد تقطع لقطع الطريق أيضا فأشبه اذا قطع الطريق ولم يسرق وان كان مع هذه الحدود قتل وان كان الفتلى الحاربة أن القتلى الحاربة أن القتلى الحدود قتل وان كان القتلى الحاربة في وجهان أحدها وهوقول أبي اسحق أنه يوالى بين الجمع والفرق بينه و بين القتلى غصبر الحاربة أن القتلى في عنه فتساغ نفسه والقتلى المحرود على عنى عنه فتساغ نفسه والقتلى المحرود على عنى عنه فتساغ نفسه والقتلى المحرود على بين الحديد الموالة والى بين الحديدة والله بين الحدود قتل وان كان الفتلى في عنه فتساغ نفسه والفتلى المحرود على المحرود على المحرود على المحرود والمحرود المحرود والمحرود المحرود والمحرود والمحرود المحرود ال

﴿ بابالتعزير ﴾

من أتى معصية لاحد فيها ولا كفارة كباشرة الأجنبية فيادون الفرج وسرقة مادون النصاب أوالسرقة من غير حرز أوالفذف بغير الزنا أوالجناية التي لا قصاص فيها وماأشبه ذلك من المعاصى عزر على حسب ماير اهالسلطان لماروى عبد الملك من عمير قال سئل على كرتم اللة وجهه عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث قال هن فواحش فيهن النعزير وليس فيهن حدوروى عن ابن عباس أنه المنخرج من البصرة استنخلف أبا الاسود الديلي فأتى بلص نقب حرز اعلى قوم فوجدوه في النقب فقال مسكين أراد أن يسرق فا عجلتموه فضر به خسة وعشرين سوطا وخلى عنه ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فان كان على حرلم يبلغ به أربعين وان كان على عبد لم يبلغ به عشرين الروى أن النبي على المن بلغ عاليس يحد حدافهو من المعتدين وروى عن عمر رضى اللة أنه كتب الى أنى موسى لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا وروى عنه ثلاثين سوطاوروى عنه ما بين عن عمر رضى اللة أنه كتب الى أنى موسى لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا وروى عنه ثلاثين سوطاوروى عنه ما بين الثلاثين الى الاربعين سوطاولان هذه المعامى دون ما يجب فيه الحد فلا نلحق عاجب فيه الحدمن العقو بقوان رأى السلطان ترك التعريب الزير ما زير عندوسول الله عليه وسلم قال أقياوا ذوى الهيئات عثرانهم الافى الحدودوروى عبد الله من الزير أن رجلا خاصم الزير عندوسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة الذي يسقون به النحل فقال رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم في شراج الحرة الذي يسقون به النحل فقال رسول الله عليه وسلم في شراج الحرة الذي يسقون بو النحل فقال رسول الله

﴿ ومن باب التعزير ﴾

النعزير التأديب والاهانة والتعزير أيضا التعظيم ومنه قوله عز وجل «وتعزروه وتوقروه» وهومن الاضداد (قوله كباشرة الاجنبية) وكذا المباشرة في مواضع كثيرة من الكتاب هو الصاق بشرة الرجل بيشرة المرأة والبشرة ظاهر الجلد (قوله فهو من المعتدين) المعتدى هو الذي يجاوز حده و فعل مالا يجوز فعله (قوله لا تبلغ بنكال أكثر من عشر بن سوطا) النكال ههنا العقو بة التي تذكل عن فعل جعلت له جزاء أى تمنع عن معاودة فعله وقوله تعالى «فعلناها نكالالما بين يديها» أى لمن يأتى بعدها فيتعظ بها فتمنعه عن فعل مثلها. وسمى اللجام نكلالانه يمنع الفرس وسمى القيد نكلا لانه يمنع الحبوس قال الله تعالى «ان الدينا أنكالا وجعيما» أى قيودا (قوله أقيلواذوى الحيات) الهيئة الشارة يقال فلان حسن الهيئة والحيثة وأراد ذوى المروآت والأحساب (قوله شراج الحرة) هي مسايل الماء من بين الحجارة الى السهل وقدذ كر

على الذيراسق أرضك الماء ثم أرسل الماء الى جارك فغضب الانصارى فقال بارسول الله وأن كان ابن عملك فتاو أن وجموسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باز بير فوالله الى الحسب هذه الله عليه وسلم فقال باز بير فوالله الى المحسب هذه الآية نزلت فى ذلك فسلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم ولولم يجز ترك التعزير لعزره رسول الله صلى الله عليه ماقال

﴿ فَصَلَ ﴾ وانعزر الامامرجلافات وجبضانه لماروى عمرو بن سعيد عن كرّ م الله وجهه أنه قال مامن رجل أفت عليه حدا فات فأجد في نفسى أنه لاديقله الاشارب الخر فانه لومات وديته لأن النبي الله لم يسنه ولا يجوز أن يكون المراد به اذا مات من الحد فان النبي علي حد في الخر فثبت أنه أراد من الزيادة على الار بعين ولانه ضرب جعل الى اجتهاده قاذا أدى الى الناف ضمن كضرب الزوج زوجته

﴿ فصل ﴾ وان كان على رأس بالغ عاقل سلعة لم بجز قطعها بغيراذ نه فان قطعها قاطع باذ نه فات لم يضمن لا نه قطع باذ نه وان قطعها بغيراذ نه فات وجب عليه القصاص لأنه تعدى بالقطع وان كانت على رأس صي أو بجنون لم يجز قطعها لا نهجر ح لا يؤمن معه الحلاك فان قطعت فات منه نظرت فان كان القاطع لا ولاية له عليه وجب عليه القود لا نهاجناية بعدى بها وان كان أباأ وجدا وجبت عليه الدية وان كان وليا غسير هما ففيه قو لان أحدها أنه يجب عليه القود لا نه قطع منه ما لا يجوز قطعه والثاني أنه لا يجب القود لأنه لم يقصد القتل و أغاقصد المصلحة فعلى هذا يجب عليه دية مغلظة لأنها عمد خطأ و بالقالتوفيق

# -ه مر كتاب الاقضية كده-﴿ باب ولاية القضاء وأدب الفاضي ﴾

القضاء فرض على الكفاية والدليل عليه قوله عزوجل بإداودا ناجعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق وقوله عزوجل ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقوله تعالى وأن احكم بينهم عما أنزل الله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس و بعث عليا كرّم الله و جهه الى اليمن للقضاء بين الناس ولأن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم حكموا بين الناس و بعث عمر رضى الله عنه أباموسي الأشعري الى البصرة قاضيا وبعث عبد الله بن مسعود الى الكوفة قاضيا ولأن الظلم في الطباع فلا بدمن حاسم ينصف الظلم من الظالم فان لم يكن من يصلح للقضاء الا واحد تعين عليه و يلزمه طلبه واذا امتنع أجبر عليه لأن الكفاية لا تحصل الا به فان كان هناك من يصلح له غيره نظرت

(قوله فيا شجر بينهم) أى فياوقع فيه خلاف بينهم. يقال اشتجر القوم وتشاجروا اذا اختلفوا واختصموا وتنازعوا وقد ذكر أيضا (قوله فأجد في نفسي) فيه حذف واختصار أى فأجدفي نفسي منه شكاو يحصل في صدري منه ارتياب وهذا يشبه قوله عليه السلام الانم ما حاك في صدرك . والسلعة ذكرت

### ﴿ ومن كتاب الاقضية ﴾

قال ابن الاعرابي القضاء في اللغة احكام الشيء وامضاؤه والفراغ منه وهو قوله تعالى «ثم اقضوا الى هأى افرغوامن أمركم وأمضوا مافي أنفسكم وأصله قضاى لانه من قضيت لان الياء لماجاء تبعد الالف أبدات همزة. والجع الافضية والقضية مثلها وجعها قضايا على فعالى وأصله فعائل. وقضى أى حكم قال الله تعالى « وقضى ربك ألا تعبدوا الااياد» وقضى في القرآن واللغة يأتى على وجوه تتقارب معانيها ومرجعها كلها الى انقطاع الشيء وتمامه والفراغ منهم منه الوفق تعالى « فقضاهن سبع سموات » أراد قطعهن وأحكم خلقهن وفرغ منهن وقوله تعالى « ولولا أجل مسمى لقضى بينهم » لفصل الحكم وقطع وقال أبو ذؤيب

وعليهما مسرودتان قضاهما ، داود أو صنع النوابع تبع

أي صنعهما وأحكم صنعتهما

فان كان خاملاواذا ولى القضاء انتشر عامه استحب أن يطلبه لما يحصل به من المنفعة بنشر العلموان كان مشهورا فان كانته كفاية كرمله الدخول فيه لماروى أن النبي بهليج قال من استفضى فكا تماذ بح بغير سكين ولا نه يلزمه بالقضاء حفظ الأمانات ورجماع جزعنه وقصر فيه فكرمله الدخول فيه وان كان فقير ايرجو بالقضاء كفاية من يبت المال لم يكرمله الدخول فيه لأنه يكتسب كفاية بسبب مباح وان كان جاعة يصلحون القضاء اختار الامام أفضلهم وأو رعهم وقلده فان اختار غيره جازلاته تحصل به الكفاية وان امتنعوا من الدخول فيه أثموا لأنه حق وجب عليهم فأثموا بتركه كالأمم بالمعروف والنهي عن المنكر وهل يجو زلار مام أن بجبر واحدام نهم على الدخول فيه أم لافيه وجهان أحدهما أنه ليس له اجباره لأنه فرض على الكفاية فلو أجبرناه عليه تعين عليه والثاني أن له اجباره لأنه اذالم يجبر بتي الناس بلاقاض وضاعت الحقوق وذلك لا يجوز

( فصل ) ومن تعين عليه القضاء وهوفى كفاية لم بجزأن بأخذعليه رزقالا نه فرض تعين عليه فلا بجوزأن بأخذ عليه مالا من غيرضر و رة فان لم يكن له كفاية فله أن بأخذالر زق عليه لأن القضاء لا بدمنه والحكفاية لا بدمنها فازأن بأخذالر زق عليها من غير حاجة فان الرزق فان لم يتعين عليه فان كانت له كفاية كره أن بأخذ عليه الرزق لأنه قر بة فكره أخذالر زق عليها من غير حاجة فان أخذ جازلانه لم يتعين عليه وان لم يكن له كفاية لم يكره أن بأخذ عليه الرزق لأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما ولى خرج برزمة الى السوق فقيل ما هذا المال عزلة ولى اليتم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقير افليا أكل بالمعر وف و بعث عمر رضى الله عنه الى الكوفة عمار بن ياسر واليا وعبد الله ن مسعود قاضيا وعثمان بن حنيف ماسحاو فرض طم كل يوم شاة نصفها وأطر افها لع ار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان ولا نعل اجاز للعامل على الصدقات أن بأخذ ما لا على العالمة جاز للقاضى أن بأخذ على القضاء و بدفع اليم مع رفتى الله مع رفتى الله مع رفتى المناط على العالم الحفار الخصوم كما المعمور زقه شيء للقرط اس لا نه يحتاج اليه الكتب المحاضر و يعطى من على با بعمن الا تجرياء لا نه يحتاج اليهم لاحضار الخصوم كما يعطى من بحتاج اليه العامل على العرفاء و يكون ذلك من سهم المصالح لا نهمن المصالح يقتل المسالح يقتل المسالح ين بحتاج اليهم لاحضار الخصوم كما يعطى من بحتاج اليه العامل على العرفاء و يكون ذلك من سهم المصالح لا نهمن المصالح

﴿ فَصَلَ ﴾ ولا يجو زولاية القضاء الابتولية الامام أوتولية من فوض اليه الامام لا نممن المصالح العظام فلا يجو زالامن جهة

(قوله فان كان خاملا) الخامل الساقط الذى لا نباهة له وقد خل يخمل خولا وأخلته أنا (قوله من استقضى فكا تما ذيح بغير سكين) فال في الشامل لم يخرج مخرج الذم للقضاء وانحاوصفه بالشقة فكان من قلده فقد حل على نفسه مشدقة كشفة الذيح والمعتوه الناقص العقل وقدذكر في الوصايا (قوله وقلده) هو من القسلادة التي تكون في العنق (قوله برزمة الى السوق) الرزمة الكارة من الثياب وقدر زمها ترزيها (قوله جبارا) فيسل الجبار الذي يقتل على الغضب وقيل هو ذو السطوة والقهر ومنه يقال جبرته على كذا وأجبرته اذا أكرهته عليه وقهرته ومنه جبرالعظم لانه كالاكراه على الاصلاح (قوله عسوف) أى ظلوما والعسف الظلم وأصل العسف الأخذ على غير الطريق ومثله النعسف والاعتساف (قوله مهينا) أى حقيرا وفسر قوله تعالى من ماءمهين أى حقير ، وقال الفراء المهين العاجز وأراد بالضعيف ضعيف الرأى والتدبير لاضعيف الجسم (قوله من غيرعنف) العنف

الامام فان تحاكم رجلان الى من يصلح أن يكون ما كاليحكم بينهما جازلانه تحاكم عمر وأبى بن كعب الى زيد بن ثابت وتحاكم عنمان وطلحة الى جبير بن مطعم واختلف قوله فى الذى يلزم به حكمه فقال فى أحد القولين لا يلزم الحكم الا بتراضيهما بعد الحكم وهو قول المزفى رجه الله تعالى لا نالو ألزمنا هما حكمه كان ذلك عز لا للقضاة وافتيا تاعلى الامام ولا نه لما اعتبر تراضيهما فى الحكم اعتبر رضاها فى إن وم الحكم والشافى أنه يلزم بنفس الحكم لان من جاز حكمه لزم حكمه كالقاضى الذى ولاه الامام واختلف أصحابنا في الجوزف التحكم فنهم من قال يجوزف كل ما تحاكم فيه الخصان كا يجوزف القاضى الذى ولاه الامام ومنهم من قال يجوزف الاموال فا ما فى النكاح والقصاص واللعان وحد القذف فلا يجوزف بها التحكم لانها حقوق بنيت على الاحتياط فرع فيها التحكم

﴿ فَصَلَ ﴾ و يَجُو زأن يجعل قضاء بلدالى اثنين وأ كثر على أن يحكم كل واحدمنهم في موضع و يجوز أن يجعل الى أحدها القضاء في حق والى الآخر في حق آخر والى أحدهما في زمان والى الآخر في زمان آخر لانه نيابة عن الامام فكان على حسب الاستنابة وهل يجو زأن يجعل اليهما القضاء في مكان واحد في حق واحدو زمان واحد فيه وجهان أحدها أنه يجو زلانه نيابة فجاز أن يجعل الى اثنين كالوكالة والثانى أنه لا يجوز لانهما قد يختلفان في الحكم فتقف الحكومة ولا تنقطع الخصومة

﴿ فصل ﴾ ولا يجوز أن يعقد تقلد القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه لقوله عز وجل فاحكم بين الناس بالحق والحق مادل عليه الدليل وذلك لا يتعين في مذهب بعينه فان قلد على هذا الشرط بطلت التولية لانه علقها على شرط وقد بطل الشرط فبطلت التولية

و فصل و واذا ولى القضاء على بلدكتبله العهد بما ولى لان النبي عليه كتب لعمر و بن حرم حين بعثه الى اليمن وكتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه لا نس حين بعثه الى البحرين كتاباو ختمه عام رسول الله عليه و وى حارثة بن مضرب أن عمر كتب الى أهل الكوفة أما بعد فاتى بعثت اليكم عمارا أمير اوعبد الله قاضيا و و زير افاسمعوا طما وأطبعوا فقدا ثر تحكم بهما فان كان البلد الذى ولاه بعيد الشهدله على النولية شاهد بن ليثبت بهما التولية وأن كان قريبا بحيث يتصل به الخبر فى التولية ففيه وجهان أحد هما وهو قول أبى اسحاق أنه بحب الاشهاد لا نه عقد فلا يثبت بالاستفاضة كالبيع والثانى وهو قول أبى سعيد الاصطخرى أنه لا يجب الاشهاد لانه يثبت بالاستفاضة فلا يفتقر الى الاشهاد والمستحب القاضى أن يسا لعن أمناء البلد ومن فيه من العلماء لا نه لا بدله منهم فاستحب تقدم العلم بهم والمستحب أن يدخل البلد يوم الاثنين لان النبي صلى التعليم ما العهد لعاموا التولية وما فوض اليه

﴿ فصل ﴾ فاذاأذن لهمن ولاه أن يستخلف فله أن يستخلف وان نهاه عن الاستخلاف لم بجزله أن يستخلف لا نه نا ثب عنه فتبع أمره ونهيه وان لم يأذن له ولم ينهه نظرت فان كان ما تقلده يقدر أن يقضى فيه بنفسه ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى سعيد الاصطخرى أنه يجو زأن يستخلف لأنه ينظر في المصالح فجاز أن ينظر بنفسه و بغيره والثاني وهو المذهب أنه لا يجو زلان الذي

ضدارفق يقال عنف عليه وعنف به أيضا (قوله بنيت على الاحتياط) الاحتياط على الشيء الاحداق بهمن جيع جها ته ومنه سمى الحائط وأصله الحفظ عاطه بحوطه أي حفظه والمعنى أن يحكم باليقين والقطع من غير تخمين و يا خفبالثقة في أموره وأحكامه (قوله كتبله العهد) أصل العهد الوصية وقدعهد تاليه أي أوصيته ومنه اشتق العهد الذي يكتب الولاة قال الله تعالى و ولقدعهد نا الى آدم من قبل فنسى » أي أوصيناه أن لايا "كل من الشجرة فنسى ، والعهد اليمين من قوله على عهد والعهد من قولك عهد ته بكان كذا (قول فاضيا ووزيرا) الوزير مشتق من الوزر وهو الجبل والملجا كانه يستند اليه في الامورة قال الله تعالى «كلالاوزر» أي لا ملحاً وقيل بل هو مشتق من الوزر وهو التقل كانه يحمل أنقال أموره وأعباءه ، والوزر هو الحل المثقل الظهر من قوله تعالى «ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك» (قول فقد آثرت كم بهما) قيل فضلت كم بهما وفيل الخترت كم والمرادهها خصصتكم بهما دون غيركم يقال استا ثرفلان بكذا أي خص به دون غيره وانفرد به .قال الشاعر

ولاه لم برض بنظر غيره وان كان ماولاه لا يقدر أن يقضى فيه بنفسه لكثرته جاز أن يستخلف في الا يقدر عليه لأن تقليده لما لا يقدر عليه بنفسه اذن له في استنابة غيره لا يقدر عليه بنفسه اذن له في استنابة غيره وهل له أن يستخلف في ايقدر عليه أن يقضى فيه بنفسه فيه وجهان أحدهما أن له ذلك لأن ما جازله أن يستخلف في البعض جاز أن يستخلف في الجيع كالامام والثاني أنه لا يجوز لأنه اعما أجيز له أن يستخلف في الا يقدر عليه للعجز فوجب أن يكون مقصورا على ما عجز عنه

﴿ فصل﴾ ولا يجو زأن يقضى ولا يولى ولا يسمع البينة ولا يكاتب قاضيا في حكم في غير عمله فان فعل شيئا من ذلك في غير عمله لم يعتد به لأنه لا ولا يقله في غير عمله ف كان حكمه فيماذ كرناه حكم الرعية

الله المحمد الم

والمسلك ولا بحو زأن بر تشي على الحكم الروى أبو هر برة أن النبي والمائة والدون الته الراشي والمرتشى في الحكم ولا نه أخذمال على حرام فكان حراما كهر البغي ولا يقبل هدية عن لم يكن له عادة أن يهدى اليه قبل الولاية لما روى أبو جيد الساعدى قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى أسديقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا الكم وهذا أهدى الى فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بالله العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا الكم وهذا أهدى الى ألاجلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى اليه أم لا والذي نفسي بيده لا يا خذا حدم نها شيئا الاجاء يوم القيامة عمله على رقبته فدل على أن ما أهدى اليه بعد الولاية برحم أومودة قانه ان كان أكثر عالى المن عند لم يجزله لم يجزله وطالم نه لا يأخذ في حال بتهم في موان لم يكن أكثر ولا أرفع عند لم يجزله قبوط الأن الزيادة حدث بالولاية وان لم يكن أكثر ولا أرفع عاكان بهدى اليه جاز قبوط الخروجها عن تسبب الولاية والأولى أن لا يقبل لجواز أن يكون قد أهدى اليه لم منتظرة

و يجوزان بحضر الولائم لأن الاجابة الى وليمة غبر العرس مستحبة وفى وليمة العرس وجهان أحدهما أنها فرض على الاعيان والثانى أنها فرض على الكفاية ولا يخص فى الاجابة قومادون قوم لان فى تخصيص بعضهم ميلاوتركا للعدل فان كثرت عليم وقطعته عن الحكم ترك الحضور فى حق الجيع لان الاجابة الى الوليمة اما أن تكون سنة أو فرضا على الكفاية أو فرضا على الاعيان الا أنه لا يستضر بتركها جيع المسامين والقضاء فرض عليه و يستضر بتركه جيع المسامين فوجب تقديم القضاء

﴿ فَصَلَ ﴾ و يجو زأن يعود المرضى و يشهد الجنائز و يأتى مقدم الغائب القوله على عائد المريض في مخرف من مخارف الجنة حتى برجع وعاد النبي على الجنائز فان على الجنائز فان كثرت عليه أنه من ذلك مالا يقطعه عن الحسكم والفرق بينمو بين حضو رالولائم حيث قلنا أنها اذا كثرت عليه ترك الجميع

أى تفردبالبقاء جلوعز (قوله ابن اللتبية) بضم اللام واسكان التاء منسوب الى بنى لتب وهم حى من أزد (قوله عائد المريض في مخرف من مخارف الجنة) المخرف بالفتح البستان قال الاصمى واحد المخارف مخرف وهو جنس النخل. سمى بذلك لانه بخرف أى بجتنى

﴿ فصل ﴾ ويكره أن بباشر البيع والشراء بنفسه لماروى أبو الاسود المالكي عن أبيه عنجده أن النبي عليه قال ماعدل والم اتجرف رعيته أبداوقال شريح شرط على عمر رضى الله عنه حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا أقضى وأ ناغضبان ولانه اذابا شر ذلك بنفسه لم يؤمن أن يحابى فيميل الى من حاباه فان احتاج الى البيع والشراء وكل من ينوب عنه ولا يكون معروفا به فان عرف أنه وكيله استبدل بمن لا يعرف به حتى لا يحابى فتعود الحاباة اليه فان لم يجد من ينوب عنه تولى بنفسه لأنه لا بدله منه فاذا وقعت لمن بايعه حكومة استخلف من يحكم بين عصمه لأنه اذا تولى الحكم بنفسه ليؤمن أن يميل اليه

﴿ فصل﴾ ولايقضى في حال الغضب ولا في حال الجوع والعطش ولا في حال الحزن والفرح ولا يقضى والنعاس يغلبه ولا يقضى والمرض يقلقه ولايقضى وهو يدافع الأخبثين ولايقضى وهوفى حرمزعج ولافى برد مؤلم لمار وىأبو بكرةأن النبي ستتنج قال لاينبغى للقاضى أن يقضى بين ائنين وهوغضبان و روى أبوسعيد الخدرى رضى انتةعنه قال قال وسول انتة صلى انتقعليه وسلم لايقضىالقاضىالا وهوشبعان ريانولان في هذه الاحوال يشتغل قلبه فلايتو فرعلى الاجتهاد في الحكم وانحكم في هذه الاحوال صححكمه لأن الزير و رجلامن الانصار اختصا الى رسول الله عِلْيَةٍ في شراج الحرة فقال رسول الله عليه للزبيراسق زرعك ثمأرسل الماءالى جارك فقال الانصاري وانكان ابن عمتك بارسول الته فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احر وجهه تم قال للز بيراسق زرعك واحبس الماءحتى يبلغ الجدر ثم أرسله الىجارك فحكم فى حال الغضب ﴿ فصل ﴾ والمستحبأن بجلس للحكم في موضع بار زيصل اليه كل أحدولا بحتجب من غير عدو لمار وي أن النبي علي قال منولىمن أمرالناس شبئا فاحتجب دون عاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون فاقتمه وفقره والمستحبأن يكون المجلس فسيحاحتي لايتأذى بضيقه الخصوم ولايزاحم فيهالشيخ والعجوز وأن يكون موضعا لايتأذي فيمه بحرأو برد أودخان أورا تحقمنتنة لأنعمر رضى اللهعنه كتبالى أبي موسى الاشعري رضى اللهعنهواياك والفلق والضجر وهنده الاشياء تفضى الى الضجر وتمنع الحاكم من التوفر على الاجتهاد وتمنع الخصوم من استيفاء الحجة فان حكم مع هذه الأحوال صح الحسكم كايصح في حال الغضب و يكره أن يجلس للقضاء في المسجد لمماروي معاذ رضي الله عنـــه أن النبي عليه فالجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصوائكم وخصوماتكم وحدودكم وسلسيوفكم وشراءكمو بيعكم ولان الخصومة يحضرها اللغط والسفه فينزه المسجد عن ذلك ولانه قديكون الخصم جنباأ وحائضا فلايمكنه المقام في المسجد للخصومة فإن جلس في المسجد لغير الحكم فحضر خصان لم يكره أن يحكم بينهما لماروى الحسن البصري قال دخلت المسجد فرأيت عثمان رضىاللةعنه قدألتي رداءهونام فأتاه سقاء بقر بقومعه خصم فجلس عثمان وقضى بينهما وانجلس فىالبيت لغير الحكم فحضره خصمان لم يكره أن يحكم بينهما لماروت أمسامة رضى الله عنها قالت اختصم الى رسول الله مطافح رجلان من الأنصار في مواريث متقادمة فقضى رسول الله مالغ يينهمافي يتي

(قوله لم يؤمن ان يحابى) المحاباة أن يبيع اليما قلمن عن المثل وقدذكر (قوله والمرض يقلقه) قال الجوهرى القلق الانزعاج يقال بات قلفاوا قلقه غيره (قوله يدافع الأخبثين) تثنية الأخبث وهما البول والغائط ومعناه الخيشين اى النجسين المستقدرين لكن لفظة أفعل أبلغ وأكثر (قوله في حرمزعج) أزعجه أى أقلقه من مكانه وانزعج بنفسه والمزعاج المرأة التي لا تستقرف مكان والقلق ضيق الصدر وقله الصبر (قوله فلا يتوفر على الاجتهاد) اى لا يستوفيه ويتمه والموفور التام والوفور الهام والوفر المال الكثير وشراج الحرة قدذكر (قوله في موضع بارز) اى ظاهر غير مستورو برزوا تته الواحد القهار اى ظهروا ولم يسترهم عنه عنى وشراج الحرة قدد كر (قوله في موضع بارز) اى ظاهر غير مستور و برزوا تته الواحد القهار اى ظهروا ولم يسترهم عنه عنه في الفوله وفقره) الفاقة الحاجة والفقر ضد الغنى وهما متقاربان (قوله يحضرها اللغط والسفه) هو الصوت و الجلبة يقال لغطو ا يلغطون لغطا و السفه همنا التشائم وذكر المعايب

﴿ فصل ﴾ واناحتاج الى أجر ياء لاحضار الخصوم انخذ أجر ياء أمناء و يوصيهم بالرفق بالخصوم و يكره أن يتخدم اجبا لانه لا يؤمن أن يمنع من له ظلامة أو يقدم خصاعلى خصم فان دعت الحاجة الى ذلك انخذ أمينا بعيدا من الطمع و يوصيه بما يلزمه من تقديم من سبق من الخصوم ولا يكره للامام أن يتخدم اجبا لان يرفا كان حاجب عمر والحسن البصرى كان حاجب عنمان وقد بركان عاجب على عليه السلام ولان الامام ينظر في جيع المصالح فتدعوه الحاجة الى أن يجعل لكل مصلحة وقتا لا يدخل فيه كل أحد

(فصل) و يستحبأن يكون له حبس لان عمر رضى الله عنه اشترى دارا بمكة بأر بعة آلاف درهم وجعلها سجنا واتخذعلي عليه السالم سجنا وحبس عمر رضى الله عنه الحطيئة الشاعر فقال

ماذاتقول لأفراخ بذى مرخ ، حر الحواصل لا ماء ولاشجر ألقيت كاسبهم فى قعر مظامة ، فارحم عليك سلام الله ياعمر

فلاه وحبس عمر آخر فقال

ياعمر الفاروق طال حبسى ، ومل منى اخوتى وعرسى فى حدث لم تقرفه نفسى ، والامرأضوا من شعاع الشمس

ولانه بعتاج المعالتأديب ولاستيفاء الحق من الماطل بالدين ويستحب أن يكون له درة التأديب لان عمر رضى الله عنه كانت له

﴿ فصل ﴾ وان احتاج الى كانب اتخذ كاتبا لان الذي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب منهم على بن أبى طالب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ومن شرطه أن يكون عارفا بما يكانب به القضاة من الاحكام وما يكتبه من المحاضر والسجلات لانه اذالم يعرف ذلك أفسدما يكتبه بجهله وهل من شرطه أن يكون مسلماعد لافيه وجهان أحدها أن ذلك شرط فلا بجوز أن يكون كافر الان أباء وسى الأشعرى قدم على عمر رضى الله عنه ومعه كاتب نصراني فانتهره عمر رضى الله عنه وقاللا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تعزوهم وقد خونهم الله ولا تعزوهم وقد أذ هم الله ولا تعزوهم وقد أذ هم الله ولان الكافر عدوللسلمين فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل به حقوقهم ولا يجوز أن يكون فاسقا لانه لا يؤمن أن يخون والوجه الثاني أن ذلك يستحب لان ما يكتبه لا بدأن يقف عليه القاضى ثم يحضيه فيؤمن فيمن الخمانة

(فصل) ولايتخنشهودامعينين لاتقبل شهادة غيرهم لان ف ذلك تضييقاعلى الناس واضرار ابهم ف حفظ حقوقهم ولان شروط الشهادة لا تختص بالمعينين فلم يجز تخصيصهم بالفبول

(فصل) ويتخذقومامن أصحاب المسائل ليتعرف بهم أحوال منجهلت عدالته من الشهودو ينبغي أن يكونوا عدولا برآء من الشحناء

(قوله وان احتاج الى أجرياء) الاجرياء جع جرى مشدد غير مهموز وهو الوكيل والرسول يقال جرى بين الجراية والجرع أجرياء وسمى الوكيل جريالا نه يجرى بجرى موكاه وفى الحديث قولوا بقول كم ولا يستجرينكم الشيطان ، والحاجب مشتق من الحجاب وهو الستر والمنع كأنه يستره و يمنع من الدخول اليه . و يرفا غير مهموز هكذا السماع (قوله الحطيئة) سمى الحطيئة لقصره والحطيئة الرجل القصير، وقال تعلب سمى الحطيئة لسمامته وقيل انه كان فى صغره يلعب مع الصبيان فضرط فقيل له ماهندا قال حطيئة وريد ضرطة فسمى حطيئة (قوله بذى مرخ) بالخاء اسم موضع بعينه ومن رواه مرج بالجيم فخطى الان المرج باسكان الراء هو الموضع الذى يكون كثير الماء والشجر وقد قال لاماء ولا شجر فدل على غيره ولا يستقيم وزن البيت من غير تسكين الراء أيضا (قوله

وملمني اخوني وعرسي ، في حدث لم تقترفه نفسي)

المرس الزوجة. ولم تفتر فعلم تكتسبه والاقتراف الاكتساب، وفلان يفترف لعياله أى يكتسب، فى حدث في أمر وقع ولم يكن قبل (قول هر آء من الشحناء) الشحناء العداوة وكذلك الشحنة ، وعدو مشاحن، ولعل اشتقافه من الشحن وهو المل أى عملى عداوة من قوله تعالى وفي الفلك المشحون «أى المملوء

بينهم و بين الناس بعداء من العصبية في نسب أومذهب حتى لا يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية غير عدلوأن يكونو اوافرى العقول ليصاوابو فورعقو لهم الى المطاوب ولايسترساوا فيسألواعدوا أوصد يقالان العدو يظهر القبيح ويخفي الجيل والصديق يظهر الجيل ويخفى القبيح وان شهدعنده شاهد نظرت فانعم عدالته قبل شهادته وانعم فسقه لم يقبل شهادتهو يعمل في العدالة والفسق بعلمه وانجهل اسلامه لم بحكم حتى يسأل عن اسلامه ولا يعمل في اسلامه بظاهر الدار كما يعمل فى اسلام اللقيط بظاهر الدار لان اعرابيا شهدعند الذي والتج برؤ ية الهلال فلم يحكم بشهاد تعحقى سأل عن اسلامه ولانه يتعلق بشهادته ايجاب حق على غيره فلا يعمل فيه بظاهر الدار ويرجع في اسلامه الى قوله لان النبي عليه رجع الى قول الاعرابي وانجهل حريته ففيعوجهان أحدها وهوظاهر النص انها تثبت بقوله لان الظاهر من الدارحرية أهلها كما أن الظاهر من الداراسلام أهلها تم يثبت الاسلام بقوله فكذلك الحرية والثانى وهوالاظهر أنهالا تثبت بقوله والفرق بينهاو بين الاسلام أنه بملك الاسلام اذا كان كافر افقبل اقراره به ولا يملك الحرية اذا كان عبدا فلم يقبل اقراره بها وان جهل عدالته لم يحكم حتى ثبتتعدالنه لقوله تعالىفان لم يكونارجلين فرجلوام أتان ممن ترضون من الشهداءولا يعلم انهمرضي قبل السئوال وروى سلبان عنحريث فالشهدرجل عندعمر بن الخطاب رضي اللهعنه فقالله عمر رضي اللمعنه اني لست أعرفك ولايضرك انى لاأعرفك فأتنى عن يعرفك فقال رجل أناأعرفه بالمرالمؤمنين فقال بالمي شيء تعرفه قال بالعدالة قال هوجارك الادنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه فاللاقال فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع قاللاقال فصاحبك في السفرالذي يستدلبه علىمكارم الاخلاق قاللاقال است تعرفه ثمقال للرجل اثتني بمن يعرفك ولانه لايؤمن أن يكون فاسقا فلايحكم بشهادته وانأرادأن يعرف عدالته كتب اسمه ونسبه وحليته وصنعته وسوقه ومسكنه حتى لايشتبه بغيره وبذكرمن يشهدله حتى لا يكون عن لاتقبل شهاد تعله من والدأو ولدو بذكر من بشهد عليه حتى لا يكون عدوا لاتقبل شهاد تععليه و بذكر قدرمايشهد به لانه قديكون عن يقبل قوله في قليل ولا يقبل قوله في كثير و يبعثما يكتبهم ع أصحاب المسائل و يجتهد أن لا يكون أصحاب المسائل معروفين عندالمشهودله حتى لايحتال في تعديل الشهود ولاعند المشهود عليه حتى لايحتال فيجرح الشهود ولا عندالشهود حتى لابحتالوافي تعديل نفسهم ولاعند المستولين عن الشهودحتي لابحتال لهم الاعداء في الجرح والاالاصدقاء فىالتعديل وبجتهد أن لايعلم أصحاب المسائل بعضهم ببعض فيجمعهم الهوى على التواطؤ على الجرح والتعديل قال الشافعي رجماللة ولايثبت الجرح والتعديل الاباثنين ووجهه أنهشسهادة فاعتبر فيهاالعدد وأختلف أصحابنا هسل بحكم الفاضى فى الجرح والتعديل بالمحاب المسائل أو بمن عدل أوجر حمن الجيران فقال أبو اسحق يحكم بشهادة الجيران لانهم يشهدون بالجرح والتعديل فعلىهذا بجوزأن يقتصر علىقول الوحمد من أصحاب المسائل وبجوز بلفظ الخبر ويسمى للحاكم منعدل أوجرح تميسمع الشهادة بالتعديل والجرح من الجيران على شرط الشهادة فى العدد ولفظ الشهادة وحل قول الشافعي رحماللة في العدد على الجيران وقال أبوسعيد الاصطخري يحكم بشهادة أصحاب المسائل وهو ظاهر النص لان الجبران لايلزمهم الحضور للشهادة بماعندهم فحكم بشهادة أصحاب المسائل فعلى هذالا بجوز أن يكون أصحاب المسائل أفلمن اثنين ويجوزأن يكون من يخبرهم من الجيران واحدا اذاوقع في نفوسهم صدقه و بجبأن يشهد أصحاب المسائل عندالحاكم على شرط الشهادة في العدد ولفظ الشهادة وحل قول الشافعي رجه الله تعالى في العدد على أصحاب المسائل وان بعث اثنين فعادا بالجرح

<sup>(</sup>قوله على جرح عدل أوتزكية غير عدل) الجرح العيب والفسادوجرح الشاهد اظهار معايبه، والعدل أصابه من الاستقامة وترك الميل. والعدل أيضا لليل والجور، يقال عدل عن الطريق اذا مال عنها وهو من الأضداد. والتزكية ههنا التطهير من قوله تعالى «خذ من أمو الحم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» فكائن المزكي شهد لحم بالطهارة والبراءة من العيوب (قوله وافرى العقول) أى تاى العقول كاملين بالوفر والتهام والكال (قوله ولا يسترسلوا) استرسل اليه أى انبسط واستأنس به، وأراد ترك التحفظ وأخذ الام بالحزم والنيقظ (قوله جارك الأدنى) أى الأقرب والدنو القرب ضد البعد (قوله يستدل بهما على الورع) الورع التق والورع بالتقى، وقدورع برع بالكسر فيهما ورعاورعة، وتورع من كذا أى تحرج (قوله فيجمعهم الحوى على التواطق) أى تحكمهم الشهوة على النوافق، واطأه على الأمرأى وافقه

حكم بالجرح وان عادا بالتعديل حكم بالتعديل وان عاداً حدهما بالتعديل وعادا لآخر بالجرح لم يحكم بقول واحد منهما في جرح ولا تعديل و يبعث الثافان عاد بالجرح كلت بينة الجرح وان عاد بالتعديل كلت بينة التعديل وان شهدا ثنان بالجرح واثنان كالتعديل حكم بالجرح الأن شاهدى الجرح بخبران عن أمر بالمن وشهدا ثنان بالجرح وشهد ثلاثة بالعدالة قدمت بينة الجرح لأن بينة الجرح كلا فقدمت على بينة الجرح لأن ينة الجرح الدمفسر اوهو أن يذكر السبب الذي بمجرح ولان الناس بحتلفون فيا يفسق به الانسان ولعل من شهد بقسقه شهد على اعتقاده ولحاكم لا يعتقد أن ذلك فسق والجرح والتعديل الحدأى الحاكم فوجب بيانه لينظر فيه ولا يشهد بالجرح من يشهد من الجبران وأهدل الخبرة الا أن يعلم الجرح بالمشاهدة في الافعال كالسرقة وشرب الجرأ و بالسماع في الافعال كالسرقة والسرب والمهادة المن المنافق عنه ذلك بالخبر لا نه شهادة على علم المنافق والمنافق والمنافق عنه ذلك بالخبر لا نه شهادة على على المنافق ولا تقبل الشهادة بالمنافق عنه ولا أن يعلم الجرع بالمنافق المنافق المنافق والمنافق والمن

مؤفصل واليقبل التعديل الاعن تقدمت معرفته وطالت خبرته بالشاهد لأن القصود معرفة العدالة في الباطن والا يعلم ذلك عن لم بتقدم به معرفته ويقبل الجرح عن تقدمت معرفته به وعن لم يتقدم معرفته لأنه لا يشهد في الجرح الإ بماشاهد أوسمع أو استفاض

﴿ فَصَلَى وَانَ شَهِد بَجِهُول العدالة فقال المشهود عليه هوعدل ففيه وجهان أحدهما أنه بجو زللحا كمأن يحكم بشهاد ته المهاد عن العدالة النافية فقال المشهود عليه وهو قدشهدا بالعدالة والثانى أنه لا يحكم لان حكمه بشهاد ته حكم بتعديله وذلك لا يجوز بقول الواحد ولان اعتبار العدالة في الشاهد حق بله تعالى و طذا لو رضى المشهود عليه بشهادة الفاسق لم بجز للحاكم أن يحكم بشهادته

م فصل وان ثبت عدالة الشاهدومضى على ذلك زمان ثم شهد عند الحاكم بحق نظرت فان كان بعد زمان قريب حكم بشهادته ولم يسأل عن عدالته وان كان بعد زمان طويل ففيه وجهان أحدهما أنه يحكم بشهادته لان الاصل بقاء العدالة والثاني وهوقول أبي اسحق أنه لا يحكم بشهاد ته حتى بعيد السؤال عن عدالته لا نهم طول الزمان يتغير الحال

الانفراد عن صفة التحمل ومكانه و زمانه لمار وى أن أر بعة شهدواعلى امرأة بالزنا عنددانيال ففرقهم و يسأل كل واحد منهم على الانفراد عن صفة التحمل ومكانه و زمانه لمار وى أن أر بعة شهدواعلى امرأة بالزنا عنددانيال ففرقهم وسأطم فاختلفوا فدعا عليهم فنزلت عليهم نارمن السماء فأحرقتهم وان فرقهم فاختلفوا سقطت شهادتهم وان انفقوا وعظهم لمار وى أبو حنيفةر حه الته قال كنت بالساعند محارب بن دثار وهو قاضى الكوفة فجاءه رجل فادعى على رجل حقافاً نكره فأحضر المدعى شاهدين فشهداله فقال المشهود عليه والذى تقوم به السموات والارض لقد كذباعلى في الشهادة وكان محارب بن دثار متكما فاستوى بالساوقال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله مراقع يقول ان الطير لتخفق بأجنحتها وترمى عافى حواصلها من هول بوم القيامة وان شاهد الزور لاتز ول قدماه حتى يتبوأ مقعد دمن النارفان صدقها فأثبتا وان كذبها فغطيا على رؤسكا وانصرفا فغطيار وسهما وانصرفا

(قوله وارتاب بهم) أى شك فيهم والريب والارتياب الشك وكذا الريبة ودانيال بالدال المهملة وكسر النون وكان عن أسره بختنصر وحبسه ثمراًى روياففسر هاله فأ كرمه وخلاه (قوله ان الطير لتخفق بأجنحتها وترمى عافى حواصلها) يقال خفق الطائر اذاطار وأخفق اذاضرب بجناحه والحوصلة من الطائر بمزلة الكرش عا يجتر يجمع فيها الطائر الحب، وجعها حواصل والنشديد في اللام لغة فيها (قوله يتبوأ مقعده من النار) أى يلزمه و يقيم فيه وقد ذكر

وفصل والمستحب أن يحضر مجاسه الفقهاء ليشاورهم فيايشكل لقوله تعالى وشاورهم في الام قال الحسن ان كان رسول الله يتاليخ عن مشاورتهم لفنياولكن أراد الله تعالى ان يستسن بذلك الحكام ولان النبي يتاليخ شاور في أسارى بدرفا شاراً بو بكر بالفداء وأشار عمر رضى الله عنه بالفتل ور رى عبدالرجن بن القاسم عن أبيه ان أبا بكر رضى الله عنه كان اذا نزل به أمر بر يدفيه مشاورة أهل الرأى والفقه دعارجالا من المهاجر بن ورجالامن الانصار ودعا عمر وعمان وعليا وعبدالرجن بن عوف ومعاذ بن جبل وأي بن كعب و زيد بن ابترضى التم فضى أبو بكر على ذلك م ولى عمر رضى الله عنه وكان يدعو هؤلاء النفر قان انفق أمر مشكل شاورهم فيه فان انفت له الحق حكم به فان لم يتضح أخره الى أن يتضح الحروج في فان انفت به المنافوت بأن يكون الحكم بين مسافر بن وهم على الخروج فلد غبره وحكم كاقال في القبلة اذا خاف فوت الصلاة وقد بينا ذلك في كتاب الصلاة وان اجتهد فأداه اجتهاده الى الخروج فلد غبره به مبان له أن أن ذلك بدليل مقطوع به كالنص والاجاع والقياس الجلى نقض الحكم لقوله تعالى وأن أحكم بينهم عاأ بزل الله ولمار وى عن عمر رضى الله عنه فان الحق المناف فهديت فيه لم شدك أن تراجع الحق فان الحق قد بم لا يبطله شي وان الرجوع الى الحق قضاء فضي الباطل ولا نعم فرط في حكمه غبر معذور ويه فوجب نقضه ولمن الباحل ولا نعم فرط في حكمه غبر معذور ويه فوجب نقضه

(قوله وشاورهم في الأمر) أصله من شرت العسلاذا استخرجت من الخلية وهي بيت النحل كأنه يستخرج ماعنده من الرأى وقدذ كر (قوله قلدغيره) التقليد في الفتياو الحكم والقبلة وغيرها مأخوذ من القلادة التي تسكون في العالم وقضاء الفاضي في عنق المفتى والفاضي و يتخلص من العامي بجعل ما يلحقه من عهدة العمل والأم الذي يعمل فيه بفتوى العالم وقضاء الفاضي في عنقه جاء في التفسير انه عمله وان اجتهد مأخه لأن الاعمال توصف بكونها في الاعناق قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه جاء في التفسير انه عمله وان اجتهد و زره و بذل الجهد فا خطا فلا و زرعليه وله أجر وان تعمد الفتوى بغيبرالحق أو أخطا و لم يجتهد في فتواه كان عليه و زره ولاشي على المستفتى و بدل عليه قوله عليه السلام اذا اجتهد الحاكم فا صاب فله أجر ان وان أخطا فله أجر (قوله أولى من الباحل في الباحل المناه النامة النامة عليه و الباحلة التي تمتهن ولا تصان (قوله يسوغ فيه الاجتهاد) علي يليق و يسهل من قولهم ساغ الطعام اذا سهل مدخله في الحلق

وفصل واذاخر جالى مجلس الحكم فالمستحب له أن يدعو بدعاء رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وهوما روت أمسلمة رضى الله عنها فالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاخر جمن بينه يقول اللهم انى أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أضل أو أضل أو أضل أو أضل أو أخل الله القبلة لقوله صلى الله عنه وسلم خبر المجالس ما استقبل به القبلة ولأنه قربة في كانت جهة القبلة فيها أولى كالأذان والمستحب أن يقعد وعليه السكينة والوقار من غير جبرية ولا استكبار لما روى أن النبي م المجالة وهو متكى على يساره فقال هذه جلسة المغضوب عليهم و يترك بين بديه القمطر مختوما ليترك في ما يجتمع من المحاضر والسجلات و يجلس الكاتب بقر به ليشاهد ما يكتبه فان غلط في شي و دعليه

وفصل والستجبأن ببدأ في نظره بالحبسين لأن الحبس عقو بة وعذاب و ربما كان فيهم من تجب تخليته فاستحب البداية بهم و يكتب أسهاء الحبسين و ينادى في البلدان القاضى ير يد النظر في أمر الحبسين في يوم كذا فليحضر من له محبوس فاذا حضر الخصوم أخرج خصم كل واحدمنهم فان وجب اطلاقه أطلقه وان وجب حبسه أعاده الى الحبس فان قال المحبوس حبست على دين وأنام عسر فان ثبت اعساره أطلق وان لم يثبت اعساره أعيد الى الحبس فان ادعى صاحب الدين أن لهدارا وأقام على ذلك البينة فقال المحبوس هي لا يدسئل زيد فان أكذبه بيعت الدار وقضى الدين لأن اقراره يسقط با كذابه وان صدقه زيد نظر تفان أقام زيد بينة أن الدارله حكم له بالدار ولم تبع في الدين لأن له بينة و بد اباقرار المحبوس ولصاحب الدين بينة من غير يد فقد مت بينة زيد وان لم يكن لا يد بينة فقيه وجهان أحدهما انه يحكم بها لا يد ولا تباع في الدين لأن ينته صاحب الدين بطلت با كذاب المحبوس بالملك وله بقضاء الدين من عنها فاذا أكذبها المحبوس سقطت البينة في حقمه ولم تسقط في الدين شاحب الدين

وصى الميت لم يقبل قوله الابينة لأن الأصل عدم الوصية فان أقام على ذلك بينة فان كان عدلاقو باأقرعلى الوصية وان كان فاسقالم يقرعلى الوصية لأن الأصل عدم الوصية فان أقام على ذلك بينة فان كان عدلاقو باأقرعلى الوصية وان كان فاسقالم يقرعلى الوصية لأن الوصية ولا يقوالفاسق ليسمن أهل الولاية وان كان عدلا ضعيفاضم اليه غيره لينقوى به وان أقام بينة أن الحاكم الذي كان قبله أنفذ الوصية اليه أقره ولم يسأل عن عدالته لأن الظاهر أنه لم ينفذ الوصية اليه الوهو عدل فان كان وصيافي نفر قة ثلثه فان لم يفرقه فالحكم في اقراره على الوصية على ماذكرناه وان كان قد فرقه فان كان عدلا لم يلزمه شي وان كان فاسقافان كانت الوصية لغيرمعينين في وان كان فالم يغرم الأنه في المستحقه وان كانت الوصية لغيرمعينين في وان كان قد فرمه كالوفرق ما جعل تفرقه فأشبه اذا كانت الوصية لمعينين والنافى أنه يغرم مافرقه لأنه فرق ما لم يكن له تفرمه كالوفرق ما جعل تفرقة الى غيره

بوفصل به ثم ينظر في اللقطة والسوال وأمر الأوقاف العامة وغيرها من المصالح و يقدم الأهم فالأهم لأنه ليس لها مستحق معين فتعين على الحاكم النظر فيها

﴿ باب ما بجب على القاضى في الخصوم والشهود ﴾

اذاحضر خصوم واحد بعد واحد قدم الأول فالأول لأن الاولسبق الى حقله فقدم على من بعده كالوسبق الى موضع مباح وان

(قوله وعليه السكينة والوقار) السكينة أصلها من السكون وهو ضد الحركة. والوقار الحلم والرزانة وقد وقرالرجل يقر وقارا وقرة فهو وقور (قوله و يترك بين يديه القمطر) وهو وعاء الكتب وهوالذي يترك فيه المحاضر والسجلات: قال الخليل حرف في صدرك خبر من ألف قطرك. وهو أيضا الرجل القصير، المحاضر والسجلات المحاضر التي يكتب فيها قصة المتحاكين عند حضورهما مجلس الحكم وما جرى بينهما وما أظهر كل واحد منهما من حجة من غير تنفيذ ولا حكم مقطوع به ، والسجلات الكتب التي تجمع المحاضر وتزيد عليها بتنفيذ الحكم وامضائه. وأصل السجل الصحيفة التي فيها الكتاب أي كتاب كان ذكر في تفسير قوله تعالى كطى السجل للكتاب وقيل هو كانب للنبي مرافح ، وهو مذكر و يقال عندى ثلاثة سجلات وأربعة سجلات ولا يؤنث لأن المراد به الكتاب وهو مذكر. ولا يقال ثلاث سجلات على لفظه

حضروا فى وقت واحد أوسبق بعضهم وأشكل السابق أقرع بينهم فن خرجت له القرعة قدم لأنه لامزية لبعضهم على بعض فوجب التقديم بالقرعة كافلنافيمن أراد السفر ببعض نسائه فان بت السبق لأحدهم فقدم السابق غيره على نفسه جازلان الحق له خاز أن بوثر به غيره كالوسبق الى منزل مباح ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة لا نالوقدمناه في أكثر من حكومة استوعب المجلس بدعاويه وأضر بالباقين وان حضر مسافر ون ومقيمون في وقت واحد نظرت فان كان المسافر ون قليلاوهم على الخروج قدموا لأن عليهم ضررا في المقام ولاضر رعلى المقيمين وحكى بعض أصحابنا فيه وجها آخر أنهم لا يقدمون الا باذن المقيمين لتساويهم في الحضور وظاهر النص هو الأول وان كان المسافر ون مثل المقيمين أوا كثر لم بجز تقديمهم من غير رضى المقيمين لأن في تقديمهم اضرارا بالمقيمين والضر رلايزال بالضرر وان تقدم الى الحاكم اثنان فادعى أحدهما على لا خرحقا فقال المدعى عليمه مناهما محتمل والسابق الآخر حقا فقال المدعى عليمه مناهما محتمل والسابق الآخر حقا فقال المدعى عليمة مناهما محتمل والسابق الآخر حقا فقال المدعى عليمة المناهم ال

بالدعوى حق السبق فقدم

﴿ فَصَلَ ﴾ وعلى الحاكم أن يسوى بين الخصمين في الدخول والاقبال عليهما والاستماع منهما لماروت أمسامة رضي الله عنها أن النبي علي قال من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم ف لحظه ولفظه واشارته ومقعده وكتب عمر رضي الله عنه الى أنى موسى الاشعرى آس بين الناس في وجهك وعدلك وبخاسك حتى لايطمع شريف في حيفك ولايبأس ضعيف من عداك ولانه اذاقدم أحدهماعلى الآخر فيشيء منذلك انكسرالآخر ولايتمكن من استيفاء حجته والمستحب أن يحلس الخصان بين يديه لمار وى عبداللة بن الزيرة ال قضى رسول الله عليه أن بحلس الخصان بين يدى القاضى والان ذلك أمكن لخطابهماوان كانأحدهمامساما والآخرذمياففيه وجهان أحدهما أنهيسوي بينهمافي المجلس كإيسوي بينهما في الدخول والاقبال عليهما والاستماع منهما والثاني انهرفع المم على الذي في المجلس لمار وي ان عليا رضي الله عنه ما كم يهو ديافي درع الىشريح فقامشر يحمن مجلسه وأجلس عليا كرم اللهوجهه فيمه فقال على عليه السلام لولا أني سمعترسول الله علية يقوللاتسو وايبنهم في الجالس الحلسة معه بين بديك ولا يضيف أحدهما دون الآخر لمار وي أن رجلا نزل بعلي بن أبي طالب عليه السلام فقالله ألك خصم قال نعم قال تحول عنا فاني سمعت رسول الله عليه يقول لا يضيفن أحد الخصمين الاومعه خصمه ولان في اضافة أحدهم اظهار الميل وترك العدل ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجة لماذكرناه ولايأم أحدهم اباقرار لأن فيمه اضرارابه ولابانكارلائن فيهاضرارا بخصمه وانادعي أحدهادعوى غير صحيحة فهل لهأن يلقنه كيف يدعى فيمه وجهان أحدهما وهوقول أيي سعيد الاصطخري أنه يجو زلانه لاضر رعلي الآخر في تصحيح دعواه والثاني أنه لايجو زلانه ينكسر قلب الآخر ولايتمكن من استيفاء حجته وله أن برن عن أحدهما ماعليه لأن في ذلك نفعا لما وله أن يشفع لاحدها لان الاجابة الىالمشفوع اليه انشاء شفعه وانشاءلم يشفعه وانمال قلبه الىأحدهما أوأحبأن يفلح أحدهماعلي خصمه ولم يظهر ذلكمنه بقولولافعل جازلانه لايمكنه النسو ية بينهسمافي المحبسة والميل بالفلب ولهذا قلنا يلزمه النسوية بين النساء في الفسم ولا يلزمه النسوية بينهن فىالحبة والميل بالقلب

﴿ فصل ﴾ ولاينتهر خصالان ذلك يكسره و يمنعه من استيفاء الحجة وان ظهر من أحدها لدد أوسوء أدب نهاه

(قوله آس بين الناس) أى أصلح بقال أسوت بينهم أى أصلحت بينهم و يحتمل أن يكون معناه سو بينهم حتى يكون كل واحد منهم اسوة لصاحبه والاسوة القدوة (قوله حتى لا يطمع شريف حيفك) أصل الشرف العاووالرفعة مآخوذ من الجبل المشرف وهو العالى. قال الشاعر يبدو وتضمره البلاد كائنه و سيف على شرف يسل و يغمد أى موضع عالى والشريف من القوم الرفيع المنزلة العالى القدر والحسب (قوله في حيفك) أى في جورك والحيف الجور حاف أى جارفال الله تعالى أم يخافون أن يحيف الته عليهم ورسوله (قوله عيل اليه طبعه الطبع والطباع ماركب في الانسان من المطعم والمشرب وغيرها من الاخلاق التي لا يزيلها يقال فلان كريم الطباع والطباع والطباع وهو اسم مؤنث على فعال نحوم ثالومهاد (قوله أو أحب أن يفلح) أى يغلب يقال فلح خصمه أى غلبه (قوله لدد) اللدد شدة الخصومة يقال رجل ألد بين اللدد وهو الشديد

<sup>(</sup>١) هذه القولة موجودة بالاصل هنا وليست لها مناسبة

فانعاد زبرهوانعادعزرهولايزجرشاهدا ولايتغنته لانذلك يمنعه من الشهادة على وجهها و يدعوه الى ترك القيام بتحمل الشهادة وأدائها وفذلك تضييع للحقوق

إلى فصل إلى فان كان بين نفسين حكومة فدعا أحدهما صاحبه الى مجلس الحكم وجبت عليه اجابته لقوله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى التهور سوله ليحكم يينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فان المحضور فاستعدى عليه الخاسر طة ليحضره يعديه لانه اذا لم يعده أدى ذلك الى ابطال الحقوق فان استدعاه الحاكم عليه فان كان الغائب في موضع فيه حاكم كتب اليه وان كان ينه و بين غائب حكومة ولم يكن عليه بينة فاستعدى الحاكم عليه فان كان الغائب في موضع فيه حاكم كتب اليه لينظر بينهما وان لم يكن من ينظر بينهما لم يحضره حتى لينظر بينهما وان لم يكن حاكم وهنالت من يتوسط بينهما كتب اليه لينظر بينهما وان الم يكن ما ينظر بينهما لم يحضره حتى يحقق الدعوى لا نه يجوز أن يكون ما يدعيه ليس بحق عنده كالشفعة للجاروثين الكاب وقيمة خر النصر انى فلا يكلفه تحمل المشقة المحضور لما لا يقضى به ويخالف الحضور في البلد حيث قلنا انه يحضر قبل أن يحقى الدعوى على الغائب أحضره لما روى أن أبا بكر المديق رضى الله عنه والم المالها جرين أمية أن ابعث الى المحلور في المال الحقوق فان استعداه على امرأة فان كانت برزة فهى كالرجل لانها كالرجل في الخروح بعل البعد طريقا الى ابطال الحقوق فان استعداه على امرأة هذا فان اعترفت فارجها فبعث من يسمع اقرارها يعلمها الحضور و

### ﴿ باب صفة القضاء ﴾

اذاحضر عندالقاضى خصان وادعى أحدهما على الآخر حقايصح فيه دعواه وسال القاضى مطالبة الخصم بالخروج من دعواه طالبه وان لم يسأله مطالبة الخصم ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز للقاضى مطالبته لان ذلك حق للدعى فلا يجوز استيفاؤه من غيراذ نه والثانى وهو المذهب انه يجوز له مطالبته لان شاهدا لحال بدل على الاذن فى المطالبة فان طولب لم يخل اماأن يقرأو ينكر أولا يقر ولا ينكر فان أقر لزمه الحق ولا يحكم به الا بمطالبة المدعى لأن الحكم حق له فلا يستوفيه من غيراذ نه فان الله علم أن له اقامة البينة فالله القاضى ألك يبنة وان كان يعلم فله أن يقول ذلك وله أن يسكت وان لم تكن له يبنة وكانت الدعوى في غير دم فله أن يحلف المدعى عليه ولا يجوز للقاضى احلافه الا بمطالبة المدعى لأنه حق له فلا يستوفيه من غيراذ نه وان أحلفه قبل المطالبة لم يعتد بها لأنها بمين قبل وقتها وللدعى أن يطالب باعادتها لان اليمين الاولى لم تكن عينه وان أمسك المدعى عن احلاف المدعى عليه ثم أراد أن يحلفه بالدعوى المتقدمة جاز لانه لم يسقط الا يمين وانما أخرها وان قال أبرا نك من اليمين سقط حقه منها في هذه الدعوى وله أن يستأ ف الدعوى لان حقه لم يسقط بالا براء من اليمين فان استأ ف الدعوى فا أنكر المدعى عليه فله أن يحلفه لان هذه الدعوى غير الدعوى التي أبراً وفيها يسقط بالا بها وي غير الدعى عليه فله أن يحلفه الدعوى وله أن يستأ ف الدعوى التي أبراً وفيها وسقط بالا براء من اليمين فان استاً ف الدعوى فا أنكر المدعى عليه فله أن يحلفه لان هذه الدعوى غير الدعوى التي أبراً وفيها

الخصومة وقوم لد قال الله تعالى ألد الخصام وقال و تنذر به قومالداً. وقال الازهرى اللددالتواء الخصم فى محاكمته مأخوذ من لديدى الوادى وهاجانباه (قول فان عاد زبره) الزبر الزجر والمنع يقال زبره يزبره بالضم زبزا اذا انتهره كذا ذكره الجوهرى (قول ولا يتعنته) أى يطلب زلته تفول جاء فى فلان متعنتا اذاجاء يطلب زلتك. وأصل العنت المشقة. واستعدى عليه الحاكم أى استعانه يقال استعديت على فلان الامير فأعدانى أى استعنت به فأعاننى، والاسم منه العدوى وهى المعونة قال زهير

وانى لتعديني على الهمجسرة ، تخب بوصال صروم وتعنق

وصاحب الشرطة يقال أشرط فلان نفسه لامركذا أى أعامها وأعدها وقال الاصمى ومنه سمى الشرط لانهم جعلوالانفسهم علامة يعرفون بها، الواحد شرطة وشرطى، وقال أبو عبيد سمو اشرطة لانهم أعدوا (قوله ماقتل دادويه) ذكر القلمى أنه بدالين مهملتين مفتوحتين وتخفيف الياء وتسكينها (قوله فان كانت برزة) أى ظاهرة غير محتجبة وقدذكر

من اليمين فان حلف سقطت الدعوى لماروى واثل بن حجر أن رجلامن حضرموت ورجلامن كندة أتيارسول الله ممالة فقال الحضرى هذا غلبني على أرض ورثتها من أبي وقال الكندي أرضى وفي بدي أزرعها لاحق له فيها فقال النبي متألج شاهداك أو يمينه قال انعلا يتورع عن شيء فقال ليس لك الاذلك فإن امتنع عن اليمين لم يسا "ل عن سبب امتناعه فإن ابتدأ وقال امتنعت لأنظر في الحساب أمهل ثلاثة أيام لانهامدة قريبة ولايمهل أكثر منها لانهامدة كثيرة فان لم يذكر عذرا لامتناعه جعله ناكلا ولايقضى عليه بالحق بنكوله لان الحق أعاينبت بالاقرار أوالبينة والنكول لبس باقرار ولابينة فان بذل اليمين بعدالنكول لميسمع لان بنكوله ثبت للدعىحق وهواليمين فلم بجزا بطاله عليه فان لم بعلم المدعى أن اليمين صارت اليه قالله الفاضي أنحلف وتستحق وانكان يعلم فله أن يقول ذلك ولهأن يسكت وان قال أحلف ردت اليمين عليملاروي ابن عمر رضي اللهعنه أن النبي مالية رداليمين على صاحب الحق وروى أن المقداد استقرض من عثمان مالافتحاكا الى عمر فقال المقداد هو أر بعة آلاف وقال عبمان سبعة آلاف فقال المقداد لعبمان احلف أنهسبعة آلاف فقال عمر انه أنصفك فلم يحلف عبمان فلماولى المقداد فالعثمان والله لقد أقرضته سبعة اكاف فقال عمر لم لم تحلف فقال خشيت أن بوافق ذلك به قسدر بلاء فيقال بيمينه واختلف قول الشافعي رحهاللة تعالى في نكول المدعى عليه مع يمين المدعى فقال في أحدالقو لين هما يمزلة البيئة لانه حجة منجهة المدعى وقال في القول الآخر هما عنزلة الاقرار وهو الصحيح لان النكول صادر من جهة المدعى عليه واليمين ترتب عليه وله فصار كافراره فان نكل المدعى عن اليمين سئل عن سبب نكوله والفرق بينهو بين المدعى عليه حيث لم يسائل عن سبب نسكول أن بنسكول المدعى عليه وجب للدعى حق في رداليمين والقضاء له فلم بجزسؤال المدعى عليه و بنسكول المدعى لم بجب لغيره حق فيسقط بسؤاله فانسئل فذكر أنه امتنع من اليمين لان له بينة يقيمها وحسابا ينظر فيه فهو على حقه من اليمين ولا يضيق عليه في المدة و يترك ما تارك والفرق بينه و بين المدعى عليه حيث قلنا انه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن بترك المدعى عليه يتا خرحق المدعى في الحكم لهو بترك المدعى لايتا خر الاحقه وان قال امتنعت لاني لاأ ختار أن أحلف حكم بنكوله فان بذل اليمين بعد النكول لم يقبل في هذه الدعوى لانه أسقط حقه منها فان عاد في مجلس اسخرواستا من الدعوى وأفكر المدعى عليه وطلب عينه حلف فان حلف ترك وان نكل ردت اليمين على المدعى فاذاحلف حكماله لانها يمين في غير الدعوى التي حكم فيها بنكوله فان كان لهشاهد واختار أن بحلف المدعى عليه جاز وتنتقل اليمين الى جنبة المدعى عليمه فأن أرادأن بحلف مع شاهده لم يكن له في هذا الجلس لان اليمين انتقلت عنه الى جنبة غيره فلم تعد اليه فان عاد في مجلس آخر واستأنف الدعوى جازأن يقيم الشاهدو يحلف معهلا وحكم الدعوى الاولى قدسقط وان حلف المدعى عليه في الدعوى الاولى سقطت عنه المطالبة وان نكلعن اليمين لم يقضعليه بنكوله وشاهدالمدعى لان الشاهدمعني تقوى بهجنبة المدعى فلم يقض به مع النكول من غير يمين كاللوث في القسامة وهمل ترداليمين على المدعى ليحلف مع الشاهد فيمه قولان أحدهماا نه لاتردلانها كانت في جنبته وقد أسقطها وصارت فى جنبة غيره فلم تعداليه كالمدعى عليه اذا نكل عن اليمين فردت الى المدعى فنكل فأنها لاتردعلى المدعى عليه والقول الثاني وهو الصحيح أنها تردلان هذه اليمين غير الاولى لانسبب الاولى قوة جنبة المدعى بالشاهدوسبب الثانية قوة جنبته بنكول المدعى عليه واليمين الاولى لايحكمها الافي المال وما يقصدبه المال والثانية يقضي بهافى جيع الحقوق التي تسمع فيها الدعوى فلم يكن سقوط احداهما موجبالسقوط الأخرى فانقلنا انهالا تردحبس المدعى عليه حتى بحلف أو يقرلانه تعين عليهذلك وانقلنا انهاتردحلفمع الشاهدواستحق

﴾ وان كانت الدعوى في موضع لا يمكن رد اليمين على المدعى بأن ادعى على رجل ديناومات المدعى ولاوارث له غير

ألا بالقومى النوائب والقدر ﴿ وللا مَن بِأَتَى المرءمن حيث الابدرى والبلاء مايصب الانسان من الشدة والنعب في النفس والمال (قوله جنبة المدعى) جنبة بمعنى جانب

<sup>(</sup>قوله لا يتورع) لا يتقى والورع التقوى واجتناب الظلم وقدذكر (قوله أن يو افق قدر بلاء) القدر ما يقدر على الانسان و يقضى عليه من حكم الله السابق في علمه ، يقال قدر وقدر بالفتح والاسكان ، وأنشد الأحفش

المسامين وأشكر المدعى عليه و نكل عن اليمين ففيه وجهان ذكرها أبو سعيد الاصطخرى أحدهما أنه يقضى بنكوله لانه لا يمكن رد اليمين على الحاكم لا نه لا يجوز أن يحلف عن المسامين لان اليمين لا تدخلها النيابة ولا يمكن ردها على المسامين لانهم لا يتعينون فقضى بالنكول لموضع الضرورة والثانى وهو المذهب أنه يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر لان الردلا يمكن لما ذكر ناه والقضاء بالتكول لا يجوز لما قدمناه لا نه اما أن يكون صادقا فى انكاره فلا ضرر رعليه فى اليمين أو كاذبا فيلزمه الاقرار وان ادعى وصى دينا لطفل في حجره على رجل وأنكر الرجل و نكل عن اليمين وقف الى أن يبلغ الطفل في حلف لا ته كن رد اليمين على الوصى لان اليمين لا ندخلها النيابة ولا على الطفل في الحال لا نه لا يصح عينه فوجب التوقف الى أن يبلغ

و فصل و ان كان للدى يبنة عادلة قدمت على عين المدى عليه لانها حجة لانهمة فيهالانها من جهة غيره واليمين حجة يتهم فيها لانها من جهته ولا يجوز ساع البينة ولا الحكم بها الا بسئلة المدى لانه حقاف فلا يستحق ما شهدت به البينة المحالان في ذلك طعنا في البينة العادلة وان قال أبر أنى منه فلفوه انه لم برنى منه أو قضيته فلفوه اني لم أقضه حلف لانه ليس في ذلك قدح في البينة وما يدعيه محتمل فلف عليه وان كانت البينة عيرعادلة قالله القاضى زدنى في شهودك وان قال المدى لينة عائبة وطلب عين المدى عليه أحلف لان الغائبة كالمعدومة لتعف راقامتها فان حلف المدى عليه محضرت البينة وطلب ماعها والحكم بهاوجب ساعها والحكم بهالمار وى عن عمر رضى الله عنه أنه قال المينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ولأن البينة كالا قرار ثم يجب الحكم بهالا قرار بعد اليمين فيقر واثبات الحق بالا قرار يعند اليمين فيقر واثبات الحق بالا قرار ولينة على الحق ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنها لا تسمع لأنه كذبها بقوله والثانى انه ان كان هو الذى استوثق بالبينة لم تسمع لأنه السعم عن كل حال وهو السعم عن كان عبور أن يكون ماعم وان علم وان علم فلعله نسى فرجع قوله لا يبنة لى الى ما عنده والثالث انها تسمع بكل حال وهو الصحيح لأنه يجوز أن يكون ماعم وان علم فلعله نسى فرجع قوله لا يبنة لى الى ما يعتقده

وان شهدله شاهدان عدلان عندالحاكم وهولايعم أناهدفع البينة بالجرح قالله قدشهد عليك فلان وفلان وقد ثبتت وان شهدله شاهدان عدلان عندالحاكم وهولايعم أناهدفع البينة بالجرح قالله قدشهد عليك فلان وفلان وقد ثبتت عدالتهماعندى وقد أطردتك جرحهما وان كان بعلم فله أن يقول وله أن يسكت فان قال المشهود عليه لى يننة بجرحهما نظرفان لم بأت بها حكم عليه لماروى عن عمر رضى الته عنه أنه قال فى كتابه الى أبى موسى الأشعرى رضى الته عنه واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهى اليه فان أحضر بينته أخذت له حقه والاستحالت عليه القضية فانه أنى الشك وأجلى العمى ولا ينظر أكثر من ثلاثة أيام لانه كثير وفيه اضرار بالمدعى وان قال لى ينة بالفضاء أو الابراء أمهل ثلاثة أيام فان لهيات بها حلف ألمدعى أنه لم يقضه من ثلاثة أيام لانه كثير وفيه اضرار بالمدعى وان قال لى ينة بالفضاء أو الابراء أمهل ثلاثة أيام فان لهيات بها حلف ألمدعى أنه لم يقضه

(قوله و نكل عن اليمين) قبل جن وهاب الاقدام عليها قال ه فلم أنكل عن الضرب مسمعا ه أى لم أجبن ولم أمتنع وقبل نكل امتنع ومنه سمى القيد نكلا لا نه يمنع المحبوس (قوله لطفل في حجره) الحجر بمعنى الحفن وهو ما بين الابط الى الكشيح وهو الجنب لا نه بحمل هنا لك (قوله طعنا في البينة) طعن فيه بالقول بطعن اذا انتقصه وجرحه (قوله أحق من اليمين الفاجرة) معناه السكاذ بتوقدذكر تا أن الفجر أصله الشق ومنه سمى الفجر وقيل انه الميل عن القصد فقيل للسكاذب فاجر لا نمال عن الصدق وقيل لما تلاع من القيل الحاذب فاجر لا نمال عن الصدق وقيل للا تل عن الخير والعادل عنه فاجر لا نمال عن الرشد (قوله ملازمة الخصم) هو أن يقعد معه حيث قعد ويذهب معه حيث ذهب ولا يفار قه (قوله أطردتك جرحهما) بحتمل معنيين أحدها أن يكون من الطرد بالتحريك وهو مز اولة الصيد كانته إلول جرحه و يختله من حيث لا يعلم عوالذي يحتمل معنيين أحدها أن يكون من الطرد التعمل في الله والا تقضى عليه والله والا والمنافي أن يكون من الحلال ضدالخرام أي جعمل الك أن تقضى عليه ولم يحرم عليك استحلات عليه القضية) بحتمل معنيين أحدها أن يكون من الحلال ضدالخرام أي جعمل الك أن تقضى عليه ولم يحرم عليك والثاني أن يكون من الحلول ضدائا أجراً من وأجلى العمى القلب والتحد عن الصواب وأبي المعمى القلب والتحد عن الصواب

ولم يبرته ثم يقضى له لماذكرناه وله أن يلازمه الى أن يقيم البينة بالجرح أوالقضاء لان الحق قد ثبت له فى الظاهر وان شهدله شاهدان ولم نثبت عدالته مافى الباطن فسأل المدعى أن يجبس الخصم الى أن يسأل عن عدالة الشهود ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي السحق وهو قاهر المذهب انه يحبس لان الظاهر العدالة وعدم الفسق والثانى وهو قول أبي سعيد الاصطخرى انه لا يحبس لأن الاصل براء قذمته وان شهدله شاهد واحد وسأل أن يحبسه الى أن يأتى بشاهد آخر ففيه قولان أحدها انه بحبس كا يحبس اذا جهل عدالة الشهود والثانى انه لا يحبس وهو الصحيح لأنه لم يأت بهام البيئة و يخالف اذا جهل عدالتهم لان البيئة م عددها والظاهر عدالتها وقال أبو اسحق ان كان الحق عماية ضي فيه بالشاهد واليمين حبس قولا واحد الان الشاهد الواحد حدة فيه لانه علي معددها والظاهر عدالتها وقال أبو اسحق ان كان الحق عماية ضي فيه بالشاهد واليمين حبس قولا واحد الان الشاهد الواحد حدة فيه لانه كلف معه

و فصل واذاعم الناضى عدالة الشاهد أوفسقه عمل بعامه فى قبوله ورده وانعم حال الحكوم فيه نظرت فان كان ذلك فى حق الآدى ففيه قولان أحدهما انه لا يجوز أن يحكم فيه بعامه لقوله عليه السلام للحضرى شاهداك أو يمينه ليس لك الاذلك ولا نه لو كان عامه كشهادة اثنين لا نعقد النكاح به وحده والثانى وهو الصحيح وهو اختيار المزنى رجه اللة أنه يجوز أن يحكم بعامه لماروى أبو سعيد الخدرى أن النبي على قالا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول فى حق اذا رآه أو عامه أوسمعه ولانه اذاجاز أن يحكم عماسهد بدالشهود وهومن قوطم على ظن فلان يجوز أن يحكم عماسمعه أورآه وهو على علم أولى وان كان ذلك فى حق الله تقيم لم يتمان أحده على قولين كحقوق الآدميين والثانى وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يجوز أن يحكم على الماروى عن أبى بكر الصديق رضى الته عنه أنه قال لو والتر جلاعلى حدام أحده حتى تقوم البينة عندى ولا نه مندوب الى ستره ودر ثه والدليل عليه قوله الم المترته بثو بك إهزال فى عن الحك في دامه

(فصل) وان سكت المدعى عليه ولم يقر ولم ينكر قالله الحاكم ان أجبت والاجعلتك ناكلا والمستحب أن يقول له ذلك ثلاثافان لم بجب جعله نا كلا وحلف المدعى وقضى له لا نه لا يخلواذا أجاب من أن يقر أو ينكر فان أقر فقد قضى عليه بما يجب على المقر وان أنكر فقد وصل انكاره بالنكول عن اليمين فقضينا عليه بما يجب على المنكر اذا نكل عن اليمين

﴿ فَصَلَ ﴾ وَاذَا تَحَاكُمُ الْعَالَى الْحَمَى لايعرف لسانه لم يَقْبَلْ في الترجمة الاعداين لانه اثبات قول يقف الحكم عليه فلم يقبل الامن عدلين كالاقرار وانكان الحق مما يثبت بالشاهد والمرأتين قبل ذلك في الترجة وانكان مما لايقبل فيه الأ ذكر بن لم يقبل في الترجة الاذكر بن فانكان اقرارا بالزنا ففيه قولان أحدهما انه يثبت بشاهدين والثاني انه لاث تالااً ...

وفصل) وان حضرر جل عندالقاضى وادعى على غائب عن البلد أوعلى حاضر فهرب أوعلى حاضر فى البلداستة وتعذر احضاره فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه لان اسماعها لا يفيد وان كانت معه بينة سمع دعواه وسمعت بينته لأ نالولم نسمع جعلت الغيبة والاستتار طريقالى اسقاط الحقوق التى نصب الحاكم لحفظها ولا يحكم عليه الاأن يحلف المدعى انه لم يبرى من الحق لا نه يجوز أن يكون قد حدث بعد ثبوته بالبينة ابراء أوقضاء أو حوالة و طذ الوحضر من عليه الحق وادعى البراءة بشىء من ذلك سمعت دعواه و حلف عليه المدعى فاذا تعذر حضوره وجب على الحاكم أن يحتاط له و يحلف عليه المدعى وان ادعى على حاضر فى البلد بمكن احضاره ففيه وجهان أحدهما انه تسمع الدعوى والبينة و يقضى بها بعد ما يحلف المدعى لا نه غائب عن مجلس الحكم فاز الفضاء عليه كالغائب عن البلد والمسترفى على ميت سمعت البينة وقضى عليه فان كان له سئو اله فلا يجوز القضاء عليه قبل السئو الكالحاضر فى مجلس الحكم وان ادعى على ميت سمعت البينة وقضى عليه فان كان له

(قول هيبة الناس) الحيبة الاجلال والمخافة. وهبت الشيء وتهيبته أى خفته (قول له م يقبل فى الترجة الاعداين) يقال ترجم كلامه اذا فسره بلسان آخر و منه الترجمان والجع التراجم مثل زعفران وزعافر. و يقال ترجان ولك أن تضم الناء بضم الجبم فتقول ترجان مثل سروع وسروع قال كالترجان لقى الا نباطا القياس الجلى (١) نقيض الخفى وجلوت الشيء أظهر ته بعد خفائه وطذا سمى الصبح ابن جلاء لانه بجلو الاشخاص و يظهر هامن ظلم الليل

<sup>(</sup>١) كثيرا مايأتى المقرر بكابات لامناسبة لهافى المهذب ويشرحها ومنها قوله «القياس الجلى» الح

وارثكان احلاف المدعى اليه وان لم يكن له وارث فعلى الحاكم أن يحلفه ثم يقضى له وان كان على صبى سمعت البينة وقضى عليه بعد ما يحلف المدعى لانه تعذر الرجوع الى جو ابه فقضى عليه مع بمين المدعى كالغائب والمستتروان حكم على الغائب ثم قدم أوعلى الصبى ثم بلغ كان على حجته في القدح في البينة و المعارضة ببينة بقيمها على القضاء أو الابراء

و نصول و بجوز الفاضى أن يكتب الى الفاضى فها تبت عنده ليحكم به و بجوز أن يكتب اليه فها حكم به لينفذه لماروى الضحاك ابن قبس قال كتب الى رسول الله والحجم القريب الفاضى فها ثبت عنده لي الفاضى فها ثبت عنده ليحكم به لينفذه فان كان السكتاب فها حكم به جاز قبول ذلك فى المسافة القريبة والبعيدة لأن ما حكم به يلزم كل أحدام ضاؤه وان كان فها ثبت عنده لم يجز قبوله اذا كان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة لان الفاضى السكانب فها حل شهود الفرع وشاهد الأصل والشهود الذين يشهدون بما فى السكتاب كشهود الفرع وشاهد الفرع لا يقبل

مع قب شاهد الاصا

من ولا يقبل الكتاب الاأن يشهد به شاهدان وقال أبو ثور يقبل من غير شهادة لأن النبي صلى الته عليه وسلم كان يكتب و يعمل بكتبه من غير شهادة وقال أبوسعيد الاصطخرى اذا عرف المكتوب اليه خط القاضى المكاتب وختمه جاز قبوله وهذا خطأ لان الخط يشبه الختم بشبه الختم فلا يؤمن أن بزور على الخط والختم واذا أراد انفاذ المكتاب أحضر شاهدين و يقرأ المكتاب عليهما أو يقرأ غيره وهو يسمعه والمستحب أن ينظر الشاهدان في الكتاب حتى لا يحذف منه منه وان لم ينظر الجاز لأنهما يؤديان ماسمعا واذاو سلا الى القاضى المكتوب اليه قرآ المكتاب عليه وقالا نشهدان هذا الكتاب كتاب فلان اليك وسمعناه وأشهدنا انه كتب اليك عافيه وان لم يقرآ المكتاب ولمكتهما سلماه اليه وقالا نشهد انه كتب اليك عافيه وان لم يقرآ المكتاب لم يضر لأن المعول على مافيه وان المحرمة أخرى شهداوان لم يحفظاه ولامعهما نسخة أخرى لم يشهدا لأنها محرمة المحرمة ال

وفصل وان مات القاضى الكاتب وعزل جاز الكتوب اليه قبول الكتاب والعمل به لانه ان كان الكتاب عاكم به وجبعلى كل من بلغه أن ينفذه في كل ما الكتاب كشاهد الفرع وموت كل من بلغه أن ينفذه في كل حال وان كان الكتاب عائبت عنده فالكاتب كشاهد الأصل وشهود الكتاب كشاهد الفرع وموت شاهد الاصل لا يمنع من قبول شهادة شهود الفرع وان فسق الكاتب ثم وصل كتابه فان كان ذلك فها حكم به لم يؤثر فسقه لان الحسم لا يبطل بالفسق الحادث بعده وان كان فها نبت عنده لم يجز الحكم به لانه كشاهد الاصل وشاهد الاصل اذافسق قبل الحكم لم يحكم بشهادة شاهد الفرع وان مات القاضى المكتوب اليه أوعزل أو ولى غيره قبل الكتاب لان المعول على ماحفظه شهود الكتاب وتحمل ومن تحمل شهادة وجب على كل قاض أن يحكم بشهادته

المطالبة عليه فأن أقام المدعى بينة أنه فلان بن فلان فقال أنافلان بن فلان بن فلان فالقول قوله مع بينه لان الاصل أنه لامطالبة عليه فأن أقام المدعى بينة أنه فلان بن فلان فقال أنافلان بن فلان الأأنى غير المحكوم عليه لم يقبل قوله الاأن يقيم البينة ان له من بشاركه في جيع ماوصف به نوقف عن الحسكم حتى يعرف من المحسكوم عليه منهما واذا حكم المسكتوب اليه على المدعى عليه بالحق فقال المحكوم عليه الكتب انك حكمت على حتى لا يدعى على أنا ينافقيه وجهان أحدها وهو قول أي سعيد الاصطخرى رحم الله أنه يلزمه لان المائي من أن يدعى ثانيا و يقيم عليه البينة في قضى عليه ثانيا والثانى أنه لا يلزمه لان الحاكم الحاكم الكانب هو الذي حكم أوثبت عنده دون المسكتوب اليه

﴿ فَصَلِ ﴾ أذا ثبت عند القاضي حق بالاقرار فسأله ألمقر له أن يشهد على نفسه بماثبت عند ممن الاقر ارلزمه ذلك لانه لايؤمن

(قوله لا يؤمن أن بحرف (١١) تحريف السكلام عن مواضعه تغييره (قوله ختم الكناب) أي يجعل عليه شيء من شمع أوماشا كله و يعلم عليه بعلامة من كتاب أوغيره، وأصله عند العرب ختم الدن \_ وهو وعاء الخر \_ بالطين قال الأعشى وصهباء يطاوف يهو ديها ، وأبرزها وعليها ختم

<sup>(</sup>١) الموجود في المهنب وفلا يؤمن أن يزور ، والكن الفررغير يزور بيحرف وفسر التحريف

أن يسكر المقر فازمه الاشهاد ليكون حجة له اذا أسكروان ثبت عنده الحق بيمين المدعى بعد نكول المدعى عليه فسأله المدعى ان يشهد على نفسه لزمه لانه الحجة للدعى غير الاسهاد وان ثبت عنده الحق بالبينة فسأله المدعى الاشهاد فغيه وجهان أحدهما أنه لا يجب لان له الحق يبتة فلم يلزم القاضى تجديد بينة أخرى والثانى أنه يلزمه لان في اشهاده على نفسه تعديلا لبينته واثبانا لحقه والزاما لخصمه فان ادعى عليه حقا فأنكره وحلف عليه وسأله الحالف أن يشهد على براء تعلز مه ليكون حجة له في سقوط الدعوى حتى لا يطالبه الحق من أخرى وان سأله أن يكتب له مخضرا في هذه المسائل كالها وهو أن يكتب ماجرى وما ثبت به الحق فان لم يكن عنده قرطاس من بيت المال ولم يا ته المحكوم له بقرطاس لم يلزمه أن يكتب لان عليه أن يكتب وليس عليه أن يغزمه لا نهور يقتبالحق فلزمه كالاشهاد على نفسه والثانى أنه لا يلزمه لا ن الحق يثبت باليمين أو بالبينة دون الحضر وان سأله أن يسجل له فهل يلزم ذلك أم لا على المحضر وما يكتب من الحاضر والسجلات يكتب في نسختين احداهما تسلم الى الحكوم له والاخرى ماذكرناه في كتب عضر أو ما يكتب من الحاض والسجلات يكتب في نسختين احداهما تسلم الى الحكوم له كتب محضر أو سجل كتب حضر أو مدينهما عمال الحكوم له كتب محضر أو سجل كتب حضر أو يشهد على انه فلان بن فلان ويحليهما ويذكر ما جرى بينهما عمال المحكوم له كتب محضر أو مدينهما عند القاضى رجلان لا يعرفهما وحكم بينهما عمال المحكوم له كتب محضر أو مدينهما دينهما ويكديهما ويذكر ما جرى بينهما ويسلم المنافرة ويتم المنافرة ويسمو كتب حضر أو يكتب عضر أو مدينهما ويكتب عليهما ويذكر ما جرى بينهما ويشها عمال المحكوم له كتب عضر أو مدينهما وينه المحتور الى ترجلان قال أحدهما وينه المنافرة كتب عضر أو مدينهما ويكتب عضر أو مدينهما وينهما ويكله ويكتب عضر أو مدينهما ويكتب عضر أو مدينهما ويكتب عند القاضى رجلان لا يعرفهما وحكم بينهما عمال المحكوم له كتب عضر أو مدينهما وينه كله على مدينهما ويكتب عدينهما ويكتب عضر أو مدينهما ويكتب عند القاضى ويكتب عند القاضى ويكتب عليه المحكوم له كتب عضر أو مدينهما ويكتب عدينهما ويكتب عدينهما ويكتب عدينهما ويكتب عدينهما ويكتب عدينه المحكوم له كتب عدينهما ويكتب عدينها ويكتب عدينهما ويكتب عدينه المحكوم له كتب عدينها ويكتب كوي المحكوم له كتب عدينها ويكتب كويكتب المحكوم له كتب عدينه المحكوم له كتب عدينهما ويكتب

وان اجتمعت عنده محاضر وسجلات كتب على كل محضر اسم المتداعيين ويضم ما اجتمع منها فى كل شهر أوفى كل سنة على قدر قلتها و كثرتها وضم بعضها الى بعض و يكتب عليها محاضر شهر كذا و كذا من سنة كذاليسهل عليه طلبته اذا احتاج اليه وان حضر رجلان عند القاضى فادعى أحدها أن اله فى ديو ان الحسم حجة على خصمه فوجدها فان كان حكا حكم بعفيره لم يعمل به الاأن يشهد به شاهدان ان هذا حكم به فلان القاضى ولا يرجع فى ذلك الى الخط والختم وان كان عكم هو به فان كان ذاكر اللحكم به علله به وأنزم الخصم حكمه وان كان غير ذاكر لم يعمل به لانه بجوز أن يكون قدز ورعلى خطه وختمه وان شهدا ثنان عليه أنه حكم به لم يرجع الى شهائه ما لانه يشك فى فعله فلا يرجع فيه الى قول غيره كالوشك فى فرض من فروض صلاته فان شهد الشاهدان على حكمه عندها كم آخر أنفذ ما شهدا به فان شهد شاهدان أن الاول توقف فى شهادتهما لم يجز المثانى أن ينفذا لحكم الذى شهدا به لان الشهود فرع للحا كم الاول قوف فى الشهادة

وفصل اذا اتضح الحكم للقاضى بين الخصمين فالمستحب أن ياعم هابالصلح فان لم يفعلالم يجز تردادهما لان الحكم لازم

﴿ بابالقسمة ﴾

تجوزقسمة الأموال المشتركة لقوله عزوجل واذاحضرالقسمة أولو القر بى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لمم قولامعروفا ولأن النبي علق قسم غنائم بدر بشعب يقالله الصفراء وقسم غنائم خيبر على ثمانية عشر بينهما وقسم غنائم حنين بأوطاس وقيل بالجعرانة ولأن بالشركاء حاجة الى القسمة ليتمكن كل واحدمنهم من التصرف في ماله على الكالو يتخلص من كثرة الأبدى وسوء المشاركة

﴿ فصل ﴾ و بجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم و بجوز أن ينصبوا من يقسم يننهم و بجوز أن يرفعوا الى الحاكم لينصب من نفسهم يننهم و يجب أن يكون القاسم عالما بالفسمة ليوصل كل واحد منهم الىحقه كإبجب أن يكون الحاكم عالما ليحكم يننهم بالحق فان كان القاسم من جهة الحاكم لم يجز أن يكون فاسقا ولاعبدا لأنه نصبه لالزام الحسكم فلم بجزأن يكون فاسقا ولاعبدا لأنه نصبه لالزام الحسكم فلم بجزأن يكون فاسقا ولا عبدا كالحاكم فان لم يحكن فيها تقويم مجاز قاسم واحد وان كان فيها تقويم لم بجز أقل من اثنين لان التقويم لا يثبت الابائنين وان كان فيها خرص ففيه قولان أحدهما أنه بجوزأن يكون الخارص واحدا والثانى أنه يجب أن يكون الخارص اثنين

﴿ فصل ﴾ فأن كان القاسم نصبه الحاكم كانت أجرته من سهم المصالح لماروى أن عليارضى الله عنه أعطى القاسم من يبت المال ولأنه من المصالح فكانت أجرته من سهم المصالح فأن لم يكن في يبت المال شيء وجبت على الشركاء على قدر أملاكهم لأنه مؤنة تجب لمال مشترك فكانت على قدر الملك كنفقة العبيد والبهائم المشتركة وان كان القاسم نصبه الشركاء جاز أن يكون فاسقا وعبد الأنه وكيل لهم و تجب أجرته عليهم على ماشرطوا الأنه أجبر لهم

وضل وان كان فى القسمة ردفهو بيع لان صاحب الردبذل المال في مقابلة ماحصل لهمن حق شريكه عوضا وان لم يكن فيهارد ففيه قولان أحدها أنها بيع لان كل جزء من المال مشترك بينهما فاذا أخذ نصف الجيع فقد باع حقه بما حصل له من حق صاحبه والقول الثانى أنها فرز النصبين وتمييز الحقين لانهالوكانت بيعا لم يجز تعليقه على ماتخرجه القرعة ولأنها لوكانت بيعا لا يتحقق الى لفظ التمليك ولتبقت فيها الشفعة ولما تقدر بقدر حقه كسائر البيوع فان قلنا انها بيع لم يجز فيما لا يجوز بيع بعضه ببعض كالرطب والعسل الذي انعقدت أجزاؤه بالنار وان قلناانها فرز النصيبين بازوان قسم الحبوب والأدهان فان قلنا انها بيع لم يجز أن يتفرقا من غير قبص مها الإلكيل كما لا يجوز في البيع وان قلنا انها فرز النصيبين لم يحرم التفرق فيها قبل التقابض و يجوز قسمتها بالكيل والوزن وان كانت بينهما عرق على شجرة فان النصيبين لم يحرم التفرق فيها قبل التقابض و يجوز قسمتها بالكيل والوزن وان كانت بينهما عرق على شجرة فان قلنا ان القسمة بيع لم تجز قسمتها لأنها لا يصح فيها الخرص وان كانت عمرة النخل والكرم جازلاً نه يجوز خرصها للفقراء في غير الكرم والنخل لم يجز قسمتها لأنها لا يصح فيها الخرص وان كانت عمرة النخل والكرم جازلاً نه يجوز خرصها للفقراء في الركاة فحاز للشركاء

﴿ فصل ﴾ وانوقف على قوم نصف أرض وأراد أهل الوقف أن يقاسمواصاحب الطلق فان قلناان القسمة بيع لم يصح وان قلنا أنها تمييز الحقين نظرت فان لم يكن فيها ردصت وان كان فيهاردفان كان من أهل الوقف جاز لانهم يتنازعون الطلق وأن كان من أصحاب الطلق لم يجز لانهم يتنازعون الوقف

ومنباب القسمة ﴾

(قوله فارزقوهم منه) أى أعطوهم والرزق العطاء ورزق الجندعطاؤهم، وقولوا لهم قولا معروفا قال فى التفسير قولا جيلاللاعتذار (قوله وان كان فى القسمة رد) الرد مايرده أحد الشريكين الى صاحبه اذا لم يتعادل الجزءان فيرد صاحب الجزء الكثير على صاحب القليل من رده اذار جعه اليه (قوله فرز النصيبين) الفرز مصدر فرزت الشيء أفرزه فرزا اذاعز لته عن غيره وميزته ، والقطعة منه فرزة بالكسر وكذلك أفرزته الهمز وكذلك التمييز مثله . لاضرر ولا اضرار وقدذكر (قوله صاحب الطلق) بكسر الطاءه وضد الوقف سمى طلقا لأن مالكه مطلق التصرف فيه والوقف غير مطلق التصرف بل هو من وعمن بعه وهبته والمطلق أيضا الحلال

والأدهان والثياب الغليظة وماتساوت أجزاؤه من الارض والدور أجبر الممتنع لان الطالب بريدان ينتفع عالمعلى الكال وان يتخلص من سوء المشاركة من غيراضرار بالحدفوجيت اجابته الى ماطلب وان كان عليهما ضرركا لجواهر والثياب المرتفعة التى تنقص قيمتها بالقطع والرحى الواحدة والبير والحام الصغير لم يجبر الممتنع لقوله عليها لاضرر ولا اضرار ودوى أن النبي صلى الته عليه وسلم نهى عن اضاعة المال ولانه انلاف مال وسفه يستحق بها الحجر فلم يجبر عليه وان كان على أحدهما ضرر دون الآخر نظرت فان كان الضرر على الممتنع أجبرعليها وقال أبو نور رجه الله لا يجبر لانها قسمة فيها ضرر فلم يجبر لانها والمناسبة فيها فرد عليها كان المورعلى الممتنع أجبرعليها وقال أبو نور رجه الله لا يجبر لانها قسمة فيها ضرر فلم يحبر لانها والمناسبة وان كان الضرر على الطالب دون الآخر ففيه وجهان أحدها أنه يجبر لأنه قسمة لا ضرر فيها على أحدها فأجبر الممتنع كا لوكان الضرر على الطالب والثانى أنه لا يجبر وهو الصحيح لأنه يطلب مالا يستضر به فلم يجبر الممتنع و يخالف اذا لم يكن على الطالب ضرر لأنه يطلب ما ينتفع به وهذا يطلب ما يستضر به فلم يجبر الممتنع و يخالف اذا لم يكن على الطالب ضرر لأنه يطلب ما ينتفع به وهذا يطلب ما يستضر به فلم يجبر الممتنع و يخالف اذا لم يكن على الطالب ضرر لأنه يطلب ما ينتفع به وهذا يطلب ما يستضر به فلم يجبر الممتنع و يخالف اذا لم يكن على الطالب ضرر لأنه يطلب ما ينتفع به وهذا يطلب ما يستضر به فلم يجبر المتنع و يخالف اذا لم يكن على الطالب ضرر لأنه يطلب ما ينتفع به وهذا يطلب ما يستفر به فلم يجبر المتنع و يخالف اذا لم يكن على الطالب ضرر لأنه يطلب ما يتفع به وهذا يطلب ما يستفر به فلم يجبر المتنع و يحالف اذا لم يكن على الطالب ضرر لأنه يطلب ما يستفر به فلم يكن المنابع و يخالف اذا لم يكن على الطالب ضرور لأنه يطلب ما يستفر به فلم يكن المنابع و يخالف اذا لم يكن على الطالب ضرور لأنه يطلب المنابع و يخالف اذا لم يكن على الطالب ضرور لأنه يطلب المنابع و يحالها لم يكن على الطالب في المنابع و يخالف اذا لم يكن على الطالب و يكن المنابع و يكن ا

م من الم وان كان بينهمادور أوأراض مختلفة في بعضها نخلوفي بعضها شجراً و بعضها يستى بالسيح و بعضها يستى بالناضح وطلباً حدها أن يقسم بينهما أعيا نابالقيمة وطلب الآخر قسمة كل عين قسم كل عين لأن كل واحدمنهماله حق في الجيع فجازله أن يطالب بحقه في الجيع وان كان بينهما عضائد متلاصقة وأراد أحدها أن يقسم أعيا ناوطلب الآخر أن يقسم كل واحدمنها على الانفراد ففيه وجهان أحدها أنها تقسم كل واحدة منها لأن كل الانفراد ففيه وجهان أحدها أنها تقسم أعيا نا كالدار الواحدة اذا كان فيها بيوت والثاني أنه يقسم كل واحدة منها لأن كل

واحدة على الانفراد فقسم كل واحد منها كالدور المتفرقة

﴿ فصل ﴾ قانكان يبنهما داروطلب أحدها أن تقسم فيجعل العاولاحدها والسفل للا تخر وامتنع الا تخرلم بجبر الممتنع الان العاو تابع للعرصة فى القسمة ولحدا لوكان بينهما عرصة وطلب أحدها القسمة وجبت القسمة ولوكان بينهما غرفة فطلب أحدها القسمة لم بجب ولا بجوز أن بجعل التابع فى القسمة متبوعا

وانفقاعليه جاز وان كان بين ملكهماعرصة حائط فأرادأن تقسم طولا فيجعل لكل واحدمنهما فصف الطول فى كال العرض وانفقاعليه جاز وان طلب احدهاذاك وامتنع الآخر أجبرعليها لأنه لاضروفيها وان أراد اقسمتهاعرضا فى كال العلول وانفقا عليه جازوان طلب احدها وامتنع الآخر فيه وجهان احدهما أنه لا يجبر لأنه لا تدخله القرعة لأنه اذا أقرع بينهمار بما صار بها مال كل واحد منهما الى ناحية ملك الآخرولا ينتفع به وكل قسمة لا تدخلها القرعة لا يجبر عليها لا نه ملك مشترك يمكن كل واحد من الشريكين أن ينتفع بحصته اذا قسم فأجبر على القسمة كما لو أرادا أن يقسماها طولا فان كان بينهما حائط فأرادا قسمته نظرت فان أراد اقسمته طولا فى كال العرض وانفقاعليه جاز وان أراد ذلك واحد وامتنع الا تخرففيه وجهان أحدهما انه لا يجبر لأنه لا بدمن قطع الحائط وفى ذلك اتلاف والثانى انه يجبر

(قوله أراض) قال أهل النحو لا بجوز جع أرض على أراض والصواب أرضون بفتح الراء لأن أفاعل جع أفعل كأجر وأحام، وأفكل وأفاكل ولا بجمع فعل على أفاعل بل بجمع على أرضين وآراض فى الفليل وأر وضأيضا وقال الجوهرى أراض جع آراض جع الجع (قوله يسقى بالسبح) هو الماء الجارى على وجه الأرض وقدذكر فى الزكاة، والناضح البعير الذى يستقى عليه والانثى ناضحة وسانية. والناضخ الذى ينضح على البعير أى يسوق السانية و يسقى بخلاف غيره (قوله وانكان بينهما عضائد) أراد دكاكين متلاصقة متوالية البناء ، قال الجوهرى أعضادكل شيء مايسند حوله من البناء وغيره كأعضاد الحوض وهي حجارة تنصب حول شفيره ولعلها سميت عضائد من هذا البناء ويقال عضد من المناد الحوض والعرصة هي ساحة فارغة لا بناء فيها بين الدور والجع العراص والعرصات. والحائط معروف وهو الجدار سمى حائط الأنه بحيط عادونها

وهوالصحيحالأنه تمكن قسمته على وجه ينتفعان به فأجبرا عليها كالعرصة فان أرادا قسمته عرضافي كال الطول واتفقاعليها جاز وان طلب أحدها وامتنع الا خرام يجبران ذلك اتلاف وافساد

و فصل و بعضها يباض أو بعضها يستى السيح و بعضها بالناضح نظرت فان أمكن التسوية بين الشريكين في جيده ورديئه أو بناء و بعضها يباض أو بعضها يستى السيح و بعضها بالناضح نظرت فان أمكن التسوية بين الشريكين في جيده ورديئه بأن يكون الجيد في مقدمها والردئ في مؤخرها فاذا قسمت بينهما نصفين صار الى كل واحد منهما من الجيد والردئ مثل ما المالآخر من الجيد والردئ فطلب أحدها هذه القسمة أجبر الآخر عليها لأنها كالأرض المتساوية الأجزاء في امكان التسوية بينهما في الجيد والردئ بأن كانت العارة أوالشجر أوالبناء في أحد النصفين دون التسوية بينهما في الجيد والردئ بأن كانت العارة أوالشجر أوالبناء في أحد به من الآخر نظرت فاذا أمكن أن يقسم قسمة تعديل بالقيمة بأن تكون الارض ثلاثين جريبا وتكون عشرة أجربة من التعنب القساوي في الزرع وتوقف القدمة الى أن يتراضيا والقول الثاني أنه يجبر لوجود التساوي بالتعديل فعلى هذا في أجرة القسام وجهان أحدها أنه يجب على كل واحد منهما في المأخوذ بالقسمة وان أمكن قسمته بالتعديل وقسمة الرد العشرة ثلث الأجرة وعلى صاحب العشر بن ثلث اها لتفاضلهما في المأخوذ بالقسمة وان أمكن قسمته بالتعديل وقسمة الرد فان قلنا ان قسمة التعديل يجبر عليها فالقول قول من دعا اليها لأن نتراضيا على احداهما

ون كانت بينهما أرض مزروعة وطلبأحدهما قسمة الأرض دون الزرع وجبت القسمة لأن الزرع لا عنع القسمة في الأرع لا يمنع القسمة في الارض فلم يمنع وجوبها كالقماش في الداروان طلبأحدهما قسمة الارض والزرع لم يجبر لأن الزرع لا يمكن تعديله فان تراضياعلي ذلك فان كان بذرا لم يجزق سمته لانه مجهول وان كان قدظهر فان كان ممالار با فيه كالقصيل والقطن جاز لا نهمعاوم مشاهدوان كان فدا نعقد فيه الحبلم يجزلانان القسمة بيعلم يجزلانه بيع أرض وطعام بأرض وطعام ولانه قسمة مجهول ومعاوم وان قلنا ان القسمة في ول ومعاوم وان قلنا ان القسمة فرز النصيبين لم يجزلانه قسمة مجهول ومعاوم

ون كان يبنهماعبيد أوماشية أوأخشاب أوثياب فطلب أحدهما قسمتها أعياناوامتنع الآخرفان كانت متفاطلة لم يجرالمتنع وان كانت مماثلة ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى العباس وأبى اسحق وأبى سعيد الاصطخرى أنه يجرالمتنع وهوظاهر المذهب لانها مماثلة والثانى وهوقول أبى على ابن خيران وأبى على ابن أبى هر برة أنه لا يجبر الممتنع لانها أعيان مختلفة فلم يجرعلى قسمتها أعيانا كالدور المتفرقة

المنافع كالاعيان فازداد المستهامهايا وهوأن تكون العين في بدأ حدهما مدة ثم في بدالآخر مثل الكالدة المنافع كالاعيان فاز قسمتها كالاعيان وان طلب أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع ومن أصحابنا من حكى فيه وجها آخراً نه يجبر كا يجبر على قسمة الاعيان والصحيح أنه لا يجبر لان حق كل واحد منهما تعجل فلا يجبر على تأخيره بالمهايا و ويخالف الاعيان فانه لا يتأخر بالقسمة حق كل واحد فاذا عقدا على مدة اختص كل واحد منهما بمنفعة تلك المدة وان كان عناس عتاج الى النفقة كالعبد والبهيمة كانت نفقته على من يستوفى منفعته وان كسب العبد كسبامعتاد افى مدة أحدهما كان لمن هوفى مدته وهل مدخل فيها الأكساب النادرة كاللقطة والركاز والهبة والوصية فيه قولان أحدهما أنها تدخل فيها لا نهيم الآخر فأشبه المعتاد والنائى أنها لا تدخل فيه الما يائة بسع لا نه يبيع حقه من الكسب فى أحد اليومين بحقه فى اليوم الآخر والبيع لا يدخل فيه فعلى هذا والبيع لا يدخل فيه فعلى هذا والبيع لا يدخل فيه فعلى هذا وينهما

﴿ فصل ﴾ و ينبغي للقاسم أن يحصى عدد أهل السهام و يعدل السهام بالاجزاء أو بالقيمة أو بالردفان تساوى عددهم وسهامهم

<sup>(</sup>قوله فأراداقسمتهامها يأة) المهايأة أصلها الاصلاح وهبأت الشي أصلحته وهي مفاعلة من ذلك فاذا تصالحاعلي هذه القسمة قبل نهايا مهايات. والاكساب النادرة الني تشذو يعدم وجودها في كل حين ١

كشلاقة بينهم أرض أثلاثا فله أن يكتب الأمهاء و يخرج على السهام وله أن يكتب السهام و يخرج على الأسهاء فان كتب الاسهاء كتبها في ثلاث رفاع في كل رقعة اسم واحدمن الشركاء في يأمر من لم يحضر كتب الرفاع والبندقة أن يخرج رقعة على السهم الأول فن خرج اسمه أخذه و تعين السهم الثالث الشركاء فان كتب السهام الثالث المنظم التالف وفي رقعة السهم الثالث في نخرج اسمه أخذه التالف عن الاثر واعتمالهم الإول وفي رقعة السهم الثالث في رقعة السهم الثالث في مرباخراج رقعة على اسم المرفاق وفي رقعة السهم الثالث في يتعين السهم الباق الشركاء فأى سم خرج أخذه الثالث وان اختلفت سهامهم فان كان لواحد السدس وللا تخر الثلث والنالث النصف فسمها على أقل السهام وهو السدس في وعلم المنالف وان خرج اسم صاحب الثلث أخذه الشهم الأول والذين يليه لان له سهمين و تعين الباق السدس أخذه في معلى السهم الثانى فان خرج اسم صاحب الثلث أخذالشهم الأول واللذين يليا نهوهو الثانى والثالث أبخذه والسهم الذي يليه وهو الخامس وتعين السادس لصاحب الشدس على السهم الرابع فان خرج اسم صاحب الشدس المام الرابع فان خرج اسم صاحب الشدس وتعين السام الرابع فان خرج اسم صاحب الشرب به ولا يحرج في هدف القسم السادس لصاحب السدس والمائن في السهم الرابع فان خرج اسم صاحب الشرب ولا يستضر به ولا يحرج في هدف القسم السادم على الأساء لا قالو فعلنا والحاف في المنالف في قول الآخر ان بل نأخذه وسهمين بعده فيؤدى الى د بما خرج السهم الرابع لماحب النصف فيقول آخذه وسهمين قبله ويقول الآخر ان بل نأخذه وسهمين بعده فيؤدى الى الخلاف والخلاف والخلاف والخلاف والخلاف والخلاف والمهمة

الشركاء واذا ترافع الشريكان الى الحاكم وسألاه أن ينصب من يقسم بينهما فقسم قسمة اجبار لم يعتبر تراضى الشركاء لأنهالم يعتبر التراضى في ابتداء القسمة لم يعتبر بعد خروج القرعة فان نصب الشريكان قاسما فقيه قولان أحدهما أنه يلزم الحكم يعتبر التراضى في ابتداء القسمة و بعد خروج القرعة وقال في رجلان حكار جلا ليحكم بينهما ففيه قولان أحدهما أنه يلزم الحكم ولا يعتبر رضاهما والثانى أنه لا يلزم الحكم الا برضاهما والقاسم ههنا بمزلة هذا الحاكم لا بتداء اعتبر بعد خروج القرعة قولين أحدهما وهو المنسوص أنه يعتبر الرضى بعد خروج القرعة والثانى أنه لا يعتبر لأن القاسم مجتهد في تعديل السهام والاقراع فلم يعتبر الرضى بعد حكمه كالحاكم وان كان في القسمة رو وخرجت القرعة وخرجت القرعة لم الا بالتراضى وقال أبو سعيد الاصطخرى تلزم من غير تراض كقسمة الاجبار وهذا خطا الأن في قسمة الاجبار لا يعتبر الرضى في الاجبار لا يعتبر الزمنى في القرعة

﴿ فصل ﴾ اذا تقاسما أرضائم ادعى أحدهما غلطا فأن كان في قسمة اجبار لم يقبل قوله من غير بينة لأن القاسم كالحاكم فلم تقبل دعوى الغلط عليه من غير بينة كالحاكم فان أقام البينة على الغلط نقضت القسمة وان كان في قسمة اختيار نظرت فان تقاسما با نفسهما من غير قاسم لم يقبل قوله لأنه رضى با خدحة مناقصا وان أقام بينة لم تقبل لجواز أن يكون قد رضى دون حقه ناقصا وان قسم بينهما قاسم نصباه فان قلنا انه يفتقر الى التراضى بعد خروج القرعة فهو كقسمة الاجبار فلايقبل قوله الابينة فان كان في القسمة رد لم يقبل قوله على المذهب وعلى قول ألى سعيد الاصطخرى هو كقسمة الاجبار فلايقبل قوله الابينية

﴿ فصل ﴾ وان تنازع الشريكان بعد القدمة في يبت في دار اقتسماها فادعى كل واحد منهما أنه في سهمه ولم يكن له يبنة تحالفا ونقضت القسمة كافلنا في المتبا يعين وان وجد أحدهما بماصار اليه عينا فله الفسخ كافلنا في البيع

الم المنافق المنافقة الآخر مثله بطلت القسمة لأن لن استحق ذلك من حصته أن يرجع في سهم شريكه واذا استحق ذلك عادت لم يستحق من حصة الآخر مثله بطلت القسمة لأن لن استحق ذلك من حصته أن يرجع في سهم شريكه واذا استحق ذلك عادت الاشاعة واذا استحق جزء مشاع بطلت القسمة في المستحق وهل تبطل في الباقي فيه وجهان أحدها وهو قول أبي على ابن أبي هريرة أنه يبنى على تفريق الصفقة فان قلنا ان الصفقة لا تفرق بطلت القسمة في الجيع وان قلنا انها تفرق صحت في الباقي والثاني

<sup>(</sup>قوله جزء مشاع) من أشعث الخبرأي أذعته فهو شائع في الناس لا يعلمه واحد دون واحد كذلك الشي المشاع بين الشركاء لا بختص به وأحد دون واحد

وهوقول أبى اسحق أن القسمة تبطل في الباقي قولاو احدالأن القصدمن القسمة تمييز الحقين ولم يحصل ذلك لان المستحق صار شر يكال كل واحدمنهما فيطلت القسمة

﴿ فَصل ﴾ اذا قسم الوارثان التركة ثم ظهر دين على الميت فانه بيني على بيع التركة قبل قضاء الدين وفيه وجهان ذكرناها في التفليس فان قلناان القسمة تعييز الحقين لم تنقض القسمة وان قلناانها بيع فني نقضها وجهان والله أعلم

﴿ باب الدعوى والبينات ﴾

لاتصحدعوى مجهول في غير الوصية لأن القصد بالحكم فصل الحكومة والنزام الحق ولا يمكن ذلك في المجهول فان كان المدعى ديناذكر الجنس والنوع والصفة وان كان عيناباقية ذكر صفتها وان ذكر قيمتها كان أحوط وان كانت العين تالفة فان كان له امثل ذكر صفتها وإن ذكر القيمة كان أحوط وان لم يكن لهامثل ذكر قيمتها وان كان المدعى سيفا محلى أولجاما محلى فان كان بفضة قومه بالذهب وان كان بالذهب قومه بالفضة وان كان محلى بالذهب والفضة قومه بماشاء منهما وانكان المدعى مالاعن وصيقجاز أن يدعى مجهولا لأن بالوصية بملك المجهول ولا يلزم في دعوى المال ذكر السبب الذي ملك بهلأن أسبابه كشيرة فيشق معرفة سبب كل درهم فيه وان كان المدعى فتلالزمهذ كرصفته وأنه عمدأو خطأوأنه انفرد به أوشاركه فيه غيرمو بذكر صفة العمد لأن الفتل لا يمكن تلاف فاذا لم يبين لم يؤمن أن يقتص فمالا يجب فيه القصاص وان كان المدعى نسكاحا فقدقال الشافعي رجه الله لايسمع حتى يقول فكحتها بولى وشاهدين ورضاها فن أصحابنا من قال لايشترط لأنهدعوى ملك فلابشترط فيمه ذكر المبب كدعوى المال وماقال الشافعي رجهالله ذكره على سبيل الاستحباب كما قال فيامتحان الشهود اذاارتاب بهم ومنهممن قالمان ذلك شرط لأنه مبنى على الاحتياط وتتعلق العقو بة بجنسم فشرط في دعواه ذكرالصفة كدعوى الفتل ومنهممن قال ان كان بدعي ابتداء النكاح لزمه ذكره لأنمشرط في الابتداء وان كان يدعى استدامة النكاح لم يشترط لأنه ليس بشرط في الاستدامة وان ادعت امرأة على رجل نكاعا فان كان مع النكاح حق تدعيهمن مهر أونفقة سمعت دعواها وان لمتدع حقا سواه ففيه وجهان أحدهماأنه لاتسمع دعواها لان النكاح حق للزوج على المرأة فاذا ادعت المرأة كان ذلك افرارا والافرار لايقبل معانكار المفرله كالوأفرتله بدار والثاني أنه تسمع لانالنكاح بتضمن حقوقالها فصحدعواهافيه وان كان المدعى بيعا أواجارة ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنهلا يفتقرالي ذكر شروطهلان المقصود بهالمال فإيفتقر الىذكر شروطه كدعوى المال والثاني أنه يفتقراليذكرشروطه لانهدعوي عقد فافتقرالي ذكر شروطه كالنكأح والثالث نهان كان فيغير الجاريةلم يفتقر لانهلا يقصد بمغير المال وان كان في جارية افتقر لانه يملك به الوطء فأشبه النكاح ومالزم ذكره فى الدعوى ولم يذكره سأله الحا كم عنه ليذكره فتصير الدعوى معاومة فيمكن الحكم بها

وفصل كو وان ادعى على رجل دينًا في ذمته فأنكر عولم تكن يبنة فالفول قوله مع بمينه لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي على الله عنه الله على المدعى عليه ولأن الأصل النبي على المدعى عليه ولأن الأصل

(قوله التركة) ذكرنا أن التركة مايتركه الميت تراثا فعلة من الترك

﴿ ومن باب الدعوى والبينات ﴾

المدعى فى اللغة كل من ادعى نسباأ وعلماأ وادعى ملك شى نو زع فيه أولم ينازع ولا يقال فى الشرع مدع الااذا نازع غيره. وسميت البينة بينة وهى الشهود لأنها نبين عن الحق و توضحه بعد خفائه من بان الشي اذا ظهر وأ بنته أظهر ته و تبين لى ظهر ووضح (قوله امتحان الشهود) وهو اختبارهم ، محنت الشي وامتحنته أى اختبرته والاسم المحنة وأصله من محنت البير محنا اذا أخرجت ترابها وطينها

براءة ذمته فعل القول قوله وان ادعى عينا في بده فأنكره ولا ينه فالقول قوله مع يمينه لمار وى أن الذي يراقي فالف قصة الحضرى والكندى شاهداك أو يمينه ولأن الظاهر من البدالملك فقبل قوله وان نداعيا عينا في دهم اولاً يبنة حلفا وجعل المدعى بينهما نصفين لمار وى أبوموسي الأشعرى رضى الله عنه أن رجلين تداعيا دابة ليس لأحدهما بينة فعلها رسول الله عليهما ولأن بدكل واحدمنهما على نصفها فكان القول فيه قوله كالوكانت العين في بدأ حدهما

﴿ فصل ﴾ وان كان لكل واحدمنهما بينة والعين في يدهاأ و في يدغيرها أولايد لا مدهاعليها تعارضت البينتان وفيهما قولان أحدها أنهما يسقطان وهو الصحيح لانهما حجتان تعارضتا ولامزية لاحداها على الاخرى فسقطنا كالنصين في الحادثة فعلى هذا يكون الحكم فيه كالوقداعيا ولا بينة لواحدمنهما والثاني أنهما يستعملان وفي كيفية الاستعال ثلاثة أقوال أحدها أنه بوقف الامرالي أن ينكشف أو يصطلحالان احداها صادقة والاخرى كاذبة و يرجى معرفة الصادقة فوجب النوقف كلرأة اذاز وجهاوليان أحدها بعد الآخر ونسى السابق منهما والثاني أنه يقسم بينهما لان البينة حجة كاليدولواستو يافي اليد فسم بينهما فكذلك أذا استويافي البينة والثالث أنه يقرع بينهما فن خرجت له القرعة حكم له لا نملامزية لاحداها على الاخرى فوجب التقديم بالقرعة كالزوجتين اذا أراد الزوج السفر باحداها

﴿ فصل ﴾ وان كانت بينة أحدهما الهدين و بينة الآخرار به قوا كثر فهما متعارضتان وفيهما الهولان لان الاثنين مقدران بالشرع فكان حكمهما وحكم مازادسواء وان كانت احدى البينتين أعدل من الاخرى فهما متعارضتان وفيهما الفولان ولانهما متساويتان في اثبات الحقوان كانت بينة أحدها شاهدين وبينة الآخر شاهدا وامرأ بين فهما متعارضتان وفيهما الفولان لانهما يتساويان في اثبات المال وان كانت بينة أحدهما شاهدين وبينة الآخر شاهدا و يمينا ففيه قولان أحدهما أنهما يتعارضان وفيهما القولان لانهما تساويا في اثبات المال والقول الثاني أنه يقضى لمن له الشاهدان لان بيئته مجمع عليها و بيئة الآخر عتلف فيها

الله فصل والمن المن المن المن في المنافق المن

<sup>(</sup>قوله الترجيح) مأخوذ من رجحان الميزان و رجحت بفلان اذا كنت أر زن منه . وقوم مراجيح في الحم . ومعناه أن يكون احدى الحجتين أقوى بزيادة شيء ليس في الأخرى

قولان لان الشهادة بالنتاج كشهادته بالملك المتقدم وقال أبو اسجق يحكم لمن شهدت له البينة بالنتاج قولا واحدا لان يبنة النتاج تنفى أن يكون الملك لغبره والبينة بالملك المتقدم لا تنفى أن يكون الملك قبل ذلك لغير المشهودله

الله المناه المسهدة وحكى البو يطى أنه يحكم بها فقال أبو العباس فيه أو فى ملكه أمس فقد نقل المزنى والربيع أنه لا يحكم بهذه الداركانت في بده أو فى ملكه أمس فقد نقل المزنى والربيع أنه لا يحكم بهذه الشهدة أن الداركانت الم والظاهر بقاء الملك والقول الثانى أنه الا يحكم بها وهو الصحيح لانه ادعى ملك الدار فى الحال وشهدت اله البينة بما لم بدعه فلم يحكم بها قولا واحدا وما ذكرة البو يطى من نخر بجه

﴿ فصل ﴾ وان ادعى رجل على رجل دارا في بده وأقربها لغيره نظرت فان صدقه المقرله حكم له لانه مصدق فما في بده وقد صدقه المقرله فحكمله وتغتقل الخصومة الى المقرله فان طلب المدعى يمين المقرأ نه لايعلم أنهاله ففيه قولان بناء على من أقر بشيء فى يده لغيره ثم أقر به لآخر وفيــ ه قولان أحدهم يلزمه أن يغرم للثانى والثانى لا يلزمه فان قلنا يلزمه أن يغرم حلف لانه ر بمــا خاف أن يحلف فيقر للثاني فيغرمه وان قلنالا يلزمه لم يحلف لانه ان خاف من اليمين فأقر للثاني لم يلزمه شيء فلا فائدة في تحليفه وان كذبه المقرله ففيه وجهان أحدهما وهوقول أبي العباس أنه يأخذما الحاكم و يحفظها الى أن يجدصاحبها لان الذي في يده لابدعيها والمقرله أسقط اقراره النكذيب وليس للدعى يبنة فلم يبق الاأن يحفظها الحاكم كالمال الضال والثاني وهوقول أبي اسحاقانه يسلم الىالمدعى لانه ليسههنامن يدعيه غيره وهذاخطأ لانهحكم بمجردالدعوى وانأفربها لغائب ولابينة وقف الامرالىأن يقدم الغائب لان الذي في يده لا يدعيها ولا بينة تقضى بها فوجب التوقف فأن طلب المدعى بمين المدعى عليمه أنه لايعلم أنها له فعلى ماذكرناه من القولين وان كان للدعى بينة قضيله وهل يحتاج الى أن يحلف مع البينة فيه وجهان أحدهما أنه يحتاج أن يحلف مع البينة لاناحكمنا باقر ارالمدعى عليه أنها ملك للغائب ولا يجو زالقضاء بالبينة على الغائب من غبر يمين والثاني وهوقولأ بياسحاقأ نهلابحتاجأن بحلفلانه قضاءعلى الحاضر وهوالمدعى عليه وان كانمع المدعى عليه يبنة أنهسا للغائب فالمنصوصأنه يحكم ببينة المدعى وتسلماليه ولايحكم ببينة المدعى عليه وان كان معها يدلان يبنقصاحب البدانما يقضى بها اذا أقامها صاحب الملكأو وكيلله والمدغى عليه ليس بمالك ولاهو وكيل للالك فلم يحكم ببينته وحكى أبو اسحق رحمالله عن بعض أصحابنا أنمقال ان كان المقر للغائب يدعى أن الدار في يده وديعة أوعارية لم تسمع بيئته وان كان يدعى أنها في يده بإجارة سمعت بينته وقضي بهالانه يدعى لنفسه حقافسمعت بينته فيصح الملك للغائب ويستوفى بهاحقهمن المنفعة وهذاخطأ لانهاذالم تسمع البينة في اثبات الملك وهو الاصل فلا أن لا تسمع لا ثبات الاجارة وهي فرع على الملك أولى وان أقربها لجهول فقد قالأ بوالعباس فيه وجهان أحدهماأنه يقالله اقرارك لمجهول لايصح فاماأن تقر بهالمعر وف أوتدعيها لنفسك أونجعلك ناكلا و يحلف المدعى و يقضى له والثاني أن يقال له اماأن تقر جالمعر وف أو نجعاك نا كلاولا يقبل دعو اه لنفسه لانه باقرار ه لغبره نفي أن يكون الملك له فلم تقبل دعواه بعد

﴿ فصل ﴾ اذاادعى جارية وشهدت البينة أنهاا بنة أمته لم يحكم له بها لأنها قدتكون ابنة أمته ولاتكون له بأن تلدها في ملك غيره ثم يملك الامة دونها فتكون ابنة أمته ولاتكون له وان شهدت البينة أنها ابنة أمته ولدتها في ملك فقد قال الشافى رجه الله حكمت بذلك وذكر في الشهادة بالملك المتقدم قولين فنقل أبو العباس جواب تلك المسئلة الى هذه وجعلها على قولين وقال سائر أصحابنا يحكم بهاههنا قولا واحداوهناك على قولين والفرق بينهما أن الشهادة هناك بأصل الملك فلم تقبل حتى يثبت في الحال والشهادة ههنا بنام الملك وأنه حدث في ملكه فلم يفتقر الى اثبات الملك في الحال وان ادعى غز لا أوطيرا أو آجرا وأقام البينة أن الفزل من قطنه والطير من بيضه والآجر من طينه قضى له لان الجيع عين ماله وانا تغيرت صفته

وفصل اذاادى رجل أن هذه الدارملك من سنتين وأقام على ذلك بينة وادعى آخر أنه ابتاعها منه مندسنتين وأقام على ذلك بينة وادعى آخر أنه ابتاعها منه مندن وأقام على ذلك بينة والدعى بينة اللك فقد متعلى بينة اللك كانقدم بينة الجرح على بينة التعديل

﴿ فَصَلَ ﴾ وانكان في بدرجل دار وادعى رجل أنه ابتاعها من زيدوهو علكها وأقام على ذلك بينة حكم له لانه ابتاعها من مالكها وان شهدت له البينة أنه ابتاعهامنه وسلمها اليه حكم له لانه لايسلم الاماعلكه وان شهدت أنه ابتاعها منه ولم تذكر الملك ولا النسليم لم يحكم بهذه الشهادة ولم تؤخذ الدار عن هي في يده لانه قد يبيع الافسان ما علك وما لا علكه فلا تزال بدصاحب اليد

(فصل) وان كان في مدرجل دارفاد عاهار جل وأقام البينة أنهاله أجرها عن هي في مده وأقام الذي في مده الدار بينة أنهاله قدمت بينة الخارج الذي لا بدله لان الدار المستأجرة في ملك المؤجرو بيده وليس المستأجر الاالانتفاع فتصبر كالوكانت في بده دار وادعى رجل أنهاله غصبه عليها الذي هي في بده وأقام البينة فانه يحكم بها المغصوب منه

﴿ فصل﴾ وان تداعى رجلان دارا في بد ثالث فشهد لأحده اشاهد أن أن الذي في بده الدار غصبه عليها وشهد للا خر شاهد ان أنه أقراه بها قضى للغصوب منه لا نه ثبت البينة أنه غاصب واقر ار الغاصب لا يقبل في بم بها للغصوب منه

المنافع الما المنافع واحدمنهما المنافع المناف

﴿ فصل ﴾ وان ادعى رجل أنه ابتاع هذه الدارمن زيد وهو علكها ونقده الثمن وأقام عليه بينة وادعى آخر أنه ابتاعها من عمرو وهو علكها و نقده الثمن وأقام عليه بينة فان كانت في بدأ جنى أو في بد أحد البائعين وقلنا على المذهب الصحيح انه لا ترجح البينة بقول البائع تعارضت البينتان وفيهما قولان أحدهما أنهما يسقطان والثانى أنهما يستعملان فان قلنا انهما يسقطان رجع الحمن هو في بده فان ادعاه لنفسه فالقول قوله و يحلف لكل واحدمنهما وان أقر الاحدهما اليهوهل يحلف اللا خرفيه قولان وان أقر الحمام المحل واحدمنهما في القولين وان قلنا النانى وان أقر المحلك واحدمنهما في القول الثانى في جعل لكل واحدمنهما النصف بنصف الثمن الذي ادعى أنه ابتاعه ولا يجيء الوقف لان العقود لا توقف

 لانه يمكن الجع بينهما بائن يكون قدائستراه في رمضان من أحدهما ثم باعه واشتراه من الآخر في شوال وان كانت البينتان مطلقتين ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه الثمنان لانه يمكن استعماطها بائن يكون قد اشتراه في وقتين مختلفين والثاني أنهما يتعارضان فيكون على القولين لانه يحتمل أن يكونا في وقتين فيلزمه الثمنان و يحتمل أن يكونا في وقت واحد والاصل براءة الذمة

وفصل وان ادعى رجل ملك عبد فا محليه بينة وادعى آخرا أنه باعه أو وقفه أو أعتقه وأقام عليه بينة قدم البيع والوقف والعنق لان بينة الملك شهدت بالاصل و بينة البيع والوقف والعتق شهدت بالمرحاد ثخفي على بينة الملك فقد مت على بينة الملك وان كان في بدرجل عبد فادعى رجل أنه ابتاعه وأقام عليه بينة وادعى العبد أن مولاه أعتقه وأقام عليه بينة فان عرف السابق منهما بالتاريخ قضى باسبق التصرفين لان السابق منهما بمنع صحة الثانى فقدم عليه وان لم يعرف السابق منهما تعارضتا وفيهما فولان أحدها انهما يسقطان و يرجع الى من في مده العبدوان كان كذبهما حلف لكل واحد منهما يمينا على الانفراد وان صدق أحدها قضى لمن صدقه والقول الثانى أنهما يستعملان في قرع بينهما في أحد الأقوال فن خرجت له القرعة قضى له و يقسم في القول الثانى فيعتق نصفه و يحكم للبتاع بنصف الثمن ولا يجىء القول بالوقف لان العقود لا توقف

ويق العبد على الرق والثانى أنه تقدم بينة القتل و يعتق العبد لان بينة الورقة بينة أنسات ففيه قولان أحدها أنه تتعارض البينة ان ويسقطان و يرق العبد لان بينة القتل تشبت القتل وتنق الموت و بينة الموت تشبت الموت وتنق القتل فيسقطان و يبق العبد على الرق والثانى أنه تقدم بينة القتل و يعتق العبد لان بينة الورقة تشهد بالموت و بينة العبد الن المقتول ميت ومعهاز بادة صفة وهى القتل فقدمت وان كان اله عبد ان سالم وغانم فقال لغانم ان متفى رمضان فأ تتحر وقال السالم ان البينتان و يسقطان و يرق العبد ان لان الموت في رمضان و أقام سالم بينة بالموت في شوال والموت في رمضان فيسقطان و يق العبد ان على الرق والقول الثانى أنه تقدم بينة الموت في رمضان لانه يجوز أن يكون قد علمت البينة بالموت في رمضان فيسقطان و يق العبد ان على الرق والقول الثانى أنه تقدم بينة الموت في رمضان لانه يجوز أن يكون قد علمت البينة بالموت في رمضان و في السالم ان برئت من مرضى فأ تت حر وقال البينتان وسقطتا ورق العبد ان لان بينة الموت من مرضه وأقام سالم بينة بأنه برئ من المرض ثم مات تعارضت من وسقطتا ورق العبد ان على الرق المبد و نفت البينتان وسقطتا ورق العبد ان لان بينة الموت من مرضه و نفت البرء منه والأخرى أثبتت البرء من مرضه و نفت الموت من مرضه و نفت البرء منه و الأخرى أثبتت البرء من مرضه و نفت الموت من مركم الموت الموت من مركم الموت الموت الموت من مركم الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت

المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والأخرى والمنافقة والأجرة أوفى مدة الاجارة فان لم يكن يستة فالحكم في التحالف والفسخ على ماذكرناه في الفسخ في البيع وان كان الأحدها يبنة قضى له وان كان لكل واحد منهما يبنة نظرت فان كانتا مؤرختين بتار يخين مختلفين قضى بالأولى منهما الان العقد الأولى عنع صحة العقد النافى وان كانتا مطلقتين أومؤرختين تار يخاواحدا أو احداها مطلقة والأخرى مؤرخة فهما متعارضتان وفيهما قولان أحدها أنهما يسقطان ويصير كالولم تمكن يبنة فيتحالفا على ماذكرناه في البيع والثانى انهما يستعملان فيقرع يبنهما فن خرجت له الفرعة فضى له والا يجىء القول بالقسمة الانهما يتنازعان في عقد والعقد الا يمكن فسمته وخرج أبو العباس قولا آخرانه اذا كان الاختلاف في قدر اللدة أوفى قدر الأجرة قضى بالبينة التي توجب الزيادة كالو شهدت بينة أن لفلان عليه ألفا وشهدت بينة أن له عليه ألفين وهذا خطأ الان الشهادة بالألف الانتفى الوضين لم يجز أن يعقد والعوضين الم يجز أن يعقد والموضين الم يجز أن يعقد والموضيات الموضين الم يجز أن يعقد والموضيات الموضين الم يجز أن يعقد والموضيات المؤرضة الآخر و تعارضتا

وفصل اذا ادى رجلان دارا فى يدرجل وعز باالدعوى الى سبب يقتضى اشتراكهما كالارث عن ميت والابتياع فى صفقة

<sup>(</sup>قول وعزيا الدعوى) يقال عزيته الى أبيه وعزوته أى نسبته اليه ، واعتزى هو أى انتمى وانتسب، وف الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فا عضوه بهن أبيه ولاتكنوا أى من انتسب وانتمى ، وذلك قولم ما آلفلان

قا قر المدعى عليه بنصفها الأحده إشاركه الا خر الان دعواها تقتضى اشتراكهما في كل جزء منهما ولهذا لوكان طعاما فهاك بعضه كان هالكا منهما وكان الباقى بينهما فاذا جحد النصف وأقر بالنصف جعل المجحود بينهما والمقر به بينهما وان ادعيا ولم يعزيا الى سبب فأقر الاحدها بنصفه الم يشاركه الآخر الان دعو اه لا تقتضى الاشتراك في كل جزء منه

الله فصل المحمد وان ادعى رجلان دارا في بد ثالث لكل واحدمنهما فصفها وأقر الذي هي في بده بجميعها لاحدهما فظرت فان قدسمع من المقر له الاقرار الله عي الاستحالات الله والله والله المحمد الله الله المحمد الله الله الله الله الله الله كرجل أقر لرجل بعين ثم صارت العين في بده وان لم يسمع منه اقرار فادعى جيعها حكم له بالجيع لانه يجوز أن يكون قدخص النصف بالدعوى الأن اله على النصف بيئة أو ودعواه المنصف وتنتقل الخصومة اليه مع المدعى الآخر في النصف وان قال الذي في يده الدار فصفها لى والنصف يعلم أنه مقرله بالنصف وتنتقل الخصومة اليه مع المدعى الآخر في النصف في يده الأنه أقر لمن الابدعية فبطل الاقرار و بقي الاستخر الاأعلم لمن هو ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يترك النصف في يده الابدعية والمقرلة الابدعية فأخذه الحاكم على ملكة والثاني أن الحاكم يعتفر المنال والثالث أنه يدفع الى المدعى الاستخر الانه يدعيه وليس له مستحق آخر وهذا خطأ الأنه حكم المحفظ كالمال الضال والثالث أنه يدفع الى المدعى الاستخر الانه يدعيه وليس له مستحق آخر وهذا خطأ الأنه حكم يجرد الدعوى

﴿ فصل ﴾ اذا مات رجل وخلف ابنا مسلماوابنا نصرانيا وادعى كل واحد منهما أنمات أبو هعلى دينهوا نه يرته وأقام على ما يدعيه ينبة قان عرف أنه كان نصرانيا نظرت فان كانت البيتان غير مؤرختين حكم ببينة الاسلام الان من شهد بالنصرانية فقد مت شهادته كاتقدم بينة الجرح على بينة شهد بالاصل والذى شهد بالاسلام شهد بأمر حادث خنى على من شهد بالنصر انية فقد مت شهادته كاتقدم بينة الجرح على بينة التعديل فان شهدت احداها بأنمات وآخر كلامه الاسلام وشهدت الأخرى بأنمات وآخر كلامه النصرانية فهما متعارضتان وفيهما قولان أحدهما أنهما يسقطان فيسكون كالومات ولا بينة فيكون القول قول النصراني لان الظاهر معه والثاني المهما يستعملان فان قلنا بالقرعة أقرع بينهما في فيد وجهان أحدهما أنه يقسم كايقسم في غير الميراث والثاني وهوقول أني اسحق أنه لايقسم لأنه اذا قسم بينهما تيقن الخطأ في توريشهما وفي غير الميراث يجوز أن يكون أحدها أنهما يستعملان فان كان المال في يد غيرها فالقول قول من في يده المالوان مطلقتين أو مؤرختين وفيهما قولان أحدها أنهما يستعملان فان كان المال في يد غيرها فالقول قول من في يدهما الوان فلنا يوضوف الى أن ينتهما وان قلنا أنهما يستعملان فان قلنا يقرع أقرع بينهما وان قلنا يوضوف الى أن ينتهما والمنافية وقول أن يوسم وان المال في يديهما وان قلنا أنهما يستعملان فان كان المال في يديهما وان قلنا أبو اسحق لا يقسم لا نه بتيقن الخطأ في توري بنهما والمنصوص انه يقسم وماقاله أبو اسحق طألانه فانا يقسم في في المائل كالها و يدفن في مقابر المسلمين و يتوى بالصلاة عليه ان كان مسلما كاقلنا في موتى المسلمين اذا اختلطوا ويسلى عليه في المسائل كالها و يدفن في مقابر المسلمين و يتوى بالصلاة عليه ان كان مسلما كاقلنا في موتى المسلمين اذا اختلطوا

بو فصل م وانمات رجل وخلف ابنين واتفق الابنان أن أباهما مات مسلما وأن أحد الابنين أسلم فبل موت الابوا ختلفا في الا تخرفقال أسلمت أنا أيضا فبل موت في فلا تخرفقال أسلمت أنا أيضا فبل موت في فلا تعلى الدخر فلا تقول فول المنفق على اسلامه الأن الاصل بقاق على المنفق على السلامهما واختلفا في وقت موت الاب فقال أحدهما مات في قبل اسلامك فالمراث لى وقال الا تخر بل مات بعد اسلامي أيضا فالقول فول الثاني لان الاصل حياة الاب وان مات رجل وخلف أبو بن كافر بن وابنين مسلمين فقال الأبوان مات كافر او قال الابنان مات مسلما فقد قال أبو العباس يحتمل قولين أحدهما أن القول قول الأبو بن لانه اذا ثبت انهما كافر ان كان الولد يحكوما بكفره الى أن يعلم الاسلام والثاني ان المبراث بوقف الى أن يصطلحوا أو ينكشف الامر الأن الولد انا يتبع الأبو بن في الكفر قبل البلوغ فا ما بعد البلوغ فله حكم نفسه و يحتمل أنه كان مسلما و يحتمل أنه كان كافر افو قف الأمر الى أن ينكشف

﴿ فصل ﴾ وانمات رجل وله ابن ماضروابن غائب وله دار في يسرجل فادعى الحاضر أن أباه مات وأن الدار بينه و بين أخيه

وأقام يننة من أهل الخبرة بأنه مات وانه لا وارثه سواهما انتزعت الدارى هى في يده و يسلم الى الحاضر فعفها وحفظ النعف للغائب وان كان له دين في الذمة قبض الحاضر فعفه وفي نصيب الغائب وجهان أحدهما أنه يأخذه الحاكم و يحفظه عليه كالعين والثانى أنه لا يأخذه لان كونه في الذمة أحفظ له ولا يطالب الحاضر فيا يدفع اليه بضمين لان في ذلك قد عافي البينة وان لم نكن البينة من أهل الخبرة البياطنة أو كانت من أهل الخبرة الا أنهال تشهد با "مهالا تعرف الهوارث غيره دفع اليه قال الشافى وبعث الحاكم الى البلاد التى كان يسافر اليها فيسا ألهل الهوارث آخر فاذاسا ألولم يعرف الهوارث غيره دفع اليه قال الشافى وبعد النه يأخذ منه ضمينا وقال في الأم وأحب أن يأخذ منه ضمينا فن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما انه يجب أخذ الضمين لانه و بعاظهر وارث اتخر والثانى أن يستحب لأن من لا يحجب يقيقن أنه وارث و يشك في من يحجب كالأخ والعم وجب وان كان عن لا يحجب كالاين النظاهر أنه لا يوارث الخالين ومنهم من قال ان كان الوارث غيرما مون وجب لا نه لا يؤمن أن يضبع حقمن يظهر وان كان ما مونالم يحب لا نه لا يضبع حقمن يظهر وحل القولين على غيرما مون وجب لا نه لا يؤمن أن يضبع حقمن يظهر وان كان ما أمو نالم يجب لا نه لا يافي وقف الهولين على الخبرة دفع غيرما أمون و ان كان الوارث المسواء أو شهدوا بذلك ولم يكونوا من أهل الخبرة دفع اليه أكل الفرضين ولا يؤخذ منه ضمين وان لم يشهدوا انه لا وارث المسواء أو شهدوا بذلك ولم يكونوا من أهل الخبرة دفع اليه أن الله والماق كان زوجاد فع اليه و بع المال عائلاوان كان زوجة دفع اليهار بع النمن عائلاو يوقف الباق قان المنظم وارث آخر دفع اليه الباق

﴿ فَصَلَ ﴾ وان مانت امرأة وابنها فقال زوجها مانت فورثها الابن ثم مات الابن فورثته وقال أخوها بل مات الابن أو لا فورثته الأم ثم مانت فورثته المرأة للزوج والأخ لأنه لابرث الامن تيقن حياته عند موت مورثه وههنا لاتعرف حياة واحد من الميتين عند موت مورثه فلم يورث أحدهما من الاسخر كالغرق

﴿ فصل ﴾ وان مات رجل وله دار وخلف ابنا وزوجة فادعى الابن أنه تركها ميراثا وادعت الزوجة انه أصدقها الدار وأقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة الزوجة على بينة الارث لان بينة الارث تشهد بظاهر الملك المتقدم و بينة الصداق تشهد بأمن حادث على الملك خفى على بينة الارث

﴿ فصل ﴾ وان تداعى رجلان حائطا بين داريهما فان كان مبنياعلى تربيع احداهما مساويا لهافى السمك والحدولم
يكن بناؤه مخالفا لبناء الدار الأخرى ولم تكن بينة لأحدهما فالقول قول من بنى على تربيع داره الانالظاهر أنه بنى
الداره وان كان الأحدهماعليه أزج فالقول قوله الانالظاهر انه بنى للا ترجوان كان مطلقا وهو الذى لم يقصد بعسوى السترة
ولم تكن بينة حلفا وجعل بينهما الانه متصل بالملكين اتصالا واحدا وان كان الاحدهما عليه جذوع لم يقدم على الاسخر
بذلك النهما لوتناز عافيه قبل وضع الجذوع كان بينهما ووضع الجذوع يجوز أن يكون باذن من الجار أو بقضاء
عاكم يرى وضع الجذوع على حائط الجار بغير رضاه نزيل ماتيقناه باسم محتمل كالومات رجل عن دارشم وجد
الدار في يدأجني

الله فصل الله وان تداعى صاحب السفل وصاحب العاوالسقف ولا يبنة حلف كل واحدمنهما وجعل بينهما لأنه حاجز توسط ملكيهما فكان بينهما كالحائط بين الدارين فإن تنازعا في الدرجة فإن كان تحتها مسكن فهي بينهما لانهما متساويان في الانتفاع بها وإن كان تحتها موضع جب ففيه وجهان أحدهما انهما يحلفان و يجعل بينهما لانهما يرتفقان بهاوالثاني

(قوله قدما فى البينة) القدح مثل الجرح يقال قدحت فى نسبه أى طعنت (قوله أزج) على وزن فعل محرك مخفف. الازج ضرب من الابنية والجع آزج وآزاج قال الاعشى

بناه سليمان بن داود حقبة ، له أزج صم وطئ موثق و ير وى أرج عال وهوكالعقود فى محار يب المساجدو بين الاساطين (قولِه موضع جب) هو السرداب و وعاء الماء.وقد ذكرنا أن صحن الدار وسطها أنه بحلف صاحب العاو و يقضى له لأن المقصود بها منفعة صاحب العاو وان تداعيا سلما منصو باحلف صاحب العاو وقضى له لا نه بختص بالانتفاع به في الصعودوان تداعيا صن الدار نظرت فان كانت المرجة في الصحن حلفا وجعل بينهما لأن لكل واحد منهما بداعليه وان كانت الدرجة في الدهليز ففيه وجهان أحدهما أنها بينهما لأن لكل واحد منهما بداو لهذا لوتنازعافي أصل الدار كانت بينهما والثاني أنه لصاحب السفل لانهافي بده و طذا بحوز أن عنع صاحب العاو من الاستطراق فيها في وان تداعى رجلان مسئاة بين نهر أحدهما وأرض الا تخر حلفا وجعل بينهما لأن فيها منفعة لصاحب النهر لأنها تجمع الماء في النهر ولصاحب الأرض منها منفعة لأنها عنع الماء من أرضه

وفصل وان داعى رجالان دابة وأحدهما راكبها والا خر آخد بلجامها حلف الراكب وقضى له وقال أبو اسحاق رجه الله هى بينهما لأن كل واحد منهما لوانفرد لكانت له والصحيح هو الأول لأن الراكب هو المنفرد بالنصرف فقضى له وان تداعيا عمامة وفي بداحدهما منها ذراع وفي بدالا خرالباق حلفا وجعلت بينهما لأن يدكل واحد منهما ثابتة على العمامة وان تداعيا عبدا ولاحدهما عليه ثهاب حلفا وجعل بينهما ولا يقدم صاحب الثياب لأن منفعة الثياب تعود الى العبد

لاالى صاحب النياب

الظاهر الحرية وان كان فى بدرجل عبد بالغ عاقل فادى انه عبده فان صدقه حكم له باللك وان كذبه فالقول قوله مع بمينه لأن الطاهر الحرية وان كان طفلا لا يميز فالمول قول المدى لأنه لا يعبر عن نفسه وهوفى بده فهو كالبهيمة وان بلغ هذا الطفل فقال لست بماوك له لم يقبل قوله لا ناحكمناله بالملك فلا يسقط بانسكاره وان جاءر جلفادى أنه ابنه لم يثبت نسبه بمجرد دعواه لأن فيه اضرار ابصاحب الملك لا نعر بما يعتقه في ثبت له عليه الولاء واذا ثبت نسبه لمن يدعى النسب سقط حق ولائه وان كان من اهقاوادى أنه عموك فا نكر ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحكم بالملك لأنه يعبر عن نفسه فلم يحكم بملكم مع انكاره كالبالغ والثانى أنه يحكم له بالملك وهو الصحيح لأنه لاحكم لقوله

﴿ فصل ﴾ وأن قداعى الزوجان متاع البيت الذى يسكنانه ولابينة حلفاوجعل الجيع بينهما فصفين لانه فى يدهما جُعل بينهما كالو قداعيا الدار التى يسكنان فيها وأن قداعى المكرى والمكترى المتاع الذى فى الدار التى يسكنان فيها وأن قداعى المكرى والمكترى المتاع الذى فى الدار التى يسكنان فيها وأن قداعيا سلماغير مسمر فهو المكرى لانه المتاع وأن قداعيا سلمامسمر افالقول قول المكرى لانهام تصارت كأجزائها وأن كانت غير مسمرة فقد قال الشافى رجه الله انهما يتحالفان وتجعل بينهما لان الرفوف قد تترك فى العادة وقد تنقل عنها فيجوز أن تكون المكرى فعل بينهما

الله الدين الى من عليه الدين ولا يجوزان بأخذ الاما يعطيه إوان أخذ بغيراذ نه لزمه رده فان تلفضمنه لأنه أخذ مال فيا يقضى به الدين الى من عليه الدين ولا يجوزان بأخذ الاما يعطيه إوان أخذ بغيراذ نه لزمه رده فان تلفضمنه لأنه أخذ مال غيره بغير حقوان كان يمتنعا من أدائه فان لم يقدر على أخذه بالحاكم فله أن بأخذ من ماله لقوله بينة ففيه وجهان أحدها وفي منعه من أخذماله في هذا الحال اضرار به وان كان يقدر على أخذه بالحاكم بأن تكون له عليه بينة ففيه وجهان أحدها أنه لا يجوزان بأخذه لأنه يقدر على أخذه بالحاكم فلم يجزأن يأخذه بنفسه والثانى وهو الذهب أنه يجوزلان هندا قالت يارسول الله ان أباسفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني و ولدى الاما آخذه سرا فقال عليه السلام خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف فأذن لها في الأخذم عالقدرة على الأخذ بالحاكم ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس منه أخذه ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس منه أخذه ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس ماله ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس ماله ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس منه أخذه ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس منه أخذه ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس الدين ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس منه أخذه ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس منه أخذه ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس أخذه ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس منه أخذه ولا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس أنه فلا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس منه أنه فلا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس أنه فلا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس في الما المنه فلا يكونان من غير جنس أنه فلا يجوزان يتملكها نهمن غير جنس أنه فلا يكونان من غير على المولان على الأخذم المنان عن غير على الأخذم ولا يجوزان يتم الكونان من غير على المنان على المنان على المنان عن غير على المنان عن عبر على الأخذم المنان عن عبر على المنان الذي المنان عن عبر على المنان عن عبر عبر المنان المنان عن عبر عبر المنان الذي المنان عبر عبر المنان المنان عن عبر عبر المنان المنان عبر عبر المنان ال

(قوله مسناة) قال الهروى المسناة ضفين يبنى للسبيل برده . سميت مسناة لان فيهامفاتيح الماء يقال سبيت الشيء اذا فتحتمقال الناعر ها اذا الله سنى عقد امر تيسرا ه وذكر في مواضع من الكتاب مايدل أن المسناة تجمع الماء من النهر ولم أقف منه على حقيقة ، وقد ذكر أهل النفسير في قوله تعالى سيل العرم أن العرم المسناة وكان ذلك سدا يجمع فيه ماء السيول (قوله مراهقا) هو الذي قارب الاحتلام وقدذكر (قوله المتاع الذي في الدار) هو ههنا الاثاث والات البيت والابنية

يبيعه و يصرف ثمنه فى حقه و فى كيفية البيع وجهان أحدهما انه يواطى رُجلاليقرله بحق وانه ممتنع من أداته فيبيع الحاكم المال عليه والثانى وهو المذهب انه يبيع المال بنفسه لأنه يتعذر عليه أن يثبت الحق عند الحاكم وانه ممتنع من بيعه فلك بيعه بنفسه فان تلفت العين قبل البيع ففيه وجهان أحدهما انها تتلف من ضمان من عليه الحق ولا يسقط دينه لأنها محبوسة لاستيفاء حقه منها فكان هلاكها من ضمان المالك كالرهن والوجه الثانى أنها تتلف من ضمان صاحب الحق لأنه أخذها بغيراذن المالك فتلفت من ضمانه بخلاف الرهن فانه أخذه باذن المالك فتلف من ضمانه

﴿ باب اليمين في الدعاوى ﴾

اذا ادعى رجل على رجل حقافاً فكره ولم يكن للدى يعنة فان كان ذلك في غير الدم حلف المدى عليه فان فكل عن اليمين ودت الميمين على المدى وقد يبنا ذلك في باب الدعاوى و ان كانت الدعوى في دم ولم يكن للدى يبنة فان كان في فن لا يوجب القصاص فظرت فان كان هناك لوث حلف المدى خسين عينا وقضى له بالدية والدليل عليه مار وى سهل بن في حمدة أن عبد الته وعد جا الى خيبر من جهداً صابهما فأتى محيصة وذكر أن عبد الله طرح في فقيراً وعين ماء فأتى بهودا فقال أتم والله فتلتموه فالوا والله ما قتل المراكبر وأخوه حويصة وعبد الرجن أخو المقتول الى رسول الله يماني في فنه وعبد الرجن أخوا المقتول الى رسول الله يماني المدى الكبر الكبر فت كلم حويصة من سكام محيصة فقال رسول الله يماني يماني بدوا صاحبكم واما أن باذنوا وعبد الرجن أتحلفون خسين وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا قال الله المنافقة عراء ولأن باللوث تقوى جنبة المدى ويفلب على الفلن وعبد المدى لا تعلق المنافقة عراء ولأن باللوث تقوى جنبة المدى ويفلب على الفلن صدقه فسمعت عينه كالمدى لا تعلق المسلم القدر كانت الدعى فقل بوجب القود ففيه قولان قالى القديم يجب القود كالبيئة وقال في الجديد لا يجد لقود ألى المنافقة مناف المنافقة على المنافقة على المنافقة عناف المنافقة عند المنافقة على المنافقة الم

﴿ فصل ﴾ وان كان المدعى جاعة ففيه قولان أحدهما أنه يحلف كل واحد منهم خسين بمينالأن ماحلف به الواحداذا انفرد حلف به كل واحد من الجاعة كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى والقول الثانى أنه يقسط عليهم الجسون بمينا على قدر مواريشهم لأنه لما قسط عليهم ما يجب بأبمانهم من الدية على قدر مواريشهم وجب أن تقسط الأبمان أيضاعلى قدر مواريشهم وان دخلها كسر جبرالكسر لأن اليمين الواحدة لا تقبعض فكملت فان نكل المدعى عن اليمين ردت اليمين على المدعى

### م ومن باب اليمين في الدعاوى م

اللوث بالفتح القوة . قال الأعشى

بدات لوث عفرناه اذاعثرت ، فالتعس أدنى لهامن أن يقال لعا

ومنه سبى الأسدليثاء فاللوث قوة جنبة المدعى، وأما اللوث بالضم فهوا الاسترخاء، واللوقة مس جنون. وسميت الأيمان ههنا القسامة الشكر ارها وكثرتها وان كانت كل يمين قسما، وقيل لأنها نقسم على الأولياء فى الدم (قوله من جهدا صابهم) الجهد بالفتح المشقة وجهد الرجل فهو بجهود من المشقة يقال أصابهم قحط من المطر فهدوا (قوله طرح فى فقير) الفقير مخرج الماء من الفناة وهو حقير كالبئر. وعبد الله بن سهل المفتول وأخوه عبد الرجن بن سهل وحويصة ابنا مسعود (قوله الكبرالكبر) معناه ليبدأ الكلام الأكبر وكان عبد الرجن أصغر من صاحبيه (قوله واما أن يأذنوا بحرب من الله) يأذنوا يعلموا والأذان الاعلام كأنه الايقاع فى الذن (قوله لحويصة ومحيصة) الساع فيهما بسكون الياء وياء التخفيف، وبرهان الدين بن الحضرى أسمعناه بكسر الياء و بالتشديد

عليه فيحلف خسين يمينالقوله عليه السلام ببرت كي بهو دمنهم بخمسين بمينا ولأن التغليظ بالعدد لحرمة النفس وذلك يوجد في بمين المدعى والمدعى عليه جاعة ففيه قولان أحدهما أنه يحلف كل واحد منهم خسين بمينا والثانى ان الخسين تقسط على عددهم والصحيح من القولين في الخسين تقسط على عددهم والصحيح من القولين في المدعين انهم بحلفون خسسين بمينا والفرق بينهما أن كل واحد من المدعين انهم بحلفون خسسين بمينا والفرق بينهما أن كل واحد من المدعي عليه ينفي عن نفسه ما ينفيه لوانفرد وليس كذلك المدعون فان كل واحد منهم لا يقبد النفسه ما يتبده انفرد

الم فصل الناس دماء ناس وأمو الهم ولكن اليمن على المدعى عليه مع عينه لقوله على الناس أعطوا مدعواهم الادعى السمن الناس دماء ناس وأمو الهم ولكن اليمن على المدعى عليه والأن اليمين اعاجعلت في جنبة المدعى عند اللوث الخاعد ما الوث حصلت القوة في جنبة المدعى عليه الأن الاصل واءة دمته وعدم الفتل فعادت اليمين اليموهل تغلظ بالعده فيه قولان أحدهما الهم الاتفاظ بل محاف عيناواحدة وهو اختيار المزنى التهاعين توجهت على المدعى عليه ابتداء فإ تغلظ بالعدد كل في سائر الدعاوى والثانى انها تغلظ فيحلف خسين عيناوهوالصحيح الأن التغليظ بالعدد لحرمة الدم وذلك موجود معدم اللوث فان قلنا انها عين واحدة فان كان المدعى عليه جاعة حلف كل واحدمنهم عيناواحدة وان قلنا يغلظ بالعدد وكان على المدعى عليه واحداحلف خسين عيناوادا والثانى أنه يقسط على على المدعى عليه واحداحلف خسين عينا والثانى أنه يقسط على عدد رؤسهم فان نكاو اجماعة فعلى القولين أحدها أنه عدد رؤسهم فان نكاو اردت اليمين عينا والثانى انه يقسط عليهم خسون عينا على قسل بوجب القصاص و جب القصاص قولا على على واحد منهم من الدي واذانكل المدعى عليه واحدا الأن عين المدعى مع نكول المدعى عليه كالبينة في أحدالقولين وكالاقرار في القول الآخر والقصاص عب واحدا الأن عين المدعى مع نكول المدعى عليه كالبينة في أحدالقولين وكالاقرار في القول الآخر والقصاص عب ما واحد منهما

الذى الفتل على المدى الفتل على اثنين وعلى أحدها لوث دون الآخر حلف المدى على صاحب اللوث لوجود اللوث وحلف الذى الوث عليه المعدم اللوث وان ادعى الفتل على على الفتل على فلاتة وهناك لوث فحضر منهم واحد وغاب اثنان وأنكر الحاضر حلف المدى خسين عنا فان حضر الثانى وأنكر ففيه وجهان أحدها أنه محلف عليه خسين عينا الانهم الوحضر اذكركل واحد منهما في عينه فاذا أنفر دوجب أن يكل ذكره والوجه الثانى أنه علف خساوعشر من عينا الانهم الوحضر احلف عليهما خسين عينا فاذا انفر دوجب أن علف عليه نصف الخسين فأن حضر الثالث وأنكر ففيه وجهان أحدها أنه على عليه خسين عينا والثانى أنه على الحاضر و وقف عينا و يجبر الكسر فيحلف سبع عشرة عينا وان قال قتله هذا عمداً ولاأعلم كيف قتله الآخران أقدم على الحاضر و وقف الامرالي أن يحضر الا خران فان حضراً وأقرا بالعمد ففي القود قولان وان اقرا بالخطأ وجب على الاول ثلث الدية مغلظة وعلى كل واحد من الا تخر من ثلث الدية مغلظة وعلى كل واحد من الا تخر من ثلث الدية عقفة وان أنكر الفتل ففيه وجهان أحدها أنه لا يعلم ما علف مغلظة وعلى كل واحد من الا قتله هذا عدادهم فان قلنا انه لا يجب القود في معلى الحاضر لا نه لا يعلم الحقول النه المحد الله علم على الحاضر لا نه لا يعلم الحقول النه المناه عليه ولا يعلم الحقود وقول القال قله هذا و تقرا بالواحد فل يضر الجهل بعد هم والثانى وهو قول الى اسحق انه المنه عضر الخير با عفا عن القود وقول النه وهو قول الى المحدة الله يقدم المنه والثانى وهو قول الى المحدة الله المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والنه والمناه والمن

(فصل) واللوث الذي يثبت الأجله اليمين في جنبة المدعى هو أن يوجد معنى يغلب معمعلى الظن صدق المدعى فأن وجد الفتيل

<sup>(</sup>قوله يبرئكم بهود) أى بحلفون فيبرأون من القتل يقال برئ من الدين وأبرأته أنا فهو برى، وخلى منه (قوله مغلظة) الغلظ فى الجسم الكثافة والثخونة والامتلاء، وفياسوا الكثرة. فتغليظ الاعمان بكبرة العددو بالصفات. وتغليظ الدية تكثيرها بالاسنان التي تكثر قيمتها

فى عاداً عدائه لا يخالطهم غبرهم كان ذلك لو ثافيحاف المدعى لان قتيل الانصار وجدفى خيبر وأهلها أعداء للا نصار فعل النبي مانة الممن على المدعين فصار هذاأصلا لكل من يغلب معه على الظن صدق المدعى فيحمل القول قول المدعى مع عينهوان كأن يخالطهم غيرهملم يكنلونا لجواز أن يكون قتله غيرهم وان تفرفت جاعة عن قتيل في دار أو بستان وادعى الولى أنهم قتلوه فهولوث فيحلف المدعى أنهم قتلوه لأن الظاهر أنهم قتلوه وان وجد قتيل في زجة فهو لوث فان ادعى الولى أنهم قتلوه حلف وقضي له وان وجد قتيل في أرض وهناك رجل معهسيف مخضب بالدم وليس هناك غير ، فهولوث فان ادعى الولى عليه القتل حلف عليه لأن الظاهر أنه قتله فان كان هناك غيره من سبع أو رجل مول لم يثبت اللوث على صاحب السيف لانه بجوز أن يكون قتله السبع أوالرجل المولى وان تقابلت طائفتان فوجد قتيل من احدى الطائفتين فهو لوث على الطائفة الاخرى فانادعي الولى أنهم فتلوه حلف وقضي له بالدية لان الظاهر أنهلم تقتله طائفة وان شهدجاعة من النساء أوالعبيد على رجل بالفتل نظرت فانجاءوا دفعة واحدة وسمع بعضهم كلام البعض لم يكن ذلك لوثالانه بجوز أن يكونو اقد تواطأوا على الشهادة وانجاؤا متفرقين وانفقت أقوالهم ثبت اللوثو يحلف الولى معهم وان شهدصبيان أوفساق أوكفار على رجل بالفتل وجاءوا دفعة واحدة وشهدوالم يكن ذلك لوثالا نديجوزأن يكونوا قدتو اطأواعلى الشهادة فان جاءوامتفرقين وتوافقت أقوالهم ففيه وجهلن أحدها أنذلك لوثلان انفاقهم على شي واحد من غيرتواطئ يدل على صدقهم والثاني أنه ليس باوث لانه لاحكم لخبرهم فلو أثبتنا بقولهم لوثالجعلنا لخبرهم حكما وان قالالجر وحقتلني فسلان تمماتهم يكن قوله لوثالا نهدعوي ولا يعلم بمصدقه فلايجعل لوثما فانشهدعدل على رجل بالقتل فانكانت الدعوى فىقتل بوجب المال حلف المدعى يمينا وقضيله بالدية لاناللل يثبت بالشاهد واليمين وانكانت في قتل بوجب القصاص حلف خسين يميناو بجب القصاص في قوله القديم والدية في قوله الجديد

وضل وانشهد واحداً نه قتله فلان بالسيف وشهد آخراً نه قتله بالعصالم يثبت القتل بشهادتهما لا نه لم تتفق شهادتهما على قتل واحدوهل يكون ذلك لوثا وجب القسامة في جانب المدعى قال في موضع وجب القسامة وقال في موضع لا يوجب القسامة والمنافذة المحتى المنافذة والمنافذة والمنافذة

عى يسه وي سوب المناقته أن فلاناقته أحدهذين الرجلين ولم يعينا ثبت اللوث فيحلف الولى على من يدعى القتل عليه لأنه قد ثبت أن المفتول قتله أحدهما فصار كما لو وجدينهما مقتول فان شهد شاهد على رجل أنه قتل أحدهذين الرجلين لم يثبت اللوث لأن اللوث ما يغلب معه على الظن صدق ما يدعيه المدعى ولا يعم أن الشاهد لمن شهد من الوليين فلا يغلب على الظن صدق واحد من الوليين فلم يثبت في حقه لوث وان ادعى أحد الوارثين قتل مو رثه على رجل في موضع اللوث وكذبه الا خرسقط حق المكنب من القسامة وهل يسقط اللوث في حق اللوث وستحق نصف الديمة

وهواختيار المزنى لأن القسامة مع اللوت كاليمين مع الشاهد ثم تكذيب أحد الوارثين الا يمنع الا تخر من أن يحلف مع الشهادة فكذلك تكذيب أحذالوارثين لاعنع الا خرمن أن يقسم مع اللوث والقول الثاني أنه يسقط لان اللوث يدل على صدق المدعى منجهة الظن وتكذيب المنكر يدل على كذب المدعى منجهة الظن فتعارضا وسقطا ويقي القتل بغير لوث فيحلف المدعى عليه على ماذكر ناموان قال أحد الابنين قتل أبي زيدو رجل آخر لاأعرفه وقال الا خرقتله عمر و و رجل آخرالأعرفه أقسم كلواحدعلى من عينهو يستحق عليمر بعالدية لأن كلواحدمنهماغبرمكذب للا خرلجواز أن يكون الا خرهوالذي ادعى عليه أخوه فان رجعاوقال كل واحدمنهما عامت أن الا خرهو الذي ادعى عليه أخي أقسم كل واحد منهماعلى الذي ادعى عليه أخوه ويستحق عليه ربع الدية وان قال كل واحدمنهما عامت أن الآخر غير الذي ادعى عليه أخى صاركل واحدمنهما مكذباللا خرفان قلنا ان تكذيب أحدهمالا يسقط اللوث أقسم كل واحدمنها على الذي عينه ثانيا واستحق عليمر بع الدية وان قلناان التكذيب يسقط اللوث بطلت القسامة فان أخذ شيئارده ويكون القول قول المدعى عليه مع يمينه وان ادعى القتل على رجل عليماوث فجاء آخر وقال أناقتلته ولم يقتله هـ فالم يسقط حق المدعى من القسامة بافراره واقراره على نفسمه لايقبل لأن صاحب الدم لايدعيه وهل للدعي أن يرجع ويطالب المقر بالدية فيهقو لان أحدهما أنه ليس له مطالبته لأن دعواه على الاول ابراء لكل من سواه والناني أن له أن يطالب لان دعواه على الاول باللوث من جهة الظن والاقرار يقين فجاز أن يترك الظن و ترجع الى اليقين وان ادعى على رجل قتل العمد فقيل له صف العمد ففسره بشبه العمد فقد تقل المزنى أنه لايقسم وروى الربيع أنه يقسم فن أصحابنا من قال فيه قو لان أحدها أنه لايقسم لأن بقوله قتله عمد اأبر أالعاقلة وبتفسيره أبرأ القائل والقول الثاني أنه يقسم وتجب الدية على العاقلة لأن المعول على النفسير وقد فسر بشبه العمد ومنهم من قال يقسم فولاواحدالما ييناه وقوله لايقسم معناه لايقسم على ماادعاه

﴿ فصل ﴾ وان كانت الدعوى في الجناية على الطرف ولم تكن شهادة فالقول قول المدعى عليه مع عينه لأن اللوث قضى به في النفس بحرمة النفس فلا يقضى به في الطرف كالكفارة وهل تغلظ اليمين فيه بالعدد فيه قولان أحده الا تغلظ لأنه يسقط فيه حكم اللوث فسقط فيه حكم التغليظ بالعدد والثاني أنه تغلظ بالعدد لأنه يجب فيه القصاص و الدية المغلظة فوجب فيه تغليظ اليمين فان قلنا لا تغلظ حلف المدعى عليه يمينا واحدة وان قلنا تغلظ فان كان في جناية توجب دية كاملة كاليدين غلظ مخمسين عينا وان كان في الا توجب دية كاملة كاليدين غلظ محمسين عينا وان كان في الا توجب دية الدم وذلك موجود في اليد الواحدة والثاني أنه تغلظ بحصته من الدية لان ديته دون دية النفس فل تغلظ عاتغلظ به في النفس

وفصل فان كانت الدعوى في قتل عبد وهناك لوث فقيه طريقان أحدها أنه بيني ذلك على أن العاقلة هل تحمسل قيمته بالجناية فان قلنا تحمل العاقلة والثانى وهو قول أنى العباس ان السيد القسامة قولا واحدا لأن القسامة لحرمة النفس فاستوى فيه الحر والعبد كالكفارة فان قلنا ان السيد يقسم أقسم المكاتب في قتل عبده فان لم يقسم حتى عجز عن أداء الكتابة أقسم المولى وان قتل عبد وهناك لوث و وصى مولاه بقيمته لأمولده ولم يقسم السيد حتى ماتولم تقسم الورثة فهل تقسم أم الولد فيه قولان أحدها تقسم والنانى لا تقسم كانافى غرماء الميت اذا كان له دين وله شاهد ولم تحلف الورثة ان الغرماء يقسمون في أحد القولين ولا يقسمون في الاخروف بناذلك في التفليس

وفصل وان فتل مسلم وهناك لوث فلم يقسم وليه حتى ارقد المدعى لم يقسم لانه اذا أقدم على الردة وهى من أكبر الكبائر لم يؤمن أن يقدم على اليمين الكاذبة فان أقسم صحت القسامة وقال المزنى رجه الله لا تصح لأنه كافر فلا يصح عينه بالله وهذا خطأ لأن القصد بالقامة اكتساب المال والمرقد من أهل الا كتساب فاذا أقسم وجب القصاص لوارثه أوالدية فان رجع الى الاسلام كان له وان مات على الردة كان ذلك لبيت المال فينا وقال أبو على ابن خبر ان وأبو حفص بن الوكيل يبنى وجوب الدية بقسامته على حكم ملكه فان قلنا ان ملكه بقسامته على حكم ملكه فان قلنا ان ملكه

يز ولبالردة أوقلناانه موقوف فلم يسلم حتى ماتهم تثبت الدية وهـــذا غلط لأن اكتسابه للمال يصح على الأقوال كالها وهذا اكتساب

(فصل) ومن توجهت عليه عين في دم غلظ عليه في اليمين لمار وى أن عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه مر بقوم يحلفون بين الركن والمقام فقال أعلى دم قبل لاقال أفعلى عظم من المال قبل لاقال القدخشيت أن يبها الناس بهذا المقام وان كانت اليمين في نكاح أو طلاق أو حدقنف أو غيرها عاليس عال ولا المقصود منه المال غلظ لأنه ليس عال ولا المقصود منه المال فعلظ اليمين فيه كالدم وان كانت اليمين في مال أو ما يقصد به المال فان كان يبلغ عشر بن مثقالا غلظ وان لم يبلغ ذلك لم يغلظ لأن عبد الرحن بن عوف فرق بين المال العظم و بين مادونه فان كانت اليمين في دعوى عتق فان كان السيده والذي يعلف فان كانت قيمة العبد تبلغ عشر بن مثقالا غلظ اليمين وان لم تبلغ عشر بن مثقالا لم يغلظ لأن المولى بحلف لا ثبات المال ففرق بين القليل والكثير كاروش الجنايات فان كان الذي بحلف هو العبد غلظ قلت قيمته أوكثرت لا نه بحلف لا ثبات العتق والعتق ليس عال ولا المقصود منه المال فلم تعتبر قيمته كدعوى القصاص ولا فرق بين أن يكون في طرف قليل الارش أو في طرف كثير الارش

وفصل ولا يصح اليمين في الدعوى الاأن يستحلفه الفاضى لان ركانة بن عبد بزيد قال لرسول الله على الرسول الله المفت الم المفت الم أفي سهيبة ألبتة والله ماأردت الاواحدة فقال رسول الله على واحدة ولان الاعتبار بنية الحاكم فاذا حلف من غير استحلافه نوى مالا يحنث به في جعل ذلك طريقالى ابطال الحقوق وان وصل بيمينه استثناء أو شرطا أو وصله بكلام لم يفهم المارته وفي الامرالى أن يفهم الشارته قان طلب المدعى عليه ولا الامرالى أن يفهم الشارته قان طلب المدعى أن برداليمين عليه لم يرداليمين يتعلق بنكول المدعى عليه ولا يوجد النكول فان كان الذي عليه المستحقا عليه ونه يوجد النكول فان كان التغليظ مستحقا عليه ونه المناوان كان التغليظ مستحقا عليه ونه المناوان كان التغليظ المستحقا عليه ونه وان كان التغليظ المستحقا عليه وله وان كان التغليظ على خصمه على وان كان التغليظ غير مستحق لم يلزمه أن يحلف وان كان التغليظ لم يجعل نا كلاوردت اليمين على خصمه وان كان التغليظ غير مستحق لم يلزمه أن يحلف عينا مغلظة وان امتنع من التغليظ لم يجعل نا كلاو

﴿ فصل ﴾ وان حلف على فعل نفسه في ننى أو اثبات حلف على القطع لأن عامه يحيط بحاله في افعل وفيالم يفعل وان حاف على فعل غيره فأن كان في البات حلف على القطع لان له طريقالى العلم عافعل غيره وان كان على ننى حلف على ننى العلم فيقول والله لا أعلم أن أبى أبر أك من دينه لا نه لا طريق له الى القطع بالنفى فلم يكلف اليمين عليه

<sup>(</sup>قوله لقدخشيت أن يبها الناس)أى يا نسوا به فتقل هيبته عندهم فيتها ونوا به و يحتقر وه وقدذكر (قوله من صفات الذات) أى حقيقته و ثبوت وجوده فى النفس من غير صورة و لا شخص و لامثال

الاعلى الاعلى وان ادعى عليه دين من بيع أوقرض فأجاب أنه لا يستحق عليه شيء ولم يتعرض للبيع والقرض لم بحلف الاعلى ماأجاب ولا يكاف أن يحلف على نفى البيع والفرض لا نه يجوز أن يكون قد استقرض منه أوابتاع م قضاء أو أبر أه منه فاذا حلف على نفى البيع والفرض حلف كاذباوان أجاب بأنه ما باعنى ولا أقرض ففى الاحلاف وجهان أحدهما أنه بحلف أنه لا يستحق عليه شيء ولا يكاف أن يحلف على نفى البيع والفرض لا نه نفى ذلك فى الجواب فلزمه أن يحلف على النفى فان ادعى رجل على رجل ألف درهم فأنكر حلف أنه لا يستحق عليه ما يدعيه ولا شيئا منه فان احلف انه لا يستحق عليه الالف لم يجزه لان يمينه على نفى الالف لا يمنع وجوب بعضها

مؤفصل وانكان لجاعة على رجل حق فوكاوار جلافي استحلافه لم يجزأن يحلف طم بميناوا حدة لآن الكلوا حدمنهم عليه بمينا فلم تتداخل فان رضوا بأن يحلف طم بميناوا حدة ففيه وجهان أحدها أنه يجوز كما يجوزأن يثبت ببينة واحدة حقوق الجماعة والثانى وهو المذهب أنه لا يجوز لان القصد من اليمين الزجر وما يحصل من الزجر بالتفريق لا يحصل بالجمع فلم يجزوان رضوا كمالو رضيت المرأة أن يقتصر الزوج في اللعان على شهادة واحدة

## مركتابالشهادات ١٥٠٠

تحمل الشهادة وأداؤها فرض لقوله عزوجل ولا يأب الشهداء اذامادعوا وقوله تعالى ولاتكتموا الشهادة ومن يعتمها فانه آثم فلبه فال ابن عباس رضى الله عنه من الكبائر كمان الشهادة لان الله تعالى يقول ومن يكتمها فانه آثم قلبه فهى فرض على الكفاية فان قام بهامن فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين لان المقصود بها حفظ الحقوق وذلك يحصل ببعضهم وان كان فى موضع لا يوجد فيه غيره ممن يقع به الكفاية تعين عليه لانه لا يحصل المقصود الا به فتعين عليه و بجب على الرجعة فيه قولان وقد بيناها في الرجعة وأماماسوى ذلك من العقود كالبيع والاجارة وغيرها فالمستحب أن يشهد عليه لقوله تعالى وأشهدوا اذا تبايعتم ولا يجب لماروى أن النبي على المناف على أخبار الداء ولا النبي على المناف على أخبار الداء ولا تعدد فقال المناف على أخبار الداء ولا تعدد فقال المناف في المن

ومن كانت عنده شهادة فى حديقة تعالى فالمستحب أن لايشهدبه لانهمندوب الىستره ومأمور بدرته فان شهد به جاز لأنه شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر رضى الله عنه فلم ينكر عمر ولاغيره من الصحابة عليهمذلك ومن كانت عنده شهادة لآدى فان كان صاحبها يعلم فذلك لم يشهد قبل أن يستشهد وان كان صاحبها خير الناس قرنى ثم الذين ياونهم ثم الذين ياونهم ثم يفشو الكذب حتى يشسهد الرجل قبل أن يستشهد وان كان صاحبها

﴿ ومن كتاب الشهادات ﴾

أصل الشهادة الحضور من قوطم شهد المكان وشهد الحرب أى حضرها. والمشاهدة المعاينة مع الحضور، والشهادة خبر قطع عا حضر وعاين ثم قد يكون عاعلم واستفاض الموقيل ان الشهادة ما خوذة من العلم من قوله تعالى شهد الله قيل علم و بين كائن الشاهد يبين ما يوجب حكم الحاكم (قوله شهد أبو بكرة ونافع) وزيادهم اخوة أمهم سمية جارية المحارث بن كادة النقني وكان أبو بكرة ينسب في الموالى المالوالى الماليهي أبو بكرة بن مسروح وقيل اسمه نفيع بن الحارث ونافع بنسب الى الحارث وزياد ينسب الى أبى سفيان بن حرب وصدقه معاوية رضى الله عنه وانتفى عن أبيه غبيل زوج سمية أمه فهجر وأخوه أبو بكرة الى أن مات حين انتسب الى الزانى وصدق أن أمه زنت لان أباسفيان زعم أنه زنى بأمه في الجاهلية (قوله خبر الناس قرنى) القرن من الناس أهل زمان واحدوا شتقاقه من الاقران وكل طبقة مفتر نين في وقت فهم قرن قال

اذاذهبالفرن الذي أنتمنهم ، وخلفت في قرن فأنت غريب

والقرن مثلك في السن تقول هذاعلى قرني أي على سنى (قوله م يفشو) أي يكترو ينشر من فشا المال اذا تناسل وكثر عوفشا الخبرأيضا اذا ذاع

لايعلم شهدقبل أن يسأل لماروى زيد بن غالد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خبر الشهود الذي يأتى بالشهادة قبل أن يسأ لهما

﴿ فصل ﴾ ولا يجوزلن تعين عليه فرض الشهادة أن يا خذعليها أجرة لا نه فرض تعين عليه فلم يجز أن يا خذعليه أجرة كسائر الفرائض ومن لم يتعين عليه ففيه وجهان أحدهما أنه يجوزله أخذ الأجرة لا نه لا يتعين عليه فجاز أن يا خذعليه أجرة كما يجوز على كتب الوثيقة والناني أنه لا يجوز لا نه تلحقه النهمة بأخذ العوض

﴿ بابسن تقبل شهادته ومن لا تقبل ﴾

لاتقبل شهادة الصبى لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فأن لم يكو نارجلين فرجل وامرأتان والصبى ليس من الرجال ولماروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى ببلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولا نه اذالم يؤتمن على حفظ حقوق غيره أولى ولا تقبل شهادة المجنون للخبر والمعنى الذي ذكرناه ولا تقبل شهادة المغفل الذي يكثرمنه الغلط لانه لا يؤمن أن يغلط في شهادته وتقبل الشهادة من يقلمنه الغلط لان أحدا لا بنفك من الغلط واختلف أصحابنا في شهادة الأخرس فنهم من قال تقبل لان اشارته عبارة الناطق في نكاحه وطلاقه فكذلك في الشهادة ومنهم من قال لا تقبل لان اشارته أقيمت مقام العبارة في موضع الضرورة وهو في النكاح والطلاق لانهالا تستفاد الامن جهته ولاضرورة بنا الى شهادته لأنها تصح من غيره بالنطق فلا تجوز باشارته

الكافر للروى معاذر ضى الته عنه قال الرسول الله مراقية التفاضل فلم يكن للعبد فيه مدخل كالمراث والرحم ولا تقبل شهادة الكافر للروى معاذر ضى الته عنه قال المسلمين فانهم عدول على النفسهم وعلى غيرهم ولا نه اذالم تقبل شهادة من يشهد بالزور على الآدى فلا تن لا تقبل شهادة من شهد بالزور على الله تعالى أولى ولا تقبل شهادة فاسق لقوله تعالى ان جاء كم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا على مافعاتم نادمين فان ارتكب كبيرة تقبل شهادة فاسق القبل فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا على مافعاتم نادمين فان ارتكب كبيرة كالغصب والسرقة والقلف وشرب الخرفسق وردت شهادته سواء فعل ذلك من أوتكر رمنه والدلي عليه قوله عنه وروى أن يرمون الحصنات عمل بأنوا بأر بعة شهداء فاجلدوهم عمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وروى أن النبي على في القلف والزنا وقسنا عليهما النبي على في القلف والزنا وقسنا عليهما سائر الكبائر ولان من اوتكان ذلك عادرا في في الفاسقون ولان كان ذلك غالما في في في من أفعاله لم يفسق ولم تردشهادته وان كان ذلك غالبا في أفعاله في قوردت شهادته لانه لا يمكن ردشهادته وان كان ذلك غالبا في أفعاله في قوردت شهادته لانه لا يمكن ردشهادته بالقليل من الصغائر النزكر يا ولمنا قال الشاعة ولا يخلطها بعصية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مامنا الامن عصى أوهم بعصية الا يحيى ابن كريا ولمنا قال الشاعر

#### من العمل وليس عض و بخبث بعض و يطيب بعض

مر ومن باب من تقبل شهاد ته ومن لا تقبل م

(قوله واستشهد واشهيدين من رجالكم) يقال أشهدت واستشهدت بعنى واحد. والشهيد والشاهد سواء بعنى كالعالم والعلم. و بجمع على أشهاد وشهداء وشهود وشهده سمى خزيمة بن ثابت ذا الشهاد تين لا نه حكم بشهاد ته وحده و أقام شهاد ته مقام شاهدين (قوله المغفل) الذي تكثر منه الغفلة ولبس بمتيقظ ولاذا كر (قوله لا تجوز شهادة خان ولاخائنة) الخائن الذي او تمن فأخذاً ما تته وقد وهم من قال هو السارق وقد تقع الخيانة في غيراً لمال وذلك بائن يستودع سرافيفشيه أو يؤمن على حكم فلا يعدل فيه (قوله ولاذى غمر) الغمر الحقد والغل، وقد غمر صدره على بالكسر يغمر غمر اوغمراه عن يعقوب (قوله شهد بالزور) الزور الكنب وأصله الميل كأنهمال عن الصدق الى الكنب ومنه قوله قعالى و ترى الشمس اذاطلعت تراور عن كهفهم. وقيل هو مشتق من قوطم زورت في نفسي حديثا أصلحته وهيأ نه كأن شاهد الزور قد زور الشهادة في نفسه وهيأ هاولم يسمع ولم ير (قوله عدض الطاعة) أي يخلصها والمحض الخالص من كل شي، (قوله بخبث بعض) الخبيث ضد الطب وقد خبث خبا تة وخبثا

ولا يمكن قبول الشهادة مع الكثير من الصغائر لان من استجاز الاكثار من الصغائر استجاز أن يشهد بالزور فعلقنا الحكم على الغالب من أفعاله لان الحكم للغالب والنادر لاحكم له ولهذا قال الله تعالى فن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون

الموضع والمنه والمنه الما المروءة الما الما والرقاص ومن المرومة والمسانية المؤمن الرأس في موضع الما الما الما المروءة المروءة

العببه عن ابن عباس وابن الزيروا في هريرة وسعيدين المسبب رضى التعنهم وروى عن سعيدين جبير أنه كان يلعب به العببه عن ابن عباس وابن الزيروا في هريرة وسعيدين المسبب رضى التعنهم وروى عن سعيدين جبير أنه كان يلعب به استدبارا ومن لعب به من غبر عوض ولم يترك فرضاولام وه قلم تردشهادته وان لعب به على عوض نظرت فان أخرج كل واحدمنهما مالاعلى أن من غلب منهما أخذ المالين فهو قار تسقط به العدالة وتردبه الشهادة لقوله تعالى اغمان المرواليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه والميسر القار وان أخرج أحدهما مالاعلى أنهان غلب أخذ ماله وان غلبه صاحبه أخذ المال لم يصح العقد لا تعليس من آلات الحرب فلا يصح بذل العوض فيه ولا تردبه الشهادة لا نه ليس عن الصلاة فى عليه مالا القمار أن لا يخلو أحد من أن يغنم أو يغرم وههنا أحدهما يغنم ولا يغرم وان استغل به عن الصلاة فى وقتها مع العلم فان لم يكثر ذلك منه لم ترد شهادته لا نه من المكلام أواشتغل بالليل والنهار ردت فان ترك فيه المروءة بأن يلعب به على طريق أو تكلم فى لعبه عما يسخف من المكلام أواشتغل بالليل والنهار ردت شهادته اتركالم أواشتغل بالليل والنهار ردت

﴾ و يحرم اللعب بالنرد وتردبه الشهادة وقال أبو اسحق رحه الله هو كالشطرنج وهذا خطأ لما روى أبوموسي الأشعري رضي الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وروى بريدة رضي الله

(قوله من استجاز) أى رآمبائز اسائغا يقال جوزله ماصنع وأجازله أى سوغله ذلك. والمروءة تهمزو تخفف و يجوز التشديد وترك الهمزة فيها وهي الانسانية كاذكر ، قال أبو زيدم والرجل صاردا مروءة ، فهي مهى على فعيل وتمرأ تلكف المروءة (قوله اذا لم تستجى فاصنع ماشت) معناه انما عنع من فعسل السوء والقبيح الحياء فاذا عدم الحياء لم منعممنه مانع. وقيل معناه اذا لم تستجى صنعت الشت وقيل اصنع ماشت فأنت بجازي (قوله الصناتع الدنيئة) هي الخسيسة ما خوذة من الدنيء وهو الخسيس مهموز ، وقدد نأ الرجل اذاصار دنيئا لاخر فيه (قوله والزبال) الذي يحمل الزبل وهو السرجين وموضعه المزبلة ، والشطر نج بكسر الشين في اللغة القصيحة (قوله بلعب به المنزبارا) الاستدبار خلاف الاستقبال أي يجعله خلف ظهره (قوله تمكم له عبالله دي الساقط، وأصل السخف وقاله قل وقد سخف الرجل بالضم سخافة فهو سخيف. وعرم اللعب بالدد، ليس الترد بعربي وصورته أن يكون ثلاثون النفاط، وقاله بلة نقطة وفي الربع الثاني خس نقط وفي المقابلة نقطتان وفي الربع الثالث أربع نقط وفي المقابلة ثلاث نقط. والاربعة عشر هي قلعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر في جعل في المائد المفارسية لان شار أربع نقط وفي المقابلة تسم وهو حفرات تجعل في وحمد عشر هي اللعبة التي تسميها العامة شاردة وهو أربعة عشر بالفارسية لان شار أربع تقوده عشرة بلغتهم وهو حفرات تجعل في وحمد عشر الفارسية الن المائر وقال في الشامل ثلاثة أسطر في حمل في الخفر حصى صغار يلعبون بها. وقال في الشامل ثلاثة أسطر عسم ستنقط وفي المعامة أله المناسورية والمناسورية وسائل المائد الناسورية والمناسورية والمناس

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردف كا على بده فى لحم الخنز بر ودمه ولان المعول فيه على ما يخرجه الكعبان فشابه الازلام و يخالف الشطرنج فان المعول فيه على رأيه و يحرم اللعب بالأر بعة عشر لان المعول فيها على ما يخرجه الكعبان فحرم كالنرد

﴿ فصل ﴾ و يجوز اتخاذ الجام لماروى عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رجلا شكى الى الذي يتلق الوحشة فقال اتخذ وجامن حام ولان فيه منفعة لا نها تخذ بيضه وفرخه و يكره اللعب به لماروى أن النبي يتلق رأى رجلا يسمى بحامة فقال سيطان يتبع

شيطانة و حكمه في ردالشهادة حكم الشطر نج وقد بيناه ومن أصحابنا من قال ان كان يعتقد تحر يمه فسق وردت شهادته والمنه ومن أصحابنا من قال ان كان يعتقد تحر يمه فسق وردت شهادته والمنه النهي المنه والمنه و علم المنه و علم المنه و المنه و

وهي من استبار ويكره الغناء وسهاعه من غبر آلة مطر بة لماروى ابن مسعود أن النبي صلى الته عليه وسهم قال الغناء ينبت النفاق في القلب كايتبت الماء البقل ولا يحرم لماروى أن النبي علي الته عليه وسلم بحارية لحسان بن ابت وهي تقول هل على ويحكما و ان طوت من حرج فقال النبي علي الاحرج ان شاء الته وروت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت كان عندى جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر رضى الته عنه فقال مزمار الشيطان في يسترسول الته صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه والمنه المؤمنين عنه المؤمنين عنه وهو يترم فقال أسمعتنى كان اذا دخل في داره يرنم بالبيت والبيتين واستؤذن عليه لعبد الرحن بن عوف رضى الله عنه وهو يترم فقال أسمعتنى باعبد الرحن قال نعم فال انه اذا أكثر من الغناء أو اتخذه صنعة بغشاء الناس السماع وفقائها أنه قال انى لأجم قلى شيئا من الباطل لأستعين به على الحق فائما اذا أكثر من الغناء أو اتخذه صنعة بغشاء الناس السماع وفقائها أنه قال انى لأجم قلى شيئا من الباطل لأستعين به على الحق فائما اذا أكثر من الغناء أو اتخذه صنعة بغشاء الناس السماع

(قول من غير آلة مطربة) قددكر ناأن الطرب خفة تصيب الانسان لشدة حزن أوسرور قال الشاعر وأراني طربا في الرهم وطرب الواله أو كالختبل

و يستالجار يةالتي تنشد

هل على و يحكما م ان لهوت من حرج

فقال لاحرج انشاءالله. قال ابن الانبارى فى الوجه قولان قال أهل النفسير الوجه الرحة وقالواحسن أن يقول الرجل لمن مخاطبه و يحك والثانى قاله الفراء الوجه و الويس كنايتان عن الويل. ومعنى و يحك ويلك بمنزلة قول العرب قانعه الله كناية عن قولم قائله الله. وكنى آخرون فقالوا كانعه الله. وقال غيره و يح كلفر حة ضدويل كلف عذاب. وقال البريدى هما بعنى واحديقال و يم لزيد و ويل لزيد برفعهما على الابتداء ولك أن تقول و يحالزيد وويلا لزيد فتنصبهما بإضار فعل كأنك قلت ألزمه الله و يحاوويلا (قوله لاحرج) أى لاضيق أولاا مم وقد كر (قوله يرنم بالبيت والبيتين) الرنم بالنحريك الصوت وقد رنم بالكسر و ترنم اذا رجع صوته. والذنهم مثله و ترنم الطائر في هديره. وقيل ان البيت الذي أنشده عمر رضى الله عنه

وان تُوائى بالمدينة بعدما ، قضى وطرامنها جيل بن معمر

أراد جيل بن معمر الجمعى الاالعنرى فانه متأخر (قوله انى لأجم قلى)أى أد يحه والجام بالفتح الراحة يقال جم الفرس جا وجاما اذاذهب اعياؤه وكذلك اذاترك الضراب يجمو يجموأ جم الفرس اذاترك أن يركب وفيل يجمعه و يكمل صلاحه و نشاطه يقال جم الماء يجم اذازاد وجم الفرس اذازاد جريه أو بدعى الىالمواضع ليغنىردت شهادتهلأنه سفه وترك للروءة وان اتخذ جارية ليجمع الناس لسماعهاردت شهادته لانهسفه وترك مروءة ودناءة

﴿ فصل ﴾ و بحرم استعمال الآلات التي تطرب من غير غناء كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار والدليل عليه قوله تعالى ومن الناس من يشترى طوالحد يثليضل عن سبيل الله قال ابن عباس انها الملاهى وروى عبدالله بن عرم على أمتى الخر والميسر والمزر والكو به والقنين فالكو به الطبل والقنين البر بط أن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحسيخ أمة من أمتى بشر بهم الخر وضر بهم بالكو بقو المعازف ولانها تطرب وقدعو المالسعين ذكر الله تعالى وعن الصلاة والى اللاف المال فرم كالخر و بجوز ضرب الدف فى العرس والختان دون غيرهما المالسعين ذكر الله عليه وسلم أنه قال أعلنوا النكاح واضر بو اعليه بالدف و يدكره القضيب الذي بزيد الغناء مل با ولا يطرب اذا انفرد لانه تابع للغناء فكان حكمه حكم الغناء وأما ردالشهادة فا حكمنا بتحريمه من ذلك فهو من الصغائر ف لا ترد الشهادة وقد بيناه

﴿ فصل ﴾ وأماالحداء فهومباحلاروى ابن مسعود رضى الله عنه قال كان معرسول الله على الله على والله عام بالوادى الدون ورت عائشة رضى الله عنها قالت كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرو كان عبد الله مع الرجال وكان أنجشة مع النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن رواحة سرك بالقوم فاندفع برنجز فتبعه أنجشة ما الرجال وكان أنجشة مع النبي على المناوى عمرو بن فقال النبي على المناوى عمرو بن والمحدود المناسل في السير فقال النبي على المناوي عمرو بن المناسلة على المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة على المناسلة الم

(قوله المعزفة) بكسر الميم من الات الملاهي. والمعازف الملاهي. والعزيف صوت الجن يعزف عزيفا (قوله طو الحديث) فسر بالغناء وسمى لهوا لانه يلهى عن ذكر الله تعالى يقال لهوت عن الشيُّ اذا أعرضت عنه (قوله ان الله حرم على أمتى الخروالميسر والمزر والكو بة والقنين) الخريكون من العنب ويقال لما سواها مجازا واتساعا. والميسرالقهار وقد ذكروالمزرخرة الذرةوأ ماالكو بةوالقنين فقدفسرهما الشيخ في الكتاب وفسر القنين بالبربط وهوعود الغناءةال الزمخشري الفنين بوزن السكيت الطنبورعن ابن الاعرابي وقن اذاضرب به يقال قننته بالعصاقنا اذاضر بته قال وقيل لعبة للروم يتقامى ون بها وهو قول ابن قتيبة قال ابن الاعرابي وهو الطنبور بالحبشة والكو بة النردويقال الطبل وقال في الوسيط هوطبل انخنثين دقيق الوسط غليظ الطرفين وقال الجوهرى الكو بة الطبل الصغير المخصر وهوقر يبعاقال في الوسيط وقال في العين هن فصبات يجمعن قطعةمن أديم و يخرز عليهن ثم ينفخ فيهاا ثنان بزمران فيهاوسميت كو بةلان بعضها كو بعلى بعض أى ألزم ( قوله تمسخ ) المسخ نحو يل صورة الى ماهو أقبح منها يقال مسخدالله قرداو المسيخ من الرجال الذي لا ملاحقله ومن اللحم الذي الطعمله (قوله أعلنوا النكاح واضر بوا عليه بالدف) الاعلان والعلانية ضد الاسرار وهو اظهار الشيء وتراء اخفاته لبخالف الزناالذي عادته أن يستسر به و يخفي والدف بالضم وحكي أبوعبيد أن الفتح فيه لغة (قوله الحداء) الحدا والحدوسوق الابل والغناء لهاوقد حدوت الابل حدواوحدا (قوله فا عنقت الابل في السير )أي أسرعت والعنق ضرب من السير سريع كأن الابل ترفع أعناقهافيه (قولهرو بدك) تصغير رودوقدأرود بهأى رفق بهوقد وضع موضع الامر أىأرود بمعنى ارفق قبل أصله من رادت الربح تروداذا تحركت حركة خفيفة قال الله تعالى أمهلهم رو يداأى امهالارو بدا (قوله رفقا بالقوارير) شبههن بهالضعفهن ورقة قلوبهن والقوارير يسرعاليها المكسر وكان ينشدمن الرجز مافيه نسيب فلميأمن أن يصيبهن أو بوقع في قلو بهن حلاوةأمر بالكفعن ذلك يقال الغناء رقيةالزنا و يقال ان سلمان بن عبدالملك سمع في معسكره مغنيا فدعا أبه خصاه فقال ان الغناء رقية الزناو كان شديد الفيرة وأنشد بعض أهل العصر

> يا مادى العبس رفقا بالقوارير ، فقد أذاب سراها بالقواريرى وشفها السبر حتى مابها رمق ، في مهمه ليس فيه للقواريرى

الشريد عن أبيه قال أردفتي رسول اللهصلي الله عليه وسلم وراءه ثم قال أمعك شي من شعر أمية بن أبي الصلت فقلت نعم فا نشدته بيتافقال هيه فا نشدته بيتا ا آخر فقال هيه فا نشدته الى أن بلغ ما تة بيت

مو فصل و يستحب تحسين الصوت بالقراس لماروى الشافى رجه الله باسناده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشى كا ذنه لنبى حسن الترنم بالقراس وروى حسن الصوت بالقراس وروى البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى على قال حسنوا القراس بأصوات محمون الموت وقال عليه السلام ليس منا من لم يتغن بالقراس وجله الشافى على تحسين الصوت وقال لوكان المراد به الاستغناء بالقراس لقال من لم يتغان بالقراس وأما القراءة بالألحان فقد قال في موضع أكره موقال في موضع آخر لا أكره موليست على قولين وانما هي على اختلاف حالين فالذى قال أكرهه أراد اذا جاوز الحد في النطو يل واد غام بعضه في بعض والذى قال لا أكرهه اذا لم يحاوز الحد

﴿ فصل ﴾ و بجوز قول الشعر لأنه كان للنبي مل شعراء منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة ولا نه وفد عليه الشعراء ومد حوه وجاء مكعب بن زهبر وأنشده

بانت سعاد فقلي اليوم متبول ، متبم عندها لم يفد مكبول

فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردة كانت عليه فأبتاعها منه معاوية بعشرة آلاف درهم وهى الني مع الخلفاء الى اليوم وحكمه حكم الكلام في حظره واباحته وكراهيته واستحبابه ورد الشهادة به والدليل عليه ماروى عبدالله ابن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فال الشعر بمزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقيمة الكلام

(قول فانشدته بيتا ففال هيه) معناه زدوهو اسم فعل يؤمر به أى زد فى انشادك ينو تنفن نون فعناة زدنى حديثالان الننو بن للتكثير ومن لم ينون فعناه زدنى من الحديث المعروف منك وأصله ايه والهاء مبدلة من الهمزة تقوله للرجل اذا استردته من حديث أو عمل قال ذوالرمة

وقفنا فقلنا ايه عن أمسالم ، وما بال تكايم الديار البلاقع

وأما ابهافعناه كفولم بجي الامنكراقال النابغة

ايها فدالك الاقوام كلهم ، وما أثمر من مال ومن ولد

فى الحديث ماأذن الله لشىء أذنه لنبى بتغنى بالفرآن بريدما استمع الله لشىء والله تعالى لايشغله سمع عن سمع يقال أذن يا أذن اذنا اذا سمع ومنه قوله تعالى وأذنت لربها وحقت أى استمعت قال ابن أحر

ابها القلب تمتع بددن ، ان هي في ساع واذن

ومن ذلك سميت الاذن (قوله من لم يتغن بالقرآن) مفسر فى الكتاب والاولى الجع بين التفسير بن الاستغناء به والتادب با دابه وتحسين الصوت به وترقيقه ليتعظ بمن يسمعه و يتعظه و (قوله وأما الفراءة بالالحان) الالحان واللحون واحدها اللحن وهو الغناء والتعل يب وقد لحن فى قراءته اذاطرب بها وغردوفى الحديث اقرؤا الفرآن بلحون العرب (قوله بانت سعاد فقلبي اليوم متبول) ، بانت فارقت والبين الفراق والبين أيضا الوصل لقد نقطع بينكم وهو من الاضداد متبول أى سقيم فاسديقال أنبله الحب وتبله أى أسقمه وأفسده (قوله عدلت شهادة الزور الاشراك بالله) أى ساوته وما ثلته تقول عدلت فلانا بفلان اذا ساويت بينهما (قوله يتبوأ مقعده) ذكر

فى ذلك الوقت كان فى بلد آخر وأما اذا شهد بشى أخطأ فيه لم بكن شاهد زور لأنه لم يقصد الكذب وان شهد لرجل بشى وشهد به آخرانه لغيره لم يكن شاهد زور لأنه ليس تكذيب أحدهما بأولى من تكذيب الا خرف لم يقدح ذلك فى عدالته واذا ثبت أنه شاهد زور ورأى الامام تعزيره بالضرب أوالحبس أوالزجر فعل وان رأى أن يشهرا مه فى سوقه ومصلاه وقبيلته وينادى عليه أنه شاهد زور فاعرفوه فعل لماروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا الفاسق بما فيه ليحذره الناس ولان فى ذلك زجر الهولغيره عن فعل مثله وحكى عن أبى على بن أبى هريرة أنه قال ان كان من أهل الصيانة لم بناد عليه لقوله عليه السلام أقيلواذوى الهيات عثر اتهم وهذا غير صحيح لأن بشهادة الزور بخرج عن أن يكون من أهل الصيانة

و فصل به وان شهدر جلان على رجل أنه جرح أخاهما وهما وارثاه قبل الاندمال لم تقبل لأنه قد يسرى الى نفسه فيجب الدم به لحا وان شهدا له عال وهوم ريض ففيه وجهان أحدها وهو قول أي اسحاق أنه لا تقبل لأن الحق شبت للريض ثم يتقل فيكون المال لحما فلم تقبل كالوشهدا بالجراحة والشاني وهو قول أي الطيب ان سامة انه تقبل لأن الحق شبت للريض ثم يتقل بالوت اليهما و في الجناية اذا وجبت الدية وجبت لحما لأنها تجب عوته فلم تقبل وان شهداله بالجراحة وهناك ان قبلت شهادتها لأنها عبر متهمه ين وان مات الان وصار الأخوان وازئين نظرت فان مات الان بعد المحكم بشهادتهما لم تسقط الشهادة الأنهد مها وان مات العلى على غريم مكاتبه والوصى على غريم الصي أو الوكل على غريم التسهادة الأنهد على غريم التسهادة المناسبة وان شبح من المناسبة وان شهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق شهود القتل فان كاناموسر من لم تقبسل شهادتهما والن يعد ما من على المنامن أباعد العصبات بحيث لا يصل العقل اليهماحتي يموت من قبلهما قبلت شهادتهما فن أصحابنا من تقل موضع آخر اذا كانامن أباعد العصبات بحيث لا يصل العقل اليهماحتي يموت من قبلهما قبلت شهادتهما فن أصحابنا من تقل جواب احداهما الى الاخرى وجعلها على قولين أحدهما أنه تقبل لأنهمان على ظاهرها فقال تقبل شهادة الأباعد ولا تقبل لا يتقبل المناهر والقبل المهادة الأباعد ولا تقبل عن قبل الماهرة وقال تقبل شهادة الأباعد ولا تقبل المناهرة والقال تقبل شهادة الأباعد ولا تقبل عن قبل الماهم المال المقبل المناهدة الأباعد ولا تقبل عن قبلها على طاهرها فقال تقبل شهادة الأباعد ولا تقبل عرب المناهدة الأباعد ولا تقبل المناهدة الأباعد ولا تقبل عن المناهدة الأباعد ولا تقبل المناهدة ولا تقبل المناهدة الأباعد ولا تقبل المناهدة المناهدة الأباعد ولا تقبل المناهدة الأباعد ولمناهد المناهد ولا تعال المناهدة الأباعد ولماء المناهد ولمناهد

<sup>(</sup>قوله وان رأى أن يشهر أمره) أى يكشفه للناس ويوضحه، والشهرة وضوح الامريقال شهرت الامر أشهره شهرا وشهر فاشتهر وكذلك شهرته تشهيرا (قوله أهل الصيانة) الذبن يصانون عن التنكيل والتأديب بالتعزير وغيره (قوله أقيلوا ذوى الحيات عثرانهم) هم أهسل المروآت وقد ذكر (قوله لاتقبل شهادة خصم ولاظنين) الظنين المتهم ومنه قوله تعالى «وماهو على الغيب بظنين »أى عتهم في قراءة من قرأ بالظاء والظنة التهمة، قال ان سير ين لم يكن على يظن في قتل عثمان أى يتهم ، وأمامن قرأ بالضاد فانه أراد ببخيد (قوله ذي احنة) يقال في صدره على احنة أى حقد ولا نقل حنة والجع احن وقد أحنت عليه بالكسر . قال

شمهادة القر يبالفقيرلأن القر يبمعدودفي العاقلة واليسار يعتبرعند الحولو ربما يصيرموسرا عندالحول والبعيدغمير معدودفي العاقلة وانما يصبرمن العاقلة اذامات الاقرب

عوف في المدالة والمستدالة والمستدالة والدين اللا والدوان سفاوا والشهادة الاولادالوالدين وان عاواوقال المزنى رجه الله وأبوثو ر تقبل و وجهه قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجال كم فعم وابخص ولأنهم كغيرهم في العدالة فكانوا كغيرهم في الشهادة وهذا خطأ لماروى ابن عمر رضى الله عنه أن الذي يتلقع قاللا تقبل شهادة خصم ولاظنين ولاذى احنة والظنين المتهم وهذا متهم لا نه عيل اليه ميل الطبع ولان الولد بضعة من الوالد وهذا قال عليه السلام إعاشة ان فاطمة بضعة من الوالد وهذا قال عليه السلام إعاشة ان فاطمة بضعة مني ريبنى ما كل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه وهذا قال عليه السلام لا في معشر الدارى أنت ومالك لا أبيك وقال متلقية ان أطب مأ كل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه وهذا العتق عليه اذا المسكه و يستحق عليه النفقة اذا احتاج والآية تخصمها عما لا خرف جيع الحقوق ومن أصحابنا من قال لا تقبل شهادة الولد على الوالد في العدالة ثم لا تقبل شهادة أحدها على المنافق في العدالة في المنافق في العدالة من المنافق في العدالة والمنافق في العدالة والمنافق في العدالة والمنافق في العنون والأولاد من الاقارب كالاخ والعم وغيرها تقبل شهادة بعضهم لبعض لا أنه لم بجعل نفس أحدها كنفس الآخر في العنق ولاماله كاله في النفقة وان شهد شاهدان على رجل أنه قندف ضرة أمهما فقيه قولان أحدها أنها في المنافق القديم لا تقبل والذي المنافق الفرة والنها والنفي أنه المنافق في قولان أحدها أنه تقبل والثانى أنه لا تقبل وهو المنافذ كانه والمنافقة الفرة وان شهداً نه طلق ضرة أمهما فقيه قولان أحدها أنه تقبل والثانى أنه لا تقبل والثانى أنه الملماء اذكاناه والمنافذ كاناه والمنافذ كاناه والمنافذ كاناه المنافذ كاناه المنافذ كاناه المنافذ كاناه المنافذ كاناه المنافذ كاناه المنافذ كالماماد كالماماد كالماماد كالماماد كالهالماد كالماماد كالمام كالماماد كالماماد كالماماد كالماماد كالمام كالماماد كالماماد كالمام كالماماد كا

﴿ فصل ﴾ وتقبل شهادة أحدالز وجين الا خرلان النكاحسب لا يعتق به أحدها على الآخر بالملك فلم عنع من شهادة أحدهم اللا خرك قرابة ابن العم ولا تقبل شهادة الز وج على الز وج على الز وجة في الزنالا أن شهاد ته دعوى خيانة في حقه فلم تقبل كشهادة المودع على المودع بالخيانة في الوديعة ولا أنه خصم لحافيا يشهد به فلم تقبل كالوشهد عليها أنها جنت عليه

﴾ ولاتقبل شهادة العدوعلى عدوه لقوله عليه السلام لاتقبل شهادة خصم ولاظنين ولاذي احنة وذو الاحنة هو العدو ولانه متهم في شهادته بسبب منهى عنه فلم تقبل شهادته

﴿ فصل ﴾ ومن جع فى الشهادة بين أمرين فردت شهادته فى أحدها نظرت فان ردت للعداوة بينه و بين المشهود عليه مشل أن يشهد على رجل أنه قدفه وأجنبيار دت شهادته فى حقه وفى حق الا عنى لا أن هذه الشهادة تضمنت الا خبار عن عداوة بينها وشهادة العدو على عدوه لا تقبل فان ردت شهادته فى أحدهما لتهمة غير العداوة بأن شهد على رجل أنه اقترض من أبيه ومن أجنبي مالاردت شهادته فى حق أبيه وهل تردفى حق الا أجنبي فيه قولان أحدها أنها تردكالوشهد أنه قذفه وأجنبيا والثانى أنها لا تردك الوشهد أنه قذفه وأجنبيا والثانى أنها لا تردك من حق أبيه للتهمة ولا نهمة فى حق الاجنبى فقبلت

و فصل كوومن ردت شهادته بمعصية فتاب قبات شهادته لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأر بعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابو اوالتو بة تو بتان تو بة فى الباطن و تو بة فى الظاهر فأما التو بة فى الباطن فهى ما بينه و بين الله عز وجل فينظر فى المعصية فان لم يتعلق بها مظامة لآدى ولاحد الله تعالى كالاستمتاع

(قوله الطبع) هوالسجية بماجبل عليه الانسان من أصل الخلقة . والطبيعة مناه والجع الطباع (قوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بصعة منى) البضعة بفتح الباء هي القطعة من اللحم هده وحدها بالفتح وأخوانها بالكسر كالغدة والقدرة والخرقة والكسفة (قوله بريني ماير يبها) أى بدخل على الشك كاأدخل عليها الشك والنهمة . يقال رابني فلان اذارأيت منه ماير يبك و تكرهه . والريبة الشك قال الهروى يقال أرابني الشيء أي شككني وأوهني الريبة واذا استيقنته قلت مارابني بغيرهمزة . وقال الفراء رابوأراب بمعنى واحد . والضرة قدد كرت وهي احدى الزوجة سين . سميت بذلك لادخال الضرر عليها

بالأجنبية فيا دون الفرج فالتو بة منها أن يقلع عنها و يندم على مافعل و يعزم على أن لا يعود الى مثلها والدليل عليمه قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ اذَافِعَاوَا فَاحْشَةَ أُوطَامُوا أَنفُسُهُم ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُوا لَذَنُو بِهُمُ وَمِنْ يَغْفُرُ الذَّنُوبِ الااللَّةِ وَلَمْ يصروا على مافع الواوهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيهدا ونعم أجر العاملين ، وان تعلق مهاحق آدمي فالتو بقمنها أن يقلع عنها و يندم على مافعلو يعزم على أن لا يعودالى مثلها وان يبرأ من حقالاً دمى اماأن يؤديه أويسأله حتى يبرئهمنه لما روى ابراهيم النحبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يصلي مع النساء فضر به بالدرة فقال الرجل والله لئن كنت أحسنت فقد ظامنني وان كنت أسأت فحاعامتني فقال عمر اقتص قال لاأقتص قال فاعف قال لاأعفو فافترقاعلي ذلك مم لقيه عمرمن الغد فتغيرلون عمر فقالله الرجل ياأمير المؤمنسين أريءا كان مني قدأسرع فيك قال أجل قال فاشمهد اني قد عفوت عنك وان لم يقدرعلي صاحب الحق نوى انه ان قدر أوفاه حقمه وان تعلق بالمعصية حدالة تعالى كحد الزناو الشرب فان لم يظهر ذلك فالاولى أن يستره على نفسه لقوله عليه السلام من أتى من هذه القاذو رات شيئافليستتر بستر الله تعمالي فان من أبدىلناصفحته أقناعليه حمدالله وان أظهره لم يأثم لأن ماعزا والغامدية اعترفاعندرسول الله متائج بالزنافرجها ولم ينكر عليها وأما النو بةفى الظاهر وهي التي تعودبها العدالة والولاية وقبول الشهادة فينظرفي المعصية فان كانت فعلا كالزناو السرقةلم يحكم بصحة التو بقحتي يصلح عمله مدة لقوله تعالى الا الذين تابوا من بعدذلك وأصلحواوقدر أصحابنا المدة بسنة لأنه لاتظهر صحة التوبة في مدة قريبة فكانت أولى المدد بالتقدير سنة لانه تمرفيهاالفصول الار بعةالتي تهييج فيها الطبائع وتغير فيها الاحوال وان كانت المعصية بالقول فان كانت ردة فالتو بة منها أن بظهر الشهادتين وان كانت قذفا فقدقال الشافعي رجه الله التو بقمنه اكذا به نفسه واختلف أصحا بنافيه فقال أبوسعيد الاصطخري رجهالله هوأن يقول كذبت فهاقلت ولاأعودالي مثله ووجهه ماروي عن عمر رضي الله عنه أن النبي مالية قال تو بة القاذف اكذابه نفــــه وقال أبو اسحق وأبوعلى ابن أبي هر برة هو أن يقول قذفي له كان باطلاولا يقول اني كنت كاذبا لجواز أن يكونصادقا فيصير بتكذيبه نفسه عاصيا كما كان بقذفه عاصياولا نصح النو بةمنه الاباصلاح العمل على ماذكرناه في الزناو السرقة فأمااذا شهدعليه بالزناولم يتم العددفان قلناانه لايجبعليه الحدفهو على عدالته ولا يحتاج الى التو بة وان قلناا نه يجب عليه الحد وجبت النو بقوهو أن يقول ندمت على مافعت ولا أعود الى ما انهم به فاذا قال هذا عادت عدالته ولا يشترط فيهاصلاح العمل لأنعمر رضي اللةعنه قال لأبي بكرة تبأقبل شهادتك وان لم يتبلم تقبل شهادته ويقبل خبره لأن أبا بكرةردتشهادته وقبلت أخباره وان كانت معصية بشهادة زور فالتو بة منهاأن يقول كذبت فياقلت ولاأعودالي مثله ويشترط فيصفتو بتهاصلاحالعمل علىماذكرناه

المنه فاسق فردت شهادته ثم تاب وأعاد تلك الشهادة من المنع الصي أو أعتق العبد أو أسلم السكافر وأعاد تلك الشهادة قبلت وان شهد فاسق فردت شهادته ثم تاب وأعاد تلك الشهادة لم تقبل وقال المزنى وأبو ثور رجهما الله تقبل كاتقبل من الصبى اذا بلغ والعبد اذا أعتق والسكافر اذا أسلم وهذا خطأ لأن هو لاء لاعار عليهم فى ردشهادتهم فلا يلحقهم تهمة فى اعادة الشهادة بعد السكال والفاسق عليه عارف ردشهادته فلا يؤمن أن يظهر التو بة لازالة العارفلانفك شهادته من التهمة وان شهد المولى السكان بعال فردت شهادته في العباس فيه وجهان لمكانب عال فردت شهادته ثم أدى المكانب مال السكتابة وعتق وأعاد المولى الشهادة له بالمال فقد قال أبو العباس فيه وجهان

<sup>(</sup>قوله فالنو به أن يقلع عنها و يندم) وفدذ كرناالنو به وأصلها الرجوع والاقلاع عن الأمرالكف عنه يقال أقلع فلان عما كان عليه اذا تركه فكف عنه (قوله ولم يصر وا) لم يقيم والاصرار الاقامة على الذنب أو ترك النو به منه (قوله أجل) بمعنى نعم وقد ذكرت (قوله من أتى من هذه القاذورات شيئا) هي جع قاذورة وهي الفعل القبيح واللفظ الدي. وقد ذكرت الشيء وتقذرته أي عفت وكرهته (قوله من أبدى لنا صفحته) اله فحة جانب العنق ومعناه من أظهر لنا أمره أي أقر به أقناعليه الحد (قوله تهيج فيها الطبائع) أي تنور يقال هاج الشيء بهيج هيجاوهيجا ناأي ثار والطبائع جع طبيعة وقد ذكر

أحدهما أنه تقبل لأن شهادته لم ترديمرة وانما ردت لأنه ينسب لنفسه حقا بشهادته وقدزال هذا المعنى بالعتق والثانى أنها لا تقبل وهو الصحيح لأنه ردت شهادته للتهمة فلم نقبل اذا أعادها كالفاسق اذاردت شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة وان شهد رجل على رجل أنه قذف و زوجته فردت شهادته ثم عفاعن قذفه وحسنت الحال بينهما ثم أعاد الشهادة للزوجة لم تقبل شهادته لأنها شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة وان شهد لرجل اخوان له بجراحة لم تندمل وهما وارتان له فردت شهادتهما ثم اندملت الجراحة فأعاد الشهادة وفقيه وجهان أحدهما أنه تقبل لأنهار دت للتهمة وقد زالت التهمة والثانى وهو قول أبى اسحق وظاهر المذهب أنها لا تقبل لأنها شهادة ردت للتهمة فلم تقبل كالفاسق اذاردت شهادته ثم تاب وأعاد

﴿ باب عدد الشهود ﴾

لايقبل في الشهادة على الزناأ قول من من أربعة أنفس ذكور لقوله تعالى واللاقى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهد واعليهن أربعة من من منه في المنهد وافامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله طن سبيلا الاقتم وروى أن سعد بن عبادة قال يارسول الله أرأيت ان وجدت مع المرأقى رجالا أمهله حتى آتى بأر بعة شهداء قال نعم وشهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد وقال زيادر أيت استا تنبو ونف يعاو و رجلان كأنهما اذنا حار لاأدرى ما و راء ذلك فجلد عمر رضى الله عنه المنافة والمنهزة ولا يقبل في اللواط الاأر بعة لأنه كالزنافي الحد فكان كالزنافي الشهادة فأما انيان البهيمة فإنا ان قلنا انه يجب فيه الحدفهو كالزنافي الشهادة لأنه كالزنافي الحدف كان كالزنافي الشهادة وان قلنا انه يجب فيه التعزير وفيه وجهان أحدهما وهو قول أبي على ابن خيران واختيار المزنى رجه الله انه يشبت بشاهدين لا نه لا يلحق به فاعتبر في الشهادة على الشهادة وان قلنا بوجب نقصانه عندى الله الموراد في الشهادة كزنا الامة ينقص عن زنا الحرة في المد ولا ينقص عنه في الشهادة واختلف قوله في الاقرار بالزنافقال في أحد القولين يثبت بشاهدين لا نه الأمرار فيسكون على كان المقر أعجميا فني الترجة وجهان أحدهما انه يثبت باثنين كالترجة في غيره والثانى انه كالاقرار فيسكون على كان المقر أعجميا فني الترجة وجهان أحدهما انه يثبت باثنين كالترجة في غيره والثانى انه كالاقرار فيسكون على كان المقر أعجميا فني الترجة وجهان أحدهما انه يثبت باثنين كالترجة في غيره والثانى انه كالاقرار فيسكون على كان المقر أعجميا فني الترجة وجهان أحدهما انه يثبت باثنين كالترجة في غيره والثانى انه كالاقرار فيسكون على قولين كالأقرار

بوفصل وان شهد ثلاثة بالزنا ففيه قولان أحدهما انهم قذفوه و يحدون وهوأشهر القولين لان عمر رضى الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة و روى ابن الوصى أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد فان كان هذا زنا فهوذلك فجلد على بن في المناف و عن الثلاثة وعزر الرجل والمرأة ولا أنالولم نوجب الحد جعل القذف بلفظ الشهادة طريقاللى القذف والقول الثانى انهم لا يحدون لان الشهادة على الزناأ من جائز فلا يوجب الحدكسائر الجائزات ولان ايجاب الحد عن الشهادة فيحدون فتبطل الشهادة على الزنا وان شهدار بعة على امن أن المناف الشهادة فيه وجهان أحدها وهو قول أبى اسحق وظاهر النص انه يحد الزوج قولا واحدالانه لا تجو زشهاد ته على ابن أبى هريرة ان الزوج

(قوله لم ترد بمعرة) أى عيب وعاره لحقه والمعرة أيضاالاتم ، قال الله تعالى فتصيبكم منهم معرة أى اثم وقوله لم ترد بمعرة )

(قول رأيت استا) الاست العجز وقد يراد به حلقة الدبر . وأصلها سته على و زن فعل بالتحر يك يدل على ذلك ان جعمه أستا ممثل جل واجال ولا يجوز أن يكون مثل جنع وقفل اللذين يجمعان أيضا على أفعال لا نك اذ زادت الهاء التي هي لام الفعل وحذفت العين قلت مه بالفتح قال الشاعر

شأتك قعين غنها وسمينها ، وأنت السه السفلي اذا ذكرت نصر تقول أنت فيهم بمنزلة الاستمن الناس (قوله تنبو) أي تر تفع أرادههنا العجز دون حلقة الدبر

كالثلاثة لأنه أتى بلفظ الشهادة فيكون على القولين

وفصل وان شهدار بعة على رجل بالزنافردالحا كم شهادة أحدهم فان كان بسب ظاهر بأن كان عبداأو كافرا أومتظاهرا بالفسق كان كالولم بنم العدد لان وجوده كعدمه وان كان بسبب خفى كالفسق الباطن ففيه وجهان أحدها أن حكمه حكم ما ونقص بالعدد لان عدم العدد لان عدم العدد والثانى انهم لا يحدون قولا واحد لا نهاذا كان الردبسب فى الباطن لم يكن من جهتهم تفريط فى الشهادة لانهم معنو رون فلم يحدواواذا كان بسبب ظاهر كانو امفرطين فوجب عليهم الحدوان شهدار بعة بالزناو رجع واحدمنهم قبل أن يحكم بشهادتهم لزم الراجع حدالقذف لانه اعترف بالقذف ومن أصحابنا من قال فى حده قولان لانه أضاف الزنااليه بلفظ الشهادة وليس بشى وأما الثلاثة فالمنصوص انه لاحدعليهم قولا واحدالانه ليسمن جهتهم تفريط لانهم شهدوا والعدد تام ورجوع من رجع لا يمكنهم الاحتراز منه ومن أصحابنا من قال فيدقولان وليس بشى وان شهد أر بعة على امرأة بالزنا كلهم وقالوا تعمد نا الشهادة وجب عليهم الحد ومن أصحابنا من قال فيدقولان وليس بشى وان شهد أر بعة على امرأة بالزنا وشهدار بع نسوة أنها بكر لم يجب عليها الحدلانه يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل و يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل و يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل و يحتمل أن تكون البكارة أصلية تعوداذا لم بيان في الجاع فلا بحب الحدمة الاحتمال ولا بجب الحد على الشهود لا نااذا دراً نا الحدعنها لجواز أن تكون البكارة عادة ومن وحدادا لم يوب ان ندراً الحدعنهم لم وازان تكون البكارة عائدة وهم صادقون

﴿ فصل ﴾ و يثبت المال وما يقصد به المال كالبيع والاجارة والهبة والوصية والرهن والضان بشاهد وامرأتين لقوله تعالى « واستشهد واشهيدين من رجاله فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فنص على ذلك في السلم وقسنا عليه المال وكل ما يقصد به المال

وفصل وماليس عال والمقصود منه المالو يطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والوكاة والوصية اليه وفتل العمدوا لحدود سوى حدالزنا الا يتبت الابشاهدين ذكرين لقوله عز وجل فى الرجعة وأشهدوا ذوى عدل منكم ولمار وى ابن مسعود رضى التعنه أن النبي والحجة قال الانكاح الابولى وشاهدى عدل وعن الزهرى انه قال جرت السنة على عهدرسول الله والخليفة والخليفة بن من بعده أن الانقبل شهادة النساء فى الحدود فدل النص على الرجعة والنكاح والحدود وقسناعليها كل ما الايقصد به المال ويطلع عليه الرجال وان اتفق الزوجان على النكاح واختلفا فى المداق ثبت الصداق بالشاهد والمرأ نين الانه اثبات مال وان ادعت المرأة الخلع وأنكر الزوج لم يثبت الابسسهادة رجلين وان ادعى الزوج الخلع وأنكر الزوج المرأة الإثبات الطلاق و يبنة الرجل وامرأ تان بالسرقة ثبت المال دون القطع وان شهد رجل وامرأ تان بقتل العمد لم يثبت القصاص والا الدية والفرق بين الفتل والسرقة ان قتل العمد فى أحد المدون القطع وان شهد رجل وامرأ تان بقتل العمد لم يثبت القصاص واذا لم يثبت القصاص واذا لم يثبت القصاص واذا الم يثبت القصاص واذا الم يثبت القصاص واذا الم يتبد وفى القول الثاني يوجب أحد البدلين الابعينه واعماته بدل عنه تجب العفوعين القصاص واذا لم يثبت القصاص أو جبنامعينا وهذا خلاف موجب القتل وليس كذلك السرفة فانها توجب القطع والمال على سبيل الجع وليس أحدهما بدلا عن الآخر فارق يوجب أحدهما دون الآخر

المنافقة ولا يقبل في موضحة العمدالاشاهدان ذكران لأنها جناية توجبالقصاص وفي الهاشمة والمنقلة قولان أحدهما انه لا يثبت الابشاهدوالرأتين لأن الهاشمة والمنقلة لاقصاص فيهما واعما القصاص فيهما واعما القصاص فيهما واعما القصاص في همذا يجب ارش الهاشمة والمنقلة ولا يثبت القصاص في الموضحة وان اختلف السيد والمكانب في قدر المال أوصفته أوأداته قضى فيم الشاهدوالمرأتين لان الشهادة على المساد وان أفضى الى النسب على المال وان أفضى الى العتق الذي لا يثبت بشهادة الرجل والمرأتين كانتبت الولادة بشهادة النساء وان أفضى الى النسب الذي لا يثبت بشهادة الرجل والمرأتين كانتبت الولادة بشهادة النساء وان أفضى الى النسب الذي لا يثبت بشهادة بهادة الرجل والمرأتين كانتبت الولادة بشهادة النساء وان أفضى الى النسب

﴿ فَصَلَ ﴾ وان كان في بدرجل جارية لهـ اولدفادعي رجل أنها أم ولده وولدهامنه وأقام على ذلك شاهدا وامر أنين قضي له

بالجارية لأنها علوكة فقضى فيها بشاهد وامرأتين واذامات عتقت باقراره وهل يثبت نسب الولدو حريته فيه قولان أحدهما أنه لا يثبت لأن النسب والحرية لا تثبت بشاهد وامرأتين فيكون الوالد باقيا على ملك المدعى عليه والقول الثانى انه يثبت لأن الولد عماء الجارية وقد حكم له بالجارية في بالولد فعلى هذا يحكم بنسب الولدو حريته لا أنه أقر بذلك وان ادعى رجل أن العبد الذى فيد فلان كان له وانه أعتقه وشهد له شاهد وامرأ تان فقد اختلف أصحابنا فيه فنهم من قال فيه قولان أحدهما أنه لا يحكم بهذه البينة لانها تشهد له بالك متقدم فل يحكم بها كما لوادعى على رجل عبد او شهد له الفرق بينه له والثانى أنه يحكم بها لانه ادعى ملكا متقدما وشهدت البينة في الدعاه ومن أصحابنا من قال يحكم بها قولا واحدا والفرق بينه و بين المسئلة قبلها ان هناك لا يدعى ملك الولدوهو يقرأ نه حرالاً صل فلم يحكم ببيئته في أحد القولين وههنا ادعى ملك العبد وانه أعتقه فحكم ببيئته

و فصل و يقبل في الايطاع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب التي تحت الثياب شهادة النساء منفردات الان الرجال الايطاع ونعليها في المادة فاولم تقبل فيها شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد ولا يثبت شيء من ذلك الابعد دلانها شهادة فاعتبر فيها العدد ولا يقبل أقل من أربع نسوة الأن أقل الشهادات رجلان وشهادة احمراً بين بشهادة رجل والدليل عليه قوله تعالى فان لم يكونار جلين فرجل واحمراً أنان فأقام المرا أين مقام الرجل وروى عبد اللة من عمر رضى المتعنه أن رسول اللة وقل ماراً يتمن ناقصات العقل ودين أغلب على ذى لمن منكن قالت احمراة يارسول اللة ماناقصات العقل والدين قال أما في شهر ومضان فهذا من أنين كشهادة رجل فهذا نقصان العقل وأمانقصان الدين في الحداث كن تحكث الليالي لا تصلى و تفطر في شهر ومضان فهذا من تقبل شهادة الرجال والرجال والرجال والرجال والرجال في وتقبل في الرضاع شهادة المراث ين لا نه اذا أجيز شهادة النساء منفردات لتعنر الرجال فلان تقبل شهادة الرجال والرجال والنساء أولى و تقبل في الرضاع شهادة المراث عليه وسلم فذ كرت المذلك فقال كيف وقدر عت انها أرضعت كافنها وعنها ولا نها الموادوانه الموادة المراثة على ولادتها لأنها تثبت لنفسها بذلك حقا وهو النفقة وتقبل الاشهادة النساء منفردات على استهلال الولدوانه بهادة المرائد على والدولة والله بيع رجه الله في قدول آخرانه لا يقبل الاشهادة رجلين والصحيح هو الأول لأن الخال الدولة الخال الدولة الخال الدولة الناد الرجال الرجال

﴿ فَصُل ﴾ وما ينب بالشاهدوالمرأ تين يثبت بالشاهدواليمين لمار وي عمر و بن دينار عن ابن عباس رضي الشعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد قال عمر وذلك في الأموال واختلف أصحابنا في الوقف فقال أبو اسحاق وعامة أصحابنا ببني على القولين قان قلنا ان الملك للوقوف عليه قضى فيه بالشاهدواليمين لانه نقل ملك فقضى فيه بالشاهدواليمين لانه ازالة ملك الى غير الآدى فلم يقض فيه بالشاهد واليمين كالعتق وقال أبو العباس رجه الله يقضى فيه بالشاهدواليمين على القولين جيعالا أن القصد بالوقف عليك المنفعة فقضى فيه بالشاهد واليمين كالاجارة

﴿ باب تحمل الشهادة وأدائها ﴾

لا يجو زنحمل الشهادة وأداؤها الاعن عم والدليل عليه قوله تعالى ولا تقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا وقوله تعالى الامن شهد بالحق وهم يعلمون فأمر الله تعالى أن بشهد عن علم وقوله عز وجل ستكتب شهادتهم و يسألون وهذا الوعيد يوجب التحفظ فى الشهادة وأن لا يشهد الاعن علم ور وى طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال سئل رسول الله مراقع عن الشهادة فقال هل ترى الشمس قال نعم قال فعلى مثلها فاشهد أودع وأن كانت الشهادة على فعل كالجناية والغصب والزنا والسرقة والرضاع والولادة وغيرها عمايد رك بالعين لم تجز الشهادة به الاعس مشاهدة الأنها

وأنفذته ضمن كتابي أى فى طبه (قوله أغلب على ذى لب منكن) اللب العقل والجع الألباب قال الله تعالى ان فى ذلك لذكرى لأولى الألباب أى الذوى العقول (قوله ولا نقف ماليس لك به علم) أى لا نتبعه فتقول فيه بغير علم ، يقال قفو ته أقفوه وقفته

﴿ فَصَلَ ﴾ وان كانت الشهادة على قول كالبيع والنكاح والطلاق والاقرار لم بجز التحمل فيها الابسماع القول ومشاهدة القائل لأنهلا يحصلالعلم بذلك الابالسماع والمشاهدة وان كانت الشهادة على مالايعلم الابالخبر وهو ثلاثة النسب والملك والموت جازأن يشهدفيه بالاستفاضة فان استفاض في الناس أن فلانا ابن فلان أوان فلاناها شمى أوأموى جازأن يشهدبه لأن سبب النسب لايدرك بالمشاهدة وان استفاض في الناس أن هذه الداروهذا العبدلفلان جازأن يشهد بهلان أسباب الملك لانضبط فجازأن يشهدفيه بالاستفاضةوان استفاضأن فلانامات جازأن يشهد بهلان أسباب الموتكثيرة منها خفية ومنهاظاهرة ويتعذر الوقوفعليها وفىعددالاستفاضةوجهان أحدهماوهوقول الشيخ أبى عامدالاسفرايني رجهالله أن أقلدأن يسمع من اثنين عدلين لان ذلك بينة والثاني وهوقول أفضى القضاة أبي الحسن الماوردي رحه الله أنه لا يتبت الا بعد ديقع العلم بخبرهم لان مادون ذلكمن أخبار الاسماد فلايقع العلم منجهتهم فان سمع انسانا يقر بنسب أبأوابن فان صدقه المقرله جأزله أن يشهدبه لانه شهادة على اقرار وان كذبه لم بجز أن يشهد به لانه لم يثبت النسب وان سكت فله أن يشهد به لان السكوت في النسب رضي بدليل أنه اذابشر بولدفسكتعن نفيه لحقه نسبه ومن أصحا بنا من قال لايشهد حتى يتكرر الاقرار به معالسكوت وان رأى شبثاني يد انسان مدة يسيرة جازأن يشهدله باليد ولايشهدله بالملك وان رآه في بده مدةطو يلة يتصرف فيه جازأن يشهدله باليد وهل يجوز أن يشهدله بالملك فيموجهان أحدهماوهو قول أبي سعيد الاصطخري رجماللة أنه يجوز لان اليدوالتصرف يدلان على الملك والثاني وهوقولأني اسحقرحه التةأنه لابجوزأن يشهدله بالملك لانه قدتكون البدوالتصرف عن ملك وقدتكون عن اجارة أووكالةأوغصب فلابجوز أن يشهدله بالملك مع الاحمال واختلف أصحابنا فيالنكاح والعتق والوقف والولاء فقال أبوسعيد الاصطخرى رجه الله بجوز أن يشهدفيها بالاستفاضة لانه يعرف بالاستفاضة أنعائشة رضى الله عنها زوجة النبي عليج وأن نافعا مولى ابن عمر رضى الله عنه كايعرف أن فاطمة بنت رسول الله بتائج وقال أبو اسحق رجماللة لايجوز لانه عقد فلايجوز أن يشهد فيم الاستفاضة كالبيع

﴿ فصل ﴾ و يجوز أن بكون آلاعمى شاهدا في يثبت بالاستفاضة لان طريق العلم به السباع والاعمى كالبصير في السباع و يجوز أن يكون شاهدا على أن يكون شاهدا على النفعال كالفتل والغصب والإنجوز أن يكون شاهدا على الافعال كالفتل والغصب والزنا لان طريق العلم بها البصر ولا يجوز أن يكون شاهدا على الأقوال كالبيع والافرار والذكاح والطلاق اذا كان المشهود عليه خارجا عن يده وحكى عن المزنى رجه الله انه قال يجوز أن يكون شاهدا فيها اذا عرف الصوت ووجهه انه اذا جاز أن يروى الحديث اذا عرف المحدث بالصوت ويستمتع بالزوجة اذا عرفها بالصوت جاز أن الصوت الشهدد اذا عرف المشهود عليه بالصوت وهذا خطأ لان من شرط الشهادة العلم و بالصوت الا يحصل له العلم بالمناطقة بالناص والاستمتاع بالزوجة لان ذلك يجوز بالظن وهوخير الواحد وأما اذا جاء رجل وترك في يشبه الصوت و يخالف وايقا خديث والاستمتاع بالزوجة لان ذلك يجوز بالظن وهوخير الواحد وأما اذا جاء مرجل وترك في المناطة الحرف المناطقة وأعد المناطقة وأعدى على أن السعد منه قبلت على أذنه وطلق أو أعتق أو أقرو بدالأعمى على رأس الرجل فضبطه الى أن حضر عندا لحاكم فشهد عليه على منه قبلت

أفوفه اذا انبعت أثره ومنه مسميت الفافة لنتبعهم الآثار. وأصله من الففا (قوله لأن الزاني هتك حرمة الله) هتك خرق وأصله خرق الستر وقد ذكر. والحرمة ما يحرم انتهاكه (قوله بالاستفاضة) هي مأخوذة من فاض يفيض اذا شاع . وهو حديث مستفيض أى منتشر في الناس (قوله أخبار الاسماد) الاسماد عن حد النوائر والتو انرغير محصور على الصحيح من الأفوال (قوله فضبطه الى ان حضر عند الحاكم) أى أمسكه . وضبط الشيء اذا حفظه بالحزم

شهادته لانه شهدعن علم وان تحمل الشهادة على فعل أوقول وهو يبصر ثم عمى نظرت فان كان لا يعرف المشهود عليه الابالعين وهو خارج عن بده لم تقبل شهادته عليه لانه لاعلم له عن يشهد عليه وان تحمل الشهادة و يده في يده وهو بصبر ثم عمى ولم تفارق يده يده حتى حضر الى الحاكم وشهد عليه قبلت شهادته لأنه يشهد عليه عن علم وان تحمل الشهادة على رجل يعرفه بالاسم والنسب وهو بصير ثم عمى قبلت شهادته لانه يشهد على من يعامه

ومن سبه بالنكاح ذكر شروطه لان الناس يختلفون في شروطه فوجب ذكرها في الشهادة وان رهن رجل عبداعندرجل بألف م زاده ألفا آخر وجعل العين رهنا بهما وأشهد الشهود على نفسه أن العين رهن بألفين وعلم الشهود حال الرهن في الباطن فان كانو ايعتقدون أنه لا يجوز الحاق الزيادة بالدين في الرهن لم يجزأن يشبه وا الا بحاجرى الأمم عليه في الباطن وان كانو ايعتقدون أنه يجوز الحاق الزيادة بالدين في الرهن ففيه وجهان أحدهما يجوز أن يشهدوا بان العين رهن بالفين لا نهم من متقدون أنهم صادقون في ذلك والثاني أنه لا يجوز أن يشهدوا الابذ كرماجرى الأمم عليه في الباطن لان الاعتبار في الحسم باجتهاد الحاكم دون الشهود

﴿ فَصَلَ ﴾ ومن شهد بالرضاع وصف الرضاع وانه ارتضع الصي من ثديها أو من لبن حلب منها خس رضعات متفرقات في حولين الاختلاف الناس في شروط الرضاع فان شهدانه ابنها من الرضاع لم تقبل لان الناس يختلفون فيا يصير به ابنا من الرضاع وان رأى أمرأة أخذت صبيا تحت ثيابها وأرضعته لم يجزأن يشهد بالرضاع لانه يجوزان يكون قدأ عدت شيئا فيه لبن من غيرها على هيئة الندى فرأى الصي عص فظنه ثديا

(فصل) ومن شهد بالجناية ذكر صفتها فان قال ضربه بالسيف فات أوقال ضربه بالسيف فوجه تهميتالم يثبت القتل بشهادته و الناب بالسيف فأنهر به بالسيف فأنهر دمه فات من غير ضربه وان قال ضربه بالسيف فأنهر دمه فات مكانه ثبت القتل بشهادته و ان قال ضربه بالسيف فأنهر دمه فات مكانه ثبت القتل بشهادته على المنصوص لانه اذا أنهر دمه فات علم أنهمات من ضربه فان قال ضربه فان قال ضربه فأقضح أوقال ضربه بالسيف فوجه تعموض الم تثبت الموضحة بشهادته لما ذكر ناه فى النفس وان قال ضربه فأوضحه تبتت الموضحة بشهادته لانه أضاف الموضحة اليه وان قال ضربه فاسال دمه من غير الضرب وان قال ضربه فأسال دمه ومات قبلت شهادته فى الدامية لانه أضافها اليه ولا تقبل فى الموت لانه يحتمل أن يكون الموت من عيره وان قال ضربه بالسيف فا وضحه فوجه تفرأسه موضحتين لم يجز القصاص لانا لانع على أى الموضحتين شهدو يجب أرش موضحة لان الجمل بعينها ليس بجهل لأنه قد أوضحه

﴿ فصل ﴾ ومن شهدبالسرقة ذكرالسارق والمسروق منه وألحرز والنصاب وصفة السرقة لان الحكم يختلف باختلافها فوجب ذكرها ومن شهدبالردة بين ماسمع منه لاختلاف الناس في ايصبر به مي تدافل بجز الحكم قبل البيان كالابحكم بالشهادة على جرح الشهود قبل بيان الجرح وهل بجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف في الشهادة في حدود الله تعالى فيه وجهان أحدهما انهلابجوز لانفيه قدما فىالشهود والثانى انه بجوز لان عمر رضى الله عنه عرض لزياد فى شهادته على المغيرة فروى أنه قال أرجو أن لا يفضح الله تعالى على يديك أحدامن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه يجوز أن يعرض للقر بالتوقف فجاز أن يعرض للشاهد

## ﴿ بابالشهادة على الشهادة ﴾

وتجوز الشهادة على الشهادة فى حقوق الا دميين وفي الايسقط بالشبهة من حقوق الله تعالى لان الحاجة مدعو الى ذلك عند تعذر شهادة الأصل بالموت والمرض والغيبة وفى حدود الله تعالى وهو حد الزنا وحد السرقة وقطع الطريق وشرب الخرقولان أحدهما أنه يجوز لانه حق يثبت بالشهادة فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق الا دميين والثانى انه لا يجوز لا أن الشهادة على الشهادة ترادلتا كيد الوثيقة ليتوصل بهالى اثبات الحق وحدود الله تعالى مبنية على الدرء والاسقاط فلم يجز تأكيدها وتوثيقها بالشهادة على الشهادة وما يثبث بالشهادة على الشهادة يثبت بكتاب القاضى الى القاضى وما لا يثبت بالشهادة على الشهادة الم الشهادة على الشهادة

﴿ فَصَل ﴾ ولا يجوز الحسم بالشهادة على الشهادة الاعند تعذر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة لان شهادة الأصل أقوى لا نها تثبت نفس الحق فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل والغيبة التي يجوز بها الحسم بالشهادة على الشهادة أن يكون شاهد الاصل من موضع الحسم على مسافة اذا حضر لم يقدر أن يرجع بالليل الى منزله فانه تلحقه المشقة في ذلك وأمااذا كان في موضع اذا حضر أمكنه أن يرجع الى يبته بالليل لم يجز الحسم بشهادة شهود الأصل من غير مشقة

﴿ فصل ﴾ ولا يقبل في الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى الى القاضى شهادة النساء لانه ليس بمال ولا المقصود منه المال وهو مما يطلع عليه الرجال فلم يقبل فيه شهادة النساء كالنكاح

وفصل والانقبالا الامن عدد لانه شهادة فاعتبر فيها العدد كسائر الشهادات وان كان شهود الاصل اثنين فشهد على أحدهما شاهدان وعلى الآخر شاهدان جازلانه ينبت قول كل واحد منهما بشاهد بن وان شهدوا حد على شهادة الآخر ففيه على شهادة الثانى لم يجز لانه اثبات قول بشهادة واحد فان شهداة أحدهما ثم شهدا على شهادة الآخر ففيه قولان أحدهما أنه يجوز لانه اثبات قول اثنين فجاز بشاهد بن كالشهادة على اقرار نفسين والثانى أنه لا يجوز وهو اختيار المزنى رحمه الله تعالى لا نهما قاما في التجمل مقام شاهدوا حد في حقواحد فاذا شهدافيعلى الشاهدالا خرصارا كالشاهد اذا شهد بالحق من بين واذا كان شهود الاصل رجلاوا من أين قبل في أحد القولين شهادة اثنين على شهادة واحد منهم والا كن شهود الاصل أربع نسوة وهو في الولادة والرضاع قبل في أحد القولين شهادة رجلين على كل واحدة منهن ولايقبل في الا تحر الاشهادة عانية يشهدكل اثنين على شهادة واحدة منهن وان كان شهود الاصل أربع نسوة وهو في الولادة والرضاع قبل شاهدى الاصل في غير الزنافي حد الزنافولان أحدهما أنه يكفي شاهدان في اثبات شهادة الاربعة كل كنفي شاهدان في اثبات شهادة النين والثانى أنه حتاج الى أدبعة الان فيا يتبت بانين تحتاج شهادة كل واحد منهم الى العدد الذي يثبت بعاصل في حد الزناقولان أحدهما أنه يكفي شاهدين الأربعة فل قلائمة على الماهدين الأربعة وهو اثنان وأصل الحق ههنا لا يثبت الابأر بعة فل تثبت شهادة واحدوالثاني أنه يحتاج الى شاهدين الأربعة فل تثبت شهادة واحدوالثاني أنه يحتاج الى شاهدين الأربعة فل تثبت شهادة واحدوالثاني أنه يحتاج الى شاهدين الوار بعة فل تثبت شهادة واحدوالثاني أنه يحتاج الى شاهدين المال الحق وأصل الحق لا شبت الابار بعة فلا تثبت شهادة كل واحد منهم الابار بعة فيصر الأبار بعة فلا تثبت شهم الابار بعة فيصر الأبار بعة في من الربار بعة فيصر الأبار بعة في من الربال بعة في من الربار بعة في من الربار بعة في من الواحد منهم الابار بعة في من الميار بعة في من الوحد منهم الابار بعة في من الوحد منهم الابار بعة في منتبت شهر من الأبار بعة في منتبت شهر الميار بعد في منتبت الميار بعد في الميار بعد في الميار بعد في الميار بعد في الميار بعد الميار بعا

﴿ فصل ﴾ ولاتقبل الشهادة على الشهادة حتى يسمى شاهد الفرع شاهد الاصل بما يعرف به لان عد الته شرط فاذالم تعرف لم تعلم عد النه فان سماهم شهود الفرع وعدلوهم حكم بشهاد نهم لانهم غير متهمين في تعديلهم وان قالوا نشهد على شهادة عدلين ولم يسمو الم يحكم بشهاد تهم لانه يجوز أن يكونو اعدولا عندهم غير عدول عند الحاكم

المناه المناه المناه المناه المناه المناه المن ثلاثة أوجه أحدها أن يسمع رجلا يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا مضافا الى سبب يوجب المالمن عن مبيع أومهر لانه لا بحتمل معذ كر السبب الا الوجوب والثانى أن يسمعه يشهد عند الحام على رجل بحق لا نه لا يشهد عند الحاكم الإعابازم الحسكم به والثالث أن يسترع يمرجل بأن يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا فأشهد واعلى شهاد تى بذلك لأنه لا يسترعيه الاعلى واجب لأن الاسترعاء وثيقة والوثيقة لا تكون الاعلى واجب وأمااذا سمع رجلا في دكانه أوطريقه يقول أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقل فاشهد على شهاد تى لم يحكم به لا نه يحتمل أنه أراد أن اله عليه ألقامن وعد وعده بهافل بجز تحمل الشهادة عليه مع الاحتمال وان سمع رجلا يقول لفلان على " ألف درهم فهل بحوز أن يشهد عليه بذلك فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى اسحاق انه لا بجوز أن يشهد عليه كما لا يجوز أن يتحمل الشهادة على وهو المناه وهو أن يتممل أن المقر يوجب الحق على الشهادة عليه والثاني وهو المناهديوجب الحق على على مناه فجاز من غيراسترعاء والشاهديوجب الحق على غيره فاعتبر فيه الاسترعاء ولأن الشهادة آكد لانه يعتبر فيه اللعد الدولا يعتبر فيه الاسترعاء ولأن الشهادة آكد لانه يعتبر فيه اللعد الدولا يعتبر ذلك في الاقرار

﴿ فصل ﴾ واذا أراد شاهد الفرع أن يؤدى الشهادة أداها على الصفة التي تحملها فان سمعه يشهد بحق مضاف الى سبب يوجب الحق ذكره وان سمعه يشهد عند الحاكم ذكره وان أشهده شاهد الاصل على شهادته أو استرعادة ال أشهد أن فلا نا يشهد أن لفلان على شهادته على شهادته

﴿ فَصل ﴾ وان رجع شهود الاصل قبل الحكم بشهادة الفرع بطلت شهادة الفرع لأنه بطل الاصل فبطل الفرع وان شهد شهود الفرع ثم حضر شهود الاصل قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم لانه قدر على الاصل فلا يجوز الحكم بالبدل والله أعلم

## ﴿ باب اختلاف الشهود في الشهادة ﴾

اذا ادعى رجل على رجل ألفين وشهدله شاهدا نه أقرله بأنف وشهد آخرا نه أقر بألفين ثبت له أنف بشهادتهما لانهما انفقا على اثباتها وله أن يحلف مع شاهد الالفين و يثبت له الأنف الأخرى لأنه شهدله بها شاهدوان ادعى ألفا فشهدله شاهد بأنف وشهد آخر با "لفين ففيه وجهان أحدهما أنه يحلف مع الذى شهدله بالالف و يقضى له وتسقط شهادة من شهد له بالالفين لأنه صار مكذبا له فسقطت شهادته لى الجيع والثانى أنه يثبت له الالفين بشهادتهما و يحلف و يستحق الانف الاخرى ولا يصير مكذبا بالشهادة لأنه يجوز أن يكون له حق و يدعى بعضه و يجوز أنه لم يعلم أن له من يشهدله بالالفين

الم فصل و ان شهد شاهد على رجل أنه زنى بامراً أفى زاوية من يتوشهدا خراً نه زنى بهافى زاوية ثانية وشهدا خرانه زنى بهافى زاوية ثالثة وشهدا خرانه زنى بهافى زاوية رابعة لم يجب الحد على المشهود عليه لأنه لم تكمل البينة على فعل واحد وهل يجب حد القدف على الشهود على القولين وان شهدا ثنان أنه زنى بهاوهى مطاوعة وشهدا ثنان أنه زنى بهاوهى مكرهة لم يجب الحد عليها لأنه لم تكمل بينة الحد في زناها وأما الرجل فالمذهب أنه لا يجب عليه الحد وخرج أبو العباس وجها الخرانه يجب عليه الحد لانهم انفقوا على أنه زنى وهذا خطأ لأن زناه بها وهى مطاوعة غير زناه بها وهى مكرهة فصاركا لو شهد

(قوله الفرع) مأخوذ من فروع الشجرة وهي أغصانها التي تنمي عن الاصول. وفروع كل شيء أعلاماً يضا (قوله أن يسترعيه) الاسترعاء في الشهاد اتمأخوذ من قوطم أرعيته سمعي أي أصغيت اليه، ومنه قوله راعنا: قال الاخفش معناه أرعنا سمعك علا ومن باب اختلاف الشهود في الشهادة كه

(قوله فى زاوية) الزاوية واحدة الزوايا . وأصله فاعلة من زويت الشيء أى قبضته وجعته كأنها تقبض وتجمع مافيها . وفى الحديث زويت لى الارض

اثنان أنه زني بهافي زاوية وشهد الخران أنه زني بهافي زاوية أخرى

﴿ فَصَلَ ﴾ وانشهد شاهد انه قذف رجلا بالعربية وشهدا خرانه قذفه بالعجمية أو شهدا حدها انه قذف بوم الجبس وشهد الخر انه قذفه يوم الجعمية أو شهدا حدها انه أقر بالعربية انه قذفه وشهدا خر انه أقر بالعجمية انه قذفه أو شهدا حدها انه أقر بالقذف يوم الجعة وجب الحد لان الفر به واحدوان اختلفت العبارة فيه

وفصل وان سهد ساهد انه سرق من رجل كبشاأ بيض غدوة وسهد آخرانه سرق ذلك الكبش بعينه عشية لم بجب الحد الانه لم تكمل بينة الحدعلى سرقة واحدة وللسروق منه أن بحلف و يقضى له بالغرم الانالغرم بثبت بشاهد و يمين فان شهد ساهد انه سرق كبشا أبيض غدوة وشهدا آخران انه سرق منه ذلك الكبش بعينه عشية تعارضت البيئتان ولم يحكم بواحدة منهما وغالف المسئلة قبلها فان كل واحدمن الشاهد بن ليس ببينة والتعارض الايكون في غير بينة وههنا كل واحدمنها بينة فتعارضتا وتعلم الله المنهد ساهد انه سرق منه كبشا غدوة وشهدا خرانه المسئلة ولم يعينا الكبش لم يجب الحد الانه لم تكمل بينة الحد وله أن يحلف مع أيهما شاء و يحكم له فان ادعى الكبشين حلف عكل واحد منهما يمينا وحكم له بهما الانه العارض بينهما وان شهد شاهدان انه سرق كبشا غدوة وشهد آخران انه سرق منه كبشا عشية وجب القطع والذم فيهما الانه كلت بينة الحد والغرم وان شهد شاهد انه سرق ثو با وقيمته عن دينار وشهد آخر انه سرق على الثمن الآخر و يحكم له الناهدان وله أن يحلف دلك الثوب وقيمته عند ونا فشهد الشاهدان وله أن يحلف على النامن الآخر و يحكم له الناهدان وله أن يحلف المنهدة والأخرى على المنهون المنه المنه المنهدة وتعارضتا في الزيادة المنه المنه المنهدة والأخرى المنه المنهدة وتعارضتا في الزيادة المنهدة المنه

﴿ فَصَلَ ﴾ وانشهد شاهدان على رجلين انهما قتلافلانا وشهدالشهود عليهما على الشاهدين انهما قتلاه فانصدق الولى الأولين حكم بشهاد تهما و يقتل الا خران لان الأولين غيرمتهمين فياشهدا بهوالا خران متهمان لانهما بدفعان عن انفسهما القتل وان كذب الولى الأولين وصدق الا خرين بطلت شهادة الجيع لأن الأولين كذبهما الولى والا خران يدفعان عن أنفسهما القتل

﴿ فصل ﴾ وأن ادعى رجل على رجل انه قتل مورثه عمدا وقال المدعى عليه قتلته خطا ً فا عام المدعى شاهدين فتهد أحدهما انه أقر بقتله عمدا وشهد الا خرعلى اقراره بالقتل خطا ً فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن مفة القتل لا تثبت بشاهد واحد فاذا حلف ثبتت دية الخطا ً فان نكل حلف المدعى انه قتله عمدا و يجب القصاص أو دية مغلظة

وفسل وان قتل رجل عداوله وارثان ابنان أو أخوان فشهد أحدها على أخيه انه عفاعن القود والمال سقط القود عن الفائل عدلا كان أوفاسقا لأن شهاد ته على أخيه تضمنت الاقرار بسقوط القود فا أما الدية فان نصيب الشاهد يثبت لانه ماعفاعنه وأما فيب المشهود عليه فانه ان كان الشاهد عن لا تقبل شهاد ته حلف الفائل معه ويسقط عنه حقه من الدية لأن ماطريقه المالي يثبت بالشاهد واليمين وفي كيفية اليمين وجهان أحدها انه يحلف انه قدعفا عن المال والثانى انه علف انه قدعفاعن القود والمال وهو ظاهر النص لانه قد يعفوعن الدية ولا يسقط حقه منها وهو اذا قلنا ان قتل العمد لا يوجب غير القود فاذا عفاعن الدية كان ذلك كلاعفو فوجب أن يحلف انه ما قود والدية

م و المولى المولى المولانه قال وكاتك وشهدا خرانه قال أديت الله أوا نتجر في لم تثبت الوكالة لان شهادتهما لم تنفق على قول واحد وان شهد أحدها انهقال وكاتك وشهد الا خرانه أذن له في التصرف أو أنه سلطه على التصرف ثبتت الوكالة لأن

أحدها ذكراللفظ والاخرذكر المعنى ولم يخالفه الاخر الافي اللفظ

وفصل وان شهد شاهدان على رجل أنه أعنق في مرضه عبده سالما وقيمته ثلث ماله وشهدا خرأنه اعتق غاغا وقيمته ثلث ماله فان علم السابق منهما عتى ورق الا خروان لم يعلم ذلك ففيه قولان أحدهما أنه يقرع يبنهما لأنه الناف المجتمله اوليس أحدهما با ولى من الا خرفا أفرع بينهما كما لواعتق عبد بن وعجز الثلث عنهما والقول النافى أنه يعتق من كل واحد منهما النصف لأن السابق حروالتانى عبد فاذا أفرع بينهما لم يؤمن أن يخرج سهم الرق على السابق وهو حر فيسترق وسهم العتق على النافى فيعتق وهو عبد فوجب أن يعتق من كل واحد منهما النصف لنساويهما كالواوصى لوجل بثلث ماله ولآخر بالثلث ولم يجز الورثة مازاد على التلث فان الثلث بطلت الوصية الأولى وصحت الوصية لأن الدى لا حر بالثلث بطلت الوصية الأولى وصحت الوصية للنافى وان ادعى رجل بثلث ماله وشهد آخر ان أنه رجع عن الوصية وأوصى لآخر بالثلث بطلت الوصية الأولى وصحت الوصية للنافى وان ادعى رجل على رجلين أنهما رهنا عبد الحماعنده بدين له عليهما فصدقه كل واحد منهما في حق شر يكه وكذبه في حق نفسه فقيه وجهان أحدهما أنه لا تقبل شهادتهما لا نه يدعى أن كل واحد منهما كاذب والثانى تقبل شهادتهما و يحلف مع كل واحد منهما و يصر العبدرهنا عنده لا نه يدعى أن كل واحد منهما كذب والثانى تقبل شهادتهما و يحلف مع كل واحد منهما و يصر العبدرهنا عنده لا نه يدعى قد نسى فلا يكون كذبه معلوما

﴿ باب الرجوع عن الشهادة ﴾

اذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا عن الشهادة الم يحل اما أن يكون قبل الحكم أو بعد الحكم وقبل الاستيفاء أو بعد الحكم و بعد الاستيفافان كان قبل الحكم الم يحكم بشهادتهم وحكى عن أبى ثور أن قال يحكم وهذا خطأ لا نه يحتمل أن يكونوا صادقين فى الشهادة كاذبين فى الرجوع و يجوز أن يكونوا صادقين فى الرجوع كاذبين فى الشهادة ولم يحكم مع الشك كالوجهل عدالة الشهود فان رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فان كان فى حد أوقصاص لم يجز الاستيفاء الحقوق تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز الاستيفاء ومن أصحابنا من قال لا يجوز لان الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء وهذا خطأ لان الحكم نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز الاستيفاء وان رجعوا بعد الحكم والاستيفاء لم يكوز أن يكونوا صادقين و يجوز أن يكونوا كاذبين وقدافترن بأحدا لجائز بن الحكم والاستيفاء فلا ينقض الحكم والاستيفاء فلا ينقض الحكم والاستيفاء لم ينقض الحكم والاستيفاء في يكوز أن يكونوا صادقين و يجوز أن يكونوا مناه المناه والمناه والاستيفاء في المناه والاستيفاء في المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والاستيفاء في المناه والمناه و

وصل وان شهدوا بما يوجب الفتل مرجعوا نظرت فان قالوا تعمد ناليقتل بشهاد تناوجب عليهم الفود لما روى الشعى فابطل شهاد تهد عند على رضى الشعنه على رجل أنسر ق فقطعه م أتياه برجل آخر فقالا انا أخطا أنابالأول وهذا السارق فابطل شهاد تهما على الآخر وضمنهما دينيد الأول وقال لواعم أنكا تعمد تما لفطعتكا ولانهما ألجا آهالى قتله بغير حق فازمهما القود كالوا كرها وعلى قتله وان قالوا تعمد نا الشهادة ولم نعل أنه يقتل وهم بجهاون قتله وجبت عليهم دية مغلقاتما فيه من العمد ومؤجلة لما في المعمد قسطه من الدينة المغلقة ولا يجب انفقوا أن بعضهم تعمد و بعضهم أخطا أفان قالوا أخطا أفاوجب على المغتلة ولا يجب عليه القود بشاركة المخطئ وان اختلفوا فقال بعضهم تعمد نا كاناوقال بعضهم أخطا أنا كاناوجب على المقر بعمد الجيع الفود وعلى المقر بعمد الجيع قسطه من الدينة المغلقة وان كانوا أربعة شهدوا بالرجم فقال اثنان منهم تعمد ناوأخطا هذان وقال الآخران تعمد ناوأخطا الأولان فقيه قولان أحدها أنه بحب القود على واحد منهم أقر بالعمد وأضاف على كل واحد منهم قسل واحد منهم قر بعمد شاركه فيه مخطى على كل واحد منهم قسلون الدينة المغلظة لانه لايؤخذ كل أحد منهم الاباقراره وكل واحد منهم مقر بعمد شاركه فيه مخطى على كل واحد منهم مقر بعمد شاركه فيه مخطى على كل واحد منهم أسلون فعلى الابقود وفى الا تعمد ناوأ حدما الدية المغلظة وقد فلا يجب عليهما الدولان أحدها الناف وهو الصحيح أنه لودعالمهما من الدية المغلظة وقد منى وجيههما وان قال بعضهم تعمدت ولاأعلم حال الباقين فان قال الباقون تعمد ناوجب القود على الجيع وان قالوا أخطا أنا القود عن الجيع

(فصل) فان رجع بعضهم نظرت فان لم يزد عددهم على عدد البينة بائن شهدار بعة على رجل بالزنافر جمثم رجع واحد منهم وقال أخطات ضمن ربع الدية وان رجع اثنان ضمنا نصف الدية وان زادعددهم على عدد البينة بائن شهد خسة على رجل بالزنا فرجم ورجع واحدمنهم لم يجب القود على الراجع لبقاء وجوب القتل على المشهود عليه وهل يجب عليه من الدية شيء فيه وجهان أحدهما وهو الصحيح أنه لا يجب لبقاء وجوب القتل والثانى أنه يجب عليه من الدية لان الرجم حصل بشهادتهم فقسمت الدية على عددهم فان رجع اثنان وقالا تعمدنا كلناوجب عليهما القودوان قالا أخطا أنا كانا فني الدية وجهان أحدهما أنهما يضمنان الخس من الدية اعتبار ابعددهم والثاني يضمنان ربع الدية لانه في الدية وبالمينة

﴿ فَصَلَ ﴾ وانشهد أربعة بالزناعلى رجل وشهدائنان بالاحصان فرجم ثمرجعوا كلهم عن الشهادة فهل بجب على شهود الاحصان ضمان فيه ثلاثة أوجه أحدها أنهلابجب لانهم لم يشهدوا بمايوجبالقتلوالثانى نهيجبعلي الجيع لأن الرجم لم يسنوف الابهم والثالث أنهما انشهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنالم يضمنالانهما لم يثبتا الاصفةوان شهدابعد ثبوت الزنا ضمنا لان الرجم لم يستوف الابهماوفي قدرما يضمنان من الدية وجهان أحدهما انهما يضمنان نصف الدية لانمرجم بنوعين من البينة الاحصان والزنافقسمت الدية عليهما والثاني أنه بجب عليهما ثلث الدية لأنعرجم بشهادة ستة فوجب على الاثنين ثك الدية وانشهد أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالاحصان قبلت شهادتهما لايجران بهله الشهادة الى أنفسهما نفعاولا يدفعان عنهما ضررا فانشهدوافرجم المشهودعليه تمرجعواعن الشهادة فان قلنالا بجب الضان على شهود الاحصان وجبت الدية عليهم أرباعا علىكل واحدمنهم ربعهاوان قلناانه يجبالضمان علىشهودالاحصان ففيهذه المسألة وجهان أحدهما أنه لا يجب لأجل الشهادة بالاحصان شي بل بجب على من شهد بالاحصان نصف الدية وعملي الآخر من نصفها لأن الرجوع عن الشهادة صار كالجناية فوجب على كل اثنين نصف الدية كار بعة أنفس جني اثنان جنايتين وجني اثنان أربعة جنايات والوجه الناني أنه بجب الضان لأجل الشهادة بالاحصان فان قلنا بجب على شاهدى الاحصان نصف الدية وعلى شهود الزنا النصف وجب ههنا عملى الشاهدين بشهادتهما بالاحصان نصف الدية وقسم النصف يينهم نصفين على شاهدي الاحصان النصف وعلى الآخرين النصف فيصبرعلى شاهدى الاحصان ثلاثة أرباع الديةوعلى الآخرين ربعها وإذا فلنا أنه يجب عملى شاهدى الاحصان ثلث الدية وجب ههنا عليهما الثلث بشهادتهما بالاحصان ويبقي الثلثان ينهم النصف عملي من شهد بالاحصان والنصف على الآخرين فيصير عملي من شهد بالاحصان ثلثا الدية وعلى من انفرد بشهادة الزناثلثها

﴿ فَصل ﴾ وان شهدعلى رجل أربعة بالزناوشهدا ثنان بتركيتهم فرجم ثم بان أن الشهود كانوا عبيدا أوكفار اوجب الضان على المزكيين لان المرجوم قتل بغير حق ولا شئ على شهود الزنا لانهم يقولون اناشهدنا بالحق ولولى الدم أن يطالب من شاء من الامام أو المزكيين لأن الامام رجم والمزكيين ألجا مان طالب الامام رجع على المزكيين لأنعرجه بشهادتهماوان طالب المزكيين لم يرجعا على الامام لأنه كالا لة لها

﴿ فصل ﴾ وان شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده ثم رجعا عن الشهادة وجب عليهما قيمة العبد لأنهما أتلفاه عليه فازمهما ضانه كما لوقتلاه وان شهد الدخول وجب عليهما مهر المسل لأنهما أتلفا عليمه مقومًا فازمهما ضانه كما لو اتلفا عليمه ماله وان كان قبل الدخول ففيه طريقان ذكر ناهما في الرضاع

(قوله بنزكيتهم)تزكية الشهودمدحهموالثناء عليهم يقال زكى فلان بينته أى مدحها . وزكى أى نمى صلاحممن زكى المال و يقال تطهيرهم من قوله تعـالى خنـمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وقوله تعالى غلاما زكيا أى طاهرا وقوله تعـالى مازكى منــكم من أحداً بدا أى ماطهر و فصل كه وان شهدا عليه عمال و كلم عليه ثم رجعاعن الشهادة فالمنصوص أنه الا برجع على الشهود وقال فيمن في يده دار فأقر أن غصبها من أفرا أنه غصبها من آخر انها قسلم إلى الأول بافرار والسابق وهل بجب عليه أن يغرم قيمتها الثانى فيه قو الانهور ورجوع الشهود كرجوع المفرفين أصحابنا من قال هو على قولين وهو قول أبي العباس أحدها أنه برجع على الشهود بالغرم الانهم المنان والثانى أنه الا برجع عليهم الان العين الاتضمن الاباليد أو بالانلاف ولم بعد من الشهود والشهادة فازمهم الضان والثانى أنه الا برجع عليهم الان العين الاتضمن الاباليد أو بالانلاف ولم بمتت بده على المال بعدوان والشهود لم تشتأ بديم على المال والصحيح أن المسألة على قولين والصحيح من القولين أنه يجب عليهم الضان فان شهدر جلوا ومن أتمان بالمال ثم رجعوا وجب على الرجل النصف وعلى كل أمرأة الربع الذي كالرجل وان شهد ثلاثة رجال ثم رجعوا وجب على كل واحدمتهم النث فان رجع واحدو بق اثنان ففيه وجهان أحدها أنه يلزمه ضان النك الان المال يشتب بشهادة الجيع والثاني وهو المذهب أنه الاشيء عليه الم بقيت بهنا قيم الشهادة وجب على الرجل ضان النصف المنان النصف الدس وقال أبو العباس بجب على الرجل ضان النصف وعلى النسوة شهان النصف الانهاف والمرأة من وي المرأة في المراقية والمراقية والمناف والصحيح هو الأول الان الرجل في المال بمزلة امرأتين وكل امرأة من النصف النسف والمراقية والمنان النصف وعلى النسوة شهر وحمة كل امرأة من المراقين وكل امرأة من بول المراقين المراقين المراقية والمناف وعلى النسوة المناف وعلى المراقين وكل امرأة من المناف وعلى المراقين والمناف والم

ون من المستحدة وان شهد المستحق ممات أوجن أو أغمى عليه قبل الحكم لم تبطل شهاد ته لان ماحدث لا يوقع شبهة في الشهادة فلم عنع الحكم بهاد ته لان الفسق يوقع شكافي عدالته عند الشهادة فنع الحكم بها وان شهد على رجل ثم صارعد واله بأن قذفه المشهود عليه لم تبطل شهادته لان هذه عداوة حدثت بعد الشهادة فلم عنع من الحكم بها وان شهد وحكم الحاكم بشهادته ثم فسق فان كان في مال أوعقد لم يؤثر في الحكم لا نه يجوز أن يكون ماد ثاو يجوز أن يكون موجود اعند الشهادة فلا ينقض حكم نفذ بأمر محتمل وان كان في حداً وقصاص لم يجز الاستيفاء لأن ذلك يوقع شبهة في الشهادة

والحدوالقصاص عايسة طان بالشبهة فلم بجز استيفاؤه مع الشبهة والمحكم لانه تيقن الخطائ في حكمه فوجب نقضه كالوحكم بالاجتهاد ثم وجد النص بخلافه وان حكم بشهادة شاهد مم قامت البينة أنه قاسق فان لم تسند الفسق المحال الحكم لم ينقض الحكم لجواز أن يكون الفسق حدث بعد الحكم فلم ينقض الحكم مع الاحتمال وان قامت البينة أنه كان فاسقا عند الحكم فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو اسحق رجه الله ينقض الحكم قولا واحدا لانه اذانقض بشهادة العبد ولانص في دشهادته ولا اجاع فلائن ينقض بشهادة العبد ولانص في دشهادته ولا اجاع فلائن ينقض بشهادة الفاسق وقد ثبت رد شهادته بالنص والاجماع أولى وقال أبو العباس رجه الله في مقولان أحدها أنه ينقض لماذكرناه والثاني أنه لا ينقض لأن فسقه ثبت بالبيئة من جهة الظاهر فلا ينقض حكم نفذ في الظاهر والصحيح هو الأول لأن هذا يبطل به اذا حكم بالاجتهاد فيه ثم وجد النص بخلافه فان النص ثبت من جهة الظاهر وهو خبرالواحد ثم ينقض به الحكم

وفصل والذانة ف الحكم أطرت فان كان الحكوم به قطعا أو قتلاو جب على الحاكم ضانه لا نه لا يمكن ا يجابه على الشهود لا نهم يقولون شهد نابالحق ولا يمكن ا يجابه على المشهود لو لا نه يقول استوفيت حقى فوجب على الحاكم الذي حكم بالا تلاف ولم يبحث عن الشهادة وفي الموضع الذي يضمن فولان أحدها في يبت المال والثاني على عافلته وقد بيناه في الديات وان كان الحكوم بعما لا فان كان باقيافي بد الحكوم له وجب عليه رده وان كان تالفا وجب عليه حمل له نه بعرحق و يخالف ضمان الفطع والفتل حيث لم نوجب على الحكوم له لأن الجناية لا نضمن الاأن تكون محرمة و بحكم الحاكم خرج عن أن يكون محرما فوجب على الحاكم خرج عن أن يكون محرما فوجب على الحاكم دونه

يكون الراب و من حكم له الحاكم بمال أو بضع أوغيرها بيمين فاجرة أوشهادة زور لم يحل له ماحكم له به لماروت أمسامة رضى الله

عنها أن النبي على فالدانكم تختصمون الى وانما أنابشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتمن بعض فأقضى له بما أسمع وأظنه صادقا فن قضيت له بشيء من حق أخيه فانما أقطع له قطعة من النار فلي أخذها أوليد عها ولانه يقطع بتحريم ماحكم له به فلم يحله بحكمه كما لوحكم له بما يخالف النص والاجاع

## ﴿ كتاب الاقرار ﴾

الحكم بالاقرارواجب لقوله على ياأنيس اغدعلى امرأة هذا فان اعترفت فارجهاولان النبي على رجم ماعزا والغامدية باقرارها ولانه اذاوجب الحكم بالشهادة فلائن بجب بالاقرار وهومن الريبة أبعد أولى

﴿ فصل﴾ وان كان المقر به حقا لآدى أو حقا لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة ودعت الحاجة الى الاقرار به لزمه الاقرار به لفوله عزوجل كونو اقو امين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم ولقوله تعالى فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل والاملال هو الاقرار فان كان حقا لله تعالى يسقط بالشبهة فقد بيناه في كتاب الشهادات

﴿ فصل ﴾ ولا يصح الاقرار الامن بالغ عاقل مختار فأما الصى والمجنون فلا يصح اقرارها لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ولا نه التزام حق بالقول فلم يصح من الصى والمجنون كالبيع فأن أقر من اهق وادعى أنه غير بالغ فالقول قوله وعلى المقرله أن يقيم البيئة على باوغه ولا يحلف المقرلا ناحكمنابا نه غير بالغ وأما السكر ان فان كان سكره بسبب مباح فهو كالمجنون وان كان معصية الله فعلى ماذكر ناه فى الطلاق وأما المكره فلا يصح افر ارد لقوله عليه السلام رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولا نه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع و يصح افر ار السفيه و المفلس بالحدو القصاص لا نه غير متهم وأما اقرار وبالمال فقد بيناه في الحجر والنفليس

﴿ فصل ﴾ و يصح اقرار العبد بالحدو القصاص لان الحق عليه دون مولا مولايقبل اقرار المولى عليه في ذلك لأن المولى لاعلائه من العبد الاالمال وان جنى رجل على عبد جناية توجب القصاص أوقذ فه قذفا يوجب النعزير ثبت القصاص والنعزير له وله المطالبة به

( قوله ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ) أى أفطن وأقوم بها يقال لحن يلحن لحنا بفتح الحاء اذا أصاب وفطن قالوا وأمااللحن باسكان الحاء فهو الخطأ واللحن أيضا اللغة ومنه قول عمر رضى الله عنه أبى أفرؤنا وانا لنرغب عن كثير من لحنه أى لغته وكان يقرأ التابوه قال

وقوم لهم لحنسوى لحن قومنا ﴿ وشكلو بيتالله لسنا نشاكله

واللحن أيضا التعريض والاشاره قال أبوز يديفال لحنت له بالفتح لحنا اذا قلت له قو لايفهمه عنك و يخني عن غيره ومنه قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول قال ابن الانبارى معناه ولنعرفنهم في معنى القول. وقال العزيزي فوى القول ومعناه. وقال الحروى في نحوه وقصده وأنشد واللقتال الكلابي

> ولقد لحنت لكم لكيانفهموا ۞ ووحيت وحيا لبس بالمرتاب ﴿ ومن كتاب الافرار ﴾

الاقراراخبار عماقروثبت وتقدم ومعناه الاعتراف وترك الانكارمن استقر بالمكان اذاوقف فيمولم يرتحل عنه. وقرار الماموقرار ته حيث ينتهي جريانه و يستقر قال عنترة

جادت علينا كل بكر حرة ، فتركن كل قرارة كالدرهم

( قوله قوامين بالقسط ) أى بالعدل بكسرالقاف و بفتحها الجور وقال آخر

ليتهم أقسطو ااذاقسطوا ه فالزمان قسط وقسط

( قوله فليملل وليه بالعدل) يقال أملعليه بمعنى أملى وأمللت عليه الكتاب (قوله فان أقر مراهق) يقال راهق الغلام فهو مراهق اذا قارب الاحتلام والعفوعنه وليس المولى المطالبة به والالعفوعنه الانه حق عبر مال فكان له دون المولى والا يقبل اقرار العبد الما أخوا المعنوية المحتوية المحتو

﴿ فصل ﴾ وان باع السيدعبده من نفسه فقدنص في الأم أنه يجوز وقال الربيع رجه الله فيه قول آخر أنه لا يجوز واختلف أصحابنا فيه فقال أبو اسحق وأبوعلى ابن أبي هريرة يجوز قولا واحدا وذهب القاضى أبو حامد المروروذي والشيخ أبو حامد الاسفر ابني رجهما الله الى أنها على قولين أحدها أنه يجوز لانه اذا جازت كتابته فلائن يجوز بيعه وهو أثبت والعتق فيه أسرع أولى والثاني أنه لا يجوز لأنه لا يجوز بيعه بما في بده لأنه المولى ولا يجوز بمال ف ذمته لأن المولى لا يشبت له مال ف ذمة عبده فاذا قلنا انه يجوز وهو الصحيح فأقر المولى انه باعد من نفسه وأنكر العبد عتق باقر ار وحلف العبد

أنهلم يشترنف ولابجب عليه الثمن

وفسل و يقبل اقرار المريض بالحدوالقصاص لا نه غيرمتهم و يقبل اقراره بالمال لغير وارث لا نه غيرمتهم في حقه وان أقر لرجل بدين في المرض وضاق المال عنهما قسم بينهما على قدر الدينين لأنهما حقان يجب قداؤهما من رأس المال ولم يقدم أحدهما على الآخر كالو أقر لهما في حال الصحة واختلف أصحابنا في اقراره للو ارثة كالوصية والثاني أنه أحدهما أنه لا يقبل لا نه أثبات مال للوارث بقوله من غير رضى الو رثة فلم يصح من غير رضى سائر الو رثة كالوصية والثاني أنه يقبل وهو الصحيح لأن من صح اقراره لهى الصحة صح اقراره في المرض كالأجنبي ومن أصحابنا من قال يقبل اقراره قولا واحدا والقول الآخر حكاه عن غيره وان كان وارثه أخافا قرله بمال فلم بمت المغر حتى حدث له اين صح اقراره الا أخر واحدا لا نه خرج عن أن يكون وارثا وان أقر لأخيه وله ابن فلم بمت حتى مات الابن صار الاقرار للوارث في يكون على ماذ كرناه من الطريقين في الاقرار للوارث وان ملك وجل أخاه ثم أقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته بعد عتقه هل برث أم الخرية وسقط الارث وان قلنا ان الاقرار للوارث لا يصح لم يرث لأن توريه صح نفذ العتق باقراره و ثبت الارث بنسبه

مؤفسل و يصح الاقرار لكل من يثبتله الحق المقربه فان أقر لعبد بالنكاح أوالقصاص أو تعزير القذف صح الاقرارله صدقه السيد أوكذ به لأن الحق لهدون المولى فان أقرام بالفان قلناانه يملك المال صح الاقرار وان قلناانه لا يملك كان الاقرار

لمولاه بازم بتصديقه و يبطل برده

﴿ فصل ﴾ وان أفر لحل عال فانعزاه الى ارث أو وصية صح الاقرار فان أطلق ففيه قولان أحدهما أنه لا يصحلانه

(قول فان عزاه الى ارث) أى نسبه وأضافه وقدد كر. وقوله مصنع . المصنع كالحوض يجمع فيماء المطر وكذلك المصنعة بضم النون هكذاذ كره الجوهرى وحقيقته البركة . وحدث أبو الحسن اللؤلؤى وكان خيرا فاضلاقال كنت مولعا بالحج خججت لايثبتله الحق منجهة المعاملة ولامن جهة الجناية والثانى أنه يصحوهو الصحيح لانه يجو زأن يملكه بوجمه صحيح وهو الارثأ والوصية فصح الاقرار الالحل بتيقن وجوده عند الاقرار كما بيناه في كتاب الوصية وان أقر لمسجد أو مصنع وعزاه الى سبب صحيح من غلة وقت عليه صح الاقرار فان أطلق فقيه وجهان بناء على القولين في الاقرار للحمل

وفصل الم وماقبل فيه الرجوع عن الاقرار اذا أقر به فالمستحب الامام أن يعرضه الرجوع بار و يناه من حديث أبي هريرة وحديث أبي أمية المخزوي فان أقر فا تقيم عليه بعض الحدثم رجع عن الاقرار قبل لأنه اذا سقط بالرجوع جيع الحد سقط بعضه وان وجد ألم الحدفه رب فالأولى أن يخلى لأنهر بمارجع عن الاقرار فيسقط عنه الحدوان اتبع وأقيم عليه تمام الحدجاز لماروى الزهرى قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت فيمن رجم ماعز افرجناه في المدينة فلما أذلقته الحجارة تجمز حتى أدركناه بالحرة فرجناه حتى مات فلو لم يجزذ الله لأنكر عليهم النبي على وضمنهم ولأن الحرب الس بصر بحق الرجوع فلم يسقط به الحد

ف بعض السنين وعطشت عطشا شديدا فأجلست عديلى فى وسط الحمل ونزلت أطلب الماء والناس ف معطشوا فلم أزل أسأل رجلار جلاو مجلا مجلام على ماء واذا الناس شرع واحد حتى صرت فى ساقة الفافلة بميل أوميلين فر رت بمصنع مصهر ج فاذار جل فقير جالس فى أرض المصنع وقد غرز عصاء فى أرض المصنع والماء ينبع من موضع العصاوهو يشرب فنزلت اليه فشر بت حتى رويت وجئت الى الفافلة والناس قد نزلوا فأخرجت قر بة ومضيت فلا مجاورات فى الناس فتبادر وابالقرب فرووا عن آخرهم فاما روياناس وسارت الفافلة جئت لا نظر فاذا البركة ملائى تلتطم أمواجها والمصانع أيضا الحصون وقد فسر قوله تعالى و تتخذون مصانع قال مجاهد قصور مشيدة قال

تركن ديارهممنهم قفارا ، وهد من المصانع والبروجا

وقال قتادةهي برك الماءوقال لبيد

بليناوماتبلي النجوم الطوالع ، وتبقى جبال بعدنا ومصانع

وقوله ان الأخر زنى ذكر (قول فننحى لشق وجهه) أى أناه من ناحيتهالاخرى وقبل مال واعتمد وكذا الانتحاء الاعتماد والميل (قول ما اخالت مرقت) أى ما أظنك يقال أخال بفتح الهمزة واخال بكسرها والكسر أفصح والقياس الفتح (قول ه فالذلقة المحدودة وذلق كل شي عده وفلان ذلق اللسان حديده (قول ه فامرع وأسرع والجز ضرب من السيرا شدمن العنق والناقة تعدو الجزى

م فصل ومن أقر لرجل بمال في بده فكذبه المقرله بطل الاقرار لأنمرده وفي المال وجهان أحدهما أنه يؤخذمنه و بحفظ الأنه لا يوخذمنه لأنه لا يؤخذمنه لأنه ككوم اله بملكه فاذارده المقرله بعلى الامام حفظه كالمال الضائع والثاني أنه لا يؤخذ منه لأنه محكوم اله بملكه فأذارده المقرله بعلى ملكه

ي كان أقرال وجأن امرأته أخته من الرضاع وكذبته المرأة قبل قوله فى فسخ النكاح لأنه اقرار فى حق نفسه ولا يقبل اقراره في اسقاط مهرها لأن قوله لا يقبل في حق غيره وان أقرت المرأة أن الزوج أخوها من الرضاع وأنكر الزوج لم يقبل قو لها فى فسخ النكاح لأنه اقرار فى حق غيرها وقبل قو لهافى اسقاط المهرلانه اقرار فى حق نفسها

وفصل، وانقال لرجل لى عندك ألف فقال لاأنكر لم يكن افرارا لانه يحتمل أن يداني لاأنكر أنه مبطل في دعوا موان قال أقرلم يكن اقرارا لانه وعد بالاقرار وان قاللاأنكرأن تكون محقالم يكن اقرارا لانه يحتمل أنه يريداني لاأنكر أن تكون محقافي اعتقاده وان قال لاأنكرأن تكون محقافي دعواك كان اقراراً لانه يحتمل غير الاقرار وان قال أنا مقر ففيه وجهان أحدهما وهوقول الشيخ أبي عامد الاسفرايني رحه اللة أنه لا يكون اقرارا لانه يحتمل أنه يريد انى مقر ببطلان دعواك والوجه الثاني أن يكون اقرارا لانه جواب عن الدعوى فانصرف الاقرار الىماادعي عليهوان قال لي عليك أنسفقال نعم أوأجل أوصدق أولعمري كان مقرا لان هذه الالفاظ وضعت للنصديق وان قال لعل أو عسى لم يكن اقرار الانهاألفاظ وضعت للشك والترجى وان قال أظن أوأحسب أوأقدر لم يكن اقرارا لان هذه الالفاظ تستعمل في الشكوان قالله على في علمي كان اقرار الان ماعليه في علمه لا يحتمل الاالوجوب وان قال اقض الالف التي لى عليك فقال نعم كان اقرار الانه تصديق لماادعاه وان قال اشترعبدي هذا فقال نعم أوأعطني عبدي هذا فقال نعم كان اقر ارابالعبد لماذكرناه وان ادعي عليه ألفافقال خذأوا تزنام يكن اقرارا لانه يحتمل نه أرادخذ الجواب مني أواتزنان كان ذلك على غيرى وان قال خذها أواتزنها ففيه وجهان أحدهماوهو قول أبي عبدالله الزبيري رجهالله أنه يكون اقرارا لانهاء الكناية ترجع الى ماتقدم من الدعوى والثانى وهوقول عامة أصحابناأ نهلا يكون اقرارا لان هاء الصفات ترجع الى المدعى بهولم يقرأ نهواجب وان قال وهي صحاح فقدقال أبوعبدالتمالز بيرى انهاقر ارلانهاصفة للدعى والاقرار بالصفة اقرار بالموصوف وقال عامة أصحابنالا يكون اقرارا لان الصفة ترجع الى المدعى ولا تقتضى الوجوب عليه وان قال له على ألف ان شاء الله لم يلزمه شي الان ماعلق على مشبئة الله تعالى لاسبيل الىمعرفته وان قالله على ألف ان شاءز بدأ وله على ألف ان قدم فلان لم يلزمه شيء لان مالا يلزمه لا يصير واجباعليه بوجو دالشرط وانقال انشهد لك فلان وفلان بدينار فهما صادقان ففيه وجهان أحدهما أنه ليس باقرار لانه اقرار معلق على شرط فلم يصح كالوقال ان شهد فلان على صدقته أو وزنت ولأن الشافعي رجه الله قال اذاقال لفلان على ألسان شهدمها على فلان وفلان لميكن اقرارا فان شهدا عليه وهماعدلان لزمه بالشهادة دون الاقرار والثاني وهوقول أبي العباس بن القاص أنه اقرار وان لم يشهدا به وهوقول شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري رحماللة لأنه أخبرانه ان شهدابه فهماصادقان ولايجو زأن يكونا صادقين الاوالدينار واجبعليه لأنهلولم يكن واجباعليم لكان الشاهدبه كاذبافاذاقال يكون صادقا دلعلى أن المشهودبه ثا بتفصار كالوشهدعليه رجل بدينار فقال صدق الشاهدو بخالف قوله ان شهدفلان صدقته أو و زنتاك لأنه قد يصدق الانسان من ليس بصادق وقديزن بقوله مالا يلزمه و بخالف ماقال الشافعي رجه الله لفلان على ألف ان شهدبه فلان وفلان لأن وجوبالألفالابجوز أن يتعلق بشهادة من يشهدعليه فاداعلق بشهاد تعدل على أنه غمير واجبوهه نالم يعلق وجوب الدينار بالشهادة وانما أخبرأن يكون صادقاوهذا تصريح بوجوب الدينارعليه فيالحال وان كان قال لهعلي ألف ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه لأنه أقر بالوجوب والأصل بقاؤه والثاني أنه لايلزمه لأنه أقر به في زمان مضي فلا يلزمه في الحال شيء وان أقر أعجمي

<sup>(</sup>قوله فان قال نعم أوأجل) قال الجوهرى قولهم أجل انما هوجواب مشل نعم قال الاخفش الا أنه أحسن من نعم فى التصديق ونعم أحسن من منه عمواذاقال أندهب قلت أجل وكان أحسن من نعمواذاقال أندهب قلت نعم وكان أحسن من أجل (قوله أولعمرى) لعمرى ولعمرك قسم كائه حلف ببقائه وحياته والعمر والعمر واحد فاذا أدخلت اللام فتحت لاغير ومعناه فى الاقرار كائه أقسم بثبوته ولزومه عليه

بالعربية أوعربي بالعجمية ثم ادعى أنه لم يعلم عاقال فالقول قوله مع بمينه لأن الظاهر مايد عيه

اذا قال لفلان على شيء طولب بالتفسير فان امتنع عن التفسير جعل تا كلاورداليمين على المدعى وقضى له لأنه كالساكت عن جواب المدعى ومن أصحابنا من جي فيه قولين أحدها ماذكرناه والثانى أنه يجبس حتى يفسر لأنه قد أقر بالحق وامتنع من أداته فحبس وان شهد شاهدان على رجل عال مجهول ففيه وجهان أحدهما أنه يثبت بالحق كا يثبت بالافرار ثم يطالب المشهود عليه كايطالب المفر والثانى أنه لا يثبت الحق لأن البينة ما أبانت عن الحق وهذه ما أبانت عن الحق وان أقر بشيء وفسره عما قل أوكثر من المسال قبل لأن اسم الشيء يقع عليه وان فسره بالخر والخنز برأ والكاب أو السرجين أو جلد الميتة قبل الدباغ ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يقبل لانه يقع عليه اسم الشيء والثانى أنه لا يقبل لأن الافر اراخبار عما يجب ضانه وهده الأشياء لا يجب ضانها والثالث أنه ان فسره بالخر والخنز برام يقبل لأنه لا يجب تسليمه وان فسره بالكاب والسرجين وجلد الميتة قبل الدباغ قبل لأنه يجب تسليمه وان قال غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم ينم والنائية عبل الأنه يتجب تسليمه وان قال غصبتك أو غصبتك ما تعلم منه و يطالب بتفسير الشيء

﴿ فصل ﴾ وان قال اله على مال ففسره بماقل أوكثر قبل لأن اسم المال يقع عليه وان قال اله على مال عظيم أوكثير قبل في تفسيره الفليل والكثير لأنه على مال الاوهو عظيم وكثير بالاضافة الى ماهودونه ولأنه يحتمل أنه أراد به أنه عظيم أوكثير عنده لقالة ماله أولفقر نفسه فان قال اله على أكثر من مال فلان قبل في بيانه الفليل والكثير لأنه يحتمل أنه يريد أنه أكثر من مال فلان لكونه من الحلال أو أكثر بقاء لكونه في ذمته

﴿ فصل ﴾ وان قال اله على درهم المن درهم من دراهم الاسلام وهوستة دوا نق و زن كل عشرة سبعة مناقيل فان فسره بدرهم طبرى كطبرية الشام وهو الذى فيه أر بعقد وانق فان كان ذلك متصلا بالا قرار قبل منه كالا يقبل الاستثناء المنفصل وان كان منفصلا نظرت فان كان الافرار في غير الموضع الذى يتعامل فيه بالدراهم الطبرية لهيقبل كالا يقبل الاستثناء المنفصل عن الجلة وان كان في الموضع الذى يتعامل فيه بالدراهم الطبرية فقيه وجهان أحدهما وهو المنصوص أنه يقبل الأن اطلاق الدراهم يحمل على دراهم البيع على دراهم البيع والثانى أنه لا يقبل و يلز معدرهم من دراهم الاسلام لأنه اخبار عن وجوب سابق بخلاف البيع فانه ايجاب في الحال فحمل على دراهم الموضع الذى يجب فيه وان قال اله على درهم كبير المنافق وهو الدرهم البغلى قبل منه لأنه يحتمل لأنه درهم من دراهم الاسلام لا نعدرهم كبير في العرف فان فسره عماهوا كبرمنه وهو الدرهم البغلى قبل منه لأنه يعتمل ذلك وهو غيرمتهم فيه وان قال له على درهم ضائه وازن لأنه هو المعر وف فان كان في الملددراهم صفار ففسره بها قبل لأنه وحتمل المفظ وان قال اله على درهم عدد الزممانة وازن لأنه هو المعروف فان كان في المددراهم وفرن المعادد لاينافيها فوجب الجع بينهما

﴿ فصل ﴾ وانقالله على دراهم ففسرها بدراهم مزيفة لافضة فيهالم يقبل لان الدراهم لاتتناول مالافضة فيموان فسرها بدراهم مغشوشة فالحبكم فيها كالحبكم فيمن أقر بدراهم وفسرها بالدراهم الطبرية وقد يينا موان قال له على دراهم

(قوله على شئ) أنكر الكرات شئ لانه يجمع المعرفة والنكرة والمؤنث والموجود والمفقود فهوا حق السكلام فى التفسير (قوله سنة دوانق) جعدائق وهو سدس الدرهم يقال دانق ودانق بفتح النون وكسرها و ربحاقالوا داناق كافالو اللدرهم درهام (قوله الدرهم البغلي) و زنه عانية دوانق والدانق منه أر بعة قرار يط مشبه الدرهم الذي يكون في بدالبغل. والدرهم البغلي والمبعض المشايخ لعله أن يكون نسب الى بغلان بلد ببلخ كالنسب الى البحرين يقال فيه بحرى على السحيح (قوله فان فسره بدراهم مزيفة) أى رديئة . قال ابن القوطية زافت الدراهم مزيفا بارت و و و له المناهم و قوله بدراهم من يف و زائم و المحتوية و يفتها أنا (قوله بدراهم من يف و يفتها أنا (قوله بدراهم من يف و يفتها أنا (قوله بدراهم من يف و زائم و المنسر بالكدر قاله ابن الانبارى مغشوشة) مأخوذ من الغشس وهو المشرب الكدر قاله ابن الانبارى

وفسرها بسكة دون سكة دراهم البلدالذي أقرفيه ولاتنقص عنها في الو زن فالمنصوص أنه يقبس لمنه وقال المزني لايقبل منهلان اطلاق الدراهم يقتضي سكة البلدكما يقتضى ذلك في البيع وهذا خطأ لأن البيع ايجاب في الحال فاعتبر الموضع الذي يجب فيم والاقرار اخبار عن وجوب سابق وذلك يختلف فرجع اليه

و فصل مع وان أقر بدرهم في وقت م أقر بدرهم في وقت آخرازمه درهم واحدالاً نه اخبار فيجو زأن يكون ذلك خبرا عما أخبر به في الاول و لهذا او قال رأيت زيد الم قال رأيت زيد الم يقتض أن يكون الثاني اخبار اعن رؤية تانية وان قال اه على در هم من تمن توب ثم قال له على درهم من تمن عبدلزمه درهمان لا نه لا يحتمل أن يكون الثاني هو الاول وان قال له على درهم ودرهم لزمه درهمان لان الواو تقتضى أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه وان قالله على درهم ودرهمان لزمه ثلاثة دراهم لماذكرناه وانقالله على درهم فدرهم لزمه درهم واحد وانقال لامرأته أنتطالق فطالق وقعت طلقتان واختلف أصحابنا فيذلك فقال أبوعلى ابن خيران رجه الله لافرق بين المسئلتين فعلهما على قولين ومنهم من قال يلزمه في الافرار درهم وفي الطلاق طلقتان والفرق يينهما أنالطلاق لابدخله التفصيل والدراهم بدخلها التفصيل فيجوز أن بريدله على درهم فدرهم خبرمنه وان قالله على درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم وان قال أنتطالق وطالق وطالق ولم ينوشبنا ففيه قولان أحدهما أنه يقع طلقتان والثاني أنهيقع ثلاث طلقات فنقل أبوعلى ابن خيران جوابه في الطلاق الى الاقرار وجعلهما على قو لين ومن أصحابنا من قال يقع طلقتان في أحد القولين و في الاقرار يلزمه ثلاثة دراهم قولاواحد الان الطلاق يدخله التأكيد فحمل التكرار على الناكيد والاقرار لايدخله التأكيد فحمل التكرار على العدد وان قالله على درهم فوق درهم أودرهم تحت درهم لزمه درهم واحد لانه يحتمل أن يكون فوق درهم أوتحت درهم في الجودة و يحتمل فوق درهم أوتحت درهم لى فلم يلزمه زيادةمع الاحتمال وانقالله على درهم معدرهم لزمهدرهم لانه يحتمل معدرهم لى فلم يلزمه مازادمع الاحتمال وانقالله على درهم قبله درهمأو بعده درهمازمه درهان لانقبل وبعد تستعمل فالتقديم والنأخير فالوجوب وان قالله على درهم فعشرة فان أرادالحساب لزمهعشرة لانضربالواحدفى عشرةعشرة وانام يردالحسابلزمه درهملانه يحتمل أناله على درهما مختلطا بعشرةلى وان قالله على درهم بل درهم لزمه درهم لانه لم يقر بأ كثرمن درهم وان قالله على درهم بل درهان لزمه درهان وانقالله على درهم بل دينا رازمه الدرهم والدينار والفرق بينهما أن قوله بل درهان ليس برجوع عن الدرهم لان الدرهم داخل فى الدرهمين وانماقصدالحاق الزيادة بموقوله بلدينار رجوع عن الدرهم واقرار بالدينار فلم يقبل رجوعه عن الدرهم فلزمه وقبل اقراره بالدينار فلزمه وان قالله على درهم أودينارلزمه أحدهما وأخذ بتعيينه لانهأقر بأحدهما وان قالله على درهم فىدينارلزمه الدرهمولايلزمهالدينارلأنه يجو زأن يكون أرادفي دينارلي

م فصل إد وان قالله على دراهم لزمه ثلاثة دراهم لانه جع وأقل الجع ثلاثة وان قال دراهم كثيرة لم يلزمه أكثر من ثلاثة لأنه يحتمل أنه أراد بها كثيرة بالاضافة الى مادونها أو أراد أنها كثيرة في نفسه وان قالله على ما بين درهم الى عشرة لفيه وجهان أحدها أنه يلزمه عمانية لان الأول والعاشر حدان فلم يدخلا في الافرار فلزمه ما بينهما والثانى انه يلزمه تسعة لأن الواحد أول العدد واذا قال من واحد كان ذلك افرارا بالواحد وما بعده

فلزمه والعاشر حدفلم يدخل فيه

م فصل كه وان فاله على كذارجع في التفسيراليه لأنه أقر بمبهم فصار كالوقال له على شيء وان قال له على كذادرهم لزمه درهم لأنه فسر المبهم بالدرهم وان قال له على كذا وكذارجع في التفسير اليه لأنه أقر بمبهم وأكده بالتكر ارفرجع اليه كالوقال له على كذا وان قال له على كذا وان قال له على كذا وان قال له على كذا كذا درهم الزمه درهم لأنه فسر المبهم به وان قال له على كذا وكذا رجع في التفسيراليه لأنه أفر بمبهمين لأن العطف بالواو يقتضى أن يكون الثاني غير الأول فصار كالوقال له على شيء وشيء وان قال له على كذا وكذا درهم فقد

<sup>(</sup>قوله وفسرها بكة) السكة الحديدة المنقوشة الني يطبع عليها أى يضرب وجعها سكاث (قوله وان قالله على كذاوكذا) هو اسم مبهم السكاف للتشبيه وذا اسم اشارة تقول فعلت كذا وفد تجرى مجرى كم فتنصب ما بعده على التمييز و يقول عنسدى له كذاوكذادر هم الأنه كالكناية

ر وى المزنى فيه قولين أحدهما انه يلزمه درهم والثانى بلزمه درهان فن أصحابنا من قال فيه قولان أحدها أنه يلزمه درهان لأ نهذ كرمبهمين نم فسر بالدرهم فرجع الى كل واحدمنهما والثانى أنه يلزمه درهم لأنه يجو زأن يكون فسر المبهمين بالدرهم لا نه يحو زأن يكون فسر المبهمين بالدرهم لا نه يحو زأن يكون فسر المبهمين بالدرهم لل الحكل واحدمنهما وان قال كذا وكذا درهم المارة على المنافع من المبهمين بأنهما درهم وحل القولين على هذين الحالين وقد نص الشافعي رجه الله عليه في الاقرار والمواهب

و فصل و وان قالله على ألف رجع في البيان اليه و بأى جنس من المال فسر ، قبل منه وان فسر ، بأجناس قبل منه لأنه المنطف المنه و وان قالله على ألف ودرهم لزمه درهم و رجع في تفسير الألف اليه وقال أبو ثو ريكون الجيع دراهم وهذا خطأ لأن العظف لا يقتضى أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه كا يعطف على جنسه ألاترى أنه يحوزأن يقول رأيت وجلاو رجلا وان قالله على ما ته وخسون درهما أوله على ألف وعشرة دراهم و يرجع في تفسير الما ته والألف اليه كاقلنافي قوله وعشرة دراهم والثانى أنه يلزمه خسون درهم أو ألف درهم وعشرة دراهم والفرق بينها و بين قوله ألف ودرهم أن الدرهم ألم المعلوف على الألف المنافقة والمنافقة والمنافقة والألف المعلوف على الألف والدراهم المذكورة بعد الخسين والألف ذكرها المتفسير وطذا لا يجب به زيادة على الألف والمنافقة على المنطوف على المنطوف على الألف المنافقة على المنطوف على الألف المنافقة وطذا لا يجب به زيادة على المنطوف على الألف ذكرها المنطوف على المنطوف عل

﴿ فصل ﴾ واذا قال لفلان على عشرة دراهم الادرها لزمه تسعة لأن الاستثناء لغة العرب وعادة أهل اللسان وان قال على عشرة الانسعة لزمه ما يقلأن استثناء الأكبر من الجلة لغة العرب والدليل عليه قوله عز وجل قال فبعز تك لأغو ينهم أجعين الاعبادك منهم المخلصين ثم قال عز وجل ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن انبعث من الغاوين فاستثنى الغاوين من العباد وان كانوا أكثر وان قال له على عشرة الاعشرة لأنما يرفع الجلة لا يعرف فى الاستثناء فسقط و يقى المستثنى منه وان قال له على مائة درهم الاثو باوقيمة التوبدون المائة لزمه الباقى لأن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لغة العرب والدليل عليه قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجعون الاابليس فاستثنى ابليس من الملائكة وليس منهم. قال الشاعر

و بلدة ليس بها أنيس ، الااليعافير والاالعيس

فاستثنى اليعافير والعيس من الأنيس وان لم يكن منهم وان قال له على أن الادرها ثم فسر الأنف بجنس قيمته أكثر من درهم أو قل ففيه وجهان أحدها أنه يلزمه الجنس الذي فسر به الألف و بسقط الدرهم ولزمه الباقى وان فسره بجنس قيمته درهم أو قل ففيه وجهان أحدها أنه يلزمه الجنس الذي فسرة دراهم والثانى و بسقط الاستثناء لأنه استثناء يرفع جيع ما أقر به فسقط و يق المقر به كالوقال له على عشرة دراهم الاعشرة دراهم والثانى أنه يطالب بتفسير الألف بجنس قيمته أكثر من درهم لأنه فسراقر ارالمبهم بتفسير باطل فسقط التفسير لبطلانه و يق الاقرار بالمبهم فلزمه تفسيره

﴿ فَصَلَ ﴾ وانقال هؤلاء العبيدلفلان الاواحداطول بالتعيين لأنه ثبت بقوله فرجع في بيانه اليه فان ماتوا الاواحدا منهم فقال الذي يق هو المستشى ففيه وجهان أحدها أنه لا يقبل لأنه برفع به الاقرار فل يقبل كالواستشى الجيع بقوله والثانى وهو المذهب أنه يقبل لأنه يحتمل أن يكون هو المستشى فقبل قوله فيه و يخالف اذا استشى الجيع بقوله لأنه رفع المقر به بقوله وهمنا لم برفع بالاستشناء الا واحدا وانحاسقط فى الباقى بالموت فصاركالوا عتق واحدامنهم ثم ماتوا الاواحدا وان قتل الجيع الا واحدافقال الذي يقى هو المستشى قبل وجها واحدالاً نه لا يستقط حكم الاقرار لأن المقرلة يستحق قيمة المقتولين وان قال

(قوله الاستثناء) مأخوذ من الذي وهو الكف والرديقال حلف يمينا لا تنى فيها ولا مثنوية. وقيل انه مأخوذ من أثناء الخبل وهى اعطافه كانه رجوع عن الشيء وانعطاف الى غيره (قوله وعادة أهل اللسان) أى أهل الفصاحة. واللسن بالتحريك الفصاحة وقد لسن بالكسر فهو لسن وألسن وقوله في بيت الشعر

و بلدة ليسبها أنيس ه الا اليعافير والا العيس

أى رب بلدة الواو بمعنى رب. واليعا فيرجع يعفور وهو ولد الظبية وولد البفرة الوحشية. وقال بعضهم اليعافير تيوس الظباء والعيس الابل البيض واحدها أعيس والانثى عيساء بينة العيس، وهو استثناء منقطع معناء الذي يقوم مقام الا نيس اليعافير والعيس

غصبت من فلان هؤلاء العبيدالاواحدامنهم تممانوا الاواحدامنهم وقال المستثنى هوالذي يق قبل وجهاواحدا لأنه لايسقط حكم الاقرارلأن المقرله بهم يستحق قيمتهم بالموت

﴿ فَصلَ ﴾ وانقال هذه الدارلفلان الاهذا البيت لم يدخل البيت في الاقرارلانه استثناه وانقال هذه الدارلفلان وهذا البيت لي قبللانه أخرج بعض مادخل في الاقرار بلفظ متصل وصاركها لواستثناه بلفظ الاستثناء

المعض فصل كو وان قال له هذه الدار هبة سكنى أو هبة عارية لم يكن افر ارابالدار لأنه رفع با خركلامه بعض مادخل في أوله و بق البعض فصار كالواقر بجملة واستنى بعضهاوله أن يمنعه من سكنا هالا نهاهية منافع لم يتصل بها القبض فبازله الرجوع فيها لم فصل كو وان أفر لرجل عال في ظرف بأن قالله عندى زيت في جرة أو تبن في غرارة أوسيف في غمد أو فص ف خانم لزمه المال دون الظرف لا أن الافرار لم يتناول الظرف و يجو زأن يكون المال في ظرف للقروان قالله عندى جرة فيهازيت أوغرارة فيها نبن أوغمد فيه سيف أو خانم عليه فص لزمه الظرف دون مافيه لا نه لم يقر الابالظرف و يجو زأن يكون مافيه لا قراله عندى خانم الفراز م كباعلى الثوب بعد النسج ففيه وجهان أحدهاماذ كرناه والثانى أنه لا يدخل فيه لا ته متميز عنه وان قال له ان كان الطراز م كباعلى الثوب بعد النسج ففيه وجهان أحدهاماذ كرناه والثانى أنه لايدخل فيه لا ته متميز عنه وان قال له في يدى دار مفر وشة لزمه الدار دون الفرش لا أنه يجو زأن تكون مفر وشة بفرش للقر وان قال له عندى فرس عليه سرح ازمه الفرس دون السرح وان قال له عندى عبدو عليه ثوب لزمه تسليم العبدوالثوب والفرق يينهما أن العبد له يدعلى الثوب ومافي بد الفرس دون السرح وان قالله عندى عبدو عليه ثوب لزمه تسليم العبدوالثوب والفرق يينهما أن العبد له يدعلى الثوب ومافي بد

والا أنسالتي أقر بهادين لى عليه غير الوديعة ففيه قولان أحدها أنه لا يقبل قوله لا أن قوله على اخبار عن حق واجب عليه قاذا والا أنسالتي أقر بهادين لى عليه غير الوديعة ففيه قولان أحدها أنه لا يقبل قوله لا أن قوله على اخبار عن حق واجب عليه قاذا فسر بالوديعة فقد فسر عالا يجب عليه فإ يقبل والثانى أنه يقبل لا أن الوديعة عليه ردها وقد يجب عليه ضائها اذا تلفت وان قال على أنس فذه تى أنس فذه تى أنس فند فلا يقبل وان قلنا في التي هي وديعة عنده وقال المقرله بل هي دين لى في ذمته غير الوديعة فان قلنا في النه قال في النه التي قبل وان قلنا في النه التي قبل وهو السحيح لا أن الا ألل التي أقر بها في الذمة والدين لا تثبت في الذمة والثانى أنه يقبل لا أنه يحتمل أنها في ذمتى لا أن تعديت فيها في جب ضائها في ذمتى وجوب ردها أو وان قال هي وديعة كانت عندى وظننت أنها باقية وقد هلكت لم يقبل قوله لا أن الاقرار يقتضى وجوب ردها أو ضائها والحالكة لا يجب ردها ولا ضائها فل يصح تفسير الاقرار بها

﴿ فصل ﴾ وانقال أه على ألف درهم وديعة دينا آزمه الألف لأن الوديعة قديتعدى فيها فتصير دينا وان قالله على ألف درهم عار يقازمه ضمانها لأن اعارة الدراهم تصح في أحدالوجهين فيجب ضمانها وفي الوجه الثاني لا تصح اعارتها فيجب ضمانها لان ما وجب ضمانه في العقد الصحيح وجب ضمانه في العقد الفاسد

﴿ وصل وان قالله في هذا العبد ألف درهم أوله من هذا العبد ألف درهم عمقال أردت أنه وزن في عنه ألف درهم ووزنت أناألف درهم في صفقة واحدة كان ذلك اقرارا بنصفه وانقال استرى ثلثه أور بعه بألف في عقب واستريت أناالباقي بأنف في عقد آخر قبل قوله لان اقراره مبهم ومافسر به محتمل والعبد في بده فقبل قوله فيه وانقال جنى عليه العبد جناية أرشها ألف درهم قبل قوله وله أن يبيع العبد و يدفع اليه الأرش وله أن يفديه وانقال وسى له من عنه بألف درهم بسع

( قوله فص فى خانم ) بفتح الفاء والعامة تكسره والجع فصوص. وفى الخاتم ثلاث لغات: خانم بالفتح وخانم بالكسر وخانام ومنهم من زاد لغقر ابعة فقال خيتام (قوله توب مطرز) أى معلم والطراز علم التوب فارسى معرب وقد طر زت النوب فهو مطرز والطراز الهيئة قال حسان

بيض الوجوه كريمة أحسابهم ، شمالاً نوف من الطراز الاول أيض الوجوه كريمة أحسابهم ، شمالاً نوف من الطراز الاول (قول مبهم) معنى المبهم في الاقرار وغيره الذي خنى معناه ولم يعلم. واستبهم الشيء خنى ومنه سميت البهيمة لاستعجامها ، والليل البهيم الذي بخنى مافيه. وأسود بهيم لا بياض فيه

ودفع اليه من عنه القدرهم فان أراد أن يدفع اليه الفا من ماله لم يجز لان بالوصية يتعين حقه في عنه وان فال العبد مرهون عنده با الف ففيه وجهان أحدهما نه لا يقبل لان حق المرتهن في الذمة لافي العين والثاني وهو الصحيح أنه يقبل لان المرتهن متعلق حقه بالذمة والعين

﴿ فصل ﴾ وان قال له في ميراث أبي ألف درهم لزمه تسليم ألف اليه وان قال له في ميراثي من أبي ألف درهم ثم قال أردت هية قبل منه لأنه أضاف الميراث الى نفسه فلا ينتقل ماله الى غيره الامن جهته وان قال له في هذا المال ألف درهم لزمه وان قال له في مالى هذا ألف درهم لم يلزمه لأن ماله لا يصير لقير د باقر ارده

﴿ فصل ﴾ واذاقال لفلان على ألسدرهم من ثمن مبيع لم أقبض لم يلزمه تسليم الألف لان الاصل أنه لم يقبض المبيع فلا يلزمه تسليم مافى مقابلته وان قالله على ألف المدرهم ثم قال بعد ذلك من ثمن مبيع لم أقبضه لم يقبل لأنه لزمه الالف اقراره فلم يقبل قوله في اسقاطه

﴿ فصل ﴾ وان أقر بحق و وصله بما يسقطه بأن أقر بأنه تسكفل بنفس أو مال على أنه بالخيار أو أقر أن عليه لفلان ألف درهم من غن خر أو خنز بر أو لفلان عليه الفدر هم قضاها فقيه قولان أحدهما أنه يلزمهما أقر به ولا يقبل ماوصله به لانه يسقط ماأقر به فلم يقبل كالوقال له على عشرة الاعشرة والنانى انه لا يلزمه الحق لأنه يحتمل ما قاله فصار كالوقال له على أف الاخسانة وان قال له على القولين لأن التأجيل كالقضاء ومنهم من قال يقبل قولا واحد الأن التأجيل لا يسقطه الحق وانما يؤخره فهو كاستثناء بعض الجلة بخلاف القضاء فانه يسقطه

الموسولة وانقال هذه الدار لزيد بل لعمر و أوقال غصبتها من زيد لا بل من عمر و حكم بهازيد لأنه أقرابها ولا يقبل قوله لعمر ولأنه رجوع عن الاقرار لزيد وهل يلزمه أن يغرم في متها لعمر و فيه قولان أحدها أنه لا يلزمه لا نالهين قائمة فلا يستحق في متها والثانى أنه يلزمه وهو الصحيح لأنه ال ينه و بين ماله فلزمه خاه والخائد القرب لاحدها بعد الآخر غرم الثانى حلم لأنه اذا انكل أحده في الرجلين طول بالتعيين فان عين أحدهما فان قلنا انه اذا أقربه لاحدها بعد الآخر غرم الثانى حلم لأنه اذا انكل غرم له وان قلنا انه لا يغرم له وان كان في يده دار فقال غصبتها عرم له وان قلنا انه لا يغرم له وان قلنا انه لا يغرم للثانى لم يحلف لا نه لا فائدة في تحليفه لأنه اذا نكل لم نقض عليه بشي وان كان في يده دار فقال غصبتها من زيد وملكها لعمر و حكم بهالزيد لأنها في يده فقبل اقراره بها ولا يقبل قوله ان ملكها لعمر و حكم بها اذلا فرق بين أن يعرم لعمر و المنافية المنافية و النافي انها تسلم الى زيد وهل يغرم لعمر و على قولين كالوقال هذه الدار يقدم ذكر الله وبين أن يقدم ذكر الغصب والثانى انها تسلم الى زيد وهل يغرم لعمر و على قولين كالوقال هذه الدار لا مالله لعم و

اختصم سعدبن أبى وقاص وعبد بن زمعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابن أمة زمعة فقال سعدين أبى وقاص أوصاني أخي عتبة اذاقدمت مكة أن انظر الى إن أمةزمعة واقبضه فانه ابنه وقال عبدين زمعمة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وان مات وله ابنان فا "قرأ حدها بنسب ابن وأنكر الاسخرلم يثبت لأن النسب لا يتبعض فاذالم يثبت في حق أحدهم لم يثبت في حق الآخر ولايشار كهما في الميراث لأن الميراث فرع على النسب والنسبلم بثبت فلم بثبت الارث وان أقرأ حدالا بنين بزوجة لأبيه وأنكر الآخر ففيه وجهان أحدهما أنه لاتشارك عصتهامن حقالقر كالايشارك الابناذا اختلف الوارثان في نسبه والثاني أنها تشارك بحصتها من حق القرلأن المقر بمحقها من الارث لأن الزوجية زالت بالموت وان مات وخلف بنتا فأقرت بنسب أخلم يثبت النسب لانهالاترث جيع المال فان أقرمعها الامام ففيه وجهان أحدهاآنه يثبت لان الامام نافذ الاقرآر في مال بيت المال والثاني أنه لا يثبت لا نه لا يملك المال بالارث واعما بملكه المسلمون وهم لايتعينون فلم يثبت النسب وان ماترجل وخاف ابنين عاقلاو مجنونا فأفر العاقل بنسب ابن آخر لم يثبت النسب لأنهم يوجد الاقرارمن جيع الورثة فانمات الجنون قبل الافاقة فانكان لهوارث غيرالأخ القرقام وارثه مقامه في الاقرار وان لم يكن له وارث غيره ثبت النسب لأنه صارجيع الورثة فان خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بنسب صغير وأنكر الآخر تممات المنكر فهل يثبت النسب فيموجهان أحدهما أنه يثبت نسبه لأن المقرصار جيع الورثة والثاني أنه لايثبت نسبه لان تكذيب شريكه يبطل الحبكم بنسبه فلم يثبت النسب كالوأ نكر الأب نسبه فى حياته ثم أقر به الوارث وان ماترجل وخلف ابنا وارثافاً قر بان آخر بالغ عاقل وصدقه المقرله ثم أقر امعا بابن ثالث ثبت نسب الثالث فان قال الثالث ان الثاني ليس بأخ لنا ففيه وجهان أحدهما أنهلا يسقط نسب الثاني لأن الثالث ثبت نسبه باقرار الأول والثاني فلا يجوز أن يسقط نسب الأصل بالفرع والثاني أنه يسقط نسبه وهو الأظهر لأن الثالث صارابنا فاعتبر اقراره في ثبوت نسب الثاني وان أقر الابن الوارث بأخوين فىوقتواحد فصدق كل واحدمنهماصاحبه ثبت نسبهما وميراثهما وانكذب كل واحدمنهما صاحبه لم يثبت نسبواحدمنهماوان صدق أحدهما صاحبهوكذبهالا خرثبت نسب المصدق دون المكنب وان أفرالابن الوارث بنسب أحدالتوأمين ثبت نسبهماوان أقربهماوكذب أحدهماالا مخرلم يؤثر التكذيب في نسبهمالا نهمالا يفترقان في النسب

﴿ فَصل ﴾ وان كان بين المقرو بين المقر بهواحدوهو حى لم يثبت النسب الابتصديقه وان كان بينهما اثنان أو أكترلم يثبت النسب الابتصديقهم الابتصديقهم

وفصل وان كان المقر بهلا محبب المقرعي الميراث ورث معه مايرته كااذا أقر به الموروث وان كان يحب المقرمثل أن عوت الرجل و يخلف أخاف قر الاخ بابن الميت أو يخلف الميت أخامن أب فيقر بأخ من الأب والأم تبت المنسب ولم يرث لا نا لوا تبتنا له الارث أدى ذلك الى اسقاط ار ثه لان توريثه يخرج المقرعن أن يكون وارثا واذا خرج عن أن يكون وارثا بطل اقراره وسقط نسبه وميرا ثه فا ثبتنا النسب وأسقطنا الارث وقال أبو العباس يرث المقر بهو يحجب المقرلا نه لوكان حجبه يسقط اقراره لأنه اقرار من بعض الورثة والنسب لا يثبت باقرار بعض الورثة وهذا خطأ لأنه اغيل اذا صدفه المقرب الاقرار من جيع الورثة

(قوله وابن وليدة أبى) الوليدة الجارية قال حسان ، وقعدو ولائدهم لنقف الحنظل ، (قوله الولد للفراش) أى لمالك الفراش وهو الزوج أو لمالك الأمة لانه يفترشها بالحق وهذا من مختصر السكلام وهو على حذف مضاف كقوله تعالى واسال القرية أي أهل القرية. والفراش الزوجة يقال افترش فلان فلانة اذا تزوجها ويقال لامر أقال جلى هى فراشه وازاره ولحافه (قوله وللعاهر الحجر) العاهر الزاني يقال عهر الرجل المرأة يعهر عهر الذا أناها بفجور. والعهر الزناء وفي الحديث اللهم أبدله بالعهر العفة. ومعنى وللعاهر الحجر أي لاشي عله في نسب الولد وا عايستحق الحجر الذي لا ينتفع به أو يرى بالحجر و يطرد وقول من قال انه يرجم الحد بالحجر ليس بشيء لأنه لبس كل زان يجبر جهوهذا كاقالوا في معنى له التراب أي لاشي عله. وروى أن أبا العيناء ولله ولدو كان أعمى فأناه الناس بهنئونه به فائتي الجاز في جلتهم فوضع بين يديه حجر اومضى و فتكام بذلك فقال أقدرون ما أراد لعنه الله قالوالا قال أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولا عاهر الحجر

وصية وتوريثه عنع من الوصية والمنع من الوصية يوجب بطلان عتقه وارثه فثبت العتق وسقط الارث وان أعتق موسر جارية وصية وتوريثه عنع من الوصية والمنع من الوصية يوجب بطلان عتقه وارثه فثبت العتق وسقط الارث وان أعتق موسر جارية في من صور وجها ومات من من صفار ثه لان توريثها يبطل عتقها وميراثها لان العتق في المرض وصية والوصية الوارث لا تصح واذا بطل النكاح واذا بطل الذكاح سقط الارث فثبت العتق وسقط الارث وان أعتق عبدين وصار اعدلين وادى رجل على المعتق أن العبدين له وشهد العبدان بذلك لم تقبل شهادتهما لان قبول شهادتهما يؤدى الى ابطال الشهادة لا نه يبطل بها العتق بطل العتق بطل الشهادة المهادة والمهادة والمهاد

﴿ فصل ﴾ وان ماترجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أناابن الميت فالقول قول الأخ مع يمينه لان الأصل عدم النسب قان ندكل وحلف المدعى فان قلنا ان يمين المدعى مع نكول المدعى عليه كالا قرار لم يرث كالا يرث اذا أقر به وان قلنا انه

كالبينةورث كإيرث اذا أقام البينة

وفصل واذا ماترجل ولا يقبل قوله حتى يشهدله شاهدان من أهل الخبرة بحاله و يشهدان أنه وارثه ولا نعبله وارتاسواه وببينان سبب لا يورث به ولا يقبل قوله حتى يشهدله شاهدان من أهل الخبرة بحاله و يشهدان أنه وارثه ولا نعبله وارتاسواه و يبينان سبب لا يورث به ولا يقبل قوله حتى يشهدله شاهدان من أهل الخبرة وانه لا وارثاسواه نظرت فأن كان المشهودله عن له فرض يكونا من أهل الخبرة أو كانامن أهل الخبرة ولكنهما لم يقو لا ولا نعبله وارثاسواه نظرت فأن كان المشهودله عن له فرض لا ينقص أعطى اليقين فيعطى الزوجين والأبو بن بعث الحاكم الى البلاد التي دخلها الميت فأن لم يخدواوارثا توقف حتى عضى مدة لوكان له وارث ظهر وان لم يظهر غيره فأن كان الوارث عن لا يحجب بحال كالأب والابن دفعت التركة كلها اليه لأن البحث مع هذه الشهادة عنزلة شهادة أهل الخبرة وهل يستحب كالجدوالأخوالم ففيه وجهان أحدها وهو ول أنى اسحق أنه لا يدفع اليه الان ميكوز أن يكون له وارث يحجبه فلم دفع اليه أكثرمنه والثانى وهو المذهب أنه يدفع اليه المناسخة عذه البيئة عنزلة شهادة أهل الخبرة وهل يستحب أخذ الكفيل أو يجب فيه وجهان أحدها أنه يستحب والثانى أنه واجهن أحدها أنه يستحب والثانى أنه واجب فيه وجهان أحدها أنه يستحب والثانى أنه واجب فيه وجهان أحدها أنه يستحب والثانى أنه واجب فيه وجهان أحدها أنه يستحب والثانى أنه واجب

(فصل) وان كان لرجل أمنان ولكل واحدة منهما ولد ولازوج لواحدة منهما ولا أقر المولى بوطء واحدة منهما فقال أحد هذي الولدين إبنى من أمنى طول بالبيان فان عبن أحدهما لحقه نسبه وحكم بحريته ثم بسأل عن الاستيلاد فان قال استولاتها في ملكى فالولد حرلا ولاء عليه لا له بعد وقوأمه أم ولد وان قال استولاتها في نكاح عنق الولد بالملك وعليه الولاء لا نهمسه الرق وأمه على كلانها ولاء المنهما وان ادعت انها هي التي استولدها فالقول قول المولى مع عنه الاستيلاد وان مات قبل البيان وله وارث بحوز ميراثه قام مقامه في البيان لا نه يقوم مقامه في الحاق النسب وغيره فان لم يعلم الوارث جهة الاستيلاد ففيه وجهان أحدهما أن الأمة لا تصبراً م ولد لأن الاصل الرق فلا بز البالاحمال والثاني وهو المناف وان لم يعين الولد عرض الولدان على القافة فان أحقت به أحد الولدين ثبت نسبه و يكون الحكم فيه كالحكم فيه اذاعينه الوارث ولكنه وان لم تمكن قافة أوكانت ولم تعرف أو ألحقت به أحد الولدين ثبت نسبه و يكون الحكم فيه كالحكم فيه اذاعينه الوارث ولكنه فان خرجت القرعة على أحدها عتق ولا يحكم لو احدمنهما بالارث لا نه لم يتعين وهل يوقف ميراث ان في في وجهان أحدها أن يقين أن أحدها أبن وارث والثاني انه لا يوقف لأن الشيء المايوقف في والتاني انه لا يوقف وهو قول المرتى وحمائة لانا نقيقن أن أحدها ابن وارث والثاني انه لا يوقف لأن الشيء المايوقف اذا وبي انكشافه وههنا لا يربي انكشافه

﴿ فَصَلَ ﴾ وان كان إه أمة وها ثلاثة أولادولازوج هاولا أفر المولى بوطئها فقال أحدهؤلاء ولدى أخذ بالبيان فان عين الاصغر ثبت نسبه وحريته ثم يسائل عن جهة الاستبلاد فان قال استولدتها في ملكي فالولد حرلاولاء عليه والجارية أم ولد والواد الاكبر والاوسط مملوكان وان قال استولدتها في نكاح ثم ملكتها فقد عنق الولد بالملك وعليه الولاء لا نه مسه الرق وأمه أمة قن والأكبر والأوسط علوكان وانعين الأوسط تعين نسبه وحريته ويسائل عن استيلاده فان قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصلوأمه أم ولد وأما الأصغر فه وابناً م ولدوئبت لها حرمة الأنه ولداً م ولده والثانى أنه عبد فن لا يعتق بعتق أمه لجواز أن يكون عبدا فناباً ن أحبل أمه وهي مرهونة فئبت لها حرمة الاستيلاد فتباع على أحد القولين واذا ملكها بعد ذلك صارت أم ولده وولده الذي اشتراه معها عبد قن فلا يعتق مع الاحتمال الاستولدتها في نكاح عتق الولد بالملك وعليه الولاء لا نهم المرق وأمه أمة قن والولدان الآخران عاولان وان عين الأكبر فعين نسبه وحريته و يسأل عن الاستولدتها في نكاح فالولد حر وعليه الولاء والأمة قن والاوسط والاصغر على الوجهين وان قال استولدتها في نكاح فالولد حر وعليه الولاء والأمة قن والاوسط والاصغر على الوجهين وان قال استولدتها في نكاح فالولد حر وعليه الولاء والأمة قن وان لم تكن قافة أوكانت وان ما يكن له ابن أو وخلف ابنا يحوز المراح وان ألم يكن له ابن أو وأما المروث اذاعين وان لم يكن له ابن أو وأما المروث المراح والم يكن له ابن أو وأما المروث المراح والم يكن له النسب كان له وأم يعين المراحة فان عينت الفافة كان الحكم على مركز يته ولا ينبت النسب لان القرعة لا يتميز بها النسب وأما الأمة فانه يبحث عن جهة استيلادها فان كانت في ملكه فهي أم ولده وان كان في نكاح فهي أمة قن وان لم يعرف فعلى وأما الأمن الوجهين فلايرت الابن الذي وحول المراح فهي أم ولده وان كان في نكاح فهي أمة قن وان لم يعرف فعلى المراح وفي المدهب أنه لا يوقف له شياب الذي المروف النسب حقه فيه وجهان وقد بيناذ لك فها تقدم

﴿ فصل ﴾ وأن مات رجل وخلف ابنين فأقرأ حدها على أبيه بدين وأنكر الآخر نظرت فان كان المقرعد لا جاز أن يقضى بشهاد تهمع شاهد آخر أومع امرأتين أومع يمين المدعى وان لم يكن عد لا حلف المنكر ولم يلزمه شيء وأما للقر ففيه قولان أحدها أنه يلزمه جيع الدين في حصته لان الدين قد يتعلق ببعض التركة اذا هلك بعضها كما يتعلق بجميعها فوجب قضاؤه من حصة المفر والقول الثانى وهو الصحيح أنه لا يلزمه من الدين الا بقدر حصته لأنه لولزمه بالا قرار جيع الدين لم تقبل شهادته بالدين لانه يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضروا والله أعلم

تم الكتاب بحمد الله وعونه والحد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والحدد لله وحده وصلاته على محد خبر خلفه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا وجد بالنسخة المصحح عليها ماصورته وكان الفراغ من نساخته عشية الحيس وقت أذان العصر الرابع والعشر بن من شهر القعدة أحد شهور سنة ستين وسبع القاله جرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام غفر الله لكائبه ولصاحبه وللناظر فيه ولمن دعا لهم بالمغفرة ولجيع المسامين وصاحبه والخدللة رب العالمين



## ﴿ فهرست الجزء الثاني من كتاب المهذب ﴾

|     |                              |                                                | 100 |                              |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| ino | 434                          | 4200                                           | nio | a de la composição           |
|     | كتابالعتق                    | <ul> <li>ه فصلوان اختلف السيدوالعيد</li> </ul> | 14  | فصلولا يتزوج المكاتب الا     |
|     | فصل ويصح بالصر يحوالكناية    | 1                                              |     | باذن المولى                  |
| -   | فصل وان كان بين نفسين الخ    | فصلو بجوز تعليق العتق الخ                      |     | فصل ولايتسرى بجارية من       |
|     | فصل وتجب قيمة النصيب الخ     | فصل وان علق عنق أمة الخ                        |     | غيراذن المولى                |
|     | فصلوان كان بين اثنين جارية   | فصل وان على عتق عبده على                       | 12  | فصل و بجب على المولى الايتاء |
|     | 11                           | صفةالخ                                         |     | باب الأداء والعجز            |
|     | فصل وان اختلف المعتق الخ     | ١٠ كتاب المكاتب                                |     | فصل وانحل عليه نجم وعجز      |
| ٤   | فصلوان كان المعتق معسرا الخ  | فصل وتجوزكتا بة بعض العبد                      |     | عن أداء المال الخ            |
|     | فصلوان ملك عبدا الخ          | 71                                             |     | فصل وانحل عليم نجم ومعه      |
|     | فصل وان أوصى بعثق الح        | فصل وان طلب العبد الكتابة                      |     | متاع الح                     |
|     | فصلوان كان عبد بين ثلاثة الخ | <b>1</b> 1                                     |     | فصل وأن قبض المال الخ        |
|     | فصلوان كان المعبدان الخ      | فصل ولا يجوز الابعوض مؤجل                      |     | فصل فان أدى المال وعنق الخ   |
|     | فصل وان أعتق عبدا الخ        | <u></u>                                        | FF  | فصل فان باع المولى مافى دمة  |
|     | فصلومن ملك أحدالو الدين الخ  | ١١ فصل ولا يجو زالاعلى عوض                     |     | المكانب الخ                  |
| 0   | باب القرعة                   | فصل وتجوزالكتابة عملي                          |     | فصلاذا اجتمع على المكاتب     |
| ٦   | فصل قال الشافعيوان أعتق الخ  | المنافع الخ                                    | 10  | 15                           |
|     | فصلاذا أعتق في مرضه الخ      | فصلوان كانبرجلان الخ                           | 17  | بابالكتابة الفاسدة           |
|     | فصل وان أعتق في مرضه الخ     | فصلولا يصح على شرط فاسد                        |     | فصلوان أدىما كاتبه عليه      |
|     | فصلوان أعتقهم وماتالخ        | فصلواذا انعقدالعقدالخ                          |     | 15:                          |
|     | باب المدبر                   | بابماعلكه المكانب ومالاعلكه                    | 7.9 | فصل ويرجع السيدعليه الخ      |
| V   | فصل ويصح من السفيه الخ       | ١٧ فصل وأن كان المكاتبجارية                    |     | فصل فان كاتب عبدا صغيرا      |
|     | فصل والتدبيرالخ              | فصلوان أتت المكاتبة بواد                       |     | +1                           |
|     | فصلو بجو زمطلقاالخ           | 15                                             |     | فصل وان كاتب بعض عبده        |
|     | فصل و بجو زند بير المعتق الح | فصل وان حبس السيد المكاتب                      |     | 刘                            |
|     | فصلو بجو زند بيرالحلالخ      | 71                                             | 14  | فصلوان كاتبعبيداالخ          |
| ٨   | فصل و علك المولى بيع المدرال | ١٣ فصل ولا علك المكاتب التصرف                  |     | باباختلاف المولى والمكانب    |
| _   | فصلوان كان المدبرجار يقالخ   | 1-1                                            |     | فصل وان وضع شيئاعنه الخ      |
|     | فمل وبجوز الرجوع فى التديير  | فصل ولابجو زأن يبيع نسيئة                      |     | فصلوان كان المكانب جارية     |
|     | 11                           | 15                                             |     | 7                            |
|     | فصلو بجو زالرجوع فى تدبير    | فصل ولابجوز أن يشترى من                        |     | فصل وان كانبعبدين الخ        |
|     | البعضالخ                     | يعتق عليه                                      |     | فصلوان كانب ثلاثة أعبدالخ    |
|     | فصل وان د برعبد الخ          | فصل ولايعتنى ولايكا تبالخ                      | 14  | فصلوان كاتب رجلان عبدا       |
| 9   | فصل وان دبرالكافر عبدا       | فصلوان فعل ذلك كله باذن                        |     | الخ                          |
|     | كافرا الخ                    | المولى                                         | 19  | كتابعتق أمهات الأولاد        |
|     |                              |                                                |     |                              |

١٩ فصل وان وطي أمته الإ ٣١ فصلوانماترجل ولمتكن له ٢٥ فصلوانماتمتوارثان الخ فصلوان أسر رجل أوفقدالخ فصل وعلك استخدام أم الولد باب ميراث أهل الفرائض فصلوان أتت أم الولدالخ بابالجد والاخوة ٢٦ فصل وأماالأم فلها ثلاثة فروض ٧٠ فصل وانجنت أم الولدالخ ٣٧ فصلوان اجتمع مع الجدالخ فصل وان أسامت أم ولدالخ فصل وأما الجدة الح فصلوان كانت المقاسمة الخ باب الولاء فصل وأماالمنت فلها النصف الز فصل وان اجتمع مع الجد فصل وأمابنت الابن فلهاالنصف فصلوان أعتق المكاتب عدا والاخوة مناه فرض فصلوان أعتق مسلم نصرانيا فصلوأماالأخت للائب والأم ٣٣ فصل ولايفرض للاخت مع فصلوان اشترك اثنان فيعتق فصل والاخوات من الاب كتاب النكاح والام مع البنات الخ فصل ولايصح النكاح الامن فصل ولايثبت الولاء لغير المعتق فصل وأماولد الامالخ جائزالتصرف فصلولابجو زبيع الولاء ولا فصل وأما الاب فالدالسدس الخ فصل ومن جازله النكاح فصل ولاترث بنت الابن مع فصلوالمستحب أنلايتزوج فصل وانمات العبدالمعتق الخ الابن فصل وان مات العبد والمولى فصلولايرث ولدالامالخ فصل واذاأراد نكاح امرأة الخ ۲۸ فصل ولايرث ولد الاب والام ٧٧ فصلفان أعتق عبداتهمات فصلو بجوزالدوى المحارم الخ فصل اذاتز وجعبدلرجل الخ فصل واذا استكمل البنات ٣٥ فصلومن تز و جامراة الخ فصل وان تز وج عبد رجل باب ما يصح به النكاح الثلثين الج مامة آخر فصل ومن لايرث عن ذكرناه ا فصلوان كانت المنكوحة أمة ٧٧ فصل اذامات رجل وخلف اثنين كتابالفرائض فصل وان اجتمع أصحاب فصل ولا بجوز للابن الخ فصل واذامات الميت فصل ولايجو زأن يكون الولى فروض الخ فصل تم يقضى دينه ٢٩ فصلوان اجتمع في شخص ٢٤ فصل م تنفذوصاياه فصل وان خرج الولى الح جهتا فرض فصل ثم تقسم التركة بين الورثة ٣٧ فصل و بجو زللاب والجد باب مراث العصبة فصل والوارثون من الرجال فصلوان انفرد الواحدمنهم تزويج البكرالخ فصلوان كانت المنكوحة أمة فصلولايرث المسلمين السكافر فصلوان اجتمع اثنان فصل ولايرث الحرمن العيد ٣٨ فصلوان كان ولى المرأة الخ فصل ولا يعصب أحدمنهم فصلومن أسلم أوأعتق على فصل ولا يشارك أحمد من فصلوان وكل الولى رجلافي النزوج العصبات فصل واختلف أصحابنا الخ فصلوان اجتمع فى شخص الخ فصل ولا يجو زللولى أن يزوج ٧٥ فمسلواختلف قول الشافعي فصلوان لاعن الزوج المنكوحة رجه الله الخ فصل وان دعت المنكوحة الى فصلوان كان الوارث خنى فصل وان طلقهافي المرضالخ ٣١ فصلوانمات رجل وترك حلا غىركفء

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | × 1   | -                           |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----|
| محفة                            | خة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10005 |                             | صد |
| ٥١ فصل اذا ملك مائة دينار       | فصل و محرم عليه نسكاح من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | فصلوالكفاءة فىالدينالخ      | ma |
| ٥٧ فصل وان أعتق عبدالخ          | ولدالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | فصل وان كان للرأة وليان     |    |
| باب نكاح الشرك                  | فصل ولايحله نكاحالأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 15                          |    |
| فصلوان أسلمالحر                 | الكتابية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | فصل ويجو زلولى الصيالخ      | 4. |
| فصل وانمات قبل أن بختار         | فصل وبحرم على العبدنكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20    | فمسلولايصح النكاح الا       |    |
| ٥٣ فصلوان أسلم وتحته أختان      | مولاته الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | بشاهدين الخ                 |    |
|                                 | فصلو يحرم على الأب نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | فصلواذا اختلف الزوجان الخ   |    |
| فصل وان أسام وتحته أربع اماء    | جارية ابنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | فصل ولايصح الاعلى زوجين     | ٤١ |
| فصلوان أسلم وعنده أربع اماء     | فصل ولابجو زنكاح المعتدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | معينين الخ                  |    |
| ٥٤ فصل وان أسلم وعنده حرة وأمة  | منغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | فصل و يستحب أن يخطب         |    |
| فصل وان أسلم عبد                | فصل و يحرم على الحر أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000  |                             |    |
| فصلوان روج امرأة                | يتزوج بأكثر من أربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | قبل العقد الخ               |    |
| فصل اذا ارتدالز وجان            | نسوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | فصلولا يصح العقد الابلفظ    |    |
| فصلوان انتقل الكتابي            | فصل ولا يجو زنكاح الشغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | النزويج                     |    |
| فصل وان تر وج کتابی             | فصل ولا بحو زنكاح المتعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18    | فصلواذا انعقدالعقدازمالخ    | ±Y |
| فصل اذا أسلم الوثنيان           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | باب ما يحسرم من النسكاح وما |    |
| ٥٥ كتاب الصداق                  | فصل ولا يجو زنكاح الحلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000  | لابحرم                      |    |
| فصل و بجوزأن يكون الصداق        | فصلوان تروج بشرط الخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٧    | فصل و يحرم على الرجل من     |    |
| قليلا                           | فصل و بحوز التعريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | جهةالنب                     |    |
| ٥٦ فصلو يجوزأن يكون الصداق      | فصل ومن خطب امرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | فصل وتحرم عليه من جهة       |    |
| دينا                            | باب الخيار في النكاح والرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14    | المصاهرة                    |    |
| فصلو يجو زأن يكون منفعة         | بالعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | فصلومن حرم عليه بنكاحه      |    |
| فصلفان تز وج كافر               | فصلوالخيار فيهذه العيوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1                           |    |
| فصل وان أعتق رجل أمته           | فصل وان فسخ قبل الدخول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | فصلوان زنى بامرأة لم يحرم   | 24 |
| ٧٥ فصلو يثبت في المداق          | Actual to make a state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | عليه نكاحها                 |    |
| فصل وتملك المرأة المسمى بالعقد  | فصل وانحدث العيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19    | فصل و يحرم عليه أن يجمع     |    |
| فصل فان كان الصداق عينا         | فصل اذاادعت المرأة على الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | بين أختين الح               |    |
| فصل ويستقر الصداق بالوطء        | فصل وان اختارت المقامعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | فصل ومن حرم عليه نكاح       |    |
| فصلوان وفعت فرقة                | فصل وان وجدت المرأة زوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | امرأة بالنسب                |    |
| اه فصلوان قتلت المرأة نفسها     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.    | فصل وماحرم من النكاح الخ    |    |
|                                 | فصلوان كان الغرر منجهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                             |    |
| فصل ومتى ثبت الرجوع فى<br>النصف | المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | فصل ومنحرم عليه نكاح        |    |
|                                 | The state of the s |       | امرأة الخ                   |    |
| ٥٥ فصلوان كان الصداق عينا       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | فصل و بحرم على المسلم الح   |    |
| فصل اذا طلقت المرأة قبل         | فصل اذا أعتقت الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | فصل وأماغير اليهود والنصاري |    |
| الدخول                          | فصل وان أعتقت وفسخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01    | 1                           |    |
| ٦ فصلوان فوضت بضعها             | النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | فصل واختلف أصحابنا فى       |    |
| فصل و يعتبرمهرالمثل             | فصلوان تز وج عبدمشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | السامرة الخ                 |    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                             |    |

TOA ٧٨ فصلو يستحبلن قسم ٦٦ فصلواذا أعسرالرجل بالمهر فصل اذاز وج الرجل ابنه فصلوان تزوج العبدباذن المولى باب اختــلاف الزوجــين في ٦٩ فصلو بجوز للرأة ٧٧ فصلوان اختلفافي قبض المهر فصلوان اختلفافي الوطء ٧٠ فصل وان ظهرت من الرجل فصل وانأسلم الزوجان فصل وان أصدقهاعينا ٧١ فصل ولا يجوز للاب فصل واذاوطي امرأة فصلوان وطي امرأة فصل وانطى المرتهن سه بابالمتعة فصل والمشحب أنتكون ٧٧ فصلو يصح اتخلع بلفظ الخلع باب الوليمة والنثر ٧٣ فصل و يجوز آلخلع بالقليل ع و فصل ومن دعى الى وليمة فصل واندعى الىموضعالخ ٢٥ فصلومن حضر الطعام بابعشرة النساء والقسم فصلوان كانت الزوجة عه فصل فاذاخالع امرأته فصلو بجوزلازوج ٣٦ فصلوللزوجمنع الزوجة فصلو بجب على الزوج فصل ولا بجوز وطؤهافي الدبر ٧٥ بابامع في الخلع فصلو يكره العزل

فصل وتجب على المرأة معاشرة الزوج ٧٧ فصل ولا يجب عليها خدمته فصل وان كان له امرأتان فصلو يقسم المريض والمجبوب فصل وانسافرت المرأة فصل وان اجتمع عنده حرة

> فصل وعمادالقسم الليل فصل والاولى أن يطوف

فصل ولا يجوزأن يخرج

فصل وان تزوج امرأة

فصلوان أرادالسفر

فصل وانكان لهاماء

فصل ولا بجوز للسفيهة

فصل ويصح الخلع مع غمير

فصلو بجوز الخلع في الحيض

فصلو يصح الخلع منجزا

فصل وان غالعهاخلعامنجزا

فصلولا بجوزا لخلع على محرم

فصلو بجوزردالعوض

فصل وانطلقها مدينار

فصل واذاخالع امرأة

فصلوان وكات المرأة في الخلع

فصل وانقالت طلقغي ثلاثا

٧٧ فصل وان قال أنتطالق على ألف

وفصل وانقال أنتطالق وعليك

فصل اذاقال اندفعت الىألف

فصل وانقالان أعطيتني عبدا

فصل وان اختلف الزوجان

٧٧ فصلوان قال خالعتك

كتابالطلاق

بإبالنشوز

كتاب الخلع

الزوجة

والكثير

٧٨ فصلوأمالكره فصل وان قال الاعجمي فصلو علا الحرثلاث تطليقات فصل ويقع الطلاق علىأر بعة

٧٩ فصل وأماالحرم فهوطلاق البدعة فصل وأمالكروه فصلواذا أرادالطلاق

٨٠ فصلو يجوز أن يفوض الطلاق فصل وتصح اضافة الطلاق الى حزء المرأة

فصلو يجوز اضافةالطلاق الى

باب مايقع به الطلاق ومالا يقع

٨١ فصل والصريح ثلاثة الفاظ فصل قالفى الاملاء فصل وأماالكناية

٨٢ فصلواختلف أصحابنا فصل وأما مالا يشبه الطلاق

فصل واختلف أصحابنا فصل واختلفو افيمن قال لامرأته فصل اذاقال لامرأته اختاري

٨٨ فصل اذاقال لامرأته أنت على

فصل اذا كت طلاق امرأته فصل فان أشار الى الطلاق

٨٤ بابعددالطلاق والاستثناءفيه فصل وان قال أنت وأشار بثلاث

فصل وانقالأ نتطالق واحدة فصل وانقالأنت طالقطلقة فصل وانقال لغير المدخول بها ٨٥ فصلوان قال الدخول بها

فصل وان قال أنت طالق الخ فصلوان كانله أربع نسوة فصل وان قال أنت طالق ملء

٨٥ فصل وانقال أنتطالق أشد ٣٥ فصل اذا كان له أربع نسوة ٨٥ فصل وان قال أنتطالق ان فقال الح دخلت الدار الخ فصل وانقال للدخول بها فصل وان كان له امرأ تان الخ فصلوان قال اندخلت الدار ٨٦ فصلوان قال لهاأنت طالق فصلوان قاللزوجتهالخ فصل وانقال لهاأنتطالق الى فصلوان كانتاه زوجتان الخ فصل وانقال لغير المدخول بها شهرالخ فصل اذاقال لامرأته فصل وانقال أنتطالق في شهر ٩٩ فصل اذاقال لامرأته فصل اذاعلق طلاق امرأته الج فصل ويصح الاستثناء في الطلاق رمضان فصل وان علق الطلاق على ع ٩ فصل وانقال أنت طالق اليوم فصل ويصح الاستثناء من فصل اذا قال اذا وأيت هلال صفةالح الاستثناء ١٠٠ بابالتك في الطلاق واختلاف ٨٧ فصل وانقال أنتطالق ثلاثا الزوجان فيه فصلوان قال امرأتي طالق فصل اذاقال اذامضتسنة الخ فصلوان كانتلهام أنانالخ فصل ولايصح الاستثناء فيجيع ٥٥ فصلوان قال أنتطالق في الشهر فصلوان طلق احدى المرأنين ماذ کرناه فصل وانمات الزوجتان الخ فصل اذا قال بازانية فصل وانقالان قدمز يدالخ ١٠١ فصلوانطلق احدى زوجتيه فصل وان طلق بلسانه فصل وان قال أنتطالق قبل فصل وان كانت له زوجتان ٨٨ باب الشرط في الطلاق موتى الح فصل والالفاظ التيالخ Flinds فصلوان قالأنتطالق في اليوم فصل وان رأى طائرا فصلوان كانتلهام أةالخ الدىالخ فصل وان طارطائر ٨٩ وانقال انقدم فلان الخ ٩ وفصل وان قال ان لم أطلقك اليوم الخ ١٠١ فصل اذا اختلف الزوجان فصل وانقال أنتطالق أحسن فصل اذا تروج بجارية أيهالخ ١٠٢ فصل وان خبرها الطلاق الخ فصل اذا كتب اذا أتاك كتابي فصل وان قال لها أنت طالق فصل وان قال لهاوهي حائض الح فصل وان قال أنت طالق فصلوان قالأ نتطالق ثلاثاالخ فصلوان قال ان قدم فلان الخ فصل وان قال ان كان هذا فصل وانفال انحضت الخ فصل وان قال ان خرجت الا ٩٠ فصلوان قال لامرأتين ان حضما باذتی الح باب الرجعة فصل وانقال لأربع نسوةان ٧٧ فصل وان قال لها ان خالفت فصلو بجوزأن يطلق الرجعية أمرى الخ ١٠٣ فصل وتصمح الرجعة فصل وان قال لهن كل الماضت الخ فصل اذاقال لامرأته ان كلت الخ فصل وهل بجب الاشهاد عليها فصلوان قال لامرأته الخ فصل وانقال انرأيت فلاناالخ ٩١ فصل اذاقال لامرأته ان ولدت الخ فصل ولا بجوز تعليقهاعلى شرط فصل وانكانت في ما مجار الخ فصل واذافال للدخول بهاالخ فصلوان اختلف الزوجان فصلوانقال من بشرتني الخ فصل فأن طلقها ٩٢ فصل وان قال اذا وقع عليك الخ فصلوان قال أنت طالق ان شئت فصل وان قال لغير المدخول بها ١٠٤ فصل اذا تزوجت الرجعية ٩٨ فصل وانقال ان كلتك الخ فصلوان قالمتى لمأطلقك الخ فصل اذاطلق الحرامي أته فصلوان قال ان حلفت الخ فصلفان رآها رجل أجني فصل وان قالأنت طالق ان ٩٣ فصلواذا كانلهأر بع نسوة الخ فصل وانكانت المطلقة أمة ركبت الخ

صفحة صفحة ١١٨ فصل ولا يجوز شي من ١١٧ فصل وانقالأنت عندى ١٠٤ فصل وانطلق امرأته ثلاثا فصلوان قالأنت على كائمي الكفارات ١٠٥ فصلوان تزوجت الطلقة ثلاثا فصل وان كان المظاهر كافرا فصل وانقال أنتطالق فصلااذا عادت المطلقة ثلاثا كتاب اللعان كتاب الايلاء ١١٣ فصلوبصح الظهارمؤقتا 119 فصل ومن قذف امرأته فصل ولايصح الايلاء الاباللة فصلو بجوز تعليقه بشرط فصل وان عفت الزوجة عن فصلوان قالت الزوجة ١٠٦ فصل ولايصح الايلاء الاعملي ترك الوطء فصلواذا صح الظهار فصل وانكانت الزوجة أمة فصلوان تظاهرمن رجعية فصل وان قال والله الخ فصل ولايصح الايلاء الافي مدة فصلوان كانت الزوجة أمة ١٧٠ بابسايلحقمن النسب ومالا ١١٤ فصلوان كان الظهار مؤقتا ١٠٧ فصلوان فالوالله لاوطئتك يلحق ومابجوز نفيه باللعان فصل وان قال ان وطئتك فصل وان تظاهر من أربع ومالابجوز فصل وان علق الايلاء فصلوان كان الزوج صغيرا ١٠٨ فصلوان قال والله لاوطئتك فصلواذا وجبت الكفارة فصلوان لميمكن اجتماعهما في هذا اليت فصلوان أتت بولد باب كفارة الظهار فصلوان فال لار بع نسوة فصلوان كانتله زوجة ١١٥ فسلروان اختلف عاله فصل وانكا نتاه امرأنان ١٢١ فصلوان أتت امرأته بولد فصل ولا يجزي في شي من فصل واذاصح الايلاء فصل وان جاءت امرأة الكفارات ١٠٩ فصل اذاطلقهافي مدة التربص فصل ولا بجزئ الارقبة فصل اذا تزوج امراة فصلوان وطئها وهناك مانع فصلوان كان أعرج فصل وان وطي ً زوجته فصل وان لم يطلقها ٢٢ وفصل وان أنت امر أنه يولد أسود فصل و بجزى الاجدع فصلوان وطثهافي الفرج فصلوانأنت امرأته بولد ١١١ ولا يجزئ عبد مغصوب ١١٠ فصلوان طلق فصل ولابجزي عنق أمولد وكان يعزل فصل واناشترى من يعتق فصلوان انقضت المدةوهناك فصل اذا قذف زوجته ١١١ فصل وان انقضت المدة وهو فصلوان ادعى أنه لم يعلم فصلوان كان بينهو بين آخر بالولادة الخ فصل اذا قال لغيره فصل وان انقضت المدة وهو ١٧٣ فصل وان هناء رجل فصلوان كان الولدجلا فصل وان لم يحدر قبة فصلاذا أتت امرأته بولدين ١١٧ فصلوان دخلفي الصوم فصل وان انقضت المدة وهو فصل وان لاعنهاعلى حل فصلوان لم يقدر عملي الصوم مظاهر فصلوان انقضت المدة فادعى فصلوان قذف امرأته بزنا فصلو بجدذلك من الحبوب فصل وان أبانها فصل ولابجوز الدقيق أنهعاجز فصل ولا يجوز أن يدفع فصلوان فذف امرأته وانتغي فصل وان آلى الجبوب ١٧٤ فصل وان قذف امرأته في فصل وان اختلف الزوجان الواجب 2Ki ١١٨ فصل ولا يجوز أن بدفع الى كتابالظهار ١١٢ فصلوان قال أنت على كظهر فصلوان ملك أمة لم تصر فصل ولابحوزأن يكفرعن الظهار فر اشا

inio ١٢٤ فصل اذاقذف امرأته يزناءين ١٣٣ فصل وان حلف لا يدخل هذه ١٣٨ فصل وان حلف أنه لا علك عبدا الدارالخ بابسن يصح لعانه فصلوان حلف الاير فعمنكرا فصلوان كان أعجميا وانحلف لايدخل هذه الدار ١٣٩ فصلوانحلفالا يكلم فلانا ١٢٥ فصل ولا يصح اللعان منهذاالباب فصلوان حلف لايستخدم فصل واللعان هوأن يقول الزوج فصلوان حلف لايدخل يتا فلانا الم فصل والمستحب أن يكون فصلوان حلفالايا كل هذه فصل وان حلف لايدخل اللعانالخ الحنطة دارين الح ١٢٦ فصلواذا أراد اللعان ١٣٤ فصلوان حلفالايشربهذا فصل وان حلف لايا ك فصلو يبدأ بالزوج السويق طعاما الح فصلوان لاعن الخ فصلوان حلف لايا كل اللحم ١٤٠ فصلوان حلف لايدخل دار فصلوان كان القذف الخ فصل وان حلف لاياء كل الرءوس زيد الج ١٢٧ فصل واذالاعن الزوج الخ فصل وان حلف لايا كل البيض فصلوانحلف ليا كان هذا فصلوان نفي باللعان الخ فصل وان حلف لايا كل اللبن فصل و بحب على المرأة الخ ١٣٥ فصل وان حلف لايا كل السمن فصل وان كاناه على رجل فصلوان كان اللعان الخ فصلوان حلف لايا كل أدما حق الح فصل والرأة أن تدرأ الخ فصلوان حلف لايا ك فصل وانحلف لايفارقه الخ فصل اذا لاعن الزوج الخ باب كفارة اليمين فصل وانمات الزوج الخ فصل وان حلف لاياء كل بسرا ١٤١ فصل والكفارة الخ فصل اذا قذف امرأته فصلوان حلفالايا كل قونا فصلوان أراد أن يكفر ١٢٨ فصل اذاقذفها تم تلاعنا الح ١٣٦ فصل وان حلف لاياً كل بالعتقالج كتاب الأعان طعاماالخ فصل وان أراد أن يكفر بابسن تصح عينه الخ فصلوان حلف لايشرب الماء بالكسوة الخ فصلو يصح اليمين الخ فصلوان أراد أن يكفر فصلوان حلف لايشم الريحان ١٢٩ فصلونكره اليمين الخ فصلوان حلف لايلبس شيئا بالصيام فصل وتجوز اليمين الخ فصلوان كان معه رداء الخ فصل وان كان الحالف عبداالخ ١٣٠ فصلوان قال على عهد الله الخ فصلوان حلف لايلبس حليا فصلوان فالباللة لافعلن كذا كتاب العدد فصلوان من عليه رجل الخ ١٣١ فصل وان قال لعمر الله الح فصلوان وجبت العدة الخ فصلوان فالأفسمت باللهالخ فصل وان حلف لايضرب ١٤٣ فصل فان كانت المعتدة الح امرأته فصلوان قال أسألك بالله الخ فصل وأقل مايكن الخ فصل اذاقال والله لافعلن كذا ١٣٧ فصل وان حلف لابهاله الخ فصلوان كانت من ذوات فصل وانحلف لايتكام الخ ١٣٢ باب مامع الأعان الأفراءالخ فصل وأن حلف لايساكن ١٤٤ فصلوان كانت عن الانحيض فصل وان حلف لايسلم عملى ولاعيض مثلهاالخ فلاناالج فلان الج فصلوان كانت عن الانحيض ١٣٨ فصلوان حلف لا يصوم الخ فصل وانحلف لايدخل دارا ولكنهافي سن الخ فصلوان قال والله لاتسريت فصلوان حلف لايدخل دار فصلواذاشرعت الصغيرة الخ فصلوان حلف أنه لامال له الخ ( 23 - فهرس ثانی )

١٥٧ فصلوانطلقها فقالت المرأة ١٥٨ فصلومن أفسد نكاح امرأة ١٤٤ فصلوان كانت المطلقة أمة ١٤٥ فصل وان أعتقت الامة الخ ١٥٩ فصل اذاار تضعت الصغيرة الج طلقني الخ كتاب النفقات فصل وان طلقها وولدت الخ فصل وان وطئت امرأة الخ باب نفقة الزوجات ١٥٣ فصل فان أذن لهافي الخروج فصل ومن مات عنهاز وجهاالخ فصلوان سامت الى الزوج الخ بالستعزاء الامقوأم الولد فصلوان طلق احدى امرأنيه ١٦٠ فصل وان سامت اليه الخ فصلوان ملكهاوهي مجوسية ١٤٦ فصلاذافقدتالمرأة زوجها فصلوان ملك أمةوهي زوجته فصلوان رجع المفقودالخ فصلوان انتقلت المرأة الخ ١٥٤ فصلوان كانتأمته ثم رجعت بابمقام المعتدة والمكان الذي فصلوان أحرمت بالحج الخ فصل وان منعت نفسها تعتدفيه فصل ومن وجب استبراؤها الخ ١٤٧ فصــلوان أراد الزوج بيع باعتكاف الخ فصل ومن ملك أمة الخ فصلوان منعت نفسها بالصوم فصلوان أعتق أمولده الخ فصلوان حجرعلي الزوجالخ فصل وان منعت نفسها فصلوان كانت بين رجلين الخ بالصلاة الج ١٥٥ فصل اذا استبرأ أمته الخ مسكن لها الخ فصل وان كان الزوجان كتابالرضاع فصل وان مات الزوج كافرين الح فصلوتنتشر حرمة الرضاع الخ فصلوان توفى عنهاز وجهاالخ ١٦١ فصلوان كانت الزوجة أمة الح فصلولايثبت تحريم الرضاع فصلوان أمرازوج امرأته بابقدر النفقة فهايرتضع الخ فصلوان أذن لهافي السفر الخ فصلوتجب النفقة عليه ١٥٦ فصلولايثبت تحريم الرضاع ١٤٨ فصلاذا أحرمت بالحج الخ فصلو بحب لهاالادم الخ فصل ولا بجوز للبتوتة عادون خس رضعات فصلو بجب لهاماتحناج اليمه فصلوان بذتعلى أهلزوجها فصلوان شكت المرضعة الخ ١٩٢ فصل ويجد لهاالكسوة الخ ١٤٩ باب الاحداد فصلوبثبت التحريم بالوجور فصل و يحمالملحفة الخ فصل ومن لزمها الاحداد ١٥٧ فصلوان حلبت لبنا الخ فصل و يجب لهامكن الخ فصلو يحرم عليهاأن تختضب فصلوان جبن اللبن الخ فصلوان كانت المرأة عن فصلو بحرمعليهاأن تنطيب فصل فان خلط اللبن الخ لاتخدم نفسها ١٥٠ فصلو بحرم عليهالبس الحلي فصل فان شرب لبن امرأةميتة فصلوان كان الخادم مملوك فصلو بحرم عليهالبس ماصبغ فصلولا يثبت التحريم بلبن 7114 من الثياب Flangell فصل و بجب أن يدفع اليها باباجتماع العدتين فصل فأن ثار للبكرلين الخ نفقة كل يوم ١٥١ فصل اذا تزوج رجل امرأة فصل اذا ثار لهالبن الخ فصلوان دفع اليها نفقة يوم فصل اذاطلق زوجته فصلوان وطئ رجلان امرأة ١٥٢ فصل اذاخالع امرأته ١٥٨ فصلوان أتت امرأته بولد ١٦٣ فصل وان قبضت كسوة فصل اذاطلق امرأته فصل وان كان لرجل خس فصل الح فصلوان روج عبدأمة بإبالاعسار بالنفقة واختلاف فصل وانكان لرجلزوجة فصلواذاخلا الرجل بامرأته الزوجان فيها فصل وان اختلفاني انقضاء العدة صغيرة

صفحة inio ١٦٣ فصلوان لم يجدالانفقة بوم ١٧٧ فصلوان أكرهرجلالخ ١٦٩ فصل وان اجتمع النساءدون الرحال الح فصلوان كان الزوج موسراالخ فصل وان شهدشاهدان ١٧٠ فصل وان اجتمع الرجال وهم باب القصاص في الجروح الخ فصل اذا تبت لها الفسخ بالاعسار فصل ومن لايقاد بغيره من أهل الحضانة فصلوان اختارت المقامالخ فصل وان اجتمع الرجال ١٧٨ فصل وان اشترك جاعة ١٦٤ فصلوان اختارت الفسخ فصل والقصاص فما دون فصل اذاوجدالتمكينالخ ١٧١ فصلوان عدم الأمهات والآباء فصلاذا اختلف الزوحان فصل وان كانت الجناية فصلوان افترق الزوجان ولحما باب نفقة المعتدة elulomizamini فصل اذاوجبت النفقة للحمل فصلوان كانتالجنا يةهاشمة ١٧٢ فصلوان افترق الزومان ولحيا ١٩٥ فصلفان تزوج امرأة الخ ولد فار ادأحدهما الح فصل وأما الاطراف فصلوان نكح امرأة ١٧٩ فصلو يؤخذ الجفن بالجفن كتاب الجنايات فصل وانكانت الزوجة معتدة فصل ويؤخذ الأنفالخ باب تحريم القتل فصل اذاحبست زوجة المفقود فصل و تؤخذ الاذن الخ فصلو يجبالقصاص بجناية باب نفقة الأقارب ١٨٠ فصل وتؤخذالشفةالخ ١٦٦ فصل ولانجب نفقة القريب فصلو يؤخذالسن الخ ١٧٣ فصل ولايجب القصاصعلي الاعلى موسر صى الخ فصلو يؤخذ اللسان الخ فصل ولايستحق القريب فصل وتؤخذ اليدالخ فصل ويقتل المسلم بالمسلم النفقةعلى قريبه فصل ولايجب القصاص على ١٨١ فصلولاتؤخذيد صحيحة الح فصل فانكان للذي يستحق فصل ولاتؤخذيد كاملةالخ المراخ النفقةأب فصلوان قتل مرتددميا فصلولا يؤخذأصلي بزائد ١٦٧ فصلوان كان الذي تجب عليه فصل وان حبس السلطان فصلوان قطعمن له يدصوبحة النفقة يقدر مرتدا فصلولا تؤخذيد ذات أظفار فصل ومن وجبت عليه الج ١٧٤ فصل ولايجبالفصاص على فصل فان قطع أصبع رجل فصلوان كاناه أب فقيرا الخ الأب ١٨٧ فصلوتؤخذالالبتانالخ فصل وان احتاج الولد الي فصلو يقتل الابن بالاب فصل ويقطع الذكر بالذكر الرضاع الخ فصل وان قتل مسلم ذميا فصل ويقطع الانثيان فصل وبجب على المولى نفقة فصل وتقتل الجاعة بالواحد فصل واختلف أصحابنا في ١٧٥ باب مايجببه القصاص من الشفرين ١٦٨ فصلولا يكافعبده وأمتهالخ فصلوان قطعرجلذ كرخنثي الحنايات فصلومن ملك بهيمة ١٧٦ فصلوان ضربه بمثقل فصل وماوج فيه القصاص ١٦٩ فصل وان امتنع من الانفاق فصل وماانتقل من الاعضاء فصلوان طرحه في نار بالخضانة فصلوانحسه ۱۸۳ فصل وان جني على رجل فصل ولاتثبت الحضانةلرقيق فصل وانكتف رجلا فصلوان قتل واحدجاعة فصل ولاحضانة لمن لايرثمن فصل وان سقاهما فصل وان قطع يدرجل الرحال فصل وان قتل رجلا ١٧٧ فصلوان قتله بسحر

صفيحة صفحة ٠٠٠ فصل وانأدخلخشبة ١٩٢ فصل وان طرح رجلا ١٨٣ بالاستيفاء القصاص فصل وانأذهب بكارةامرأة فصل وانشديديه ١٨٤ فصل وان قتل رجل فصل وأماالاعضاء فصلوانسلم صبيا فصل ولا يجوز استيفاء ٢٠١ فصلفانجني على عينيه فصل وان كان الصي القصاص فصل وان بعث السلطان فصل وانجني على عين صي ١٨٥ فصل وان كان القصاص على فصل وانطلب رجل فصل وان جني عملي عين ١٩٣ فصل وان رماهمن شاهق فصل وان كان القصاص في فشخصت فصل اذازني بامرأة فصلو بجب فى الجفون الدية الطرف فصل وانحفر بأرا ١٨٦ فصل وان قلع سن صغير فصلو بجب فى الاذنين الدية فصلوان أخرج جناحا فصل اذاقتل بالسيف فصل وبجبني السمع الدية ١٩٤ فصلوانكان معدابة فصلوان أوضحر أسعالميف ٢٠٢ فصل و بجب في مارن الاغب فصل وان اصطدم فارسان فصل وانجنى عليهجناية فصل وان وقفرجل في ملكه فصل وتجب باللاف الشم الدية ١٨٧ فصل وان وجبله القصاص فصل فان اصطدمت سفينتان فصلوان اقتص من الطرف فصلوان جنى على رجل ١٩٥ فصل اذا كان في السفينة متاع ٧٠٣ فصلو بجب في الشفتين الدية فصل واذاوجيله القصاص فصل فانرمىعشرةأ نفس فصلو بجدفى اللسان الدية ١٨٨ فصل اذا اقتص في الطرف فصلوان قطعر بعلسانه فصل واذاوقعرجل فصل من وجب عليه قتل فصلوان نجارح رجلان ٢٠٤ فصل وان كانارجل لسان فصلومن وجبعليه قصاص باب الديات فصلوانجني علىلسانه باب العفوعن القصاص ١٩٦ فصل وتجب الدية فصل وانقطع لسان أخرس فصل فان كان القصاص لصغير فصل وان أعوزت الابل فصلوان قطع لسان رجل 119 فصلوان كان القصاص لجاعة فصل و بجب في كل سن ١٩٧ فصلودية اليهودي فصل وان وكل من له القصاص ٢٠٥ فصلوان قلع سنا فصل ودية المرأة فصل فان جنى على رجل فصل ودية الجنبن فصل واذاقلع اسنان رجل فصل وانقطع أصبعرجل ١٩٠ فصلفانجني جناية ١٩٨ فصلولايقبل فىالغرةالخ فصل اذاقلع سن صغير فصل اذا قطع يدرجل باب أروش الجنايات فصل و يجب في اللحيين فصل والذي بجب فيه أرش ٢٠٦ فصلو يجب في البدين الدية كتاب الديات باب من تجالدية بقتله الخ فصل وانجني على بد ١٩٩ فصلوبجب في الهماشمة فصلو بجب في الرجلين الدية فصل وان قطع طرف مسلم فصل و بجب في المنقلة فصلو بجب فىقدم الاعرج ١٩١ فصل وان قطع يدمى تد فصل وبجب فىالمأمومة فصل وانأرسلسهما فصل اذاكسر الساعد فصل وانشجر أسرجل فصل وانكان لرجل كفان فصل وان قتل مساما فصل وأماالشجاج فصل وتجب الدية ٧٠٧ فصلو بجب في الاليتين الدية فصل وأما الجروح فصل وتجب على الجاعة فصل وان كسرصلبه ٠٠٠ فصلوانطعن وجنته فصلوتج الدية بالاسباب فصلو بجب فى الذكر الدية فصل و يجب فى الانتيين الدية فصل وانخاط الجائفة ۱۹۲ فصل وان أكر درجل

صفحة ٢١٤ فصلوان جنى عبدالخ ٧٠٧ فصلوما اشترك فيه الرجل ٢٠٠ فصل وان ولوافها استولواعليه باباختلاف الجانى وولى الدم فصلوان استولواعلي بلد ٢٠٨ فصل و بحب في تدبي المرأة فصل اذاوجب له القصاص ۲۲۱ فصلوان أظهر قوم رأى فصل اذا اشترك ثلاثة فصل و بجب في اسكني المرأة فصلوان خرجت على الامام ٧١٥ فصل اذاقد رجلا ملفوفا فصل قال الشافعي اذا وطيُّ فصل وانخرجت طاثفة فصلوانجنيعلي عضو امرأة بابقتل المرتد فصل اذاأوضح رأس رجل فصل ولابحب في اللاف الشعور ٢٢٢ فصل اذاار تدالرجل فصلوان قطعرجل يدي فصلو بجبني تعو بجالرقبة فصل واذا تاب المرتد رجل ٩٠٩ فصل وان اطمرجلا ٢٢٣ فصلوان ارتدئم أقام عملي فصلوان قطع يدرجل ومات فصل اذاجني على حر فصلوان قطع بدرجل ومات فصلوان لم محصل بالجناية فصل اذاار تدولهمال فصلوان جني عليه جناية فصلوان جنى على رجل جناية فصل وان ارتد وعليه دين ٢١٦ فصل اذاجني على رجل جناية فصل ولابجوز استرقاقه ٢١ فصل و يجب في قتل العبد فصلوان ادعى المجنى عليم ٢٢٤ فصلوان ارتدت طائفة فصل وان قطع يد عبد ذهاب الخ فصل ومن أتلف منهم نفسا فصل وان فقأعيني عب فصلوان كسرصل رجل فصل للسحر حقيقة فصل وانقطع حريد عبد فصل وان اصطدمت سفينتان بابصولالفحل فصل اذاضرب بطن امرأة ٢٢٥ فصلواذا أمكنه الدفع فصلوان قطعحر يدعب فصلوان اختلفاالخ فصل وان وجدرجالابزني ثم اعتق فصلوان ادعى رجل على بامرأته فصلوان قطعحر يدعب رجلقتلا فصلوان صالت عليم بهيمة ٧١٧ فصل اذا سلم من عليه الدية فصلفان اطلعر جل اجنى ٢١١ فصل اذاضرب بطن مماوكة ۲۲۹ فصل واذادخل رجل داره باب العاقباة ومأتحمله من باب كفارة القتل فصل اذاأ فسدت ماشيته الديات فصل والكفارة عتقرقبة فصلوان قتل عبداخطا فصلوان مرت بهيمقله كتاب قتال أهل البغي كتاب السر ٢١٢ فصلومن قتل نفسه ٢١٨ فصل اذا خرجت على الامام ٢٢٧ فصلوالجهادفرض فصل ومابجب بخطأ الامام طائفة فصل ويستحب الاكثار فصل ومايح بحناية العمد فصلولا يتبع في القتال مدبرهم فصل والعاقلة هم العصبات فصلوأفل مايجزي في كل ٢١٩ فصل ولايقتل أسيرهم ٢١٣ فصل ولا يعقل مسلم عن فصلولا بجوز قتالهم بالنار فصل ولابجاهدأ حدعن أحد فصلوان اقتتل فريقان فصل ولايعقل صي فصل ولا بجب الجهادعلي المرأة فصلولا بجوز أخذمالهم فصل ولايعقل فقير فصل واذا أراد الحاكم ٢٢٨ فصل ولا يجب على الصي . ٧٧ فصل وان أتلف أحد الفريقين فصلوان استعان أهل البغي فصل ولا بجب على الاعمى قسمة الذية

مفحة ٢٢٨ فصل ولا بجب على الفقير ٢٤٨ فصل ويستحد أن يبدأ ٢٣٩ فصل وانسيت امرأة ٠٤٠ فصل وانسى الزوجان فصل ولابجب على من عليه بقريش فصل اذادخل الجيش ٩٤٩ فصلو يقسم بينهمالخ فصلو بجو زأن يعلف فصل ولايعطى من الفيءصي ٢٢٩ فصل وان كان أحــد أنو به فصلوان كانفى الغيء أراض فصلو بجو زذيحمايؤكل ٢٥٠ باب الجزية فصل وان أصابوا كتبا فصلوانأذن الغريم فصل واندخلوثني ٢٤١ فصلواذاأصابواخرا فصلو يكره الغزومن غيراذن فصل وأقلالجزية فصل وان أصابو امباحا فصلو بجب على الامام ٢٥١ فصل والمستحبالخ فصل وان فتحت عنوة ٢٣٠ فصلواذا أرادا لخروج فصل وبجوزأن يضرب فصل وماأصاب المامون ٢٣١ فصل وان كان العدوال الحزية فصل اذاسرق بعض الغاعين فصل فان كانوا عن الخ فصل وتجالزية فصل وان وطي بعض الغانمن ٢٣٢ فصل واذا النقي الزحفان فصلو بجوزأن يشترط عليهم فصل ومن قتل فى دار الحرب ٣٣٣ فصل ويكره أن يقصـــد قتل ٢٥٢ فصل ولا تؤخذ الجزية من ٢٤٢ فصلوان تجسس رجل ذىرحم فصلاذا أخذالمشركونالخ فصل ولايجوز قتل نسائهم فصل ولا تؤخذ الجزية من فصلوان أسرالكفار فصل وأما النيخ ٧٤٣ باب الأنفال فصل ولا تؤخذ الجزية من ٢٣٤ فصلولايقتلرسولهم ٢٤٤ فصلوان قال الأميرالخ فصل فان تترسوا فصل اذا قال الأمير فصل ولا يؤخذ من العبد فصل وان نصب عليهم باب قسم الغنيمة فصل وفي الراهب والشيخ فصل وبجو زقتل مايقاتلون ١٤٥ فصل فان غصب فرسا الفاني قولان فصل ومنحضرالحرب ٢٥٣ فصل ويثبت الامام عدد أهل ٢٣٥ فصل وان احتيج الى تخريب فصل ولاحق في الغنيمة ٢٤٦ فصلوتقدير الرضخ فصلوان مات الامام أوعزل فصلو بجو زللسلمأن يؤمن فصل وان حضر أجر بابعقدالذمة فصل واذالحق بالجيش فصل وان أسرام أة ٢٥٤ فصل وان كان أهل الذمة الخ ٢٣٦ فصل ولايختار الامام في الأسير فصل وان خرج أمير فصل ولايبدؤن بالسلام فصل وانرأى الامام القتل باب قسم الحس ٢٣٧ فصلوان دعامشرك فصل و يمنعون من احداث ۲٤٧ فصل وأماسهمذوىالقر بي فصل وأماسهم الينامي فصل وانغرر بنفسه فصل وأماسهم المساكان ٢٣٨ فصل والسل الخ ٢٥٥ فصل ويمنعون من اظهار فصل وأماسهم ابن السبيل فصلوان حاصر قلعة الجرالح ٢٣٩ فصل ومن أسلم من الكفار فصل ولايدفعشيء من الجس فصل و عنعون من احداث فصلوان أسلم رجل الكنائس فصلوان سى المسرصيا باب قسم النيء فصلو بجب على الامام الذب فصلوان وصف الاسلام ا ٢٤٨ فصل وينبغي للزمام

صفحة صفحة ٧٧٥ كتاب الحدود ٥٥٧ فصلوان عقدت الذمة ٢٧٣ فصلوان قال لامرأ زميازاني ٢٥٦ فصلوان تحاكم مشركان فصل وان قال زني فرحك باب حد الزنا ٢٦٦ فصل اذاوطي رجل فصلوان تزوجها علىمهر ٢٧٤ فصلوان أتت امرأته بولد فصلومن أتىمن أهمل الذمة فصلوالمحصن فصلوان قال لعربي ٧٧٧ فصلوان كان من غيرمحصن فصل ومن لا بحب عليه الحد ٢٥٧ فصل اذا امتنع الذي فصل وماجب بالقذف فصلوان زنى وهو بكر فصل والوطء الذي بجب به الحد ٢٧٥ فصل وانمات من له الحد فصلولا يمكن مشركمن الاقامة فصلوان جن من له الحد فصل ولابجب على الصي ٢٥٨ فصل ولا يمكن مشرك من فصل وانقذف جاعة فصل ولابجب على المرأة دخول الحرم فصل وأما دخول ماسوي فصل وان وجب حدان فصل ولا بجبعلى من لا يعلم فصل وانقذف أجنبيا ٢٦٨ فصل وان وجد امرأة في ٢٥٩ فصلولا يمكن حربي ٢٧٦ فصل اذا سمع السلطان فراشهالخ فصل اذاقذف محصنا فصلوان كان أحدالشر يكين بإباطدنة فصلوان عرض بالقذف فصل وان استا جرامرأة ٢٦٠ فصلولابجوزعقدالهدنة فصلوان قال لحصنة فصل واللواط محرم فصل وان عقد الهدنة على فصل وان ادعت المرأة ٢٩٩ فصلومن حرمت مباشرته على مالابجوز فصلو بحرم انيان المرأة المرأة بابحدالسرقة فصل وان عقدالهدنة على ٢٧٧ فصل ولاعب علىصى فصلو بحرمانيان البهيمة فصلولا يجب فمادون النصاب فصل وانوطئ امرأةميتة ٢٩١ فصلو بجبعلى الاماممنع الخ فصلولا بجب القطع فماسرق فصل ويحرم الاستمناء فصل اذاجاءتمنهم حرة باداقامةالحد ٢٧٨ فصلوان نبش قبرا فصل وان حاءت مسامة ٢٧٩ فصلوان نامرجل على نوب .٧٧ فصلوالمستحبأن بحضرالخ ٢٧٧ فصلفان جاءتصبية فصل وان جاءت مسامة ثم فصلوان كانماله بين يديه ٢٧١ فصلوان أقيم الحد فصل وان وجب التغريب فصلفان سرق ماشية ارتدت فصل ولا بحب القطع الخ فصل وانجاءت مسامة تمجاء فصل وانكان الحدرجا ٢٨٠ فصل ولابجب القطع حتى فصلفان كان المرجوم رجلا فصلفان أسلمت ينفصلالخ فصل وانهرب المرجوم فصلوان فتح مراحا فصلوان هاجرت منهمأمة ٧٧٧ باب حد القذف فصل فان دخل السارق فصل اذاقذف بالغ فصل وانهاجرمنهمرجل فصل ومن أتلف منهم فصلوان سرق الضيف فصل وان قذف غيرمحصن فصل ولابجب القطع بسرقة الح فصل وان قذف الوالدولده ٢٦٣ فصل اذا نقض أهل الهدنة ٢٨١ فصلوان سرق صما ٣٧٣ فصل وان رفع القاذف الى فصل وانظهرمنهم فصلوان سرق حرا فصل اذادخل الحربي فصل وانقذف محصنا فصل ولايقطع فباله فيمشبهة ٢٦٤ فصل فان اقترض حرى فصل ولا بجب الحد الخ فصل وانسرق رناج الكعبة باب خراج السواد فصل وان فاللطت فصل ومن سرق من ولده ٢٦٥ فصل و يؤخذ الخراج

صفحة ٣٠١ فصلوان كانت الدعوى ۲۹۱ فصلو بجو زأن بجعل قضاء ۲۸۲ فصلوان کانلهعلی رجلدین ٣٠٧ فصلوان كان للدعى فصلوان نقب المؤجرالخ فصل وان قال المدعى فصل ولا يجو زأن يعقدالخ فصل وان وهب المسروق الخ فصل واذا ولىالقضاء ٣٠٣ فصل واذاعلم القاضي ٢٨٣ فصل واذا ثبت الحد فصل فاذا أذناهمن ولاه فصلوان سكت المدعى فصل واذاوجب القطع ٢٩٢ فصل ولا يجوزان يقضى فصلواذاتحا كمالى الحاكم فصل وتقطع اليد فصلولا يحكم لنفسه فصل وانحضر رجل فصل وانسرق ولايمين له فصل ولا يجو زأن يرتشى ٣٠٤ فصلوبجو زللقاضي أن يكتب فصل واذاقطع فالسنة فصلو يجو زأن عضرالولائم فصل ولايقبل الكتابالخ فصلوان وجبعليه قطع يمينه فصلو بجو زأن يعودالرضي فصلوانمات الفاضي ٢٨٤ فصل اذا تلف المسروق ۲۹۳ فصلو يكره أن يباشر البيع فصل فان وصل الكتاب باب حدقاطع الطريق فصلولا يقضى فيحال الغضب فصل اذا ثبت عند القاضي فصلوان قتل ولميا خذالمال فصل والمستحبأن بجلس ٥ . ٣ فصل وان اجتمعت عنده محاضر فصل وان قتل وأخذ المال ٢٩٤ فصلوان احتاج الى أجرياء فصل اذا اتضح الحكم ٢٨٥ فصلوان وجبعليه الحد فصل اذاقال القاضي حكمت فصلو يستحب أن يكون له فصل ولا بحب ماذ كرناه ٣٠٩ بابالقسمة فصلو بجوز لهمأن يتقاسموا فصل وان احتاج الى كاتب فصل اذا قطع قاطع الطريق فصلولا يتخذشهودا معينين فصلفان كان القاسم الخ فصلوان تابقاطع الطريق فصلو يتخذقوما من أصحاب فصلوان كانفى القسمقرد فصل فأثما الحدالخ المسائل فصلوان وقفعليقوم ٢٨٦ باب حداثلر ٢٩٦ فصلولا يقبل التعديل ٧.٧ فصلوان طلب أحدالشر يكين فصل ومن شرب مسكرا فصلوان شهدمجهول العدالة فصل وان كان بينهمادور ٧٨٧ فصلو يضرب في حدالجر فصلوان ثبت عدالة الشاهد فصل فان كان بينهمادار فصلوالصوتالذي يضرببه فصل وان شهدعنده شهود فصل وان كان بين ملكهما فصلولا يقام الحدفي المسجد ٢٩٧ فصل والمستحبأن بحضر ٢٨٨ فصل اذا زني دفعات فصل وان ولى قضاء بلد فصلوان كان يينهما أرض باب التعزير مختلفة الأجزاء ٢٩٨ فصل واذاخرج الخ ٢٨٩ فصلوان عز رالامام فصل والمستحب أن يبدأ ٣٠٨ فصلوان كانت بينهما أرض فصلوان كان علىرأس بالغ فصلتم ينظر فيأمر الأوصياء مزر وعة فصل تم ينظر في اللقطة فصلوان كان بينهماعبيد كتاب الأفضية بابسابجب عملي القاضي في فصل وان كان بينهمامنافع بابولا بةالقضاء وأدب القاضي فصل وينبغي للقاسم الخصوم والشهود . ٢٩ فصل ومن تعين عليه القضاء ٢٩٩ فصلوعلى الحاكم ٣٠٩ فصلواذاترافع الشريكان فصل ولا بجو ز أن يكون فصل اذا تقاسماأرضا فصل ولاينتهرخصا فصلوان تنازع الشريكان . . س فصل فان كان بين نفسين فصلاذا اقتسماأرضا ثمالخ بابصفةالقضاء فصلولابجو زولاية القضاء

صفحة ا ١٩٥ فصل اذامات رجل وخلف ابنا ١٣٧٧ فصل وان حلف عملي فعمل ٣١٠ فصل اذاقسم الوارثان التركة باب الدعوى والبينات 7-1 Idua فصل وآن مات رجل وخلف ٣٧٣ فصل وان ادعى عليهدين فصل وان ادعى عليه مالا فصل وان كان لجاعة على فصلوان ادعىعلى رجلدينا فصلوان مات رجل وله ان ٣١١ فصل وان تداعيا عينا رجلحق كتاب الشهادات فصلوان كان لكل واحدمنها ٣١٦ فصلوانمانت امرأة وابنها فصل ومن كانت عنده شهادة فصلوانماترجل وله دار فصلوانكانت بينة أحدهما ٣٢٤ فصل ولا يجوزلمن تعين عليمه فصل وان تداعي رجلان فرض الشهادة فصلوانكانت العين في يد بابمن تقبل شهادته ومن لا فمسل وان مداعي صاحب السفل ۳۱۲ فصل اذادعی رجل دارا فصل ولا تقبل شهادة العبد ٣١٧ فصلوان تداعي رجلان فصل وان ادعى رجل على رجل ٣٢٥ فصل ولا تقب لشهادة من فصل اذادعى جارية Kaneile فصلوان تداعي رجلان دامة فصل اذا ادعى رجل أن هذه فصلو يكره اللعب بالشطرنج فصلوان كانفى يدرجل عمد الدار الح فصلو يحرم اللعب الدد فصل وان تداعى الزوحان ۳۱۳ فصلوان کان فی یدرجل دار ٣٧٩ فصلو يجوز أنخاذ الجام فصلومن وجبله حق عملي وادعىرجل أنه ابتاعها فصلمن شرب قليلامن النبيذ فصلو يكره الغناء وسماعهمن فصلوان کان فی ید رجل دار ٣١٨ باب اليمين في الدعاوي غدآلة مطربة فادعاها رجل فصل وانكان المدعى جماعة ٣٧٧ قصل و بحرم استعمال الآلات ٣١٩ فصل فامااذا لم يكن لوث فصلوان مداعى رجلان دارا التي تطرب فصل اذاادعي رجل أنه ابتاع فصل وان ادعى القتل عملي فصل وأماالحداء فهومباح ٣٧٨ فصل ويستحب تحسين فصل وان ادعى رجل أنه ابتاع فصل واللوث الذي يثبت لاجله الصوتبالقرآن هذهالدار اليمان فصلو بجوز قول الثعر فصلوان کان فی ید رجل . ٣٧ فصلوانشهد واحد أنه قتله فصلومن شهدبالزور فسق دار الم فصلوان شهد شاهدان الخ ٣١٤ فصلوان ادعى رجل ملك ٣٢٩ فصل ولاتقبل شهادة عار الى ٣٢١ فصل وانكانت الدعوىفي نفسه نفعا فصل قال في الام اذا قال لعبده فصلوان شهد رجلان عملي فصل فان كانت الدعوى في فصل وان اختلف المتبايعان فصل اذا ادعى رجلان دارا . ٢٠٠٠ فصل ولانقبلشهادة الوالدين فصلوان قتل مسلروهناك لوث فىيدرجل ٣٢٧ فصل ومن توجهت عليه عين للاولاد ٣١٥ فصلو ان ادعى رجلان دارا فصل والتغليظ قديكون بالزمان فصل وتقبل شمادة أحمد فصل ولا يصح اليمين في الدعوى فى بد ثالث الزوجين للأخر

. ١٣٠٠ فصل ولا تقبل شهادة العدو ٢٣٧ فصل ولا يقبل في الشهادة على ٣٤٣ فصل ولا يصح الاقرار الا من الشيادة على عدوه فصلومن جعفي الشهادة بين فصلو يصحاقرار العبدبالحد فصل ولا يقبل الامن عدد الخ مهم فصلولانقبل الشهادة الخ ع ع من فصل وانباع السيد عبده من فصلولايصح تحمل الشمادة فصل ومن ردت شهادته فصل واذاأر ادشاهد الفرع الخ فصل ويقبل اقرار المريض بمصية فصلو يصح الاقرار بكل من فصلوان رجع شهود الاصل ٣٣١ فصلوانشهدصيأوعبد الخ باب اختمالات الشمود في يثبتله الحق ٢٣٧ بابعددالشهود فصل وان أقرلجل عال الخ الشهادة فصل وانشهد ثلاثة بالزنا فصل وان شهدشاهد على رجل ه ٣٤٥ فصل وان أفر بحق لآدمي الح سهم فصلفانشهدأر بعةعلى رجل همهم فصلوانشهدشاهدأنه قذف فصلوماقبل فيه الرجوع فصلو يثبت المال ومايقصدبه ٣٤٧ فصلومن أفرلرجل بمال الخ رحلا فصلوانشهد شاهدأ نمسرق فصل فان أقر الزوج الخ فصلوان قال لرجل الخ فصل وماليس عال ولاالمقصود منرجل منه المال فصل وان شهدشاهدان على ١٤٧ باب جامع الاقرار فصلولا يقبل فيموضحة العمد فصلوان قالله على مال الخ الا شاهدان فصل وانقالله عملي درهم فصل وان ادعى رجل على فصلوان كانفيد رجل فصلوان قالله على دراهم الخ فصل وان قتل رجل عمدا ههه فصل ويقبل فبالايطلع عليه فصل وانشهد شاهد أنه قال ٣٤٨ فصلوان أقر بدرهمالخ فصلوان قالله عملي دراهم . وم فصل وانشهد شاهدان الخ فصل وما يثبت بالشاهسد لزمهالخ باب الرجوع عن الشهادة فصلوان قالله على كذا فصلوان شهدوا عا بوجب باب تحمل الشهادة وأدائها ٣٤٩ فصل وانقالله على ألف القتال ٣٣٥ فصلوان كانت الشهادة الخ فصل واذا قال لفلان الخ ١٤١ فصل فان رجع بعضهم الح فصلو بجوز أن يكون الاعمى فصل وانقال هؤلاء العبيد فصل وانشهدأر بعقبالزنا فصل وانشهدعلي رجل الإ لفلانالخ . ٣٥ فصل وان قال هذه الدار فصل وان شهد شاهدان الح ١٣٣٩ فصل ومن شهد بالنكاح الخ لفلان الخ فصل ومن شهد بالرضاع ٧٤٧ فصل وان شهدا عليه عال الح فصل وانقالله هذمالدار هبة فصلوان شهدشاهد بحق الخ فصلومنشهد بالجناية فصلوان أقرارجل بمال في فصلوان حكم بشهادة شاهد فصل ومن شهدبالزنا فصلواذا نقض الحكم الخ نصلومن شهد بالسرقة فصل وانقال الفلان على الخ فصلومن حكمله الحاكم بمال ٢٣٧ بابالشهادةعلى الشهادة وانقال اهعلى ألف درهم الخ فصل ولا يجوز الحسكم بالشهادة معس كتاب الاقرار فصلوان قالله في هذا العبدالخ فصلوان كان المقربه حقا الخ على الشهادة

| inio                            | مفحة                         | inio                          |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ٣٥٣ فصل واذا مات رجل ولا يعلمله | ٣٥٧ فصلوانكان بين المفرو بين | ٣٥١ فصلوان قالله في ميراث أبي |
| وارث                            | المقر به الح                 | ألفدرهمالخ                    |
| فصل وان کان لرجل                | فما مان كان القرم            | فصل واذاقال لفلان الح         |
| أمتان                           |                              | فصل وانأفر بحقووصله الخ       |
|                                 | لاعجب الح                    | فصلوان قال هذه الدار لزيد     |
| فصلوان كانله أمة الخ            | ٣٥٣ فصلوانوصي للريض بأبيه    | فصلوان قررجل على نفسه         |
| ٢٥٤ فصل وانمات رجــلوخلف        | فقبله الخ                    | فصلوانماترجل وخلف             |
| ابنين الخ                       | فصل وانمات رجل الخ           | أبناءالخ                      |





عليه الصلاة والسلام

ألف هذا الكتاب حضرة صاحب الفضيلة الشيخ منصور على ناصف من علماء الأزهر الشريف والمدرس بالجامع الزينبي، وقد جمعه من كتب الحديث الحمسة المعتمدة . والكتاب مزدان بشرح جامع يوضح الغامض ويشتمل على تراجم الذين ورد ذكرهم في المتن والشرح . ولقد توسع المؤلف الفاضل في بعض الأبواب فافتتحها بآيات من القرآن الكريم وزاد في الأحاديث ماجاء في موطأ الإمام مالك ومسندى الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرها . والكتاب مطبوع طبعاً متقناً بالشكل الكامل على ورق جيد .



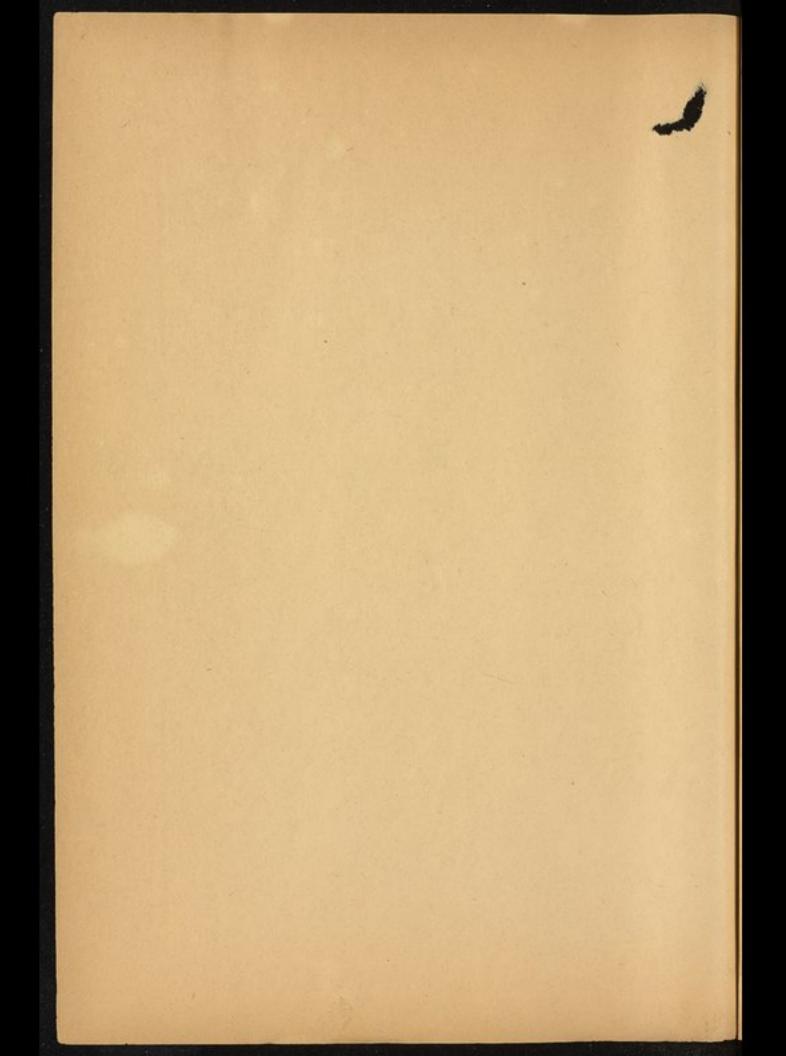

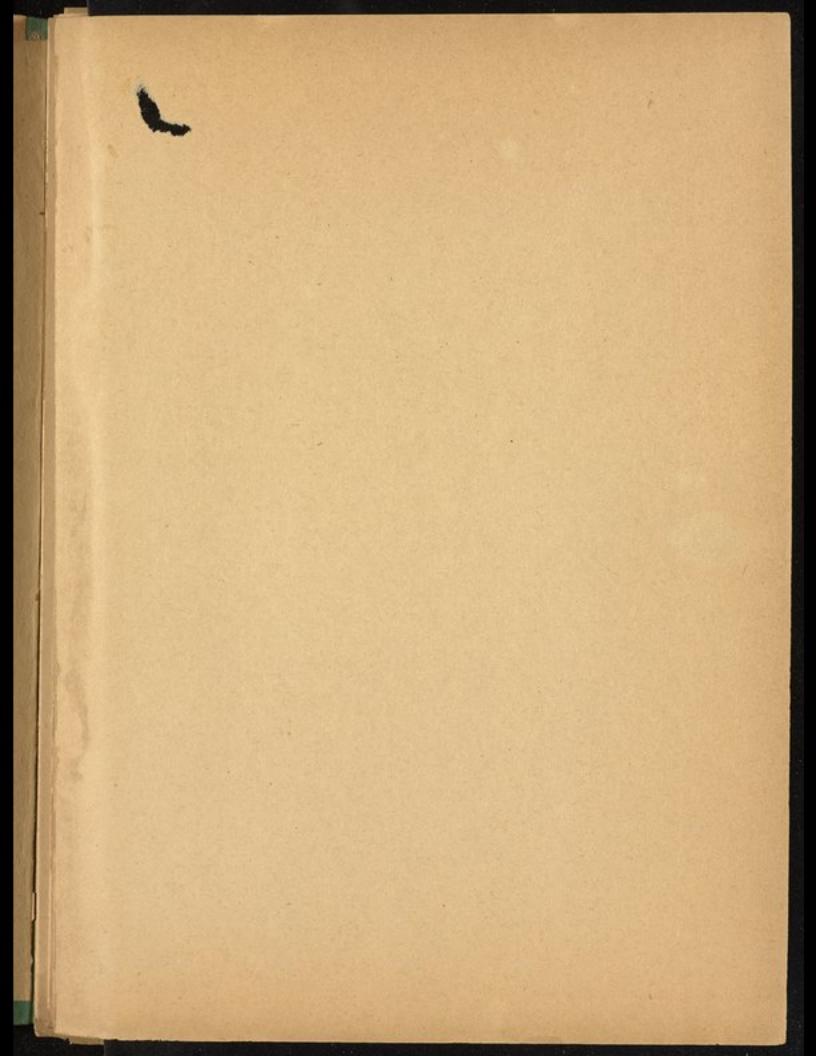

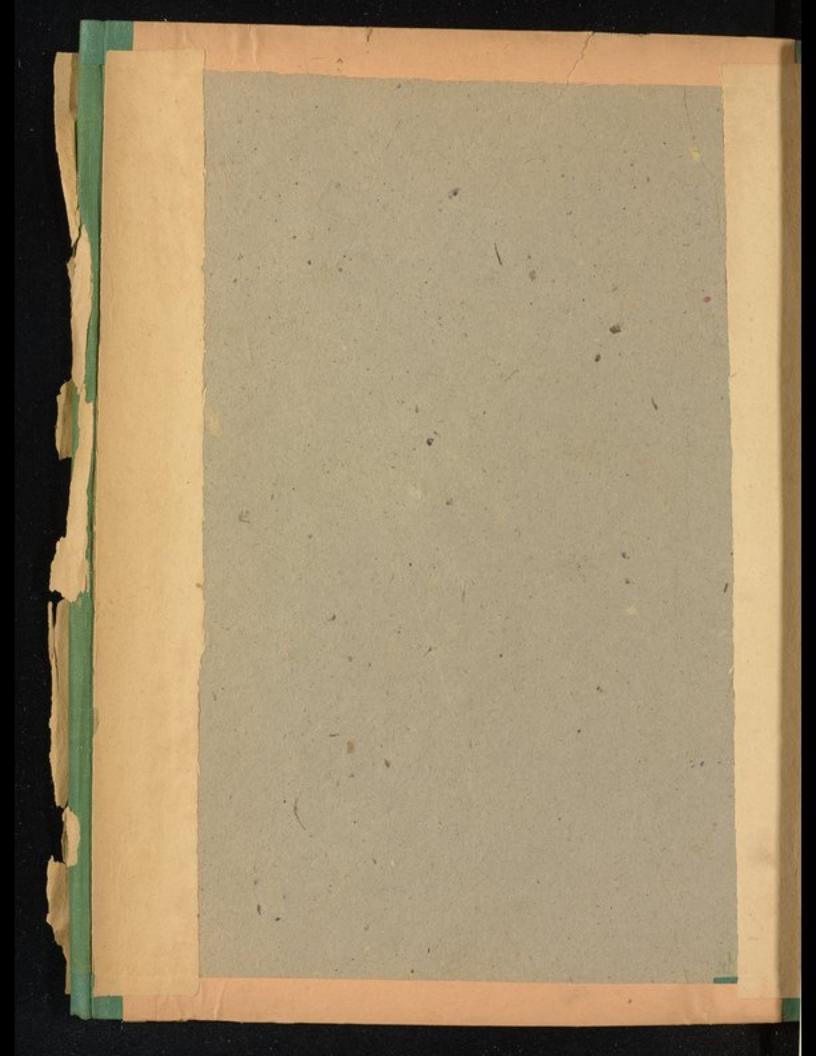





BP 153 •S3 v•2

